(أَفَوَاعِثُ ثُنَ وَأَجِدُ كَامَدُ ثُنَّ ت أليف و يَعْوَدُ مِنْ الْعُنْ مِنْ مَا الْأُوسِي فَا الدَّاعِيَّة بوزَارَة السُوُّونَ المِنسَعْمَيَّة وَالْأَرْمَاتَ وَالدَّمَّوَة وَالإِرْشَادُ





بدوسري، محمود احمد محمود أحمد الدوسري. -الماذ / ١٤٢٨ محمود أحمد الدوسري. -

الرياض، ١٤٢٨هـ ٧٩٠ص؛ ١٧×٢٤سم.

ردمك: ٤ \_ ٨٠٥ \_ ٧٥ \_ ٩٩٦٠

١ \_ قراءة القرآن أ \_ العنوان

1871/4731

ديوي ۲۲۹٫۱

# جَمِيتُ عُ لَكُفُونَ لَهُ مَجِفَفَ مَ الطَّنِعَةُ الأُولِثُ الطَّنِعَةُ الأُولِثُ الطَّنِعَةُ الأُولِثُ مَجِسَنِم 1219ء - ٢٠٠٨

حقوق الطبع محفوظة @١٤٢٩ هـ، لا يسمع بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر.



## دارابن الجوزي

لِلنَّمَٰتُ ثُرُ وَٱلنَّوزِيْكِ

المملكة العربية السعودية الدمام - طريق الملك نهد - ت: ٨٤٢٨١٤٦ - ٨٤٢٨٩٣ ، ص ب: ٢٩٨٢ - ٢٩٨٧ ، ص ب: ٢٩٨٧ ، الريدي المملكة العربية الدمام - طريق الملك نهد - ت: ٢١٠٧٢٨ - جوّال: ٨٤١٢١٠٠ ، - بروت - حاتف: ١٣/٨٦٩٦٠٠ - الإحساء - ت: ١٠٦٨٢١٢٠ - تا المالك - ١٠٦٨٢١٢٠ - بيروت - حاتف: ١٠٢٤٣٤٤٩٠٠ - ناف اكس: ١٠٢٨٢٣٨٣ ، محمول: ١٠٦٨٢٣٧٨٣ - تلف اكس: ١٤٤٣٤٤٩٧٠ والمورف عالم المورف علي المورف علي المورف علي المورف علي المورف علي المورف علي المورف المورف علي المورف المورف علي المورف المورف علي المورف المورف المورف المورف علي المورف المورف

مَسِينِ اللّهِ جَامِعيتَ ٦٦

المواعدة وأحكامته

سَ أَلِيفَ و مُحَمُّى بِنَ الْمُحَارِينَ مَسَاكُمُ الْكُرِّوسِيرَى الدَّاعِية بوزَاقِ الشَّوُدِيةَ الِالسَّلِيقِيةِ وَالأُرْقَاتِ والدَّعُوةَ والإِرْشَادُ

دارابن الجوزي

أصل هذا الكتاب أطروحة علميَّة نال بها المؤلف درجة العالميَّة (الدُّكتوراه) بتقدير: ممثاز سنة ١٤٢٧هـ

حارابرالجوري

that in all to all the feel land in and make the sit thinks اللَّيْ هَا مُن مِن أَنَّ عَمَالًا عَلَا يَضِيلُ رِلَّا شَفِّي إِلَى وَمِنْ أَمْرِهِمْ عَنْ وَصَلَّى فَإِنْ أَمْ

ا حر - من علما الضَّيك اللَّذِي تحياه، نعم العالم في حاجة إلى القرآن ليكون إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونبيوذيالله من شيرور أنفسنا ومن ميِّنات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له.

عدين إذ الحادرة بأشرط<del> في جاب إلى فر</del>

من وأشهد أن لا إله إلَّا الله وجده لا شيك له، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسب ولب ﴿ يَكُونُمُ الَّذِينَ مَامَنُوا الَّقُوا اللَّهَ حَقَّ ثُقَانِهِ، وَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِعُونَ ﴾ [آل وسنقبلون به أخرتهم

﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُولَ رَقِيكُمُ الَّذِي اخْلِقِكُم مِن نَفْسٍ فَحِنْقِ مُخْلَقَ مِنْهَا وَبَكَ مِبْهُمَا رِجَالَا كَثِيْلَ وَلِمَاآمٌ وَاتَّقُواْ اللَّهُ ٱلَّذِى تَسَامَلُونَ الِعِيهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1] لَ الْحِيَاأَيُّهَا الَّذِينَ عِامَنُوا أِنَّقُوا اللَّهَ لَوَقُولُوا فَوْلَا سَدِيلًا ١٠ يُعْلِخ لِلكُمْ أَضَالكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن بُطِعِ اللَّهُ مَوَرَشُولَكُمْ فَقَدْ فَإِنَ لَغَرْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠ -١٠١].

أما بعد:

لعرآن و لقصبان كرامة الإنساني

## وإنَّنَا اليوم تشهد هَجُواً للقرآن العظيم قي أنحاءِ شنِّي: ﴿ وَالْهِ فَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الله

إِنَّ فَضْلِ القرآنِ العظيم وشرَفَه ورفيعَ قدره وعلُوَّ مكانته أمرٌ لا يخفى على المسلمين ﴾ فهو كتابُ الله وف العالمين ، وكلام خالق اللحاق الجمعين، فيه نبأ ما قَبْلُنَا، وَغُبِرُهُمُا بِعِيمًا ۚ وَكُنُّكُمُ مَا بَيْنَا، هُوَ الفَصْلَ لَيْسَ بِالْهِرَانِ، مَنْ تَرَكُهُ مَنْ جَبَّار قصمه الله، أومَنِ ابعغى الهدى في غيرة أضابه الله، وهو حبل الله النمتين، وهو الذُّكن الحكيم أ وهو الطُّلُواظ المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلبسُ به الألسن، ولا يشبعُ أمنه العلماء، ولا يَخْلَق عن كثرة الرَّدِّ، والا تنقضي اعجائبه، مَنْ قال به صَدَق، ومَنْ عَمِل به أُجِر، ومَنْ حَكَم به عدل، ومَنْ دعا إليه الْهُذِي إلى صواط مستقيم. ألا وإنَّ كتاباً له كلُّ هذه الخصائص لنعمة كبرى، تتقاضانا شكوها بحسن تلقُّيها، وتطبيق المبادئ والقيم اللتي تضَمَّنها هذا الكتاب المجيل ولقد اقتضت سُنَّة الله تعالى في خلقه أنْ يكون اتِّباعهم القرآن العظيم سبباً

لنجاتهم، قال الله تعالى: ﴿قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَبِيعًا ۚ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوَّ فَإِمَّا يَأْلِينَكُم مِّتِي هُكَكَ فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةُ ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَئِكَةِ أَعْمَىٰ ﴾ [طه: ١٢٣ - ١٢٤].

فالبشريَّة الحائرة بأسْرِهَا في حاجة إلى نور القرآن؛ لتُصان كرامةُ الإنسان، ولتخرج من هذا الضَّنك الذي تحياه، نعم العالم في حاجة إلى القرآن ليكون الحقُّ والعدل أساساً في معاملة الإنسان للإنسان.

وأشدُّ النَّاس احتياجاً إليه هم المسلمون؛ ذلك أتَّهم لا يستطيعون أن يواجهوا قضايا عصرهم وزمانهم إلَّا بالقرآن العظيم، يعتصمون به في روابطهم، ويقيمون أحكامه في حياتهم، ويجاهدون به أعداءهم ويُصلحون به دنياهم، ويستقبلون به آخرتهم.

من هنا كانت أهميَّة هذا الموضوع، فإنَّ أفضل ما يُفْنَى فيه العمر، ويُعطى له الكثير من الوقت دراسة القرآن العظيم، وهذه الدِّراسة لم تتوقَّفُ ولن تتوقَّفُ أجياناً هو أبداً بإذن الله تعالى لم لأنَّه يُتلى ويكفي أن يُتلى، لكنَّ الَّذي يتوقَّفُ أحياناً هو التَّطبيقُ، وبه يتباين جيلٌ عن جيلٍ، ويَعِنَّ ناسِّ ويَذِلُّ آخِرون.

## واقع المسلمين اليوم:

وإنَّنا اليوم نشهد هَجْراً للقرآن العظيم في أنحاءٍ شتَّى، فإلى الله الحده المشتكى.

لقد هُجِرَ القرآنُ الحكيم تلاوةً، وزهد الكثير في مذاكرته وحفظه وتدارسه على الرَّغم من حرصهم الشَّديد على متابعة وسائل الإعلام بشتَّى طرقها المشروعة وغير المشروعة؛ ليتابعوا بلهف وشوق أخبار مَنْ لا خلاق لهم عند الله تعالى.

وهيجرَ القرآنُ المجيد استماعاً، وارتبط استماع القرآن في أذهان كثير من النَّاس بالأحزان والسُّرادقات التي تقام للمآتم! بل أقبل النَّاس على سمع اللَّهو والغناء ومزمار الشيَّطان، وهجروا قرآن الرَّحيم الرَّحمن!.

وهُجِرَ القرآنُ العزيز تدبُّراً، ولو أنزله الله تعالى على الجبال الرَّواسي الشَّامخات لتصدَّعت من خشيته، فقسمت القلوب، وتحجَّرت العيون، فلا قلب يتدبَّر فيخشع، ولا جوارج تنقاد فتخضع، ولا عين تتحوَّك فتدمع إلى المناسبة ا

وهُجِرَ القرآنُ العظيم عملاً، فبدل أن يكون منهج حياة متكامل يصبح في واقع النّاس - إِلَّا مَنْ رحم الله - آيات تقرأ هنا القبور، ويُهدى ثوابها للأموات، مع أنّا هؤلاء الأحياء أحوج منهم إلى ثوابها واتّنخاذها منهجاً لحياتهم بشتّى أشكالها وصورها، أو تصنع منه التّماثم والأحجية فتُعَلَّق على صدور العلمان، أو يوضع في البيوت والمحلّات والسّبيّارات للحفظ والبركة، زعموا!

وهُجِرَ القرآنُ العظيم تحاكماً، ووقع المسلمون في المنكر الأعظم، بتنحية كتاب الله عن الحُكم بين النّامن، واتّهم شَرْعُ الله بالضّعف والعجز والقصور والتّخلّف عن رَكْب الحضارة، وجَلّ مجلّه القانونُ الوضعي الضّعيف القاصر، يحكم في الدّماء والأموال والأعراض! وهوات المناع المناع والأموال والأعراض!

وهُجِرَ القرآنُ الكريم استشفاءً وتداوياً، ولجأ النَّاس إلى السَّحرة والعرَّافين والدَّجَالين يطلبون منهم الشِّفاء والدَّواء لأمراضهم!.

فهل من عودة، وهل من أوبة؟ نسأل الله تعالى العفو والعافية في الدُّنيا والآخرة (١).

houled by as a cold part pages.

#### أُوجب الواجبات:

والاعتناء بدراسة القرآن العظيم ومعرفة أسراره لَمِنْ أوجب الواجبات على مَنْ يتفرَّغُ لدراسة علومه؛ ولا سيَّما إذا كانت الدِّراسة مركَّزة، وكانت مجالاً بحثياً أكاديميّاً، في زمان تدعو كلُّ أمَّة إلى كتابها، كيف لا، وقد بات في عداد الأمور المُسَلَّمة: أنَّ أيَّة تَشْرُف بشرف كتابها المنزَّل، أو رسولها المُرسَل، فكيف إذا اجتمع الشَّرفَان، فقد وجب البحث، ووجب الاتِّباع، من المالاً المسلمة المناسلة ال

## أسباب اختيار الموضيق المالة م عالم المعتمال المعتمال

إنَّ ممَّا حدا بي إلى اختيار هذا الموضوع أموراً عديدة وأسباباً كثيرة، كان في مُقَدِّمَتِها:

١ ـ القناعةُ الرَّاسخة بأنَّ هذا الموضوع لم يُدْرَسْ دراسةٌ متخصَّصةً تجمع

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الرحمن في بيان هجر القرآن بال(صلة) الماليا الله الماليا المسال

in minute

مَيْفُرِّقُو، وَتَلَمُّ أَشْتَاتُهُ وَجَزَّئِياتِهِ، وتُعنى به السِّنقُواءَ واستنباطاً وتحليلاً ال

لا تنبية المسلمين من الغفلة عن القرآن العظيم ؛ ليستمسكوا به ويجتهدوا في تعلَّمه وتعليمه وتلاوته وحفظه وتدبُّره والعمل به ،

٣- أنَّ سُواداً كبيراً من العالم الإسلامي لا يزال يعيش بعيداً عن القرآن الكريم، وهو في أمَسِّ الحاجة إليه؛ لينقذه من الضلالة إلى الهدى.

٤ - النَّظُرُ فيما يبذله أعداء القرآن مِنْ تَفَيَّرُ وَتَبَجِّحٍ في عرض كتبهم المحرَّفة، وعقائدهم الباطلة، وأخلاقهم الفاسدة، وقوانينهم الجائرة، في قوالب حديثة مقبولة، ووسائل فنيَّة إعلامية، بأفضل الطُّرق أعلاها.

٥ ـ تصحيحُ النَّظرةِ الخاطئة والقاهرة التي لا تُليق بالقرَّآن العظيم.

## خطة البحث:

المحملية المحملية الموضوع في مقدّمة، وبابين، وخاتمة، وذلك كما يلى:

ولخجر القراد الكريم استشاء وعديها والحا الناس

\* المقدِّمة: وتشتمل على أهميَّة الموضوع، وأسباب اختياره، وواقع المسلمين اليوم، وخُطَّة البحث ومنهجه.

والاعتناء بدراسة القرآن العط**اب البياليا** السراوه لهن الرجب الواجبات على

ليت الالجاء من عن قول الهجر) وذم فاعله العام عام الما المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا

أكاديمياً. في زمار تدعو كل أقه إلى كانها، كين لا. وقد ما : فا المعاملة بالأمور

ان الفصل الأول: معنى (هجر القرآن) ووفيه خمسة مباحث أما ما : مسما

المبحث الأول: تعريفُ (الهجر) لغة . تحما بعد الله عالم المنا

المبحث الثاني: ما جاء في الآيات من ألفاظ الهجريما المناها الماها

المبحث الثالث: ما جاء في الأحاديث من ألفاظ الهجر.

المبحث الرابع: المقصودُ به (هَجْر القرآن).

المبحث الخامس: حُكُمُ هَجْرِ القرآن مِنْ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الهِ اللهِ ال

الفصل الثاني: ذُمُّ هجر القرآن. وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الآيات الدَّالة على ذمِّ هجو القرآن. عن عند الله المبحث الأول:

المبحث الثاني و الأجاديث التَّالَة على ذم علي القرآن. المبحث الثالث: آثار المُتَّلَف في فأم معجر القرآن.

المسلمة الواع الهجرامة والحكام المسامة المسامة

محث الخامي هذة السَّانَات في تعلم القرار وتعليمه تعسر مينه

الفصل الأول: هجر الإيمان بالقرآن (الكفر به) . وفيه ستة مباحث خا

المبحث الأول: وجوب الإيمان بالقرآن ومقتضياتها المسحب

المبحث الثاني: الآيات الدَّالة على وجوب الإيمان بالقرآن ما

المبحث الثالث: الوعيد اعلى مجركا لإيمان بالقرآن الله في

المبحث الرابع: أنواع التكذيب بالقرآن بالعق ما المصماا

المبحث الخامس: حُكِم التَّكذيب بالقرآن، بعد المعالل المدا

المبحث السادس: أهل الكتاب وتكذيبهم بالقرآن الله المسادس

الفصل الثاني: هجر تعظيم القرآن (الاستهزاء به). وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الاسلتهواء لقدَّه الله الله الله المسحث الأول:

المبحث الثاني: مظاهر التعظيم القراآن المدار المسحث الثاني المسالة المس

المبحث الثالث: أساليب الكفار في المنتهزائهم بالقرآن. الما المنا

المبحث الرابع: حُكم الاستهواء بالقرآن والإستهانة بالمصحف.

الفصل الثالث: هجر استماع القرآن، وفيه سنة مباحث: المحملا

المبحث الأول تعزيف السماع وإنواعه بدكا المسال شمسا

المبحث الثاني: مظاهر هجر استثماع القرآن من المسلم

المبحث الثالث و آداب استماع القرآلاء المعال مع المال المعال

المبحث الرابع: فضائل استماع القرآن - و المسحث الرابع:

المبحث الخامس: حُكم الاستماع للقرآن وحُكم الإعراض عنه.

المبحث السادس: الآثار الحسنة الاستماع القرآن الله المسادس

الفصل الرابع المعجرا تعلم القرآن وتعليمه وفيه خمسة مباحث الم

المبحث الأول: مظاهر هجر تعلُّم القرآن وتغليمه .

المبحث الثانى: آداب مُعَلِّم القرآن ومُتَّعَلِّمه.

المبحث الثالث: فضائل تعلُّم القرآن وتعليمه.

المبحث الرابع: أحكام تعلُّم القرآن وتعليمه.

المبحث الخامس: همَّة السَّلف في تعلُّم القرآن وتعليمه.

الفصل الخامس: هجر تلاوة القرآن. وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: مظاهر هجو تلاوة القرآن،

المبحث الثانيء أسباب هجو التلاوة

المبحث الثالث: آداب وأحكام تلاوة القرآن

المبحث الرابع: فضائل تلاوة القرآن،

الفصل السادس: هجر حفظ القرآن. وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: حفظ القرآن وتيسيره،

المبحث الثاني: آداب حفظ القرآن.

المبحث الثالث: فضائل حفظ القرآن.

المبحث الرابع: حُكم حفظ القرآن ونسيانه.

الفصل السابع: هجر تدبر القرآن وفيه أوبعة مباحث:

المبحث الأول: تعريف التدبر وأهميته وحُكمه.

المبحث الثاني أسباب هجر تدبر القرآن

المبحث الثالث: الأمور المعينة على تدبر القرآن.

المبحث الرابع: ثمرات تدبر القرآن مع بعده بالم

الفصل الثامن: هجر العمل بالقرآن: وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: وجوب العمل بالقرآن.

المبحث الثاني: فضائل العمل بالقرآن.

المبحث الثالث: النبي ﷺ يُؤمني بالعمل بالقرآن .

المبحث الرابع: الصحابة في يتواصون بالعمل بالقرآن.

المبحث الخامس وانماذج من عمل الصحابة والقرآن

الفصَّلُ التاسع؛ هجر الثحاكم إلى القرآن. وقيه أربعة مباحث؛

المبحث الأول: أدلة وجوب التحاكم إلى القرآن.

المبحث الثاني: أسباب هجر التحاكم إلى القرآن.

المبحث الثالث: الآثار الحسنة للحكم بما أنزل الله.

المبحث الوابع: الآثار السيئة للحكم بغير ما أنزل الله.

\* الخاتمة: وتشتمل على أهمّ نتائج البحث، خُتُّمَ الله لنا بالحسني.

\* الفهارس: وتشتمل على فهارس للأحاديث، والآثار، وتراجم الأعلام، والألفاظ ومعانيها، والفروق اللَّغويَّة، والأشعار، والأماكن، والأحكام الفقهيَّة، والآداب، والفضائل، والبدع، وتُبْتِ المصادر والمراجع، والمحتوى.

وَقَدْ تُمُّ استثناءَ (فَهُرُسُ ٱلْآيَاتُ)؛ لَكُثْرَتُهَا وَامْتَلَاءَ صَفْحَاتُ الْبَحْثُ بِهَا.

#### منهج البحث:

تسيراً على القارئ الكريم أُبيِّنُ طريقة عملي في هذا البحث، وهي كالآتي: المنسور هذا اللبحث على الطَّريقة الاستقرائية (١) في تتبُّع كلِّ ما يدخل تحت مسمَّى «هَجْر القرآن العظيم» من الآيات، والأحاديث، وأقوال أهل العلم. ويسير كذلك على الطّريقة الاستنباطية (١) في تحليل الآيات؛ والأحاديث، وسائر النُّصوص المتعلَّقة بموضوع البحث.

٢ ـ الإفادة من المصادر والمراجع القديمة لأصالتها، وكذلك اللُّجوء إلى المصادر الحديثة عند تعذَّر الحصول على المطلوب من المصادر القديمة.

٣ - عزو الآيات القرآنيَّة بأرقامها إلى سُورها.

<sup>(</sup>١) المنهج الاستقرائي: هو «تتبُّع الجزئيَّات كلِّها أو بعضها للوصول إلى حُكُم عامٍّ يشملها جميعاً».

<sup>«</sup>ضوابط المعرفة والاستذلالُ والمناظرة، لعبد الرحمن حبنكة الميداني (ص١٨٨)».

<sup>(</sup>٢) الْمَنْهَجُّ الاستنباطي: هُو الْمَا يقوم عَلَى التَّامُّل في أمور جزئيَّة ثَابَتة لاستنتاج أحكام مُنهَا». «البحث العلمي، د. عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة ﴿١٧٨/)».

٤ ـ تخريج الأجاديث والآثار وعزوها إلى مواجعها من كتب السنة، مع ذكر أقوال أهل العلم في درجتها ما أمكن، ما لهم تكن في المسجيدين أو أحدهما.

٥ ـ إثباتُ أسماءِ المصادر والمراجع في الهامش بما اشْتُهِرَت به. نحو: «تفسير أبي السُّعود» بدلاً من «إرشاد العقل السَّليم إلى مزايا القرآن الكريم»، و«تفسير ابن كثير» بدلاً من «تفسير القرآن العظيم» وهكذا...، مع إثبات الاسم الحقيقي والاسم المشهور في ثَبْتِ المصادر والمراجع.

آلتُعريفُ بكلُ عَلَم - في الهامش - عند وروده أوَّل مَرَّة في صلب البحث، مستثنياً الأنبياء والمرسلين الله المهام المعريف من التُعريف بهم، وكذلك الصَّحَابُة وَإِلَيْهِم المُعربة مَن التَّعريف بهم، وكذلك الصَّحَابُة وَإِلَيْهِم المُعربة من التَّعريف بهم، وكذلك الصَّحَابُة وَإِلَيْهِم المُعربة من التَّعريف بهم، وكذلك المُعربة من التَّعريف بهم، وكذلك المُعربة الم

٧ ـ العنايةُ بشرح الألفاظ الغريبة، أو المصطلحات الواردة في البحث ما أمكن.

٨ - التَّفريق - في الهامش - بين عبارة: (المصدر نفسه)، وبين عبارة: (المصدد السابق). على النَّحو الآتي : عبارة المصدد السابق). على النَّحو الآتي : عبارة المصدد السابق).

أ ي إذا أطلقت عبارة: (المصدر نفسه) فالمقصود بذلك المصدر الأخير المتكرّر مباشرة بدون فاصل.

ب \_ إذا أُطلقتْ عبارة: (المصدر السَّابق) فالمقصود بذلك: المصدر قبل الأخير، أي بينهما فاصل.

وإنّي إذْ أقوم بهذه الدّراسة عن "هَجْرَ القرآن العظيمَ" لا أَدَّعي بلوغ الكمال؛ لأنّ النّقص من طبيعة البشر، والكمال لله وحده، وإنّما حسبي أنّني حاولتُ ـ قَدْر المستطاع ـ أنْ يأخذ هذا الموضوع مكانه اللّائق به في الدّراسات القرآنية.

#### شكر وتقدير

ويطيب لي: أَنْ أَشَكَر كُلَّ مَنْ مَدَّ لي يَدَ العون والمساعدة في هذا العمل العلمي، ووقر لي من جهده ووقته، وما أسدى إليَّ من ملاحظات وتوجيهات. فجزى اللهُ الجميعَ عَنِّي كُلَّ خير.

وأستأنس في نهاية هذه المقدِّمة بما جاء عن ابن الوردي كَثَلَّهُ حيث قال: «فالنَّاس لم يُصنُفوا في العلم لكي يصيروا هدفاً للذَّمِّ، ما صنَّفوا إلَّا رجاء الأجر، والدَّعوات، وجميل الذِّكر، لكن فَدَيتُ جَسَداً بلا حَسَدٍ، ولا يُضيع الله حقّاً لأحد، واللهُ عند قولِ كلِّ قائلٍ، وذو الحِجا من نفسه في شاغل، فإذا ظفرتَ أيُها الطَّالب بمسألةٍ فاخِمَةٍ، فادْعُ لي بِحُسْن الخاتمة، وإذا ظفرتَ بعثرةٍ، فادْعُ لي بِحُسْن الخاتمة، وإذا ظفرتَ بعثرةٍ، فادْعُ لي بالتَّجاوز والمغفرة»(١).

وكتبه
د. محمود بن أحمد الدوسري الدَّامية بوزارة الشُّورن الإسلامية والأرقاف والدَّموة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية Dosary33@hotmail.com

الدمام ص.ب: ۲۷۷۹ ـ ر.ب: ۳۱٤٦١

<sup>(</sup>١) نقلاً عن: إعانة الطَّالبين على حلِّ ألفاظ فتح المُعين، للسيد البكري الدِّمياطي (١٤٤/٤).

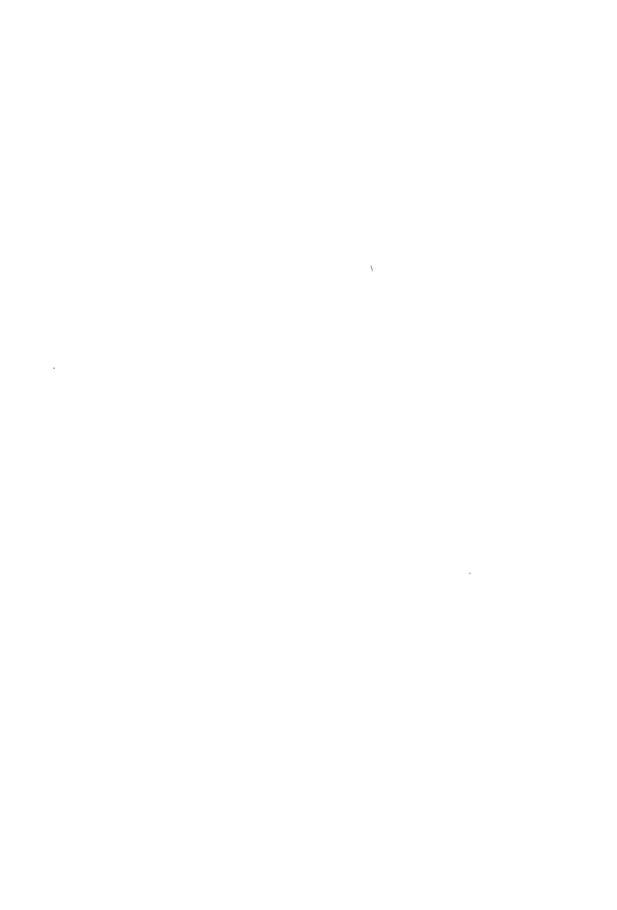





# معنى (الهجر) وذمُّ فاعلِهِ

## وفيه فصلان:

الفصل الأول: معنى (هجر القرآن).

الفصل الثاني: ذمُّ هجر القرآن.

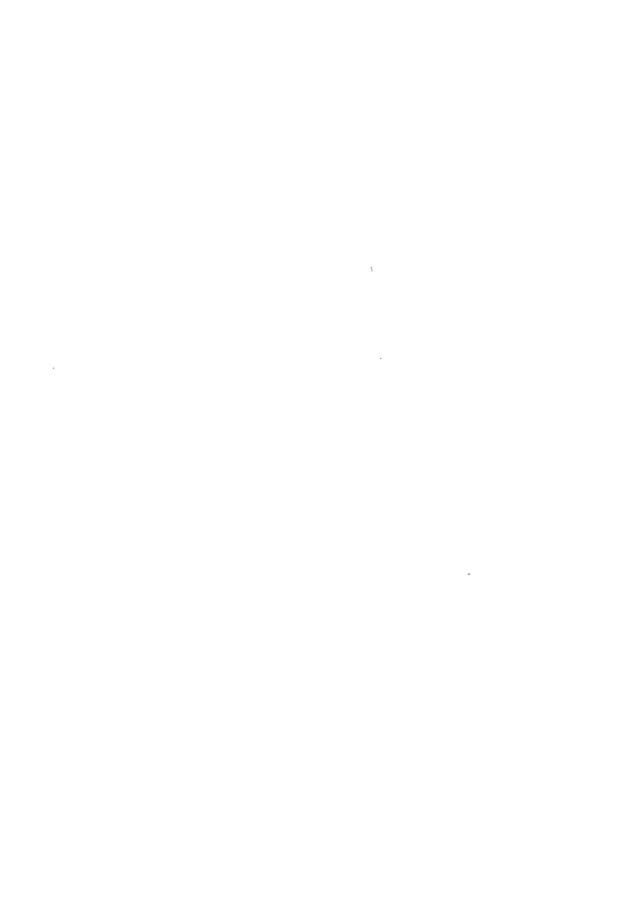

## الفصل الأول

## معنى «هجر القرآن»

وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: تعريف «الهجر» لغة.

المبحث الثاني: ما جاء إني الآيات من ألفاظ الهجر

المبحث الثالث: ما جاء في الأحاديث من ألفاظ الهجر.

المبحث الزابع: المقضود بالمجر القرآن.

المبحث الخامس: حُكْم هجر القرآن.



الهجر في اللَّغة مصدر مشتقٌ من الفعل «هَجَرَ»، وقد ذكر عدد من علماء اللَّغة لهذا الفعلِ ومشتقَّاتِه استعمالات عديدة، وسوف نَعْرِضُ المعاني التي تتعلَّق بموضوع البحث على النَّحو التَّالي:

- \* قال ابن فارس كَلَلْهُ (١٠): «الهاء والجيم والرَّاء أصلان، يدلُّ أحدهما: على قطيعةٍ وقَطْع، والآخر: على شدُّ شيءٍ ورَبْطِه (٢٠).
  - \* والهَجْرُ: ضِدُّ الوَصْل، والتَّهاجُرُ: التَّقاطُعُ<sup>(٣)</sup>.
  - \* وهَجَرَه يَهْجُره هَجْراً وهِجْراناً بِالْكَسرِ: صَرَمَه وقَطَعَه.
  - ﴿ وَهَجَرَ الَّشِيءَ يَهْجُره هَجْراً: تَرْكَه وَأَغْفَلَه وأَعْرَضَ عنه (٤).
    - پُقال: هجر زوجه: اعتزل عنها ولم يطلّقها (٩).
- \* «وهاجر القومُ من دار إلى دار: متركوا الأولى للثّانية، كما فعل المهاجرون حين هاجروا من مكّة إلى المدينة» (٢).

<sup>(</sup>۱) هو إمام اللغة المحدِّث أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني، المعروف بالرَّازي المالكي، كان مناظراً متكلِّماً، بصيراً بالأدب والفقه المالكي. من مصنفاته: (معجم مقاييس اللغة»، و(المجمل». توفي سنة (٣٩٥ه). انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي (١٠٣/١٧).

<sup>(</sup>٢) معجم مقاييس اللغة (٢/ ٦٠٠)، مادة: (هجر).

 <sup>(</sup>٣) انظر: لسان العرب، لابن منظور (١٥/ ٣١ ـ ٣٢)، مادة: (هجر)؛ مختار الصحاح، للرازي (ص٣٢٤)، مادة: (هجر).

<sup>(</sup>٤) انظر: تاج العروس من جواهر القاموس، لمحمد مرتضى الحسيني الزبيدي (٣٩٦/١٤)، عبادة: (هجر).

<sup>(</sup>م) انظر: المعجم الوسيط، لجماعة من الباحثين (ص٩٧٢)، مادة: (هجر).

<sup>(</sup>١) مُعْجِمُ مقاييس اللغة (٢/١٠٠٠)---

## والمُهاجَرَةُ في الأصل: مُصارمَةُ الغيرِ ومُتاركَبُهُ (١) ﴿

\* ويكون الهجر: بالبدن وباللّسان وبالقلب، كما ذكر ذلك الرّاغب الأصفهاني (٢) وَقَلْلُهُ بقوله: «الهجْرُ والهِجْرانُ مُفارقةُ الإنسانِ غيرَه إمّا بالبدن أو باللّسان أو بالقلب، قال تعالى: ﴿ وَالْهَجُرُوفُنَ فِي الْمَطْهَاجِعِ ﴾ [النّساء: ٣٤]. كنايةٌ عن عدم قُرْبِهِنَ، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ قَرْبِي النَّمَةُ وَالْمَدُولُ الْفُرْءَانَ مَنْهُجُورًا ﴾ [الغرقان: ٣٠]. فهذا هجر بالقلب أو بالقلب واللّسان. وقوله: ﴿ وَالْمَجُرُهُمُ مَنْجُرا جَيلا ﴾ [المزمل: ١٠]. يحتملُ القَلاثة، ومَدْعُو إلى أَنْ يَتَحرّى أَيَّ النَّلاثِةِ إِنْ أَمْكُنَهُ الله تحري المُجاملة، وكذا قوله تعالى: ﴿ وَالْمُجُرُفِ مَلِيًا ﴾ [مريم: ٢٤]. وقوله تعالى: ﴿ وَالنَّجُرُ فَي المُفارَقةِ بالوُجوءِ كُلّها (٢٠).

\* ومن معاني الهجر " الفُحْش في الكلام والهذيان «يُقال: أَهْجَرَ في مَنْطِقِه يُهْجِرُ إِهْجاراً، إذا أَفْحَشَ. وكذلك إذا أَكْثَرَ الكلامَ فيما لا ينبغي، والإسم : الهُجْر، بالضم.

﴿ وَهُجَر يَهْجُر هَجْراً ، بالفتح ، إذا خَلَط في كلامه ، وإذا هَذَى (٤) .

\* والهَاجِرات: هي الكلماتُ التي فيها وَفُحْشٌ إِ

ويشهد له قوله تعالى: ﴿مُشْتَكُمْ بِينَ بِهِمْ سَنْمِرًا تَهْجُرُونَ﴾ [المؤمنون: ٦٧].

﴿ وَأَهْجُرَ عَلَانٌ : ﴿ إِذَا أَتَى بِهُجْرِ مَنَ الْكَلَامِ عَن قَصْدِ.

<sup>(</sup>١) انظر: المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني (ص١٤٥)، مادة: (هجر).

<sup>(</sup>٢) هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني، الملقب بالراغب، توفي سنة (٢٠٥ه). قال الذهبي عنه: اكان من أذكياء المتكلِّمين، ومن مصنفاته: «المفردات في غريب القرآن»، و«الذريعة إلى مكارم الشريعة»، و«محاضرات الأدباء».

انظن: شذرات الذهب، لابن العماد (٣٨٣/٣)، سير أعلام النبلاء (١٨/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص١٤٥).

<sup>(</sup>٤) النهاية في غريب الحديث والأثن، لابن الأثير (٥/ ٢٤٥)، مادة: (هجر)،

<sup>(</sup>٥) انظر: المصباح المنير، لأحمد بن محمد الفيوميّ (ص٣٢٦)، مادة: ﴿هجراً:

\* وهَجَرَ المَرِيضُ: إذا أتى ذلك من غَيرِ قَصْلُهُ (١).

\* والهَجِيرُ والهاجِرَةُ: نِصْفِ النَّهَارِ فِي القَيْظِ خِاصَّةً، وهَجَّرَ تَهْجِيراً: سار فِي القَيْظِ خِاصَّةً، وهَجَّرَ تَهْجِيراً: سار

\* وسُمِّيت هاجِرةً: لأنَّ الناسَ يَسْتَكِنُون في بيوتهم، كَانَّهم قد تَهاجَرُوا<sup>(٢)</sup>. وكَانَّ هذه السِّاعة هَجَرَتِ الناسَ وَهُجِرَتِ لِلذَلكِ (١٠).

\* والهَجِيرُ: المهجور المتروك(٥).

\* والهَجِيرُ: يَبِيس النَّبْتِ الذي كَسرته الماشية، وسُمِّي بذلك: لأنَّ الراعي يهجره (٦).

\* والهِجَارُ: حَبْلٌ يُشَدُّ بِهِ الفَحْلُ فيصيرُ سبباً لهجرانه الإبلَ، وفَحْلُ مهجور: أي مشدوِدٌ يه، وهِجارُ القوسِ: وتَرُها، وذلك تشيهُ بِهِجارِ الفَحْلِ (٧).

#### خلاصة القول:

على ضوء ما تقدَّم فإنَّ مادة «هَجَرَ» ومشتقَّاتها في لغة العرب تدور حول معانٍ على النَّحو الآتي: ﴿ ﴿ اللَّهُ النَّحُو الآتِي: ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْ

١ \_ البُعْدُ عن الوصل الذي ينبغي، من الأُلفة، وجميل الصُّحبة.

٢ ـ: الفحش في الكلام وما لا ينبغي من القول: وهو بُغْدٌ عن الصَّواب.

٣ \_ مجانبة الشَّيع: وهو بُغَدُّ عنه، وأَخْذُ في جانبِ آخِر عنه.

٤ ـ هَذَيان المريض: وهو بُعْدٌ عن نظام الكلام.

٥ ـ انتصاف النّهار: وهو بُعْدٌ عِن طِرِفيهِ المحمودَين، فِي اِعِتدالِ الهواء وإمكان التّصرف.

٦ ـ المحبل الذي يُشَدُّ به البعير: وهو الذي أبعده عن استرساله في تصرُّفه.

<sup>(</sup>١) انظر المفردات في غريب القرآن (ص٥١٥)!

<sup>(</sup>٢) انظر: المصباح المنير (ص٣٤٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: معجم مقاييس اللغة (٢/ ٦٠٠)، القاموس المحيط، للفيروزآبادي (ص٦٣٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: المفردات في غريب القرآن (ص٥١٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: المعجم الوسيط (ص٩٧٣). (٦) انظر: معجم مقاييس اللغة (٦٠٠٠).

<sup>(</sup>٧) انظر: المفردات في غريب القرآن (ص١٥٥).

٧ ـ النّبات اليابس: وهو بُعْدٌ عن الرّعي فيه من الماشية وصاحبها.
 فالجامع بين هذه المعاني هو: البُعد عن الشّيء، سواء أكان بُعداً عن شيء مادي، أم عن شيء معنوي (١)



<sup>(</sup>١) انظر: أجكام القرآن، لمجمد بن عبد الله ابن العربي (١/ ٥٣٤).



وردت مادة «هجر» وما يُشتقُ منها في الآيات القرآنية في مواطن كثيرة، نأخذ منها ما يدلُّ على المقصود:

### ١ ـ التَّرك والإعراض:

\* وذلك في قبوله تعالى: ﴿وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَنَرَبِ إِنَّ قَوْمِي ٱلْخَذُواْ هَلَاَ ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴾ [الفرقان: ٣٠]. ﴿والمهجور: المتروك والمفارَقُ (١٠).

والمعنى: أنَّهم تركوا القرآنَ فأعرضوا عنه، ولم يؤمنوا به، ولم يعملوا بما فيه (۲).

\* وأيضاً في قوله تعالى: ﴿مُسْتَكَمِينِ بِهِ سَنِمِرًا تَهَجُرُونَ﴾ [المؤمنون: ٦٧]. أي: تُعرضون عن النبيِّ ﷺ، أو الإيمان، أو القرآن، وتتركون ذلك كلَّه (٣).

## ٢ ـ الإفحاش في القول:

\* وذلك في قراءةِ نافع (٤) كَثَلَثُهُ: ﴿ تَهُجُرُونَ ﴾ بضم التَّاء وكسر الجيم، في

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير، لابن عاشور (١٩/ ٤٣).

 <sup>(</sup>۲) انظر: تفسير البغوي (٣٦٨/٣)، تفسير الشوكاني (٧٣/٤).
 وسيأتي بسط الأقوال في تفسير الآية في «المبحث الأول» من «الفصل الثاني» تحت عنوان: (الآيات الدَّالة على ذمَّ هجر القرآن).

 <sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبري (٤١/١٨)، تفسير البغوي (٣/٣١٣).
 وفي الآية أقوال أُخر، وهي من اختلاف التَّنوع لا التَّضاد. وسيأتي بسطها عند الحديث عن: (الآيات الدَّالة على ذمُ هجر القرآن).

<sup>(</sup>٤) هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نُعيم، أبو رويتم الأصبهاني، مولى جَعونة بن شعوب =

الآية السَّابقة (١).

مَ أَصْنَ اللهِ هَجَالُ وَهُوْ اللهِ فَجَاشَ فِي الشِّولَ، بَمَعَنَى: تُفْحِشُونَ فِي الكلام، وَتَقُولُونَ البُّخَنَا رَيْقَالَ: الْمُجَوِّ الرَّجِلُ: إذا أَفْحَشَ فِي القولُ.

وذُكِرِ أَنَّهم كانوا يسبُّون النبيُّ ﷺ وأصحابَه (٢).

## ٣ \_ الانتقال من بلدٍ إلى بلدٍ لأجل الدِّين:

وفي ذلك آيات كثيرة من كتاب الله تعالى، منها:

\* قوله تعالى: ﴿فَنَامَنَ لَهُ لُوطُ ۗ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّيٓ ﴾ [العنكبوت: ٢٦].

فقوله ﴿ فَنَامَنَ لَمُ لُولُا ﴾ - أي صَدَّقَ إبراهيم الوطّ واتَّبَعه وهاجرَ معه . والضَّيمير في ﴿ قَالَ ﴾ عائد إلى إبراهيم عليه ، أي: أعلن أنَّه مُهاجرٌ ديار قومه ؛ وذلك لأنَّ الله تعالى أمره بمفارقة ديار أهل الكفر ، وهو أوَّل مَنْ هاجر في هبيل الله تعالى (٣) .

قَالَ أَبِنَ عَاشُورُ (٤) عَلَهُ: "وهذه أَوَّلَ هِجُرة لأَجلُ الدِّين؛ ولذلك جعلها هِجرة النَّين؛ ولذلك جعلها هِجرة النَّي رَبِّه والمُهَاجَرَة مَقَاعُلةٌ مَن الهَجْر: وهُو ترك شيء كان مُلارِّمَا له،

الشَّجْعي. صدوق ثَبْت في القراءة، قال مالك: «نافع إمام الناس في القراءة، وقال: قراءة نافع سنَّة». وقال عنه أحمد بن حنبل: «كان يؤخذ عنه القرآن، وليس بشيء في الحديث، وقال أبو عبيد؛ «وإلى نافع صارتُ قراءة أهل المدينة وبها تمسُّكوا إلى اليوم». كان محتسباً فيه دُعابة، وكان أسود شديد السَّواد، من أطهر الناس خُلقاً، زاهداً جواداً، صلَّى في مسجد النبي على ستين سنة. توفي سنة (١٦٩هـ).

انظر: سير أعلام النبلاء (٧/٣٣٦)، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، للذهبي (٧/٧)، تقريب التهذيب، لابن حجر (ص ٩٥٠).

<sup>(</sup>١٠) انظر: البُدور الزَّاهرة في الْقرَاءات العشرَ المتواترة، لعبد الفتاح القاضي (ص٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الطبري (١٨/ ٤٠)، تفسير البغوي (٣/٣١٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرطبي (٣/ ٣٣٩)، تفسير البغوي (٣/ ٤٦٥).

<sup>(</sup>٤) هو محمد الطَّاهر بن عاشور، رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة، وهو من أعضاء المَجْمَعين العربيين في دمشق والقاهرة، ولد سنة (١٢٩٦هـ)، وتوفي سنة (١٣٩٣هـ). من مصنفاته: امقاصد الشريعة الإسلامية»، واتفسير التحرير والتنوير»، واأصول الإنشاء والخطابة»، انظر: الأعلام، للزَّرِكُلي (١٧٤/٢).

والمُفاعلة للمبالغة، أو لأنَّ الذي يهجر قومه يكونون هم قد هجروه أيضاً ١٠٠٠.

\* قبوله تبعنالى: ﴿ وَمَن مُهَاجِرٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدٌ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَغَمَّا كَلِيرًا وَسَمَةً وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ، مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ يَدْرِكُهُ ٱلْمُؤْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَبَعُرُمُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء: ١٠٠].

«هذا في بيان الحثّ على الهجرة، والتَّرغيب، وبيان ما فيها من المصالح، فَوَعَدَ الصَّادة في وَعْده، أنَّ مَنْ هاجر في سبيله، أبتغاء مرضاته، أنه يجد مراغماً في الأرض وسعة، فالمراغمُ: مشتملٌ على مصالح الدِّين، والسَّعة؛ على مصالح الدُّين،

وذلك أنَّ كثيراً من النَّاس يتوهَّم أنَّ في الهجرة شَبَاتاً بعد الألفة، وفقراً بعد الغنى، وذلاً بعد العزِّ، وشدَّةً بعد الرَّخاء. والأمر ليس كذلك، فإنَّ المؤمن، ما دام بين أظهر المشركين، فدينه في غاية النَّقص؛ لا في العيادات القاصرة عليه؛ كالصَّلاة ونحوها، ولا في العبادات المتعدِّية؛ كالجهاد بالقول والفعل، وتوليع ذلك، لعدم تمكُّنه من ذلك، وهو بصدد أن يفتن عن دينه، خصوصاً إن كان مستضعفاً. فإذا هاجر في سبيل الله، تمكَّن من إقامة دين الله، وجهاد أعداء الله، ومراغمتهم.

فإنَّ المراغمة اسم جامع لكلِّ ما يحصل به إغاظةٌ لأعداء الله، من قولٍ وَفَعَلَ، وَكَذَلَكُ مَا يَحْصَلُ له سعة في رزقه، وقد وقع كما أخبر الله تعالى.

واعتُبر ذلك بالصّحابة ، فإنهم لمّا هاجروا في سبيل الله وتركوا ديارهم، وأولادهم، وأموالهم لله، كَمُلَ بذلك إيمانهم، وحصل لهم من الإيمان التّام، والجهاد العظيم، والنّصر لدين الله، ما كانوا به أثمة لمن بعدهم. وكذلك حصل لهم، ما يترتّب على ذلك من الفتوحات والغنائم، ما كانوا به أغنى النّاس.

وهكذا كُلُّ مَنْ فعل فعلهم، يحصل له ما حصل لهم، إلى يوم القيامة (٢٠).

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (٢٠/ ١٦٠). ﴿ مَا اللَّهُ عَلَى السَّمِينِ (١/ ٣٩٣ ــ ٣٩٠٤):

## ٤ ـ هجر الزُّوجة في الفراش ال

\* قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَالْمَجُرُومُنَّ فِي ٱلْمُضَّعَاجِعِ ﴾ [النساء: ٣٤].

اختلف أهل التَّأُويل في النمراد بهجر الزَّوجة في المضجع على أقوال:

١ ـ الهجر في المضجع: بترك النَّجَمَّاع، وتُركُ الكلام في شأنه.

٢ - ترك النَّوم مِعَهَا في قراش واحد.

٣ ـ أَنْ يُكُلِّمُهَا هُجْراً وَقُحشاً وَسُوءاً مَنْ القُول والكَلام(١).

#### ٥ ـ الانفراد والعزلة والابتعاد:

وذلك في عدَّة آيات، منها:

قوله تعالى: ﴿ وَلَهْجُرْهُمْ هَجُرًا جَمِيلًا ﴾ [المزمل: ١٠]: -

هذه الآية \_ عند المفسِّرين كافَّة ﴿ مَسْوَخَةٌ بِآيَةِ السَّيفُ (٢) م غير أنَّ للعبرة هنا بعموم اللَّفظ لا بخصوص السَّبب.

«فالهجر الجميل: هو الذي يقتصو كماحبه على يحقيقة الهجر، وهو ترك المخالطة، فلا يقرنها بجفاء آخر أو أذى، ولمّا كان الهجر ينشأ عن بغض المهجور، أو كراهية أعماله، كان مُعَرَّضاً لأن يتعلَّق به أذى من سبّ أو ضرب أو نحو ذلك. فأمر الله رسوله بهجر المشركين هجراً جميلاً، أي أن يهجرهم ولا يزيد على هجرهم سباً أو انتقاماً (٣).

\* قبول تعالى: ﴿ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَ بِي يَتَإِبْرُهِ مِمْ لَهِ لِمَ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكُ \* وَلَهْ جُرْفِي مَلِيًّا ﴾ العريم: ٢٤٦.

اختلفَ أهلُ التأويل في معنى قوله: ﴿وَأَهْجُرْنِ مَلِيًّا﴾...

١ ـ فقال بعضهم: المعنى: اهجرْني حيناً طويلاً ودَهراً. والمَلِيُّ عندهم هو المَلاوةُ مِن الوَّمان؛ وهو الرَّمْنُ الطَّويل، وهذا قول مجاهد، والحسن، وسعيد بن جَبَيرَ ، وَالسَّدْيَ ، وَابْنَ إِسْحَاقَ.

انظر: تفسير الطبري (٥/ ٦٣ \_ ٦٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: زاد المسير، لابن الجوزي (٨/ ٣٩٢)، تفسير الشوكاني (٣١٨/٥).

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير (٢٩/٢٥٠).

٢ - وقال آخرون: المعنى: اهجرني سالِماً من عقوبتي لك. والمَلِيُّ عندهم: هو السَّلامة. يُقال: فلانٌ مليَّ بهذا الأمر: إذا كان مضطلعاً به غنياً فيه.
 أي: اهْجرني، وعِرْضُك وافرٌ من عقوبتي، وجسمُك معافىً من أذاي.

وهذا قول ابن عِباس، وقتادةٍ، والضَّحاك.

وقد رجَّح الطبري (١) كَنْلَهُ القولَ النَّانِي. أي: اهجرني سويّاً سليماً من عقوبتي؛ لأنَّه عقبَ قولِه: ﴿لَهِنَ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَكَ ﴾، فهو وعيدٌ له، بأنه إنْ لم ينته، فسوفَ يرجُمُه بالقول، والأوْلى له أنْ ينتهيَ عن كلامِه معه، قبلَ أنْ تنالَه عقوبته (٢).

\* قوله تعالى: ﴿وَٱلرُّجْزَ فَآهْجُرْ﴾ [المدثر: ٥].

هذه الآية فيها قراءتان<sup>(٣)</sup>:

الأولى: قراءة حفص عن عاصم: ﴿ وَالرَّحْزَ ﴾ بضم الرَّاء، على أنه اسمُ صنم. أي: اهجرُ عبادة الأصنام، واتركْ خدمتها.

الثَّانية: قراءةُ الباقين: ﴿وَالرِّجْزَ الْمُحَدِّ اللهِ الراء المعنى العذاب أي: اهجرْ ما يوجبُ لك العذابَ من الأقوال والأعمال.

وبناء على ذلك: اختلفَ أهلُ التأويل في معنى الرجز:

١٠ فقال يعضهم: هو الأصنام. فأمِرَ أن يهجرَ عبادةَ الأصنام.

وهذا قولُ لبن عباس، ومجاهد، وعكرمة، وقتادة، والزُّهري، وابن زيد.

٢ - وقال آخرون: هو المعصية والإثم، فأُمِرَ أَنْ يهجرَ المعصية والإثم،
 وهذا قول إبراهيم النَّخَعَى والضَّحاك<sup>(3)</sup>.

وهكذا نرى أنَّ الأصل في الهَجْر: التَّرك فعلاً كان أو قولاً، وهو المعنى المشترك بين الآيات جميعاً المشترك بين الآيات جميعاً المشترك بين الآيات جميعاً المشترك بين الآيات المسترك الم

<sup>(</sup>۱) هو أبو جعفر، محمد بن جرير بن يزيد الطَّبري، الإمام العلَّامة القارئ، المجدِّث، المفسِّر، المؤرِّخ، الفقيه صالح التَّصانيف، ولد بآمل سنة (۲۲٤هـ)، ألَّف كُتُباً لم يُصنَّف مثلها ومنها: «تفسيره جامع البيان»، و«تهذيب الآثار»، و«تاريخ الأمم والملوك»، توفي ببغداد سنة (۳۱۰هـ). انظر: طبقات المفسرين، للدَّاودي (۲/۱۱۰).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الطبرى (١٦/ ٩١ - ٩٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: البدور الزَّاهرة في القراءات العشر المتواترة (ص٣٣٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر نفسه (٩/ ١٤٧ ـ ١٤٨).



وردت مادة «هجر» وما يُشتقُ منها في الأحاديث النَّبوية بالفاظ كثيرة، وصيغ عديدة، نأخذ منها ما يدلُّ على المقصود:

## ١ \_ التَّهاجر بين المسلمين:

\* عن أَيِي أَيُّوبِ الأنصاريِّ ظَيْهُ، أَنَّ رسولَ اللهِ عِنْ أَيْ اللهِ عَلَّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَعِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالِ، الحديث (١٠).

قال النَّووي (٢) كَالله: (في هذا الحديث تحريم الهجر بين المسلمين أكثر من ثلاث لَيَالِ، وإباحتها في الثَّلاث، الأوَّل: بنصِّ الحديث. والثَّاني: بمفهومه. قالوا: وإنما عُفِيَ عنها في الثَّلاث؛ لأنَّ الآدمي مجبول على الغضب، وسوء الخُلق، ونحو ذلك، فَعُفِيَ عن الهجرة في الثَّلاثة ليذهب ذلك العارض» (٣).

## ٢ ـ الهِجرة لأجل الدِّين:

\* عن ابنِ عباسِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرُتُمْ فَانْفِرُوا (٤٠٠).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم، كتاب البرِّ والصَّلة والآداب، باب: تحريم الهجر فوق ثلاث، بلا عذر شرعي (٤/ ١٩٨٤) (ح-٢٥٦٠).

<sup>(</sup>۲) هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن (أبو زكريا)، الفقيه الشافعي الدِّمشقي الحافظ الزَّاهد القدوة، ولد سنة (۱۳۱ه)، كان يقرأ في كل يوم اثني عشر درساً على المشايخ شرحاً وتصحيحاً، من تصانيفه: «شرح صحيح مسلم»، و«المجموع شرح المهذب»، و«الأذكار»، و«رياض الصالحين»، و«التقريب والتيسير في مختصر الإرشاد»، توفي سنة (۲۷۲ه). انظر: شذرات الذهب (۵/ ۳۵۶).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم يشرح النووي (١١٧/١٦) مز

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسَّير، باب: فضل الجهاد والسَّير (٢/ ٨٦١) (ح٢٧٨٣)، =

\* وعن مُعاوية هُمُّه، قال: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ، يقولُ: «لا تَنْقَطِعُ اللهِجْرَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا» (١٠).

وقد جَمَع العلماء \_ رحمهم الله \_ بين هذين الحديثين ممَّا أزال التَّعارض الظَّاهر بينهما بقولهم: إنَّ الهجرة من مكَّة إلى المدينة مع الإقامة بها مع النَّبي ﷺ، والجهاد بين يديه، قد انقطعت، ولا تكون أبداً.

وأمًّا غيرها من أنواع الهجرة، فذلك باقي، لم يزل، ولن ينقطعَ حتَّى تطلع الشَّمس من مغربها، وذلك مثلُ الخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام، وكذلك الخروج من موضع غلب عليه المنكر، إلى موضع ليس فيه ذلك ٢٠٠٠.

#### ٣ \_ ترك ما نهى الله عنه:

\* عَنْ كُنْدِ اللهِ بنِ عَمْرُو ﴿ مَا اللَّهِ عَنْ اللَّهِ وَ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ: "اللَّهُ هَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا لَهُ عَنْهُ".

الهجرة في هذا الحديث: باطنة: وهي لازمنة للعباد لا تنفك عنهم أبداً، بترك ما نهى الله عنه، وظاهرة: وهي هجرة مَنْ قَرَّ بدينه مَن الكفر أو الفتن. وقد أشار ابن حجر (عَنَ الكَلْهُ إلى هذين النَّوعين قَفَال:

«الهجَرة ضَرَبانَ: ظَاهَرة وَباطْنة.

وباب: لا هجرة بعد الفتح (٢/٤٧٤) (ح٢٨٢)؛ ومسلم، كتاب الإمارة، باب: المبايعة
 بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير (٣/١٤٨٧) (ج١٨٦٣).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود، كتاب الجهاد، باب: في الهَجْرة هَلَ انقطعت (٣/٣) (ح٩٧٤٢)، (٥ وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (٢/ ٤٧٠) (ح٢١٦٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري شرح صحيّح البخاري، الأبن حجر (٦/ ١٩٠) (١٩٠/ ١٣٠٠)؛ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، للمباركفوري (٥/ ٢٣٣)؛ معالم السنن، للخطابي (٢/ ١٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) - رواه النبخاري، كتاب الإيمان، باب: العسلم مَنْ سَلِمَ المسلمون من لسانه ويلنه (٢٩/١) (ح١٠)؛ وكتاب المرقاق، باب: الانتهاء عن المعاصي (٢٠٣٤/٤):(ح٤٨٤٥).

<sup>(</sup>٤) هو الإمام الحافظ الشهير، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، أصله من عسقلان بفلسطين، ومولده بمصر سنة (٧٧٣ه)، له تصانيف لا تحصى، من أشهرها: "فتح الباري شرح صحيح البخاري»، و"لسان الميزان»، و"تهذيب التهذيب»، و"تقريب التهذيب، و"بلوغ المرام من أدلة الأحكام» وغيرها، توفي سنة (١٩٥٨هـ).

windering that it is in it only

فالباطنة: ترك ما تدعو إليه النَّفسُ الأَلَّارَةُ بِالسُّوءَ وَالشَّيطَانَ.

مع والظَّاهوة : الفراد بالدِّين من الفتن من

وكأنَّ المهاجرين خُوطبوا بذلك، لئلًا يتكلوا على مجرد التَّحوُّل من دارهم، حتَّى يمتثلوا أوامرَ الشَّرع ونواهيَه، ويُحتمل أن يكون ذلك بعد انقطاع الهجرة، لما فتحت مكَّة، تطيباً لقلوب مَنْ لم يدرك ذلك، بل حقيقة الهجرة تحصل لمن هجر ما نهى الله عنه، فاشتملت هاتان الجملتان على جوامع من معاني الحِكم والاحكام الله عنه، فاشتملت هاتان الجملتان على جوامع من معاني الحِكم

#### ٤ \_ القول الباطل:

\* عَنْ أَبِي هُرِيرَة ظَيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: ﴿ لَا تَهَجَّرُوا ، وَلَا تَدَابَرُوا ،

قوله ﷺ: (لا تَهَجُّرُوا): يحتمل أحدَ معنيين:

الْأُوُّل: النَّهي عن النُّهاجر ومقاطعة الكلام.

الثَّاني: النَّهي عن التَّكلُّم بالهُجر - بضم الهاء - وهو الكلام القبيح (٣)

\* وعن أنس بنِ مالكِ صَلَّهُ قَالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: ﴿ كُنْتُ نَهَيْنُكُمْ عَنْ إِيَّارَةِ القُبُورِ أَلَا فَزُورُوها؛ فَإِنَّهَا تُرِقُّ الْقَلْبَ، وتُدْمِعُ الْعَيْنَ، وتُذَكِّرُ الإَخِرَةَ، وَلَا تَقُولُوا هَبُحْرِاً ﴾ (أَكُنُ الْإَخِرَةَ، وَلَا تَقُولُوا هَبُحْرِاً ﴾ (أَكُنُ الْإَخِرَةَ، وَلَا تَقُولُوا هَبُحْرِاً ﴾ (أَنَ ).

قال النَّووي كَالله: «والهُجُر: الكلام الباطل، وكان النَّهي أولاً لقرب عهدهم من الجاهلية فربما كانوا يتكلَّمون بكلام الجاهلية الباطل، فلمَّا استقرَّت قواعد الإسلام، وتمهَّدت أحكامه، واشتهرت معالمه أبيح لهم الزِّيارة،

<sup>□</sup> ١٠ انظر ؛ البتر الطالع (١/ ١٨٠).

<sup>(</sup>١) فتح الباري شرح صحيح البخاري (١/ ٧٥).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب البر والصّلة والآداك، باب: تحريم الظنّ والتّجيسَسَ والتَّنافس والتّنافس والتّناجش ونحوها (١٩٨٥/٤) (ح٢٠٦٣):

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (١٦/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم في «المستدرك»، كتاب الجنائز (١/٥٣٢) (ح١٣٩٣). وصححه الألباني في «صحيح الجامع»: (١/ ١٤٨) (ح٤٥٨٤).

## واحتاط ﷺ بقوله: (ولا تَقُولُوا مُجْراً)،(١)

وقد وقع في زماننا هذا عينُ ما حذَّر منه أنصح الخلق على، ذلك أنَّ بعض عوامٌ المسلمين لدى زيارتهم للقبور يتوسَّلون بالموتى ويدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم، وهذا من أكبر الهُجْر والكلام الباطل(٢).

## ٥ ـ ترك فراش الزُّوج:

\* عن أبي هُريرةَ ﴿ قَالَ: قال النبيُ ﷺ: ﴿إِذَا بَاتَتِ المَرَأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ رَوْجِهَا، لَعَتْهَا المَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ (٣).

هذا الحديث ليس على ظاهره في لفظ المفاعلة، بل المراد أنَّ المرأة هي التي هجرت، وقد تأتي لفظة المفاعلة ويراد بها نفس الفعل، كما ذكر ذلك ابن حجر كَالله (٤٠).

\* ويدلُّ على ذلك رواية مسلم: ﴿إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَّهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ (٥) فجاء بلفظ اسم الفاعل.

«ومعنى الحديث: أنَّ اللَّعنة تستمرُّ عليها حتَّى تزول المعصية بطلوع الفجر، والاستغناء عنها، أو بتوبتها، ورجوعها إلى الفراش، (٦).

«ولا يتَّجه عليها اللَّوم إلَّا إذا بدأت هي بالهجر فغضب هو لَذَلك، أو هَجَرها وهي ظالمة فلم تستنصل من ذنبها وهَجَرته، أمَّا لو بدأ هو بهجرها ظالماً لها فلا (٧).

<sup>(1)</sup> Ilaجموع (0/YVY).

<sup>(</sup>٢) انظر: أحكام الجنائز وبدعها، للألباني (ص١٧٩).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب: إذا باتت المرأة مُهاجرةً فراشَ زوجها (١٦٧١/٣) (-١٩٤٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (٩/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم، كتاب النكاح، باب: تحريم امتناعها من فراش زوجها (٢/ ١٠٥٩) (-١٤٣٦).

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم بشرح النووي (٢٤٩/١٠).

<sup>(</sup>٧) فتح الباري شرح صحيح البخاري (٩/ ٣٦٥).

#### ٦ \_ ترك اسم الحبيب:

\* عَنْ عَائِشَةَ ﴿ إِنَّا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ إِنِّي لِأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِي رَاضِيَةً، وإذا كُنْتِ عَلَيْ خَضْبَى ﴾. قَالَتْ: فَقُلْتُ: مِنْ أَين تَعْرِفُ ذلك؟ فقال: ﴿ أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِي رَاضِيَةً، فَإِنَّكَ تَقُولِينَ: لا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، وإذَا كُنْتِ غَضْبَى، قُلْتِ: لا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، وإذَا كُنْتِ غَضْبَى، قُلْتِ: لا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، ما أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ (١٠). وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ اللهِ مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ (١٠).

المغاضبة عائشة والله عنها الغَيرة، التي عُفِيَ عنها للنَساء، ولولا ذلك، لكان عليها في ذلك من الحرج ما فيه؛ لأنَّ الغضب على النبيِّ والله كبيرة عظيمة. وقي قولها: (إلَّا اشْمَكَ) دلالة على أنَّ قُلْبُها مملوء من المحبَّة، وإنَّمَا الغيرة في النَّساء من المحبَّة، (أَنَّ عَلْيَ أَنَّ قُلْبُها مملوء من المحبَّة، وإنَّمَا الغيرة في النَّساء من المحبَّة، (1).

وجاء في (فتح الباري) عن الطَّيبي (٣) لَكُلُلُهُ: "وَهَذَا الْعَصَرَ لَطَيْفُ جَدَّا؛ لأَنَّهَا أَحْبَرِثُ أَنَّهَا إِذَا كَانْتُ في حَالُ الْعَصَبُ، الذي يُسلَبُ الْعَاقِلُ اختياره، لا تتغيَّرُ عَن المُحبَّة المستقرَّة (٤). عبَّرت عائشة رَبِيُهُمَّا عن التَّرْكُ بالهَجْرِ ؛ لِتَدُلُّ به على أنَّها تتألَّم من هذا التَّرْك، الذي لا الْحتيارُ لها فيه، وهذا من الهجر الطَّبيعيُ الجائز.

وكما مرَّ معنا سابقاً في الآيات: أنَّ الأصل في الهجر: "التَّرَكُ فعلاً كان أو قولاً، فكذلك هنا هو المعنى المشترك بين الأحاديث جميعاً.

<sup>(</sup>۱) رَوَاهَ الْبِحَارِي، كَتَأَبِ النكاح، بِبَابِ: غَيرَةِ النِّسَاء وَوَجُدِهِنَّ (١٦٨١/٣) (ح٢٢٨)، وكتاب الأَدْبُ، بَابِ: مَا يَجُورُ مَنْ الْهِجُرَانُ لَمَنْ عَصَى (١٩١٨/٤) (ح٢٠٧٨)؛ والأدب المقرَّد (٢/٢٤) (ح٣٠٤)؛ ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب: في فضل عائشة و (٤/٠٤٨) (ح٣٤٣).

 <sup>(</sup>۲) عمدة القاري شرح ضحيح البخاري، لمحمود بن أحمد العيني (۲۲/١٤٤)، وانظر:
 ضخيخ مسلم بشرح النووي (۱۵/۳۰۱).

<sup>(</sup>٣) هو الحسين بن محمد بن عبد الله الطّيبي (شرف الدِّينَ): من أهل توريز، من عراق العجم. من علماء الحديث والتَّفسير والبيان، قال ابن حجر عنه: قية في استخراج الدَّقائق من القرآن والبيَّننَ». كانت له ثروة طائلة من الإرث والتَّجارة، فأنفقها في وجوه النخير، حتى افتقر في آخر عمره، من مصنفاته: «التّبيان في المعاني والبيان، وقأسماء الرَّجال»، وقتوح الغيب في الكشف عن قناع الرَّيب»، وقشرخ مشكاة المصابيح، وغيرها. توفي سنة (٣٤٧هم)؛ انظر: الدُّرز الكامنة، لابن حجر (٤/-١٥٦).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري شرح صحيح البخاري (٩/ ٤٠٥)؛ وانظر: فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد، لفضل الله الجيلاني (٢/ ٧٠٤).

#### المبحث الرابع

## المقصود ب «هَجْر القرآن»

لم تذكُرْ كِتبُ المصطلحاتِ «هَجْرَ القرآن» مصطلحاً، ولكن هناك بعض العلماء الأجلَّاء مَنْ تطرَّق إلى الحديث عن هجر القرآن وأنواعه، ومن ذلك:

\* ما ذَكَرَه ابن كثير (١) وَ اللهُ حيث قال: «كان الكفّار إذا تُلي عليهم القرآن أكثروا اللّغط والكلام في غيره، حتّى لا يسمعوه، فهذا من هجرانه، وتركُ علمه وحفظه أيضاً من هجرانه، وتركُ الإيمان به وتصديقه من هجرانه، وتركُ الإيمان به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه، ولهم والعدولُ عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره من هجرانه (١)

\* وما ذَكَرَه ابن القيِّم (٣) تَكَلُّهُ حيث قال: ﴿ هَجُرُ القِرآنِ أَنُواعٍ:

انظر: ذيل طبقات الحنابلة، لابن رجب (٤٤٧/٢). ٧٠ عمد الم

<sup>(</sup>۱) هو الجافظ أبو الفداء عماد الدين، إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء البصري ثم الدّمشقي، الشافعي، ولد سنة (۷۰۰ه)، وقدم دمشق وصاهر الحافظ المزي، وصحب ابن تيمية، وتبعه في كثير من آرائه، وامتحن بسب ذلك وأوذي، كان كثير الحفظ، سهل الاستحضار، انتهت إليه رياسة العلم في التاريخ والحديث والتفسير له التفسير المشهور، ثاني كتاب في التفسير بالمأثور بعد تفسير إبن جرير، وله موسوعة التاريخ: «البداية والنهاية» توفي سنة (۷۷۶ه). انظر: شذرات الذهب (۱/۳۰۲)؛ البدر الطالع بمحاسن مَنْ بعد القرن السابع، للشوكاني (۱/۳۰۲).

<sup>(</sup>٢) ِ تَفْسِير ابن كثير (٦/ ١٢٠). . . .

<sup>(</sup>٣) هو مجمد بن أبيريكر بن أيوب بن سعد الزَّرعي ثم الدِّمشقي، شمس الدِّين أبق عبد الله ابن قيم الجوزية، تَفقُه فِي مذهب الإمام أحمد وبرع وأفتى، لازَمَ ابن تيمية وأجد عنه، وتفيَّن في علوم الإسلام، وله في كُلِّ فن اليد الطُّولي، وكان ذا عبادة وتهجُّد، وقد امتُحِن وأوذي مرات، وصنَّف تصانيف كثيرة، منها: "زاد المعاد في هدي خير العباد»، والصَّواعق المرسلة على الجهمية والمعطّلة، توفي سنة (١٩٧ه).

. أحلها: هجر سماعه، والإيمان به، والإصغاء إليه من

والثَّاني: هجر العمل به، والوقوف عند حلاله وحرامه، وإنْ قرأه وآمن به: والثَّالث: هَجِرَ تَحَكَيْمَهُ والتَّحَاكُمُ إليه في أصول الدِّين وفروعه، واعتقاد أنه

لا يفيد اليقين، وأنَّ أُدلَّته لا تفيد اليقين، وأنَّ أُدلَّته لفظيةٌ لا تحصِّل العلم.

والرَّابع: هجر تدبُّره وتفهُّمه ومعرفة ما أراد المتكلِّم به منه.

والبخامس: هجر الاستشفاء والتّباوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها؛ فيطلب شفاء دائه من غيره، ويهجر التّداوي به.

وكلُّ هـذا داخـلٌ في قـولـه: ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَنَرَبِ إِنَّ قَرَى ٱلْخَذُا ٱلْقُرْءَانَ مَهُجُورًا ﴾ [الفرقان: ٣٠]، وإنْ كان بعض الهَجْر أهون من بعض.

والسّادس: الحرج الذي في الصّدور منه؛ فإنه تارةً يكون حَرَجاً من إنزاله وكونه حقّاً من عند الله، وتارةً يكون من جهة المتكلّم به أو كونه مخلوقاً من يعض مخلوقاته ألْهَمَ غيره أنْ تكلّم به. وتارةً يكون من جهة كفايته وعدمها، وأنه لا يكفي العباد، بل هم محتاجون معه إلى المعقولات والأقيسة أو الآراء أو السّياسات. وتارةً يكون من جهة دلالته وما أريد به حقائقه المفهومة منه عند الخطاب، أو أريد به تأويلها وإخراجها عن حقائقها إلى تأويلات مُستكرهة مشتركة. وتارةً يكون من جهة كون تلك الحقائق، وإن كانت مرادة، فهي ثابتة في نقس الأمر، أو أوهم أنها مرادة لضَرْبٍ من المصلحة.

فكلُّ هؤلاء في صدورهم حرج من القرآن، وهم يعلمون ذلك من نفوسهم ويجدونه في صدورهم. ولا تجد مبتدعاً في دينه قطُّ إلَّا وفي قلبه حرج من الآيات التي تُخالف بدعته. كما أنك لا تجد ظالماً فاجراً إلَّا وفي صدره حرج من الآيات التي تَحول بينه وبين إرادته (۱).

\* وجاء في موسوعة نضرة النَّعيم في بيان «هجر القرآن» ما نصُّه:

«إِنَّ هجر القرآن له جانبان: أحدهما: يتعلَّق بالقرآن دون أُخْذِ له، وهذا صنيع الكفَّار والمنافقين، والآخر: يتعلَّق به بعد الإقرار بأنَّه كلام الله الذي لا

<sup>(</sup>١) الفوائد (ص١٢٣ ـ ١٢٤)، بتصرف يسير.

يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهذا صنيع بعض المسلمين الذين لا يقرؤون القرآن، أو يقرؤون لا يجاوز حناجرهم، فلا يعملون به، ومن هؤلاء صنف يحفظ القرآن أو شيئاً منه، ثم يهجر القراءة حتَّى ينسى ما قد يكون حَفِظَه منه» (١).

#### المقصود به «هجر القرآن»:

من خلال الاستعراض اللُّغوي لمادة «هَجَرَ»، ومشتقًاتها في الآيات القرآنية، والأحاديث النَّبوية، وما ذَكَرَه بعض أهل العلم في هذا الشَّأن، نستطيع أن نُقَرِّر:

#### بأنَّ «هَجْر القرآن» يعني الأمورَ الآتية:

- ١ \_ ترك الإيمان به، وعدم الالتفات إليه كليَّة.
- ٢ ـ القول السَّيِّئ في القرآن، والزَّعم الباطل بأنَّه سحر أو شعر أو أساطير
   الأوَّلين، وهذا القول القبيح في حقِّ القرآن من الاستهزاء به.
- ٣ ـ الإعراض والبُعد عن القرآن، وعدم سماعه، ورفع الأصوات بالهذيان
   إذا قُرئ لئلًا يُسمع.
  - ٤ ـ ترك العمل به وعدم امتثال أوامره وعدم اجتناب (واجره.
    - ٥ \_ ترك تحكيمه والاحتكام إليه.
      - ٦ \_ ترك تدبُّره وتفهُّمه.
    - ٧ \_ ترك تلاوته وحفظه أو نسيانُه بعد حفظه.
      - ٨ ـ ترك الاستشفاء والتَّداوي به.
      - ٩ \_ الحرج الذي في الصُّدور منه.



<sup>(</sup>۱) موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ﷺ، لمجموعة من المختصين (۱) ( ٥٦٩١/١١).



يختلف حُكْمُ هجر القرآن الكريم باختلاف نوع الهجر، وحالِ الهاجر، وقد سبق كلامٌ لابن القيِّم كَاللهُ حول هذا المعنى، وهو قوله: «وإنْ كان بعض الهجر أهون من بعض (١).

وقد ذَكَرَ الآلوسني (٢) كَثَلَلْهُ اختلاف المفسِّرين في معنى الهجر المذكور في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ يَكَرَبُ إِنَّ قَرْمِي التَّحَدُولَ هَلَاا الْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴾ [الفرقان: ٣٠].

وهل المراد بهجره: عدمُ الإيمان به وتركُه تكذيباً، بناءً على أنَّ الهَجر ـ بفتح الهاء ـ بمعنى التَّرك والإعراض، أو أنَّ الهجر: بمعنى الهَذَيان فيه واللَّغو من الهُجر بضم الهاء، أو أنَّ المراد بالهجر؛ تعظيلُ القرآن وعدمُ النَّظرِ فيه وتعاهِده.

ثمَّ قال بعد ذلك: «والحقُّ: أنه متى كان هذا مُخِلاً باحترام القرآن كُرِه، بل حَرُم، وإلَّا فلا »(٣).

وجاء في فتاوى اللَّجنة الدَّائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السُّعودية ما نصُّه:

<sup>(</sup>١) الفوائد (ص ١٧٤).٠

<sup>(</sup>٢) هو أبو الثّناء، شهاب الدين، محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي، نسبة إلى قرية اسمها «آلوس»، وهي جزيرة في منتصف نهر القرات، بين الشّام وبغداد، كانت موطن أجداده. ولد سنة (١٢١٧هـ) في جانب الكرخ من بغداد، جَمَعَ كثيراً من العلوم، فكان مفسّراً ومحدِّثاً، وأصولياً فقيهاً، اشتغل بالتدريس والتّاليف وانتهت إليه رئاسة المذهب الحنفي ووَلِيّ المدرسة المرجانية التي كانت مشروطة لأعلم أهل البلد، انفصل من منصب الإفتاء وأكبَّ على تفسير القرآن حتى أتمَّه وهو روج المعاني ـ توفي سنة (١٢٧٠هـ).

"والإنسان قد يهجر القرآن فلا يؤمن به ولا يسمعه ولا يُصغي إليه، وقد يؤمن به ولكن لا يتعلَّمه، وقد يتعلَّمه ولكن لا يتلوه، وقد يتلوه ولكن لا يتدبَّره، وقد يحصل التدبُّر ولكن لا يعمل به، فلا يُجلَّ حلالَه ولا يُحرِّم حرامه، ولا يُحكِّمه ولا يتحاكم إليه، ولا يَستشفي به ممَّا فيه من أمراض في قلبه وبدنه، فيحصل الهجر للقرآن من الشَّخص بقدر ما يحصل منه من الإعراض"(1).

وبناءً على ذلك: فإنْ كان هجر القرآن بترك الإيمان به، أو الإعراض عنه، وعدم التَّحاكم إليه بالكلِّية، أو اللَّغو فيه، فهذا كفر صُراح.

قال النَّوي كَالله: «أجمعت الأمَّة على وجوب تعظيم القرآن على الإطلاق وتنزيهه وصيانته. وأجمعوا على أنَّ مَنْ جحد منه حرفاً مُجْمَعاً عليه، أو زاد حرفاً لم يقرأ به أحد وهو عالم بذلك فهو كافر، وأجمعوا على أنَّ مَنْ استخفَّ بالقرآن أو بشيء منه، أو بالمصحف أو ألقاه في قاذورة، أو كذَّب بشيء مما جاء به من حُكم أو خبر، أو نفى ما أثبته أو أثبت ما نفاه، أو شكَّ في شيء من ذلك، وهو به عالم كَفَرًا (٢).

وإنْ كان هجر القرآن بمعنى التَّرك المؤدِّي إلى النِّسيان بعد الحفظ، فقد ذكر ابن حجر الهيتمي (٣) كَاللهُ أنه من الكبائر، وقال بأنَّ ذلك هو ما ذهب إليه الرَّافعي (٤) وغيره، ونقل عن بعض العلماء أنَّ محلَّ كون نسيان القرآن كبيرة ـ عند

<sup>(</sup>۱) فتاوى اللجنة الثائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١٠٣/٤ ـ ١٠٣)، من الفتوى رقم (١٨٤٤).

<sup>(</sup>٢) المجموع (٢/ ١٩٣). وانظر: صحيح مسلم بشرح النووي (٦/ ٨٨).

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهَيْتَمِي، السعدي، الأنصاري، الشافعي، ولد بمصر سنة (٩٠٩هـ) في محلة أبي الهيتم المنسوب إليها، برع في علوم كثيرة، وازدحم الناس على الأخذ منه، له مصنفات كثيرة منها: «شرح المشكاة»، و«شرح المنهاج»، و«الزواجر عن اقتراف الكبائر». توفي بمكة سنة (٩٧٣هـ).

انظر: مقدمة كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر (٨/١. ١٠)..

<sup>(</sup>٤) هو أبو القاسم، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل الوافعي، الفزويني، الشافعي، ولد سنة (٥٥٥هـ) فقيه، مُحدِّث، مفسِّر، مؤرِّخ. قال أبو عبد الله الإسفراييني:

«كان أوجَدَ عصره في العلوم الدِّينية أصولاً وقروعاً، ومجتهد زمانه في المذهب، وفريد وقته في التَّفسير». وكان زاهداً ورعاً متواضعاً. ومن مصنفاته: الفتح العزيز على كتاب =

مَنْ قال به \_ مشروطٌ بأن يكون عن تكاسل وتهاون، وهذا احترازٌ عمَّا لو اشتغل عن القرآن بمرض مانع من القراءة، وعدم التَّأثيم بالنَّسيان حينئذ واضح؛ لأنه مغلوبٌ عليه لا اختيار له فيه (١).

وأمًّا إِنْ كان الهجر مُتعلِّقاً بعدم العمل به \_ مع الإيمان به، والإقرار بأنَّه كلام الله تعالى يجب اتباعه \_ فذلك معصية يتوقَّف كونها كبيرة أو صغيرة على نوع المخالفة ذاتها.

وأمَّا إِنْ كان الهجر بمعنى ترك التّلاوة، أو ترك التّدبر، أو ترك الاستشفاء به \_ مع القدرة على ذلك \_ ولم يفعل، فهو مُؤاخَذٌ على فعله بحسب نوع تقصيره في ذلك، وإن لم يكن قادراً على ذلك فإنَّ الله تعالى لا يُكلّف نفساً إلّا وسعها وما آتاها، ويُستثنى في تلاوة القرآن فيما تصحُّ به صلاته كقراءة الفاتحة مثلاً، فإنّها واجبة على كلّ مسلم، ولا يجوز تركها بحال(٢) وسيأتي تفصيل ذلك كلّ يحسَبِه في أنواع هجر القرآن.



الوجيز للغزالي،، و(شرح المحرر) وسمًاه الوضوح، و(شرح مسند الشافعي). توفّي بقزوين سنة (٦٢٣هـ) ودفن بها.
 انظر: طبقات المفسرين (١/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: الزواجر عن اقتراف الكباثر (۱/ ۲۰۷ ـ ۲۰۸)؛ فتح الباري شرح صحيح البخاري (۸۲/۹).

<sup>(</sup>٢) انظر: موسوعة نضرة النعيم (١١/ ٥٦٩٢)؛ المُتْحَف في أحكام المصحف، د. صالح بن محمد الرشيد (ص٧٤٦ ـ ٧٥٠).

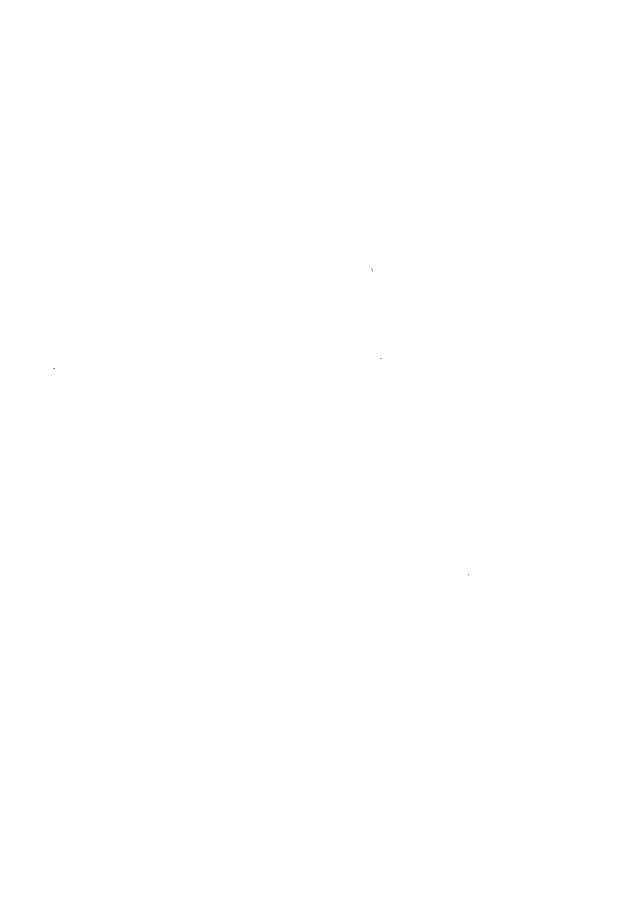



# الفصل الثاني

# ذم هجر القرآن

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الآيات الدَّالة على ذُمِّ هجر القرآن.

المبحث الثاني: الأحاديث الدَّالة على ذمِّ هجر القرآن.

المبحث الثالث: آثار السَّلف في ذمِّ هجر القرآن.

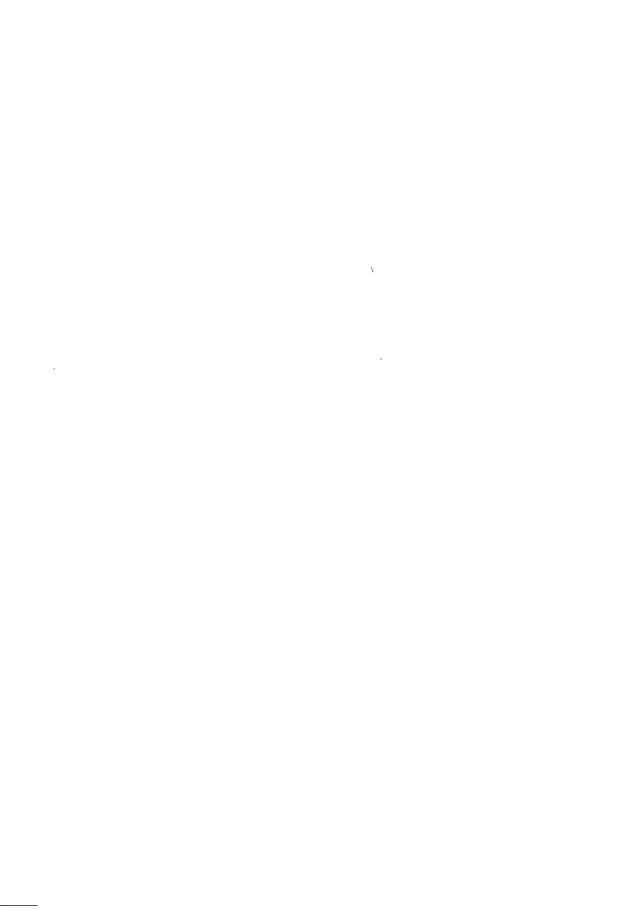

# المبحث الأوَّل

# الآيات الدَّالة على ذَم هجر القرآن

وَفِيهَ ثُمَانِيةً مَطَالَب:

ل دياة بعالمه ومرا يشه أن مرا من ساله

المطلب الأول: الشُّكُوي العظيمة.

المطلب الثاني: السَّمَر الفاجش النا

المطلب الثالث: الإعراض عن القرآن.

المطلب الرابع: الظُّلم الأعظم.

المطلب الخامس: الوجوه العابسة.

المطلب السادس: الاستكبار عن القرآن.

المطلب السابع: اللَّغو الباطل.

المطلب الثامن: التَّقسيم الجائر.

# الآيات الدَّالة على ذم هجر القرآن

#### تمهيد:

عانى النبيُّ الكريم ﷺ ما عاناه من جفاء قومه الذين لم يتَّبعوه ولم ينقادوا للدعوته المباركة، وكانت لهم أساليبهم التي واجهوا بها النبيَّ ﷺ؛ من ذلك: إعراضهم عن كتاب الله، فكانوا إذا تُليت عليهم الآيات القرآنية في مختلف الأماكن العامَّة والخاصَّة ولَّوا وأعرضوا عنها وتصامموا ـ وما بهم من صمم ـ مستكبرين عن قبولها والانقياد لها.

بل أدَّى بهم الحال إلى أن يوصي كبيرُهم صغيرَهم، وغنيُهم فقيرَهم، وحاضرُهم باديهم بعدم الاستماع لهذا القرآن ابتداء؛ لأنَّهم على يقين أنَّ كلَّ مَنْ استمع لهذا القرآن متجرِّداً من الموانع والهوى سيقوده استماعه إلى الإيمان بالقرآن العظيم والانقياد له، وهذا ما لا يُريدونه ولا يتمنَّونه.

ومن شِدَّة كراهيتهم للآيات التي تُتلى عليهم أحياناً يتملَّكُهم الغضب والكراهية المؤدِّية إلى عُبوس الوجوه وتقطيبها، ويكاد أن يتخوَّل هذا الشُّعور إلى الفتك بمن يقرأ عليهم القرآن الكريم.

وهناك آيات تتحدَّث عن جفاء الكفَّار وإعراضهم عن كتاب الله تعالى، حتَّى وصل الحال إلى شكوى عظيمة يبثُها النَّبي ﷺ إلى ربِّه عزَّ وجلَّ بسبب هجر قومه للقرآن العظيم، وهذا ما سنتناوله في هذه المطالب:

# الشَّكُوَى العظيمة

\* قَدُولَ مَنْ اللَّهُ وَتَعَالَتَى: ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ لِيَزَبِّ إِنَّا قَرْمِى ٱلْخَذُولُ هَنْذَا ٱلْقُرْمَانَ مَهُجُولًا ﴾ [الفرقان: ٣٠].

شكا الرَّسول ﷺ إلى ربِّه تبارك وتعالى ما يُعانيه من عناد قومه واستكبارهم، وإعراضهم عن قبول دعوته، والإيمان بالكتاب الذي جاءهم به.

فقد أعرضوا عنه، وهجروه، وتركوه، مع أنَّ الواجب عليهم، الإيمانُ به، والانقياد لحكمه (١).

والمقصود من حكاية هذه الشَّكوى العظيمة: إنذار كلِّ مَنْ هَجَر القرآن الكريم إلى يوم الدِّين، بأنَّ صاحب الرّسالة ﷺ قد توجّه في هذا الشَّأن إلى ربّه عزَّ وجلَّ يشكو هَجْر قومه القرآنَ العظيم.

وقد أُكِّدَت هذه الشَّكوى به ﴿ إِنَّ قَرَى اَتَّفَدُوا هَدَدَا الْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴾: للاهتمام بها؛ ليكونَ التَّشكِّي أقوى. والتَّعبير عن قريش به ﴿ فَرَى ﴾: لزيادة التَّذَمُّر من فِعلهم معه؛ لأنَّ من شأن قوم الرَّجل أن يوافقوه.

وَ وَوَلِهِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ وَاضْحَةً عَلَى أَنَّ هَذَا هُو دَيدنهم وَسُأَنهم وَسُأَنهم وحالهم مع نبيّهم المرسل إليهم.

بمعنى: أنَّ الهَجْر لم يقع عَرَضاً مرة أو مرتين، إنَّما وقع مرازاً وتكراراً، فهو أشدُّ مبالغة \_ في هَجْر القرآن ـ من أنْ يُقال: إنَّ قومي هجروا القرآن ـ

كأنَّما اتَّخذوا هذا الهَجْر صِنعة وحِرفة، وعقدوا العزم في ذلك الاتَّخاذ، فهو قرار قرَّروه، ومنهج اختطُوه لأنفسهم وللأجيال من بعدهم.

واسم الإشارة في ﴿ هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ ﴾: لِتَعظيمه، وأنَّ مِثْلَه لا يُتَّخَذ مهجوراً بل مَو جدير بالإيمان به، والإقبال عليه، والانتفاع به (٢٠). والتَّعبير باسم الإشارة

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير السعدي (٣/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: التحرير والتنوير (١٩/٤٣).

أيضاً؛ لبيان أنَّه مُتاحٌ لهم تعظيمُه، فهو بين أيديهم، بالإضافة أنَّه نزل بلسانهم.

فهذه «شكوى عظيمة، وفيها أعظم تخويف لِمَنْ هَجَر هذا القرآن العظيم، فلم يعمل بما فيه من الحلال والحرام والآداب والمكارم، ولم يعتقد ما فيه من العقائد، ويعتبر بما فيه من الزَّواجر والقصص والأمثال»(١).

\* وقد اختلفَ أهلُ التأويل في معنى وكيفية اتّخاذِهم القِرآن مهجوراً على عدّة أقوال، وهي على النّحو الآتي:

#### ١ - التَّرك كِلْياً:

بمعنى أنَّ المشركين تركوا الإيمان بالقوآن، وَلَم يَلْتَفِتُوا إلَيه أَبِداً، قال ابن البحوزي: ﴿ وَهِذَا مِعنى قُولُ إِبْنَ هِبَاسٍ وَمَقَاتًا ﴾ (٢) .

#### ٢ - الإعراض والبعد عن القرآن وعدم سماعه:

ورجَّح ابن جرير الطبوي بَكَلَّلَةِ هذا القول؛ لأنبالله تعالى أخبر عنهم أنهم قالوا: ﴿لَا يَشَعُوا لِمَكَا القُرْءَانِ وَالْفَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَقْلِبُونَ ﴾ [فصلت: ٢٦]. وذلك هجرهم إيَّاه (٣).

٣ - المقول البشيئ في القرآن، والزَّجم الباطل بأنّه سحر، أو شعر، أو أساطير
 الأولين:

قال مجاهد(١٤) كَالله في معنى الآية: يهجُرون فيه بالقول، يقولون:

انظر: طبقات ابن سعد (٥/٤٦٦)؛ سير أعلام النبلاء (٤٤٩/٤).

<sup>(</sup>١) أضواء البيان، للشنقيطي (٦/٣١٧). (٢) زاد المسير (٦٤/١).

<sup>(</sup>٣) أنظر: تفسير الطبري (١١/ ١٥).

<sup>(</sup>٤) هو شيخ القُرَّاء والمَّمَشَرين، أبو الحجَّاجُ المَّكِي، مَجَاهِد بن جبر، مولى السَّائب بن أبي السَّائب المنظرة السَّائب المنظرة المن المنظرة ا

فيون منشخرة (١)

# عُ اللَّهُ لَهُ يَالُهُ وَفُحْشَ اللَّقُولَ ﴿

بمعنى أنهم: هجَروا فيه، أي: جعلوه كالهَذَيان، ومنه يقال: فلان يَهْجُزُ في عنامه، أي: يهذي، والهُجْر: ما لا ينتفع به من القول(٢).

وتشهد له قراءة نافع: ﴿ يُهُجِرُونَ ﴾ بضم التَّاءِ وكِسر الجيم، في قوله تعالى: ﴿ مُنْبِئَكُمِونَ بِهِ مَنْفِكُ السوستون: ٢٦٧ وهو الإنجاش في القول، وقول الخنا يقال: أَهْجَرَ الرَّجلُ إِذَا أَفِحشَ في القول؟ .

«وفي هذه الشَّكوى مِن التَّخويف والتَّحادير ما لا يخفى؛ فإنَّ الأنبياء عليهم الصَّلاة والسَّلام إذا شكوا إلى الله قومهم عجَّل لهم العذاب ولم يُنظروا (٤٠٠).

وهذه الآية وإن كانت في المشوكين إلّا إنّ العبرة بعدوم لفظها، فنظمها الكريم مما يُرهِّب عموم المعرضين عن العمل بالقرآن، والأخذ بآدابه، وفي الآية كذلك التّحذير من هجر المصحف وعدم تعاهده بالقراءة فيه (٥).

لذا ينبغي لكل مسلم \_ يخاف العَرْضَ على ربّه عزَّ وجلَّ يوم القيامة \_ أن يتأمَّلَ هذه الآية الكريمة، ويُمْعِنَ النَّظُر فيها مراراً وتكراراً؛ ليرى لنفسه المخرج في هذه الورطة العظمي، والطَّامة الكبرى التي عمَّت جُلَّ بلاد المسلمين من هذه المعمورة، وهي: هجر القرآن الكريم (٢).

#### منتهة؟

قد يقول قائل: إِنَّ شَكُوى النَّبِي ﷺ هَذَهُ، تُكُسِهِ مِن ذِي قَبَلْ شَكُوى نُوحَ ﷺ مِن قومه، قال تَعَالَى حَكَايَة عَنْ هَذَهُ الشَّكُوى: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ مُعَوَّقُ قَرِّى لَبُلًا وَبَهَازًا عَنْ قومه، قَالَ تَعَالَى حَكَايَة عَنْ هَذَهُ الشَّكُوى: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ مُعَوِّقُ قَرِّى لَبُلًا وَبَهَازًا عَنْ فَلَمْ يَوْهُمُ مُعَلَّهِ ثَالِهُ فِرَارًا ﴾ [نوح: ٥ - ٦]، فكما أنَّ فوحاً عَلِيْ قَصَدَ أَن يُنزل الله

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر السابق (١١/١١)، ١٤/١. المصدر

<sup>(</sup>٢) انظر: زاد المسير (٦/ ١٥)؛ روح المعاني (١٤/١٩).

<sup>(</sup>٣) النظر: تَفْسير الطَبرَيَ (١٨/ ٤٤)؛ تَفْسير البغوي (٣/١٣/٣).

<sup>(</sup>٤) روح المعاني (١٩/١٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير القاسمي (٥/ ٣٤٢ ـ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: أضواء البيان (٢٦٢/٧).

تعالى العذاب على قومه بسبب عصيانهم له، فكذلك هنا. فكيف يليق ذلك بِمَنْ وصفه الله تعالى بالرَّحمة في قوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِلْعَكَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]؟

#### ردُّها:

إِنَّ نوحاً عَلِيْهُ لَمَّا شَكَا قومه إلى رَبُّه دعا عليهم بالهلاك، كما جاء في السُّورة نفسها: ﴿وَقَالَ نُوحٌ رَّبِ لَا نَذَرُ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ﴿ إِنَّكَ إِنَ تَذَرَّهُمْ لِلسُّورة نفسها: ﴿وَقَالَ نُوحٌ رَّبِ لَا نَذَرُ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ﴿ إِنَّكَ إِنَ تَذَرَّهُمْ لِيَوْدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَارًا ﴾ [نوج: ٢٦ - ٢٧].

وأما محمد على لما بنَّ شكواه إلى ربه ما دعا عليهم بل انتظر، فلمَّا عزَّاه الله تعالى وسلَّاه بقوله: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيَ عَدُوًّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينُ ﴾ [الفرقات: ٣١]. كان ذلك كالأمر له بالصَّبر على جُفاء قومه، فتَرَك الدُّعَاءَ عليهم، فظهر الفرقُ بين الموقفين لاً.

# 

### السَّمَرُ الفاحِش

\* قوله تبارك وتعالى: ﴿قَدْ كَانَتْ اللَّهِ لُتَنْ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُو عَلَنَ أَعْقَدِكُمْ نَكِكُمُ وَكُنْتُو كُمُسْتَكَدِينَ بِهِـ سَنِهِرًا تَهْجُرُونَ﴾ [المؤمنون: ٦٦ ـ ٦٧].

لمَّا بيَّن تبارك وتعالى أنَّ المُتْرفين من الكفار إذا أُخذوا بالعذاب ضِجُوا وصاحوا واستغاثوا، وبيَّن أنهم لِا يُغاثون، بيَّن سِبَ ذلك كلِّه: أنَّ آيات كتاب الله كانت تُتلى وتُقرأ عليهم في الدُّنيا، وإضحة مُفصَّلة، فكانوا يكذِّيون بها.

بل رجعوا عنها القهقرى، مُوَلِّين مدبرين عنها، كراهيةً منهم لسماعها. والعَقِب: مؤخِّر القدم. والنُّكوص: الرُّجوع عن الأمر (٢). ومنه قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا تَرَاءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَـيْهِ ﴾ [الأنفال: ٤٨].

فهذا هو حال الإنسان إذا لم يؤمن بالقرآن، أنَّه يتراجع القهقري إلى

<sup>(</sup>١) انظر: التفسير الكبير، للرازي (٦٨/٢٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: أضواء البيان (٥/ ٧٩٩).

الخلف؛ وذلك لأنَّه باتِّباعه للقرآن العظيم يتقدَّم إلى الأمام، وإذا أعرض عنه تأخَّر، ونزل إلى أسفل سافلين (١٠).

- فبدل أن يمشي إلى الأمام ـ كما خلقه الله تعالى ـ إذا به يمشي للخلف على عقيم وكأنّه أُخِذ أُخْذا غَيَّر عنده دولاب سيره؛ لأنه عَمِيَ عن أسباب هدايته، فصار يتخبّط في متاهات الحياة على غير هدى، كمن يسير بظهره لا يعرف مواقع قدميه (٢).

وقد بين الله تعالى \_ في موضع آخر من القرآن \_ أنَّ هؤلاء الكفاد إذا تتلى عليهم آياته لم يقتصروا على النُّكوص عنها على أعقابهم، بل يكادون يبطشون بالذي يتلوها عليهم؛ لشدَّة بُغضهم لها، وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَيُحُوهِ ٱلنِّينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنْكِرُ يَكَادُونَ يَسَطُونَ بِٱلَّذِينَ عَلَيْهِمْ عَلِيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلْهُ وَلَا عَلَيْهِمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ عَ

\* وسبب كفرهم بالقرآن: هو استكبارهم، ولذا قال الله تعالى: ﴿مُسْتَكْمِينَ بِهِ سَنِمِرًا تَهْجُرُونَ﴾ [المؤمنون: ٢٧]؛ ولأنَّه يُذَكِّرهم بعيوبهم أيضاً.

فقوله: ﴿مُسَتَّكُمِرِينَ﴾ منصوب على الحال.

والضَّمير في: ﴿ بِمِ عَالَ الجمهور (٣): هو عائد على الحرم، أو المسجد، أو البلد الذي هو مكَّة، وإن لم يتقدَّم له ذكر لشهرته في الأمر؛ أي يقولون: نحن أهل الحرم فلا نخاف. وقيل: المعنى: أنَّهم يعتقدون في نفوسهم أنَّ لهم بالمسجد والحرم أعظمَ الحقوق على النَّاس والمنازل، فيستكبرون لذلك، وليس الاستكبار من الحق.

وقالت فِرقةً: الضَّمير عائد على القرآن من حيث ذُكِرَتْ الآيات؛ والمعنى: يُحُدِث لكم سماع آياتي كِبْراً وطغياناً فلا تؤمنوا به. قال ابن عَطيَّة (4): «وهذا قول جيد» (۰).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير السعدي (٣/ ٣٦٤). (٢): انظر: تفسير الشعراوي (١٠٠٨١).٠

<sup>(</sup>٣) أي: جمهور المفسرين. وانظر: تفسير الشوكاني (٣/ ٧٠٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: المحرر الوجيز (١١/ ٢٤٢). ٢٠٠٠ (٥) تفسير القرطبي (١٤٣/١٢).

و قال الزَّجاج (١) كَاللهُ: ويجوز أن تكون الهاء في ﴿ بِدِ ﴾ للكتاب، فيكون المعنى: تُحدِث لكم تلاوتُه عليكم استكباراً »(٢).

\* وقوله: ﴿ سَمِرًا تَهَجُّرُونَ ﴾ (٣) منصوب على الحال، معناه: تَهْجُرون سُمَّاراً، فالسَّامر هنا بمعنى السُّمَّار، ومنه قوله تعالى: ﴿ مُمَّ مُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ﴾ [الحج: ٥]. أي: أطفالاً-

فالسُّمَّار: هم الجماعة الذين يتحدَّثون باللَّيل، مأخوذ من السَّمَر، وهو: ظِلُّ القِمر؛ ومنه سُمرة اللَّون، وكانوا يتحدَّثون حول الكعبة في سَمَر القمر؛ فسمِّي التَّحدُّث به يعدد من يعدد من

إذاً كانت قريش تسمُّرُ حول الكعبة مجالس في أباطيلها وكفرها، فعابهم الله بذلك (٤). «وكان عامَّةُ سَمَرِهم ذِكْرَ القرآن والطَّعن فيه» (٥)، وتسميته سحراً وشعراً ونحو ذلك.

# وفي قوله : ﴿ تَهْجُرُونَ ﴾ قراءتان (٩)

الأُولى: قراءة نافع: ﴿ تُهْجِرُونَ ﴾: بضم التَّاء. بمعنى: تُفحِشون في الكلام، وتقولون الخَنا. يقال: أهْجَرَ الرَّجل: إذا أَفحَشَ في القول.

الثانية: قراءة الباقين: ﴿ تَهْجُرُونَ ﴾ . بفتح التَّاء .

<sup>(</sup>٢) هو أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن السَّري، الزَّجاج، البغدادي، نحويٌّ زمانِه، لزَم المبرِّد، فكان يعطيه من عمل الزُّجاج كل يوم درهما، له تآليف جمَّة منها: «معاني القرآن»، و«القروض»، و«الاشتقاق». توفي سنة (٣١١ه). انظر: سير أعلام النبلاء (١٤/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>Y). فإلد المسير (٥/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٣): \* قرأ أُبيُّ بن كِعِب، وأبور العالمية، وابن محيصن ﴿ سُمَّراً · بضم السينِ ، وتشديد المِيم وفتحها، جمع سامر.

<sup>\*</sup> وقرأ ابن مسعود، وأبو رجاء، وعاصم الجحدري: «سُمّاراً» برفع السين، وتشذيذ الميم، وألف بعدها. انظر: زاد المسير (٥/٥٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير القرطبي (١٢/ ٤٣/١٠).

<sup>(</sup>٥) تفسير الشوكاني (٣/٣٠٧)٧٠٧ ١٥٠ ين يا يست

<sup>(</sup>٦) انظر: البدور "الرَّاهرة في القراءات العشرَ المتواترة (ص ٢٢٣))

### غ**ولها وجهان في توجيهها** يُوسِعة عَدْ بِعَا <sub>بِ</sub>بِ

الأول: ﴿ تَهْجُرُونَ ﴾ بمعنى: تُعرِضون عن الرَّسول ﷺ، أو القرآن، أو البيت،

الثاني: ﴿ تَهْجُرُونَ ﴾ بمعنى: تَهْذُون، من الهَذَيان، وَالكلام بما لا معنى له، ولا فائدةَ منه (١).

قال ابن جرير كَلَّلَهُ: «وأُولى القراءتين بالصَّواب في ذلك عندنا، القراءة التي عليها قُرَّاء الأمصار، وهي فتح التَّاء وضمُّ الجيم؛ لإجماع الحُجَّة من القرَّاء» (٢٠).

"ولقد كانوا يُطلقون السنتهم بهجر القول وقُحشه في مجالسهم؛ وهم يتحلَّقون حول الأصنام في سامرهم بالكعبة. فها هو ذا القرآن يرسم لهم مشهد حسابهم على ما هم فيه؛ وهم يجارون طالبين الغوث، فيذكّرهم بسمرهم الفاحش، وهجرهم القبيح، وكأنَّما هو واقع اللَّحظة، وهم يشهدونه ويعيشون فيه! وذلك على طريقة القرآن الكريم في رسم مشاهد القيامة كأنَّها واقع مشهود» (٢٠ وذلك في قوله تعالى: ﴿حَقَّ إِذَا أَخَذَنا مُتَرفيهم بِالْعَدَابِ إِذَا هُمَ يَجْنُونَ ﴿ لَا تَخْتُرُوا لَا تَعَالَى: ﴿حَقَّ إِذَا أَخَذَنا مُتَرفيهم بِالْعَدَابِ إِذَا هُمَ يَجْنُونَ ﴾ المؤمنون؛ ٢٤ ـ ١٦٥.

# الإعراض عن القرآن

\* قَــُولُـه تــعـالـــى: ﴿ وَمَنَّ أَعَرَضَ عَنْ لِدِكَوْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُــُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمُّةُ إِنَّعْلِيْ﴾ [طَه: ١٧٤].

# المراد بالذِّكر:

يرَى عامَّة المفسّرين أنَّ المُواد بالذِّكر هنا القرآن. ومن هؤلاء: البغوي، والقرطبي، والرَّازي، وابن الجوزي، وابن القيّم، والشَّوكاني، والسَّعدي،

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبري (١٠/ ٥٢ - ٥٣). (٢) المصدر نفسه (١٠/ ٥٣).

<sup>(</sup>٣) في ظلال القرآن، لسيد قطب (٢٤٧٣ ـ ٢٤٧٣). و المنا القرآن، لسيد قطب (٢٤٧٤ ـ ٢٤٧٣).

وغيرهم (١). قال البغوي (٢) كَفَلَتُهُ في قوله تعالى: ﴿ وَمَنَ أَعْرَضَ عَن وَحَيْرِى ﴾: «يعني القرآن، فلم يؤمن به ولم يتَّبعه » (٣)

وقال ابن القيِّم كَاللهُ: «فَذِكْرُه: كلامُه الذي أنزله على رسوله. والإعراض عنه: ترك تدبُّره والعمل به» (٤).

# المراد بالمعيشة الضَّنك:

أكثر ما جاء في كتب التَّفسير عن المعيشة الضَّنك: أنها عذاب القبر، وروي في ذلك آثار عن ابن مسعود، وابن عباس، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري،

وأصل الضَّنك في اللُّغة: الضِّيقُ والشِّدَّة، يُقال: مَنزِلٌ ضَنْك، وعَيش ضنك، يستوي فيه الواحد والاثنان، والمذكَّر والمؤنَّث والجمع (٥٠).

وروى المفسِّرون في المعيشة الضَّنك خمسة أقوال (٦):

أحدها: أنها عذاب القبر، وممِّن قال بذلك: ابن مسعود، وأبو هريرة، وأبو سعيد الخدري، والسَّدي.

الثاني: أنها ضغطة القبر حتى تختلف أضلاعه فيه، رواه عطاء عن ابن عباس.

<sup>(</sup>۱) انظر هذه الأقوال ونسبتها، في معنى اللَّكو: تفسير البغوي (٣/ ١٤٥)؛ تفسير القرطبي (٢١/ ٢٥٠)؛ النفوائد (ص١٦٥)؛ الفوائد (ص١٦٥)؛ تفسير الكبير (٢/ ٢١٨)؛ زاد المسير (٢/ ٢٤٣)؛ الفوائد (ص١٦٥)؛ تفسير السَّعدَيّ (٢/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) هو النحسين بن مسعود بن محمد بن الفرَّاء البغوي (الشافعي) أبو محمد، المُلقَّب بمحيي السُّنة، كان إماماً في التَّفسير والحديث والفقه، زاهداً ورعاً، وله تصانيف عديدة، قال النَّهبي: «بُورك له في تصانيفه، ورزق فيها القبول التَّام؛ لحسن قصده، وصدق نيَّته». توفي بمرو الروذ من مدن خراسان سنة (٥١٦ه). ومن تصانيفه: تفسيره المسمَّى: «معالم التَّنزيل»، و«شرح السُّنة»، وكتاب «التَّهذيب في الفقه».

انظر: سير أعلام النُّبلاء (٤٣٩/١٩)؛ طبقاتِ الشَّافعية الكبرى، لِلسُّبكي(٢١٤/٤).

<sup>(</sup>٣) تفسير البغري (٣/ ١٤٥). (٤) الفِرائِد (ص ١٦٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: لسان العرب (٩٣/٥)، مادة: (ضنك)

<sup>(</sup>٦) انظر الأقوال في معنى المعيشة الضَّنك في: تفسير الطبري (٢٨٢/٩)، تفسير ابن كثير (٣١٦/٥)؛ زاد المسير (٤٤٤/٥)؛ تفسير القرطبي (٢١٦/١١)؛ البحر المحيط، لأبي حيان (٢٨٦/٦)؛ تفسير الشوكاني (٣/٣٥).

الثالث؟ شدَّة عيشه في النَّار، رواه الضَّحاك عن ابن عباس، وبه قال الحسن، وقادة، وابن زيد.

المرابع النها كسب الحرام؛ لأنَّ الحرام وإنْ اتَّسَعَ فهو ضنك، رواه الضَّحَّاكِ عَن ابن عِبَاس، كَابُه قَال عكرمة؛

الحامس: أنها الممَال الله يَ لَا يَتَقَنَّي اللهُ صَاحِبُهُ فَيْهُ ﴿ رُواهُ الْعَوْفِي عَنِ ابْنِ

قال ابن الجُوزي (١٠) كَالله: «فخرج في مكان-المعيشة ثلاثة أقوال: أحدها: القبر، والثاني: الدُّنيا، والثالث: جهنَّم (٢٠). والصَّحيح في معنى المعيشة الضَّنك:

أنّها عامّة في الدُّنيا بما يُصيب المعرض عن القرآن من الهموم والغموم والغموم والألام، والتي هَي عذاب مُعَجَّل، وفي البرزخ، وفي الأخرة؛ لإطلاق المعيشة الضّنك، وعدم تقييدها، وبه قال: الرَّازيَ (٣)، وابن القيّم (١)، والشّنقيطي (٥)، والسّعدي (٦).

قال الشَّنقيطي (٧) تَكَلَّلُهُ: «وَاخِتَلْفُ العلماء في المراد بهذا العيش الضيَّق على

<sup>(</sup>۱) هو العلَّامة الحافظ المُفسِّر: جمال الدِّين (أبو الفرج) عبد الرحمن بن علي ين محمد بن علي الحنبلي، من نسل القاسم بن محمد بن أبي بكر الصِّدِّيق. كان يحضر مجلسه مئات الدَّارسين، له مصنفات كثيرة بلغت: (۲۵٪) مصنفات و ووفي سنة (۲۵٪) و ووفي سنة (۷۸٪). انظر: سير أعلام النبلاء (۲۱٪ ۲۰۳)؛ البداية والنهاية (۲۸٪).

<sup>(</sup>٢) زاد المسير (٥/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: التفسير الكبير (٢٢/ ١١٢ \_ ١١٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: مدارج السالكين (١/٤٢٢ ـ ٤٢٣)؛ الجواب الكافي (ص١٧٦ ـ ١٧٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: أضواء البيان (٤/ ٥٩٥). (٦) انظر: تفسير السعدي (٣/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٧) هو العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي، ولد سنة (١٣٠٥ه) في شنقيط بموريتانيا، ويرجع نَسَبُه إلى قبيلة حِميَر باليمن، كان مدرِّساً بالمسجد النبوي في المدينة النبوية، ودرَّس في الرياض، وعُين في هيئة كبار العلماء بها، ومن مؤلفاته: «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»، و«مذكرة أصول الفقه»، وددفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب»، توفي سنة (١٣٩٣ه).

انظر: أضواء البيان (١٩/١ ـ ٣٩).

أقوال متقاربة، لا يُكذِّب بعضها بعضاً. وقد قدَّمنا مرَّاراً: أنَّ الأولى في مثل ذلك، شمول الآية لجميع الأقوال المذكورة»(١).

(فقلوبُ أهل البدع، والمُعرِضين عن القرآن، وأهل الغفلة عن الله، وأهل المعاصي: في جحيم قبل الجحيم الأكبر، وقلوبُ الأبرار في نعيم قبل النعيم الأكبر: ﴿إِنَّ ٱلْأَبَرَارَ لَغِي نَعِيمِ قبل الجحيم الأكبر: ﴿إِنَّ ٱلْأَبَرَارَ لَغِي نَعِيمِ قبل البنعيم الأكبر: ﴿إِنَّ ٱلْأَبَرَارَ لَغِي نَعِيمِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَي عَيمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَي دُورهم الثلاث، ليس مختصاً بالدَّار الآخرة، وإن كان تمامه وكمال ظهوره: إنما هو في الدَّار الآخرة، وفي البرزخ دون ذلك، كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ الطور: ٤٧].

وقال تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَا الْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَلَاقِينَ ﴿ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴾ [النمل: ٧١ \_ ٧٧].

وفي هذه الدُّار دُون ما في البرزخ، ولكن يمنع من الأحساس به: الاستغراق في سكرة الشَّهوات، وطرح ذلك عن القلب، وعدم التَّفكر فيه»(٢).

### المراد بالعَمَى:

الله عنال الله تعالى في المُعْرِض عن القرآن العظيم: ﴿ وَغَشَرُو الْوَرَ الْقِينَمَةِ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى المُعْرِض عَنْ القَرْآن العظيم: ﴿ وَغَشُرُو اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

واختلف أهل التّأويل في بيان كيفيّة حَشْرِ المُعْرِضِ أَعْمَى يَوْم القيامة، وهل هو عمى البصيرة أم عمى البصر، على قولين:

القول الأوَّل: إنه أحمى البصيرة، بمعنى أنَّه: أعمى عن الحُجَّة، قلا حُجَّة له يهتدي بها؛ لأنه ليس للنَّاس على الله حُجَّةٌ بعد الرُّسل. وبه قال مجاهد. ورجَّحه الطَّبري<sup>(٣)</sup>.

واستدلوا: بقوله تعالى: ﴿أَسِّعْ بِهِمْ وَأَشِيرٌ بَوْمَ يَأْتُونَنَّا ﴾ [مريم: ٣٨].

وقَـولـه: ﴿ لَقَدْ كُنتَ فِي غَفَلَةٍ مِنْ هَذَا ۚ فَكَمَنْفَنَا عَنَكَ غِطَاءَكَ فَعَنْزُكَ ٱلْنَوْمَ حَدِيدٌ ﴾ [ق: 1٢]. وقــولــه: ﴿ وَتُرَكِنُهُمْ يُعْرَضُونَ غَلَتُهَا خَشِعِينَ مِنَ ٱلذَّلِ يَنْظُرُونَكَ مِن طَرْفٍ خَفِيٌّ ﴾

<sup>(</sup>١) أضواء البيان (٤/ ٥٩٥). (٢) مدارج السالكين (١/ ٤٢٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبري (٢٨٦/٩)؛ زاد المسير (٥/٥/٥).

[الشووى: ١٥٠] - وقوله: ﴿ وَرَمَا اللَّهُ جَرِمُونَ النَّالَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا ﴾ [الكهف: ٥٣١].

ونظائر هذا ممَّا يُثبِت لهم الرؤية في الآخرة.

القول النَّاني: إنه أعمى البصر، قلا يرى شيئاً.

واستدلوا: بِأَنَّ سِياق الآية لا يدلُّ إلَّا على ذلك؛ لقوله: ﴿قَالَ رَبِّ لِمِ حَشَرْتَقِيَ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا﴾ [طه: ١٢٥]. فقد صرَّح بأنَّ عماه هو العمى المقابل للبصر، وهو بصر العين؛ لأنَّ الكافر في الدُّنيا أعمى القلب، كما دلَّت على ذلك آياتٌ كثيرة من كتاب الله.

وَإِنْهُ لِمَّا أَعْرِضُ عِنْ اللَّذِي الذِي يعتبُ الله به رسولَه وعميت غنه بصيرتِه: أعمى الله بصره يوم القيامة، وتركه في العذاب، كما ترك الذُكرَ في الدُّنياء فجازاه على عمى بصيرته عمى بصره في الآخرة .

وصَوَّبُ هذا القول العنالاً مدُّ ابن القيم (١) ، واختاره: السَّعدي (٢)، والشَّنقيطي (٢) موابل عائدو (٤).

# الجمع بين القولين:

وقد جمع العلَّامة ابن القيِّم بين القولين:

بأنَّ هناك حشرين: أحدهما: من القبور إلى الموقف. والآخر: حشر من الموقف إلى دار المستقر.

وبيَّن أنَّ معنى الحشر هو: الضَّمُّ والجَمْعِ.

فالحشر الأوَّل؛ إلى موقف القيامة، وعليه تُحملِ أدلَّة القول الأوَّل، فهم يَسْمِعُونُ ويُبُصْرُونَ وَيُتَكِلَّمُونَ مِ

<sup>(</sup>١) انظر: مفتاح دار السعادة (ص٤٦ ـ ٤٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسيرًا السّعدي (٣/ ٣٥٨). ١٠ (٣) انظرا: أضواء البيان (٤/ ٥٩٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: التحرير والتنوير (١٦/ ٢٠٠).

والحشر الثاني: يراد به الضَّمُّ والجمع في دار المستقر. فحَشْر المتَّقين: جَمْعهم وضمُّهم في الجنّة.

كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ خَشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَٰنِ وَفَدًا ﴾ [مريم: ٨٥].

وحشر الكافرين: جَمْعهم وضمُّهم في النار، كما قال تعالى: ﴿ لَمَشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْوَاحِمُمُ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونُ ﴿ مِن دُونِ اللّهِ فَالْمَدُومُمُ إِلَى مِرَالِ الْمَحِيمِ ﴾ [الصافات: ٢٢] . فهذا هو الحشر الثَّاني، يُحشرون على وجوههم عمياً وبكماً وصماً، وعليه تُحمل أدلة القول الثَّاني.

إذاً فلكلِّ موقف حال يليق به، ويقتضيه عدل الرَّب تبارك وتعالى وحكمته، فالقرآن يُصدِّق بعضه بعضاً: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٦](١).

ويدلُّ على ذلك أيضاً ما جاء عن ابن عباس الله قال: ﴿إِذَا أُخْرِج مِنَ اللهِ عَبِي اللهِ عَبِي اللهِ اللهِ عَبِي اللهِ عَبْدَا اللهِ عَبْدِي اللهِ عَبْدَا اللهِ عَبْدِي اللهِ عَلْمُ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ عَبْدِي اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُوا اللهِ عَبْدِي اللهِ عَبْدُوا اللّهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُوا اللّهِ عَبْدُوا اللّهِ عَبْدُوا اللّهِ عَبْدُوا اللّهِ عَبْدُوا اللّ

ومِثله قال الفرَّاء (٣): «يُقال إنَّه يخرج بصيراً من قبره، فيعمى في حشره» (٤). وكذا قال الزجاج: «يخرجون بصراء في أول مرَّة، ويَعْمَون في المحشر» (٥).

فالكافر المُعرِض عن القرآن يكون في حشره الأوَّل أعمى البصيرة لإ البصر. وفي حشره الثَّاني: أعمى البصر والبصيرة، نسأل الله العافية.

ويشهد لذلك ما جاء عن ابن كثير كَثَلَهُ في قوله: «ويحتمل أن يكون المراد أنه يُحشر أو يُبعث إلى النَّار أعمى البصر والبصيرة أيضاً» (٢٠).

<sup>(</sup>١) انظر: مفتاح دار السعادة (ص٤٧ ـ ٤٨).

<sup>(</sup>٢) زاد المسير (٥/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) هو يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الدَّيلمي (أبو زكريا) الكوفي، النَّحوي، صاحب الكسائي، يُعرف بالفرَّاء؛ لأنه كان يفري الكلام كما قيل، وهو إمام أهل الكوفة وأعلمهم بالنَّحو واللغة وفنون الأدب. كان يُقال: الفرَّاء أمير المؤمنين في النحو، له تصانيف عديدة منها: «معاني القرآن»، و«المذكر والمؤنث»، و«مشكل اللغة». توفي بطريق الحج سنة (٢٠٧ه). انظر: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي (١٤١/ ١٤٩)؛ الأنساب، للسمعاني (٩/ ٢٤٧)؛ سير أعلام النبلاء (١١/ ١١٨).

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن، للفرَّاء (٢/ ١٩٤). (٥) التفسير الكبير (٢٢/ ٩٩).

<sup>(</sup>٦) تفسير ابن كثير (٥/ ٣٣٢).

# المطلب الرابع ﴿ المطلب الطُّلُمُ الأعظم الطُّلُمُ الأعظم

\* قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِثَن ذُكِرٌ مِاكِنتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَشِيَ مَا قَدَّمَتَ يَلَاهُ إِنَّا جَمَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَحْتِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي خَافَانِمْ وَقُرُا ۖ وَإِن تَدْعُهُمُ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذَا أَبَدَا ﴾ [الكهف: ٥٧].

### المراد بالآيات:

المراد بالآيات هنا: هو القرآن العظيم، في قول عامَّة المفسِّرين (١). ولذلك رجع الضَّمير إلى هذه الآيات مُذكَّراً في قوله: ﴿أَن يَقْقَهُوهُ﴾ أي القرآن المُعبَّر عنه بالآيات (٢).

فَالله تبارك وتعالى يُخبر أنه لا أعظمَ ظلماً، ولا أكبرَ جُرماً، من عبدِ ذُكِّرَ بَاتِ الله تعالى وبُيِّن له الحقُّ من الباطل، والهدى من الظَّلال، وخُوِّف ورُغِّب ورُهِّب، فأعرض عنها (٢)، ولم يتذكَّر بما ذُكِّر به، ونسي ما قدَّمت يداه من الكفر والمعاصي ولم ينفكر في عاقبتهما (٤).

قهذا أعظم ظلماً من المُغرِض الذي لم تأته آيات الله ولم يُذكّر بها؛ لكون العاصي على بصيرة وعلم، أعظم جُرماً مِمَّن ليس كذلك. ولذلك عاقبهم الله تعالى \_ بسبب إعراضهم عن القرآن العظيم \_ بأنْ سَدَّ عليهم أبواب الهداية، وجعل على قلوبهم أكنَّة (٥)، وهي الأغطية المُحْكَمة التي تمنعهم من أن يفقهوا الآيات وإنْ سمعوها، فليس في إمكانهم الفقه الذي يصل إلى قلوبهم، وكذلك جَعَل في آذانهم وَقُراً (٢)، أي: صمماً يمنعهم من وصول الآيات، ومن سماعها على وجه الانتفاع.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير (٣/ ٩٢)؛ تفسير أبي السعود (٥/ ٢٣٠)؛ زاد المسير (٥/ ١١٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير السفى (٣/١٩)؛ أضواء البيان (٤/١٥٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير السعدي (٣/ ١٦٧). ﴿ ٤) انظر: تفسير البيضاوي (٣/ ٥٠٦).

<sup>(</sup>٥) الأكنَّة : جمع كِنان، وهو الغِطاء؛ لأنه يُكِنُّ الشيءَ، أي يَخْجُبه.

 <sup>(</sup>٦) الوَقْرُ: ثِقَلُ السَّمع المانع من وصول الصَّوت إلى الصَّماخ.
 انظر: التحرير والتنوير (١٥/ ٩٥).

فإذا كانوا بهذه الحال، فليس لهدايتهم سبيل، ولذلك قال الله تعالى: ﴿وَإِن 
 تَدُّعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوٓا إِذَا أَبَدًا﴾ ..

ففي هذه الآية من التَّخويف لمن ترك الحقَّ بعد عِلمه، أنْ يُحال بينه وبينه، ولا يتمكِّن منه بعد ذلك، ما هو أعظم مُرهِّب وزاجر عن ذلك (١١).

#### شبهة:

فإنْ قال قائل: إذا كانوا لا يستطيعون السَّمعَ ولا يفقهون؛ لأنَّ الله تعالى جعل الأكنَّة المانعة من الفهم على قلوبهم، والوَقْرَ المانع من السَّمع في آذانهم. فما وجه تعذيبهم على شيء لا يستطيعون العدول عنه والانصراف إلى غيره؟

#### ردُّها:

إِنَّ الله تبارك وتعالى بين في آيات كثيرة من كتابه العظيم: أنَّ هذه الموانع التي يجعلها على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم - كالختم، والطّبع، والغشاوة، ونحوها - إنَّما جعلها عليهم جزاء وفاقاً، لِمَا بادروا إليه من الكفر، وتكذيب القرآن باختيارهم، فأزاع الله قلوبهم بالطّبع، والأكنَّة، ونحوها، جزاء على كفرهم.

فمن الآيات الدَّالة على ذلك قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا زَاعُوٓا أَزَاعُ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ [الصف: ٥]. فهذا دليل واضح على أنَّ سبب إزاعة الله قلوبهم هو زيغهم السَّابق، وقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مَامَنُوا ثُمُم كَقَرُوا فَطْبِعُ عَلَى قُلُوبِهِم ﴾ [المنافقون: ٣] وقوله تعالى: ﴿ كُلَّا بَلَّ وَلَا يُكُوبِهِم مَا كَانُوا يَكُوبِهُنَ ﴾ [المنافقون: ١٤].

الأذن. والوَقْرُ \_ بالفتح \_ الثّقل في الأذن.

<sup>\*</sup> والوِقْزُ ـ بِالْكِسَرِ ـ الحِمْلُ. يُقالَ : حِاء يَحْمِلَ وِقْرَه، وقد أَوْقَرَ يَعِيرَه. وأكثر ما يستعملُ الوِقرُ في حِمْلِ البَغَلِ والحِمار. لِنظر: مختار الصحاح (صن٣٤٣)، مادة: (وقر).

<sup>\*</sup> وقد قال اللهُ تِعالَى في ثِقَلِ الأَذن: ﴿ وَقِي مَاذَائِهُمْ وَقُرَّأَ ﴾ [الكهف: ٧٧].

<sup>\*</sup> وقال في الحِمْل: ﴿ فَٱلْمِيلَيْتِ وِقَلَ ﴾ [الذاريات: ٢]. يعني: السُّحب التي تحمل ثِقَلاً من الماء. انظر: تفسير البغوي (٤/ ٢٢٧)؛ أضواء البيان (٤/ ١٦٠).

انظر: تفسير السعدي (٣/ ١٦٧ \_ ١٦٨).

# فهذه الآيات وأمثالُها أفيها وجهان معروفان عند العلماء:

أحدهما: أنها في الذين سبق لهم في علم الله أنهم أشقياء، عياداً بالله تعالى. الثّاني: المراد أنّهم كذلك ما داموا متلبّسين بالكفر؛ فإنْ هداهم الله إلى الإيمان وأنابوا، زال ذلك المانع. وقد رجّح الشّنقيطي كِثَلَثُهُ الأوَّلُ(١).

# المطلب الخامس 🕸 ——

# الوجوه العابسة

قــوكــه تــعــالــى: ﴿وَإِذَا نُتَلَ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتِ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ الْمُنَكَّرُّ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِاللَّينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا قُلْ أَفَلَٰتِثَكُم بِثَتْرِ بِّن ذَالِكُمُّ اَلْنَارُ وَعَدَهَا اللّهُ الّذِينَ كَفَرُواْ وَيِشْ الْمَهِيرُ﴾ [الحج: ٧٧].

# المراد بالأيات:

قال ابن عاشور كَاللهُ: «والآيات هي القرآن لا غيره من المعجزات؛ لقوله: ﴿ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ﴾ (٢).

وقد وُصفت آيات القرآن بأنها: ﴿يَبِنَتِ﴾؛ لتفظيع حال مَنْ أنكرَها مع وَضوحها، إذْ ليس فيها ما يُعذر به منكروها (٢)، فقد تضمَّنت: الدَّلاثل العقليَّة، ويبان الأحكام (١).

# المراد بالمُنكر:

وللمفسِّرين في المُنكر أقوالٌ عدَّة، وهي من اختلاف التَّنوع لا التَّضاد، على النَّحو التَّالَى:

- ١ تعرف في وجوههم الكراهية للقرآن، قاله الكلبي<sup>(٥)</sup>.
  - ٢ التجبُّر والترفُّع، قاله ابن عباس رفيها ٢

in the Miles

<sup>(</sup>١) انظر: أضواء البيان (١٥٨/٤). (٢) التحرير والتنوير (١٧/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر نفسه، والصفحة نفسها (٤) انظر: التفسير الكبير (٢٣/٥٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: المصدر نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(1)</sup> انظر: تفسير الشوكاني (٣/ ٦٧٠)، التفسير الكبير (٢٣/ ٥٩).

٣ \_ المنكر هنا بمعنى الإنكار، فالمعنى: أثر الإنكار من الكراهة، وتعبيس الوجوه (١).

- ٤ يــ الغضب والعبوس<sup>(٢)</sup>.
- ٥ \_ الغمُّ والحزن والكراهية (٣).
- ٦ وجوههم تتغير من سماعهم القرآن<sup>(٤)</sup>.
- ٧ ـ أنكروا أن يكون من الله تعالى، قاله مقاتل<sup>(٥)</sup>.

# المراد بالسَّطُو:

السَّطوة: هي شِدَّة البطش. يقال: سطا عليه، وسطا به: إذا بطش به وتناوله بالعنف والشَّدة (٢).

قال الفرَّاء في قوله: ﴿ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِناً ﴾: «يعني أهل مكَّة، كانوا إذا سمعوا الرَّجل من المسلمين يتلو القرآن كادوا يبطشون به (٧٠٠).

فهذه الآية الكريمة تصوِّر حال الكفار عند سماعهم للقرآن العظيم، فمن شدَّة كراهيتهم لذلك ترى في وجوههم عبوساً وتقطيباً وغضباً وانفعالاً، يكاد أن يتحوَّل هذا الأمر إلى الفتك بمن يقرأ عليهم القرآن (٨).

فهم لا يُناهضون الحُجَّة بالحجَّة، ولا يقرعون الدَّليل بالدَّليل، إنَّما يلجأون \_ في مثل هذه الحالات \_ إلى العنف والبطش، عندما تعوزهم الحجَّة، ويخذلهم الدَّليل (٩)

قال الشُّوكاني(١١٠) كَاللَّهُ: «وهكذا ترى أهل البدع المُضِلَّة إذا سمع الواحد

<sup>(</sup>١) انظر: زاد المسير (٥/٣٢٨)؛ التحرير والتنوير (١٧/٢٤١).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي (١٠٢/١٢). 🖾 🛫 (٣) انظر: تفسير السمرقندي (٢/ ٤٧٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الطبري (١٠/ ٢٥٤). (٥) انظر: التفسير الكبير (٢٣/ ٥٩).

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير القرطبي (١٠٢/١٢)؛ زاد المسير (٥/٣٢٨).

<sup>(</sup>٧) لسان العرب (٦/ ٢٦٠)، مادة: (سطو). (٨) انظر: تفسير الشعراوي (١٦/ ٩٩٢٨).

<sup>(</sup>٩) انظر: في ظلال القرآن (٢٤٤٣/٤).

<sup>(</sup>١٠) هو الإمام محمد بن على بن محمد بن عبد الله الشوكاني، الفقيه المجتهد، أحد كبار =

منهم ما يتلوه العالم عليهم من آيات الكتاب العزيز، أو من السنَّة الصَّحيحة مخالفاً لما اعتقده من الباطل والضَّلالة، رأيت في وجهه من المنكر ما لو تمكَّنَ من أن يسطو بذلك العالم لفعل به ما لا يفعله بالمشركين، وقد رأينا وسمعنا من أهل البدع على لا يخيط به الوصف (١).

وهذا بخلاف حال المؤمنين الصَّادقين، المنقادين الكتاب والسنَّة، فهم حال سماعهم للقرآن العظيم ازدادوا إيماناً مع إيمانهم، كما قال الله تعالى مادحاً لهم: ﴿ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ عَايَنَتُمُ زَادَتُهُمْ إِيمَاناً ﴾ [الأنفال: ٢]. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم.

# جَزاء مَنْ هُجُرُ القرآن:

قال الله تعالى: ﴿ قُلْ أَفَأَنِينَكُمُ بِشَرِّ مِن ذَلِكُو ﴾ [الحج: ٢٧] أي: هل أخبركم بأشدٌ عليكم وأكره إليكم من سماع القرآن (٢٠). ﴿ النَّادِ ﴾ [البروج: ٥] إنها النَّار التي ﴿ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [الحج: ٢٧] في يوم القيامة ﴿ وَبِشِنَ النَّار التي ﴿ وَعَدَهَا اللهُ اللهِ عَنْ هجر القرآن الكريم. الموضع الذي يصير إليه مَنْ هجر القرآن الكريم.

وشرّ: اسم تفضيل، أصله أشرّ. أي: إن سألتم عن الذي هو أشدُّ شراً فاعلموا أنه النَّار (٣).

مالي أراكم معتاظين من سماع آيات الله كارهين لها، أمجرَّد سماع آيات القرآن يفعل بكم هذا كلَّه؟ فما بالكم حينما تباشرون النَّار في الآخرة.

فالذي ينالكم من النَّار ـ التي تكادون تقتحمونها بسوء أفعالكم ـ أعظم ممَّا يَنَالَكُم ـ عَند تلاوة هذه الآيات ـ من الغضب ومن هذا الغم (١٤).

واستُعملت كلمة: ﴿وَعَدَهَا ﴾ على سبيل الاستهزاء بهم والتَّقليل من شأنهم؛

علماء اليمن، ولد بهجرة شوكان، ونشأ بصنعاء وولّي قضاءها. له مؤلفات كثيرة، أشهرها: «فتح القدير»، و«السيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار»، و«السيل الجزار»، و«البدر الطالع»، توفي سنة (١٢٥٠هـ).

انظر: البدر الطالع (٢/ ٢١٤)، الأعلام (٦/ ١٩٨٠).

تفسير الشوكاني (٣/ ٦٧١).
 نظر: زاد المسير (٥/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: التحرير والتنوير (١٧/ ٢٤٢). ﴿ ٤) انظر: التفسير الكبير (٢٣/ ٥٩).

ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوءَ ﴾ [الكهف: ٢٩]. فإنَّ انقباض النَّفْس ويأسها \_ بعد بوادر الانبساط \_ أشدُّ من العذاب ذاته (١٠).

### ---- المطلب السادس السادس

### الاستكبار على القرآن

\* قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا نُتُكَنَ عَلَيْهِ ءَايَنُنَنَا وَلَى مُسْتَكَيْرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَ فِي أَذْنَيْهِ وَقَرَا نَبَشِرُهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [لقمان: ٧].

ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنَّ الكافر إذا تليت عليه الآيات القرآنية، ولَّى عنها وأعرض وأدبر وتصامم وما به من صمم (٢).

وقوله: ﴿وَلَى مُسْتَكَيِّرًا﴾ أي: متكبِّراً عن قبولها، فإعراضه إعراض استكبار، لا إعراض تفريط في الخير فحسب<sup>(٣)</sup>، فهي لم تدخل قلبه، فضلاً أنْ تؤثر فيه.

وقوله: ﴿ كَأَن لَرّ يَسْمَهُمُ ۗ ﴿ في محل نصب على الحال: أي كَأَنَّ ذلك المُعرض المستكبر لم يسمعها، مع أنَّه قد سمعها، ولكن أشبهت حالُه حالَ مَنْ لم يسمع الله على ا

﴿ كَأَنَّ فِى أَذْنَكِهِ وَقُلَّ ﴾: أي: ثِقَلاً، فلا يسمع القرآن. ففيه مبالغة في إعراض ذلك المُعرض، فهذا لا حيلة في هدايته؛ لأنه مُتكبِّر مُعرض.

﴿ فَيُرِّرُ مُكَابٍ أَلِمٍ ﴾: فليس له إلّا العذاب المؤلم لقلبه وبدنه في الآخرة، كما تألّم بسماع القرآن العظيم في الدُّنيا، فهذه بشارة المستكبرين المعرضين، الذين هجروا كتاب الله، فلا نِعْمَتِ البشارة (٥)

. (V. . . ? ?

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الشعراوي (١٦/ ٩٩٢٩). (٢) انظر: تفسير ابن كثير (٦/ ٣٤٩).

 <sup>(</sup>٣) انظر: التحرير والتنوير (١١/ ٩٢).
 (٤) تفسير الشوكاني (٤/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسيل السحدي (١٠٤/٤). الله

# جواسا بالممال المنطقة المنطقة

\* قــوك تــعــالــى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِمِلَذَا الْفُرْمَانِ وَالْغَوَا فِيهِ لَمَلَّكُمْ تَقْلِمُونَ ﴾ [فصلت: ٢٦].

# المراد بعلم سماعه:

جاءت أقوال المفسّرين (في المراد بعدم سماع الكفَّار للقرآن) متقاربة كما

١ ـ لا تُتَبعوا هذا القرآنَ والْهَوْا عنه، قاله ابن عباس ﴿ (١).

٢ - لا تُطيعوا ع يُقال في سنبعث لِك، أي أطعتُك (٢) .

٣ ـ لا تطمئنوا أو تركنوا(٣)

والمقصود من ذلك كلّه: لا تسمّعوا لقارئ هذا القرآنِ إذا قرأه، ولا تَصغوا له، ولا تَضغوا له، ولا تَشعوه، ولا تَبَعوا ما فيه، وهو نتيجةٌ لعدم السّماع، وإنْ سمعتموه فلا تطيعوه، ولا تركيوا إليه،

# المراد باللُّغو فيه:

(اللَّغو: القول الذي لا فائدة فيه، ويُسمَّى الكلام الذي لا جدوى له لغواً»(٤).

وممًّا جاء عن المفسِّرين في (لغو الكافرين) في القرآن ما يلي:

١ ـ هو المكاء والتَّصفير والتَّخليط في المنطق حتى يصير لَغُواً، قاله جاهد (٥).

٢ ـ أَكْثِرُوا الكلامَ ليختلطَ عليه ما يقولُ ، قاله الضَّحاك (٦).

٣ \_ تشاغلوا عند قراءته برفع الأصوات بالخرافات والأشعار الفاسدة

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطيري (۱۲/۱۳۲).

<sup>(</sup>٣) انظر: التحرير والتنوير (٢٥/٤٦).

انظر: تفسير الطبري (١٣٧/١٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير القرطبي (۱۵/ ۳٤٠).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، والضفحة نفسها.

<sup>(</sup>٦) : انظر: تفسير القرطبي (١٥/ ٣٤٠).

والكلمات الباطلة، حتى تخلطوا على القارئ وتشوِّشوا عليه، وتغلبوا على قراءته (١). وتلك هي عادة وطبيعة الإعلام المادِّي اليوم، والذي تبنَّى النَّزعات القديمة إزاء القرآن بما يُشبه أن يكون تطويراً للأسلحة.

# أسلوب خسيس:

والمراد بالذين كفروا هنا: هم أئمَّة الكفر يُخاطِبون عامَّتهم ويوصونهم. إنها كلمة يَغُرُّون بها الجماهير، فقد علم أئمَّة الكفر: أنَّ القرآن كلام الله تعالى. إذاً هو كامل في المعنى واللَّفظ، وأنَّ كلَّ مَنْ سمعه وقف على جزالة ألفاظه، وأحاط عقله بمعانيه، وقضى عقله بأنَّه كلامٌ حقَّ واجبُ القبول، فدبَّروا تدبيراً في منع الناس عن استماعه (٢)، فاتَّخذوا قرارهم المشين: ﴿لاَ تَسْمَعُوا لِمِلْنَا الْقُرُّمَانِ﴾.

وهذا هو حال دعاة الضَّلال والباطل في إسكات النَّاطقين بالحقِّ والحجَّة، فمن أساليبهم التَّخويف والتَّهويل، والتَّرهيب والتَّرغيب، ولا يتركون الناس يتجادلون بالحجَّة البيِّنة، ويتناظرون بالأدلَّة القاطعة؛ لأنهم يوقنون أنَّ حجَّة خصومهم أَنْهَضُ، فهم يغالبونها بالبهتان والتَّضليل.

فإذا أعيتهم الحِيَل ورأوا بوارقَ الحقِّ تخفق، وخَشُوا أن يَعُمَّ نورُها الناسَ، عدلوا إلى لغو الكلام، ونفخوا في أبواق اللَّغو لعلَّهم يغلبون بزعمهم (٣).

إنَّهم بفعلهم هذا يلجأون إلى وسيلة خسيسة تُنبئ عن هزيمتهم الدَّاخلية، واضطرابهم النَّفسي أمام حقائق القرآن، واعترافهم ـ الضِّمني الملحوظ ـ بعجزهم عن مواجهته، وفشلهم في محاربته.

إنهم يطلبون من الجماهير المخدوعة ألّا تسمع لهذا القرآن، وتستعيض عن ذلك باللّغو والصّياح والضّجيج، والتّظاهرة الإعلامية؛ لعلهم يُغَطُّون نور الشّمس برقعة منديل.. وهيهات هيهات!! (٤٠).

فهذه حال هؤلا الجهلة من الكفار، ومَنْ سلك مسلكهم عند سماع القرآن العظيم.

<sup>(</sup>١) انظر: التفسير الكبيز (٢٧/٣٧)؛ التحرير والتنوير (٢٥/٢٥)، ﴿

<sup>(</sup>٢) انظر: التفسير الكبير (٢٠٧/ ١٠٣). (٣) انظر: التحرير والتنوير (٢٥/ ٥٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: مفاتيح للتعامل مع القرآن، د. صلاح عبد الفتاح الخالدي (ص٢٥).

#### موقف المؤمنين:

وقد أمر الله عبادة المؤمنين بخلاف هذا الفعل المشين، وذلك في قولة مُعالَى: ﴿ وَإِذَا قُرِي ۗ ٱلْقُدْرَانُ فَأَسْشَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَمَلَّكُمْ تُرْخَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٤].

وأهل الكفر حين فعلوا ما فعلوا غاب عن أذهانهم أن القرآن منتصر. ومَنْ الدبُّر العواقب أيقن \_ يقيناً لا شكَّ فيه \_ أنَّ كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا السُّفلي. فلمن كانت الغلبة بعد قولهم: ﴿لَا تَسْمَعُوا لِمَلَا ٱلْفُرْءَانِ وَٱلْفَوَّا فِيهِ الْفَلْكُونَ تَغْلِبُونَ ﴿ [فصلت: ٢٦]؟ إ (١).

# 🛞 المطلب الثامن 🛞 ares remove the ici

# ألتقسيم الجائر

\* قوله تعالى: ﴿ كُمَا ۚ أَنْزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ جَمَـُلُوا ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴾ [الحجر: ٩٠ - ٩١].

#### المراد بالمقتسمين:

اختلف أهل التَّأويل في المراد بالمقتسمين على عدَّة أقوال، أوصَلها الْقرطبي (٢) إلى مُسبعة إلى أو أورُّدها في تفسيره (٣).

قال الشُّنقيطي كَفَلَهُ: ﴿فِي الْمُرَادُ بِالْمُقْتَسْمِينَ أَقْوَالٌ لِلْعَلْمَاءُ مُعْرُوفَةُ، وكلُّ واحد منها يشهد له قرآن؛ إلَّا أنَّ في الآية الكريمة قرينة تُضْعِف بعض تلك الأقوال (٤).

والقرينة \_ التي ذكرها الشَّنقيطي في الآية الكريمة \_ تُقَوِّي قولين اثنين، من هذه الأقوال، هما الأقرب إلى الصُّواب، وهما على النَّحو الآتي:

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير (٧/ ١٧٣)؛ حديث القرآن عن القرآن، لمحمد الراوي (ص٣٦٠).

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح القرطبي، الأنصاري، الخزرجي، ألمالكي، من العلماء الورعين الزاهدين في الدنيا المشغولين بالآخرة. كتابه: «الجامع لأحكامُ القرآن؛ من أَجَلُ التفاسير وأعظمها نفعاً، ومن كتبه المشهورة: ﴿التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة». توفي سنة (٦٧١هـ). انظر: طبقات المفسرين (٦٩/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرطبي (١٠/ ٦٣). مسمدة (٤) أضواء البيان (٣/ ١٧٨).

القول الأول: إنَّ المراد بالمقتسمين: اليهود والنَّصارى، وإنَّمَا وُصِفوا بأنهم مقتسمون؛ لأنهم اقتسموا كتبهم، فآمنوا ببعضها وكفروا ببعضها.

ويدلُّ لذلك: قوله تعالى: ﴿أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِلَابِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضِ﴾ [البقرة: ٨٥].

بِ بِلَ اعترفوا أَنفُسهُم بِهِدَا: ﴿ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ وَنَكُفُرُ بِبَعْضِ ﴾ [النساء: ١٥٠].

وقيل: وُصِفُوا بذلك؛ لأنهم اقتسموا القرآن، فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه (١).

القول الثاني: إنَّ المراد بالمقتسمين: جماعةٌ من كفار مكَّة اقتسموا القرآن بأقوالهم الكاذبة، فقال بعضهم: هو شعر، وقال بعضهم: هو سحر، وقال بعضهم: احتلقه بعضهم: كهانة، وقال بعضهم: أساطير الأوَّلين، وقال بعضهم: احتلقه محمد على المحمد ال

وهذا القول تدلُّ له الآيات الدَّالة على أنَّهم قالوا في القرآن العظيم تلك الأقوال المفتراة الكاذبة، من مثل قوله تعالى: ﴿ نَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِنَرٌ يُؤَثُنُ ﴾ [المدثر: ٢٤]. وقوله: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ مَّاذَا آنَزِلَ رَبُكُمُ لَا الْخِلْلَ ﴾ [ص: ٧]. وقوله: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ مَّاذَا آنَزِلَ رَبُكُمُ أَلْوَا أَسَطِيرُ الْأَوَلِينَ ﴾ [المنحل: ٢٤]. وقوله: ﴿ وَقَالُوا أَسَطِيرُ الْأَوَلِينَ الْحَتَبَهَا قَالُوا أَسَطِيرُ الْأَوَلِينَ الْحَتَبَهَا فَوَ مِنْ فَلِيلًا مَا فَعَى تُمْلِلُ فَلِيلًا مَا الباب فَيْ وَلَا يَقَولُ شَاعِرُ قَلِيلًا مَا الباب كثيرة.

ومقتضى كلام العلّامة الشَّنقيطي كَاللهُ: إِنَّ القرينة فِي الآية الكريمة تُؤيِّد القولَ القُول القُول اللوَّل؛ لأنَّ قوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴾ [الحجر: ٩١]. أظهر في القولِ الثاني؛ لجعلهم له أعضاء متفرِّقة بحسب اختلاف أقوالهم الكاذبة، كقولهم: سخر، شعر، كهانة، أساطير الأولين، وهكذا.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبري (٨/٨٧ ـ ٧٩)؛ زاد المسير (٤/ ٣١٨)، ١

وكذلك بالنسبة للقول الأول الماعلي أنهم أهل الكتاب

فالمراد بالقرآن: كتيهم التي جزَّرُوها فآمنوا بيعضها وكفروا بيعضها. وسمَّيت قُرآناً؛ لأنَّها كتبُ مقروءة فيصدق هذا الوصف على التَّوراة والإنجيل(١).

أو المراد بذلك: القرآن نفسه؛ لأنَّهم آمنوا بما وافق هواهم منه، وكفروا المراد بذلك: القرآن نفسه؛ لأنَّهم آمنوا بما وافق هواهم منه، وكفروا

وَجَمْهُورَ اللَّمُفَشِّرِينَ عَلَى أَنَّ المَّرَادَ بَالقَرْآنَ ﴿ هُو الْدَيَ أَنْوَلَ عَلَى نبيّنا محمد ﷺ، وليس المقصود به كتب المتقدِّمين قبلنا (٣).

# المراد بعضين:

وقد ذَكر الله تعالى صفة المقتسمين في الآية التَّالية بقوله تَعَالى: ﴿ ٱلَّذِينَ التَّالَيْةُ بَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ ٱلَّذِينَ

# \* وَفَي ﴿ عِمِينَ ﴾ ثُولان للمفسرين:

القول الأوَّل: هُمُ اللَّهِنَّ جَعَلُوا القرآن فِرُقاً مُتَفَرِّقة.

قال ابن عباس في قوله: ﴿ جَمَـٰ لُوا ٱلْفُرْمَانَ عِضِينَ ﴾ قَالَ: ﴿ فِرَقَا ۗ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

َ وَقَالَ قَتَادَةً (٥): "عَضَّهُوا كِتَابُ اللهُ: رَحْمٌ بِعْضُهُمْ أَنْهُ سِنَخْرٌ، وَرَعَمْ بِعضُهم أَنْهُ شِعْرَ، وَرَعَمَ بِعَضُهُم أَنْهُ كِهَانَةً، وَرَعَمَ بِعَضُهُمْ أَنَّهُ أَسَّاطِيرَ الأَوَّلِينَ اللهَ

وعلَى هذا القول: تكون ﴿عِنِينَ﴾ جَمَعُ: عُضُونَ وهو مشتق من قولك: عُضُونُ وهو مشتق من قولك: عُضَيتُ الشّيءَ تعضيةً. إذا فَرَّقُتُه، كما قال رَوْبة بن العَجَّاجِ (٧٠٪:

<sup>(</sup>١) انْظَرِ: التحرير والتنوير (٢٣/ ٢٨). ﴿ (٢) انْظَرِ: أَصْوَاهُ البِيانُ (٣/ ١٧٨ \_ ١٧٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: زاد المسير (٤/ ٣١٨). (٤) تفسير الطبري (٨/ ٨٨).

<sup>(</sup>٥) هو التَّابِعي الجليل (أبو الخطاب) قتادة بن دَعَامة بن قتادة بن عزيز السدوسي، البصري، الضرير الأكمه، المُفسِّر، كان رَأْساً في العربية وَاللغة وأيام العرب والنسب، كان أحفظ الناس، لا يسمع شيئاً إلَّا حَفظه، وله تفسير، توفي بواسط في الطاعون سنة (١١٧ه) انظر: تذكرة الحفاظ، للذهبي (١٢/ ١٢٢)؛ طبقات المفسرين (٤/ ٤٧).

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري (٨/ ٨٨).

<sup>(</sup>٧) هُو رؤية بن عبد ألله العجَّاج بن رؤية التَّميمي السعدي، أبو الجحَّاف، أو أبو محمَّد، راجز، من الفصحاء المشهورين، من مخضّرمي الدَّولتين الأموية والعبَّاسية. كان أكثر مقامه بالبصرة، وأخذ عنه أعيان أهل اللغة، وكانوا يحتجُّون بشعره، ويقولون بإمامته في =

وليس دِينُ اللهِ بالمُعَضَّى (١)، أي: ليس الدِّينُ مَجزَّءاً مُفرِّقاً.

القول الثاني: المراد بقوله ﴿عِنِينَ﴾: السِّخر، ومفردها: عَضَهْ: وهي السِّحر،

والعَضَّه: السُّحر بلسانَ قريش، ويُّقالُ للسَّاحرة: العاضهةَ.

فالمعنى: جعلوا القرآن سجراً، كقوله تعالى: ﴿ نَقَالَ إِنَّ هَٰذَاۤ إِلَّا سِمْ ثُوْتُرُ ﴾ [المدثر: ٢٤].

وقوله: ﴿ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَانَهُ رَا ﴾ [القصص: ٤٨]، إلى غير ذلك من الآيات. وقد رجَّح الإِمام الطَّبري رَكِنَالُهُ القولَ الأِوَّلِ.

فقال: «والصَّواب من القول في ذلك أنْ يُقَال: إنَّ اللهِ تعالى ذِكْره، أمر نبيَّه ﷺ أن يُعْلِمَ قوماً عَضَهُوا القرآن: أنه لهم نذير من عقوية تنزل بهم؛ بِعَضْهِهِمْ إيَّاه، مثل ما أنزل بالمقتسمين (٢)، وكان عَضْهُهُمْ إيَّاه: قَذْفُهُموه بالباطل، وقِيلِهم إنه شعر وسحر، وما أشبه ذلك» (٣).

وعلى كلِّ حال: فإن هذه الآية الكريمة تشمل كلَّ مَنْ اقتسم كتابَ الله، بتكذيب بعضه وتصديق بعضه، وارتكب ما نهاه الله عنه. فحاله هذه تشبه حال اليهود والنَّصارى الذين قسموا كتبهم المنزَّلة عليهم أقساماً، وجزَّؤوها أجزاء، فآمنوا ببعض منها وكفروا ببعض؛ اتَّباعاً لشهواتهم وأهوائهم.

<sup>=</sup> اللَّغة، مات في البادية، سنة (١٤٥هـ)، وقد أسنَّ. وفي الوفيَّات: «لمَّا مات رؤبة قال الخليل: دفَنًا الشَّعْرَ والفصاحَةَ واللَّغة». انظر: وفيَّات الأعيان، لابن حلِّكان (١/ ٢٣٤ ـ ١٣٥)؛ معجم الشعراء، للمرزباني (ص١٢١).

وانظر: تفسير الطبري: (٨٣/٨)؛ زاد المسير (٤/ ٣١٩)؛ لسان المعرب (٩/ ٢٦٤)، مادة: (عضا).

 <sup>(</sup>٢) وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَقُلْ إِنَّ النَّذِيرُ اللَّهِينُ ۞ كُمَّا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُغْتَسِينَ ۞ الَّذِينَ
 (٢) وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَقُلْ إِنَّ النَّذِيرُ اللَّهِينُ ﴾ [الحجل: ٨٩].

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري (٨٤/٨)،

وهذا ينصرف إلى المسلمين الذين يُجزِّئون القرآن ويقسِّمونه، ويأخذون منه حُكْماً ويتركون أحكاماً، تبعاً لمصالحهم الدُّنيوية، فهذا من أعظم أنواع هجر القرآن الكريم (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: مفاتيح للتعامل مع القرآن (ص٢٤).

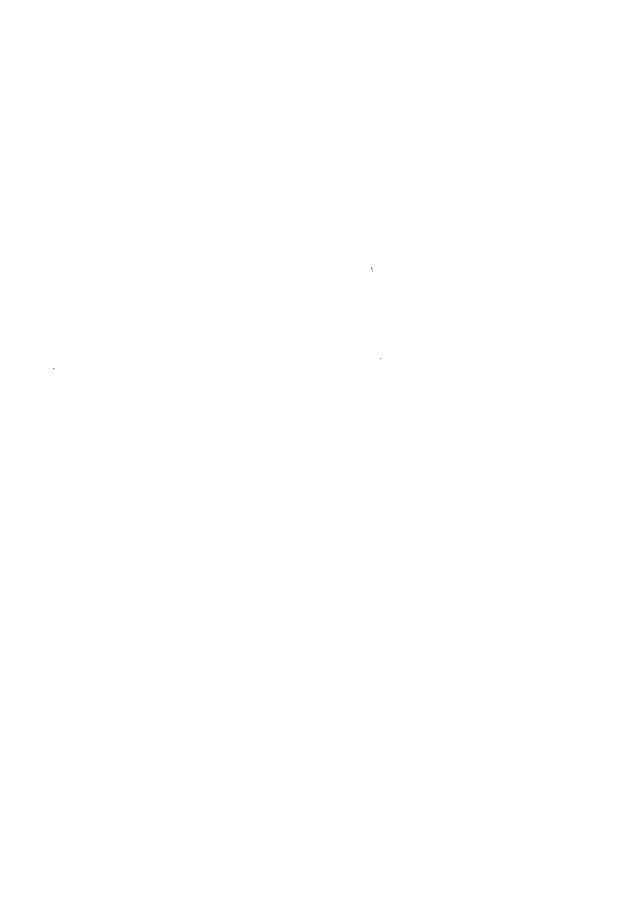

# المبحث الثاني

The witness their witness of the time the

# الأحاديث التَّالة على ذَمِّ هجر القرآن

وفيه منبعة مطالب:

المطلب الأول: تعجُّل أجر القرآن.

المطلب الثاني: عدم الانتفاع بقراءة القرآن.

المطلب الثالث: القرآن بين الجدال فيه والجدال عنه.

المطلب الرابع: اتِّباعَ المتشابه وترك المُحكم.

المطلب الخامس: ترك قراءة القرآن في البيوت.

البيطلب السادس: أخوال المنافق مع القرآن.

المطلب السابع: ترك التَّغنِّي بالقرآن.

# الأحاديث الدَّالة على ذم هجر القرآن

# من صور هجر القرآن:

إنَّ هجر القرآن الكريم له مظاهر عِدَّة، منها: التَّأكُّل به، واستعجال ثوابه في الدُّنيا دون الآخرة، ومنها المباهاة بتلاوته وحفظه، وعدم التَّعبد لله تعالى بهذه التلاوة وهذا الحفظ، ومنها الاكتفاء بتلاوة القرآن دون فهمه وتعقُّله والعمل به، فهي قراءةٌ لا تتجاوز الحلوق والحناجر.

والجدالُ والمراء في القرآن الكريم من أعظم مظاهر هجره؛ لأنَّ مُؤدَّاه إلى الله الكفر، وتفريق صف المؤمنين، وتشكيكهم في أصلِ دينهم وأساسِه كتابِ الله تعالى.

ومن أبرز مظاهر هجر القرآن كذلك: اتّباعُ المتشابه وترك المُحْكم بقصد فتنة النّاس وصدِّهم عن دينهم، والتّلبيس عليهم في ذلك.

ولقد جاءت أحاديثُ كثيرةٌ عن المصطفى على تتحدَّث عن مظاهر متنوِّعة لهجر القرآن العظيم، وسيكون الكلام عن بعض الأحاديث النَّبوية المباركة التي بَيَّنت أنواعاً من مظاهر هجر القرآن تحذيراً منها وذمّاً لها، وهي على النَّحو التَّالي:

# المطلب الأول المحدد تعجُل أجر القرآن

إِنَّ كثيراً مِن قُرَّاء القرآن وحفَّاظه لا يقرؤون القرآن إلَّا لجمع حَمَّام الدُّنيا، فيتلونه في المتناسبات المختلفة؛ كالحفلات والمآتم وليالي رمضان، وبعضهم يتعلَّم القراءات لأجل المعيشة ولأجل أن يرغب فيه النَّاس أكثر من غيره، ولو سألت الواحد منهم عن محدى كلمة أو آية لوقف عاجزاً مذهوشاً من هذا السُّؤال، وهذا من أبرز أنواع هجر القرآن، فإنَّ القرآن العظيم أنزله الله تعالى للتَّدبر والتَّعقل ثم للعمل به، يقول المولى تهارك وتعالى هذا كان على المَولى المَولى على المَولى على المَولى على المَولى المَولى على المَولى المَولى على المَولى على المَولى المَولى على المَولى على المَولى على المَولى على المَولى على المَولى على المَولى المَولى المَولى على المَولى على المَولى على المَولى المَولى على المَولى المَولى

القرآن وتعليمه، ويحذّرهم من استعجال الأجر في الدُّتيا من مال أو جاه أو القرآن وتعليمه، ويحذّرهم من استعجال الأجر في الدُّتيا من مال أو جاه أو المُصَبِّ وعدم احساب ذلك في الآخرة الم

فعن سهل بن سعد السَّاعدي وَهُمَّهُ، قال: خَرَجَ علينا رسولُ الله عَلَيْهُ يوماً، وَلَحَدَ نَقَتَرَىٰ الله عَلَيْهُ وَفَيكُم الأَحْمَرُ وَفَيكُم اللهُ وَاحدُ، وَفَيكُم الأَحْمَرُ وَفَيكُم الأَبْيَضُ ( الله الله وَاحدُ، وَفَيكُم الأَحْمَرُ وَفَيكُم الأَبْيَضُ ( الله الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَا الله وَالله وَالل

(١) قوله: «ونحن نقترئ أي: نحن نقرأ القرآن، من باب الافتعال من القراءة. انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود (٣/ ٤٢).

(٢) قوله: (وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض) كناية عن العجم؛ لأن الغالب على ألوانهم البياض العجمة.

(٣) قُوله: (وفيكم الأسود) كناية عن العرب؛ لأن الغَالبُ على الوانهم الأَدْمَةُ، والأَدْمَةُ: قريبة

(٤) قوله: (يقيمونه كما يُقَوَّمُ السَّهِمِ، أي: يُحَسِّنون النُّطق به.

(٥) قوله: «يَتَعَجَّلُ أَجْرَهُ ولا يَتَأَجَّلُهُ أَيْ: يطلب بذلك أَجَر الدنيا من مال وجاه ومنصب، ولا الله الم

انظر: جامع الأصول، الابنَّ الأثيرُ (٣/ ١٤٥٠ ــ ٤٥٢).

(٦) رواه أبو داود، كتاب الصلاة، باب: ما يُجزئ الأمي والأعجمي من القراءة (١/ ٢٢٠) =

٢ ـ وكان النبي ﷺ يؤكّد دوماً على ابتغاء وجه الله تعالى في تعلم القرآن وتعليمه، ويحذّر من ضد ذلك:

فعن جابر بن عبد الله ظهر، قال: دَحَلَ النَّبِي ﷺ المسجد، فإذا فيه قومٌ يُقِيمونَه يَقرَؤُونَ القُرآنَ، قال: «اقْرَؤُوا الْقُرآنَ، وابْتَغُوا به الله مِن قَبْلِ أَن يَاتِيَ قَوْمٌ يُقِيمونَه إِقَامَةَ القِرْج، يَتَمَجَّلُونَه ولا يَتَأَجَّلُونَه، (١).

فقد أخبر النّبي على عن مجيء أقوام بعده يُصلحون ألفاظ القرآن وكلماته ويتكلّفون في مراعاة مخارجه وصفاته، كما يُقام القِدْح .. وهو السّهم قبل أنْ يُعمل له ريشٌ ولا نَصْلٌ .. والمعنى: أنّهم يُبالغون في عمل القراءة كمال المبالغة؛ لأجل الرّياء والسّمعة والمباهاة والشهرة.

فهؤلاء تعجّلوا ثواب قراءتهم في الدُّنيا ولم يتأجَّلوه بطلب الأجر في الأخرة؛ إنهم بفعلهم يؤثرون العاجلة على الآجلة ويتأكِّلون بكتاب الله تعالى (٢٠)، وهذا من أعظم أنواع هجر القرآن الكريم، فينس ما يصنعون.

٣ ـ وربَّما حثَّ النَّبي ﷺ أصحابَه الكرام ﴿ على طلب الجنة جزاء تعلَّمهم القرآن، وجنَّرهم من إرادة الدُّنيا في ذلك، كمباهاة النَّاس والتَّاكُل به:

فِعن أَبِي سَعِيدٍ الْخَدَرِي عَلَيْهِ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «تَعَلَّمُوا القرآنَ، وَسَلُولَ اللهُ بِهِ الْحَ بِهِ الْحِثَّةَ، قَبْلَ النَّ يَتَعَلَّمُهُ قَوْمٌ، يَسْأَلُونَ بِهِ اللَّانْيَا، فَإِنَّ القُرآنَ يَتَعَلَّمُهُ ثَلاَئَةٌ : وَجُلَّ يُعامِي بِهِ، وَرَجُلَّ بَقْرَأَهُ لله، (٣).

٤ - وكان ﷺ يحتُّهم أيضاً على سؤال الله تعالى بالقرآن، وعدم سؤال الناس شيئاً بقراءة القرآن:

<sup>= (</sup>ح٨٣١). وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/١٥٧) (ح١٤١): (حسن صحيح).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في «المسند» (٣/ ٢٥٧ (ح١٤٨٩٨). وقال محققو المسند (٢٣/ ١٤٤) (ح١٤٨٥٥): «حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات غير أسامة بن زيد، فحسن الحديث، وحسّنه الألباني في «صحيح الجامع»: (١/ ٢٥٨) (ج١١٦٧).

<sup>(</sup>۲) انظر: عون المعيود شرح سنن أبي داود (٣/ ٤٢).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن»، باب: القارئ يستأكل بالقرآن (ص٢٠٦)، وأورده الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (١١٨/١ - ١١٩) (ح٢٥٨).

وقال: ووَلَلْحِدِيث شواهد أخرى تؤيد صحَّته عن جماعة من الصحابة؛..

فعن عمران بن حصين ﴿ مَا اللهِ عَلَى قَارِئ يَقُرَأُ (١) مُمَّ سَأَلَ (٢) فَا سَأَلَ (٢) فَا سَأَلَ (٢) فَا سَأَلُ اللهَ فَا شَرْجَعَ (٣) ، ثُمَّ قال: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (مَنْ قَرَأَ القُرآنَ فَلْيَسْأَلُ اللهَ عِلْمُ فَإِنَّهُ سَيَجِيء أَقُوامٌ يَقُرُوونَ القُرآنَ يَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسَ (٤).

يَيْنَ المَبَارِكِفُورِي (٥) كَثَلَهُ معنى قوله ﷺ: «مَنْ قُوَأُ القُرآنَ فَلْيَسْأَلِ اللهَ به» فَقَالَ: «أَي: فَلْيَطْلُبْ مِن الله تَعَالَى بالقرآن ما شاء مِن أمور الدُّنيا والآخرة.

َ يَعَدُ أَنِ الْمِرَاكُ أَنَّهُ إِذَا هُنَّ بِآيَةَ رَحْمَةٍ فَلْمِينَا لَهَا مِن اللهِ تَعَالَى مَلَو بَآيَة عِقوبة فَلْمِتعُوَّةُ بالله منها .

ا من وإمَّا أَن يدعو اللهَ عَقيب القراءة بالأدعية المأثورة، وينبغي أن يكُونَ الدُّعاءُ في أَمْرِ الآخرة، وإصلاح المسلمين في معاشهم ومعادهم، (٢٠).

عَنِيهُ والأحاديث السَّابُقة تخمل في ثناياها دُمَّا لَهَذُهُ الطَّاثِفة مِن النَّالِسَ الذين عَمَّلُمُونَ القرآنَ؛ للتَّكَسُّب؛ وَالشُّهرةِ، وطلب اللَّانِيا عَلَى الآخرة.

(١) أي: يقرأ القرآن.

(٢) أي: طَلَّبَ القارئُ من الناس شيئاً من الرِّزق لقراءته القرآن.

(1) أي: قَالَ عَمَرَانَ عَلَيْهُ ﴿ إِنَّا لِلَّهِ كَائِمُ لَالْمِوْنَ ﴾ [البقرة: ١٥٦]؛ الإبتلاء القارئ بهذه المصيبة، وهي سؤال النَّاس بالقرآن، أو لابتلاء عمران عليه يمشاهلية هله المحالة الشَّنيعة، وهي من أعظم المصائب.

النظر لـ تُحَقَّة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، للمباركفوري (٨/ ٢٣٥).

(١٠٩١٤). وقال: ﴿ حِدِيث حَسِن ﴾ وحسَّنهِ الألباني أيضاً في ﴿ صِحيحِ سِننِ الترمذي »: (ح/٣١) (ح/٣٣).

(ه) هو محمد بن عبد الرَّحمن بن عبد الرَّحيم بهادر المباركفوري، مُحدُّث ولد بقزية مباركفور عبد من توابع أعظم كدة ـ بالهند سنة (١٨٨٣ هـ)، وقرأ بالعربية وبالفارسية وبالأردية، ورحل إلى البلاد القريبة منه، وقرأ على جماعة، كان ورَحاً، إماماً في السُّنَّة، أوذي في الله كثيراً فصبر، وقد أسَّس عَدَّة مُدَّالُوش، ورَّس فيها بتفسه، ثم اعتزل في بيته، وانقطع للتَّاليف، وانتفع به خَلْق كثير، ومن آثاره التُحفة الأحوذي في شيرح جامع الترمذي، ومن آثاره التُحفة الأحوذي في شيرح جامع الترمذي، وهن آثاره المؤلفات. توفى في موطنه مباركفور سنة (١٨٣٩هـ).

انظر: معجم المؤلفين (٣/٤٤/٣). رَاجِع ترجمته بتوسع في: مقلعة تعطعة الأحوذي (ص١٥٥ - ١٣٤).

(٨/ ٢٣٥). تحفة الأجوذي بشرح جامع الترمذي (٨/ ٢٣٥).

#### المطلب الثاني 🖟 🚤

#### عدم الإنتفاع بقراءة القرآن

القرآن، غير أنَّ القراءة لا تتعدَّى حناجرهم، وتبقى في حيِّز الأصوات بلا عمل القرآن، غير أنَّ القراءة لا تتعدَّى حناجرهم، وتبقى في حيِّز الأصوات بلا عمل فقال: "يَخْرُجُ<sup>(1)</sup> في هذه الأُمَّة ـ ولم يقل منها ـ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلاتَكُمُ مَعَ صَلاتِهِمُ، يَقْرَوُونَ القُرآنَ لا يُجَاوِزُ حُلُوقَهُمْ، أو حَنَاجِرَهُمْ (٢)، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّين مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ» (٣).

والمراد بإخبار النَّبي ﷺ عن هؤلاء أنَّ قراءتهم لا تجاوز حُلوقهم أو حناجِرَهم:

قيل: إنَّ قراءتهم للقرآن لا يرفعها الله تعالى ولا يقبلها، بدليل قوله تعالى: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَكِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّدِلِحُ يَرْفَعُمُ ﴿ [فاطر: ١٠]. فأخبر الله تعالى أنَّ العمل الصَّالِح الموافق للقول الطَّيب، هو الذي يرفع القولَ الطَّيب؛

وقيل: المراد أنَّهم لا يعملون بالقرآن فلا يُثابون على قراءتهم، فلا حظَّ لهم من القرآن إلَّا سَرْدَه (٥).

ولذلك قال النَّووي تَخْلَفُهُ: «ليس حظَّهم من القرآنِ إلَّا مروره على اللِّسان، فلا يجاوز تراقيهم ليصل قلوبهم، وليس ذلك هو المطلوب، بل المطلوب تعقُّله وتدبُّره بوقوعه في القلب»(٦). والتَّعقل والتَّدبر يقود إلى العمل.

<sup>(</sup>١) أجمع أهل العلم: على أنَّ هؤلاء هم طائفة الخوارج الذين قاتلهم عليَّ هُلُهُ، وذكر يعضهم: أنَّهم بهذا اللَّفظ سُمُّوا الخوارج.

انظر: تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك، للسيوطي (١٦٢١).

<sup>(</sup>٢) الحناجر: جمع حنجرة، وهي آخر الحلق مِمَّا يلي الفم.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب استتابة المرتذّين والمعاندين وقتالهم، باب: قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة المُحَجَّة عليهم (٤/ ٢١٦٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (١٢/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: تنوير الحوالك (١/ ١٦٢). (٦) صحيح مسلم بشرح النووي (٦/ ١٠٥).

وأكثر المسلمين اليوم ـ مع الأسفَ ـ لا حظَّ لهم من القرآن إلَّا تلاوته، وهذا من هجر القرآن الكريم ولا ثريب المستحد

٢ ـ وقد أكَّد النبيُّ عَلَى أكثر من مناسبة على أنَّ السَّبب الرَّئيس في سرعة على أنَّ السَّبب الرَّئيس في سرعة على وراح هؤلاء الخوارج من الدِّين: هو عدم فقههم القرآن من جهة، وتركهم العمل على الله على شيء البسبب على الله عن زواجره من جهة أخرى، ويحسبون أنَّهم على شيء البسبب كثرة أعمالهم التي يعملونها، مع عدم ضبطها بضابط الشَّرَع والبحكمة والفقه في الدِّين، فكأنَّهم لم يتفعوا بقراءتهم للقرآن، وبهذه الأعمال الكثيرة.

فَعَن أَبِي سَعِيدِ الْخَدْرِي ﴿ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ يَخْرُجُ فِي الْمَعْرُمُ مَعَ صَلاَتِهُم وَ صَمَلَكُمْ مَع صَلاَتِهُم وَ صَمَلَكُمْ مَع صَنامِهم وَ مَنَامِهم وَ صَمَلَكُم مَع صَلاَتِهُم وَ صَمَلَكُم مَع صَلاَتِهُم وَ صَمَلَكُم مَع صَنامِهم وَ مَنْ اللَّيْنِ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ مَن الرَّمِيّةِ (٣) مَنْظُرُ فِي النّصْلِ فَلا يَرَى شَيْئاً ، ويَنْظُرُ فِي القِدْح (٤) فَلا يَرَى شَيْئاً ، ويَنْظُرُ فِي القِدْح (٤) فَلا يَرَى شَيْئاً ، ويتمازى في الفُوقِ (٩) (٢).

والشّاهد من الحديث: «إنَّ هؤلاء يخرجون من الإسلام بغتة كخروج السَّهُم إِذَا رَمَاهُ رَامٍ قَوِيُّ السَّاعد، فأصاب ما رماه، فنفذ منه بسرعة، بحيث لا يَتعلَّق بالسَّهم، ولا بشيء منه من المرمى شيء، فإذا الْتَمَس الرَّامي سهمَه لم يجده علق بالسَّهم، من الدَّم ولا غيره»(٧).

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (٦/٢).

<sup>(</sup>١) ١٠ الغروق: هو الخروج، وقيل: هو الخروج السَّريع، رحمه منه

<sup>(</sup>٢) الرَّميَّة: هي الطِّريدة من الصَّيد. (٤) القِدْحُ: هو حشب السَّهم.

<sup>(</sup>۵) ﴿ (يتمارى في الفُوق): الفُوق: موضع الوتر من السَّهُم. والمراد: يتشكَّكُ هل علق به شيء رجاء من الدَّم.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم، كتاب الزَّكاة، باب: التَّحريض على قتل الخوارج (٢/٧٤٨) (ح٦٦٠).

<sup>(</sup>۷) تنوير الحوالك (۱/ ۱۹۲).

وهو تمثيل بالغ الوضوح منه على الذي أُوتي جوامع الكلِم واختُصر له الكلام اختصاراً علمال مَنْ هَجَرَ تِدبُّرُ القرآن والعمل به عولم تنفَعُه قراءةُ القرآن، ولو قرأه ليل نهار، نشأل الله المعفو والعلفية .

# القرآن بَيْنَ الجدال فيه والجدال عنه

منالمواد بآيات الله: هي القرآن والمجادلة للملمومة: هي الطّعن فيه، واستعمال المقدِّمات الباطلة للتّوصل إلى دَحْضِه وإبطاله.

و الشعود (۱) كَالله عند تفسيرها: «﴿مَا يُجَدِلُ فِي مَايَتِ اللّهِ بالطّعن فِيها واستعمال المقدِّمات الباطلة لإدحاض الحقّ. كقوله تعالى: ﴿وَحَدَدُلُولَ بِالْكِطِلِ فِيها واستعمال المقدِّمات الباطلة لإدحاض المحقّ. كقرُوا بها ، وأمَّا المذين آمنوا فلا يخطو للمُدّخِمُول بها ، وأمَّا المذين آمنوا فلا يخطو ببالهم شائبة شبهة منها ، فضلاً عن الطّعن فيها» (۲).

ولذلك نجد أنَّ النَّبِي عَلَيْ كَان يُحذُر من الجدال والمراء في القرآن العظيم، وبَيَّن عَلَيْ في غير ما حديث أنَّ ذلك يُؤدِّي إلى الكفر؛ لأنَّه سبيل إلى تفرقة المؤمنين، والتَّشكيك في أصل دينهم - كتاب الله تعالى - وصَدِّ النَّس عن سبيل الله تعالى .

وفي ذلك عِنَّةُ أُحاديث، وهي على النَّحو التَّالي:

١ - عن أبسي هسريسرة ظله، أنَّ رسولَ الله علي قال: «المجدالُ فِسي

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي، ولد في قرية قرب القسطنطينية سنة (۸۹۳٪)، طلب العلم على جلّة من العلماء منهم والده، واشتهر في تركيا ودرَّس في مدالاسها، وولي القضاء ببروسة وغيرها، ثم تولّى منصب الإفتاء نحو ثلاثين سنة، وله علّة مصنفات أشهرها: تفسيره المسمّى (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم)، توفي بالقسطنطينية سنة (۸۸۳٪)، انظر : وفيات الأعيان (۲/۸۳٪).

<sup>(</sup>٢) تفسير أبيّ السعود (٧/٢٦٦).

#### اللُّو آنِ كُفْرًا (١).

و الخاصلات موجان من البعدال بحدال محمودة وجدال مخموم ومنهي عنه شرعاً.

فَالنَّتَازِع فِي الْأَحْكَامُ بَقَصَلُ إِظْهَارُ اللَّحَقُّ وَالْوَصَوْلَ إِلَى الصَّواتِ فِي القول إِجْمَاعاً.

آئما المنهي عنه في الحديث: هو الجدال الذي يُؤدّي إلى المراء والوقوع في الشك، فهذا جدال لا يرجع إلى علم، إنّما منشأه الهوى أو الجهل أو سوء الطّويّة، ولا دليل عليه بل الأدلّة تمنع وتحدّر منه، فهذا قد يُؤدّي - عياداً بالله - إلى الكفر(٤٠).

القُرآنِ؟ ﴿ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرُو ﴿ اللَّهُ النَّهِ اللَّهُ قَالَ: ﴿ لَا تُجَادِلُوا فِي القُرآنِ؟ القُرآنِ؟ القُرآنِ؟ فِيه كُفْرٌ؟ (٥).

<sup>(</sup>١) رَوَاه الحَّاكُمُ فَيَ اللَّمستكركِ، كَتَابُ التَّكْسير (٢/ ٤٤٣) ( ٢٨٨٣) وقال: اصَّحيح الحامع، قصد على شوط عسلم ولم يخوجاه لووافقه الذهبي، وصححه الألباني في اصحيح الجامع، (١/ ٥٩٦) (ح٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني البَجَزَري (مجد الدِّين) أبو السَّعادات، كان فقيها محدِّثاً أديباً نحوياً، له تصانيف عديدة منها: «النهاية»، و«جامع الأصول في أحاديث الرسول»، و«الشافي في شرح مسند الشافعي»، و«المصطفى المختار في الأدعية والأذكار»، وغيرها توفي سنة (٣٠٦هـ).

انظر: طبقات الشَّافعِية الكبري (٥/ ١٥٣)؛ شدرات النَّمب (١٢٢).

<sup>(</sup>٣) النهاية في غريب المحديث والأثر (١/ ٢٤٧ / ١٤٨٠)

<sup>(</sup>٤) انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير، للمُناوي (٦/ ٢٨٨٥).

<sup>(</sup>ه) زواة الطيالسني في المسنده (٢٠٢/١) (ح٢٧٦)؛ والبيهقي في الشعب الإيمان؟ (٢/ ٢٢٥)؛ والميالسني في المحمد الألباني في الصحيح الجامع»: (٢/ ١٢١٠) (ح٢٢٣)؛ والسلسلة الصحيحة؛ (٥/ ٥٤٥) (ح٢٤١٩).

جاء في (فيض القدير) عن الحَلِيمي (١١) تَكُلُلُهُ في معنى الحديث: «هو أَنُّ يسمعَ قراءةً إِيَةٍ أَو كَلَمةٍ لم تكن عنده؛ فَيَعْجَلَ عليه، ويُخَطِّئَه، وينسِبَ ما يقرؤه إلى أَنَّه غير قرآن، أو يجادله في تأويل ما يذهب إليه، ولم يكن عنده ويضلِّله، والجدال ربَّما أزاغه عن الحقّ، وإنْ ظهر له وجْهُه، فلذلك حَرُم، وسُمِّي كفراً؟ لأنه يُشْرفُ بصاحبه على الكفر (٢٠).

وعن أبي سعيد الخدري في أنَّ رسولَ الله عَلَيْ: «نَهَى عَنِ الجِدَالَ في القُوآنِ»(٣).

فالمنهي عنه في الحديثين هو الجدال بالباطل، من الطّعن في آيات القرآن العظيم، أو بكون قصدِه من الجدال نصرة مذهبه الباطل، أو إظهار بدعته وإخفاء الحقّ، كما حكى الله تعالى عن الكفّار الذين تحزّبوا على أنبيائهم بالمجادلة بالباطل. والقصد من وراء هذه المجادلة إبطال الحقّ الذي جاءت به الرسل الكرام عليهم السّلام، من مثل قولهم: ﴿إِنّ أَنتُمْ إِلّا بَشَرٌ مِثْلُنا﴾ [ابراهيم: ١٠]، وقولهم: ﴿ إِنّ أَنتُمْ إِلّا بَشَرٌ مِثْلُنا﴾ [ابراهيم: ١٠]،

فقال الله تعالى ذامّاً جدالَهم بالباطل: ﴿ وَجَدَلُوا بِالْبَطِلِ لِيُدِّحِمْوا بِهِ ٱلْحَقَّ ﴾ [غافر: ٥](٤).

أمَّا الجدال لإيضاح آية مُلتبِسة، أو حَلِّ مُعضِلة، أو مُناقشة أهل العلم في استنباط معنى آية مختلف فيها؛ للرَّد على أهل الزَّيغ من خلال معرفة الرَّاجح من المرجوح، والخطأ من الصَّواب. فهذا من أعظم الجهاد، بل هو من النَّصيحة

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم، البخاري، الشّافعي، فقيه، محدِّث، كان من أذكياء زمانه، ومن فرسانَ النَّظَر، له يَدُ طُولَى في العلم والأدب، صاحب وجوه حسان في المذهب الشّافعي، وصار رئيس أصحاب الحديث بما وراء النَّهْر، وولي القضاء ببلدان شتَّى، توفِّي سنة (٣٠٤هـ). له عدَّة مصنَّفات، منها: (منهاج الدِّين في شعب الإيمان»، و (آيات السَّاعة وأحوال القيامة» وغيرها: انظر: تذكرة الحقاظ، للذَّهي (٣/ ١٠٣١)؛ طبقات الشَّافعية (٢/ ١٤٧٠)،

<sup>(</sup>٢) فيض القدير (١٢/ ١٣٨٩). عَيْ اللَّهُ مِن لِمَ مَا مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

<sup>(</sup>٣) رواه السجزي (١/ ٢٨٣٩ كنز العمال)؛ وحسنه الألباني في الصحيح الجامع؛ (١١٥٩/٢) --- (ح١٨٧٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير البغوى (٤/ ٣٤ ـ ٣٥).

#### لكتاب الله تعالى (١)

ح ٣ ـ وكما نهى النَّبي ﷺ عن الحدال في القرآن فقد نهى أيضاً عن المراء ـ وهو صِنْو الجدال ـ للتَّأكيد على هذه المسألة المهمَّة، وذلك في عِدَّة أحاديث، منها:

عِنَ أَبِي هريرة عَلَيْهِ عِن النبي ﷺ قال: «العِرَاءُ(٢) في القُر آنِ كُفْرٌ "(٣).

#### مُعْنَى المِراء :

مما قاله الخطَّابي (٤) تَظَلَّهُ في بيان هذا الحديث: «اختلف النَّاس في تأويله. فقال بعضُهم: معنى المراء هنا: الشَّك فيه، كقوله تعالى: ﴿ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْةً ﴾ [هود: ١٧]. أي في شكِّ، ويُقال: بل المراء هو الجدال المُشَكِّك فيه.

وَتَأْوَّلُهُ بِعضُهُمْ على المراء في قراءاته دون تأويله ومعانيه، مثل أن يقول الآخر: لم يُنزِلُه اللهُ هكذا، ولقول الآخر: لم يُنزِلُه اللهُ هكذا، فيكفر به مَنْ أنكره، وقد أنزل سبحانه كتابَه على سبعة أحرف كلها شاف كاف، فيكفر به مَنْ أنكره، وقد أنزل سبحانه كتابَه على سبعة أحرف كلها شاف كاف، فنهاهم يَعْفُهُم بَعْضاً يقرؤها، وتوعَدهم بالكفر عليها؛ لينتهول عن المراء فيه والتّكذيب به»(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: فيض القدير (٦٢١٦/١٢).

<sup>(</sup>٢) المِرَاء: هو الجِدال. والتَّمَاري والمُمَارَاة: هو المُجادَلة على جهة الشَّكُ والرَّيبة. ويُقال على المِناظرة: مماراة؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما يَستخرِجُ ما عند صاحِبه ويَمْتَرِيه، كما يَمْتَرِي عنه الحالِبُ اللَّبنَ من الضَّرْع. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٣٢٢/٤).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود، كتاب السنة، باب: النهي عن الجدال في القران (١٩٩/٤). (ح٢٠٣٤)؛ وابن حبان في «صحيحه» (٤/٣٤) (ح١٤٦٤)؛ وحسَّنه ابن القيم في: الهذيب سنن أبي داود»: (٧/٦)؛ وصححه الألباني في «صحيح الجامع»: (٢/١٣٤) (ح١٦٨٧).

<sup>(3)</sup> هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي، أبو سليمان الخطابي، الإمام، و الحافظ، اللغوي، صاحب التصانيف، ومنها: «معالم السنن في شرح سنن أبي داود»، و «غريب الحديث»، و «شرح الأسماء الحسني»، و «الغنية عن الكلام وأهله»، توفي سنة (۸۸۸هـ). انظر: معجم البلدان (۱/ ۱۵)؛ الأنساب، للسمعاني (۱/ ۲۱۰)؛ وفيات الأعيان (۱/ ۲۱۶)؛ سير أعلام النبلاء (۲/ ۲۳۲)؛ البداية والنهاية (۲۱۲ ۲۳۲).

<sup>(</sup>٥). معالم السنن في شرح سنن أبي داود (٩/٥). وانظر: التبيان في آداب حملة القرآن . (صر٢٠١)؛ مجموع الفتاوى، لابن تيمية (٣٠٢/١٤).

وجاء في (عون المعبود) عن الطّيبي كَثَلَثَهُ: اهو أَنْ يرومَ تكذيبَ القرآنُ بالقرآنُ بالقرآنُ بلدفعَ بعضه ببعض، فينبغي أَن يجتهد في التَّرفيق بين المتخالِفَين على وجه يُوافق، عقيدةَ السَّلف، فإن لم يتيسر له فَلْيكِلْهِ إلى الله تعالى (١٠).

وقال ابن حبان (٢) كَثَلَثُهُ: «إذا مارى المَرْءُ في القرآن أدَّاه ذلك \_ إنْ لَمَ يعصمه الله \_ إلى أن يرتاب في الآي المتشابه منه، وإذا ارتاب في بعضه أدَّاه ذلك إلى الجَحْد، فأَطْلَقَ عَلَيْ اسمَ الكفرِ الذي هو الجَحْد، على بداية سببه الذي هو المِراء» (٣).

#### ما ينبغي عند الاختلاف:

وينبغي عند الاختلاف في المسائل العِلمية ـ التي ظاهرها التَّعارض ـ أو القراءات مثلاً، أن يُحْتَكَمَ إلى العلماء الرَّاسخين، فقد كان رسول الله على يُربِّي أصحابَه على ذلك، ويحذُّرهم من المراء في القرآن المُؤدِّي إلى الكفر.

فعندما اختلف رجلان في آية من القرآن، قال الأوَّل منهما: تلقَّيتها من رسول الله ﷺ، فسألا النَّبيَّ ﷺ، فقال: «القُرآنُ يُقْرَأُ على سَبْعَةِ أَخْرُفٍ (٤٠)، فلا تُمارُوا في القُرآنِ، فَإِنَّ مِرَاءً في

<sup>(17) (14) (17)</sup> 

<sup>(</sup>٢) - هو الإمام الحافظ المُجوِّد، شيخ خراسان، أبو حاتم محمد بن حبَّان بن أحمد بن حبان التَّميمي النَّارمي البُستي، ولد نحو (٢٧٠هـ)، كان من فقهاء النِّين، وحفَّاظ الآثار، عالماً بالطّب والنَّجوم، ومن أشهر تلاميله: الحاكم صاحب المستلدك. توفي بسجستان بمدينة بُست سنة (١٩٤٤هـ)، انظر: سيز أعلام النبلاء (١٩٢/١٦)، مصحبت م

<sup>(</sup>٤) المراد بالحرف: اللَّغة والمعنى: أنَّ القرآن أُنزل هلى سبع لغات من لغات العرب، وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه، ولكن المراد: أنَّ هذه السَّبْعَ اللَّغات مُفرَّقةٌ في القرآن، فبعضه بلغة قريش، وبعضه بلغة هذيل، وبعضه بلغة هوازن، وبعضه بلغة المره، وهكذا:

قال أبو عبيد كلله: «وليس معنى تلك السّبعة أن يكون الحرفُ الواحدُ يُقرأ على سبعة أوجه، هذا شيء غير موجود، ولكنه عندنا أنه نؤل على سبع لغات مُقرِّقة في جميع القرآن من لغات العرب، فيكون الحرف منها بلغة قبيلة، والثّانيَ بلغةٍ أخرى سوى الأولى، =

#### العديد - وقات هيما يكون العرض منه إلا **ويُغُرُّ بِآلِهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا**

قال أبو عُبيدٍ<sup>(۱)</sup> كَثَلَثُهُ في مَعنى الحديث؛ فليس وَجْهُ الحديثِ عندنا على الاختلاف في النَّاويل، ولكنَّه على الاختلاف في النَّفظ، وهو أنْ يقولَ إلرَّجُل على حَرْف (۱)، فيقول الآخَرُ: ليس هو هكذا، ولكنَّه على خِلافِه، وكِلاهُمَا مُنْزَلُ على حَرْف (۱)، فيقول الآخَرُ: ليس هو هكذا، ولكنَّه على خِلافِه، وكِلاهُمَا مُنْزَلُ مَقُرُوءٌ به (٤). فإذا جَحِد كلُّ واحدٍ منهما قِرْاءَةَ صاحبِه، لم يُؤْمَنْ أنْ يكونَ ذلك يُخْرِجُه إلى الكفر؛ لأنه نَفَى حَرْفاً أَنْزَلَه الله على نَبيّه.

والتَّنْكِبِرُ فِي المِرَاءِ إيداناً بأنَّ شيئاً منه كُفْرٌ، فَضْلاً عمَّا زاد عليه.

وقيل: إنَّما جاء هذا في الجِدَّالِ والمِرَاءِ فِي الآياتِ الَّتِي فِيها ذِكُّرُ إِلْقَدَرِ، وَتَحوه من المعاني، على مذْهبِ أَهْلِ الكَلَّام، وأصحابِ الأهواءِ والآراءِ، دونُ مَا تَضَمَّنَتُهُ من الأحكام، وأبواب الحلّالِ والحرام؛ فإنَّ ذلكَ قد جَرَى بين

وَالنَّالَتُ بِلَغَةٍ أُخْرَى سُواهُمَا، كَذَلكَ إِلَى السَّبَعَة. وبعض الأحياء أسعد بَهَا وأكثر حظًا فيها من بعض، وذلك يُبيَّن في أحاديث تترى».

فَضَائُلِ القَرآنَ، لأَبِي عبيد (٣٣٥) وانظر؛ حِمال القراء، للسخاوي (ص ٢٠٥)؛ تفسير الطبري (١٨/١)؛ تفسير القرآن، لابن كثير (ص ٤٤)؛ البرهان في علوم القرآن، لابن النَجْزَري (١٩/١)؛ النشر في القرآن، لابن النَجْزَري (١٩/١) - ١٩/١)؛ الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي (١٩/١ ـ ١٤٢).

(۱) رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص٣٣٧، ٣٥٤)؛ وأحمد في «المسند» (١٦٩/٤) (ح١٧٥٧٧). وقال محققو المسبَدُ (٩٠/٢٩٨) (ح١٧٥٤): «إسناده صحيح على شرط الشيخين».

(٢) هو القاسم بن سلّام الهروي الأزدي، الخزاعي بالولاء، الخراساني، البغدادي (أبو عُبيد) ولد سنة (١٥٧هـ)، من كبنار العلماء في الجديث، والأدب والفقه. ولي القضاء بطرسوس ثماني عشرة سنة، من كتبه: «الأموال»، و«أدب القاضي»، و«الإيمان ومعالمه وسننه، واستكماله، ودرجاته» مخطوط في الظاهرية بدمشق. توفي بمكة سنة (٢٢٤هـ). انظر: تهذيب التهذيب (٨/ ٣١٥)؛ تذكرة الحفاظ (٢٠٢٥):

(٣) بمعنى أليقرا على يخزف:

(3) يُعلم ذلك بحديث النبي على المشهور: ﴿إِنَّ هذا القرآنَ ۖ أَنْزِلَ عَلَى مَبْعَةِ أَخْرُفَ الحديث. رواه البخاري، كتاب استتابة المرتدين والمعائدين وقتالهم، باب: ما جاء في المتأولين ﴿ (٢١٦٥٤) (ح٢٩٣٦). وسبب الحديث قصّة عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم ها، في قراءة هشام في الصّلاة على حروف كثيرة لم يَسْمَعْها عُمْرُ من رسول الله على فاحتكما إليه، فأقرَّ كُلاً منهما على قراءته المُ ذَكَرَ الحديث.

الصَّحابة فَمَن بعدهم مِنَ العلماء، وذلك فيما يكون الغَرَضُ منهُ والباعثُ عليهِ طُهورَ الحقِّ لِيُتَيَّعَ، دون الغَلَبَةِ والتَّعْجيز. والله أعْلَم (١٠).

#### الوقاية من الجدال والمراء يه

ومن أُجَل الوقاية من التَّورُّط في براثن الجدال والمراء كان النَّبي عَلَّ يدلُّ الصحابه والله المُؤدِّي إلى الفُرقة في الاختلاف المُؤدِّي إلى الفُرقة في الدِّين:

فعن جُنْدِبِ بِنِ عَبْدِ اللهِ صَلَّمَهُ، عن النَّبِيِّ ﷺ قال ﴿ الْفَرَوُوا القُرآنَ مَا اثْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ (٢) فَقُومُوا عَنْهُ (٣) (٤).

فقد أوصى النّبي ﷺ أصحابه الكرام بالاستمرار في قراءة القرآن، ولزوم طريق الألفة بينهم، فإذا وقع الاختلاف، سواء في المعنى أو كيفيّة الأداء، فليتركوا القراءة، وليتمسّكوا بالمُحكم المُوجب للألفة، ولْيُعرضوا عن المتشابه المؤدّي إلى الفُرقة في الدّين.

ومن فوائد هذه الوصيَّة النَّبوية العظيمة: الحضُّ على الجماعة والأُلفة، والتَّجذير من الفُرقة والاحتلاف، والنَّهي عن الجدال في القرآن بغير حتَّ، حتَّى لا يُؤدِّي ذَلَك إلى هجر القرآن الكريم (٥)

. و المطلب الرابع : ----

#### اتِّباع المِتشابه وترك المُحكم

إنَّ من أبرز مظاهر هجر القرآن الكريم: اتَّباعَ المتشابه وترك المُحكم، ولقد حَدَّرَ النَّبِي ﷺ أُمَّتَه من هذا الفعل السَّيِّع:

<sup>(</sup>١) نقلاً عن: النهاية في غريب الحديث والأثر (٤/ ٣٢٢)؛ عون الميعبود (٢٣/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٢) في فَهُم المعاني، أو أداع القراءات، الله المعاني المداد المداد

<sup>(</sup>٣) أي: تَفُرَّقُوا لِثَلَّا يَتَمَادِي بِكُمُ الْإِخْتَلَافِ إِلَى الشَّرِ.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب: اقرؤوا القرآن ما التلفت عليه قلوبكم (٣/

<sup>(</sup>٥) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (١٠٢/٩).

عن عائشة ﴿ هُوَ ٱلَّذِي َ أَنَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي َ أَنِلَ عَلَيْكَ اللَّهِ الْكَيْنَ مِنْهُ مَائِثُ مَّا اللَّهِ عَلَيْكَ مِنْهُ مَائِثُ مُنَّ أُمُ الْكِنْنِ وَأُخْرُ مُتَشَنِهِ مَنَ أُمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَكِنْنَ مِنْهُ آتِينَا أَهُ الْمُعِيدِ وَأَخْرُ مُتَشَنِهِ مَنْ أَنَّا اللَّهِ مَنْهُ الْبَيْنَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ وَمَا يَصْلَمُ تَأْوِيلُهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

واختلف المفسّرون، والأصوليُّون، وغيرهم في معنى المحكم والمتشابه المختلافاً كثيراً، فنقل ابن حجر كَثْلَةُ جانباً من اختلافهم، ومن جملة ما قاله في شوحه للحديث: «المحكم من القرآن: ما وضح معناه، والمتشابه: نقيضه. وسُمِّي المحكم بذلك؛ لوضوح مفردات كلامه، وإتقان تركيبه، بخلاف المتشابه. وقيل: المحكم: ما عُرِف المراد منه إمّا بالظُّهور وإمّا بالتَّاويل، والمتشابه: ما استأثر الله بعلمه؛ كقيام السَّاعة، وخروج الدَّجال، والحروف المقطّعة في أوائل السَّور. وقيل في تفسير المحكم والمتشابه أقوال أخر غير هذه، نحو العشرة، ليس هذا موضع بسطها، وما ذكرتُه أشهرها وأقربُها إلى الصَّواب»(٢).

ونقل النَّووي عن أبي حامدِ الغزاليِّ (٢) قولَه: «الصَّحيح أنَّ المحكم يرجع إلى معنيين: ...

. أحدهما: المكشوف المعنى الذي لا يتطرَّق إليه إشكال واحتمال، والمتشابه: ما يتعارض فيه الاحتمال،

والثاني: أنَّ المحكم ما انتظم ترتيبه مُفيداً، إمَّا ظاهراً وإمَّا بتأويل.

م وأمَّا المتشابه: فالأسماء المُشْتَرَكة، كالقَرْء، وكالَّذي بيده عُقدة النَّكاح، وكاللَّمس. فالأوَّل: متردّد بين الحيض، والطُّهر، والثَّاني: بين الوليِّ، والزَّوج.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب التفسير، باب: ﴿مِنْهُ مَايَثَتُ ثُمَّكُمَنَّ ﴾ (٣/ ١٣٧٧) (ح٤٥٤٧).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري (۸/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>الله) هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطُّوسي، أبو حامد، الملقَّب بحجة الإسلام، ولد سنة (٤٥٠هـ) من فقهاء الشافعية، له مصنفات في الفقه وأصوله والفلسفة، ولولا اشتغاله بالفلسفة والتَّصوف لكان له شأن أعظم مما كان. من مصنفاته: ﴿إحياء علوم الدين ، و «المستصفى»، و «الوجيز»، و «الخلاصة». توفي سنة (٥٠٥هـ).

انظر: وفيات الأعيان (٢١٦/٤ ـ ٢١٩).

والثَّالثِ: بين الوطء، والمسِّ بالينه (إلى أ

ولذلك حذَّر النَّبي عَلَيْهُ مِن اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ مِن اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

وهذا ما صرَّح به ابنُ القيم تَثَلَّهُ بقوله ﴿إِذَا سُئِلَ أَحدٌ عن تفسير آيةٍ من كتاب الله تعالى ، أو سُنَّةٍ عن رسول الله على فليس له أن يُحْرِجَها عن ظاهرها بوجوه التَّأويلات الفاسدة لموافقة نِحْلته وهواه، ومَنْ فَعَل ذلك استحقَّ المَنْعَ من الإفتاء والحَجْرَ عليه، وهذا الذي ذكرناه هو الذي صرَّج به أثمَّةُ الإسلام قديماً وحديثاً ﴾(٤)

ومن فوائد هذا الحديث: التَّحذير من مخالطة أهل الزَّيغ، وأهل البدع،

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي (١٦/ ٣٣٤). وانظرت المستصفى، لأبي حامد الغزالي (١/ ٨٥).

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير (٢/٨)، (٣) انظر: عون المعبود (٢٢.١٠٠١).

<sup>(</sup>٤) أعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم (٤/ ٢٤٥): ٤) ها الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم (٤/ ٢٤٥):

ومَنْ يتَّبِع المشكلات للفتنة. ومَنْ يسأل كذلك بقصد الفتنة، فهذا لا أيُجاب بل مُؤجو، ويُعرَّر ويُحمَّ عَرَّرَ عِمْنُ بن الخطاب وَ الله عَمْنِ بن عَسِلْ حَيْنَ كَانَ يتَّبع المُعْشَابِهِ مَا يَعْبِ عَسِلْ عَيْنَ كَانَ يتَّبع المُعْشَابِهِ مَا يعدا المَا يَعْبِ مَا اللهِ عَنْهُ اللهِ مَنْهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### ---- المطلب الخامس 🕸 ----

#### ترك قراءة القرآن في البيوت

عن أبي هريرة عظيه؛ أنَّ رسولَ الله على قالَ: «لا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ. إنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ البَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فيهِ شُورَةُ البَّقَرَةِ (٢)، (٣).

أي: لا تجعلوا بيوتكم «تحاليةً عن الذِّكرَ والطَّاعة فتكون كالمقابر، وتكونون كالموتي فيها إذا .

لا يقرؤون القرآن، والقرآن في البيوت، إذ الموتى لا يقرؤون القرآن، بل انقطع عنهم التكليف،

فالمعنى: لا يكون حالكم كحال الموتى الذين لا يقرؤون القرآن في بيوتهم

وقيل في معناه: لا تجعلوا بيوتكم وطناً للنَّوم فقط، لا حَظَّ فيها للذِّكر من قراءة القرآن والصَّلاة، فإنَّ النَّوم أخو الموت، والميِّت لا يقرأ القرآن ولا مصلً (٥)

\* ويشهد له قوله ﷺ: «مَثَلُ البَيْتِ الَّذِي يُذْكُرُ اللهُ فِيهِ، والبَيْتِ لا يُذْكَرُ اللهُ

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (١٦/٤٣٤).

<sup>(</sup>٢) خُصَّتُ سُورة البقرة بذلك؛ لطولها، وكثرة أسماء الله تعالى، والأحكام فيها. انظر: تحفة الأجوذي بشرح جامع الترمذي (١٤٦/٨).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد (١/ ٥٣٩) (ح ٧٨٠)

<sup>(</sup>٤) يُتِحْفَةِ الأحوذِي بِشرح جامع الترمذي (١٤٦/٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (١/٥٢٩).

#### فِيهِ، مَثَلُ الحَيِّ والميِّتِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المِلْمُ المِلْمُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْم

و الطلاق الحي والميّت في وَصْف البيت، إنّما يراد به ساكن البيت. فشبّه الذّاكر: بالحيّ الذي ظاهره متزيّن بنور الحياة، وباطنه بنور المعرفة، وغيرَ الذّاكر: بالبيت الذي ظاهره عاطل، وباطنه بلطل (١٠٠٠)

\* ويدلُّ على ذلك قوله ﷺ: «مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَل

فَمَنْ هجر القرآن وترك قراءته فهو كالميِّت في قبره، وكفى له ذماً بذلك.

# المطلب السادس المساد المنافق مع القرآن

عَنْ أَبِي مُوْسَى الأَشْعَرِيُ وَهِمْ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَمَثُلُ المُنَافِقِ اللَّذِي يَقْرَأُ القُرآنَ مَثَلُ المُنَافِقِ الَّذِي لا اللَّذِي يَقْرَأُ القُرآنَ مَثَلُ المُنَافِقِ الَّذِي لا يَقْرأُ القُرآنَ كَمَثَلِ المُنَافِقِ الَّذِي لا يَقْرأُ القُرآنَ كَمَثَلِ المَنْظَلَةِ (٥)، لَيْسَ لَهَا رِيْحٌ وَطَعْمُهَا مُرَّهُ (٢).

فالمنافق بين حالين أَحْسَنُهما سَيِّى؛ لأنه سيِّى الباطن ولو حاول التَّظاهر بصفات أهل الإيمان وشاركَهم بقراءة القرآن، فإنَّ هذه القراءة عمل ظاهري يُقصد به خداع الناس والتَّمويه عليهم، فمثله كمثل الرَّيحانة قد يَغْتَرُّ الجاهل بطيب

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد (۱/ ٥٣٩) (ح٧٧٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١١/ ٢١٠ ـ ٢١١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الدَّعَوات، باب: فضل ذِكْرِ اللهِ ﷺ (٢٠١٢/٤) (ح٢٠٠٧).

<sup>(</sup>٤) الرَّيْحَانُ: جنس من النَّبات طَيِّب الرَّائحة من الفصيلة الشَّفوية، وكل نبت طيِّب الرَّائحة، ويقال: للمرأة رَيْحَانة. انظر: المعجم الوسيط (ص٣٨١).

<sup>(</sup>٥) الحَنْظَلُ: نبتٌ مفْترش، ثمرته في حجم البرتقالة ولونها، فيها لبَّ شديد المرارة. انظر: المعجم الوسيط (ص٢٠٢).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري، كتاب التَّوحيد، باب: قراءة الفاجِرِ والمنافِقِ، وأصواتُهم وتلاقتُهم لا تُجاوِزُ حناجِرَهم (٤/ ٢٣٦٣) (ح/ ٧٥٦٠)؛ ومسلم، واللفظ له، كتاب صلاة المسافرين، باب: فضيلة حافظ القرآن (١/ ٥٤٩) (ح٧٩٧).

وانحتها فإذا أكل منها ذاق المُوَّ والعلقم، وكذلك المنافق إنْ عاملته وعاشرته تذوَّقتَ مرارته وكشفت حقيقته ..

جاء في (الفتح) عن ابن بطّال (١) كَثَلَثُهُ قال: «إنَّ قراءة الفاجر والمنافق لا ترتفع إلى الله ولا تزكو عنده، وإنما يزكو عنده ما أُريد به وجهه وكان على نِيَّةِ النَّقرب إليه، وشَبَّهَهُ ﷺ بالرَّيحانة حين لم ينتفع ببركة القرآن، ولم يفز بحلاوة أجره، فلم يجاوز الطِّيبُ مَوضِعَ الصَّوت وهو الجَلْق، ولا اتَّصل بالقلب»(١).

فالمنافق إذا سمعتَه يتلو القرآن تصوَّرتَ وراء هذه التَّلاوة صدراً يعمر بالإيمان، ولكنك لو تأمَّلْتَ أكثر عرفتَ حالَ وفسادَ عقيدته، عند ذلك ستنصرف عنه وتلقيه كما يُلقى بالثَّمرة إذا اخْتُبِرَ طَعْمُها فَوُجدت مُرَّةً خبيثةَ الطَّعم.

وإذا كان هذا حال المنافق الذي يقرأ القرآن، فما الظّنُّ بالمنافق الذي لا يقرأ القرآن؟ فقد جَمَعَ إلى مرارة الطّعم (أي فساد العقيدة) خُبْثَ الرَّائحة، فقلبه فاسد بسوء معتقده، وزائحته فاسدة بإعراضه عن كتاب الله تلاوة، فضلاً عن التَّدبر والتَّأثر والعّمل، فهذا سيِّئ الباطن والظَّاهر، فمثله كمثل الحنظلة التي تنفر من منظرها وتعافها حتَّى الإبل؛ لما فيها من مرارة وطعم حبيث. فهو في بحر لجيِّ من الظَّلمات بعضها فوق بعض: ﴿وَمَن لَرَّ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن ثُورٍ ﴾ [النور: ١٤٠](٣).

----- المطلب السابع = ترك التَّغنِّي بالقرآن

عن أبي هُريرَة ﴿ قَالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ عِلَهُ عَنْ لَمْ يَتَغَنَّ عِلْ اللهُ عَيْدُهُ: ﴿ لَيُجْهَرُ بِهِ ﴾ (٤٠).

<sup>(</sup>۱) هو عليُّ بن خلف بن عبد الملك بن بطّال البكري، القرطبي، المالكي، ويُعرف بابن اللجام (أبو الحسن)؛ محدِّث، فقيه، استقضي بحصن لورقة، وتوفي في آخر يوم من صفر سنة (٤٤٩هـ)، من آثاره: «شرح الجامع الصّحيح للبخاري، في عدة أسفار، و«الاعتصام في الحديث، انظر: سير أعلام النبلاء (١٥٩/١١).

<sup>(</sup>٢). فتح الباري شرح صحيح البخاري (١٣/ ١٥٧)..

<sup>(</sup>٣) انظر: أنوار القرآن (ص٨٩ ـ ٩٢)؛ ورتل القرآن ترتيلاً (ص١٦ ـ ١٧).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب التوحيد، باب: قول الله تعالى: ﴿ وَأَسِرُواْ قَوْلَكُمْ أَوِ آجْهَرُواْ مِيَّهُ =

وقد ذكر ابن حبَّان تَظَلَمُ أَنَّ: «معنى قوله ﷺ ليس مِنَّا في هذه الأخبار، يُريد به: ليس مثلنا في استعمال هذا الفعل؛ لأنَّا لا نفعلها فَمَنْ فَعَلَ ذلك فليس مِنَّا»(١).

جاء في (الفتح) عن ابن الجوزي كَلْلَهُ أَنَّه قال: «واختلفوا في معنى قوله (يَتغَنَّى) على أربعة أقوال: أحدها: تحسينَ الصَّوت. والثَّاني: الاستغناء. والثَّالث: التَّجزُّن، قاله الشَّافعي. والرَّابع: التَّشاغل به، تقول العرب: تغنَّى بالمكان أقام به الله السَّافعي.

\* وقد دُهب أكثر العلماء إلى أنَّ المقصود بالحديث: هو تحسين الصَّوث بالقرآن بدنا يقسمال بلف مده نا بقا ا

قَالَ النَّووِي لَكُلِّلُهُ في شَرِحَه للحَدْيث: «مَعَنَاهُ عَنْدُ الشَّافَعَيّ، وأَصَحَابَهُ، وأَصَحَابَهُ، وأكثر العلماء مِن الطَّوَاتِف، وأصحاب الفنون: تحسين صَوْتَهُ بِهُ،(٣).

وهو اختيار الطُّبري (٤٠)، والقرطبي (٥)، وأبن كثير (٢)، وابن حبَّان (٧).

\* وذهب بعض العلماء إلى أنَّ المراد بالحديث: الاستغناء بالقرآن عن غيره، وهو أختيار أبي عُبيدٍ، وسفيان بن عيينة (٨).

<sup>= [</sup>الملك: ١٣] (٤/ ٢٣٥١) (ح٧٥٢٧)؛ وأبو داود، باب: استحباب الترتيل في القراءة (٢/ ٧٤) (ح١٤٧١)؛ وابن حبال في اصحيحه، باب: ذِكْر الرَّجْرِ عن ألَّا يستغني المرء بما أُوتِي من كتاب الله جلَّ وعلا (١/ ٣٢٦) (ح٢٠١).

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان (۲۲۲/۱).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري شرح صحيح البخاري (٩/ ٧٠).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم بشرح النووي (٧٨/٦). وانظر: التبيان في آداب حملة القرآن (ص١٣٥).

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري (١٠/ ١٦٨)، ب المحمد (٥) تفسير القرطبي (١/ ١١)،

<sup>(</sup>٦) تفسير ابئ كثير (٤/ ٥٥٥). عصم ١٠٠٠ (٧) صحيح ابن حبان (١/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٨) هو الإمام سفيان بن عيينة بن أبي عمران، عولى بني هلال (أبو محمد)، ولد سنة (١٠٧ه) بالكوفة، وكان ثقةً، ثبتاً، كثير الحديث، حُجَّة، مُحدَّث الحجاز في زمانه في مكة، حتى قال فيه الشَّافعي: «لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز». سكن مكة وتوفي بها عام (١٩٨ه)، وعمره: (٩١) سنة.

انظر: الطبقات الكيراي، لابن سعد (٩٤/٥٩).

قال سفيانُ: التفسيرُه: يَسْتَغْنِي بها(١).

قال النَّووي تَطَلَّلُهُ: (وعند سفيان بن عيينة: يستغني به. قيل: يستغني به عن النَّاس. وقيل: عن غيره من الأحاديث والكتب.

وقال أبو عبيدٍ كَثَلَثُهُ: «قوله: (مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ). التَّغنِّي: هو الاستغناء والتَّعفف عن مسألة النَّاس واستئكالهم بالقرآن، وأن يكون في نفسه بحمله القرآن غنياً، وإن كان من المال مُعدِماً» (٤).

وقد صَرَّح ابن حجر باختيار أبي عُبيدٍ بقوله: «وقد ارتضَى أبو عُبيدٍ تفسير يَتغَنَّى بيستغني، وقال: إنه جائز في كلام العرب... فعلى هذا يكون المعنى: مَنْ لم يستغنِ بالقرآن عن الإكثار من الدُّنيا فليس مِنَّا، أي على طريقتنا، (٥).

وعلى ما تقدَّم: فمن لم يتغَنَّ بالقرآن، أو لم يَسْتَغْنِ بالقرآن عن غيره، فقد مَجَرَ كتابَ ربِّه تعالى، وهو ليس على طريقة النبيِّ عَلَيُ وأصحابِه الكرام في هذا الهدي المبارك، فليحذر أشدَّ الحذر من ذلك، فمَنْ حذَّرك فقد أنذرك، ومَنْ أنذرك وقاك شَرَّ الخطر.



<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب: مَنْ لم يَتَغَنَّ بالقرآن (٣/ ١٦١٩) (- ١٦١٩).

<sup>(</sup>٢) هو القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمر اليحصبي السَّبتي، إمام وقته ببلاد المغرب، في الحديث وعلومه والنَّحو واللَّغة، وله مصنفات جيِّدة، منها: «التنبيهات»، ودمشارق الأنوار»، ودشرح كتاب مسلم»، واشتُهر بالذَّكاء وحُسن السِّيرة، توفي سنة (٥٤٤)، وكانت ولادته سنة (٤٧٦هـ). انظر: وفيات الأعيان (٤٨٣/٣) ـ ٤٨٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم بشرح النووي (٦/ ٧٨). ﴿ ٤) فضائل القرآن، لأبي عبيد (ص٢١٠).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري شرح صحيح البخاري (٨٨/٩).

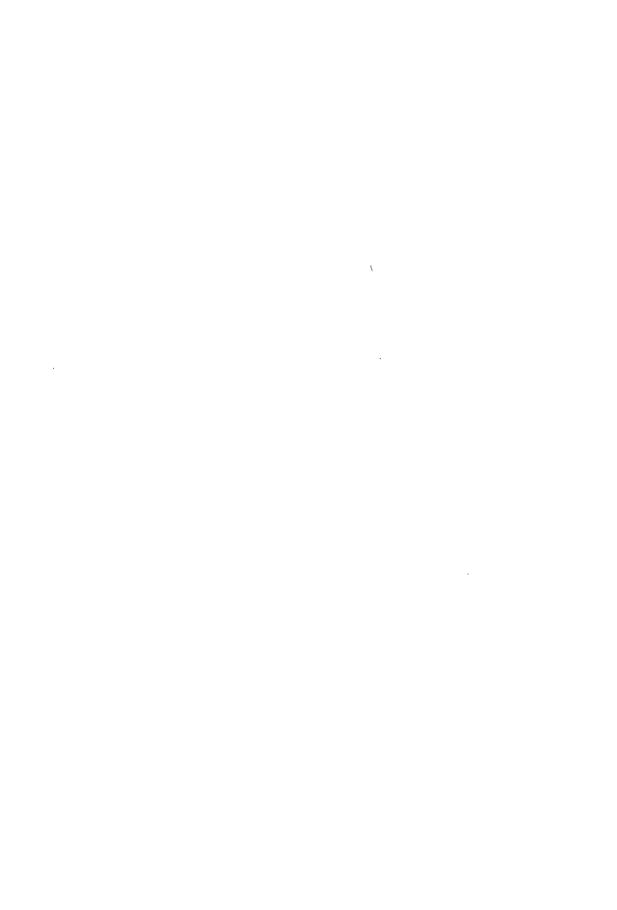

# المبحث الثالث

# آثار السَّلف في ذمّ هجر القرآن

وفيه ذِكْرٌ لبعض الآثار المنقولة عن السَّلف الصَّالح في ذمِّ هجر القرآن

# آثار السَّلف في ذمِّ هجر القرآن

إنَّ الآثار الواردة عن سلفنا الصَّالح ﴿ مِن الصَّحابة والتَّابعين وتابعيهم في ذُمِّ هجر القرآن، والتَّحذير من ذلك كثيرةٌ ومتنوِّعة.

وهذه بعض الآثار المنقولة على ليبانهم و تُحدَّرنا من هجر القرآن الكريم، وتُبيِّن لنا مغبَّة هذا الفعل وأثره السَّيِّئ على الفرد والأُمَّة في الدُّنيا والآخرة.

وسأذكر كُلَّ أثر منها تجت عنوان يدلُّ عليه اجتهاداً مني، ودون تعليق عليها؛ لأنَّها من الوضوح بمكان، إلَّا ما اقتضى الحال بيانه، وهي على النَّحو الآتي:

# ١ \_ ذَمُّ التَّأكُّل بالقرآن:

\* عن عُمَرَ بِنِ الخطَّابِ ﴿ قَالَ: لقدْ أَتَى عليْنا حِينٌ وما نَرَى أَنَّ أَحَداً يَتعلَّمُونَهُ يَتعلَّمُ القُرآنَ يُريدُ به إلّا الله ، فلمّا كانَ ها هُنَا بأَخَرَةٍ ، خَشِيتُ أَنَّ رَجالاً يتعلَّمُونَهُ يُرِيدُونَ بِهِ النَّاسَ ومَا عِنْدَهُمْ ، فأريدُوا الله بِقِرَاءَتِكُمْ وأَهْمَالِكُمْ ، وإنَّا كُنَا نَعْرِفُكُمْ إِذْ فَيَنَا رسُولُ الله ﷺ ، وإذْ يَنْزِلُ الوَحْيُ ، وإذْ يُنْنِئُنا اللهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ، فَأَمَّا اليَوْمَ فقَدْ مَضَى رسُولُ الله ﷺ وانْقَطَعَ الوَحْيُ ، وإنَّما أَعَرِّفُكُمْ بِمَا أَقُولُ ، مَنْ أَعْلَنَ خَيْراً مَضَى رسُولُ الله ﷺ وانْقَطَعَ الوَحْيُ ، وإنَّما أَعَرِّفُكُمْ بِمَا أَقُولُ ، مَنْ أَعْلَنَ خَيْراً خَيْراً مَنْ أَعْلَنَ خَيْراً عَلَيْهِ وَظَننًا بِهِ شَرّاً ، سَرَائِرُكُمْ عَبَيْنَاهُ عَلَيْهِ وَظَننًا بِهِ شَرّاً ، سَرَائِرُكُمْ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلً ('').

<sup>(</sup>۱) رواه الفريابي في «فضائل القرآن» (ص٢٤٣) (رقم ١٧٣)؛ والآجُرِّي في «أخلاق حملة القرآن» (ص٤٦) (رقم ٢٢)؛ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٠/ ٤٨٠) (رقم ١٠٠٥٠) بلفظ مقارب. وعبد الرزاق في «مصنفه» (٣/ ٣٨٣).

قال الآجُرِّي (١) كَالله الفإذا كان عُمَّرُ بن الخطّاب قد خاف على قوم قرؤوا القرآنَ في ذلك الوقت ميلهم إلى الدُّنيا، فما ظنُّكَ بهم اليوم؟! وقد أخبرنا النَّبي عَلَيْهِ أَنه يكون أقوام يقرؤون القرآن يُقيمونه كما تُقيمون القِدْحَ، يتعجَّلونه والا يطلبون به الآخرة (٢).

\* وعَنْ زَاذَانَ قَالَ ﴿ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ يَتَأَكُّلُ بِهِ النَّاسَ (٣). جَاء يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 وَوَجْهُهُ عَظْمٌ لَيْسَ عَلَيْهِ لحمٌ (٤).

والما جَعَلَ أشرفَ الأشياءِ، وأعظمَ الأعضاءِ وسَيلةً إلَى أدناها، وذُرَيْعَةً إلَى أُدناها، وذُرَيْعَةً إلَى أُدناها، وذُرَيْعَةً إلَى أُدناها، والمعلماء: المعادف المعارف، أهون من السَيْحِرارها بالمصاحف، وفي الأخيار: مَنْ استجرارها بالمصاحف، وفي الأخيار: مَنْ

(٢) أخلاق حملة القرآن (ص٤٧).

(٣) (يتأكّل به النّاس): أي يطلب به الأكُلَ من النّاس. قال الطّيبي: يعني يستأكل، كتعجّلَ بمعنى استعجل. والباء في (به) للآلة. أي: أموالهم.

🖰 انظر: مَرْقاة النَّمَاتيخُ شرحُ مُشْكاة المضَّابيخ، لعليَّ بَنْ سَلطان القاري (٩٨/٥).

(٤) رواه أبو عبيد في فضائل القرآن؛ موقوفا على زافان (ض ٢٠٨)؛ وكذا الآنجزي في محمد الخلاق حملة القرآن؛ (ض ٦٣) (رقم ٤٣)؛ وكذا أبو نعيم في «الجائية» (٤/ ١٩٩)؛ وكذا المرائم المر

" (تَنْبَيْهُ) ﴿ وَلاَ يَصِعُ مَرفُوهَا ﴿ رَوَاهُ أَبِنَ حَبَّانَ فَيْ ﴿ الْمَجْرُوحِينَ ﴿ ١/ ٤٨ ﴾ وقال: (١/ هَ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُولِي عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا عَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُو

وانظر: تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشّنيعة المؤضوعة. للكثاني (١/ ١٠٩)؛ ميزان
 الاغتلال في تقد الرّجال، للذهبي (١/٣٠٩)؛ لسان الميزان، لأبن حجر (١/ ٢١٦)؛ فيض القدير (٦/ ١٦)). وقال الألباني في الضّيف الجامع، (٥/ ١٣٤) (ح٥٧٥): «موضوع».

<sup>(</sup>١) هُو الْإِمامُ الْمُحَدِّثُ القَدُوةُ أَبُو بَكَرَ، مَحْمَدُ بِنَ الْحَسَيْنِ بِنَ عَبِدُ اللهُ الْأَجُرِّي، نسبةً لآجر مِن قرى بَحْدَاد، فقيه والله صاحب سُنَة واتباع قال أبن خِلُكان: «أخبرني بعض العلماء أنه لمّا دخل إلى مكّة أعجبته، فقال: اللّهم ارزقني الإقامة بها سَنَة، فسمع هاتفاً يقول له: بل ثلاثين سنة، فعاش بعد ذلك ثلاثين سنة، ثم مات بها». توفي بمكّة سنة يقول له: بل ثلاثين سنة، فعاش بعد ذلك ثلاثين سنة، ثم مات بها». توفي بمكّة سنة (٣٦٠هم) وهو من أبناء الثّمانين. ومن تصانيفه: «التّهجد»، و«تحريم النّرد والشّطرنج والملاهي»، و«آداب العلماء»، و«تحقيق رؤية الله في الآخرة». انظر: وفيات الأعيان (٤/ ٢٩٢)؛ سير أعلام التبلاء (٩٠/ ١٧٨)؛ تاريخ بغداد (٢٤٣/٢).

طَلَب بالعلم المالَ، كان كمن مسح أسفل مداسه ونعله بمحاسنه لينظِّفه.

وروي عن الحسن البصري أنه قال: البهلوان الذي يلعب فوق الحبال، أحسن من العلماء الذين يميلون إلى المال؛ لأنه يأكل الدُّنيا بالدُّنيا، وهؤلاء يأكلون الدُّنيا بالدُّنيا، فيصدق عليهم قولُه تعالى: ﴿أُوْلَتِكَ اللَّيْنَ اَشْتَرُوا الطَّلَلَةَ وَاللَّهُ فَمَا رَبِحَت بَجَّنَرُتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ اللهِ [البقرة: ١٦]» (١).

#### ٢ \_ ويلٌ لمن تَبِعَه القرآن:

\* عن أبي كِنَانَةَ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيِّ وَ اللَّهِ جَمَعَ الَّذِينَ قَرَووا القُرْآنَ، وهُمْ قَرِيبٌ مِنْ ثَلاثِمائَةٍ، فَعَظَّمَ القُرآنَ وَقَالَ:

"إِنَّ هِذَا القُرْآنَ كَائِنٌ لَكُمْ ذُخْراً، وَكَائِنٌ عَلَيْكُم وِزْراً، فَاتَّبِعُوا القُرْآنَ وَلَا يَتَّبِعُكُمْ، فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ القُرْآنَ هَبَطَ بِهِ عَلَى رِيَاضِ الجَنَّةِ، وَمَنِ اتَّبُعَهُ القُرْآنُ زَخَّ بِهِ (٢) في قَفَاهُ فَقَذَفَهُ فِي النَّارِ»(٣):

## ٣ \_ ذَمُّ مَنْ حَفِظَ حروفَه وضيَّع حُدودَه:

\* عن الحَسَنِ (٤) البصري تَطَلُّهُ قال: «إِنَّ هَذَا القُرْآنَ قَدْ قَرَأَهُ عَبِيدٌ وصِبْيَانٌ

<sup>(</sup>١) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (٩٨/٥).

 <sup>(</sup>٢) (زَخَّ به): أي: دفعه. يقال: زخخته أزخُّه زخّاً؛ إذا دفعته. انظر: غريب الحديث، لأبي عبيد (١٧٣/٤)؛ النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ١٧٩) و(٢٩٨/٢).

<sup>(</sup>٣) رواه الآجُرِّي في الخلاق حملة القرآن (ص ٢٠) (رقم ٣). وقال محقّقه (فواز أحمد زمرلي): اسنده حسن ، ورواه بنحوه أبو جبيد في افضائل القرآن (ص ٨١ - ٨١)؛ والدارمي في اسننه ، كتاب فضائل القرآن ، باب: فضل مَنْ قرأ القرآن (٣٠٧/٢) (رقم ٣٣٢٨)؛ وأبو نعيم في الجلية » (٢٥٧/١)؛ وابن أبي شيبة في إمصنفه (٧/١٤٢) (رقم ٣٣٢٨)؛ وسعيد بن منصور في استنه (١/٤٢/١) (رقم ٣٤٨٢)

<sup>(</sup>٤) هو الحسن بن يَسَار البصريُّ (أبو سعيد)، من كبار التَّابعين، ولد سنة (٢١ه) بالمدينة، وسكن بالبصرة، وكان حبر الأمة وإمامها في زمانه في الحديث والفقه والتَّفسير، وكان قد شبَّ في كنف علي بن أبي طالب هيه، وكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم حتى صارت له هيبة عظيمة، توفي سنة (١١٠هـ)، انظر: وفيات الأعيان (٢/٦٦ ـ ٧٧) (ت١٥٦)؛ وتهذيب التهذيب (٢/٢٦ ـ ٧٧٠) (ت٨٤٨)،

لَا عِلْمَ لَهُمْ بِتَأْوِيلِهِ وَلَمْ يَنَالُوا الأَمْرَ مِنْ أَوَّلِه (١). قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ كِنَبُ أَنَانُهُ اللّهَ مُبَرُكُ لَهُمْ بِتَأْوِيلِهِ وَلَمْ يَنَالُوا الأَمْرَ مِنْ أَوَّلِهِ (١). وَمَا تَدَبُّرُ آيَاتِه إِلّا اتّبَاعُهُ وَالْعَمَلُ بِهِ، أَمَا وَاللهِ مَا هُوَ بِحِفْظِ حُرُوفِهِ، وَإِضَاعَةِ حُدُودِه حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَقُولُ: قَدْ قَرَأْتُ القُرْآنَ كُلَّهُ مَا هُو بِحِفْظِ حُرُوفِهِ، وَإِضَاعَةِ حُدُودِه حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَقُولُ: قَدْ قَرَأْتُ القُرْآنَ كُلَّهُ فَمَا أَسْقَطْتُ مِنْهُ حَرُفًا، وقَدْ وَاللهِ أَسْقَطَهُ كُلّهُ، مَا يُرَى لَهُ القُرْآنُ في خُلُقٍ وَلا عَمَلِ حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَقُولُ: إِنِّي لأَقرأُ السُّورَةَ فِي نَفْسٍ وَاحِدٍ، واللهِ مَا هَوُلاءِ بالقُرَّاءِ، وَلا العُرَاءُ نَفُسٍ وَاحِدٍ، واللهِ مَا هَوُلاءِ بالقُرَّاءِ، وَلا العُرَعَةِ، مَتَى كَانَتِ القُرَّاءُ تَقُولُ مِثْلَ هَذَا؟ لا العُلَمَاءِ، وَلا الحُكَمَاءِ، وَلا الوَرَعَةِ، مَتَى كَانَتِ القُرَّاءُ تَقُولُ مِثْلَ هَذَا؟ لا أَكْثِرُ اللهُ فِي النَّاسِ مِثْلَ هَؤُلاءٍ (٢).

قال الآُجُرِّي كَاللهُ: (فأمَّا مَنْ قَراً القرآنَ للدُّنيا، أو لأبناء الدُّنيا، فإنَّ من أَخُلاقِه أَنْ يَكُون حافظاً لحَرُوف القرآنَ، مضيِّعاً لحدوده، متعظَّماً في نفسه، مُثَكَبِّراً على غيره، قد اتَّخذ القرآنَ بضاعة يَتاكُل به الأغنياء، ويستقضي به الحوائج، يعظِّم أبناء الدُّنيا ويُحقِّر الفقراء، إنْ عَلَّمُ الغنيَّ رَفَقَ به طمعاً في دنياه، وإنْ عَلَّمَ الفنيَّ رَفَقَ به طمعاً في دنياه، وإنْ عَلَّمَ الفقيرَ زَجَرَه وعنَّفه؛ لأنَّه لا دنيا له يطمع فيها»(٣).

#### اللهِ عَجْرُ تَدُبُّرُ القرآن:

\* عَنِ ابنِ عُمَرَ ﴿ اللهُ قَالَ: «لقد عِشْتُ بُرْهَةً مِنْ دَهْرِي وإنَّ أَحَدَنَا يُؤْتَى الْإَيْمَانَ قَبْلَ القُرْآنِ، وتَنْزِلُ السُّورَةُ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ فيثعَلَّمُ حَلالَهَا وحَرَامَها. وَمَا يَثْبَغِي أَنْ يَقِفَ عِنْدَهُ مِنْهَا كَمَا تَعَلَّمُونَ أَنْتُمُ القُرْآنَ، ثُمَّ لَقَدْ رَأَيْتُ رِجَالاً يُؤتَى أَحُدُهُمُ القُرْآنَ قَبْلَ الإيمَانِ، فَيقَرَأُ ما بيْنَ فَاتِحَةِ الكِتَابِ إِلَى خَاتِمَتِه، مَا يَدْرِي مَا آخِرُهُ وَلَا زَاجِرُهُ، وَمَا يَنْبَغِي أَنْ يَقِفَ عِنْدَهُ مِنْهُ، يَنْثُوهُ نَثْرُ الدَّقَل (3) (٥).

<sup>(</sup>١) يعني: لم يسلكوا سبيلاً يحصل لهم بسلوكه العلم بتأويله.

<sup>(</sup>٢) رواه الفريابي في «فضائل القرآن» (ص٢٤٦ ـ ٢٤٧) (رقم ١٧٧)؛ والآبجري في «أخلاق الحراه الفريابي في الفريابي في الفراق» (ص٥٠) (رقم (١٣٥)) وسعيد بن منصور في السنده (٢/ ٤٢٠) (رقم (١٣٥)) وسعيد بن منصور في السنده صحيح». وابن المبارك في الكتاب الزهد» (ص٤٧٤)؛ وابن أبي شيبة في المحافظة» (٣/ ٣١٤) (رقم ٥٩٨٤).

<sup>(</sup>١) أخلاق محملة القرآن (ص ٤٣). ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ اللَّقَلِ: أَرْدُأُ اللَّمَرِ،

<sup>(</sup>۵) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ ۱۲۰) (رقم ۵۰۷۳)؛ والحاكم في «المستدرك» (۱/ ۱۹) (رقم ۱۰۱) وقال: «صحيح على شرط الشيخين، ولا أعرف له علة، ولم يخرجاه» =

﴿ وعن أَبِي عبد المرحمن السُّلَمِي (١) كَاللهُ قبل ﴿ وَاخَذْنَا القُرآنَ عَنْ قَوْمِ أَخْبَرُونَا أَنَّهُمْ إِذَا تَعَلَّمُوا عَشْرَ آيات، لَمْ يُجَاوِزُوهُنَّ إِلَى العَشْرِ الأُخَوِ، حَتَّى يَعْمَلُوا مَا فِيهِنَّ، فَكُنَّا نَتَعَلَّمُ القُرْآنَ والمَعَلَ بِهِ، وَسَيَرِثُ القُرآنَ بَعْدَنَا قَوْمٌ يَشْرَبُونَهُ شُرْبَ اللهُرآنَ بَعْدَنَا قَوْمٌ يَشْرَبُونَهُ شُرْبَ اللهُرآنَ بَعْدَنَا قَوْمٌ يَشْرَبُونَهُ شُرْبَ اللهُرَانَ بَعْدَنَا قَوْمٌ يَشْرَبُونَهُ شُرْبَ اللهُرآنَ بَعْدَنَا قَوْمٌ يَشْرَبُونَهُ شُرْبَ اللهُ إِلَيْهُمْ اللهُ ا

## ه \_ القرآن يُزيد الظَّالمين خَسَاراً ا

\* عَنْ أُوَيْسُ الْقَرْنِيِّ (٣) كَثَلَمْهُ قَالَ:

ووافقه الذهبئ. وأؤرده الهيشمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٦٥) وقال: «رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح». وانظر: مجمع البحرين بزوائد المعجمين (١/ ٤٨٢)،
 وحَسَّنَهُ المُحقَّق.

<sup>(</sup>١) هو أبو عبد الرحمن الشَّلَمِيّ الكوفي، عبد الله بن حبيب بن ربيعة، من أولاد الصحابة، مولده في حياة النبي ﷺ، محدث، ثقة، وقارئ مجودٌ ماهرٌ، وقد كان ثَبْتاً في القراءة وفي الحديث، حديثه مُحَرَّجٌ في الكتب السنة. توفي في سنة (٧٤هـ). انظر: طبقات ابن سعد (٦/ ١٧٢)؛ حلية الأولياء (١/ ١٩١).

<sup>(</sup>۲) سير أعلام النبلاء (۲۲۹/۶).

<sup>(</sup>٣) هو أويس بن عامر بن جزء المرادي القَرَني الزاهد المشهور. أدرك النبي على ولم يره. كوفي من خيار التّابعين وعُبّادهم، ورد في فضله عن عمر بن الخطاب أن رسول الله عقال: «إنَّ رجلاً يأتيكم من اليمن يقال له: أويس، لا يَدَع باليمن غيرَ أمَّ له، وقد كان به بياض فدها الله فأذهبه عنه إلا موضع الدّرهم، فمَنْ لقيه منكم فمروه فليستغفر لكم... الحديث، رواه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب: فضائل أويس القَرَني (١٩٦٨/٤) (ح٢٥٤٢)، وذكر أن عمر طلب منه أن يستغفر له، فقطن له الناس فهام على وجهه، ونزل الكوفة. توفي في صفين مع علي ظهر، انظر: لسان الميزان (١٩٧١)؛ معرفة الثقات، للعجلي (١٩٣١).

التَّوْمِنِينِ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَا حَسَارًا ﴾ [الإسراء: ١٨]. فَمُ يُلْجَالِسُ حَفَّا القُوْآفَ أَحَدُهُ اللَّا قَامَ عَنْهُ يِزِيَادَةِ أَوْ نُقْصَانِ، فَهَضِاءُ اللهِ الَّذِي قَضَي، شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِيْنَ إِلَّا جَسَارِاً ﴾ (١).

﴿ ﴿ ﴿ وَعَنْ قَتَادَةَ كَالَمُهُ قَالَ: إِمَا جَالَسَ اللَّهُوْآنَ أَحَدٌ فَقَامَ عَنْهُ إِلَّا بِزِيَادَةِ أَوْ لَيْمُوانِ ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْمَانِ مَا هُوَ شِفَآ ۗ وَرَجْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينُ وَلَا بَزِيدُ ٱلطَّالِمِينَ إِلَّا فَصَانِ ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْمَانِ مَا هُوَ شِفَآ ۗ وَرَجْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينُ وَلَا بَزِيدُ ٱلطَّالِمِينَ إِلَّا فَصَانَ ﴾ والإسواء : ١٨٦) (٢) .

# ٦ ـ القلوب المرضى لا تجد للَّـةُ للقرآن:

\* عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ ﴿ قَالَ: ﴿ سَيَبْلَى القُرآنُ فِي صُدُورِ أَقْوَامِ كَمَا يَبْلَى القُرآنُ فِي صُدُورِ أَقْوَامِ كَمَا يَبْلَى النَّوْبُ، فَيَتَهَافَتُ، يَقْرَؤُونَهُ لا يَجِدُونَ لَهُ شَهْوَةً، وَلا لَذَّةً، يَلْبَسُونَ جُلُودَ الضَّأَنِ عَلَى قُلُوبِ الذِّنَابِ، أَعْمَالُهُمْ طَمَعٌ لَا يُخَالِطُهُ خَوْفٌ، إِنْ قَصَّرُوا قَالُوا: سَنَبْلُغُ، وَلَا لَذَا اللهِ شَيْئاً ﴿ اللهِ سَيْئاً ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

#### ٧ ـ القلب الخَرِب كالبيت الخَرِب:

\* عن عبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ وَ إِنَّ مَذَا القُرْآنَ مَأْدُبُهُ اللهِ، ۚ فَخُذُوا مِنْهُ مَا اللهُ اللهِ عَن عبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ وَ إِنَّ مَنْ خَيْرٍ مِنْ بَيْتٍ لَيْسَ فِيهِ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَنْ كِتَابِ اللهِ شَيِّ خَرِبٌ كَخَرَابِ الْبَيْتِ الَّذِي لَا عَلَيْ اللهِ عَنْ كِتَابِ اللهِ شَيَّ خَرِبٌ كَخَرَابِ الْبَيْتِ الَّذِي لَا عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ كِتَابِ اللهِ شَيَّ خَرِبٌ كَخَرَابِ الْبَيْتِ اللهِ عَلَيْ لَهُ اللّهِ عَلَيْ لَهُ اللّهُ عَلَيْ لَهُ اللّهِ عَلَيْ لَهُ اللهِ عَلَيْ لَهُ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ لَهُ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ لَهُ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ لَهُ اللّهِ عَلَيْ لِلللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عِلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُو عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكَ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْهُ عَلَي

<sup>(1)</sup> رواه النحاكم في «المستدرك» (۲/ ۳۹۷) (رقم ۳۳۸۲) وقال؛ «صحيح على شرط مسلم، و ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، ورواه ابن المبارك في «كتاب الجهاد» (۱۳۲/۱) (رقم رئي ۱۵۹). قال ابن حجر في «الإصابة» (۲/ ۲۲۲): «وهو صحيح السند».

<sup>(</sup>لا) رواه الدارمي في «سننه»، كتاب فضائل القرآن، باب: في تعاهد القرآن (٢/ ٣١١) (رقم ٣٣٤)؛ والآجري في «أخلاق حملة القرآن» (ص٧٧) (رقم ٥٤)؛ ومحمد بن نصر في «قيام الليل» (ص٧٧)؛ والإمام أحمد في «الزهد» (ص٢٧٢).

<sup>(</sup>۱) رواه الدارمي في «سننه»، كتاب فضائل القرآن، باب: في تعاهد القرآن (٢/ ٣١١) (رقم ٣٣٤٦). وانظر: تاريخ مدينة دمشق، لأبي القاسم علي بن الحسن الشافعي (٦٧/٦٧).

<sup>(</sup>٤) رواه الدارمي في (سننه)، كتاب فضائل القرآن، باب: فضل مَنْ قرأ القرآن (٢/ ٣٠٢) =

#### ٨ ـ القلب الخبيث كالأرض الخبيثة:

\* عَنْ قَتَادَةَ كَاللَّهُ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيْبُ يَعَرُّمُ ثَبَاتُهُ بِإِذَٰنِ رَبِّهِ ۗ [الأعراف: ٥٨]، قَالَ: «الْبَلَدُ الطَّيْبُ: الْمُؤْمِنُ سَمِعَ كِتَابَ اللهِ فَوَعَاهُ فَأَخَذَ بِهِ فَانْتَفَعَ بِهِ، كَمَثَلِ هَذِهِ الأَرْضِ أَصَابَهَا الْغَيْثُ فَأَنْبَتَتْ وَأَمْرَعَتْ. ﴿ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا غَنْهُ إِلَا نَكِدًا ﴾ [الأعراف: ٥٨] عَسِراً، مِثْلَ الْكَافِرِ قَدْ سَمِعَ القُرْآنَ فَلَمْ يَعْقِلُهُ، وَلَمْ يَغْقِلُهُ، وَلَمْ يَأْخُذُ بِهِ، وَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ، كَمَثَلِ هَذِه الأَرْضِ الخَبِيثَةِ أَصَابَهَا الغَيْثُ فَلَمْ تُنْبِتْ شَيْئاً وَلَا تُمْرِعُ شَيْئاً» (١٠).

\* وعن السَّدِّي َ كَالَمُهُ في قولِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ: ﴿ وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَغَيُّجُ نَبَاتُهُ الْمَانِ وَيَدِّ وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَغَيُّجُ لَا يَغَيُّ لَا نَكِداً ﴾. والنَّكِدُ: إِلَا نَكِداً ﴾. والنَّكِدُ: الشَّيء القليل الذي لا ينفع، كذلك القلوب لمَّا نزل القرآن، فالقلب المؤمن لمَّا دخله القرآنُ آمن به، وثَبَتَ الإيمانُ فيه؛ والقلب الكافر لمَّا دخلَه القرآنُ لم يتعلَّق منه بشيء ينفعه، ولم يثبت فيه من الإيمان شيء إلَّا ما لا ينفع، كما لم يُخْرِجُ هذا البلد إلَّا ما لا ينفع من النبات (٣).

#### \* وعن مجاهد كالله في قوله تعالى:

﴿ وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيْبُ يَغَرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۚ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَغْرُجُ إِلَّا نَكِداً ﴾ قيال:

<sup>= (</sup>رقم ٣٣٠٧)؛ وعبد الرزاق في «مصنفه» (٣/ ٣٦٨) (رقم ٥٩٩٨)؛ وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٦٤) وقال: «رواه الطبراني بأسانيد، ورجال هذه الطريق رجال الصحيح».

<sup>(</sup>١) رواه الآُجُرِّي في «أخلاق حملة القرآن» (ص٧٧) (رقم ٥٥)؛ وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٤٧٨)، وعزاه لعبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ عن قتادة.

<sup>(</sup>٢) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الحجازي الأعور السُّلِّي أحد موالي قريش، وهو السُّدِّي الكبير المفسر، ذكره ابن حبان في الثُقات، ووثَّقه غير واحد، وضعَّفه آخرون، قال العجلي: ثقة، عالمٌ بتفسير القرآن، راويةٌ له، وقد ذكره الطَّبري في تفسيره من طريق أسباط بن نصر الهمذاني، وله تفسير، مات سنة (١٢٧ه).

انظر: سَير أعلام النبلاء (٢٦٤/٥)؛ تاريخ الثّقات، للعجلي، تحقيق: د. عبد المعطّي قلعجي (ص٦٦)؛ الثّقات؛ لابن حبان (٢٠/٤).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في إتفسيره؛ (٥/ ٢٦٨) (رقم ١٤٧٩٩).

البلد الطّيب ينفعه المطر فينبت، والذي خَبُث: السّباخ، لا ينفعه المطر، لا يَخُرُجُ نِباتُه إلّا نكداً، قال: هذا مَثلٌ ضربه الله لآدم وذرّيّته كلّهم، إنما خُلِقوا من نَحْسُ واحدة، فمنهم مَنْ آمن بالله وكتابه فطاب؛ ومنهم مَنْ كفر بالله وكتابه فعَنْبُ ومنهم مَنْ كفر بالله وكتابه فعَنْبُ الله وكتابه الله وكتابه فعَنْبُ الله وكتابه فعَنْبُ الله وكتابه فعَنْبُ وَالله وكتابه فعَنْبُ الله وكتابه فعَنْبُ الله وكتابه فعَنْبُ وَالله وكتابه فعَنْبُ وَاللّهُ وكتابه وكتابه فعَنْبُ والله وكتابه فعَنْبُ والله وكتابه وكت

# الجهل بالقرآن يؤدِّي إلى الاختلاف ثُمَّ الاقتتال:

\* عن إبراهيمَ التَّيْمِي (٢) كَاللَهُ قال: «خَلَا عُمَرُ ذَاتَ يَوْمٍ فَجَعَلَ يُحَدُّثُ نَفْسَهُ كَيْفَ تَخْتَلِفُ هَذِه الأُمَّةُ وَنَبِيُهَا وَاحِدٌ، وَقِبْلَتُهَا وَاحِدَةٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! إِنَّا أُنْزِلَ، وَإِنَّهُ سَيَكُوْنُ بَعْدَنَا أَقْوَامٌ لِللهُ وَيَهْمَ أُنْزِلَ، وَإِنَّهُ سَيَكُوْنُ بَعْدَنَا أَقْوَامٌ يَحْرَقُونَ القُرْآنَ، وَلا يَدْرُوْنَ فِيْمَ أُنْزِلَ، فَيَكُوْنُ لَهُمْ فِيْهِ رَأْيٌ، وَإِذَا كَانَ لَهُمْ فِيْهِ رَأْيٌ الْحُرَاقُونَ القُرْآنَ، وَلا يَدْرُوْنَ فِيْمَ أُنْزِلَ، فَيَكُوْنُ لَهُمْ فِيْهِ رَأْيٌ، وَإِذَا كَانَ لَهُمْ فِيْهِ رَأْيٌ الْحَتَلَقُوا، فَإِذَا اخْتَلَوُا اقْتَتَلُوا الْمُتَلُوا» (٣٠).



<sup>(</sup>أ) رواه الطبري في اتفسيره؛ (٧٦٨/٥) (رقم ١٤٨٠٠).

<sup>(</sup>٢) هو إبراهيم بن يزيد بن شريك التَّيمي، من تَيْم الرَّباب، ويُكنى أبا أسماء، الكوفي، العالِم، العامِل. قال الذَّهبي: (كان من الثُقات، وليس حديثه بكثير، احتجَّ به أهلُ الكتب». قال الأعمش: (سمعته يقول: ربَّما أتى علَيَّ شهران لا أطعم فيها، لا يَسْمَعَنَّ هذا منك أحد». قتله الحجَّاج. وقيل: بل مات في حبسه ولم يبلغ الأربعين، مات قبل أنس بن مالك، سنة (٩٢هـ) رحمه الله تعالى.

انظر: تذكرة الحفاظ (١/ ٧٣)؛ الطبقات الكبرى (٦/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) رواه سعيد بن منصور في «سننه» (١/ ١٧٦) (رقم ٤٢)؛ والبيهقي في «شعب الإيمان» (٥/ ٢٥٠)؛ وأورده عليُّ بن حسام الدِّين الهندي في «كنز العُمَّال» (٢/ ١٤٥) (رقم ١٦٧).

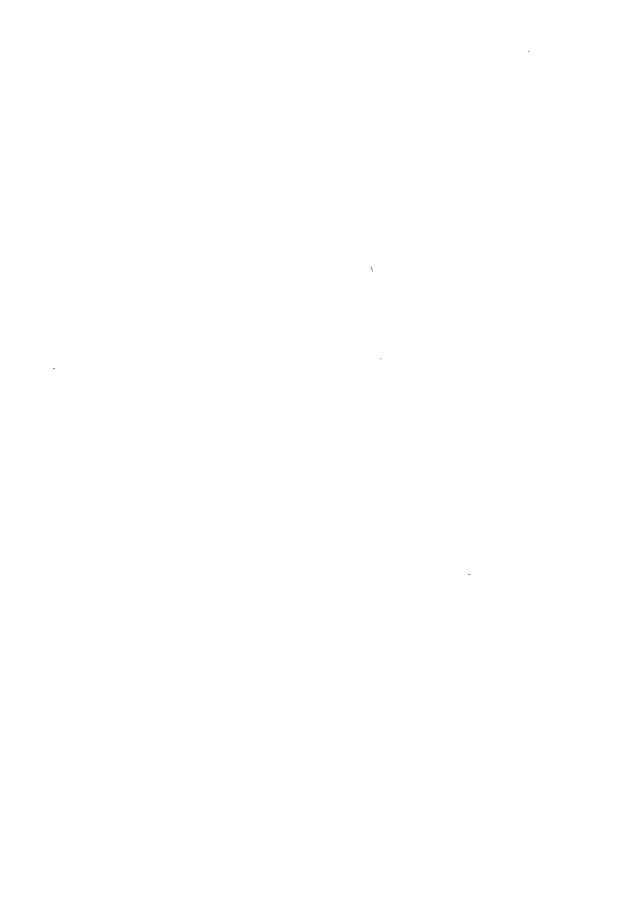



الفصل الثامن: هجر العمل بالقرآن.

الفصل التاسع: هجر التَّحاكم إلى القرآن.



#### الفصل الأول

# هجر الإيمان بالقرآن (الكفرية)

وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: وجوب الإيمان بالقرآن ومقتضياته.

المبتحث الثاني: الآيات الدَّالة على وجوب الإيمان بالقرآن.

المبحث الثالث: الوعيد على هجر الإيمان بالقرآن.

المبحث الرابع: أنواع التكذيب بالقرآن.

المبحث الخامس: حُكم التَّكذيب بالقرآن.

المبحث السادس: أهل الكتاب وتكذيبهم بالقرآن.



#### وجوب الإيمان بالقرآن ومقتضياته

#### أولاً: وجوب الإيمان بالقرآن:

الإيمان بالقرآن العظيم هو أحد أصول الإيمان وأركانه، أوجبه الله تعالى على العباد، فلا يتم إيمان أحد إلا إذا آمن به تفصيلاً، وبالكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله إجمالاً، وأفضلها القرآن الكريم.

وقد أخبر الله تعالى أنَّ الرسول ﷺ والمؤمنين آمنوا بما أنزل الله تعالى على رسوله \_ وهو القرآن العظيم \_ وبما أنزل على الرُّسل من قبله فقال تعالى في مقام الشَّناء عليهم: ﴿ مَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِيهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَّ كُلُّ مَامَنَ بِاللهِ وَمَلَتَهِكَيْهِ وَلَنْهُومِ وَرُسُلِهِ ﴾ [البقرة: ٢٨٥].

وممًّا يدلُّ على وجوب الإيمان بالقرآن: أنَّ الله عزَّ وجلَّ أمر المؤمنين بأن يؤمنوا بما أنزله على رسوله ﷺ في قوله: ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا مَامِنُوا مِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مَا أَنزله على رسوله ﷺ في قوله: ﴿ يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا مَامِنُوا مِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مَا اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ ﴾ [النساء: ١٣٦].

وممًّا يدلُّ على وجوبه أيضاً: أنَّ الله تعالى أهلك الأمم السَّابَقة بسبب تكذيبهم برسالاته، كما حكى الله سبحانه عن صالح عليه السَّلام قوله:

﴿ فَتَوَلَىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَنَقُورِ لَقَدْ أَيْلَفْتُكُمْ بِرِسَالَةَ رَبِّي وَضَحَتُ لَكُمْ وَلَاكِنَ لَا شَجْرُنَ النَّيْسِينَ ﴾ [الأعراف: ٧٩].

ومَنْ لم يؤمن بالكتب السَّابقة ـ مع إيمانه بالقرآن العظيم وأنه أفضلها بلا شك ـ فقد خرج عن طريق الهدى إلى الضَّلال والكفر، كما قال تعالى: ﴿وَمَن يَكُفُرُ بِأَلَيْهِ وَمَلَيْكُمْ بِعَيدًا﴾ [النساء: ١٣٦]. والمؤمنون في هذا الأمر على دَرْبِ نبيِّهم ﷺ حيث أمر الله تعالى رسوله محمداً ﷺ أن يعلن إيمانه بكلِّ الكتب السَّابقة التي أوحاها الله عزَّ وجلَّ إلى

وَسُلَمه فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقُلْ مَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللهُ مِن كِتَنبِ ﴾ [الشورى: ١٥]. فكيف بالكتاب الذي أنزل عليه.

القرآن وحد الله المعادة الم

إِنَّ إِنْرَالَ القرآنِ الكريم من رحمة الله تعالى بعباده لحَاجَة البشرية إليه؛ لأنَّ عَلَى الإنسان محدود، لا يدرك تفاصيل النَّفع والضَّرر، وإن كان يدرك الفرق بين المُضَّار والنَّافع إجمالاً، والعقل الإنساني أيضاً تغلب عليه الشَّهوات وتلعب به الأعراض والأهواء؛ فلو وُكِلَتُ البشريةُ إلى عقولها القاصرة؛ لضَلَّت وتاهت.

فاقتضت حكمة الله تعالى ورحمته آن ينزل كتباً من عنده على المصطفين من وسله؛ ليبيّنوا للناس ما تدلُّ عليه هذه الكتب، وما تتضمَّنه من أحكامه العادلة، ووصاياه النَّافعة، وأوامره ونواهيه الكفيلة بإصلاح البشرية.

قَالَ تَعَالَى حَينَ أَهبط آدم أَبا البشرية من الجنةَ: ﴿ فَإِمَّا يُأْتِيَنَّكُمْ مِنِي هُدُى فَمَنَ عَدَاى فَمَنَ هُدُاى فَمَنَ هُدُى فَمَنَ هُدُى فَمَنَ هُدُى فَمَنَ هُدُاى فَكَنَ هُدُى فَمَنَ هُدُى فَمَنَ هُدُى فَمَنَ هُدُى فَمَنَ هُدُى فَمَنَ هُدُى فَمَنَ عُرَاقًا لَهُ مُ مُدَاى فَلَا خَوْفُ عَلَيْمِ مَوَلًا هُمْ يَمْرَنُونَ ﴾ [البقرة: ٣٨].

وَقَالَ شَعَالَى \* ﴿ يَبَنِى مَادُمُ إِمَّا يَأْتِينَكُمُ أَرُسُلُ مِنكُمْ يَقْشُونَ عَلَيْكُمْ عَلَيْنَ فَمَنِ ٱتَّقَلَ وَمَالَ مِنكُمْ يَقْشُونَ عَلَيْكُمْ عَلَيْنِي فَمَنِ ٱتَّقَلَ وَلَاكُمْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمَّمَ يَتَمَزُّونَ ﴾ [الأعراف: ٣٥].

وقد اقتضت حكمة الله تعالى \_ أيضاً \_ أن تكون هذه الكتب السَّابقة لآجالِ مُعَيِّنة، ولأوقات محدَّدة، ووكل حفظها إلى الذين استَحفظوا عليها من البشر؛ عما قال تُعالَى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّورَّنَةُ فِيهَا هُدَى وَنُورً يَعْكُمُ بِهَا النَّبِيتُونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا فَيْنَ هَادُوا وَالرَّبَنِيتُونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا السَّتَحْفِظُوا مِن كِتَكِ اللّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاتًا ﴾ السَّنَحْفِظُوا مِن كِتَكِ اللّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاتًا ﴾

<sup>(</sup>١) انظر: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، د. صالح بن فوزان الفؤزان (ص٧٣ الله ١٨٥٠).

وما أحوج المسلمين في هذا الزَّمن إلى القرآن؛ ذلك أنَّهم لا يستطيعون أنْ يواجهوا قضايا عصرهم وزمانهم إلَّا بالقرآن العظيم، يعتصمون به في روابطهم، ويقيمون أحكامه في حياتهم، ويجاهدون به أعداءهم ويُصلحون به دنياهم، ويستقبلون به آخرتهم، ولقد اقتضت سُنَّة الله تعالى في خَلْقه أنْ يكون اتّباعهم القرآن العظيم سبباً لنجاتهم، قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَهُلَ اللَّهِ تَنْ يَكُونَ اتّباعهم رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ صَيْبِيرًا مِمَّا صَيْبَرًا مِمَّا صَيْبَرًا مَمَّا مَنْ الطَّلْمَانِ إِلَى النَّورِ بِإِذَنِهِ وَيَهُدِيهِمَ مِن الطَّلْمَانِ إِلَى النَّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمَ اللهِ مِمْرَالٍ مُسْتَقِيمٍ فَ المائدة: 10 - 11] (١).

#### المزايا التي خُصَّ بها القرآن عن الكتب السَّابقة:

وبما أنَّ القرآن العظيم هو آخر كتاب نزل من عند الله تعالى، فإنَّ الله تعالى قد خصَّه بمزايا تُميِّزه عن جميع ما تقدَّمه من الكتب المنزَّلة، ومن أهمِّها:

١ ـ هو الكتاب الرَّباني الوحيد الذي تكفَّل الله تعالى بحفظه، وصيانته من عبث النَّاس، ليبقى ما فيه حُجَّة الله على النَّاس، قائمة حتَّى يرث اللهُ الأرضَ ومَنْ عليها.

٢ ـ أنزله الله سبحانه على رسولِه محمد الله للناس كافة، وليس خاصاً بقوم معينين، كما هو حال الكتب السابقة. قال تعالى: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِحَرُّ لِلْعَالَمِينَ﴾
 [يوسف: ١٠٤].

٣ ـ تضمَّن خلاصة التَّعاليم الإلهية، فجَمَع كلَّ ما كان متفرِّقاً في الكتبها السَّابقة من الحسنات والفضائل.

٤ ـ جاء مؤيداً ومصدّقاً لما جاء في الكتب السّابقة من توحيد الله وعبادته ووجوب طاعته من الله والله وعبادته ووجوب طاعته من الله والله وعبادته ووجوب طاعته من الله والله وعبادته والله وعبادته الله وعبادته والله والله وعبادته والله وعبادته والله والله وعبادته والله وعبادته والله وعبادته والله وعبادته والله وعبادته والله وعبادته والله والله وعبادته والله وعبادته والله وعبادته والله وعبادته والله وعبادته والله وعبادته والله والله والله والله والله وعبادته والله والله

ه جاء مهیمناً ورقیباً علی ما سبقه من کتب، یُقِرُّ ما فیها من حتی، ویبین
 ما دخل علیها من تحریف وتغییر. قال تعالی: ﴿وَٱنزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِي مُصَدِقًا

<sup>(</sup>١) انظر: عظمة القرآن الكريم؛ لمحمود بن أحمد الدوسري (ص١٧).

لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ ٱلْحِتَكِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهُ [المائدة: ٤٨][].

فَ ١٠ أَ جَاءَ بِشَرْبِعَة عَامَّة للبشرة فيها كلُّ ما يلزمهم السَّعادتهم في الدَّارين (٢٠٠٠)

٧ - نَسَخَ جميعَ الشَّرائعُ العملية الخاصَّة بالأقوام السَّابقة، وأتى بشريعة مُريَّنة برينة رفع الحرج والمشقَّة، حتَّى تُحِبَّها النَّفوس، وتُقْبِلَ على العمل بها دون كلل أو ملل، يُفضي إلى انقطاع، فالسَّماحة واليسر من المزايا الخاصَّة التي تميَّز بها القرآن العظيم عن جميع ما تقدَّمه من الكتب المنزَّلة.

قال الله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللّهُ بِحُمُ اللّهُ مِنْ مُنْ خُرِيدُ اللّهُ وَالبَوْة: ١٨٥]. وقال تُعَالى: ﴿ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خُرِجٍ ﴾ [المائلة: ٢] (٢).

أُ م ـ نزل بأفضل الألسنة، وأفصحها، وأوسعها، وهو اللّسان العَربَيَ المبين (٤٠٠) و اللّم العَربَي المبين (٤٠٠) و المبين (٤٠) و المبين (

٩ - كتابٌ متجدِّد، لا تفنى عجائبه، ولا تنتهي نوادره، تجاوَزَ حدود الرَّمان، فلم يتوقَف عند زمنِ معينُن، بل في كلَّ زمنِ تجده ملائماً له، مُتَّسقاً معه، كَانَّما نَزُلُ لهذا الرَّمن، ويُحَمِّن به دُونُ غَيره.

#### ثَانِياً: مَا يَقْتَضِيهُ الإيمانُ بِالقَرآنَ إِ

والإيمان بالقرآن العظيم يقتضي عدَّة أمور، من أهمُّها:

١ ـ التَّصديق الجازم بأنه حقُّ وصدقٌ، وأنَّه كلام الله تعالى.

٢ ـ أنَّ فيه الهدى والنورَ والكفاية لهذه الأمَّة.

٣ ـ أَنْ نؤمن به كله، فلا يجوز أن نؤمن ببعضه ونتبعه ونترك البعض الآخر
 ولا نتَّبعه، فيجب علينا أن نطيع الله تعالى في كلِّ ما يأمرنا به، قال تعالى:
 ﴿وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِنَابِ كُلِّهِ.﴾ [آل عمران: ١١٩].

<sup>(</sup>۱) انظر: المصدر نفسه (ص١١٦ ـ ١٢٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإيمان أركانه حقيقته نواقضه، د. محمد نعيم ياسين (ص٨١ ـ ٨٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: عظمة القرآن الكريم (ص٢٣٨ ـ ٢٤١).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير السعدي (٣/ ٤٨٥).

وقال تعالى في توبيخ بني إسرائيل والإنكار عليهم: ﴿ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِنْ مِنْعُضِ اللهِ عَلَيْهِ الْكَنْبِ وَتَكُمُنُونَ بِبَعْضَ فَيَا جَزَاءُ مَن يَعْمَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ لِلاَ خِرْقٌ فِي الْحَيَوْةِ الْكَنْبُ وَلِكَ مِنْكُمْ اللهِ خِرْقٌ فِي الْحَيَوْةِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

والقرآن العظيم من باب أولى فهو منهاج عملي يتضمَّن الأصول المُوبِّهة لجياة الفرد، وعلاقته براه تبارك وتعالى، وعلاقته بالكون والحياة من حوله وعلاقته بنفسه، وعلاقته بأسرته وجيزانه ومجتمعه، وعلاقته بأمَّته المسلمة، وعلاقته بغير المسلمين، مين يسالمونه ومهن يجاربونه (أ).

٤ ما العمل به والرضا بع والتسليم له سواء فهمنا حكمته أم لم نفهمها(٢)

ه \_ الإيمان بأنَّه الكتاب الوحيد الذي حُفِظُ من التَّغيير والتَّبديل والتَّحريف، فصانه الله تعالى عن تَقَوُّل الكاذبين، وحماه من تلاعب المشكّكين، بما هيًا له من وسائل الحفظ في الصَّدور والمصاحف، فجعله قطعيَّ الشَّبوت، لا يتطرَّق إليه أدنى ريب، فهو كتاب خالد خلود الدَّهر، باقي ما دامت السَّماوات والأرض. قال تعالى: ﴿إِنَّا غَمَنُ نَزِّلنَا الذِّكْرَ وَإِنَا لَهُ لَمَنِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]. وضمائر العظمة تؤكّد أنه غير قابل للاختراق.

٦ ـ أنْ نؤمن إيماناً قاطعاً بما فصله القرآن من حديث عن الكتب السّابقة ،
 لا نزيد ولا ننقص (٣).

٧ ـ أنْ نومن أنَّ القرآن العظيم هو مصدر الشَّريعة، فلا شيءً في حياة المسلم السَّياسيَّة أو الاقتصاديَّة أو الاجتماعيَّة أو الاخلاقيَّة أو الفكريَّة أو الرُّوحيَّة يرجع فيه إلى مصدر آخر غير هذا الكتاب(٤).

م ـ أنَّ شرح للقرآن وتفصيله في سُنَّة الرَّسُول الله على المبيِّنة للْقرآن والموضَّحة له، ولا يُفهم القرآن تفصيلاً وتوضيحاً بالابها،

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر السابق (ص٥٣٢ \_ ٥٣٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإيمان بالكتب؛ لمجمد بن إبراهيم الحمد (ص حناك).

<sup>(</sup>٣) انظر: حق القرآن الكريم على الناس (ص١٢ ـ ٢٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: ركائز الإيمان (ص٢١٠).

a . R. C\*3 = 4231

Entre to the second

#### ثمرات الإيمان بالقرآن:

والإيمان الصَّحيح بالقرآن العظيم يُثمر ثمراتٍ جليلةً، ومن أهمُّها:

العلم بَعْنَائِة الله تعالى بهاه الأمّة، حيث أنزل لها أعظم كتاب يهدي للتي هي أقوم في الدُّنيا والأخرة، وهـ

٢ ـ العلم بحكمة الله تعالى عين شرع لكل أمّة ما يناسبهم، ويلائم أحوالهم.

عن مسته القَّجر مِن تَسومُ أَمَثُ أَلِمُكارِ البَّسُولُ بِهِيبِي اللهُ آيَعَ الى وَالْفُورِكُهُ اللهِ عَالَى

م الله المسترعاني طاليق ما التهدة والضافة الا اضطاراب فيها والا العواجاج المستحد الا العواجاج المستحد المستحد

٥ \_ التَّحِرُول مِن الأولمام والقَّعْبِطَاللالمُقلاقِيدُ مَن اللهُ واللهُ والمام والقَّعْبِطُ اللهُ قلاقِيدُ مِن اللهُ المناهِ

آنَى: الله المُعْرِجُ لِهِ لَمُعَالِمُ اللَّهُ مِنْ الْعَقْلِيمِ الْعَقْلِيمِ الْعَقْلِمُ اللَّهِ وَمِنْ مُوَالِكُ عَلَيْهُ اللَّهُ خَيْرٌ لَكُوا مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَالَّهُ عَلَّا عَلَالَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَالَّا عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاكُمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاكُمُ عَلَا عَلَاكُ عَلَا عَلَا عَلَاكُمُ عَلَّا عَلَاكُمُ عَلَّا عَلَ

ان ٧ - شكر الله تعالى على هذه التُّعمة العظيمة والمِنَّة الكبيرة ..

من ٨ مالسَّعبادة في المُلَّالِين في اللُّنْهَا يَاتَّحَادُهُ دَسَتُوراً جَاكِنْماً فِي كُلِّ شَوْمِنْ حياتنا، والآخرة بالفوز بالجنَّة، والبعيشة الطَّيبة(١).

in the in which is believed to a construction

عن الله الله الله الله الله الكونوط أول فر ما حد من من

the contract of the contract that the state of the contract of

... , meiz (1)00)

<sup>(</sup>۱۱) انظر: الإيمان بالكتب (طن ٣٤٤ ٢٤٥).



إنَّ وجوب الإيمان بالقرآن الكريم أمرٌ في غاية الأهميَّة في حياة المسلمين؛ لأنَّ الإيمان به يتضمَّن الإيمان بسائر الكتب الإلهيَّة التي نزلت قبله؛ لأنَّه هو المصدِّق لها جميعاً والمهيمن على ما جاء فيها، فالإيمان به إيمانٌ بها جميعاً (١).

وقد ورد وجوب الإيمان بالقرآن الكريم في آيات كثيرة منه، منها ما دلالته على الوجوب ضمنيَّة، ويُكْتَفَى هنا على ما كانت دلالته فيه صريحة، وذلك خشية الإطالة، وهي على النَّجو الآتي:

الآية الأولى: قوله تبعالى: ﴿وَمَالِمُواْ بِمَا أَضَرَلْتُ مُمَدِّقًا لِمَا مَمَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ وَمَا الْفَرَةِ الْفَرَةِ الْفَرَةِ: ٤١].

الخطاب في قوله ﴿وَمَامَثُوا﴾ لليهود الذين هم في عصر نزول القرآن، فقد دعاهم الله تعالى للإيمان بما أنزل على عبده ورسوله محمد ﷺ، وهو القرآن، فأمرهم بالإيمان به، واتباعه (٢).

وقوله: ﴿مُمَدِّقًا لِّمَا مَمَكُمْ ﴾ أي: أنَّ القرآن مُوافقٌ لما معكم من التَّوراة في التَّوحيدِ والنَّبوةِ والأخبار ونعتِ النَّبي ﷺ.

وقوله: ﴿وَلَا تَكُونُوٓا أَوَّلَ كَافِرٍ وَلِيهِ أَي: لا تكونوا أَوَّلَ فريقِ كافرِ بالقرآن من أهل الكتاب، فيتَّبعكم مَنْ جاء بعدكم فتبوءوا بآثامكم وآثامهم؛ وذلك لأنَّ قريشاً كفرت قبل اليهود بمكَّة (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: التَّفسير الموضوعي للآيات القرآنية المتعلِّقة بالكتب السَّماوية، د.عبد العزيز اللَّردير موسى (ص٤٣٥ ـ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير ابن كثير (١/ ١٩٩)؛ تفسير السعدي (١/ ٥٥)

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير البغوى (١/ ٦٧).

َ مَسَالَة : وَهِلَ يَقْتَضِي قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا أَوَلَ كَافِرٍ بَيْدِ ﴾ إباحة الكفر في ثاني الحال؟

جوابها: لا يقتضي هذا بحال من الأحوال؛ وذلك لأنَّ النَّهي عن الكفر مطلقاً جاء صريحاً في عِدَّة آيات، وهذا يُسَمِّيه العلماء مفهوماً معطَّلاً.

م عنه القوطبي تظلّه: «المقصود من الكلام النّهي عن الكفر أولاً وآخِراً» (١). وقال ابن عاشور تظلّه: «القصد من النّهي ألّا يكونوا من المبادرين بالكفر، أي لا يكونوا من المبادرين بالكفر، أي لا يكونوا مناخّرين في الإيمان (٢٠).

فنهاهم أن يكونوا أوَّل كافر بالقرآنُ ؟ لكون أوَّلِ فريقٍ كَأَفْرِ يَسَنُّ الكَفَّر لَمَنَ يَعْلَمُ \* فيكون إثمه أعظم ، والعقوبة عليه أغْلَظ (٣) ؛

وهذا الأمر الصَّريح لأهل الكتاب في عهد النَّبيُ عَلَيْ بأنْ يؤمنوا بالقرآن، دليلٌ صريحٌ على وجوب الإيمان به. السيد

الآية الثَّانية: قوله تعَالَى: ﴿ آلَيْعَ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن زَّيْكَ ۖ ﴾ [الانعام:١٠٦].

الأمر هنا: صادر من الله تعالى، والمخاطَب: هو النَّبي ﷺ. والمراد بما أُوِّحي إليه: القرآن، وهو قول عامَّةِ المفسّرين.

ومِنمُنْ صرَّح بِدَلُك: القرطَبِيُّ (٤) والبغويُّ والسَّمعانيُّ (١)، وابن عاشور (٧).

وهذا أمرٌ صريح باتباع القرآن، والإيمانِ به، والعملُ بما جاء فيه. والخطاب وإنْ كان للنّبي ﷺ، إلّا أنَّ المراد به هو وأمَّتُه، كما في قولِه تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُ ٱلنَّيْ اللّهِ اللّهَ وَلا تُولِم الْكَوْرِينَ وَٱلْسُنوفِينَ ﴾ [الأحزاب: ١].

الآية الثَّالثة: قوله تعالى: ﴿وَهَلْذَا كِنْكُ أَنْزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَأَتَبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَمَلَكُمُّ وَرُحَوُنَ ﴾ [الأنعام: ١٥٥].

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي (۱/۳۳۳). (۲) التحرير والتنوير (۱/٤٤٦)

<sup>(</sup>٣) انظر: التسهيل لتأويل التنزيل، مصطفى العدوي(١/ ٤٣٩)

<sup>(</sup>٤) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٧/ ٦٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير البغوي (٢/ ١٢١) به الله النظر: تفسير السمعاني (٢/ ١٣٤).

<sup>(</sup>V) انظر: التحرير والتنوير (٦/ ٢٥٨).

المراد بالكتاب هنا: هو القرآن كنما يقول المنفسون، وكنما هو ظاهِرٌ من سياق الكلام.

ومعنى كونه مباركاً: أي كثير الفؤائل والمنافع الدِّينية والدُّنيوية

والفاء في قوله ﴿فَاقَبَعُوهُ﴾ للتَّرتيب، أَيْ يَترتَّبُ اطلى كونِه مُنزَّلاً من عند الله وكونه نافعاً مباركاً أَنْ تَتَبعوه فِتؤمنوا به، وتعملوا بأوامره، وتجتنبوا نواهيه ولعلَّكم تَصِلون بذلك إلى رحمة الله تبارك وتعالى، التي وسعت كلَّ شيء، كما قال تعالى في آية أخرى: ﴿وَرَحْمَقِي وَسِعَتْ كُلَّ مَنْ فَي فَيَاكُنُهُم اللهَ يَنْ يَنْقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوَة وَلَيْنِ مُمْ يَانِينِكُ فَي أَنْ مَنْ فَي فَي أَنْ مَنْ أَلَى الله عَرَاف نَه الله عَلَى الرَّكُونَ وَلَوْلُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُونَ وَالْذِينَ هُمْ يَانِينَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف ن ١٥٥] من الله عن الله عنه الله

وما أحْسَنَ ما قرَّره السَّمرقندي (١) كَثَلَهُ عِندَ تَفْسِيره لِقُولِه تِعالَى: ﴿ وَهَلَا كُتُلُهُ عِندَ تَفْسِيره لِقُولِه تِعالَى: ﴿ وَهَلَا كُتُلُهُ أَنْزَلْنَهُ شَارَكُ ﴾ فقال: إيعني: القرآن، فيم مركة ليمن آمن به، وفيه مغفرة للذُّنوب، ﴿ فَاتَبِمُونَ ﴾ يعني: اقتدوا به. ويُقال: إعملول بيما فيه من الأمر والنَّهي ﴿ وَاتَّقُوا ﴾ يعني: واجتنبوا، ولا تَتَخذوا إماماً غير القرآن. ﴿ لَمَلَّكُمْ تُرْجُونَ ﴾ يعني: لكي تُرحموا، ولا تُعذَّبوا الله عالى كذلك لا يتردَّدُ أحدٌ في الإيمان به، واتّباعه.

وابعه. وهذا الأمر الصريح باتباع القرآن العظيم، دليل على وجوب الإيمان به، وَالْاعتقادِ الْجَازَمُ بَأَنَّهُ مُنزَّلُ مِنْ عَنْدُ اللهُ تباركُ وتعالى.

الآية الرَّابِعة: قوله تعالى: ﴿ إِنَّهِمُواْ مَا أَنِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَّيِّكُو ﴾ [الإعراف: ١٦].

ظاهر اللَّفظِ هِنا يِدلُ عَلَى أَنَّ ﴿ مَا أَذِلَ مُوادُ بِهُ الْقُرْآنِ، كَمَا قَرَّرُ ذَلِكُ السَّيوطِي (٣) وَالسَّعدي (٤). بذليلُ مَا قَبلَهُ مِن قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ كِنْكُ أَزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنَ فَلَا يَكُنَ فَلَا يَكُنَ فَلَا يَكُنَ فَلَا يَكُنَ فِي مَكْدِلُهُ حَرَجٌ مِنْهُ لِلْنَذِرُ بِدِ ﴾ [الأعراف: ٢]. فالكتاب، والضَّمائِرُ العائدةُ إليه مرادُ بها القرآنَ.

...: Itroy ellingy (1/ 107).

<sup>(</sup>۱) هو صاحب الأقوال المفيدة والتّصانيف المشهورة، المعرّوف بإمام الهدى (أبو اللّيث) نصر ابن محمد السّمرّقندي، نشبة إلى سمرقند، من تصانيفة بم القرآن العظيم»، و «النوازلُ في الفقه عن من تصانيفة بالمنافلين»، و «النوازلُ في الفقه عن من الله الله الله المفسرين (۳٤٦/۲).

<sup>(</sup>٢) تفسير السمرقندي (١/ ١٠٣٠). - (٣) انظرا اللذ المنثور (٣/ ٤٩٣٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير السعدي (٢٨٣/١).

وبعض المفسَّرين اعتمد أنَّ المُنزَّل في الآية هو القرآن والسُّنة، استناداً إلى قوله تعالى: ﴿وَمَا عَالَنَكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا تَهَاكُمُ عَنَهُ فَآنَهُواً ﴾ [الحشر: ٧](١). وقد ذَكرَ السَّمعاني(١) وَقَلَهُ أَنَّ السُّنَّة وإنْ لم تكنُ مُنزَّلةً فهي كالمنزَّلة بِحُكْم هذه الآية (٢).

وأيّاً مَّا كان فالآية التي معنا أمَرٌ صريح باتَّباع القرآن الكريم، والإيمانِ الجازم بأنَّه منزَّلُ مِن عِند الله تعالى، وهذا هو المقصود من إيرادها.

الآية الخامسة: قوله تعالى: ﴿وَاتَبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَأَصْبِرْ حَتَىٰ يَعَكُمُ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ لَلْمُكِكِينَ﴾ [يونس: ١٠٩]،

الأمر هنا باتباع الوحي أي القرآن، والمخاطب هو النّبي على. فقد قال الله تعالى له فإنْ لم يُصَدّقوك فاعمل بما أنزل إليك من القرآن وتمسّك به، واصبِرْ على تكذيبهم وعدم إيمانهم بالقرآن حتّى يقضي الله تعالى بعذابهم في الدّنيا والآخرة (٤٠).

قهذا الخطاب وإنْ كان ظاهره للنَّبي ﷺ إلَّا أنَّ المراد هو وكلُّ مُخاطِب، إذ النَّبي ﷺ مأمورٌ بالنَّبليغ أيضاً، قال أبو السُّعود كَلَّلَهُ عند تفسيرها: ﴿ وَٱلتَّبَعَ ﴾ اعتقاداً وعملاً وتبليغاً أ (٥).

﴿ - وَالْآية صَوْيَخَةً فَيَ الْأَمْرِ بَاتُّبَاعَ القَرآنِ الكَرْيَمِ، مَعَ الجَوْمِ واليقينَ بِأَنَّهُ وحُيّ

<sup>(</sup>۱) ومِمَّنْ قال بذلك: الرَّازي في القبيره (۱٦/١٤)؛ والزمخشري في النسبره (١٦/٨٢)؛ والبيضاوي في النسفي في النسبره والبيضاوي في النسفي في النسبره (٧/ ١٦١)؛ والنسفي في النسبره (٧/ ٢١).

<sup>(</sup>٢) هو منصور بن محمد بن عبد الجبّار التّميمي، المروزي، المعروف بابن السّمعاني (أبو المظفّر) مفشّر، طحدت، متكلّم، فقيه، أصولي، ولد سنة (٢٢٦ه)، وتفقّه على مذهب أبي خنيفة، ثم ورد بغداد وانتقل إلى المذهب الشّافعي، ورجع إلى بلده قلم يقبلوه، وقام عليه العوامُ فخرج إلى طوس، ثم قصد نيسابور، وتوفي بمرو سنة (٤٨٩هـ). من عليه العوامُ فخرج إلى طوس، ثم قصد نيسابور، وتوفي بمرو سنة (٤٨٩هـ). من عصائيفه: المنهاج أهل السنة، والقواطع في أصول الفقه المواقفي القرآن، واللانتصار في التحديث القرآن، واللانتصار في التحديث التعلقات الشافعية (٤/١/٤ و ٢٦٠)، المدان، المدان،

<sup>(</sup>١٤) - انظر : يقسير الشمعاني (١٩٤١) في بنام الهاكا منه

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير لابن كثير (٢/ ٤٣٦)؛ تفسير السفرقندي (١٩٦١/٢).

<sup>(</sup>٥) تَقْسُيُو أَبِيُ ٱلْسِيعُودُ ﴿٤ ١٨١).

من الله تعالى، أنزله على نبيِّه ﷺ، وهو المقصود من إيراد الآية ...

الآية السَّادسة: قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرَّءَاكَ لَرَّذُكَ إِلَى مَعَادًّا ﴾ [القصص: ٨٥].

المُخاطَب في هذه الآية هو نبيُّنا محمدٌ ﷺ.

«معنى فَرَضَ: أَلْزَمَ وأَوْجَبَ وحتَّم» (١). فالفرض هو الإيجاب، فالله تعالى قد فرض وأوجب على نبيه على الإيمانَ بالقرآن، وتبليغَه للنَّاس كافَّة، وتلاوتَه، والعملَ بما فيه.

قال أبو السُّعود لَكَلَّلُهُ في تفسيرها: «أوجب عليك تلاوتَه، وتبليغَه، والعملَ به»(٢).

وقال ابن كثير كَفَلَتُهُ في تفسيرها: «أي إنَّ الذي أوجب عليك تبليغَ القرآن لرادُّك إليه، ومعيدُك يوم القيامة، وسائِلُك عن أداء ما فرض عليك، هذا أحَدُ الأقوال، وهو مُتَّجَهٌ حَسَنٌ»(٣).

وكما وَجَبَ القرآنُ العظيم على النَّبِي ﷺ فقد وجب على الأُمَّة، وعلى كُلِّ مَنْ بلغه أَنْ يؤمنَ به، ويعملَ بما فيه من شرائعَ وعقائدَ، فيمتثل أمره، ويجتنب نهيه، وهذا هو شاهدنا من إيراد هذه الآية، وقد وضَحَ المرادُ، والحمد لله تعالى.

الآية السَّابعة: قوله تعالى: ﴿ وَالَّهِ عُوَا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ ﴾ [الزمر: ٥٥].

المراد به ﴿أَضَنَ مَا أُنزِلَ﴾ هو القرآن العظيم. كما قرَّر ذلك ابن كثير (١٠)، وأبو السُّعود (٥)، والبغويُّ (٦)، والثَّعالبيُّ (٧)(٨)، والشَّوكاني (٩).

<sup>(</sup>١). تفسير الشعراوي (١٨/ ١١٠٣٩). ﴿ حَمَّ ﴿ ٢) المصدر السابق (٧٨/٧). ا

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (٧/ ٥٨٣).(١) انظر: المصدر نفسه (١/ ٦١).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير أبي السعود (٧/ ٢٦٠)... ١٠٠٠) انظر: تفسير البغوي (٤/ ٨٥).

<sup>(</sup>٧) هو عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثَّعالبي الجزائري (أبو زيد): مفسّر، من أعيان الجزائر، ولد سنة (٧٨٦هـ)، وزار تونس والمشرق. من كتبه: «الجواهر الحسان في تفسير القرآن»، و«الأنوار»، و«روضة الأنوار ونزهة الأخيار»، و«الذهب الإبريز في غريب القرآن العزيز». توفّى سنة (٥٧٧هـ). انظر: طبقات المفسّرين (٢/١٧).

<sup>(</sup>٨) انظر: تفسير الثعالبيّ (٦١/٤). (٩) انظر: تفسير الشوكاني (٤/١/٤).

#### والوصف بصيغة التَّفضيل (احسن) فيه تفصيل:

فقيل: معناه اتَّبِعوا ما فيه من أمرٍ بالطَّاعة، فجِدُّوا في تحصيلها، وكُلُّ ما المَّرَانُ بامتثاله فهو حَسَن، وأمَّا ما فيه من نهي عن القبائح فابتعدوا عنها.

وقيل: مغناه اتبعوا العمل بالناسخ، واجتنبوا العمل بالمنسوخ، ولا شك أناً
 الحكم الجديد ـ الذي هو الناسخ ـ أحسن وأفضل للأمّة من الحُكم المنسوخ.

ولا ربب أنَّ القرآنَ العظيم أَحْسَنُ ما أُنزل إلينا من رَبِّنَا تباركَ وتعالى، فله الحمد والمِنَّةُ، والسنَّةُ مَبيِّنةٌ له ومُوضِّحة، لكنَّ هذه النَّعمة الجليلة تستوجب الشُّكْرَ السَّعْمَلِي بالإضافة إلى الشُّكْرِ اللَّفظي، فقد هُدِّدَ مَنْ لم يَتَّبعُ أحسنَ ما أُنزل إلينا مِنْ رَبِّنا، ولم يؤمن به، بقوله تعالى: ﴿ مِن فَبْلِ أَن يَأْلِيكُمُ ٱلْعَدَابُ بَعْتَةً وَأَنتُمْ لَا يَثَّعُرُونَ ﴾ (أَلْ الزَّمْرَ: ٥٥].

وكما قال ابن عطية الأندلسي (٣) كَثَلَهُ: «معناه أَنَّ القرآن العزيز تضمَّن عقائدَ فَيُرة، وأوامِرَ ونواهي مُنجية، وعِداتٍ على الطاعات والبِرِّ، وحدوداً على المعاصي، ووعيداً على بعضها، فالأُحْسَنُ أَن يَسْلُكَ الإنسانُ طريقَ التَّفهم والتَّحصيل، وطريقَ الطَّاعة، والانتهاء والعفو في الأمور، ونحو ذلك، فهو أُحْسَنُ مِنْ أَنْ يسلك طريقَ العفلة والمعصية، فيجد أو يقع في الوعيد»(٤).

والأمر العامُّ باتباع القرآن، والإيمان به، والعمل بما فيه، صريح الدَّلالة على وجوَب الإيمان بالقرآن العظيم.

<sup>(</sup>۱) تفسير البغوي (٤/ ٨٥). (۲) انظر: أضواء البيان (٧/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) هو أبو محمد، عبد الحقّ بن غالب بن عبد الملك بن عطية، الغرناطي، القرطبي، عَلَمُ المفسرين، كان فقيها عارفاً بالأحكام والحديث والتَّفسير واللَّغة، ولي القضاء. من أهم مؤلَّفاته: «تفسير المحرر الوجيز». توفِّي سنة (٥٤٦هـ). انظر: طبقات المفسرين (١/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن عطية (٤/ ٥٣٧).

الآية النَّامنة: قوله تعالى: ﴿ فَأَسْتَسِكَ إِلَانِيَ أُرْضَ إِلَيْكُ إِنَّكَ عَلَى صَرَاطِ مُسْتَقِيرٍ ﴾ [الزخرف: ٤٣].

المخاطب هنا: رسول الله على الله الله الله الله المستقيم؛ والأخذ به والاستمساك بحيله: هو الحقُ المُوصِل إلى الصّراط المستقيم؛ الموصيل إلى الحنّة .

قال ابن كثير كَالله عند تفسيرها: «أي نُحذُ بالقرآن المنزَّل على قلبك فإنَّه هو الحقُّ، وما يهدي إليه هو الحقُّ المُفضي إلى صراط الله المستقيم، الموصل إلى جنَّابِ النَّعيم، والخير الدَّائم المقيم،(١).

وقال القرطبيُ تَعَلَّلُهُ في قوله ﴿ فَأَسْتَمْسِكِ بِالَّذِي أُوجِي إِلَيْكَ ﴾: «يُريد القرآنَ ﴾ وإنْ كذَّب به مَنْ كذَّب (٢).

وإن كذب به مَنْ كذب الله تعالى لنبيه عليه بالاستمساك بالقرآن العظيم، أي الأخذُ به، والإيمانُ الجازم بأنّه من عند الله تعالى، والعملُ بجميع شرائعه - كما لا يخفى على أحدٍ - شاملٌ للنّبيّ علي ولأمّنه.

الآبة التَّاسعة: قوله تعالى: ﴿فَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَالنُّورِ ٱلَّذِيَّ أَنزَلْناً ﴾ [التغابن؛ ١٨]

هذا أمر من الله تعالى لعباده أجمعين أن يؤمنوا بالله ورسوله محمد على، وأن يؤمنوا بالله وسوله الله أن نوراً. وأن يؤمنوا بالقرآن الذي أنزله الله تعالى إليه، وقد سَمَّى الله تعالى القرآن نوراً. وأن واضحٌ في نفسِه مُوضِّح لغيره، فأشبه في ذلك النَّور.

وقد دلَّت هذه الآية الكريمة على أنَّ القِرآن نور يكشف ظلمات الجهل، ويظهر في ضوئه الحقَّ، ويتميَّز عن الباطل، ويُمَيَّز به بين الهدى والضَّلال، والحَسَن والقبيح.

ففي هذه الآية أمر صريح بالإيمان بالقرآن العظيم، المُعَبَّر عنه بالنور.

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (١٢٩/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: أضواء البيان (٧/ ٨٠).

 <sup>(</sup>۲) تفسير القرطبي (۱٦/۹۳).

# المبحث الثالث المبحث الثالث المبحث الثالث المبحث الثالث المبحث الثالث المبحث الثالث المبحث المبحث الثالث المبحث المبحث الثالث المبحث الثالث المبحث المبحث ال

كما أنَّ التَّرِغُيبَ فِي الشَّيِ وَتَرَتُّبُ شَوَافِ عِلَى فَعِلْمُهُ أَو مَدُحُ فَاعِلْهُ يِدِلُّ عِلَى أَهِمِيَّتِهِ وَوَجِوبِ فِعِلَ هِذَا الشَّيِ أَحِياناً ، فَكِذَلِكِ التَّيْحَذِيرَ مِن شِهِبَّهُ ، أو المُوعِيدِ الشَّيدِيد على هذا الضِّد يدلُّ دِلالِةِ ضِمِنيَّة على الوَعِيدِ الشَّيدِيد على هذا الضِّد يدلُّ دِلالِة ضِمِنيَّة على وجوب الشَّيدِيد على هذا الفَّد يدلُّ دَلالِة ضِمِنيَّة على وجوب الشَّيدِيد على هذا المُن الله المُن المُن المُن الله المُن الله المُن الله المُن الله المُن المُن

ومحلُّ شاهدنا في هذا الأمر هو الإيمان بالقرآن العظيم، فإذا وجدنات كما من بناه من الآيات ما يوجب الإيمان به ويحثُّ على ذلك بمدح فاعلم، وبيان ثوابه في الدُّنيا والآخرة، فهذا يعني وجوب الإيمان بالقرآن، وكذلك إذا وجدنا من الآيات ما يُحَدِّر من الكفر به، أو ما يُرَتِّب عقاباً شديداً على الكفر به، أو ما يرتِّب عقاباً شديداً على الكفر به، أو ما يدلُّ على الذم لمن كفر به، علمنا بطريق الدَّلالة الضّمنيَّة أنَّ الإيمان بالقرآن وأحبَّم لازم.

وقد وردت في القرآن الكريم من الآيات ما يحذّر من الجحود به، وما يدلُّ على العقاب أو الدُّم لمن كَفَر به (۱) ممّا يحمل دلالةً ضمنيّة على وجوب الإيمان مالقرآن، ووعيداً على التّكذيب والكفر به، ويُكتفى هنا بذكر بعض من الآيات الدَّالة على التّحذير والوعيد والدَّمِّ لمن لم يؤمن بهذا الكتاب الحكيم، وهي على النّحو التالى:

الآية الأولى: قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَنْزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ءَايَنَتِ بَيْنَتُ ۗ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا الْنَسِقُونَ ﴾ [البقرة: ٩٩].

روى ابن كثير وغيرُه عن ابن عباس رفي قال: «قال ابن صُوريا الفطيوني

<sup>(</sup>١) انظر: التفسير الموضوعي للآيات القرآنية المتعلقة بالكتب السَّماوية (ص٤٧٧ \_ ٤٨٥).

لرسول الله ﷺ: يا محمد، ما جئتنا بشيء نعرفه، وما أنزل الله عليك من آية بَيِّنة فنتَّبعك، فأنزل الله تعالى في ذلك من قوله: ﴿وَلَقَدَ أَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَتُ وَمَا يَكُفُرُ بِهَاۤ إِلَا ٱلْفَسِقُونَ﴾ ﴿ يَكُفُرُ بِهَاۤ إِلَا ٱلْفَسِقُونَ﴾ ﴿ ...

قال أبو السُّعود كَالله عند تفسيرها: ﴿ وَلَقَدَ أَنَرُكُنَا إِلَيْكَ مَاكِنتِ بَيِّنَتُ ﴾ واضحات الدَّلالة على معانيها، وعلى كونها من عند الله عزَّ وجلَّ ﴿ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَا ٱلْفَسِقُونَ ﴾ أي: المتمرِّدون في الكفر، الخارجون عن حدوده، فإنَّ مَنْ ليس على تلك الصِّفة من الكفرة لا يجترئ على الكفر بمثل هاتيك البيِّنات (٢٠).

فالله تعالى ذَمَّ الكافرين بآيات الكتاب العظيم، وسجَّلَ عليهم أشنع الأوصاف، وهو الفسق. وفي هذا دليل ضمني على وجوب الإيمان بهذه الآيات، ويُحَتِّم التَّصديق بأنَّها من الله تبارك وتعالى، وإلَّا صدق عليه الحُكُم بالكفر، والنَّعْت بالفسق،

الآية النَّانية: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ مَّاذَاۤ أَنزَلَ رَبُّكُمُ ۚ قَالُوٓاۤ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِيكَ

لِيَحْمِلُوٓا أَوۡزَارَهُمْ كَامِلَةُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَيَنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِيكَ بُصِٰلُونَهُم بِعَيْرِ عِلْمٍ أَلَا لَيْنَ مَوْرَادِ الَّذِيكَ بُصِٰلُونَهُم بِعَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءً مَا يَزِرُونِكَ ﴾ [النحل: ٢٤ - ٢٥].

المقول لهم، والذين أجابوا بهذا الجواب: هم كفَّار مكَّة، وهم الذين تقدَّم وصفهم: بأنَّ قلوبهم مُنْكِرة وهم مستكبرون، في قوله تعالى: ﴿ فَالنَّيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ إِلاَّحِرَةِ قَلُوبُهُم مُّنَكِرَةٌ وَهُم مُسْتَكَبِرُونَ ﴾ [النحل: ٢٧].

وقد ذَكَرَ البغويُّ كَلَّلَهُ وغيرُه من المفسِّرين: أنَّ هؤلاء الكَفَّار كانوا يقتسمون طرق مكة، فيقفون على مداخلها، فإذا جاء الحَجيج ذكروا لهم أنَّ بها رجلاً اسمه محمد كَدَّاب، يَدَّعي أنَّه يُوحى إليه، فلا تُصدِّقوه، فإنَّ ما يقوله هو أساطير الأوَّلين (٣).

والأساطير: هي الأباطيل. وهذا منهم تكذيب بالقرآن، وجُحود لرسالة محمد على هذا الكفر، ولذلك محمد على هذا الكفر، ولذلك

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر (۱/۲۹٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٦١٠).

<sup>(</sup>٢) تفسير أبي السعود (١٣٤/١ ــ ١٣٥).

استحقُّوا أَنْ يَحْمِلُوا وِزْرَهُم، أي: إثم تكذيبهم بكتاب الله، ووزر الخيوهم مِمَّنْ أَضلُّوهُم.

ثُمَّ نبَّه المُولَى جلَّ ثناؤه على أنَّ ما تحمَّله القوم من إثم ضلالهم، وإثم إضلالهم قد بلغ الغاية في السُّوء، فقال تعالى: ﴿ أَلَا سَكَةَ مَا يَرَرُونَ ﴾.

أي: بئس شيئاً يَزِرونه مَا ذُكِرَ، وهذا وعيدٌ لهم، وتهديدٌ بعذابهم يوم القيامة(١).

فالذُّم على التَّكذيب بالقرآن، والوعيد الشَّديد على الكفر به يوم القيامة، يقتضي وجوب الإيمان به حتماً.

الآية الشَّالثة: قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَاتُ اَلِيمُ ﴾ [النحل: ١٠٤]: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللّهُ

يدلُّ سياقُ الكلام ولِحاقُه على أنَّ المراد بهؤلاء المكذِّبين بآيات الله تعالى هم الكفَّار في عصر النَّبي ﷺ وأنَّ الآيات المُكَذَّب بها هي آيات القرآن الكريم.

فَقَبْلَ هَذَهُ الآية مباشرة قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ مَثْلُمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُمُلِّمُهُمْ لَمُن بَشُكُرُ ﴾ [النحل: ١٠٣]. فهذا القول معروف عن كفار مكَّة، والمُعَلَّم ـ في نظرهم ـ القرآن.

وبعدها قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَفَنَرِي ٱلْكَذِبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وقد سجَّل الله تعالى عليهم أقبح الصُّفات وهو الكذب وأخبر أنه لا يهديهم، أي لا يوفِّقهم لاختيار طريق الحقِّ، وتوعَّدهم بالعذاب الأليم المُوجِع يوم القيامة، وذلك جزاء كفرهم بهذه الآيات، وفي ذلك ما يدلُّ دلالة واضحة على وجوب الإيمان بالقرآن العظيم، والتَّصديق بأنَّه كلام الله عزَّ وعلا،

انظر: تفسير الشوكاني (٣/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير السمرقندي (٢/ ٢٩٣)؛ تفسير أبي السعود (٥/ ١٤٢).

الآية الرَّابعة: قوله تعالى: ﴿وَقَدْ ءَانَيْنَكَ مِن لَّذُنَّا ذِكْرًا ۞ مَّنَ أَعَرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَـٰمَةِ وِزْرًا ۞ خَلِينَ فِيةٍ وَسَآةَ لَمُتُمْ يَوْمَ الْقِيَـٰمَةِ مِثْلَا﴾ [طه: ٩٩ ـ ١٠١]. المخاطب: هو رسول الله ﷺ. والذِّكُوُ: هو القرآن العظيم (١٠).

«وإذا كان القرآن ذِكْراً للرَّسول وأُمَّته، فيجب تلقيه بالقبول والتَّسليم، والانقياد، والتَّعظيم، وأن يُهتدى بنوره إلى الصِّراط المستقيم، وأنْ يُقبلوا عليه بالتَّعلم والتَّعليم.

وأمَّا مقابلته بالإعراض، أو ما هو أعَمُّ منه من الإنكار فإنه كُفْرٌ لهذه النَّعمة، ومَنْ فعل ذلك، فهو مستحقٌّ للعقوبة.

ولِهذا قال: ﴿ يَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ ﴾ فلم يؤمن به، أو تهاون بأولموه ونواهيه، أو بتعلُّم معانيه الواجبة ﴿ وَإِنَّهُ يَعْمِلُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وِزْرًا ﴾ وهو ذنبه، الذي بسببه أعرضٍ عن القرآن، وأولاه الكفرَ والهجران (٢٠).

وهذه الآيات الكريمة فيها التَّحذير من التَّكذيبِ بالقِرآن، والإعراضِ عنه، وتهديدٌ شديد لمن كنَّب وكَفَر به، بأنه يوم القيامة يمكثُ في أوزاره وأحماله الثَّقيلة.

الآية المخامسة: قوله تعالى: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَنِذَاۤ إِلَاۤ إِفَاكُ اِقْتَرَيْتُهُ وَأَعَانَهُمْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَالَمُهُ وَأَعَانَهُمْ عَلَيْهُ عَالَمُ عَلَيْهُ عَالَمُ عَلَيْهُ عَالَمُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَيُؤُولُا﴾ [الفرقان: ٤].

صُدِّرت الآية بتكفير مَنْ قال هذه المقالة الشَّنيعة، فِقد سَجَّلَ اللهُ تعالى عليهم الكفرَ؛ بسبب كذبهم، وبهتانهم، واستهزائهم بالقرآن العظيم، حيث قالوا: ﴿إِنَّ هَلَا ﴾ يريدون بهذا التَّعبير الحطَّ مِن شَانه.

والإفك: هو أشَدُّ الكذب، وقولهم: ﴿ ٱفْتَرَبُّهُ ﴾ اختلقه مِنْ عند نفسِه.

وقولهم: ﴿ وَأَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ عَلَجُهُ وَانَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَقَمْ عَلَيْهُ كَانُوا يَقْرُونَ التَّوراة والإنجيل (٣).

وأيّاً مَّا كان فقد دمغهم اللهُ تعالى بالظُّلم في هذا القول، ووصفهم بالتَّزوير في هذا الادِّعاء.

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير ابن كثير (٥/ ٣٢٣). (۲) تفسير السعدي (١/ ٢٥٠ \_ ٢٥١).

 <sup>(</sup>٣) انظر: تفسير البغوى (٣/ ٨٥، ٣٦١)؛ زاد السمير (٤/٤٨٣)؛ التفسير الكبير (٤٤/٤٤).

وَمَهُ أَخْسَنَ مَا قَالَهُ الزَّمِخْشُويُ (١) هِن ظلمهم وَزُُورهُم: «ظلمهم: أن جعلوا العربيّ يتلقَّنُ من الأعجمي الرُّومي كلاماً عربياً، أعجزَ بفصاحته جميع قصحاء العرب، والزُّور: أن يهتوه بنسبة ما هو بريءٌ منه إليه» (٢).

فحكم القرآنِ عليهم بالكفر؛ لأنَّهم ظالمون وكاذبون في هذا القول، وأنَّه كان يجب عليهم التَّصديق، والإيمان بأنَّه كلامُ الله تعالى، يدل الكذب والافتراء، فيه دليلٌ ضمنيَّ على وجوب الإيمان بالقرآن بالنَّسبة لهم ولغيرهم.

الآية السّادسة: قوله تعاليم: ﴿ وَإِذَا ثُنَّانَ عَلَيْهِ ءَايَنُهَا وَلَى مُسْتَكَيْرًا كَأَن لَرَ

المراد به (آیاتنا) هو القرآن العظیم، ومعنی ﴿وَلَى مُسْتَكَمِرا ﴾ أي: أعرض عنها تَكَبُّراً وجحوداً، ﴿كُنْ لَمْ يَسَمَّمُ أَ ﴾ أي: كأنّه لم يَسْمَعُها، فَحَذَفَ ضميرَ الشَّانِ.

ومعنى ﴿كَأَنَّ فِي أَذُنَيْهِ وَقُرَّ أَي: صمم، والواقع أنَّه ما به صمم حقيقة، ولكنَّه تصامَمَ عنها تكبُّراً. ﴿فَيُقِرَّهُ بِعَلَابٍ أَلِيمٍ﴾ أي: موجع يؤلمه، والتَّعبير بالبشارة من باب التَّهكُم والسُّخرية منه (٢).

فالله تعالى توعَّد المُكذِّبَ بالقرآن بالعذاب الأليم، ووَصَفَه بالتَّكبُّر والإعراض، وذلكِ دليل ضمنيَّ على أنَّ الإيمان بالقرآن أمرٌ واجب.

الآية السَّابِعة: قوله تعالى: ﴿أَمُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ يَيْدِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِن ذِكْرِيُّ بَل لَمَّا فِي شَكِّ مِن ذِكْرِيُّ بَل لَمَّا فِي شَكِّ مِن ذِكْرِيُّ بَل لَمَّا يَذُوقُواْ عَلَابٍ﴾ [ص: ٨].

هذا النَّص هو مقول كفَّار قريش، والاستفهام للإنكار، أي كيف يكون

<sup>(</sup>۱) هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزَّمخشري الخوارزمي، العلَّامة، النَّحوي، اللَّغَوي، المُفشَّر، كبيرُ المعتزلة، يُلقَّب جار الله لمجاورة مكة زماناً، ولد سنة (٤٦٧ه) يزمخشر من قرى خوارزم، كان رأساً في البلاغة والعربية، مُجاهراً باعتزاله وداعية إليه، له تصانيف كثيرة منها: تفسير «الكشَّاف»، و«الفائق في غريب الحديث»، و«أساس البلاغة». توفي سنة (٥٣٨ه).

انظر: سير أعلام النبلاء (٢٠/ ١٥١)، طبقات المفسرين (٢/ ٣١٤).

<sup>(</sup>۲) الكشاف (۳/۲۲۹).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير ابن كثير (٤/ ١٤٩)؛ تفسير أبي السعود (٦٩/٧).

ذلك، ونحن الرُّؤساء والأشراف. وهو نظير قوله تعالى حكاية عنهم؛ ﴿وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْفُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف: ٣١].

فالمراد بالذَّكر هنا القرآن، ومرادهم ـ في هذه الآية ـ إنكار كونه مُتَزَّلاً من عُندِ الله تعالى.

وقوله: ﴿ بَلَ مُمْ فِي شَكِ مِن ذِكْرِينَ ﴾ أي: من القرآن. فتارة يقولون: هو سحر، وتارة يقولون: أساطير الأوَّلين، إلى غير ذلك.

﴿ بَلَ لَمَّا يَذُوقُواْ عَلَابِ ﴾ أي: بل السَّبب أنَّهم لم يذوقوا عذابي، فاغترُّوا بطول المُهلة، ولو ذاقوا عذابي \_ على ما هم عليه من الشِّرك والشَّك \_ لصدَّقوا ما جنتُ به من القرآن، ولم يَشُكُّوا فيه (١). والتَّعبير بـ «لَمَّا» إشارة إلى قرب وقوع ذلك.

والمعنى: أنَّهم لا يُصدِّقون به حتَّى يمسَّهم العداب(٢).

فتوعُدُ اللهِ تعالى الشَّاكِّين في القرآن بأن يمسَّهم عذابُه يوم القيامة جزاء تكذيبهم له، دليلٌ على أنَّ التَّصديقَ بالقرآن العظيم، والإيمانَ بأنَّه من الله تعالى أمرٌ واجب.

الآية الثَّامنة: قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمُ لِللَّهِ مُنَّ أَضَلُ مِتَنَّ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ﴾ [نصلت: ٥٦].

﴿ قُلْ آَرَءَيْتُمْ ﴾ بمعنى: أخبروني ﴿ إِن كَانَ ﴾ أي: القرآن ﴿ مِنْ عِندِ اللَّهِ ﴾ أي: مُنزَّل من قِبَلِه على عبده ورسوله محمدِ ﷺ. ﴿ ثُمَّ كَفَرَّتُمْ بِهِ ﴾ مع علمكم أنَّه من الله تعالى، ومع تعاضد الأدلَّة والبراهين على حقيقته.

﴿ مَنْ أَضَلُ مِنَنَ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدِ ﴾ أي: مَنْ أَضَلُ منكم ؟ والتَّقدير: لا أحدَ أضلُ منكم ؛ لِفَرْطِ شقاقكم وعداوتكم (٣).

فالنَّعي والإنكار على مَنْ كَفَرَ بالقرآن، وَوَصْفُه بأنَّه لا أحدَ أضلُّ منه، وبأنَّه في شقاق بعيد عن الحقِّ؛ بكفرهم بالقرآن، يقتضي حَتْماً وجوب الإيمان بالقرآن العظيم.

(۲) انظر: تفسير أبي السعود (۲۱٦/۷).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الشوكاني (٤٢١/٤).

٣) انظر: تفسير القرطبي (١٥/ ٣٧٤).

الآية التَّاسعة: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَسَّا لَمُمْ وَأَضَلَ أَعْلَمُهُمْ ﴿ فَالَّذِينَ اللَّهُ الْمَالُهُمُ ﴾ [محمد: ٨ - ٩].

تحدَّثَ الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن تعاسة الكفَّار.

والتَّعْسُ: هو الهلاك والعثار والسُّقوط والشُّر والبعد والانحطاط(١).

والمعنى: قضى الله تعالى عليهم بالتّعاسة، وإحباط أعمالهم، فلم تَعُدُ صالحة للانتفاع بها؛ وذلك لأنَّ الأعمال بدون الإيمان لا تُغني عن صاحبها شئاً.

قال الله تعالى ﴿ وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن فَبَلِكَ لَهِنَ أَشَرَكُتَ لَيَحَبَطَنَّ عَلَكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴾ [الزمر: ٦٥].

والسَّبب الرَّئيس الذي أوصلهم إلى هذه التَّعاسة، وهذا الإضلال: أنَّهم ﴿ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ ﴾ وهو القرآن، فكانت النَّتيجة الحتميَّة ﴿ فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ ﴾ .

وسبب كراهيتهم للقرآن: أنَّه جاءهم بالتَّوحيدِ، وإبطالِ عبادة الأصنام، التي أَلِفوها وورثوها عن آبائهم وأجدادهم، وجاءهم ببعض التَّكاليف التي فيها مشقَّةٌ على نفوسهم، ومخالفةٌ لإلفهم.

فالله تعالى ذَمَّ المكذِّبين بالقرآن، الكارهين لما جاء به من توحيد وتكاليف، وقضى عليهم بالتَّعاسة، وإحباط الأعمال.

وهذا يدل بوضوح على أنَّ الإيمان بالقرآن العظيم، والتَّصديق بأنه من الله تعالى، والتَّسليم والرِّضا بكلِّ ما جاء به، أمرٌ واجب على كلِّ مَنْ سَمِعَه ومَنْ بَلَغه.



<sup>(</sup>١) انظر: المصدر السابق (٨/ ٩٣).

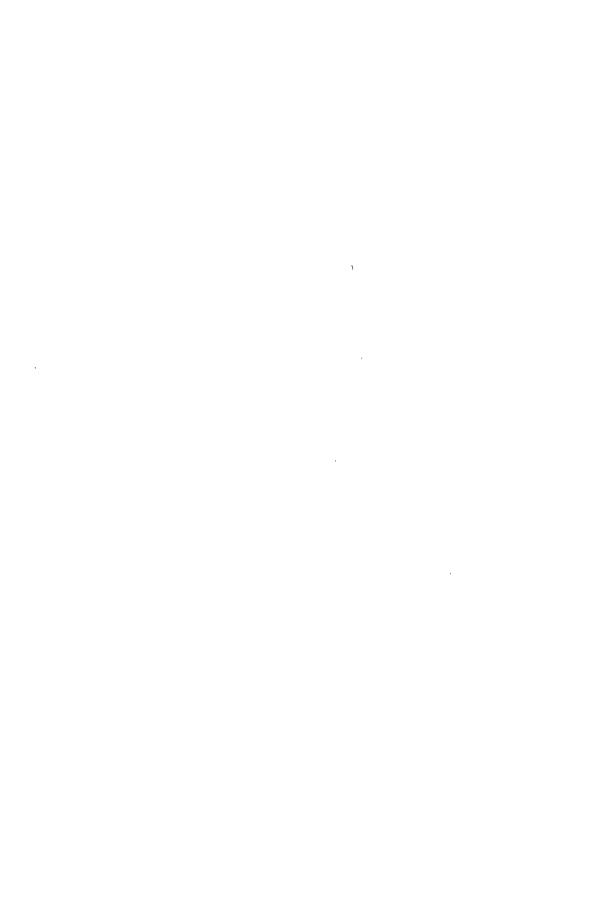

#### المبحث الرابع

#### أنواع التكذيب بالقرآن المساء

وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: الكفل الصّريح بالقرآن.

المطلب الثاني الاستتكبار من القرآن.

المطلب الثالث: التَّكذيب الصريع بالقرآن.

المطلب الرابع: الجحود بالقرآن.

المطلب الخامس طلبهم تبديل القرآن.

المطلب السادس: وتبعيض القرآن

المطلب السابع: الإعراض عن القرآن.

## أنواع التكذيب بالقرآن

#### تمهيد:

مما سبق ذكره في المبحث الثالث، ومن خلال تتبُّع أكثر الآيات الواردة في القرآن العظيم والمتعلِّقة بتزك الإيمان به، يتَّضح أنَّ هناك مظاهر متعدِّدة لهجر القرآن والحدُّ المشترك فيها هو التَّكذيب بالقرآن، وتُجمل فيما يلي:

الكفر بالقرآن، والاستكبار عنه، والشّك فيه، والتّكذيب به، والجحود به، والاستهزاء به وبتعاليمه، وتبديله وتحريفه، والإعراض عنه ونبذه، وترك الاحتكام إليه، وكتمانه، والاختلاف فيه، والجدال فيعن والصدّ عنه، والنّهي عنه، والغفلة عنه، وترك العمل به، وادّعاء نسخه، وادّعاء نقصه، ومضاهاته ومعارضته.

ولقد فَصَّلَ القرآن العظيم هذه الخصال المدمومة بالشَّرج والتَّبيان، وعرض لها نماذجَ وأمثلةً؛ حتى يحتاط المسلمون من الوقوع في إحداها.

ولئن امتدح الله تعالى الذين تعاملوا مع القرآن العظيم التَّعامل الصَّحيج حيناً، فإنه \_ جلَّ ذكره \_ ذمَّ الذين تعاملوا مع القرآن الكريم التَّعامل الخاطئ في مواضع كثيرة من كتابه؛ ليتنبَّه المسلمون حقَّ التَّنبُّه، ويعوا تمام الموعي، وهم يقرؤون كلام الله تعالى، أو يسمعونه.

وفيما يلي تفصيلٌ لما أجمل ممَّا هو تكذيبٌ بالقرآن المجيد نجده في المطالب الآتية:

### المطلب الأول المسكون المسكون

الكفر بالقرآن: هو اعتقاد بما يحمل معنى الكفر، أو تلفُظ بما يحمل معنى الكفر، أو فعل بما يحمل معنى الكفر، أو فعل بما يحمل معنى الكفر، ويستوي في ذلك مَنْ كفر بالقرآن جملة وتفصيلاً أن ومَنْ كفر باية منه :

وَلَقَدُ تُوعَدُ الله عَلَىٰ مَنْ كَفَرَ بَالْقَرَآنَ الْعَظْيَمُ بِالْعَذَابُ وَالْهُوانَ وَالصَّغَارُ فِي الْدُنيَا وَالْآخِرَةُ، وَمَمَّا جَاءُ فِي ذَلكَ:

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُهُا بِعَايَتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾ [آل عمران: ١٤]. فهذا وعيد من الله تعالى بالعذاب الشَّديد لمن كفر بالقرآن العظيم.

قال ابن عاشور تَخَلَّلُهُ في تفسيرها: «وشمل قولُه: ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَتِ اللّهِ ﴾ المشركين وَاليهودَ والنَّصارى في مرتبة واحدة؛ لأنَّ جميعهم اشتركوا في الكفر بالقرآن، وهو المراد بآيات الله ـ هنا ـ لأنَّه الكتاب الوحيد الذي يصحُّ أنْ يوصف بألَّه من آيات الله؛ لأنَّه معجزةٌ. وعبَّر عنهم بالموصول إيجازاً؛ لأنَّ الصّلة تجمعهم (١٠).

وَقَدَ فَصَّلَ الله تَعَالَى هَذَا الْعَذَابَ الشَّديد في قولُه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا جِايَكَتِنَا مَتُوفَ نُصَّلِيهِمْ نَازًا كُلُمَا نَخِجَتُ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا عَثَيْرَهَا لِيَذُوقُوا ٱلْعَذَابُ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَيْرًا عَيْرَهَا لِيَذُوقُوا ٱلْعَذَابُ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَيْرًا عَكِيمًا ﴾ [النساء: ٥٦].

وهذا الكفرُ بالقرآن العظيم صدر منهم قولاً صريحاً، ذَكَره الله تعالى عنهم : ﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُوّمِنَ بِهَاذَا الْقُرْءَانِ وَلَا بِاللَّذِي بَيْنَ يَدَيْهُ ﴾ [سبا: ٣١]. فقد حكى الله عزَّ وجلَّ قولَهم الشَّنيع، ثمَّ ذكر عقوبتهم في الآخرة مباشرة (٢٠)؛ جزاء كُفرهم بالقرآن وبالذي بين يديه من التَّوراة والإنجيل: ﴿ وَلَوْ تَرَى ۚ إِذِ الظَّلِلمُونَ مَوْوُنُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ الْقَوْلَ يَكُولُ اللَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِللَّذِينَ

<sup>(1)</sup> التحرير والتنوير (٣/ ١١).

اَسَتَكَبَرُواْ لَوَلَاَ أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ﴾ إلى قــولــه: ﴿هَلَ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ [سبا: ٣١ ـ ٣٣](١).

#### المطلب الثاني ﴿

#### الإستكبار عن القرآن

من أمثلة الاستكبار عن القرآن الكريم ما حكاه الله تعالى بقوله: ﴿ وَمَنْ أَظْلُمُ مِنَ اللّهِ مَنْ عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَرْ قَالَ أُوحِى إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُولِ مِثْلَ مَا أَوْلَى مِثْلُ مَا أَوْلَى مِثْلُ مَا أَوْلَى مَثْلُ مَا أَوْلَى مَثْلُ مَا أَوْلَى مَثْلُ مَا أَوْلَى مَثْلُ مَا أَوْلَى عَلَى اللّهِ وَلَوْ تَرَى اللّهِ عَرَى اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا أَوْلَى اللّهِ عَيْرَ الْمُونِ بِمَا كُنتُم تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ عَيْرَ الْمُقِي وَكُنتُم عَنْ مَاينَتِهِ اللّهُ وَنَ مَاينَتِهِ مَنْ مَاينَتِهِ مَاينَتِهِ مَنْ مَاينَتِهِ مَنْ مَاينَتِهِ مَنْ مَاينَتِهِ مَنْ مَاينَتِهِ مَالَكُونَ فَي اللّهُ مَنْ مَنْ مَاينَتِهِ مَنْ مَنْ مَالْكُونُ مَنْ مَالِمُ مَنْ مَالِكُونَ مَنْ مَالِكُونَ مَالْمُ مَالِكُونَ مَالِمُ مَالِكُونَ مَالِمُ مَالِكُونَ مَالِمُ مَالِكُونَ مَالِمُ مَالِكُونَ مَالِمُ مَالْكُونَ مَالِمُ مَالِكُونَ مُنْ مَالْكُونَ مَالْكُونَ مَالِمُ مَالْكُونَ مَالِمُ مَالْكُونَ مَالِمُ مَالِمُ مَالْكُونَ مَالْلُولِهُ مَالِمُ مَالِكُونُ مَالِمُ مَالِيهِ مَالِكُونَ مَالِمُ مَالِمُ مَالِمُ مَالِمُ مَالِمُ مَالْكُولِ مَالِمُ مَالْكُولِهِ مَالِمُ مَالِمُ مَالِمُ مَالْلُولُونَ مَالِمُ مَالِمُولِمُ مَالِمُ مَالِمُ مَالْمُولِمُ مَالِمُ مَالِمُ مَالِمُ مَالْل

وقد ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنواعاً من الاستكبار عن القرآن العظيم، ومن ذلك:

أ ـ افتراء الكذب على الله: والافتراء: هو الاختلاق، كما قال تعالى عن المشركين: ﴿ وَلَكِنَ اللَّذِينَ كَفَرُوا يَفَتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ ﴾ [المائدة: ١٠٣]. فالذين افتروا على الله الكذب هم المشركون؛ لأنَّهم حلَّلوا وحرَّموا بهواهم وزعموا أنَّ الله أمرهم بذلك، وأثبتوا لله شفعاء عنده كذباً (٢).

ب - ادّعاء النّبوة كذباً: ويدخل في ذلك كلّ مَنْ ادَّعى النّبوة، كمسيلمة الكذّاب، والأسود العنسي، والمختار، وغيرهم ممّن اتّصف بهذا الوصف (٣).

ج - ادِّماء معارضة القرآن: ويدخل في ذلك كلُّ مَنْ يزعم أنه يقدر على معارضة القرآن، أو في إمكانه أن يأتي بمثله، كما فَعَل النَّضر بن الحارث؛ لأنَّه عارض القرآن فقال: والطَّاحنات طحناً. والعاجنات عجناً. فالخابزات خبزاً.

<sup>(</sup>۱) تأمَّل نماذجَ للكفر بالقرآن العظيم، والوعيد على ذلك، في أرقام آيات السور التَّالية: (الأنعام: ۷)، (الكهف: ۱۰۵)، (الفرقان: ۳۲ ـ ۳۲)، (سبأ: ٤٣)، (الزمر: ٣٣)، (فصلت: ٤١ ـ ٤٤)، (الجائية: ١١)، (البلد: ١٩)؛

<sup>(</sup>٢) انظر: التحرير والتنوير (٦/ ٢٢٠ ـ ٢٢١).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير السعدى (٢/٤٤).

فاللَّاقِمَاتُ لَقِماً. فَكُر ذلك القرطبي في تفسيره (١) عن عكرمة (٢)، وابن عطية في تفسيره (٣) عن الزَّهراوي والمهدوي، وأبوحيان (٤) في تفسيره (٥).

ثمَّ ذكر الله تعالى العذاب الذي أعدَّه لهؤلاء المستكبرين عن القرآن في قوله: ﴿ الْيُوْمَ تُمْزُونَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْمُونِ وَكُنتُمْ عَنْ ءَاينيهِ مَا لَكُونَ فِي اللّهِ عَيْرَ الْمُونِ عَلَى اللّهِ عَيْرَ الْمُونِ عَلَى اللّهِ عَيْرَ الْمُونِ عَلَى اللّهِ عَيْرَ الْمُونِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَيْرَ الْمُونِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَيْرَ الْمُونِ عَلَى اللهِ عَ

والجزاء: هو عِوَضُ العمل وما يُقابَل به من أُجرٍ أو عقوبةٍ. كما قال تعالى: ﴿جَزَآمُ وِفَاقًا﴾ [النبأ: ٢٦]. ٢٣

والهُون: هو الهَوَان والذَّل (٢٠). والمقصود به: العذاب المتضمَّن لشِدَّة وإذلال (٧٠). وإهانة وإذلال (٧٠).

وسبب العداب: قولكم على الله غير الحقّ، واستكباركم عن الإيمان بالقرآن الكريم، وعدم تصديقكم به (٨).

وجزاء الاستكبار عن القرآن اليأس من كلِّ خير؛ لأنَّهم مجرمون وظالمون: ﴿ إِنَّ اَلَيْنِكَ كَذَّبُوا بِتَايَنِنَا وَاسْتَكْبُرُوا عَنْهَا لَا نُفَتَّحُ لَمُثَمَّ أَبُونُ السَّلَةِ وَلَا يَدْعُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَقَّ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ لَلِهِ اللَّمِ وَكَذَلِكَ نَجْوِي ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ لَمُمْ مِن جَهَنَمَ مِهَادُّ وَمِن فَوْقِهِمْ عَوَاشِ وَكَذَلِكَ نَجْوِي ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ لَمُمْ مِن جَهَنَمَ مِهَادُّ وَمِن فَوْقِهِمْ عَوَاشِ وَكَذَلِكَ نَجْوِي ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [الأعراف: ٤٠ ـ ٤١].

<sup>(</sup>١) "اتظر؛ الجامع لأحكام القرآن (٤٣/٧).

<sup>(</sup>۲) هو عكرمة البربري، أبو عبد الله، المدني، مولى ابن عباس، أصله من البربر، من علماء التَّابِعين ومن المتبحِّرين بالتَّفسير، من كبار تلاميذ ابن عباس، اتَّهم ببدعة الخوارج الصَّفرية، ووثَّقه أئمة الحديث، قال ابن حجر: (ثقة ، ثَبْتُ، عالمٌ بالتَّفسير، لم يَثْبُتُ تكذيبه عن ابن عمر، ولا ثبت عنه بدعة، من التَّالثة، مات سنة (۱۰۷هـ)» المُنسب النهذيب التهذيب التهذيب (۷/ ۱۳۳ مر۲۷)،

<sup>(</sup>٣) انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (٥/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن يوسف بن علي (أبو حيان) الأندلسي، الغرناطي، إمام العربية في عصره، مفسّر، ومحدّث، ومؤرّخ، ومقرئ، اشتهر اسمه وطار صِيته، وأخذ عنه أكابر عصره، ولد بغرناطة سنة (٢٥٤ه)، ومات بالقاهرة سنة (٧٤٥ه). من مصنفاته: «البحر المحيط» في التفسير، و«شرَح كتاب سيبويه»، و«تذكرة النُّحاة» و«ارتشاف الضّرب من لسان العرب» وغيرها. انظر: طبقات المفسرين (٢٨٧/٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: البحر المحيط (١٨٠/٤). (٦). انظر: التحرير والتنوير (٦/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٧) انظر: تفسير أبي السعود (٣/ ٦٣ ١) ١٩٠٠ (٨) انظر: تفسير البغوي (١١٦/٢).

وأعظم الياس لهم هو خلودهم في نار جهنَّم: ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَلِنَا وَاسْتَكَبَّرُوا عَنْهَا أَوْلَتِكَ أَصْحَنْ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٦].

#### المطلب الثالث 🕸 ====

#### التَّكذيب الصّريح بالقرآن

من أمثلة التَّكذيب بالقرآن قوله تبارك وتعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنَتِنَا ۗ أَوْلَيَهِكَ أَصْعَبُ النَّارِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴾ [البقرة: ٣٩].

فهؤلاء الكفَّار كفروا بالرُّسل المرسلة إليهم، وكذَّبوا بالآيات المنزَّلة عليهم(١).

قال البغوي تَخْلَلُهُ في قوله تعالى: ﴿وَكَذَّبُواْ بِثَايَدِتِنَا﴾: «بالقرآن»(٢٠). وكذلك قال السَّمرقندي تَخَلَلُهُ: «يعني جحدوا بالقرآن»(٢٠). ومثله قال القرطبي تَخْلَلُهُ: «يعنى القرآن»(٤٠).

فهم قد جمعوا بين الكفر بالله تعالى والتّكذيب بالقرآن العظيم، والعطفُ يقتضي المغايرة (٥).

وقيل: التَّكذيب بالقرآن كفر، وهو من باب عطف الخاصُّ عَلَى العام (٢٠).

فقد توعَّد الله تعالى مَنْ كذَّب بالقرآن العظيم \_ سواء كان من الإنس أو الجنِّ \_ بالعذاب الدَّائم، وهو الخلود في نار جهنَّم لا يخرجون منها ولا يموتون فيها، فقال عزَّ من قائل: ﴿ أُولَيْهَكَ أَصَّنَتُ النَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ (٧).

وبيَّن الله تعالى في مواضع أُخر جزاءَ التَّكذيب بالقرآن فقال: ﴿وَالَّذِينَ كَفُرُواْ وَكَذَّبُواْ بِتَايَتِنَا أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ لَلْحَجِيمِ ﴾ [الحديد: ١٩].

«والجحيم: النَّار الشَّديدة الإيقاد. ويقال: جَحَمَ فلانٌ النَّارَ إذا شدَّدَ إيقادها» (^). فالنَّار ملازمةٌ لهم ملازمة الصَّاحب لصاحبه (٩).

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر السابق (٩٣/١). (٢) تفسير البغوى (١٦/٦١).

<sup>(</sup>٣) تفسير السمرقندي (٣٨٦/٣). (٤) تفسير القرطبي (١٨/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير الشوكاني (٣/٣٣). ١٠٠٠ (٦) انظر: المصدر نفسه (٦٨/٢).

<sup>(</sup>٧) انظر: تفسير البغوى (٦٦/١)؛ تفسير الرازى (٣/٢٧).

<sup>(</sup>٨) تفسير الشوكاني (٢/ ٦٨). (٩) انظر: تفسير السعدي (٢٢٤/١).

ومَنْ كَذَّب بِالقرآن فإنَّ له عذاباً مهيناً يُهان فيه جزاء وفاقاً، قال الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفُولُ وَكَلَيْكِ فَإِلَى اللهُ عَذَابُ مُهِيثُ ﴾ [الحج: ٥٧]. يهانون فيه من شدَّته وألمه وبلوغه للأفئدة، كما استهانوا بالقرآن أجانهم الله تعالى بالعذاب (١).

ومَنْ كذَّب بالقرآن كذلك فهو في العذاب مُحضر على الدَّوام لا يغيب عنه أَبداً، قال تعالى: ﴿وَإَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَبُواْ بِتَايَشِنَا وَلِقَآيِ ٱلْآخِرَةِ فَأُولَكُمِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴾ [الروم: ٢١٦].

قال الرَّازي<sup>(۲)</sup> كَاللَّهُ فِي قوله تعالى: ﴿ فَأُولَتِهِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴾ فَ الْعَنِي لَا غَيْبَةً لهم عنه، ولا قُتورَ له عنهم. كما قال تعالى: ﴿ كُمَّا أَرَادُوَا أَن يَغْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَيِّر أَيْمِيدُوا فِيهَا ﴾ [الحج: ٢٢]. وقال ﴿ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ ﴾ [الزخرف: ٧٥]. أي: العذاب (<sup>٣)</sup>.

وهناك معانِ متقاربة في الآية ذَكرها القرطبيّ كَاللَّهُ فقال: «أي: مقيمون، وقيل: مَجْموعون، وقيل: معنَّبون، وقيل: نازلون؛ ومنه قوله تعالى: ﴿إِذَا حَمْبَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ﴾ [البقرة: ١٨٠]. أي: نزل به (١٤).

والمراد: دوام عذاب مَنْ كذَّب بالقرآن، والعياذ بالله من هذه الحال.

المطلب الرابع المسلام المسلم ا

الجحود ضِدُّ الإقرار، ولا يكون إلَّا مع علم الجاحد به أنَّه صحيع (٥).

أنظر: "المصدر نفسه (۱/۳۶۳)."

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين القرشي، الطّبرستاني الأصل، ثم الرَّازي، المفسر، المتكلم، إمام وقته في العلوم العقلية، ولد سنة (٥٤٤ه)، صنَّف في فنون كثيرة، ومن تصانيفه: «التفسير الكبير» المعروف به «مفاتيح الغيب»، و«المحصول»، و «نهاية العقول»، قيل: إنه ندم في آخر حياته على دخوله في علم الكلام. توفي بهراة يوم الفطر سنة (٢٠٦ه).

انظر: طبقات المفسرين (٢/٢١٦)؛ شذرات الذهب (٥/٢١).

 <sup>(</sup>٣) التفسير الكبير (٢٥/ ٩٠).
 (٤) تفسير القرّطبي (١٤/١٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: معجم مقاييس اللغة (٢/١٨/١).

يُقال: جَحَدَ الأمرَ، وجَجَدَ بالأمر جَحْداً وجُحُوداً: أنكوه مع علمه به.

ويدلُّ للالك قوله تعالى: ﴿ وَيَحَمَّدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنْفُسُهُمْ ﴾ [النمل: £1.1(1).

﴿ وَمَن أَمثُلَةُ الْجَحُودُ بِالْقُرْآنُ الْكَرْيَمِ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَا نَفَلَمُ إِنَّهُ لَيَكُونُكَ الَّذِي يَقُولُونٌ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ [الأنعام: ٣٣].

يقول تعالى مسلِّيناً لنبيّه ﷺ في تكذيب قومه له ومخالفتهم إيّاه: ﴿ فَلَا نَعْلَمُ إِنَّهُ لَكُمُ إِنَّهُ لَكُمُ اللَّهِ كَالَّةِ كَالَمُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

﴿ وَإِنَّهُمْ لَا يُكَاذِبُونَكُ ﴾ ؛ لأنَّهم يعرفون صَدقك، ومَدَخَلَك وَمَخْرَجَك، وجميعَ أَحُوالك، حَتَّى إِنَّهم كانوا يسمُّونه \_ قبل بعثته \_ الأمين (٢).

قال ابن عاشور كَالله: (فيكون في الآية احتباك، والتَّقدير: فإنَّهم الآيكَ يُكذِّبونك ولا يكذِّبون الآيات، ولكنَّهم يجحدون بالآيات ويجحدون بصدقك، فَحُذِف من كُلُّ لدلالة الآخر»(٣).

وجَحُودهُم بِالقَرآن كُفْرُ عِنادٍ ومكابرةٍ (٤).

\* ومن أمثلة الجحود بالقرآن كذلك قوله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ أَزَلَنَا ۚ إِلَيْكَ الْكِنَابُ أَزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ الْكِنَابُ مُؤْلِدَ مَا يَقِمْنُ مِدِّ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَدَتِنَا لَا الْكَافِرُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٧].

وهذا حَصْرٌ لمن كفر بالقرآن، أنَّه لا يكون مِن أَحَدٍ قَصْدُه متابعةَ الحقِّ (٥٠).

«والجَحْدُ \_ كما قال الرَّاغب: نفي ما في القلب ثباته، وإثبات ما في القلب نفيه. وفُسِّرَ هنا بالإنكار عن علم. فكأنَّه قيل: وما يُنكر بآياتنا مع العلم بها ﴿إِلَّا الْكَنْوُنَ ﴾ أي: المتوغِّلون في الكفر، المُصمِّمون عليه؛ فإنَّ ذلك يمنعهم عن الإقرار والتَّسليم) (٢).

وكما يكون جاحد القرآن كافراً، فيكون أيضاً ظالماً، على حدٍّ قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) انظر: المعجم الوسيط (ص١٠٧). (٢) انظر: تفسير السعدي (١٢/١٢ ــ ١٨).

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير (٦/٧٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير ابن عطية (٢/ ٢٨٦)؛ تفسير الثعالبي (٥١٦/١).

 <sup>(</sup>۵) انظر: تفسير السعدي (٦٦/٤).
 (٦) روح المعاني (٢١/٤).

﴿ إِلَى هُنِ مَالِئَتُ بِيَنَكُ فِي مُدُودِ الَّذِيبَ أُوثُوا الْعِلَةُ وَبَمَا يَجْحَكُ بِعَالِمَتِنَا ۚ إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴾ الطّالِمُونَ اللَّهِ الطّالِمُونَ ﴾ الطّالِمُونَ ﴾ الطّالِمُونَ إِلَيْنَا الطّالِمُونَ ﴾ الطّالِمُونَ إِلَيْنَا الطّالِمُونَ إِلَيْنَا الطّالِمُونَ إِلَيْنَا الطّالِمُونَ إِلَيْنِ الطّالِمُونَ إِلَيْنِ الطّالِمُونَ إِلَيْنِ الطّالِمُونَ إِلَيْنِ الطّالِمُونَ إِلَيْنِ الطّالِمُونَ إِلَيْنِ الطّالِمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

أي: وما يُكذُب بالقرآن ويبخس حقَّه ويردُّه إِلَّا الْظالمون، أي: المعتدون السكابرون، الذين يعلمون الحقَّ ويحيدون عنه، كنما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّينِ كَفَّتُ عَلَيْهِمْ حَلَّلُ اللَّهِ مَقَى يَرُوُا الْعَدَابَ حَقَّتُ عَلَيْهِمْ حَلَّلُ اللَّهِ مَقَى يَرُوا الْعَدَابَ اللَّلِيمَ اللَّهِمَ عَلَيْهِمْ حَلَّلُ اللَّهِمِ مَقَى يَرُوا الْعَدَابَ اللَّهِمَ عَلَيْهُمْ حَلَّلُ اللَّهِمِ مَقَى يَرُوا الْعَدَابَ اللَّهِمَ عَلَيْهُمْ حَلَّلُ اللَّهِمِ مَعَلَى اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

والظَّالَم : هو الذي يجري على خلاف المحقّ بدون شُبهة فهم يُنكرون المقرآن مع علمهم بأنَّه التحقُّ، وذلك هو الججود.

وَشَانُ الظَّالَمِينَ جَحْدُ الحقِّ، فهم لا إنصَافَ لهم (٢).

ولقد بين الفخر الرّازي كلله الفرق بين الكفر والظّلم في الآيثين السّابقتين قائلاً: (قال ههنا: الظّالمون، ومن قبل قال: الكافرون، مع أنّ الكافر ظالم، ولا تنافي بين الكلامين، وفيه فائدة: وهي أنّهم قبل بيان المعجزة، قبل لهم: إنّ لكم المزايا فلا تُبطلوها بإنكار محمد فتكونوا كافرين، فَلَفْظُ الكافر هناك كان بليغاً يمنعهم من ذلك؛ لاستنكافهم عن الكفر، ثُمّ بعد بيان المعجزة، قال لهم: إنْ يمنعهم من ذلك؛ لاستنكافهم عن الكفر، ثُمّ بعد بيان المعجزة، قال لهم: إنْ جحدتم هذه الآية لزمكم إنكار إرسال الرّسل فتلتحقون في أوّل الأمر بالمشركين حقيقة فتكونوا ظالمين، أي: حُكْماً، وتلتحقون عند هذه الآية بالمشركين حقيقة فتكونوا ظالمين، أي: مشركين، كما بيّنا أنّ الشّرك ظلمٌ عظيم، فهذا اللّفظ ههنا أبلغ، وذلك اللّفظ هناك أبلغ،

#### جزاء الجحود:

\* بَيَّنَ الله تعالى جزاء الجحود بالقرآن في قوله تغالى: ﴿ فَٱلْيُوْمَ الْنَسَلُهُمْ السَّلَهُمْ السَّلَهُمْ السَّلَهُمْ السَّلَهُمْ السَّلَهُمُ السَّلَهُ اللهُ عَلَى السَّلَهُمُ السَّلَةُ السَّلَمُ السَّلَهُمُ السَّلَمُ السَّلَهُمُ السَّلَمُ السَّلَهُمُ اللّهُ السَّلَهُمُ السَّلَهُ السَّلَهُ السَّلَمُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَلّمُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَلّمُ السَّلَةُ السَلّمُ السَلمُ السَلّمُ ا

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير (٣/٤١٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: التحرير والتنوير (٦/ ٧٤). (٢٠/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٣) التفسير الكبير (٢٥/ ٦٨).

ومعنى ﴿نَسَنَهُمْ كَنَا نَسُوا﴾ أي: نعاملهم معاملة مَنْ نسي، فَيُتركون في النَّار كما فعلوا هم في جحودهم بالقرآن، فسمَّى اللهُ تعالى جزاءَ نسيانهم بالنِّسيان، كما في قوله: ﴿وَيَحَرَّأُواْ سَيِّتَةٌ سَيِّتَهُ مِثْلُهُا ﴾ [الشورى: ٤٠].

والمراد من هذا النّسيان: أنَّ الله ﷺ لا يُجيب دعاءهم ولا يرحمهم، وقد بيّن الله تعالى أنَّ كلَّ هذه التّشديدات بسبب جحودهم بالقرآن (١).

\* ومن جزاء الجحود بالقرآن كذلك قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا شَيْدَا الْفَرْءَانِ وَالْغَوَّا فِيهِ لَعَلَكُمْ تَغَلِمُونَ ﴿ فَلَنْدِيقَنَ اللَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَهُمْ أَسَوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّارُ لَمُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلَدِ جَزَلَهُ أَعْدَلَهِ اللَّهِ النَّارُ لَمُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلَدِ جَزَّتُهُ عَلَيْهِ اللَّهِ النَّارُ لَمُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلَدِ جَزَّتُهُ عَلَيْهِ اللَّهِ النَّارُ لَمُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلَدِ جَزَّتُهُ عِمَا كَانُوا بِعَيْفِنَ يَجْمَدُونَ ﴾ [فصلت: ٢٦ ـ ٢٨].

ولفظ الذَّوق إنَّما يُذكر في القَدْر القليل الذي يؤتى به الأجل التَّجربة، فإذا كان القليلُ من الذَّوق جذاباً شديداً، فكيف يكون حالُ الكثير منه؟

والمراد بـ ﴿ أَسَوا اللَّهِ ى كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾: أي أقبح الذي كانوا يعملونه في الدُّنيا، وهو الشَّرك بالله تعالى (٢).

فإنَّهم لمَّا أشركوا بالله تعالى أحبطوا أعمالهم، فضاعت تلك الأعمالُ الحسنة عنهم، ولم يبق معهم إلَّا الأعمالُ القبيحة الباطلة، فلا جَرَمَ لم يتحصَّلوا إلَّا على جزاء السَّيئات.

وهذا العذاب الشَّديد المخلَّدون فيه ﴿جَزَّاهُا بِمَا كَانُواْ بِتَايَفِنَا يَجُمَدُونَ﴾: أي جزاء بما كانوا يَلْغون في قراءة القرآن.

وسَمَّى اللهُ تعالى كفرَهم بالقرآن جحوداً؛ لأنَّهم لمَّا علموا أنَّ القرآن بالِغُ إلى حدِّ الإعجاز، خافوا من أنَّه لو سمعه النَّاس لآمنوا به، فاستخرجوا تلك الطَّريقة الفاسدة، وفي ذلك دلالة على علمهم بأنَّ القرآن معجز، ومع ذلك جحدوا به حسداً وظلماً وعناداً (٣).

(۲) انظر: تفسير البغوى (۱۱۳/٤).

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر نفسه (١٤/٧٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: التفسير الكبير (٢٧/ ١٠٤).

#### المطلب الخامس المحاسب

#### طَلَبُهم تبديلُ القرآن

لقد طلب الكفّار من الرّسول على أنْ يأتي بقرآنِ غير هذا، أو أنْ يبدّلَه، وهم في طلبهم هذا لم يأتوا ببدع من القول، بل ساروا على نهج مَنْ سبقهم من أهل الكتاب، وهو عين ما حكاه الله تعالى عن اليهود بقوله: ﴿ أَنْظَمُعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ صَكُلَمُ اللّهِ ثُمَّ يُعَرِفُونَهُ مِنْ بُمّدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ وَاللّهُ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ اللّهِ فَهُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

"فهذا قَطْعٌ لأطماع المؤمنين من إيمان أهل الكتاب، أي: فلا تطمعوا في إيمانهم. وأخلاقهم لا تقتضي الطَّمَع فيهم، فإنَّهم كانوا يُحرِّفون كلام الله من بعد ما عقلوه وعلموه، فيضعون له معاني، ما أرادها الله؛ ليوهموا النَّاس أنَّها من عند الله، وما هي من عند الله. فإذا كانت حالُهم في كتابهم الذي يرونه شرفَهم ودينَهم يصدُّون به النَّاس عن سبيل الله، فكيف يُرجى منهم إيمان لكم؟!. فهذا من أبعد آلأشياء (١).

فقد طلبوا من رسول الله على الله المقد الله عليهم من المقد الله عليهم من المقد الله عليهم من المقد الله المقد الله المقد المن عبدها - أَحَدَ أمرين: إمّا الإتيانُ بقرآنِ غير هذا القرآن مع بقاء هذا القرآن على حاله، وإمّا تبديلُ هذا القرآنِ بنسخ بعضِ آياته أو كلّها ووضع أخرى مكانها، ممّا يطابق إرادتهم، ويلائم غرضهم، فأمره الله تعالى أن يقول في جوابهم: ﴿مَا يَكُونُ لِي ﴾ أي ما ينبغي لي، ولا يحلُّ لي أن أبدًله من تلقاء نفسي.

<sup>(</sup>١) تفسير السعدي (١/ ٦٩).

فنفى عن نفسه أَحَدَ القِسْمِين، وهو التَّبديل؛ لأنَّه الذي يمكنه لو كان ذلك جائزاً، بخلاف القِسْم الآخر، وهو الإتيان بقرآنِ آخِرَ، فإنَّ ذلك ليس في وسعه، ولا يقدر عليه.

وهذا منه على من باب مجاراة السُّفهاء، إذْ لا يصدر مثل هذا الاقتراح عن العقلاء بعد أن أمره الله سبحانه بذلك(١).

وينفرد اليهود بما يلائم طبعهم المُلتوي فَيَلُوون ألسنتهم بالكتاب، أي: يميلونها عن الصَّحيح إلى المُحرَّف. فَيُنزل الله تعالى فيهم: ﴿وَإِنَّ مِنْهُمْ لَنَرِيقًا يَمْوَنَ أَلْسِنَتُهُم بِالْكِنَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنَ عِندِ ٱللّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ٧٨]. عند الله وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ٧٨]. قال ابن الجوزي كَاللهُ: ﴿ومعنى ﴿يَلْوُنَ ٱلْسِنَتُهُم ﴾: يقلبونها بالتَّحريف والزِّيادة ﴾ (٢).

«وهذا يشمل التَّحريف اللَّفظي، والتَّحريف المعنوي، ثم هم ـ مع هذا التَّحريف الشَّنيع ـ يوهمون أنه من الكتاب، وهم كَذَبةٌ في ذلك، ويصرِّحون بالكذب على الله، وهم يعلمون حالهم، وسوء مغبَّتهم»(٣).

#### المطلب السادس الله السادس السادس

#### تبعيض القرآن

إنَّ الأَخَذَ ببعض القرآن وترك بعضه الآخر هجرٌ له، ومعصيةٌ لله تعالى، بل هو من أنواع التَّكذيب بالقرآن العظيم.

\* وفي ذلك يقول تعالى: ﴿ أَفَنُؤْمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِنَابِ وَتَكَفَّرُونَ بِبَغْضِ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْمَلُ ذَالِكَ مِنكُمْمُ إِلَّا خِزْقٌ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنِيَا ۚ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِ الْمُقَالِّ وَمَا اللّهُ بِغَنْفِلِ عَمَارِنَا لَهُ مَلُونَ ﴾ [البقرة: ٨٥].

قال عامَّة المفسرين ـ رحمهم الله تعالى: إنَّ الله تعالى قد أَخَذَ على بني إسرائيل أربعة عهود: ترك القتل، وترك الإخراج، وترك المظاهرة، وفداء

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الشوكاني (۲/ ٦٢٣). (۲) زاد المسير (۱/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٣) تفسير السعدي (١/ ٢٥٤).

أسراهم، فأعرضوا عن كُلِّ ما أمروا به إلَّا الفداء، فوبَّخهم الله تعالى على ذلك بقوله: ﴿ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكَفُرُونَ بِبَغْضِ ﴾ ؟(١).

م فهذا استفهامٌ إنكاري تُوبيخي، أي كيف تعمَّدتم مخالفة التَّوراة في قتالكم إخوانكم، واتَّبعتموها في فداء أسواهم (٢).

· فالذي آمنوا به: فداء الأساري. والذي كفروا به: قتل بعضهم بعضاً، وإخراجهم من ديارهم، فوبَّخهم الله توبيخاً يُتُلِّي إلى يوم القيامة (٣).

#### جزاء تبعيض الكتاب:

مَّ قَالَ الله تعالى مُبيِّناً جزاءَ تبعيض الكتاب: ﴿فَمَا جُزَاءُ مَن يَغْمَلُ ذَلِكَ مِن عَنْمَلُ ذَلِكَ مِن عَنْمَلُ وَلِكُمْ مِنْكُمْ لِللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِمَنْفِلِ عَمَّا لَقَدُ اللَّهُ اللَّالَالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّه

وقد وقع هذا الجزاءُ الذي وعدالله به اليهودَ المتلاعبينُ بأوامر الله تعالى مُوَفَّراً ، فضاؤوا في خزي عظيم، بما أُلْصِق بهم من الذُّكِّ والمهانة بالقتل والأسر وضرب الجزية والمجلاء، وما قُدُّر لهم أيضاً من الذُّكِّ - في المستقبل - بين الأمم، هذا في الدُّنيا<sup>(٤)</sup>.

أَمَّا في الآخرة فإنَّهم: ﴿ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِ ٱلْمَلَاثِ ﴾ جزاء ما كتموه من كَتَاب الله الذي بين أيديهم، فقد جاءوا بذنب عظيم، وجُرْم جسيم.

وَلا رَيْبِ أَنَّ أَشَدُّ الْعَذَابِ هُو الْخُلُودُ فِي نَارَ جَهِنَّم، عَيَاذاً بِالله تَعَالَىٰ مَن وَلا رَيْبِ أَنَّ أَشَدُّ الْعَذَابِ هُو الْخُلُودُ فِي نَارَ جَهِنَّم، عَيَاذاً بِالله تَعَالَىٰ مَن عَلَا الحال.

قال ابن عاشور كَلْلَهُ: «وقد دلَّت هذه الآيةُ على أنَّ الله تجالى يُعاقب المحائدين عن الطَّريق بعقوبات في الدُّنيا، وعقوبات في الآخرة (٥٠).

\* ومن تبعيض المقرآن ما ذكره الله تجالي في قوله: ﴿ كُمُا أَنْزَلْنَا عَلَى اللَّهُ مَا أَنْزَلْنَا عَلَى اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا الللَّالِمُ اللَّاللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُولُو

<sup>(</sup>١) أَنْظُرُ: تَفْسَيْرُ أَبْنَ كُثْيُرِ (١/٣٧٢)؟ تَفْسَيْرِ القَرطبيُّ (٢٢٪٢٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: التحرير والتنوير (١/٥٧٣). (٣) انظر: تفسير الثعالبي (١/ ٨٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الشوكاني (١/١٩) الله ﴿ (٥) التحرير والتنوير (١/ ٩٧٤).

فحالُه هذا يُشبه حالَ اليهود والنَّصارى الذين قسَّموا كتبهم السَّماوية أقساماً، وجزَّؤوها أجزاء، فآمنوا ببعضِ منها وكفروا ببعض؛ اتِّباعاً لشهواتهم وأهوائهم.

#### ----- المطلب السابع 🕸 -----

#### الإعراض عن القرآن

إِنَّ مِن أَنُواعِ التَّكَذيب بِالقرآن العظيم الإعراض عُنه أُوفي ذَلْكَ يقول الله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةُ ضَنكًا وَخَشُرُهُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ فَهُ مَعِيشَةُ ضَنكًا وَخَشُرُهُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ وَهَدَ كُنْتُ بَعِيلًا ﴿ فَالَا كَذَلِكَ أَنْتُكَ ءَايَئُنَا فَنَسِينًا فَا وَكَذَلِكَ الْبَوْمَ نُسَىٰ ﴿ وَلَا لَمَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّ

والمراد بالذُّكر هنا: القرآن، في قول عامَّة المفسّرين.

وقال الله تعالى ـ أيضاً ـ مُخاطباً النَّبي ﷺ وممتناً عليه بما أكرمه من إنزال القرآن إليه، ومبيِّناً له جزاء مَنْ أعرض عنه: ﴿وَقَدْ ءَالَيْنَكَ مِن لَدُنَا فِكَرًا ۗ ۗ مَنْ أَعْرضَ عَنهُ فَإِنَهُ يَكْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وِزَلاً ﴾ [طه: ٩٩ ـ ١٠٠].

قال ابن عاشور تَعْلَلُهُ: «وتنكير ﴿ ذِكْرَا ﴾ للتَّعظيم، أي: آتيناك كتاباً عظيماً. وقوله: ﴿ مِن لَّدُنَا ﴾ توكيدٌ لمعنى ﴿ مَانَيْنَك ﴾، وتنويهٌ بشأن القرآن، بأنه عَطِيَّةٌ كانت مخزونةً عند الله، وخَصَّ بها خَيْرَ عباده [ عليه الله الله عند الله ، وخَصَّ بها خَيْرَ عباده الله الله الله عند الله ، وخَصَّ بها خَيْرَ عباده الله الله ،

#### جزاء الإعراض عن القرآن:

أمَّا الآيةُ الأولى، فقد سبق الحديث عنها بالتَّفصيل:

وتقرَّر أنَّ معنى المعيشة الضَّنك: هو أنواع العذاب الذي يصيب المُعرض عن القرآن من الهموم والعُموم والآلام، وذلك في الدُّنيا، والبرزخ، والآخرة. فإنَّ المُعرضين عن القرآن العظيم في جحيم قبل الجحيم الأكبر.

وأمَّا حَشْره أعمى: فإنَّه لمَّا أعرض عن القرآن الكريم وعميت عنه بصيرتُه،

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (١٦/ ١٧٩). وانظر: تفسير أبي السعود (٦/ ٤٠).

أعمى الله عزَّ وجلَّ بصرَه يوم القيامة، وتركه في العذاب كما ترك الذِّكرَ في الدُّنيا، فجازاه على عمى بصيرته عمى بصره في الآخرة.

#### وأمَّا الآيةُ الثَّانية:

فقد بيَّن الله تعالى شِدَّةَ الوعيد لمن أعرض عن القرآن، ولم يؤمن به

١ ـ يَحْمِلُ يوم القيامة وزراً. والوِزْرُ: هو العقوبة الثَّقيلة.

وسُمِّيت وزراً: لتشبيهها - في ثِقَلِها على المُعاقَبِ، وصُعوبةِ احتمالِها - بالحِمْلِ الذي يفدح الحامل، ويُنْقِضُ ظَهْرَه، فالمراد: حِمْلاً ثقيلاً مِن الإثم (١٠).

٢ ـ هو مُخَلِّدٌ في الوزر، لقوله تعالى: ﴿خَالِدِينَ فِيدٍ ﴾ [طه: ١٠١]. أي: مقيم أبداً في عذاب الوزر؛ بسبب إعراضه عن القرآن، وهجره له.

وتخليده في الوزر العظيم؛ لأنَّ العذاب هو نَفْسُ الأعمال، تنقلب عذاباً على أصحابها، بحسب صغرها وكبرها (٢٠).

٣ ـ بئس الحمل الذي يحمله، والعذاب الذي يعذّبه؛ بسبب إعراضه عن القرآن، فمعنى قوله: ﴿وَسَآءَ لَمُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ خِلاً﴾ [طه: ١٠١]. أي: وما أسوأ هذا للوزر حِمْلاً بمعنى محمولاً (٣). والمراد: بئس الحِمْلُ يحملونه، والعذاب الذي يُعَذَّبونه (٤).

قال أبو السُّعود كَالله: «ففيه ضميرٌ مُبهم، يُفسِّره حِمْلاً، والمخصوص بالذمِّ محذوف. أي: ساء حِمْلاً وزرُهم»(٥٠).

#### طُوانف أعرضت عن القرآن:

هناك طوائف كثيرة أعرضت عن القرآن الكريم، ومنها على سبيل الاختصار (٦):

<sup>(</sup>١) انظر: التفسير الكبير (٢٢/ ٩٨)؛ تفسير البغوي (٣/ ٢٣٠)؛ تفسير أبي السعود (٦/ ٤١).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير السعدي (٣/ ٢٥١). . . . . (٣) انظر: التفسير الكبير (٢٢/ ٩٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السابق، والصفحة تفسها.

<sup>(</sup>٥) تفسير أبي السعود (٦/ ٤١). (٦) إنظر: الإيمان بالكتب (ص٣٤ ـ ٣٧).

ا الرَّافضة: وذلك بادِّعائها أنَّ القرآن ناقصٌ ومجرَّف، وأنَّ القرآن الكِلمل مع الغائب الذي سيخرج في آخر الزَّمان من سرداب سلمرَّاعِل<sup>(١)</sup>.

٢ ـ البابية والبهائية: وذلك بادعائها نسخ القرآن النكريم، والمشريعة الإسلامية بشريعة الباب والبهاء (٢).

٣ \_ التِّيجانية: وذلك بتفضيلها أورادَها وأذكارَها \_ كصلاة الفاتح \_ على القرآن العظيم.

فقد قالوا: إنَّ قراءة صلاة الفاتح مرَّة واحدة أفضل من قراءة القرآن ستَّة الأَفْ مرَّة (٣).

٤ - خلاة الصُّوفية: وذلك بادَّعائهم العلم اللَّذُنِي الذي يُوحى إليهم، ويغنيهم عن القرآن المجيد كما يزعمون، ثمَّ إنَّ مصدر الثَّلقي عندهم ليس القرآن والسُّنة بل يقوم على الرُّؤى والأحلام، والكشف، ونسخ الشَّريعة، ورفع التَّكاليف، وغير ذلك ممَّا يَخالف ما جاء في القرآن (٤).

٥ ـ الفِرَق الباطنيَّة: وذلك بانحرافهم في تأويل القرآن، وإغراقهم في التَّاويل القرآن، وإغراقهم في التَّاويل الباطني، وإخراج القرآن عن معاثيه وحقائقه الصَّحْيَحَة، وادَّعاء بعضهم نسخ الإسلام (٥).

١ - المشرّعون والقانونيُّون: الذين أعرضوا عن تحكيم شريعة القرآن وعارضوها بزبالات أفكارهم، زاعمين أنّها لا تناسب العصر الحديث، ولا تفي بحاجاته (١٠).

<sup>(</sup>۱) انظر: الشيعة والسنة، لإحسان إلهي ظهير (ص٧٨)؛ مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة، د. ناصر القفاري (١١١/١ ـ ٢١٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: البابية عرض ونقد، الإحسان إلهي ظهير (ص١٠٤)؛ البهائية نقد وتحليل، الإحسان إلهي ظهير (ص٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: التيجانية، لعلى الدخيل (ص١١٦ ـ ١٢٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: التصوف المنشأ والمصادر، لإحسان إلهي ظهير (٢٦٠ ـ ٢٧٠). هذه هي الصوفية، - لعبك الرّحمن الوكيل (ص٧٠).

<sup>(</sup>٥) انظرُ مُكَشِّفُ أَسِرار الباطنية، لابن أبي الفضائل الحماوي اليماني (ص٠٥)؛ الحركات الباطنية، د. محمد بن أحمد الخطيب (ص٦٦، ٣٤٩) على ويسلم بالمعدد الخطيب (ص٦٦، ٣٤٩) على ويسلم بالمعدد الخطيب (ص٢٦، ٣٤٩)

<sup>(</sup>٦) انظر: تحكيم القوانين أمله حملي بن إبراهيم آل الشيخ (ص ١٠٠٠).

وفي العالم الإسلامي نشأت أحزاب ومؤسّسات علمانيَّة ـ لا دينيَّة ـ أعرضت، وتعمل على أنْ يُعرِضَ المسلمون عن القرآن الكريم عقيدة وشريعة، وتَبَنَّتْ وسائلُ إعلاميَّة مرئيَّة ومسموعة وصحف ومجلّلت إبعاد النَّاس عن القرآن، هذا عدا ما تفعله الماسونيَّة وأنديتها ـ كالرُّوتاري ـ في طول وعرض العالم الإسلامي.





#### كيف وصل القرآن إلينا:

القرآن العظيم نُقِلَ إلينا بطريق التَّواتر كتابةً في المصاحف، وحفظاً في الصُّدور، فقد كان هناك كتبةٌ للوحي يكتبون ما نزل على رسول الله ﷺ فإذا أُنزلت سورةٌ أو آيةٌ بلَّغها نبيُّنا الكريم ﷺ أصحابَه ﷺ، وتلاها عليهم، وكتبها كتبةُ الوحي، وكتبها مَنْ كتب لنفسه.

وما تُوفِّي رسول الله ﷺ إلَّا وكلُّ آية من آيات القرآن العظيم مُدوَّنة فيما اعتاد العرب أن يُدوِّنوا فيه من الرِّقاع ونحوها.

وكلُّ آيةٍ من القرآن الكريم كذلك محفوظة في صدور المئات من الرِّجال الأذكياء الأمناء، وأصبح ما يحفظونه في صدورهم مرجعاً للمسلمين في تلقي القرآن وروايته، بالإضافة إلى المكتوب منه.

وقد جمع أبو بكر ﷺ ـ بواسطة زيد بن ثابت، وبعض الصَّحابة المعروفين بالحفظ والكتابة ﷺ جميعاً ـ تلك المدوَّنات وضَمَّ بعضَها إلى بعض وبالتَّرتيب نفسِه الذي كان رسولُ الله ﷺ يتلوها به وأصحابُه في حياته، وصارت هذه الصَّحف وما في صدور الحفَّاظ هي مرجع المسلمين في تلقِّي القرآن وروايته. وقام على حفظ هذه المجموعة أبو بكر ﷺ في حياته، وخَلَفه عليها عمر ﷺ.

ثمَّ تركها عمر ﷺ عند ابنته حفصةَ أمِّ المؤمنين ﷺ، وأخذها من حفصةَ عثمانُ ﷺ، في خلافته، ونسخ منها عِدَّةَ نُسَخ أُرسلت إلى أمصار المسلمين.

وتناقل المسلمون القرآن كتابة من المصحف المدوَّن، وتلقياً من الحفَّاظ أجيالاً عن أجيالٍ في عِدَّة قرون، وما اختلف المكتوب منه والمحفوظ، ولا اختلف في لفظه مسلمان من ملايين المسلمين في مختلف قارَّات العالَم، وهم

يقرؤونه منذ أربعة عشر قرناً ونيِّفاً، فلم يختلف فيه فرد عن فرد، ولا أمَّة عن أمَّة بروادة ولا أمَّة عن أمَّة بريادة ولا نقص، ولا تغيير ولا تبديل، تحقيقاً لوعد الله الله في حفظ القرآن الكريم، حيث قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَمُ لَحَنِظُونَ﴾ [الحجر: ٩](١).

#### مغزى التَّواتر إ

ولا نزاع بين المسلمين في تواتر القرآن العظيم، ويترتّب على كون القرآن متواتراً ثبوت حُجِّيَّتِه، أي أنَّ القرآن الكريم قطعيُّ النُّبوت، فكلُّ نصِّ نتلوه من نصوص القرآن المجيد هو النَّص الذي أنزله الله على نبيّنا محمد على من غير تحريف ولا تبديل.

ولذلك قال الآمدي (٢) كَالله: «اتَّفقوا على أنَّ جِا أَنُقل إلينِهِ من القرآن نِقلاً مُتواتراً وعَلِمُنا أنه من القرآن حُجَّة» (٣).

وبناء عليه: يجب الإيمانُ بالقرآن الكريم، وتصديقُه، واتّباعه، والانقياد له، ويجب الإيمانُ بأنَّه كلامُ الله تعالى وتنزيلُه، ولا يُشبهه شيء من كلام الخَلْق، ولا يقدر على مثله أحدٌ من الخلق إنسِهم وَاجنَّهم (٤)

#### ما يعنيه إنكار القرآن:

إنَّ الإيمان بالقرآن الكريم يتضمَّن الإقرارَ به وتصديقَه، ولا ريب أنَّ إنكاره يُناقض هذا الإقرارَ والتَّصديق، فإنكاره يُناقض قولَ القلب وهو التَّصديق، كما يُناقض قولَ اللِّسان وهو الإقرار.

<sup>(</sup>۱) انظر: الإتقان في علوم القرآن (ص١٥٣ ـ ١٥٩). مباحث في علوم القرآن، لمناع القطان (ص١١٨ ـ ١٣٤)؛ المدخل لمراسة القرآن حد الكريم، لمحمد أبو شهبة (ص٢٦٠ ـ ٢٨١).

<sup>(</sup>١) هو علي بن محمد بن عبد الرحمن البغدادي، الآمدي، من أصحاب القاضي أبي يعلى، و على بن ومن كباو فقهاء الحنابلة في عصره، له مؤلفات منها: (عمدة الحاضر»، و الكفاية المسافر»، توفّى سنة (٤٦٧هـ).

<sup>(</sup>٣) الإحكام في أصول الأحكام (١٣٨/).

<sup>(</sup>٤) انظر: التبيان في آداب حملة القرآن (ص٩٧ ـ ٩٨).

وإنكاره كذلك يتضمَّن إنكاراً لصفة الكلام الإلهي، ونفي هذه الصَّفة من الإلجاد في أسمِاء الله تعالى، وسوءِ الظَّنِّ بالله تعالى، وعدمِ قَدْر الله تعالى حقَّ قدره.

كما أنَّ هذا الإنكار طعنٌ في الرَّسول ﷺ وتنقُصٌ له، ومشاقَّةً له، واتباعٌ لغير سبيل المؤمنين، وقد توعَد الله تعالى مَنْ يفعل ذلك بقوله: ﴿وَمَنْ يُشَافِقُ اللهُ اللهُ وَمَنْ يُشَافِقُ اللهُ اللهُ وَمُنْ يُشَافِقُ اللهُ اللهُ وَمُنْ يُسَافِقُ اللهُ وَمُصَلِيهِ اللهُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ١١٥]،

وهذا الإنكار أيضاً هو إنكار واستهزاء بشرائع الدّين وأحكامه المتلقاة من هذا الوحي، والاستهزاءُ بالدّين كُفْر؛ لأنَّ أصل الدّين قائمٌ على التّعظيم (١٠).

# الإجماع على كُفْرِ مَنْ أنكر القرآن:

حكى أهل العلم الإجماع على كُفْر مّنْ أنكر القرآنَ العظيم أو بعضَه ـ ولو كانت آيةً واحدةً، أو حرفاً واحداً ـ وممّنْ حكى الإجماع: \_

ا \_ أبو عثمان الحدَّاد<sup>(۲)</sup> كَاللهُ حيث قال: «جميعُ مَنْ ينتحل التَّوحيدَ مُتَّقون: أنَّ الجَحْدَ لحرفِ من التَّنزيل كُفْرٌ» (٣) من المَّنزيل كُفْرٌ» (٣) من المَّنزيل كُفْرٌ» (٣) من المَّنزيل كُفْرٌ» (٣) من المُّنزيل كُفْرٌ» (٣) من المُنزيل كُفْرٌ» (٣) من المُنزل المُنزل

٧ ـ ابن عبد البر(٤) لَنَفْلُهُ يحكي الإجماع قائلاً:

<sup>(</sup>١) - الظو: نواقض الإيمان القولية والعملية، د. عبد العزين بن مُحَمَّد العبد اللطيف (ص٢٠١ - ٢٠١).

<sup>(</sup>٢) هو أبو عثمان محمد بن صبيح الحدَّاد المغربي، من فقهاء المالكية، كان عالماً بالسَّنن ولغة العرب، له ردود على المبتدعة، وكان عابداً صالحاً، توفِّي سَنة (٣٠٧هـ). انظر: سير أعلام النَّبلاء (٢/٨٥٤)؛ شذرات الذَّهب (٢٨/٢٨).

<sup>(</sup>٣) الشُّفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضى عياض (٢/١٠٥).

<sup>(</sup>٤) هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النَّمري القرطبي المالكي، أبو حمز، الإمام، العلامة، حافظ المغرب، وصاحب التَّصائيف، ولد بقرطبة سنة (٣٦٨هـ) - كانَّ فقيها مُحدِّثاً عابداً دَيِّناً ثقةً مُتقباً مُتبجِّراً صنَّف تصانيف كثيرة، منها: «التَّمهيد ليا في الموطأ من المعاني والأسانيد»، و«الاستيعاب في أسماء الأصحاب»، و«جامع بيان العلم وفضله»، و«الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار». توفّي بمدينة شاطبة بالأندلس سنة (٣٦٤هـ). انظر: وفيات الأعيان (٧/ ٢٦)؛ سير أعلام النبلاء (١٥٣/١٨)؛ تذكرة الحفاظ (٣/ ٢١٨)؛ شذرات الذهب (٣١٤/٣) عن من المناها المناه

وأجمع العلماءُ: أنَّ ما في مصحف عثمان بن عفان وهو الذي بأيدي المسلمين اليوم في أقطار الأرض حيث كانوا، هو القرآن المحفوظ الذي لا يجوزُ لأحدِ أن يتجاوزه، ولا تجلُّ الصلاةُ لمسلم إلَّا بما فيه ...

وإنما حَلَّ مصحفُ عثمان وَ هذا المحل؛ لإجماع الصَّحابة وسائر الأمَّة عليه، ولم يُجمعوا على ما سواه. . . ويُبيِّن لك هذا أنَّ مَنْ دَفَعَ شيئاً مما في مصحف عثمان كَفَر اللهُ اللهُ اللهُ عثمان كَفَر اللهُ اللهُ عثمان كَفَر اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عثمان كَفَر اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عثمان كَفَر اللهُ اللهُو

" - ابن قدامة المقدسي (٢) كَالله يحكي الإجماع أيضاً ويقول: «ولا خلاف بين المسلمين أجمعين: أنَّ مَنْ جُحَد آية، أو كلمة مُتَّفقاً عليها، أو حَرْفاً مُتَّفقاً عليه أنه كافر» (٣).

على النّووي كَالله يحكي الإجماع صراحة بقوله: «أجمعت الأمّة على وجوب تعظيم القرآن على الإطلاق وتنزيهه وصيانته وأجمعوا على أنّ مَنْ جَحَد منه حرفاً مُنجمعاً عليه، أو زاد حرفاً لم يقرأ به أحد، وهو عالمٌ بذلك فهؤ كافر»(٤).

• القاضي عياض كَثَلَة يحكي إجماع المسلمين على كفر مَنْ أنكر القرآنَ، أو شيئاً منه فيقول: «اعلم أنَّ مَنْ استخفَّ بالقرآن أو بالمصحف، أو بشيء منه، أو سبَّهما، أو جَحَد حرفاً منه، أو كذَّب بشيء ممَّا صرَّح به فيه من حُكْمِ أو خَبَر، أو أثبتَ ما نفاه، أو نفى ما أثبته، وهو عالِمٌ بذلك، أو شكَّ في شيء من ذلك، فهو كافِرٌ بإجماع المسلمين...

<sup>(</sup>١) التَّمهيك لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (٢٧٨/٤ ــ٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، ثمَّ الدَّمشقي الطَّالحي، الحنبلي، أبو محمد، مُوفَّق الدِّين، العلَّامة المجتهد، كان مع تبخُره في العلوم ورعاً زاهداً كثير العبادة، حَسَن الأخلاق، له مؤلفات غزيرة مفيدة، منها: «المغني في الفقه»، و«روضة النَّاظر في أصول الفقه»، و«مسألة العلو»، و«ذِمُّ التَّأْويل»، و«فضائل الصَّحابة». توفِّي بدمشق سنة (٢١٤هـ).

انظر: سير أعلام النُّبلاء (٢٢/ ١٦٥)؛ البداية والنَّهاية (٩٩/١٣)؛ الذَّيل على طبقات الحنابلة، لابن رجب (١٣٣/٢)؛ شذرات الذَّهب (٥/ ٨٨).

<sup>(</sup>٣) حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة (ص٣٣). ١١ ١ عاد عاد عاد عاد المناظرة

<sup>(</sup>٤) المجموع (٢/ ١٩٣). وانظرت صحيح مسلم بشرح النووي (٨٨/٦)؛ التبيان (ص٢٠٢).

وقد أجمع المسلمون: على أنَّ القرآنَ المتلو في جميع الأقطار، المكتوب في المصحف الذي بين أيدي المسلمين ممَّا جَمَعَه الدُّفَّتان(١) من أوَّل: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَنْلَمِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢] إلى آخر: ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾ [الناس: ١] كلامُ الله تعالى ووَحْيُه، المُنَزَّل على نبيِّه محمدٍ ﷺ، وأنَّ جميع ما

وأنَّ مَنْ نقص منه حرفاً، قاصداً لذلك، أو بدَّله بحرفِ آخرَ مكانه، أو زاد حرفاً آخرَ ممَّا لم يشتمل عليه المصحف، الذي وقع عليه الإجماعُ، وأُجْمِعَ عليه أنه ليس بقرآن، عامداً لكلِّ هذا، فهو كافر "(٢).

 ٦ - إبن بطَّة (٣) تَظَلَمُهُ حيث يقول: «... وكذلك وجوب الإيمان والتَّصديق بجميع ما جاءت به الرُّسيل من عِند الله، ويجميع ما قاله الله عزَّ وجلَّ فهو حقٌّ لازم، فلو أنَّ رجلاً آمَنَ بجميع ما جاءت به الرُّسلَ إلَّا شيئاً واحداً، كان بِرَدِّ ذلك الشِّيء كافراً عند جميع العلماء»(٤).

ويقول أيضاً: «منَ كذُّب بآيةٍ أو بحرفٍ من القرآن، أو ردَّ شيئاً ممَّا جاء به الرَّسول ﷺ فهو كافر»(٥).

٧ - ابن حزم (٢١) كَثَلَتُهُ حيث قال: «... وإنَّ القرآنَ الذي في المصاحف

<sup>(</sup>١) جاء في السان العرب، (٤/ ٣٧١): الدقَّتا المصحف: جانباه وضمامتاه من جانبيه».

الشُّفا بتعريف حقوق المصطفى (٢/ ١١٠١ ـ ١١٠٥).

وانظر: الآداب الشَّرعية (٢/ ٢٧٥)؛ كشَّاف القناع، لمنصور البَّهُوتي (١/ ٤٣٣)؛ التَّبيان في آداب حملة القرآن (ص٢٠٢ ـ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٣) هو عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري، أبو عبد الله، المعروف بابن بَطَّة، أحد علماء الحنابلة، فقيةً، مُحدِّث، وله المصنَّفات الكثيرة الحافلة في فنون من العلوم. وكان ممَّن يَأْمُر بالمعروف وينهي عن المنكر، ومن مصنَّفاته الكثيرة: «السُّنن»، و المناسك،، و «الإبانة عن شريعة الفرقة النَّاجية ومجانبة الفرق المذمومة». توفِّي بعكبرا سنة (٣٨٧هـ). انظر: سير أعلام النُّبلاء (١٠/ ٢٨٠)؛ البداية والنِّهاية (١١/ ٣٢١ ـ ٣٢٢)؛ طبقات الحنابلة، لأبي يعلى (ص٣٤٦).

<sup>(</sup>٤) الإبانة الصُّغرى (ص٢١١). ١١٠ (٥) المصدر نفسه (ص٢٠١).

هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظُّاهري، أبو محمد، عالم الأندلس، ولد بقرطبة =

بأيدي المسلمين شرقاً وغرباً فما بين ذلك، من أوَّل أمَّ القرآن، إلى آخر المعوِّذتين كلامُ الله عزَّ وجلَّ ووحيُه، أنزله على قلب نبيَّه محمدٍ ﷺ، مَنْ كَفَرَ بِحرفٍ الله فهوَ كافر (١).

# وَفَصَّل ابن حَزم في مسألة إنكار القرآن قائلاً:

"مَنْ قال إِنَّ القرآن نَقَصَ من بعد موت النَّبي عَلَيْ حَرْفٌ، أَو زِيد فيه حرف، أو بُدُل منه حرف، أو أَنَّ هذا المسموع أو المحفوظ أو المكتوب أو المُنَزَّل ليس هو القرآن، وإنَّما هو حكاية القرآن، وغير القرآن، أو قال إِنَّ القرآن لم يَنْزِلُ به جبريل عَلَيْ على قَلْبِ محمد عَلَيْ، أو أَنَّه ليس هو كلام الله تعالى فهو كافرٌ، خارجٌ عن دين الإسلام؛ لأنَّه خالف كلامَ الله عزَّ وجلَّ، وسُنَنَ رسولِ الله عَنْ واجلَّ، وسُنَنَ رسولِ الله عَنْ واجلَّ، وسُنَنَ رسولِ الله عَنْ واجلَّ، وسُنَنَ رسولِ الله عَنْ واجماعَ أهل الإسلام، (؟).

٨ ـ ابن تيميَّة (٣) كَالله حيث قال: «مَنْ زَعَمَ أَنَّ القرآن نُقِصَ منه، وزيد فيه ، وكُتِمَتْ منه آيات، أو زعم أنَّ له تأويلاتٍ تُسْقِطُ الأعمالَ فلا شكَّ في كفره» (٤).

سنة (٣٨٣هـ)، كانت له ولأبيه وزارةً تخلّى عنها زهداً فيها، وكان له آراءً انْتُقِد من أجلها، وكان قويًّ الحُجَّة، سليطاً على مخالفيه، له مصنَّفات كثيرة، منها: «المُغرب في تاريخ المَغرب»، و«الفصل بين أهل الأهواء والنِّحل»، و«الأخلاق والسِّير»، و«المُحلَّى». توفى بالأندلس سنة (٤٥٦هـ).

انظرّ: سير أعلام النُّبلاء (١٨/ ١٨٤)؛ وفيات الأعيان (١/ ٤٢٨)؛ تذكرة الحفَّاظ (٣/ ٣٢١).

<sup>(</sup>١) المحلَّى بالآثار (١/ ٣٢)، مسألة (٢١).

<sup>(</sup>٢) الدُّرة فيما يجب اعتقاده، لابن حزم (ص٢٢٠ ـ ٢٢١).

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام الحرَّاني الحنبلي، أبو العباس، تقي الدِّين ابن تيميَّة، الإمام المشهود له برسوخ القَدَم في علوم النَّقل والعقل، ولد في حرَّان سنة (٢٦٦ه) وتحوَّل إلى دمشق، ونبغ واشتهر وأصبح مرجعاً في الفتوى، وأفتى بمسائل أوذي من أجْلها، وسُجِنَ أكثر من مرَّة، ومات في السِّجن، كان آيةً في التَّفسير والأصول، فصيحَ اللِّسان، له مصنَّفات كثيرة، منها: «درء تعارض العقل والنَّقل»، وقد جَمَعَ الشَّيخ عبد الرحمن بن قاسم كَثَلَة فتاواه في (٣٧ مجلَّداً)، توفي سنة (٧٢٨ه). انظر: ذيل طبقات الحنابلة (١٧٢٨)؛ تذكرة الحفَّاظ (٣/ ٢)؛ البداية والنَّهاية (١٣٢/١٤).

<sup>(</sup>٤) الصَّارم المسلول على شاتم الرَّسول (٣/ ١١٢١).

٩ - ابن تُجَيْم الحنفي (١) عَثَلَثُهُ حِيث كَفَّرَ مَنْ أَنكر آيةً فِقال: «ويكفر مَنْ أَنكر آيةً فِقال: «ويكفر مَنْ أَنكر آيةً مَن القرآن» (١).

أمًّا بعد: فهذا هو إجماع علماء المسلمين على كُفْر مَنْ أَنكُو القرآن العظيم، أو كذَّب به، أو جَحَد منه حرفاً، أو زاد فيه حرفاً، أو بدَّل جرفاً منه يحرف آخرَ مكانه، عامداً لكلِّ ذلك فهو كافرٌ باتِّفاق المسلمين.

وهنا يبرز سؤال: لماذا كان الحُكْم مُجْمعاً عليه بلا هَوَّادة، وإنْ أَنْكر جرفاً؟ لأنَّ القرآن روحُ الأمَّة، والتَّساهل في حرف وآحدٍ مؤدِّ لاضمحلالها.

A A A

<sup>(</sup>۱) هو زَيْن الدِّين بن إبراهيم بن محمد، المصيري، الحيفي، الشَّهير بابن تُجَيْم، فقية أصول الفقه، أصولي، من تصانيفه: «الأشباه والنَّظائر»، و«شرح منار الأنوار في أصول الفقه»، و«البحر الرَّائ في شرح كثر الدَّقائقة، توفي منة («۹۷هم) انظر؛ الأعلام (۳/ ٦٤)؛ مَعجَم المؤلفين (١/ ٧٤٠)؛

<sup>(</sup>٢) البحر الرَّائق في شرح كنز الدَّقائق (٥/ ١٣١):

### المبحث السادس

# أهل الكتاب وتكذيبهم بالقرآن

وفيا أمطلبان:

المطلب الأول: علماء أهل الكتاب يعلمون يقيناً أنَّ القرآن حَق. المطلب الثاني: كُفر مَنْ لم يؤمن بالقرآن من أهل الكتاب.

#### 

### علماء أهل الكتاب يعلمون يقيناً أنَّ القرآن حق

إِنَّ علماء أهل الكتاب يعلمون علماً يقينياً أنَّ القرآن حتَّ، وأنَّه مُنزَّلُ من الله تعالى على عبده ورسوله وخاتم أنبيائه محمد ﷺ، ومع ذلك كفروا بالقرآن العظيم، وبرسالة خاتم النَّبيين ﷺ الذي أرسله الله تعالى للنَّاس كافَّة، بل وأخذ الله تعالى العهد والميثاق على جميع الأنبياء أن يَوْمنوا بمحمد ﷺ ويتابعوه إذا بُعِثَ وهم أحياء، في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَقَ ٱلنَّيِتِينَ لَما مَاتَيْتُكُم مِّن كِنَّ وَهِم أَحياء، في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَقَ ٱلنَّيِتِينَ لَما مَاتَيْتُكُم مِّن وَحَمَدُ مُعَدِّقٌ لِما مَعَكُم لَتُوقِينُنَ بِهِ وَلَتَنعُمُ اللهُ عَالَهُ وَأَقَرَرُتُم وَاللهُ عَلَى السَّهِدِينَ السَّهُدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِن الشَّهِدِينَ السَّهِدِينَ السَّهُدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِن الشَّهِدِينَ السَّهِدِينَ السَّهُدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِن الشَّهُدِينَ السَّهِدِينَ السَّهُ عَلَى عَالَوا القَرْزَا قَالَ فَاشَهُدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِن الشَّهُدِينَ السَّهِدِينَ السَّهُ عَمْلُكُولُ وَالنَا مَعَكُم مِن اللهُ عَالَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ السَّهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَوْلَهُ اللهُ اللهُ المُعَلَّمُ اللهُ المَالَةُ اللهُ اللهُ

ومع ذلك كتموا - أي: علماء أهل الكتاب - هذه الأخبار وأمثالها عن أتباعهم، وحرَّفوا بعضها، محافظةً على سلطانهم، وبغياً وحسداً لأُمَّة القرآن، فكانوا في كفرهم على بيِّنة من أمرهم، فضلُّوا وأضلُّوا كثيراً، وتحمَّلوا أوزارهم إضافة إلى أوزار مَنْ تبعهم إلى يوم الدِّين.

ومع ذلك فهم يحتجُون علينا ببعض آياتٍ من القرآن ممًّا يوافق أهواءهم أو يستدلُّون بالمتشابه \_ كعادتهم \_ ويتركون المحكم البيِّن، وحديثنا عن آياتٍ مُحكماتٍ من القرآن العظيم تُوضِّح وتُبيِّن وتُفصح أنَّ علماء أهل الكتاب كانوا يعلمون يقيناً أنَّ القرآن حقَّ ومن عند الله تعالى، وفيما يلي بعض الأدلَّة الدَّالة على ذلك، وهي على النَّحو الآتي (١٠):

الدَّليل الأوَّل: قوله تعالى: ﴿ يَبَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ اذْكُرُواْ نِمْبَنِيَ الْيَ أَنْمَتُ عَلَيْكُو وَأَوْفُواْ بِمَ أُوفِ بِمَهْدِكُمْ وَإِنِّى فَأَرْهَبُونِ ۞ وَمَامِنُواْ بِمَاۤ أَنـزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ

<sup>(</sup>۱) انظر: رد افتراءات المبشّرين على آيات القرآن الكريم، د. محمد جمعة عبد الله (ص. ۲۰۱ ـ ۲۰۶).

أَوَّلَ كَافِرٍ لَمِنِّهِ وَلَا تَشْتَرُهُا بِعَاكِمِي ثَهَنَا فَلِيلًا وَإِنْهَى فَاتَقُونِ ﴿ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَ بِالْبَطِلِ وَتَكُنْهُوا الْمَحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٤٠ ـ ٤٢].

وردت هذه الآيات الكريمة في سياق الآيات الدَّالة على وجوب الإيمان بالقرآن كما سبق ذكره، ونأخذ منها ما له صِلةً بالموضوع الذي نحن بصدده.

فإنَّ الله تبارك وتعالى قال لليهود الذين هم في حصر نزول القرآن ... ﴿ وَمَامِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُمَدِقًا لِمَا مَعَكُم ﴾ أي من التَّوراة، وإنَّما عَبَّر عنها بذلك للإشارة إلى أنَّ هؤلاء اليهود عرفوا التَّوراة وصاحبوها طويلاً منهم إذاً على علم يقيني بما في تضاعيفها يؤدِّي إلى معزفة تصديق القرآن لها.

قال أبو السَّعود كَالَةُ في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِر فِيْكِ الْمِيَ الْمِيهِ الْمِيَ الْمُ الْمُعْمِ الْمُ تَصَارعوا إلى الكفر به، فإنَّ وظيفتكم أن تكونوا أوَّل مَنْ آمن به؛ لما أنَّكم تعرفون شأنه وحقيَّته بطريق التَّلقي ممَّا معكم من الكتب الإلهية كما تعرفون أبناءكم، وقد كنتم تستفتحون به وتستبشرون بزمانه \_ كما سيجيء \_ فلا تضعوا موضع ما يُتَوقَّم منكم ويجب عليكم ما لا يُتَوَّهم صدوره عنكم من أوَّل كافر به (1).

وقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَشْتُواْ بِعَابِقِ ثَبَنَا قَلِيلاً ﴾ أي: لا تستبدلوا ببيان صفة محمد ﷺ عَرَضاً يسيراً من الدُّنيا؛ ﴿وذلك أنَّ رؤساء اليهود وعلماءهم كانت لهم مآكل يُصيبونها من سفلتهم وجهَّالهم، يأخذون منهم كلَّ عام شيئاً معلوماً من زروعهم وضروعهم ونقودهم؛ فخافوا إن هم بيَّنوا صفة محمد ﷺ وتابعوه أنْ تفوتهم تلك المآكل؛ فغيَّروا نعته وكتموا اسمه، فاختاروا الدُّنيا على الآخرة (٢٠٠٠، فهؤلاء الحمقى خالفوا أيسر قواعد الاقتصاد؛ لأنَّ المعروف أنَّ الإنسان يدفع الثَّمن ليأخذ ما هو أنفع له وأعزُّ، وهؤلاء دفعوا الأكثر وأخذوا «القليل» فوقعوا في البخس.

ثمَّ نِهاهِم الله تعالى عن شيئين: عن خَلْطِ الحقّ بالباطل، وكتمانِ البحقّ: ﴿ وَلَا تَلْبِسُوا (٣) الْحَقَ بِالْبَطِلِ وَتَكُنْبُوا الْحَقّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ فنهاهم الله تعالى أن

<sup>(</sup>١) تفسير أبي السعود (١/ ٩٥ ـ ٩٦).(٢) تفسير البغوي (١/ ٤٢).

<sup>(</sup>٣) اللَّبْسُ: هُو الخَلْط، يُقال: لَبِسَ النَّوبَ يَلْبَسُ لُبُساً، وَلَبَسَ عَلَيه الأَمرَ يَلْبِسُ لَبْساً، أي: خَلَطَ. والمعنى: لا تخلطوا الحقّ بالباطل.

قال البغويُّ كَاللهُ: «والأكثرون على أنَّه أراد: لا تلبسوا الإسلام باليهودية والنَّصرانية»(٢).

وفي هذا دليل على: أنَّ أهل الكتاب يعلمون يقيناً أنَّ القرآن حقَّ، ومن عند الله تعالى، ومع ذلك تركوا الإيمان به، وهجروه، واستعاضوا به ثمناً قليلاً من حطام الدُّنيا فِبنس ما يشترون.

الدَّليل الثاني: قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنَابٌ مِنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْنِوُكَ عَلَى اللَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِيَّهِ فَلَمْنَةُ اللَّهِ عَلَى النَّهُ يَعْمُ اللَّهِ عَلَى النَّهُ بَعْمًا أَن يُنَزِّلُ عَلَى النَّهُ بَعْمًا أَن يُنَزِّلُ اللَّهُ بَعْمًا أَن يُنْزِلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَنْسُولِهِ عَلَى عَنْسُولِ وَلِلْكُلُولِينَ عَذَالِكُ اللَّهُ عَلَيْ عَنَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَنْسُولُ وَلَا كُلُولُ اللَّهُ عَلَى عَالَمُ اللَّهُ عَلَى عَنْسُولُ وَلَا كُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَنْسُولُ وَلَا كُلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّةُ اللَّهُ الللللَّا

الكتاب: هو القرآن العظيم. وتنكيره: للتَّفخيم. وَوَصَّفه بأنه من الله تِعالى: للتَّشريف (٢٠).

وَالشَّاهُدُّ: أَنَّ أَهِلَ الكتابِ قد علموا سَلْفاً بِمَبَعَثُ النَّبِي ﷺ، وتيقَّنُوا ذلكُ لاستنصارِهم بهذا النَّبِي، وتوعُّدِهم بخروجه، فلمَّا جاءهم هذا الكتاب، والنَّبِي

<sup>=</sup> انظر: تفسير الطبري (١/ ٢٥٤)، تفسير البغوي (١/ ٤٢).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير السعدي (٥٦/١). . . (١) تفسير البغوى (١/ ٤٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير أبي السعود (١١٨٨١).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الطبري (١/ ٤١٠)؛ تفسير ابن كثير (١/ ١٢٥)؛ تفسير البغوي (١/ ٢٦).

الذي عرفوا، كفروا به بغياً وحسدةً؛ لأنَّه كان من غير بني إسرائيل.

الدَّليل الثالث: قال تعالى و إفحاماً لهم: ﴿ يَتَأَهُّلُ ٱلْكِنْكِ لِمَ تَكُفُرُونَ وَايَتِ وَاللَّهِ وَآلَتُمُ وَلَكُونَ وَايَتِ اللَّهِ وَآلَتُمُ فَشْهَهُونِ ﴾ [آل عموان: ٧٠]:

والمعنى: لأيَّ سبب تَكفرون بآيات الله تعالى، التي هي آيات القرآن، وقد بشَرت التَّوراةُ والإنجيلُ بالرَّسول ﷺ ودلَّت على نبوَّته، والنحال أنَّكم تعلمون ضدق هذه الآيات، وتشهدون أنَّها من عند الله تعالى(١).

- وهذا يدلُّ بوضوح على أنَّ علماء أهل الكتاب يعلمون علماً يقينياً أنَّ القرآن عَلَى عَنْكَ اللهُ الله عَنْكَ اللهُ عَلَيْهِم : عَنْكَ الله ، فقامت الحُجَّة بذلك عليهم :

الدُّليل الرابع: قال تعالى - إنكاراً عليهم وتوبيخاً لهم: ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِى حَكَمًا وَهُوَ النَّهِ أَلْقَالُهُ وَالَّذِينَ مَاتَيْنَكُمُ الْكِتَبَ يَمْلَمُونَ أَنَّةً مُثَرَّلًا وَهُوَ الَّذِينَ الْكِتَبَ يَمْلَمُونَ أَنَّةً مُثَرًّا وَالْآينَ مَاتَيْنَكُمُ الْكِتَبَ يَمْلَمُونَ أَنَّةً مُثَرًّا وَالْآيام: ١١٤].

والمعنى: قل ـ يا محمد ـ لهؤلاء القوم: عَجَباً لكم! أأضِلُ عن الصَّراط المستقيم، فأطلبُ حَكَماً سوى الله ليحكم بيني وبينكم، ويفصلَ المُحِقَّ مِن المبطل، والحال أنَّه هو الذي أنزل إليكم القرآن مُبيَّناً فيه الحقُّ والباطل، وما أنتم في حاجة إليه في دينكم ودنياكم (٢).

ثمَّ أكَّد حقيقة نزول القرآن من عند الله تعالى، وحقيقة ما فيه، فذكر ـ وهو الشَّاهد معنا هنا ـ أنَّ الذين أوتوا الكتاب من علماء اليهود والنَّصارى يعلمون علم البيقين أنَّ هذا القرآن منزَّلُ حقاً عليك من ربِّك، مشتملاً على الحقّ، كما قال تعالى في موضع آخر: ﴿وَبِالْخَقِّ أَنزَلْنَهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلُ ﴾ [الإسراء: ١٠٥]. أي: نزل إلينا كما هو لم يتغيَّر فيه حرف.

وقوله: ﴿ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾ أي: فلا تكوننَّ من الشَّاكِين في أنَّ أَهلَ الكتاب يعلمون أنَّ القرآن منزَّل من عند ربُك بالحق، ولا يُربُكَ جحود أكثرهم وكفرهم به ﴿ لأنَّ عدم اعتراف بعضهم بذلك مردَّه البغي والحسد، والحرص على

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن عطية (١/ ٤٥٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير أبي السعود (٣/ ١٤٤١)؛ تفسير السعدي (٢/ ٦١).

مظاهر الحياة(١)، وإذا نُهِيَ المُؤَيَّدُ بالوحي عن ذلك، فأولى بأمَّتِه..

وهذا النَّهي زيادةٌ في التَّأْكيدِ، وتثبيتُ اليقين كي لا يجولَ في خاطره طائف من التَّردُّد في هذا اليقين، وإلَّا فهو \_ ﷺ \_ كإخوانه المرسلين على حُجَّة واضحة من أمر ربِّه، كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنِي عَلَى بَيِنَةِ مِّن رَبِّه﴾ [الأنعام: ٥٧].

الدَّليل الخامس: قال تعالى - مُقيماً الحُجَّة عليهم من جنسهم: ﴿وَإِلَّذِينَ اللَّمْ الْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلْيَكُ وَمِنَ ٱلْأَخْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَمُ ﴾ [الرعد: ٣٦].

قال أبو السُّعود كَلَّلُهُ في تفسيرها: «هم المسلمون من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وكعب وأضرابهما، ومَنْ آمن من النَّصارى وهم ثمانون رجلاً: أربعون بنجران، وثمانية باليمن، واثنان وثلاثون بالحبشة ﴿ يَهْرَحُوك بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكُ ﴾ إذْ هو الكتاب الموعود في التَّوراة والإنجيل ﴿ وَمِنَ ٱللَّحْرَابِ ﴾ أي: من أحزابهم، وهم كفرتُهم الذين تحزَّبوا على رسول الله على بالعداوة نحو كعب بن الأشرف، والسَّيد العاقب، أسقفي نجران، وأتباعهما ﴿ مَن يُنكِرُ بَعْضَلُم ﴾ وهو الشَّرائع الحادثة إنشاء أو نسخاً، لا ما يوافق ما حرَّفوه وإلَّا لنعي عليهم من أوَّل الأمر، أنَّ مدار ذلك إنَّما هو جنايات أيديهم، وأمًا ما يوافق كتبهم فلم ينكروه، وإن لم يفرحوا به (٢٠).

فهذا يدلُّ بوضوح على أنَّ الذين أعطوا علم الكتب المنزَّلة من شأنهم أنْ يفرحوا بالكتاب الذي أُنزل بعد ذلك؛ لأنَّه امتداد للرَّسالة الإلهية، ولا يفرح بالشَّيء إلَّا مْن يعلم يقيناً أنه حقَّ لا كذب. أمَّا مَنْ يتَّخذون التَّديُّن تحزُّباً وتعصُّباً يُنكرون بعض ما أُنزل عداوة وعصبيَّة، فقامت عليهم الحُجَّة بذلك.

الدَّليل السادس: قال تعالى ـ مبشّراً به: ﴿ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ أَوَلَرْ يَكُنِ لَكُ أَوْلَر يَكُنِ لَكُ أَوْلَا يَكُن اللَّهُ عَالَمَةً عُلَمَتُواْ بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ ﴾ [الشعراء: ١٩٦ ـ ١٩٧].

بشَّرت بالقرآن العظيم كتبُ الأوَّلين وصدَّقته، فنزل طِبْقَ ما أخبرت به، ففي ذِكْرِ القرآن في كتب المُتقدِّمين دليل على صحَّته، وأنَّه من عند الله تعالى.

ثمَّ أقام الحُجَّة على قريش بقوله: ﴿ أَوْلَرَ يَكُن لَّمُ عَايَةً ﴾ على صِحَّته، وأنَّه

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير البغوي (٢/ ٥٧). يسم.(٢) تفسير أبي السعود (٥/ ٢٥).

مِن الله تعالى: ﴿ أَنْ يَعْلَمُهُمُ عُلَمَتُواْ بَنِي إِسْرَهُ إِلَى الذين قد انتهى إليهم العلم، وصاروا أعلم النَّاس، وهم أهل الإنصاف. وكان الظّنُّ الإيمان به؛ لأنَّ علماء بني إسرائيل يعلمون أنَّه الحق.

فإنَّ كلَّ شيء يحصل به اشتباه، يُرجع فيه إلى أهل الخبرة والدِّراية، فيكون فولهم خُجَّة على غيرهم. كما عَرَفَ السَّحرة ـ الذين مهروا في علم السَّحر ـ صِدْقَ معجزة موسى، وأنَّه ليس بسحر. فقول الجاهلين بعد هذا، لا يُؤبه به (۱).

وفي الآية دليل على: أنَّ علماء بني إسرائيل يعلمون يقيناً أنَّ القرآن حقَّ ومن عند الله تعالى، ومع ذلك تنكَّروا له، وتركوا الإيمان به، فَتَرَكَ أكثر بني إسرائيل الإيمان به وهجروه، بغياً وحسداً.

الدَّليل السابع؛ قال تعالى ـ مؤكّداً ذلك: ﴿ الْذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ مِن قَبْلِدِ مُمُ الْكِنَبَ مِن قَبْلِدِ مُمُ الْكَنِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَ مَانَيْنَهُمُ الْكِنَبَ مِن قَبْلِدِ مُسْلِدِينَ بِدِ يُؤْمِنُونَ ﴿ الْفَصْلِينَ لَا مَانَا مِن قَبْلِدِ مُسْلِدِينَ ﴾ [القصص: ٥٢ ـ ٥٤].

أخبر الله تعالى عن عظمة القرآن وصدقه وأنَّ أهل العلم بالحقيقة يعرفونه، ويقرُّون بأنَّه الحقُّ.

فالمقصود بـ ﴿ اللَّذِينَ مَانَيْنَهُمُ الْكِنْبَ مِن قَبْلِهِ ﴾ هم علماء أهل الكتاب، اللَّذين لله يُغيِّروا، ولم يُبدُّلوا، بل آمنوا بالقرآن الكريم وبمن جاء به.

﴿ وَإِذَا يُثَلِّى عَلَيْهِم ﴾ استمعوا له، وأذعنوا وقالوا: ﴿ عَامَنًا بِهِ اللَّهُ الْعَقَ مِن رَيْنًا ﴾؛ لموافقته ما جاءت به الرُّسل، ومُطابقته لما ذُكِرَ في الكتب، وأشتماله على الأَخْبَارُ الصَّادَقَة، المُوافقة للحكمة.

وهؤلاء هم الذين تنفع شهادتهم، وينفع قولهم؛ لأنَّهم لا يقولون ما يقولون إلَّا عن علم وبصيرة؛ لأنَّهم أهل الخبرة والدِّراية الحقَّة، وهو شاهدنا من إيراد الدَّليل.

وغيرهم لا يَدُنُّ ردُّهم ومعارضتهم للحقِّ على شبهة فضلاً عن الحُجَّة؛ لأنهم ما بين جاهلِ فيه، أو مُتجاهلِ معاند للحقِّ.

<sup>(</sup>١) انظر: التسهيل لعلوم التنزيل، للكلبي. تفسير السعدي (٣/ ٤٨٦).

ولذلك قال أهل الخبرة والدِّراية من أهل الكتاب: ﴿إِنَّا كُنَّا مِن تَبْلِمِينَ﴾ فلذلك ثبتنا على ما مَنَّ الله به علينا من الإيمان والإسلام، فصدَّقنا بهذا القرآن.

ولسان حالهم يقول: آمنًا بالكتاب الأوَّل، والكتاب الآخر، وغيرنا ينقض تكذيبُه بهذا الكتاب، إيمانَه بالكتاب الأوَّل.

ولذلك فإنَّ الذين آمنوا بالكتابين ﴿ يُوَفَنَ آخِرَهُم مَّرَيَّينِ ﴾ أجراً على الإيمان الأوَّل، وأجراً على الإيمان، وثباتهم على الأوَّل، وأجراً على الإيمان، وثباتهم على العمل الصَّالح \_ وهذا من عظيم البلاء \_ ولذلك لم تُزعزعهم عن ذلك شبهةٌ، ولم تثنهم عن الإيمان، رياسة ولا شهوةٌ إ فاستجقُّوا هذا التَّكريمَ العظيم من ربِّ العالمين (۱).

الدَّليل الثامن: قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَتَوَيَّتُكُو إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ هِدِ وَشَهِدُ شَاهِدُ مِنْ بَنِيَ إِسْرَةِيلَ عَلَى مِثْلِدِ فَتَامَنَ وَاسْتَكْبَرَتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِينَ ﴾ [الأحقاف: ١٠].

والمعنى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين: أخبروني عن حالكم، إذا كان القرآن من عند الله \_ لا سحر، ولا مفترى كما تزعمون \_ وشهد شاهد عظيمُ الشَّأن من بني إسرائيل على أنَّه من عند الله تعالى، فآمن بلا تردُّد، واستكبرتم عن الشَّان، فتطابقت أنباء الأنبياء وأتباعهم النَّبلاء، واستكبرتم أيُّها الجهلاء الأغبياء، فهل هذا إلَّا أعظمُ وأشدُّ الكفر؟ وهو الاستكبار عن الحقُّ بعد التَّمكُن منه (٢).

فالمراد بالشّاهد هنا: هو الجنس، فيشمل كلَّ مَنْ كان على هذه الصَّفة مِن البَهود والنَّصارى (٣). وإنْ قال سَعْدُ بنُ أبي وقاص هذه: «ما سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لِأَحَدِ يَمْشِي عَلَى الأَرضِ: إنَّه مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، إِلَّا لِعَبْدِ الله ابْنِ سَلامٍ: يَقُولُ لِأَحَدِ يَمْشِي عَلَى الأَرضِ: إنَّه مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، إِلَّا لِعَبْدِ الله ابْنِ سَلامٍ:

انظر: تفسير السعدى (٢٠/٤ ـ ٣١).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير أبي السعود (٨٠/٨)؛ تفسير السعدى (٩/٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير ابن کثير (٤/ ١٥٧).

فهذا لا يعني التَّخصيصَ، وإنَّما هو فرد مُن أَفْراد الْعَمَوْم، فيشمل لَفظُ فِيهُاهِد، كُلَّ مَنْ كَان مِن أَهل الكِتاب عِلى صِفة عبد الله بن سلام وَ اللهُ فِي الإيمانِ عِلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ فِي الإيمانِ عِلَيْهِ اللهُ وَالنَّبِي الكويم عَلَيْهُ.

# المطلب الثاني المسلم

كُفُر مَنْ لم يؤمن بالقرآن من أهل الكتاب

إِنَّ أَهِلِ الكتابِ مع جزم علمائهم بأنَّ القرآن حتَّ، كما سبق ذكره - يتكرون حسداً وبغياً نَسْخَ القرآن العظيم لشريعتهم، ويدَّعون أنَّ مَنْ مات منهم على يهوديَّته وأو نضرانيَّته في عهد الرِّسالة المحمَّدية فهو مؤمن، وناج من عذاب الله تعالى، وإنْ لم يؤمن برسالة محمد ﷺ، وبكتابه الكريم.

ولا ريبَ أنَّ هذا افتراءٌ كاذب، وادِّعاءٌ باطل، ليس له مستند من الصِّحة، بل الكثرة الكاثرة من الآيات القرآنية تُكذّبه، فقد توالت البَيِّنات السَّاطعات على أنَّ رسالة محمد على وكتابه العظيم جاءا لعقلاء العالمين عامَّة، وللبشر كافَّة، وأصبح ذلك معلوماً من الدِّين الإسلامي بالضَّرورة، وصار من المقطوع به أنَّ الشَّريعة المحمَّدية ناسخةٌ للشَّريعة اليهوديَّة والمسيحيَّة، وغيرهما من الشَّرائع السَّماوية، فمَنْ لم يؤمن من أهل الكتاب وغيرهم برسالة محمد على، وبالقرآن العظيم، إيمان إذَعان وأنقياد فهو كافر ومخلَّد في النار، وفيما يلي بعض التَّصوصُ الدَّالة عَلَى ذلك، وهي على النَّحو الآتي (٢):

النَّص الأَوَّل: قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِنَبُّ مِنْ عِندِ اللهِ مُصَكِفَّ لِمَّا مَمَهُمْ وَاللهِ عَلَى اللهِ مُصَكِفًّ لِمَّا مَمُهُمْ وَكَانُوا مِن فَبْلُ يَسْتَفْتِهُوكَ عَلَى اللَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا حَفَرُوا بِعَد فَلَمَّنَةُ ٱللَّهِ عَلَى اللَّهُ بَعْيًا أَن يُنَزِلُ عَلَى اللَّهُ بَعْيًا أَن يُنَزِلُ عَلَى الكَنْفِينَ اللَّهُ بَعْيًا أَن يُنَزِلُ اللَّهُ بَعْيًا أَن يُنَزِلُ اللَّهُ بَعْيًا أَن يُنَزِلُ اللَّهُ بَعْيًا أَن يُنَزِلُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب: مناقِبُ عبدِ اللهِ بن سلامٍ ﴿ (١١٦٦/٣) (ح٣٨١٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: رد افتراءات المبشرين على آيات القرآن الكريم (ص٢١٣ ـ ٢٢٤).

اللّهُ مِن فَضَلِهِ، عَلَىٰ مَن يَشَاهُ مِنْ عِبَادِوتِهُ فَبَاهُو بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَالْكَسِرِينَ، عَذَابُ مُهِيتُ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْمَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ ٱلْحِقُّ مُصَدِقًا لِمَا مَعَهُمُ ﴾ [البقرة: ٨٩ ـ ٩١].

لمًا كان اليهود المعاصرون للنّبي على يعرفون حقّاً أنه النّبي المبشّر به في التّوراة، ولكنّهم لم يؤمنوا به حسداً وبغياً، فقد باعوا حظّهم الحقيقي ـ وهو الإيمان بكتاب الله تعالى، وما يترتّب عليه من الثّواب في الدُّنيا والآخرة ـ واستبدلوا بالإيمان الكفر بما أنزل الله، وما يترتّب عليه من العقاب في الدُّنيا والآخرة.

فَهُم قد استحقُّوا من الله تعالى غضباً جديداً عظيماً؛ لكفرهم بالقرآن العظيم، الذي هو فضل الله تعالى على محمد على أضيف هذا الغضب في ميزان سيناتهم على غضب استحقوه - من قبل - لتضييع التَّوراة، والكفر بعيسى على الله .

«قال ابنُ عباسٍ ومجاهدٌ: الغضب الأوَّل بتضييعهم التَّوراة وتبديلهم، والثَّاني: بكفرهم بمحمدِ ﷺ والقرآن.

وقال قتادةُ: الأوَّل بكفرهم بعيسى والإنجيل، والثَّاني بكفرهم بمحمد ﷺ والقرآن»(۱).

فلعنهم الله، وغضب عليهم غضباً بعد غضبٍ؛ لكثرة كفرهم، وتوالي شكُّهم وشركهم.

ووُصِف عذاب هؤلاء المكذّبين بالقرآن بأنّه ﴿ مُعِينٌ ﴾ مأخوذٌ من الهَوَان، وهو الخلود في النّار؛ لأنّ مَنْ لا يُخَلّد من عصاة المسلمين، إنّما عذابه كعذاب الذي يُقام عليه الحدّ، لا هوان فيه، بل هو تطهير له، كرجم الزّاني، وقطع يد السّارق (٢).

فلمًا «كان كفرهم سببه البغي والحسد، ومنشأ ذلك التَّكبُّر، تُوبلوا بالإهانة والصَّغار في الدُّنيا والآخرة، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِيكَ يَسْتَكُيرُونَ عَنْ عِبَادَتِي

<sup>(</sup>١) تفسير البغوي (١/ ٧٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي (٢/ ٢٩)؛ تفسير الثعالبي (١/ ٨٨ \_ ٨٨).

مَيَدْ اللهِ مَهُمُّمُ دَلِخِرِينَ ﴾ [غافر: ٦٠]. أي: صاغرين حقيرين ذليلين راغمين (١٠). وعن عَبْدِ اللهِ بن عَمْرو ﴿ أَنَّ النَّبِي ﷺ قال:

﴿ يُحْشَرُ المُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِي صُورِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلُّ مَنْ المُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِي صُورِ الرِّجَالِ يَعْشَاهُمُ اللَّالُ مِنْ كُلُّ مَكَانٍ ، يُسلَقَوْنَ كُلُّ مَكَانٍ ، يُسلَقُونَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالَ الللَّلُولُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلُ

ومن تكبُّرهم أنهم إذا قيل لهم آمنوا بالقرآن الذي أنزله الله تعالى على محمد على قالوا لا نؤمن به، ويدَّعون أنَهم لا يؤمنون إلَّا بالذي أُنزل عليهم، وهو التَّوراة، مع أنَّ القرآن هو الحقُّ المصدِّق لما في التَّوراة التي أُنزلت عليهم.

وشاهدنا في هذا النَّص: أنَّ كفرهم بالقرآن كفرٌ بالتَّوراة نفسِها؛ إذ الكلُّ من عند الله تعالى، والكافر بذلك مخلَّد في النار.

السَنْسَ السُناسَي: ﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّامُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّهِ مُمَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ مَن كَانَ عَدُوًّا لِللّهِ وَمُلَهِ صَبِهِ وَمُدَى لَلْمُؤْمِنِينَ ۞ مَن كَانَ عَدُوًّا لِللّهِ وَمُلَهِ صَبِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكُلُلَ فَإِنَّ اللّهَ عَدُوًّ لِلْكَنْفِرِينَ ۞ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ عَايَتِ بَيِنَتُ تَا وَمُلْكَالًا فَإِنَ اللّهَ عَدُولٌ لِلْكَنْفِرِينَ ۞ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ عَايَتِ بَيَنَاتُ مُو وَلَا لَمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [البقرة: ٩٧ ـ ٩٩].

فاليهود لم يقتلوا الأنبياء، ويحرِّفوا التَّوراة، ويشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً من حطام الدُّنيا فقط، بل زادوا على هذه الجرائم جريمةً أخرى، وهي: عداوتهم للملائكة، فأضمروا العداوة لأقرب الملائكة إلى الله تعالى، جبريلَ عَلَيْهُ، الذي فزل بوحى القرآن.

وقد أجمع المفسّرون: على أنَّ هذه الآيات نزلت جواباً لليهود، الذين رعموا أنَّ جبريل عدوً لهم، وأنَّ ميكائيل وليَّ لهم، وذلك بعد مناظرة جرت بينهم وبين رسول الله ﷺ في المدينة (٢٠). وممَّا جاء في هذه المناظرة:

عن ابن عباس على قال: ﴿ أَقَبَلَتْ يَهُودُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ، فَقَالُوا: يَا أَبَا

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (١/٦٢٠).

 <sup>(</sup>۲) زواه التزمذي (٤/ ٦٥٥) (ح٢٤٩٢).وقال: «حديث حسن صحيح».
 وحسنه الألباني في «صحيح سنن الترمذي»: (٢/ ٢٠٤٤) (ح٢٠٢٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبري (١/٥٦٦)؛ تفسير البغوي (١/٧٩)؛ تفسير ابن كثير (١/٢٨٧).

القَاسِمِ، إِنَّا نَسْأَلُكَ عِن خَمْسَةِ أَشْيَاءَ. فإِنْ أَنْبَأْتَنَا بِهِنَّ، عَرَفْنا أَنَّكَ نَبِيٍّ واتَّبَعْنَاكَ ... فَأَخَذَ عليهم ما أَخَذَ إِسرائيلُ على بَنِيْهِ، إِذْ قالوا: اللهُ على ما نَقُولُ وَكِيلٌ....

[قَالَتْ يَهُودُ:] إِنَّمَا بَقِيَتْ وَاحِلَةٌ وَهِيَ الَّتِي نُبَايِعُكَ إِنْ أَخْبَرْتَنَا بِهَا، قَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ لَهُ مَلَكٌ يَأْتِيه بِالخَبَرِ، فَأَخْبِرْنَا مَنْ صَاحِبُك؟ قَالَ: "جِبْرِيلُ عَلَيْهُ قَالُولَ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ لَهُ مَلَكٌ يَأْتِيه بِالخَبَرِ، فَأَخْبِرْنَا مَنْ صَاحِبُك؟ قَالَ: "جِبْرِيلُ اللهُ قَالُولَ اللهُ عَلَيْنَا لَهُ اللَّذِي جَبْرِيلُ اللهُ عَلَيْنَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْنَا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ومعنى الآيات التي معنا: قل \_ يا محمد \_ لهؤلاء اليهود، الذين زعموا أنَّ الله الذي منعهم من الإيمان بك، هو ولينُك جبريلُ عليه، ولو كان غيره من ملائكة الله لآمنوا بك وصدَّقوك: إنَّ هذا الزَّعم منكم، تناقض وتهافت، وتكبُّر على الله تعالى.

فإنَّ جبريلَ على قلبك، وهو الذي نَزَّلَ القرآنَ من عند الله عزَّ وجلَّ على قلبك، وهو الذي نزَّل على الأنبياء قبلك، والله تعالى هو الذي أمره، وأرسله بذلك، فهو رسولٌ مَحْض.

وهذا الكتاب الذي نزل به جبريل \_ مصدِّقاً لما تقدَّمه من الكتب \_ غير مخالف لها ولا مناقض.

فالعداوة لجبريل، الموصوف بذلك، كفرٌ بالله وآياته، وعداوةٌ لله ورسله وملائكته. فإنَّ عداوتهم لجبريل لا لذاته بل لما ينزل به من عند الله تعالى من الحقَّ على رسوله على رسوله الله.

وله شاهد من حديث أنس بن مالك، رواه البخاري: (ح٣٣٩، ٣٩٣٨، ٤٤٨٠).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في «المسند» (٢/ ٢٧٨) (ح٢٥١٤) (١/ ٣١٠) (ح٢٥١٤). وقال محققو المسند (٤/ ٢٥٠) (٢٨٨٠) (ح٢١٨٧) وقال: المسند (٤/ ٢٨٥) (ح٢٨٠): «حديث حسن». ورواه الترمذي مختصراً (ح٢١١٧٠) وقال: «حسن صحيح». وقال الهيثمي في «المجمع» (٨/ ٢٤١ ـ ٢٤٢): «رواه أجمد والطبراني ورجاله ثقات». وصححه أحمد شاكر في «تعليقه على المسند» (ح٢٤٨٣، ٢٥١٤)، و«تعليقه على تفسير الطبري» (ح١٤٠٥).

والذي أنزله وأرسل القبيح يتضمَّن الكفرَ والعداوةَ: للذي أنزله وأرسله، والذي أرسل بدء اوالذي أرسل إليه (١٠).

قال الشَّوكاني كَثَلَثُهُ: «العداوة من العبد: هي صدور المعاصي منه لله، والبغض الأوليائه، وعَدَمُ التَّجاوزِ عنه والمغفرةِ له» (٢).

وفي هذه الآيات توبيخ لليهود، وبيان الكفرهم لتكذيبهم بالقرآن العظيم، وفيها إخبار من الله عزَّ وجلَّ لهم أنَّ مَنْ كان عدواً لمحمد على فالله له عدو، وهو من الكافرين بالله، الجاحدين بآياته، الخارجين عن دينه وشرعه وهديه، المعتمرِّدين على آياته وأحكامه (٢)، وهؤلاء هم أصحاب النَّار، وهم فيها خالدون.

وَ النَّصِ الثالث قوله تعالى: ﴿ زَلَ عَلَيْكَ الْكِنَابَ بِٱلْحَقِ مُعَمَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّهِ وَأَنزَلَ الْمُوَانَّ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا جَائِتِ اللّهِ لَهُمْ عَلَابُ الْمُوَانَّ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا جَائِتِ اللّهِ لَهُمْ عَلَابُ شَدِيدٌ وَاللّهُ عَزِيدٌ ذُو النِقَامِ ﴾ [آل جموان: ٣ - ٤].

قال أيو السُّعُود كَاللَّهُ: «المراد بالموصول: إمَّا أهل الكتابين، وهو الأنسب ويقام المُحاجَّة معهم، أو جنس الكفرة، وهم داخلون فيه دخولاً أوَّلياً»(٤).

وقد أيَّدَ ابنُ عاشور كَاللهُ كلامَ أبي السَّعود، فقال: "وشَمِل قولُهِ ﴿ اللهِ كَنْمُوا فِاللهِ وَ النَّصارى في مرتبة واحدة؛ لأنَّ جميعهم استركوا في الكفر بالقرآن، وهو المراد بآيات الله ـ هنا ـ لأنَّه الكتاب الوحيد الذي يصحُّ أنْ يُوصف بأنَّه آيةٌ من آيات الله؛ لأنَّه مُعجزة. وعبَّر عنهم بالموصول ليجازاً ولا لأنَّه مُعجزة. وعبَّر عنهم بالموصول ليجازاً ولا لأنَّه الصَّلة تجمعهم (٥).

فأهل الكتاب كذَّبوا بالقرآن أصالة، وبسائر الكتب الإلهية تبعاً إِ لأَنَّ التَّكذيب بالمصدِّق وهو القرآن ـ موجبٌ لتكذيب ما يُصدِّقه حتماً وأصالة وهو التَّكذيب على جميع الكتب المُنزَّلة.

ولذا حَكُم اللهُ تعالى عليهم بالكفر بقوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كُفُرُوا بِاَيْتِ ٱللَّهِ فَهِم

<sup>(</sup>١) أنظر: تفسير السعدي (١/٩٧). (٢) تفسير الشوكاني (١/٨٣/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبري (١/ ٥٧٧).(٤) تفسير أبي السعود (١/ ٥/٠).

<sup>(</sup>٥) التحرير والتنوير (٣/ ١١).

جحدوا القرآن وأنكروه وردُّوه بالباطل، فاستحقُّوا بهذا، الكفر في الدُّنيا، ولهم كذلك ﴿عَذَابُ شَدِيدُۥ كيوم القيامة، لا يقادر قدره. وحسبنا أنَّ الله تعالى وصف عذابهم بأنَّه شديد، فالجزاء من جنس العمل.

وقوله تعالى: ﴿وَاللَهُ عَزِينٌ ذُو اَنِقَامِ ﴾ فهذا اعتراض تذييلي، مقرِّر للوعيد، ومؤكِّد له، كما قال تعالى: ﴿ فَأَخَذَنَامُ آخَذَ عَزِيزٍ مُقْلَدِهٍ ﴾ [القمر: ٤٢]. فالله تعالى عزيز: أي منيع الجناب عظيم السُّلطان.

والله تعالى ذو انتقام: أي مِمَّنْ كذَّب بآياته، وخالف رسله الكرام، وأنبياءه العظام (١).

وفي الآية دليل على: أنَّ الذي كذَّب بالمصدِّق ـ وهو القرآن ـ مُكذَّب من باب أولى بما يصدِّقه ـ وهو التَّوراة والإنجيل ـ فعاد تكذيبهم على جميع كتب الله تعالى، وهو عين الكفر، فاستحقُّوا به هذا العذاب الشَّديد، من عزيز ذي انتقام سبحانه، فهو قادر لا يغلبه شيء، منتقم مِمَّنْ يستحقُّ الائتقام.

النَّص الرابع: قوله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الْإِسْلَكُمُّ وَمَا الْحَتَلَفَ الَّذِينَ اللّهِ الْكِتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَا يَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَتِ اللّهَ فَإِلَّ اللّهُ مَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [آل عمران: ١٩].

والمعنى: إنَّ الدِّين الحقَّ المرضي عند الله تعالى هو الإسلام، ولا يقبل من أحد سواه، وهو اتَّباع الرُّسل فيما بعثهم الله به في كلِّ حين، حتَّى ختموا بمحمد على فمن لقي الله ـ بعد بعثة محمد على الله ـ بعد بعثة محمد على غير شريعته فليس بمتقبَّل، كما قال تعالى: ﴿وَمَن يَبْتَغ غَيْرُ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنَ يُقْبَلُ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٥٥].

فانحصر الدِّين المُتقبَّل عند الله في الإسلام: وهو التَّوحيد الخالص من شوائب الشِّرك، وإخلاص العبادة لله وحده، والتزام أوامره ونواهيه، وتشريعاته (٢٠).

ومن أجل ذلك ذمَّ الله تعالى اليهود والنَّصارى لاختلافهم في أمر الإسلام،

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير (١/ ٣٤٥).

ورسالة محمد على بعد أن علموا بالحُجَج النَّيِّرة والآيات الباهرة، والبراهين السَّاحة (١٠)

فعدم إسلامهم، وكفرهم بمحمد على والكتاب الذي أُنزل إليه، لم يكن عن جهالة بذلك أو شُبهة، وإنَّما كان عن استكبار وحسد للرَّسول خاصَّة وللعرب عامَّة، وحرصاً على الجاه والسُّلطان ومظاهر الحياة، فكانوا بذلك مِمَّنْ ضلَّ عَن عَلَمَ وَبِينَة اللهِ عَلَى الجاه والسُّلطان ومظاهر الحياة، فكانوا بذلك مِمَّنْ ضلَّ عَن

ولذلك استحقُّوا أشدَّ العذاب وأقساه، كما يُفهم ذلك من التَّهديد والوعيد في قوله تعالى: ﴿وَمَن يَكُفُرُ فِايَكِ اللَّهِ فَإِنَ اللَّهُ سَرِيعُ الْمِسَابِ وهذا «تعريضٌ بالتَّهديد؛ لأنَّ سريع الحسابُ إنَّما يبتدئ بحساب مَنْ يكفر بآياته، والحسابُ هنا كتايةٌ عن الجزاء، كقولة: ﴿إِنْ حِسَابُهُمُ إِلَّا عَلَى رَبِّ ﴾ [الشعراء: ١١٣]»(٢).

والشّاهد من إيراد هذا النّص: أنّ أهل الكتاب جحدوا القرآن العظيم وكفروا به، وسيجازيهم الله تعالى ويحاسبهم على هذا التّكذيب في نار جهنّم خالدين فيها أبداً.

النَّص الخامس: قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُنَ مَامَنُواْ مَامِنُواْ مِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِنَابِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِنَابِ اللَّهِى نَزَلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِنَابِ اللَّهِى أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَيْكُوهِ وَكُنْبِهِ وَكُنْبِهِ وَكُنْبِهِ وَكُنْبِهِ وَالْكِرْهِ وَالْكِرْهِ فَقَدْ ضَلَ ضَلَكُلًا بُعِيدًا ﴾ [النساء: ١٣٦].

يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالدُّحول في جميع شرائع الإيمان وشعبه، وليس ذلك من باب تحصيل الحاصل، بل من باب تحميل الكامل وتقريره، والاستمرار عليه، كما يقول المؤمن في كلِّ صلاةٍ: ﴿أَهْدِنَا الْصِّرَطُ النَّسَقِيمُ ﴾ والاستمرار عليه، كما يقول المؤمن في كلِّ صلاةٍ: ﴿أَهْدِنَا الْصِّرَطُ النَّسَقِيمُ ﴾ [الفاتحة: ٦]. أي: زدنا هدًى وتثبيتاً، فَأَمَرَ بالإيمانِ الحقّ بالله وبرسوله والدَّوام عليه، وبالكتابِ الذي أثرُله على رسوله \_ وهو القرآن الكريم \_ وجنسِ الكتب الذي أنزله على رسوله \_ وهو القرآن الكريم \_ وجنسِ الكتب الذي أنزله على رسوله .

فهذا كلُّه من الإيمان الواجب، الذي لا يكون العبد مؤمناً إلَّا به إجمالاً

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير السعدي (١/ ٢٣٥). (٢) التحرير والتنوير (٣/ ٥٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير ابن كثير (٤٨٣/٢).

فيما لم يصل إليه تفصيله، وتفصيلاً فيما علم من ذلك بالتَّفصيل؛ وذلك لأنَّ الكفر بشيء من هذه الأمور المذكورة، كالكفر بجميعها؛ لتلازمها، وامتناع وجوّد الإيمان ببعضها دون بعض(١).

﴿وَمَن﴾ في الآية الكريمة من صيغ العموم، فاليهود والنَّصارى الذين يؤمنون ببعض الرَّسل ويكفرون ببعضهم لا بعض الكتب، ويكفرون ببعضها، ويؤمنون ببعض الرُّسل ويكفرون ببعضهم لا يُعتدَّ بإيمانهم، إذ الكفر بكتابٍ أو برسولٍ كفر بالكلِّ؛ لأنه لو آمَنَ إيماناً صحيحاً بنبيّه وكتابه، لآمَنَ بمحمد ﷺ وكتابه المُبشَّرِ به عندهم.

ولذلك قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ. وَبُرِيدُونَ أَن يُفَرِقُوا بَاللَّهِ وَرُسُلِهِ. وَبُرِيدُونَ أَن يُفَرِقُوا بَيْنَ بَاللَّهِ وَرُسُلِهِ. وَيَتُولُونَ نَوْمِنُ بِبَعْضِ وَنَصَعْرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ وَلِي اللَّهِ وَرُسُلِهِ. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ وَلِي اللَّهِ وَرُسُلِهِ. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ وَلِي اللَّهِ وَلَيْهِ وَلَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْهِ وَلَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللِهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ ال

فالإيمان واجب بكلّ نِبيّ بعثه الله إلى الثّقلين، فِمَنْ كفر بنبوّة نبيّ ـ حسداً أو عصبيّة، أو طمعاً في حظوظ دنيويّة، أو حرصاً على جاه أو سلطان ـ فقد كفر بسائرهم.

فلو آمن اليهود بموسى حقيقة لآمنوا بمحمد ﷺ، ولو آمن النَّصاري بعيسى حقيقة لآمنوا بمحمد كذلك؛ فهو مذكور في كتبهم، ومُبشَّر به عندهم، ومصدُّق لما معهم.

والشَّاهد الذي معنا: أنَّ مَنْ يكفر بهذه الكتب أو بِبعضها \_ وخاصَّة القرآن الكِريم \_ فقد ضلَّ عن الصِّراط المستقيم، وأوغل في الضَّلال وأبعد فيه، ولذلك جاء وصفه في نهاية الآية: ﴿فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا﴾.

ومعنى ﴿ ضَلَ ﴾: «أي سار على غير هدى، فعندما يتوه الإنسان عن هدفه المقصود، يُقال: ضَلَّ الطَّريق، والذي ﴿ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴾ هو مَنْ يذهب إلى متاهة بعيدة، والمقصود بها: متاهة الكفر.

وهناك ضلال عن الهدى يمكن استدراكه، أمَّا الضَّلال البعيد والغرق في

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير السعدى (١/ ٤٢٥ ـ ٤٢٦).

مناهة الكفر فمن الصَّعِيب استداركه (١).

وأيُّ ضلال أبعد من ضلال مَنْ ترك طريق القِرآن، وبدك الطَّريق الموصلة الله إلى نار جهنَّم ـ وهو الكفر بالقرآن والعياذ به ـ وهذا ما تورَّط فيه مَنْ كَفَر من أهل الكتاب بالقرآن العظيم.

النَّص السَّادس: قوله تعالى: ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْلِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنْكِينَ خَقَى تَأْنِيمُمُ الْبَيْنَةُ ﴿ لَى مِسُولٌ مِنَ اللّهِ يَنْلُوا مُحُفًا مُطَهَّرَةً ﴿ فِيهَا كُنْبُ قَبِمَةً ﴾ ويها كُنْبُ قَبِمَةً ﴿ وَمُا نَفَزَقَ الَّذِينَ أُونُواْ ٱلْكِئْلَ إِلّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآةَتُهُمُ ٱلْبَيْنَةُ ﴾ [البينة: ١ ـ ٤].

إلى قَـولـهُ تَـعـالـى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِئَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ﴾ [البينة: ٦].

والمعنى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب \_ وهم اليهود والنَّصارى \_ ومن المشركين الذين عبدوا الأوثان والأصنام متروكين هملاً بدون إرشادهم إلى الحقّ، وإقامة الحُجَّة الواضحة عليهم، وهذه الحُجَّة الواضحة هي: ﴿رَبُولُ مِّنَ الْحَبِّة الواضحة هي: ﴿رَبُولُ مِّنَ الْحَبِّة الواضحة هي: ﴿رَبُولُ مِّنَ الْحَبِّة وهو محمد ﷺ، يتلو قرآناً عن ظهر قلب \_ لأنَّه أمَّيُّ لا يقرأ ولا يكتب \_ صار فيما بعد مكتوباً في صحف منزَّهة عن الباطل والتَّحريف، فيها آيات مستقيمة لا عِوَجَ فيها.

فالمراد بالرَّسول هنا قَطْعاً هو محمدٌ ﷺ؛ لأنَّه هو الذي أُرسل إلى جميع البشر من أهل الكتاب والمشركين، وما اختلف اليهود والنَّصارى في شأن محمد ﷺ وكتابه، وصاروا في ذلك شِيَعاً وأحزاباً إلَّا من بعد ما جاءتهم الحُجَّة الواضحة الدَّالة على صدق رسالته ﷺ، وأنَّه الرَّسول الموعود به في كتبهم.

<sup>(</sup>١) تفسير الشعراوي (٥/٢٧١٦).

ومن أجل ذلك قال رسول الله ﷺ: «والذي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيده! لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ (١) يَهُودِيِّ وَلَا نَصْرَانِيٍّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ»(٢).

وقد أكّد الله تعالى - في الآية السّادسة من هذه السُّورة - أنَّ الكافرين بالقرآن العظيم ورسالة محمد على من أهل الكتاب والمشركين خالدون في نار جهنَّم، وبئس القرار، جزاء كفرهم، بعد ما جاءتهم البينة، وأنَّهم شرُّ الخلائق؛ لأنَّهم عرفوا الحقَّ وتركوه، فخسروا الدُّنيا والآخرة، وبذلك استحقُّوا أشدًّ العذاب.

وهكذا نجد دعوة الإسلام قائمة بحججها الواضحة القويَّة المتواترة على أهل الكتاب في مشارق الأرض ومغاربها، وأنَّهم مطالبون بالإيمان بمحمد على وبكتابِه الذي هو حُجَّة عليهم، كما هو حُجَّة على غيرهم، وأنَّ مَنْ لم يؤمن بذلك إيمان إذعانِ وانقيادٍ فهو كافر ومخلَّد في النَّار.



<sup>(</sup>١) المقصود بهذه الأُمَّة: أُمَّة الدَّعوة.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ﷺ إلى جميع الناس ونسخ الملل بملَّته (١/ ١٣٤٤) (ح١٥٣)، من حديث أبي هريرة هيد؛

## الفصل الثاني

# هجر تعظیم القرآن (الاستهزاء به)

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الاستهزاء.

المبحث الثاني: مظاهر تعظيم القرآن.

المبحث الثالث: أساليب الكفار في استهزائهم بالقرآن.

المبحث الرابع: حكم الاستهزاء بالقرآن والاستهانة بالمصحف.

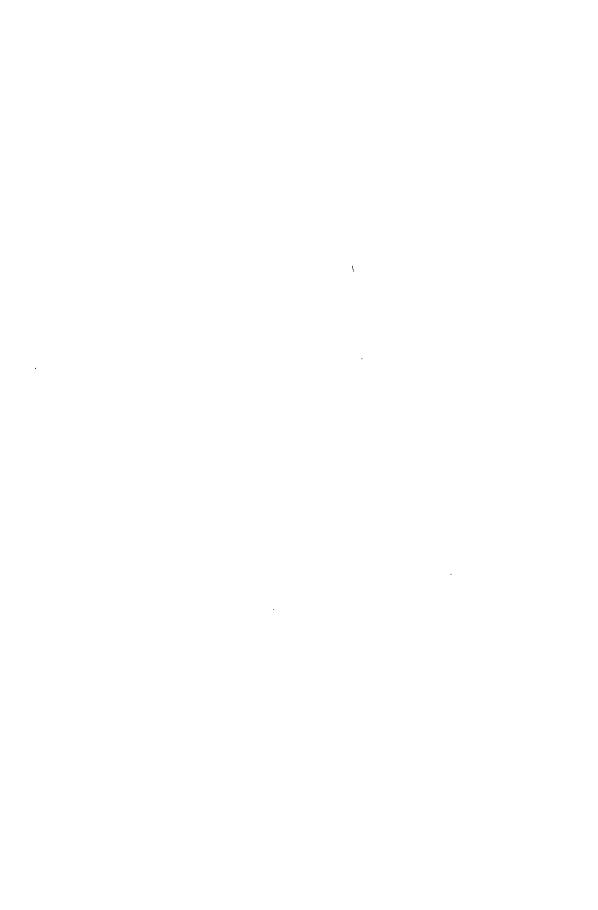

# المبحث الأول

# تعريف الاستهزاء

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الاستهزاء.

المطلب الثاني: الألفاظ القرآنية القريبة من معنى الاستهراب

# 

#### تعريف الاستهزاء

### أُولاً: «الاستهزاء» لغة:

جاء الاستهزاء في اللَّغة مصدراً مشتقاً من الفعل (هَزَأً)، وقد ذَكَر جماعةً من علماء اللَّغة لهذا الفعل ومشتقَّاته استعمالاتِ عديدةً، وسوف نَعرِضُ للمعاني التي تتعلَّق بموضوع البحث على النَّعو الآتي:

#### ١ ـ السُّخْرية:

يقال: اسْتَهْزَأَ: سَخِرَ. والهُزْءُ والهُزُؤُ: السُّخْرِيةُ(١).

#### ٢ ـ الإسراع:

يقول الزَّمخشري \_ في بيان أصل كلمة الاستهزاء: «والاستهزاء: السُّخْرِية والاستخاء: السُّخْرِية والاستخفاف، وأصل الباب الخِفَّةُ \_ من الهُزْءِ وهو القَتْلُ السَّريع \_ وهزأ يهزأ! مات على المكان. . . وناقته تَهْزَأُ به؛ أي تُسْرِعُ، وتَخِفُ »(٢).

#### ٣ ـ المَزْحُ في خُفْيَة:

يُقال: الهُزْءُ: مَزْحٌ في خُفْيَةٍ، وقد يُقال لما هو كالمزح(٣).

وكلمة (استهزأ) تتعدَّى بـ (الباء) وتتعدَّى بـ (مِنْ)؛ فيقال: استهزأتُ به ومنه.

ولذا جاء في مختار الصِّحاح: «هَزِئَ منه وبه»(١).

#### خلاصة المعنى اللَّغوي:

بقول الزَّمخشري يتَّضح أصل الكلمة، ألا وهو: طلب الخِفَّة. والمعاني المذكورة \_ آنفاً \_ لا تخرج عن هذا الأصل:

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب (١٥/ ٨٤)، مادة: (هزأ).

<sup>(</sup>٢) أساس البلاغة، للزمخشري (ص١٠٤ \_ ١٠٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: عمدة الحفاظ في تُقسير أشرف الألفاظ، لأحمد بن يوسف الحلبي (٢٨٩/٤).

<sup>(</sup>٤) مختار الصحاح (ص ٣٣٩).

فأمّا المعنى الأوّل: وهو السُّخْرِية، فمقصدها الاسْتِخْفَافُ ممَّن يسخر منه. وأمَّا المعنى الثَّاني: وهو الإسراع، ومنه موت الفجأة، فلا يخرج عن أصل الهُزْء: الخفَّة. فموت الفجأة موت سريع، يموت فيه الإنسان في مكانه في خِفَّة

وأمَّا المعنى الثَّالث: وهو المزَّح في خُفْيَة، فهو مزَّح غير واضح المعالم، لا يدري سامعه هل هو ملاطفة أم أديَّة؟ وذلك لأنَّ المستهزئ \_ أحياناً \_ يلجأ إلى أسلوب المزاح في استهزائه، لكنَّه مزاح خفي لا تتَّضح معالمه اتَّضاحاً جلياً. وكذلك ما هو كالمزح (١).

والفرق بين المزاح والاستهزاء: هو أنَّ المزاح يكون دون أذيَّة، وأمَّا الاستهزاء فهو بأذيَّة (٢).

وبناء على ما تقدُّم: يكون معنى الاستهزاء هو الاستخفاف.

### ثانياً: «الاستهزاء» اصطلاحاً:

بما أنَّ السُّخرية مقارِبةٌ لمعنى الاستهزاء مقاربة كبيرة؛ فسأورد هنا قولَ أبي حامدِ الغزالي كَثْلَتُهُ في تعريفه للسُّخرية قائلاً: «ومعنى السُّخرية: الاستهانة والتَّحقير والتَّنبيه على العيوب والنَّقائص على وَجْهِ يُضْحَكُ منه، وقد يكون ذلك بالمُحاكاة في الفِعْلِ والقَولِ، وقد يكون بالإشارةِ والإيماء»(٣).

ولقد أعتمد الآلوسي كَنْلَهُ تعريفَ الغزالي في تعريفه للاستهزاء (١).

علماً بأنَّ ما اعتمده الآلوسي في تعريف الاستهزاء هو قول الغزالي السَّابق في السَّخرية، ولكن الآلوسي جعله في الاستهزاء؛ لأنَّ السَّخرية والاستهزاء يؤدِّيان معنى متقارباً.

«فالشُّخرية إذن؛ أسلوب عدائي مصوغ بروح الفكاهة»(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: الآيات القرآنية الواردة في المستهزئين بالإسلام ودعاته، سامي بن وديع عبد الفتاح (ص١٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: تاج العروس من جواهر القاموس (٧/١١٧):

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين (٣/ ٢٧٧). (٤) انظر: روح المعاني (١٤٦/١).

<sup>(</sup>٥) أسلوب السخرية في القرآن الكريم، د. عبد الحليم حنفي (ص١٥).

### --- المطلب الثاني الله المطلب الثاني

# الألفاظ القرآنية القريبة من معنى الاستهزاء

وردت في القرآن العظيم ألفاظ تقرب من معنى الاستهزاء، فمنها ما هو قريب جداً من معنى الاستهزاء، ومنها ما هو قريب جداً من معنى الاستهزاء، ومنها ما هو أقل قرباً، ولا يدلُّ على الاستهزاء، إلَّا بقرينة، والقصد من إيرادها هنا هو دلائتها المباشرة على معنى الاستهزاء، إذ الاستهزاء بكلام الله تعالى وأوامره ونواهيه وَرَدَ بصيغ وألفاظ مختلفة، الحدُّ المشترك فيها: هو ترك تعظيم الوحي المنزَّل من الله تعالى، والاستهانة بالمرسلين من عباده الذين اصطفاهم.

#### وتُجمل هذه الألفاظ على النَّحو التالي:

- ١ ـ السُّخرية
  - ٢ \_ الضّحك.
    - ٣ ـ الغمز .
    - ٤ \_ اللَّعِب.
  - ٥ \_ الخوضَ.
    - ٣ \_ اللَّمز .

وفيما يلي عرض لهذه الألفاظ في ضوء السياق القرآني، والقصد منه هو بناء تصور واضح حول معنى الاستهزاء من خلال آيات القرآن الكريم وسياقاتها المختلفة، ويتم تسليط الضّوء فيها على اللَّفظة القرآنية المرادة فقط خشية الإطالة(١).

# 

\* يقول تعالى عن نوح عَلِي مع قومه: ﴿ وَيَصَنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاً مِن قَوْمِهِ مَلاً مِن قَوْمِهِ مَلاً مِن قَوْمِهِ مَلَاً مِن قَوْمِهِ مَن مَن يَأْلِيهِ عَذَابٌ يُحْزِيهِ وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُنْقِيمُ ﴾ [هود: ٣٨ ـ ٣٩].

<sup>(</sup>١) انظر: الآيات القرآنية الوّاردة في المستهزئين بالإسلام ودعاته (ص١٦٠ ـ ٢٣).

والذي يراد من التوقوف عنك معنى الآية الكريمة في هذا المقام ـ هو تسليط الضّوء على عبارة: ﴿سَخِرُوا مِنْهُ ﴾.

وَمَعْنَى ﴿ سَجِّرُوا مِئْذًا ﴾ السَّهْرُووا به .

يقول الرَّاغب الأصفهاني تَكَلَّلُهُ: «سخرت منه، واستسخرته، للهزء منه، قال تَعَالَى: ﴿ وَكُلُّ إِن كُنْكُونَهُ اللهِ وَمَا مَا اللهُ وَمُنَا مَا اللهُ وَمُنْكُمْ كُمَا لَسْخُرُونَهُ اللهِ وَاللهُ اللهُ وَمُنْهُ مِنكُمْ كُمَا لَسْخُرُونَهُ اللهِ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ مِنْكُمْ كُمَا لَسْخُرُونَهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

وبالجهة المقابلة، نوح عليه يقول لقومه: إنْ تسخروا مَنِي ومَن الذين معي لظنّ أنَّ عَمَلَنا عَنْجِ، لظنّ أنَّ عَمَلَنا مُنْجِ، لظنّ أنَّ عَمَلَنا مُنْجِ، وعملكم ليس مقتضراً على الضّياع، بل هو مُوجِبٌ لما توعدون مِن العذاب(٢).

## ثانياً وثالثاً: الضَّحك والغمز:

﴿ يَقُولُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱلْجَرَمُوا كَانُوا مِنَ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا يَضْمَكُونَ ﴿ وَإِذَا مَرُوا مِهِمْ يَنْفَامُنُونَ﴾ [المطقفين: ٢٩ ١٠]:

المستهدية الكيمان الكريمتان تغرضان ضورتين من صور استهزاء الكفار بالمؤمنين بنست المستهداء الكفار

فأما الصُّورة الأولى فهي: الضَّحك من المؤمنين:

إذ إنَّ استهزاء الكفَّار بالمؤمنين قد تجاوز الشُّعُور القَلْبَيِّ إلى ضَحِكِ يصدر ختيجة الاستهزاء المكنون في صدورهم.

ا قَمْجِزَّدْ الضَّحِكُ لَا يَعْلَى عَلَى الْاستهزاء دُونَ قَوْيَنَةً؛ لَأَنَّ أَسَبَابِ الضَّحَكُ تتعدَّد، فخرج الاستهزاء هنا على شكل ضحك يُسمع صوته، ويُرى صاحبه فاكهاً. وَلَذَا يَقُولُ الرَّاغَبِ الْأَصَفُهَانِي كَلَلْهُ: ﴿ السَّتُعِيرِ الْضَّحَكَ لَلسَّخْرَيَةٍ ﴾ (٣).

وأما الصُّورة النَّانية فهي: الغمز استهزاء بالمؤمنين:

<sup>(</sup>١) المفردات في غزيب القرآن (ص ٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: نظم اَلدُّرر في تناسب الآي والسُّؤر، لإبراهيم بن عمر البقاعي (٩/ ٢٨٤ ـ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) المُصَدرُ السابق (ص١٠٥).

ويدلُّ له قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَنْفَامَرُونَ﴾ [المطففين: ٣٠]. والغمز: هو الإشارة بالجفون والحواجب(١).

فقد كان الكفَّار إذا مرَّ بهم المؤمنون \_ وهم في مجالسهم \_ يستهزئون بهم

على طريق الغمز.

فمجرَّد الغمز لا يدلُّ على الاستهزاء دون قرينة؛ لأنَّ أسبابه تتعدَّد أيضاً كما هو الحال في الضَّحك، فخرج الاستهزاء هنا على شكل الغمز.

فمن خلال هاتين الصُّورتين يتبيَّن أنَّ الضَّحك والغمز لفظان قريبان في معناهما لمعنى الاستهزاء.

# رابعاً وخامساً: الخوض واللُّعب:

\* يقول تعالى: ﴿ وَكَنِن مَنَ كَالْتُهُمُ لَيَقُولُ إِلَّمَا كُنَّا غَفُوشُ وَلَلْعَبُ قُلُ أَبِاللَّهِ وَعَايَنِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴾ [التوبة: ٦٥].

تعرض هذه الآية الكريمة مشهداً من حادثة وقعت من المنافقين في غزوة تبوك، فقد أخرج الإمام الطّبري كَاللهُ بسنده إلى عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَلَيْهُ قال: «قال

رَجُلٌ فِي غَرْوَةٍ تَبُوكٍ فِي مَجْلِسٍ: مَا رَأَيْنَا مِثْلَ قُرَّائِنا هَؤُلاَءِ، أَرْغَبَ بُطُوناً، ولا

أَكْذَبَ أَنْسِنَةً، ولا أَجْبَنَ عِنْدَ اللَّقاء! فَقَالَ رَجُلٌ في المَجْلِسِ: كَذَبْتَ، وَلكِيَّكَ مُنَافِقٌ، لأُخْبِرَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَنَزَلَ القُرْآنُ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ

عُمَرَ: فَأَنَا رَأَيْتُهُ مُتَعَلِّمًا بِحَقَبِ (٢) نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، تَنْكُبُهُ الحِجَارَةُ (٣)، وَهُوَ يَقُولُ:

يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ ونَلْعَبُ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ أَبِاللَّهِ وَمَايَنِهِمَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ أَبِاللَّهِ وَمَايَنِهِمَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ أَبِاللَّهِ وَمَايَنِهِمُ وَرَسُولُهِ عَلَيْهِ مَا لَا يَعْنَذِرُواۚ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَنِكُمْ ۚ ﴾ [التوبة: ٦٥ ـ ٦٦]» (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة، الطاهر أحمد الزاوي (٣/٤١٤)؛ فتح البيان في مقاصد القرآن، لصديق بن حسن القنوجي (ص٣٩٤).

<sup>(</sup>٢) (الحَقَّب): بفتح الحاء والقاف، تَحَبُّلٌ يُشَدُّ به الرَّحْلُ في بطن البعير. ﴿ وَ الفَافِ البعير. ﴿ وَ الفَافِ البعير. ﴿ انظر: لسان العرب (٣/ ٢٥٢)، مادة: (حقب).

 <sup>(</sup>٣) (نَكَبَتْهُ الحِجارةُ): أي لثَمَتِ الحجارةُ رِجْلَه وظُفْرَه، أي آذته وأصابته.
 انظر: لسان العرب (١٤/ ٢٧٥)؛ مادة: (نكب).

<sup>(</sup>٤) رواه الطبري في «تفسيره» (٣٣٧/١٤) (رقم ١٦٩١١، ١٦٩١١، ١٦٩١١).

لقد تعلَّل المنافقون بأنَّ ما فعلوه كان خوضاً ولعباً، فردَّ عليهم النَّبي ﷺ عَلَيْهُ مِ النَّبي ﷺ عِلَيْهُ مِ النَّبي اللهِ عَنِينَ الاستَهْزَاءَ، قَائلًا لهم: ﴿ أَبِاللَّهِ وَمَايَنِهِ ، وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِهُونَ ﴾.

والخوض المشي في الماء، ثم استعمل في كلِّ دخول فيه تلويث وأذى (١).

واللَّعب: يُقارب معنى الاستهزاء، حيث يقول القرطبي كَلَّلَهُ: «الهزء: السُّخرية واللَّعب» (٢٠).

وكلمة «الخوض» تُشعرنا بمعنى في منتهى الدِّقَّة؛ لأنَّ الذي يخوض في الماء لا يدري إلى أيِّ موقع تقع قدماه، وريَّما وقعتا في هُوَّة، أو ريَّما وقعتا على شيء جارح، لكنَّ الذي يسير على اليابسة، فالطَّريق واضحة أمامه، يضع قدمه جيث يرى أماناً واستقراراً وثباتاً، ومن هذا الباب أصبح الخوض وصفاً للكلام في الباطل (٣).

فهذا الخوض وهذا اللَّعب هو عين الاستهزاء، بقرينة أنَّ النَّبي ﷺ لم يلتفت إلى ما اعتذروا به، بل أنزلهم منزلة المستهزئين بخوضهم ولعبهم.

### سادساً: اللَّمز:

\* يـقــول تـعـالـى: ﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ فِ الصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخُرُونَ مِنْهُمْ ﴾ [التوبة: ٧٩].

تعرض هذه الآية الكريمة استهزاء المنافقين بالمؤمنين المتصدِّقين، فإذا جاء رجل من الصَّحابة، فتصدَّق بشيء كثير، قال المنافقون: هذا مُراءٍ، وإذا جاء آخر فتصدَّق بصاع، قال المنافقون: إنَّ الله لغنيُّ عن صدقة هذا، فنزلت الآية.

\* عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ﴿ قُلْهُ قَالَ: «لَمَّا أُمِرْنَا بِالصَّدَقَةِ كُنَّا نَتَحَامَلُ (١)، فَجَاءَ أَبُو

<sup>🖛 ﴿</sup> وَقَالَ مَحْمُودُ شَاكُرُ لَّهِ فِي تَعْلَيْقُهُ عَلَى الطَّبْرِي: "صَحَيْحُ الْإِسْنَادَ".

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٨/ ١٨٢)؛ لسان العرب (٢٤٦/٤)، مادة: (خوض). . .

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي (٢٠٧/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الشعراوي (٦/ ٣٧٠٩).

<sup>(</sup>٤) (نتحامل): أي نحمل الحِمْلَ على ظهورنا بالأُجرة، ونتصدَّق منها. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٤٤٣/١).

عُقَيْلِ بِنِصْفِ صَاعِ، وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِأَكْثَرَ مِنْهُ، فَقَالَ المُنَافِقُونَ: إِنَّ اللهَ لَغَنِيُّ عَنْ صَدَقَةِ هذَا، ومَا فَعَلَ هذَا الآخَرُ إِلَّا رِبَّاءً، فَنَزَلَتْ: ﴿ اللَّيْنِ كَلْمِرُونَ الْمُقَلَّوِعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُ ﴿ الآية الآلَا اللهِ اللهِ اللهِ

قال البخاري تَكَلَّلُهُ: «يَلْمِزُونَ: يَعِيبُونَ»(٢).

والمراد هنا تسليط الضُّوء على كلمة (اللَّمز):

يقول الرَّاغب الأصفهاني كَلَّهُ في معنى اللَّمز: «الاغتياب وتتبُّع المعاب»(٣).

وقيل: هو تتبُّع المعاب في الحضور، وقيل: هو تعييب النَّاس باللِّسان (٤)، وقيل هو: المواجّهة بالعيب (٥)، وقيل هو: الطّعن في الأنساب (١).

وَعَلَىٰ كُلِّ حَالَ، فَمَعِنِي اللَّمِز: هو تعييب النَّاس، وهو نوع من أنواع الاستهزاء.



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب التفسير، باب: قوله: ﴿ الَّذِينَ يَلْمِرُونَ ٱلْمُطَوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِدِينَ فِ الشَّدَقَاتِ ﴾ (٣/ ١٤٣١) (ح ٤٦٦٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٣/ ١٤٣١). (٣) المفردات في غِريب القرآن (ص٤٥٤)."

<sup>(</sup>٤) انظر: التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جُزي (٤/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: التحرير والتنوير (٣٠/ ٤٧٢). ﴿ (٦) انظر: تفسير القرطبي (١٨١/٢٠).



إذا كنّا في مَعْرِض الحديث عن مظهر من مظاهر هجو القرآن العظيم، وهو ترك تعظيمه، والاستهزاء به قالّة من الطّروري بعد استعراض معنى الاستهزاء به أن نُبيّن موقف المؤمنين من القرآن وتعظيمهم له؛ ذلك ليتبيّن للجميع أنّ لكتاب الله تعالى المكانة العظيمة والمنزلة الجليلة في قلب كلّ مؤمن بالله، إذ هو تحلام الله عزّ وجلّ ولا يعائل شيئاً من كلام الخلق، ولا يقدر على مثله أحدٌ من الخلق، وتعظيمه وإجلاله دليل على تعظيم الله سبحانه وخشيته، فليس فيما نرى ونسمع كتاب أحيط به من الإجلال والتّقديس والتّعظيم والاحترام من جميع الجوانب، وفي صور متعدّدة كالقرآن الكريم.

وَلَدُلُكُ أَجِمِعَ أَهِلَ العَلَمَ - مِنَ السَّلُفُ وَالْخَلَفُ - عَلَى وَجُوبُ احْتَرَامُ المصحف وتعظيمه وتكريمه، كما أجمعوا على حُرمة امتهانه، فيجب تعظيمه وأجلاله، والذَّبُ عنه أمام تحريف الغالين وانتحال المبطلين (1).

ولمّا كان المصحف الكريم أشرف كتاب في الوجود؛ لما تضمّنه بين دفّتيه من كلام الخالق المعبود جلّ جلاله، تأكّدت في حقّه جملة من الآداب المرعيّة المستلزمة لطائفة من مظاهر تعظيمه القوليّة والفعليّة، وهذه الآداب منها ما جاء به نصّ عن الشّارع الحكيم فالتزمه المؤمنون؛ لأنّه أصبح تكليفاً، ومنها ما وضعوه والتزموه دون نصّ؛ إمعاناً في تعظيمهم القرآن، ودليلاً على تمكن حبّ القرآن في قلوبهم، وإذا كانت كثرة الأسماء تدلّ على شرّف المسمّى، فإنّ من شرّف القرآن العظيم تعدّد هذه الآداب، وهي على النّحو الآتي:

<sup>(</sup>١) انظر: نواقض الإيمان القولية والعملية (ص٣٩٢).

## أولاً: ملاحظة آداب التِّلاوة والالتزام بها:

فمن الآداب المتأكدة حال التِّلاوة ما يلي:

١ ـ اشتراط الطَّهارة لملامسته، مع إحسان الجلسة والاستعداد التَّام لها
 بالسِّواك، وقطع المشغلات والملهيات، والبعد عن الصَّوارف والمعوِّقات (١).

٢ ـ اجتناب أكل الثُّوم والبصل قبل القراءة، فقد ذهب بعض السّلف إلى كراهية أكل الثّوم والكرّاث والبصل، والامتناع منه قبل قراءة القرآن، إكراماً وتقديراً لكلام الله تعالى.

قال قتادة كَاللهُ: «ما أكلتُ الكرَّاث منذ قرأت القرآن»(٢).

٣ - يستحب للقارئ في غير الصّلاة أن يستقبل القبلة؛ لأنَّ تلاوة القرآن عبادةٌ يُتقرَّب بها إلى الله تعالى، فناسب فيها استقبال القبلة، ولأنَّ في ذلك تعظيماً لكلام الله تعالى، ويستحب كذلك أن يجلس متخشّعاً بسكينة ووقار في أدب وخضوع، كجلوسه بين يدي مُعلِّمه، هذا هو الأكمل، ولو قرأ قائماً أو مضطجعاً أو على فراشه أو غير ذلك من الأحوال جاز، ولكن دون الأولى (٣).

٤ - يستحب - أيضاً - عند إرادة الشروع في القراءة الاستعادة والبسملة، في قول جمهور العلماء، امتثالاً لأمر الله تعالى بقوله: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرَانَ فَاسْتَعِدْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيَطَانِ الرَّحِيرِ ﴾ [النحل: ٩٨] (٤).

أن يكظم الشّخص تثاويه ما استطاع، ولا يرفع به صوته، إذ هو قبيح لا يجمل بالعاقل، ويتأكّد هذا في حقّ المسلم الذي يقرأ كلام الله عزّ وجلّ.

عن مجاهد تَغَلَّلُهُ أنه قال: «إذا تثاءبتَ وأنت تقرأ القرآن فأمسك عن القراءة حتَّى يذهب تثاؤبك»(٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: أخلاق حملة القرآن (ص۷۳)؛ التبيان في آداب حملة القرآن (ص۸٥ ـ ٢١، ١٥١ ـ ١٥١) - ١٥١)،

<sup>(</sup>٢) رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص٥٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: التذكَّار في أفضل الأذكار (ص١٠٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: التبيان في آداب حملة القرآن (ص ٢٣ ـ ٣٤).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص٥٦)؛ والآجُرِّي في «أخلاق حملة القرآن» (ص٥٧).

٦ \_ اجتناب الضّحك واللّغط والحديث أثناء القراءة أو سماعها، امتثالاً لِقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِيمَ ٱلْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَوُنَ ﴾ [الأعراف: (١٠٤](١)]

٧ - حضور القلب عند التّلاوة، وتدبّر المقروء والمسموع، إذ لا خير في عبادة لا فقه فيها، وأن يقرأ كما يقرأ العبد كتاباً خصّه به مولاه، يأمره فيه وينهاه،

وهذا ما أكَّد عليه ابن القيِّم كَنْلُلهُ بقوله: ﴿إِذَا أَرَدَتُ الْانْتَفَاعُ بِالقَرَآنُ فَاجْمَعُ قلبك عند تلاوته وسماعه، وأَلْقِ سِمعك، وإحضر حضور مَنْ يخاطيه مَنْ تتكلَّم به مبحانه منه إليه، فإنَّه خطاب منه لك على لسان رُسُوله ﷺ (٢).

# ثانياً نامالتًا دب مع المصحف:

فمن الآداب المُتَأكِّدة في حَقَّ المُصحَفِ ما يلي:

١ ـ تحاشي التَّصغير في اسمه ورسمه وحجمه، وَيُطالب مَنْ يكتبه بتحسين خَطَّه وتجميله، وأن يكتبه على ورق يليق بمقامه.

قال الحكيم الترمذي (٣) كَالله: «وَمِنْ حُرَمته: أن تُجَلِّل تخطيطه إذا خططته. وعن أبي حُكيمة: أنَّه كان يكتب المصاحف بالكوفة، فمرَّ عليَّ وَ الله فنظر إلى كتابه فقال له: أَجْلِلْ قَلَمَكَ، فأخذتُ القلمَ فقططتُ (٤) من طرفه قطّاً، ثمَّ كَتَبْتُ، وعليٌّ وَ الله تعالى الله تعالى عنظر إلى كتابتي؛ فقال: هكذا، نَوِّرُهُ كما نَوَّرُهُ الله تعالى (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: منهج السلف في العناية بالقرآن الكريم، د. بدر البدر (ص١٧ ـ ٢٢).

<sup>(</sup>٢) الفوائد (ص٣).

<sup>(</sup>٣) هو أبو عبد الله، محمد بن علي بن الحسن الحكيم الترمذي، الحافظ، الزَّاهد، كان ذا رحلةٍ ومعرفة، له فضائل وحِكم ومواعظ، تعرَّض لمحنة فأخرج من ترمذ. من مصنَّفاته: «علل العبوديَّة»، و «ختم الأولياء»، و «الصَّلاة ومقاصدها». توفي سنة (٣٢٠هـ)، عاش نَحُواً من (٨٠ سنة).

انظر: طبقات الشَّافعية (٢/ ٢٠)؛ سير أعلام النُّبلاء (١٣/ ٤٣٩).

 <sup>(</sup>٤) قَطَّ الشَّيَءِ: قَطَعَهُ عَرْضاً، وبابُهُ رَدَّ. ومنه قطَّ القَلَمَ.
 انظر: مختار الصحاح (ص٢٥٦)، مادة: (قطط).

\_ (٥) نوادر الأصول:في أحاديث الرسول ﷺ (٣/ ٢٥٥ ـ ٢٥٦). وانظر: تفسير القرطبي (١/٤٤).

وقال القرطبي كَثَلَثُهُ معلِّلاً وجوب العناية بكتابة المصحف:

«وذلك أشبة بالإجلال والتعظيم، ألا ترى إلى النّاس إذا أرادوا مكاتبة ملك أو سُلطانِ تحرّوا لها من القراطيس أكبرها وأمتنها وأنقاها، ومن الخطوط أحسنها وأفخمها، ومن المداد أبرقه وأشدّه ستواداً، وقرّجوا السّطور، ولم يقرمطوها، لئلّا يكون قد ضنّوا بشيء مما كانت الحاجة إليه في مكاتبته، فيكونوا قد ضيّعوا قدره، فكتاب الله أولى بمثل ذلك التّبجيل، وأيضاً فإنّ الكتاب كلّما كان أكبر كان من الضّياع أبعده (١) و المنتاب الله أولى بمثل ذلك التّبجيل، وأيضاً فإنّ الكتاب كلّما كان أكبر كان من الضّياع أبعده (١) و المنتاب الله الله المنتاب المنتاب الله المنتاب المنتاب المنتاب الله المنتاب المنتاب اله المنتاب المنتاب الله المنتاب ال

٢ - الحذر من إضافة شيء إليه، أو رخرفته، أو تحليته، أو كتابته بأحد النّقدين، أو كتابته بالأعجمية، أو اتّخاذه مُتَّجَراً.

فلم يكن من هدي سلفنا الصَّالح ـ رحمهم الله تعالى ـ تزيينُ المصاحف وتحليتها بالذَّهب والفضَّة، إذ هو مباهاة وتفاخر، وتنذير وإسراف، وبذل للأموال فيما لا فائدة فيه، كما أنَّ في ذلك كسراً لقلوب الفقراء والمساكين وحرماناً لهم ممَّا فيه منفعتهم وسدُّ عَوَزهم وحاجتهم، وليس هذا هو المواجب تجاه كلام الله تعالى، بل الواجب تلاوته، وتدبُّره، والتأثُّر به، والعمل بما فيه، والوقوف عند حدوده، والتَّحاكم إليه (٢).

والمروي عن السَّلفِ في كراهية ذلك كثير:

\* فعن أبي الدَّرداء وَ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ مَصَاحِفَكُمْ مَصَاحِفَكُمْ مَصَاحِفَكُمْ مَصَاحِفَكُمْ وَكُلْيُتُمْ مَصَاحِفَكُمْ فَالدَّبَارُ (٣) عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ مَصَاحِفَكُمْ وَالدَّبَارُ (٣) عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّ

<sup>(</sup>١) التذكار في أفضل الأذكار (ص١١٧).

<sup>(</sup>٢) انظر ؟ منهج السلف في العناية بالقرآن الكريم (ص٢٩).

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَيُقَالُ: دَبَرَ القَومُ يَدْبُرُونَ دِبَاراً : هلكوا. وَأَدْبَرُوا : إذا وَلَى أَمْرُهُمْ إلى آخِرِه فَلَمْ يبقَ منهم باقية ﴿ اللهِ العَرْبِ ﴾ (٢٧٣/٤) ما دة الدير ) : " \*\*

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي في: «نوادر الأصول» (٢٥٦/٣) عن أبي اللَّرداء، وَوَقَفَهُ ابن المبارَكُ في: «الزُّهد» (١/٢٥٥)، رَقَمُ (٧٩٧)؛ وعبد الرزاق في «مصنَّفه» (٢/١٥٤) (رَقَمُ ١٥٢٨).

انظر: فيض القدير (١/ ٣٦٦) (ح ٢٥٨)؛ كَشَّفُ الخفا ومزيل الإلباسَ، للعجلوني (١/ ٩٥) (ح ٢٤٧).

<sup>-</sup>وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (١/٦٢/١) (ح٥٨٥) بَلْفَظ: ﴿إِذَا زَخُوفَتُم مُسَاجِدَكُمْ، =

\* وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: «مُرَّ على عبدِ الله \_ يعني ابنَ مسعود \_ بمصحف قد زُيِّنَ بالنَّهب فقال: إنَّ أحسن ما زُيِّنَ به المُصْحَفُ تِلاوتُه بالحق»(١).

وعن ابن عباس عباس الله كان إذا رأى المُصْحَفَ قد فُضْضَ أو ذُهِبَ
 قال: أتُغْرُونَ به السَّارق، وزينتُه في جوفه (۲).

قال الحكيم التَّرمذي تَكَلَّلُهُ: «ومن خُرمته: ألَّا يُحلَّى بِالذَّهب، ولا يُكتب والدَّهب، ولا يُكتب

٣ ـ الحائر من استدباره؛ أو توسُّده، أو رميه عند وضعه أو مناولته عأو عَدّ الرَّجُلين اليه وأخذه أو تصغير الرَّجُلين اليه أو التعمال الشّمال في تناوله وأخذه أو تصغير اسمه. وألّا يقال: سورة صغيرة.

قال الحكيم التَّرمذي كَثَلَهُ رَافِهِنْ جُرْمته: أَلَّا يتوسَّد المصحف، ولا يعتمد عليه، ولا يعتمد عليه، ولا يرمي به إلى صاحبه إذا أراد أن يُناوله، ومن حُرمته: إلَّا يُصغِّر المصحف (1).

ومن ذلك أنهم كرهوا تصغير كلمة (مصحف) لما قد يدلُّ عليه التَّصغير من الاحتقار والامتهان والضَّعَة.

فعن سعيد بن المسيب(٥) كَالله قال: «لا تقولوا مصيحف ولا مسيجد، ما

<sup>=</sup> وحَليتُم مصاحفَكم، فالدَّمارُ عليكم». و(السلسلةِ الصَّحيحة) (٣/ ٣٣٦) (ح ١٣٥١) بلفظ: (إذا زوَّقتم مساجدكم، وحليتم مصاحفكم، فالدَّمارُ طِليْكم».

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شيبة في «مصنَّفه» (١٤٩/٦) (رقم ٣٠٢٣٥)؛ والطبراني في «المعجم الكبير» (١٧٠/٩) (رقم ٨٨٤٦)؛ وعبد الرزاق في «مصنَّفه» (٣٢٣/٤) (رقم ٧٩٤٧). وانظر: المصاحف، لابن أبي داود (ص١٦٨)؛ التذكار في أفضل الأذكار (ص١٣٠٠).

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱٤٩/۲) (رقم ۳۰۲۳»).
 وانظر: المضاحف (ص ۱۲۸)؛ التذكار (ص ۱۲۰).

<sup>(</sup>٣)(٤) نوادر الأصوُّل في أحاديث الرسول ﷺ (٣/٢٥٦). وانظر: تفسير القرطبيُّ (١/٥٤).

<sup>(</sup>٥) هو الإمام سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي، من أثمة التابعين وعلمائهم الأثبات، ومن الفقهاء الكبار، قال آبل حجر: «من كبار الثاثية، اتفقوا على أن مُرْسَلاته أصح المراسيل»، وقال ابن المديني: «لا أعلم في التَّابِعينَ أَوْسِعَ عَلْماً منه». مات بعد التَّسْعين هجرية، وقد ناهز الثَّمانين منه منه منه التَّابِعينَ أَوْسِعَ عَلْماً منه».

كان لله فهو عظيم حسن (١).

وعن إبراهيم النَّخعي (٢) كَالله قال: «كانوا يكرهون أن يصغّروا المصحف، وكان يقال عَظّموا كتابَ الله» (٣).

وقال رجل لأبي العالية (٤) كَالله: «سورة صغيرة، فقال: أنت أصغر منها، وأمَّا القرآن فكلُّه عظيم» (٥).

وفي روايةٍ قال: «أنت أصغر وألأم، القرآن كلُّه عظيم»(٦).

٤ ـ الحذر من وضع شيء فوقه، أو بين أوراقه، أو حمله حال دخول الأماكن الممتهنة، أو السَّفر به إلى أرض العدو، أو تعريضه لأيِّ نوع من أنواع الأقذار، كأن يَبُلَّ إصبَعَه بالرِّيق عند تقليب ورقه. أو تعريضه لمظان امتهانِه أو السَّلِ مِنْ قُدسيَّته، كأن يُمكَّنَ منه الصِّغار أو المجانين أو الكفَّار.

قال الحكيم التَّرمذي كَاللهُ: ﴿ وَمِنْ حُرِمته : إذا وضع المصحف ألَّا يتركه منشوراً ، وألَّا يضع فوقه شيئاً من الكتب حتَّى يكون أبداً عالياً على سائر الكتب وأن يضعه في حِجره إذا قرأه ، أو على شيء بين يديه ، ولا يضعه على الأرض . وألَّا يمحوه من اللَّوح بالبزاق ، ولكن يغسله بالماء . وإذا غسله بالماء أن يتوقَّى

<sup>=</sup> انظر: تقريب التهذيب (١/ ٣٠٥ \_ ٣٠٦) (ت٢٦٠).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن سعد في: «الطبقات» (۱۳۷/۵)؛ والذهبي في: «السير» (۳۳۸/٤)؛ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱٤٨/٦) (رقم ٣٠٢٢٨).

<sup>(</sup>٢) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النَّخعي، أبو عمران، الكوفي الفقيه، ثقة إلَّا أنه يرسل كثيراً، توفي كلله سنة (٩٦هـ)، وعمره (٥٠٥) سنة. انظر: تقريب التَّهذيب (٤٦/١).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٤٨/٢) (رقم ٣٠٢٢٥). وانظر: المصاحف (ص١٥٥).

<sup>(</sup>٤) هو رفيع بن مهران الرِّياحي، من بني تميم، يصري، وثَّقه يحيي بن معين، وأبو زرعة، وقال في "تقريب التَّهذيب»: «ثقة كثير الإرسال»، توفي كثَلَهُ سَنَة (٩٩هـ). انظر: تقريب التَّهذيب (٢/٢٥٢).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو عبيد في افضائل القرآن، (ص٥٩). وانظر: التذكار في أفضل الأذكار (ص١٢١).

<sup>(</sup>٦) المصاحف (ص١٧١)؛ غاية النهاية في طبقات القراء، لابن الجَزري (١/ ٢٨٥).

النَّجاسات من المواضع، والمواضع التي تُوطأ؛ فإنَّ لتلك الغسالة حرمة، وأنَّ مَنْ كان قبلنا مِنَ السَّلف منهم مَنْ يَسْتَشْفِي بغسالته. وألَّا يتَّخذ الصَّحيفة إذا بليت ودرست وقايةً للكتب؛ فإنَّ ذلك جفاء عظيم، ولكن يمحوها بالماء»(١).

الحذر من كتابته على الأرض، أو حوائط المساجد وغيرها، أو الكتابة
 في حواشيه، أو بجلده، كُمّا يقعله كثير من طلاب المتارس.

قال الحكيم التّرمذي تَعَلَّهُ: «وَمِنْ حُرِمته: أَلَّا يُكتب على الأرض، ولا على حائط، كما يُفعل به في المساجد المُحاثلة. . ورأى عمر بن عبد العزيز ابناً له يكتب القرآنَ على حائط فضربه (٤٠٠).

وقد عمد بعض الحاقدين من أعداه القرآن في الآونة الأخيرة، أن يطبعوا بعض الآيات القرآنية على الملابس الدَّاخلية، أو الأحذية، أو الأوراق التي تُغلَّف فيها المشتريات كيداً بالمسلمين، ومحاولة منهم لانتقاص قدر هذا الكتاب الكريم، ﴿وَيَمَكُّرُونَ وَيَمَكُّرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكِرِينَ ﴾ [الأنفال: ٣٠](٣).

٦ - الحذر من استعماله في غير ما جُعل له، كالتَّثقيل به، أو تعليقه كجرز، أو زينة، أو اقتنائه لمجرَّد التَّبرُّك به، إلى غير ذلك مِنْ أنواع الاستعمالات التي لم يأذن الشَّرع بمثلها (١٠).



<sup>(</sup>١) نوادر الأصول في أحاديث الرسول ﷺ (٣/ ٢٥٤). وانظر: تفسير القرطبي (١/ ٤٣).

<sup>(</sup>٢) المصدر نقسه (٣/ ٢٥٧). وانظر: تفسير القرطبي (١/ ٤٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: كيف نحيًا بالقرآن، نبيه زكريا عبد ربه (ص ٩٤ ـ ٩٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: المُتْحَفُّ في أحكام المُضحَف (ص٢٢ ـ ٢٣).

# المبحث الثالث الكفار في استهزائهم بالقرآن

يتبيَّن لنا ممَّا سبق أنَّ من أخلاق المؤمنين تعظيمَ القرآن المجيد وتوقيرَه بعد الإيمان به واتِّباعه، وعلى النَّقيض من ذلك نجد الذين كفروا، حيث الاستخفاف والسُّخرية والتَّهكُم بالقرآن المُنزل، والرَّسول المُرسل.

فهؤلاء الكفَّار التَّخلوا أساليبَ شتَّى في استهزائهم بالقرآن العظيم:

فمرَّة يضحكون استهزاءً حال سمَّاعهم للقرآن.

ومرَّة يتعجَّبون من عدم نزول الوحي على أغنيائهم وكبرائهم. ومرَّة يدَّعون أنَّ القرآن إفكٌ مفترى، وأساطير الأوَّلين.

ومرَّة يتغامزون فيمًا بينهم استهزاءً بالقرآن المجيد واستخفافاً به.

وأعظم ذلك كلِّه تندُّرهم بالله وآياته ورسوله.

وقد ذُكِرَتْ هذه الأساليب الكفرية الاستهزائيَّة وَسُطِّرَتْ في الكتاب العزيز؛ لتقوم الحُجَّة على الذين كفروا، وفيما يلي يتمُّ تسليط الضَّوء على هذه الأساليب الاستهزائيَّة بالتَّفصيل.

#### الأسلوب الأوَّل: الاستهزاء والضَّحك حال سماع القرآن:

پُخبر الله تبارك وتعالى رسوله ﷺ بالذي يتناجى به رؤساء قريش حين جاؤوا يستمعون قراءة الرَّسول ﷺ سراً فقال: ﴿غَنْ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَا يَسْتَمِعُونَ إِلَا يَشْتَمِعُونَ إِلَا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿ الإسراء: ٤٧].

فالآيةُ الكريمة تبين الكيفيَّة التي يتلقَّى بها الكفَّار القرآن الكريم؛ حيث إنَّهم يتلقَّونه ويستمعون إليه استماع استهزاء، وتلقِّي استهزاء؛ لا سماع إيمان، ولا تلقي إيمان.

فَالله تعالَى أَحْبِر نبيَه ﷺ بالحالة التي يتلبَّس بها الكفَّار حين سماعهم القرآن العظيم فَيَّنُ أَعَلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ إِنَّكَ وَإِذْ ثُمْ جُوَى أَيْ نحن أعلم وقت يستمعون الله على الله ونحن أعلم بما يتناجون به فيما بينهم وقت تناجيهم الله إنَّهم يتناجون بالاستهزاء بك (۱). وفي هذا وعيد لهم بقدر ما كان عزاء للنَّبِي ﷺ.

وقولهم : ﴿ إِنْ تَنْبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مُّشَخِّرًا ﴾ بيان للاستهزاء (٢).

قال الزَّمخشري في قوله تعالى ﴿ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ ﴾: «من الْهُزْءِ بك وبالقرآن» (٣٠٠). ومثله قال الآلؤشي (١٩٤٤)

وقال ابن جُزَي في قوله تعالى ﴿فَتْنُ أَعَّلُمْ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِيَ﴾: ﴿كَانُوا يَسْتَمَعُونَ اللَّهِ الْأَسْتَهَزَاءِ﴾ القرآن عَلَى وَجُهُ الأَسْتَهَزَاءٍ﴾ .

والخلاصة: أنَّهم كانوا يستمعون إلى القرآن وهم متلبِّسون بالاستهزاء والاستخفاف والسُّخرية والتَّهكُم. فهذا الذي منعهم من الانتفاع بالقرآن عند سماعه؛ لأنَّ مقاصدهم سيَّتة، ولم يكن استماعهم لأجل الاسترشاد وقبول الحقّ، ومَنْ كان بهذه الحالة لم يُفده الاستماع شيئاً (٢).

الضَّحك من القرآنُ:

قَالَ تَعَالَى ـ مُوبِّخاً الْكَفَارِ وَمَنْكُراً عَلَيْهِمْ: ﴿ أَفِينَ لَمُلَا ٱلْكِيْثِ تَفْجَبُونَ ۞ وَمُنْكُونَ ﴿ وَأَفِينَ لَمُلَا الْكِيْثِ تَفْجَبُونَ ۞ وَمُنْكُونَ لَا تَبْكُونَ ﴾ [النجم: ٥٩ ـ ٢١].

تُبيِّن هذه الآية الكريمة ـ أيضاً ـ حال الْكفَّار حين سماعهم للقرآن الكريم، أنَّهم يتعجَّبون استنكاراً له، ويضحكون استهزاءً وسخرية به.

فَالْاسْتَفْهَامْ فَي قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ أَفِنَ هَٰذَا لَلَّذِيثِ تَمْجَبُونَ ﴾ للتَّوبيخ (٧). و«الإشارة إلى القرآن، وتعجُّبُهم منه: إنكاره» (٨).

<sup>(</sup>۲) انظر: روح المعانى (٥/ ١٧٧).-

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السابق (٥/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير السعدي (١١٢/٣):

<sup>(</sup>A) التسهيل لعلوم التنزيل (٤/ ٤٣).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الشوكاني (٣/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٣) الكشاف (٢/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٥) التسهيل لعلوم التنزيل (٢/٤/٢).

<sup>(</sup>٧) انظر: تفسير القرطبي (١٢٢/١٧).

قال أبو السُّعود كَالله في قوله ﴿ وَيَقْمَكُونَ ﴾: «استهزاء، مع كونه أبعد شيء من ذلك (١). وكذا قال الزَّمخشري (٢)، والقرطبي (٣)، والشَّوكاني (٤)، والسَّمرقندي (٥)، وابن عاشور (٦).

وكان حقًّا عليكم أن تبكوا عند سماعكم للقرآن؛ فتَرَكْتُم ذلك وأتيتم بضدُّه (٧).

وقوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ سَنِيدُونَ﴾ «أي: لاهُون، أو مستكبرون، من سَمَدَ البِعِيرُ إذا رفع رأسه، أو مغنُّون؛ لتشغلوا النَّاس عن استماعه، من السُّمود بمعني الغناء على لغة حِمْير »(^).

والشَّاهد: أنَّ الله تعالى أنكر عليهم استهزاءهم بالقرآن وتعجُّبَهم وَضَحِكُهم منه، مع أنَّه حيرُ الكلام وأفضلُه، وأشرفُه.

فهذا يدلُّ على جهلِهم وضلالِهم وعنادِهم، وقلَّةِ عقولهم، وإلَّا فهو أحسن الحديث، إذا حدَّثَ صدَقَ، وإذا قال قولاً، فهو القول الفَصْل، ليس بالهَزْل، هو القرآن العظيم، الذي لو أنزل على جبل، لرأيته خاشعاً متصدِّعاً من حشية الله.

بل ينبغي أن تتأثَّر منه النُّفوس، وتلين له القلوب، وتبكي له العيون، سماعاً لأمره ونهيه، وإصغاء لوعده ووعيده، والتفاتاً لأخباره الصَّادقة الحسنة<sup>(٩)</sup>.

# الأسلوب الثَّاني: التَّعجُّب من عدم نزول الوحي عليهم:

\* ذَكَرَ اللهُ جِلَّ وعلا أنَّ كفَّار مكَّة أنكروا أنَّ الله تعالى خصَّ نبيَّه محمداً ﷺ بإنزال القرآن عليه، ولم ينزله على أحد آخر منهم، فحكى الله تعالى ما قالوه استهزاءً وجسداً: ﴿ أَمُنزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا ﴾ [ص: ٨].

والاستفهام للإنكار، والتَّقدير: كيف يكون ذلك ونحن الرُّؤساء والأشراف (١٠٠). ومنشأ هذا الإنكار هو التَّكذيب والاستهزاء بالقرآن، وبمَنْ أُنزل عليه.

نفسير أبى السعود (٨/١٦٦).

انظر: تفسير القرطبي (١٢٢/١٢). ١٠٠ (٤) انظر: تفسير الشوكاني (٥/ ١٤٢).

انظر: تفسير السمرقندي (٣٤٨/٣)....

انظر: التفسير الكبير (٢٩/ ٢٥). (۸) تفسیر أبی السعود (۱٦٦/۸). **(Y)** 

انظر: تفسير السعدي (٥/ ١٣٣). (9)

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشاف (٤/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٦) انظر: التحرير والتنوير (٢٧/٢٧).

<sup>(</sup>١٠) انظر: تفسير الشوكائي (٤/ ٤٢١).

\* وقد حكى الله تعالى مقولتهم هذه في موضع آخر من كتابه العزيز، والتي تدلُّ على تكذيبهم بالقرآن الكريم واستهزائهم به: ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَلَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْبَتَايْنِ عَظِيمٍ ﴿ ٱلْمُرْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ خَنْ فَسَمْنَا بَيْهُم مَّعِيشَتُهُمْ فِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَمْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ ﴾ [الزخرف: ٣١ ـ ٣٣].

ويعنون بالقريتين: مكَّة والطَّائف. وبالرَّجلين من القريتين: الوليد بن المغيرة في مكَّة، وعروة بن مسعود الثَّقفي في الطَّائف، زاعمين أنهما أحقُّ بالنُّبوَّة ؟ لكثرة أموالهما(١).

والهمزة في قوله: ﴿ أَهُرٌ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكِ ﴾ للإنكار عليهم، وتجهُّلِهِم، والتَّعجُّبِ من اعتراضهم، وسخريتهم، وأن يكونوا هم المدبِّرين لأمر النُّبُوة (٢).

وَفَيَ الآية الكريمة دليل على أنَّ أهواءهم لا تصلح لأن تكون مُتَّبَعَّة؛ لأنَّ القرآن لو أُنزل على أحد الرَّجلين المذكورين ـ وهو كافر يعبد الأوثان ـ فلا فساد أعظم من ذلك (٢).

فإذا كانت معايش العباد وأرزاقهم الدُّنيوية بيد الله تعالى، وهو الذي يقسمها بين عباده، بحسب حكمته، فرحمتُه الدِّينية، التي أعلاها النُّبوة والرِّسالة أولى

مع العلم أنَّ النَّبِي ﷺ أعظمُ الرِّجال قَدْراً، وأعلاهم فخراً، وأكملهم عقلاً، وأغزرهم علماً، وأكملهم خلقاً، وأوسعهم رحمة، وأهداهم وأتقاهم، وأحسنهم رأياً وعزماً وحزماً، لكنَّه الاستهزاء بالقرآن العظيم، والتَّكذيب به، والحسد للنَّبي ﷺ هو الذي قادهم إلى هذا الاقتراح السَّاقط(١٠).

الأسلوب الثَّالث: ادِّعاوُهم بأنَّ القرآن إفك مفترى، وأساطير الأوَّلين:

\* عندما يشتدُّ الحقد، ويعجز الطَّالم عن الرَّد المقنع، يتَّهم بالاختلاق: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَنَذَا إِلَّا إِفَاكُ ٱلْقَرَّبَهُ وَأَعَانَهُم عَلَيْهِ قَوْمٌ مَآخَرُونَ فَقَدْ جَآءُو طَلْمًا وزُوراً [الفرقان: ٤].

<sup>(</sup>١) انظر: أضواء البيان (٦/٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشاف (٢٩٢/٤)..

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق (٥/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير السعدي (٤/٥٤٤):

ذكر جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة استهزاءَ الكفَّار بالقرآن وبالرَّسول محمد على الذي أوجب لهم كفرهم وتكذيبهم.

والإفك: الكذب، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِقْلِي ﴾ [النور: ١١]. والافتراء: اختلاق الأخبار، أي: ابتكارها، وهو الكَذَبُ عن عمد.

وقولهم : ﴿ وَأَعَانُهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ مَاخَرُونَ ﴾ أرادوا بالقوم الآخرين اليهود.

ومقصودهم من هذا الاستهزاء الكفري: أنَّ القرآن المُخْتَلُق والمُبْتَكَر، لا يخلو من مجموع الأمرين، وهما:

أن يكون افترى بعضه من نفسه؛ وأعانه قوم على بعضه (١).

وَلَيْتَهِم اكتِفُوا بِذلك، بِلِ أَضَافُوا إليه استهزاءً آخرَ لا يقلُّ كَفُراً عن سابقه: ﴿ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ آكَةً مَهُمَ تُمُلِنَ عَلَيْهِ بُلْكُونًا وَأَصِيلًا ﴾ [الفرقان: ٥].

والأساطير: جمع أُسطورة، وهي القصَّة المسطورة، ومقصودهم: أنَّ القرآنِ قَصَصُ الأوَّلين وأساطيرهم.

والاكتتاب: افتعال من الكتابة. فيفيد قولهم: ﴿ أَكْتَنَبُهَا ﴾ أنَّه تكلُّف أن يكتبها. والمعنى: أنَّه سأل مَنْ يكتبها له، أي: ينقلها، فكان إسناد الاكتتاب إليه إسناداً مجازياً ؛ لِأنَّه سببه.

والقرينة: ما هو مقرَّر لدى الجميع، مِنْ أَنَّه يَّ أُمِيُّ لا يكتب، ومِنْ قولهم: ﴿ فَهِي تُمَانَ عَلَيْهِ ﴾ لأنَّه لو كتبها لنفسه لكان يقرأها بنفسه. فالمعنى: استنسخها.

وقولهم: ﴿ أَكُرُو كُو اللهِ اللهِ أَي: تُملى عليه طرفي النَّهار، كِناية عن كَثْرة الممارسة لتلقِّي الأساطير؟! فأيُّ استهزاءِ أعظمُ وأشدُّ من ذلك؟ (٢).

وهذا القول الاستهزائي الكفري فيه عِلَّةُ عظائم:

«منها: رميهم الرَّسُولَ، الذي هو أبرُّ النَّاس وأصدقُهم، بالكذب، والجرأةِ العظيمة.

<sup>(</sup>١) انظر: التحرير والتنوير (١٣/١٩ ـ ١٤). (٢) انظرت المصدر نفسه (١٩/١٥).

ومنها: إخبارهم عن هذا القرآن، الذي هو أصدقُ الكلام وأعظمُه وأجلُّه، وأباله كذب وافتراء.

المخلوقُ النَّاقِصُ من كلِّ وجهِ، للخالق الكامل من كلِّ وجه بصفةٍ من صفاته، وهي الكلام في الكلا

ومنها: أنَّ الرَّسول، قد عُلِمت حاله، وهم أشدُّ النَّاس علماً به، أنه لا يجتبع بهن يكتب له، وهم قد زعموا ذلك (١).

### الأسلوب الرَّابع: استخدام أعضاء الجسم بقصد الاستهزاء:

\* قَــال تــعــالـــى: ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتَ سُورَةً نَظَـَرَ بَعْمُهُمْرَ إِلَى بَعْضِ هَـَلَ يَرَبِكُمْ مِنَ أَجَدٍ ثُـمَ أَصَدَرُقُوا مَرَفَكَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَرْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ [التوبة: ١٢٧].

هِذَه الأعضاء التي خلقها الله تعالى للإنسان؛ خلقها ليعبده بها، وكذلك ليشكر الإنسان ربَّه على نعمائه، ولكن عندما يكفر الإنسان يستخدم هذه الأعضاء في معصية الله تعالى؛ والاستهزاء بدينه.

فالآية الكريمة تعرض لنا مَشْهداً عملياً لِلمنافقين عندما تنزل سورة على النبي الله على النبي المنافقون إلى بعضهم؛ يتغامزون استهزاء بالقرآن الكريم واستخفافاً به.

كأنَّهم عند سماع تلك السُّورة يتأذُّون ويتضايقون ويريدون أن يخرجوا من

 <sup>(</sup>١) تفسير السعدي (٣/ ٤٢٧) - ٢٠٠٠ (٢) التفسير الكبير (١٦/ ١٨٥):

المسجد، زاعمین أنَّهم لا یصبرون علی استماع القرآن؛ ویغلب علیهم الضَّحك استهزاء بالقرآن، فیخافون أن یُفْتَضَح أمرهم بین المؤمنین، ولذلك یتناجون فیما بینهم: ﴿ هَلَ یَرُن کُمُ مِّنَ آَحَدِ ﴾ أي: هل یری استهزاءکم وتغامزکم أحد فینقل ذلك إلی محمد؟ (۱).

والشَّاهد هنا: قوله تعالى: ﴿ نَظَرَ بَعْشُهُمْ لِلَ بَعْضٍ ﴾ فكأنَّهم تكلَّموا بأعينهم ونظراتهم، كلامَ استهزاءِ وسخرية.

قال الزَّمخشري في قوله تعالى ﴿نَظَرَ بَمْنُهُمْرِ إِلَى بَمْضٍ﴾: «تغامزوا بالعيون إنكاراً للوحي وسخريةً به»(٢).

#### الأسلوب الخامس: التَّندُّر بالله وآياته:

\* قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَهِنَ مَسَأَلْتُهُمْ لَيَقُولُ ۚ إِنَّمَا حَكُنًا خَنُوشُ وَلَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَمَايَئِهِ، وَرَسُولِهِ، كُنْتُمْ تَسْتَهْزِمُونَ ۞ لا تَعْنَلْذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ إِن نَقَفُ عَن مَلْ إِفَةِ مِنكُمْ نُعَذِب طَآلِهَمَ أَ إِنْهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴾ [التوبة: ٦٥ ـ ٦٦].

ورد في سبب نزولها روايات في غزوة تبوك ـ كما تقدَّم ذِكْرُه ـ منها: قول بعض المنافقين الذين كانوا معه ﷺ: "ما رَأَيْنَا مِثْلَ قُرَّائِنا هَؤُلاءِ، أَرْغَبُ بُطُوناً، ولا أَخْبَنَ عند اللِّقاءِ» . ~

يخبر الله تعالى رسولَه ﷺ أنه لو سأل المنافقين عن استهزائهم به وبالقرآن - وهم سائرون معه إلى تبوك - لقالوا معتذرين: ﴿إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَلَلْمَبُ ۗ أَي: للهو بالحديث؛ لنقطع به الطريق ولم نقصد الاستهزاء (١٤).

فوبَّخهم الله تعالى على استهزائهم \_ بمَنْ لا يصلح الاستهزاء به \_ بقوله: ﴿ أَبِاللَّهِ وَءَايَنِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهَرِبُونَ ﴾ (والاستفهام للتَّقريع والتَّوبيخ)(٥). فلم

<sup>(</sup>١) الطرية التسهيل أعلوم التنزيل (٨٨/٣) - (٢) الكشاف (١/٠١٠).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في «تفسيره» (٣٣ / ٣٣٣ ـ ٣٣٥) (رقم: ١٦٩١١، ١٦٩١١)، وأبن أبي حاتم، وأبو الشيخ، وابن مردويه، كما في «النَّر المنثور».

وقال محمود شَاكُرُ \_ فَي (تَعَلَيْقُهُ عَلَى الطَبْرِيُّ: (صَحَيَحُ الْإِسنادُ».

<sup>(</sup>٤) انظر: زاد المسير (٣/ ٤٦٥)؛ تفسير الجلالين (١/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٥) تفسير الشوكاني (٧/٧٧٪)؛ وانظر: التحرير والتنوير (١٤١/١٠).

يعبأ باعتذارهم، ولم يقبل هذا الاعتذار؛ لأنهم كانوا كاذبين فيه، فأنزلهم منزلة المعترف بهذا الاستهزاء، حتى وُبِّخُوا بهذه الجريمة النَّكراء (١١). ولذلك لم يقبل منهم هذا العذر المكذوب.

#### عاقبة الاستهزاء بالقرآن:

قال الله تعالى: ﴿لَا تَمْنَذِنُواۤ فَدَ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُوۤ ۖ ﴾.

قال البغوي تَطَلَّهُ: «فإن قيل: كيف قال: كفرتم بعد إيمانكم، وهم لم يكونوا مؤمنين؟ قيل: معناه: أظهرتم الكفر بعدما أظهرتم الإيمان»(٢).

قال ابن العربي (٣) كِثَلَّة: الله يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جدّاً أو هزلاً، وهو كيفما كان كفر؛ فإنَّ الهزل بالكفر كفر، لا خلاف فيه بين الأمَّة. فإنَّ التَّحقيق أخو الحقِّ والعلم، والهزل أخو الباطل والجهل»(٤).

وهو ما أكَّده ابن الجوزي كَثَلَثُهُ بقوله: «وهذا يدلُّ على أنَّ الجِدَّ واللَّعب في إظهار كلمة الكفر سواء»(٥٠).

ففي هذه الآيات الكريمات دليل على أنَّ مَنْ أَسَرَّ سريرةً \_ ولا سيَّما السَّريرة التي يمكر فيها بدين الله تعالى، ويستهزئ به وبآياته ورسوله \_ فإنَّ الله تعالى يُظهرها ويفضح صاحبها، ويعاقبه أشدَّ العقوبة.

وأنَّ مَنْ استهزأ بكتاب الله أو بِسُنَّة رسوله الثَّابتة عنه، أو سخر بذلك، أو تنقَّصه، فإنه كافر بالله العظيم، وأنَّ التَّوبة مقبولة من كلِّ ذنب، وإن كان عظيماً (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير النسفي (۲/ ۹۷). (۲) تفسير البغوي (۲/ ۳۰۱).

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن عبد الله بن محمد، أبو بكر، المعروف بابن العربي الإشبيلي، المالكي، الإمام، العلامة، الحافظ، كان فقيها عالماً زاهداً عابداً، له تصانيف.

منها: «أحكام القرآن»، و«عارضة الأحوذي في شرح جامع الترمذي»، و«المحصول في الأصول». توفي سنة (٥٤٣هـ).

انظر: وفيات الْأعيان (٤/ ٢٩٦)؛ سير أعلام النبلاء (٢٠/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن (٢/ ٥٤٣)؛ تفسير القرطبي (٨/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٥) زاد المسير (٣/ ٤٦٥). (٦) انظر: تفسير السعدي (٢/ ٢٦٢).

|   | ' |   |  |
|---|---|---|--|
| · |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

# المبحث الرابع

# حكم الاستهزاء بالقرآن والاستهانة بالمصحف

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الفرق بين القرآن والمضخف.

المطلب الثاني: حكم الاستهزاء بالقرآن.

المطلب الثالث: حكم الاستهانة بالمصحف.

# 

#### أولاً: معنى القرآن:

#### (القرآن) لغة:

اتَّفَق أهلُ اللَّغة ـ رحمهم الله ـ على أنَّ لفظ فقرآن اسمٌ وليس بفعلٍ ولا حرف، لكنَّهم اختلفوا فيه من جهة الاشتقاق أو عدمه، ومن جهة كونه مهموزاً أو غير مهموز، ومن جهة كونه مصدراً أو وَضفاً، على أقوالٍ عِدَّة، تُجْمَلُ فيما يلى (۱):

١ ـ أنَّه «اسمٌ عَلَمٌ غير منقول» أي: جامد.

٢ - أنه «مهموز» (٢) مُشْتَقٌ مِن : «قَرَأً» بمعنى: «تلا».

٣ ـ أنه «مهموز» مشتق من: «القُرْء» بمعنى: «الجَمْع».

٤ - أنه «غير مهموز» مشتق من: «قَرَنْتُ الشَّيءَ بالشَّيء».

أنه «غير مهموز» مشتق من: «القرائِن».

ويظهر ـ والله أعلم ـ أنَّ أرجع هذه الأقوال هو القولُ الثَّاني؛ لِقُرْبِ اشتقاقه مِن كلمة القرآن لفظاً ومعنى (٣).

فالقرآن مصدر «قَرَأً» بمعنى: «تلا» كالرُّجحان والغفران، ثم نُقِلَ من المصدر وجُعِلَ اسماً للكلام المُنزَّل على نبيِّنا محمدٍ ﷺ.

ويشهد له قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَالَّبِعَ قُرْءَانَهُ﴾ [القيامة: ١٨].

<sup>(</sup>۱) انظر: معجم مقاییس اللغة (۲/ ۳۹۱)، المصباح المنیر (ص۲۵۹)، لسان العرب (۱/ ۱۲۸ - ۱۲۸)، القاموس المحیط (ص۲۲)، مختار الصحاح (ص۲٤۹)، المفردات في غریب القرآن (ص٤٠٠)، النهایة في غریب الحدیث والأثر (۶/ ۳۰ – ۳۱).

 <sup>(</sup>٢) معنى «مهموز»: أن الهمزة في لفظ «القرآن» أصلية، من ﴿ «قرأ».

<sup>(</sup>٣) انظر: المدخل لدراسة القرآن الكريم، أ.د. محمد أبو شهبة (ص١٩ ـ ٢٣).

أي لا قراعِته.

وقول، حسَّان بن ثابت يرثي عثمانَ رَجُّها:

ضَحَّوا بأَشْمَطَ عُنُوانُ السُّجودِ به يُقَطِّعُ اللَّيلَ تَسْبِيحاً وقُرآناً أي قراءةً (١).

«القرآن» أصطلاحاً:

مَ ذَكَرَ العلماءُ ـ رحمهم الله ـ للقرآن الكريم تعريفاً اصطلاحياً يُقرِّب معناه ويميِّزه عن غيره، فعرَّفوه بأنَّه: «كَلامُ الله، المُنزَّلُ على نبيَّه عَمِيلٍ عَلَى المُعْجِزُ بِلَفْظِهِ، المُتَعَبَّدُ بِتِلَاوَتِه، المَكْتُوبُ فِي المَصَاحِفِ، المَنْقُولُ بالتَّواتُرِ».

وغاية العلماء من ذِكْرِ هذه القيود بشكل عام، هي تحديدُ المُعَرَّفِ، بِحِيثِ يكون التَّعريفُ دالاً عليه دلالةً واضحةِ، مانِعاً من دُخولِ غَيرِه فيه<sup>(٢)</sup>.

ثانياً؛ معنى المصحف؛

«المصحف» لغة:

الأصل المشهور في ضبط كلمة: «مُصحف» بضم الميم، ويجوز «مِضحَف» بكسرها، وهي لغة تميم.

والمصحف لغة: اسم لكل مجموعة من الصُّحُف المكتوبة ضُمَّت بين فَقْتين، وجاء في (اللِّسان) عن الأزهري (٢٠) كَالله: ﴿ وَإِنَّمَا سُمُّي المصحفُ

<sup>(</sup>١) انظر: الإتقان في علوم القرآن (ص١٣٧).

 <sup>(</sup>۲) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي (١/ ٤٤١)؛ المستصفى (١/ ٦٤)؛
 مباحث في علوم القرآن (ص ٢٠)؛ فيض الرحمن في الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن،
 د. أجمد سالم ملجم (٢١ \_ ٢٩).

٣) هو محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة بن نوح الأزهري الهروي، الشّافعي (أبو منصور)، ولد في هراة بخراسان سنة (٢٨٢ه)، عني بالفقه أولاً، ثم غلب عليه علم العربية، فرحل في طلبه وقصد القبائل وتوسّع في أخبارهم، فاشتهر بالعربية، وكان متّفقاً على فضله وثقيّه ودرايته وورعه. ومن أشهر مصنفاته: قتهذيب اللّغة»، وقتفسير القرآنه، وقعلل القراءات». توفي سنة (٣٧٠ه)، انظر: سير أعلام النبلاء (٢٢٦/١٠)؛ طبقات الشافعية (٢/١٠)؛ وفيات الأعيان (١/ ٣٥٥).

مصحفاً؛ لأنه أُصْحِف، أي جُعل جامعاً للصَّحُفِ المكتوبة بين الدَّفتَين (''. ومقتضى كلام الفيروزآبادي (<sup>۲)</sup> كَثْلَةُ؛ أَنَّ المُصحف (بالضم): اسم مفعول من أَضْحَفَه إذا جمعه. والمَصحف (بالفتح): موضع الصَّحَف، أي: مجمع الصَّحائف. والمِصحف (بالكسر): آلة تَجْمع الصَّحف (").

#### «المصحف» اصطلاحاً:

النصحف في اصطلاح العلماء \_ رحمهم الله اهو اسم للمكتوب فيه كلام الله تعالى ابين الدَّفتين (٤)

ويصدق المصحف على ما كان حاوياً للقرآن كلّه، أو كان ممَّا يُسمَّىٰ مصنحفاً عُرْفاً وَلوَ وَاللهِ مَا كَان ممَّا يُسمَّىٰ مصنحفاً عُرْفاً وَلوَ قليلاً كحزب، على ما ضرَّح به القليوبي (٥٠) وكلّله، أو أقلّ من ذلك كورقة فيها بعض سورة، أو لوحاً، أو كنفاً مكتوبة (٢٠).

«وقيل للقرآن مصحف؛ لأنَّه جُمِعَ من الصَّحائِف المتفرِّقة في أيدي الصَّحابة، وقيل: لأنَّه جَمَعَ وحَوَى \_ بطريق الإجمال \_ جميعَ ما كان في كتب الأنبياء، وصُحُفِهم، (لا) بطريق التَّفصيل، (٧).

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب (٧/ ٢٩٠ ـ ٢٩١)، مادة: (صحف).

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الفيروزآبادي الشّيرازيم الشافعي، لغويٌّ مشارك في عدَّة علوم، ولد بكازرون من أعمال شيراز سنة (٢٧٢٩)، وله مصنفات كثيرة منها: «القاموس المحيط»، و«بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز»، و«البلغة في ترجمة أئمة النحاة واللغة»، و«المرقاة الوفية في طبقات الحنفية»، وغيرها، توفي بزبيد سنة (٨١٧ه). انظر: شذرات الدَّهب (٨١٧)...

<sup>(</sup>٣) انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (٨٦/١).

<sup>(</sup>٤) أنظر: الموسوعة الفقهية، لمجموعة من الباحثين (٣٨) ٥).

<sup>(</sup>٥) هو أحمد بن أحمد بن سلامة القَلْيُوبي \_ نسبةً لقرية قليوب بشرقيَّة مصر \_ الشَّافعي (شهاب الدِّين أبو العباس) عالم مشارك في كثير من العلوم. توفِّي في أواخر شوَّاك سنة (١٠٦٩هـ). من مؤلَّفاته: «البدور العنوَّرة في الأحاديث المشتهرة»، والعبير المناحات، والمصابيح السَّنية في طب خير البريَّة، وغيرها. انظر: معجم المؤلفين (١/ ٩٤).

<sup>(</sup>٦) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ١٢٥)؛ حاشية القليوبي على منهاج الطالبين (١/ ٣٥)؛ السالبين (١/ ٣٥)؛

<sup>(</sup>V) بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز (١/٨٧).

#### الفرق بين القرآن والمصلحف

ول يعن علال الاستعراض اللَّعَوي للفظ (قرآن) ولفظ: امضحف واما تبعه من تجزيف الضلام فيقال في الفرق منهما المنطلاجي المنطلع أن ندرك الفرق المنهما المنطلاجي المنطلات المنطلق المن

و القرآن اسم لكلام الله تعالى المكتوب من القرآن الكريم، المجموع بين الدَّفَتين، والقرآن: اسم لكلام الله تعالى المكتوب في المصاحف(١).

# المطلب الثاني الله المطلب الثاني المطلب الثاني المطلب الثاني المطلب المط

#### حكم الاستهزاء بالقرآن

مَنَ المسلمون كلَّهم صجمعون على وجوب احترام كلام الله تعالى، وتعظيمه، ومينانته عن العيوب والنَّقائص،

فالقرآن كلام الله عزَّ وجلَّ، وهو صفة من صفاته، والله تعالى الم ينزل مَتَكِلِّماً إذا شاء، كما دلَّ عليه الكتاب، والسُّنة، وقاله علماء الإسلام.

هذه الآية الكريمة نصَّ في كفر من استهزأ بالله تعالى، وآياته، ورسوله، سواء استحلَّ ذلك أو لم يستحل، فمجرد الاستهزاء بالمذكورات ردَّة عن الدِّين بإجماع علماء المسلمين، ولو لم يقصد حقيقة الاستهزاء، كأن يكون مازحاً أو هازلاً.

وقد جاء عن أبي هريرةَ ﴿ أنه سَمِعَ النبيَّ ﷺ يقول: ﴿إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ إِلْكَلِمَةِ، مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا، يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ، أَبْعَدَ مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ (٢٠).

<sup>(</sup>١) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكامناني (٣/ ٨ ـ ٩).

<sup>(</sup>٢) - رواه مسلم، كتاب الزهد والرقاق، بأب: التَّكلُّم بالكلمة يهوي بها في التار (١٤/ ٢٢٩) (-٨٩٨٨).

وعن بلالِ بنِ الحارِثِ المُزنِي صاحِبِ رَسُولِ الله ﷺ يقول: سَمِعْتُ رَسُولِ الله ﷺ يقول: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يقول: الله المُؤنَّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، فَيَكُمُ بِالكَلِمَةِ مِن رِضُوانِ اللهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، فَيَكْتُبَ اللهُ عَلَيْهِ بِهَا سَخَطُهُ إلى يَوْمِ يَلْقَاهُ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبُلُغَ مَا بَلَغَتْ، فَيَكْتُبَ اللهُ عَلَيْهِ بِهَا سَخَطَهُ إلى يَوْمِ يَلْقَاهُ (الله وإذا كان هذا الوعيد المذكور في مجرَّد كلمة، فكيف بمَنْ يستهزئ بكلمات الله تعالى؟!

#### الإجماع على كفر الاستهزاء بالقرآن:

وقد أجمعت الأمَّة على كفر مُنْ استهزأ بالقرآن العظيم، أو بشيء منه، ولو كانت آية واحدة، وممَّن صرَّح بحكاية الإجماع: القاضي عياض، والإمام النَّووي، والقاضي ابن فرحون المالكي \_ رحمهم الله تعالى \_ وفيما يلي نقل أقوال العلماء في ذلك:

ا ـ القاضي حياض تَظَلَهُ يحكي إجماع المسلمين على كفر من استهزأ بالقرآن العظيم، أو بشيء منه، فيقول: «اعلم أنَّ مَنْ استخفَّ بالقرآن أو بالمصحف، أو بشيء منه، أو سبَّهما... فهو كافِرٌ بإجماع المسلمين»(٢).

٢ ـ الإمام النَّووي تَعَلَّلُهُ يحكي الإجماعُ صراحةً بقوله: «وأجمعوا على أنَّ مَنْ استخفَّ بالقرآن، أو بشيء منه... كَفَر»(٣).

٣ ـ القاضي ابن فَرْحون المالكي (٤) كَثَلَثُهُ يحكي إجماع أهل العلم على كفر

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي، كتاب الزهد، باب: ما جاء في قلَّة الكلام (٣/ ٣٨٢) (ح ٢٤٢١). وقال: احديث حسن صحيح».

وصحَّحه الألباني في (صحيح سنن الترمذي): (١/ ٢٦٩) (ح١٨٨٨).

<sup>(</sup>٢) الشُّفَا بتعريف حقوق المصطفى (٢/ ١١٠).

<sup>(</sup>٣) المجموع (٢/١٩٣)، وانظر: صحيح مسلم بشرح النووي (٦/٨٨).

<sup>(</sup>٤) هو إبراهيم بن علي بن محمد بن أبي القاسم بن فرحون اليعمري، المدني، المالكي (أبو الوفاء) ولد بالمدينة (٧١٩هـ)، وتفقّه، وبرع، وصنّف، وجمع، وولي قضاء المدينة. توفي سنة (٧٩٩هـ). من مصنّفاته: «شرح مختصر ابن الحاجب»، و«الدّيباج المذهّب في أعيان المذهب، انظر: الدُّرر الكامنة (٤٨/١)؛ شذرات الدَّهب (٢٧/٦).

من استخفَّ بالقرآن، قائلاً: «ومَنْ استخفَّ بالقرآن، أو بشيء منه، أو جَحَده، أو حَوفاً منه، أو كَلَّب بشيء منه، أو أثبت ما نفاه، أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك، أو شكَّ في شيء من ذلك، فهو كافر بإجماع أهل العلما(١).

٤ \_ الإمام الشَّافعي (٢) كَثَلَلْهُ حيث قال:

وكذلك نُقِلَ عن الشَّافعي أنه سئل عمَّن هزل بشيء من آياتِ الله، أنه قال: هذا كافر، واستدلَّ بقوله تعالى: ﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وُمَايَنُوهِ وَرَسُولِهِ كُنُتُمْ نَسُنَهَ وَوُنَ ۞ لَا شَنَوْرُولًا فَدَ كُنُتُمْ بَمَّدَ إِيمَانِكُمْ ﴾ [التوبة: ٦٥ ـ ٦٦] (٤٠).

٥ ـ شيخ الإسلام ابن تيمية كَاللهُ حيث قال:

«وليس لأحد استعمال القرآن لغير ما أنزل الله له. . . ثمَّ إنْ أخرجه مخرج الاستخفاف بالقرآن، والاستهزاء به، كَفَر صاحبه»(٥).

٦ \_ نصوص علماء الحنفيّة رحمهم الله تعالى:

\* جاء في الفتاوى البزّازيّة:

«ادخال القرآن في المزاح، والدُّعابة كفر؛ لأنَّه استخفاف به (٦).

\* وفي يتيمة الفتاوي:

«مَنُّ اللَّهِ عَلَيْهِ بِالقرآن، أو بالمسجد، أو بنحوه مما يُعظُّم فِي الشَّرع بكفر».

نبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (٢/٤/٢).

انظر: وفيات الأعيان (٤/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٣) مختصر أختلاف العلماء، للجصَّاص (٣/٥٠٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: الصارم المسلول، لابن تيمية (ص١٤٥).

<sup>(</sup>٥) مختصر الفتاوي النصرية ـ لابن تيمية، اختصار: محمد بن على البعلي (ص٥٧٨):

<sup>(</sup>١) الفتاوي البزازية، لابن البزاز (٣/ ٣٣٨).

#### \* وفي جواهر الفقه:

«مَنْ قيل له: ألا تِقرأ القرآن، أو ألا تُكثر قراءته؟ فقال: شبعتُ أو كرهتُ ا أو أنكر آية من كتاب الله، أو عاب شيئاً من القرآن. . يكفره

#### \* وفى الفتاوى الظّهيرية:

«مَنْ قِرأَ يَايَة من المقرآن على وجه الهزل يكفر»(١).

أَمَّا بعد: فهذا هو المنقول عن علماء المسلمين على كفر مَنْ استهزأ بِالقرآنِ العظيم، أو بشيء منه، عامداً متعمُّداً.

#### عقوبة المستهزئين بكلام الله تعالى:

من المنكر العظيم في القرن العشرين اتّخاذ آيات القرآن هزواً عن طريق الغناء والعزف عليها بالموسيقي، فالقرآن الكريم ـ الذي هو كلام الله تعالى ـ له قدره ومكانته في قلوب المسلمين، فالاستخفاف بحرمته، والاستهزاء بشيء منه جرم كبير، وذنب عظيم.

والله تعالى يقول: ﴿إِنَّهُ لَتَوَلَّ فَسُلَّ ۞ وَمَا هُوَ بِالْمَزَلِ﴾ [الطارق: ١٣ ــ ١٤]. فكلُّ مَنْ اتَّخذ شيئاً من آيات القرآن الكريم للهزل والغناء، والرَّقص والطَّرب، فقد اتَّخذها هزواً ولعباً.

وقد توعَّد الله المُستهزئين بكلامه وآياته، بالغذاب المهين، في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَنَتِنَا شَيْئًا أَتَّفَذَهَا هُزُواً أُولَتِهِكَ لَمُتُمْ عَلَابٌ مُّهِينٌ ﴾ [الجائية ﴿ 16.

وفي قوله تحالى: ﴿ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَسَنَكُمْ ۚ كَا فَيِنَهُ لِقَالَهُ يَوْمِكُمُ عَلَنَا وَمَأْوَنَكُمُ النّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَصِرِينَ ﴿ وَفَي ذَلِكُمْ النَّارُ الْعَنْمُ مَا يَنتِ اللَّهِ هُزُوا وَغَرَّتَكُو الْمُيَوَةُ الدُّنيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْنَبُونَ ﴾ [الجائية: ٣٤ ـ ٣٥].

قينبغي أَن يُحاسب كلَّ مَنْ يستخفُّ بِالآيات الكريمة ويتَّخذِها للغناء والطَّرَب واللَّعب، فإذا لم يُحاسب مَنْ يفعل ذلك، فقد ينفتح باب واسع للتَّلاعب بشعائر الإسلام، والطَّعن في الذَّات الإلهيَّة، وصُفات الله تعالى، والطَّعن بأعظم شيء يفتخر به المسلمون.

<sup>(</sup>۱) تهذيب رسالة البيد الرشيد في الألفاظ المكفرات، لمجمد بن إسماعيل الرشيد (ص٢٢٠)، (٢٥). وانظر: شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة النعمان، لملا على قاري (ص٢٥٠ يـ ٢٥٤))

#### العطاب الثالث الله

#### حكم الاستهانة بالمصحف

مَرَّ بنا سابقاً في الفرق بين القرآن والمصحف، أنَّ المصحف: اسمٌ للمكتوب من القرآن آلكريم، المجموع بين الدُّقتين. فينبغي أن يكون له من التُقدير والاحترام والتَّعظيم والصِّيانة من العيوب والنَّقائص، لما يحتويه من كلام الله تعالى.

والاستهانة - عياذاً بالله - بالمصحف، أو بشيء منه، لها صور متعلّدة: كَاتَّخَاذِ الفَالَ منه، أو الاتّكاء والتَّوسَّد عليه، أو إتلافِه وتمزيقِه، أو الكتابةِ عليه، أو إدخالِه في أماكن التَّخلِّي، أو الوصيَّة بدفنه مع الميِّت في قبره، أو إلقائِه في القاذورات، أو بلّه بالريّق، أو بلع شيء منه، أو تخطّيه، أو تركِه على الأرض، أو اتّخاذِه وتعليقِه للبركة من غير قراءة فيه، أو تلويثِه، أو جُجّدِ شيء منه، أو وطيه بالرّجل أو مدّها إليه، أو الجلوس عليه، أو وضع شيء فوقه، أو سبّه، أو الاستخفاف به، إلى غير ذلك من الصُّور الكثيرة التي تكلّم عنها أهل العلم، وأوردوها في مصمَّقاتهم، وحدَّروا من فعلها والاستهانة بها.

وسيكون الحديث عن بعض هذه الصُّور الفجَّة، مع ذكر شيء من حكمها، فيما قاله أهل العلم في ذلك ؟

#### صور من الاستهانة بالمصحف:

\* الصُّورة الأولى: الاتِّكاء والتَّوسُّد على المصحف.

\* حُكم الاتّحاء: صرَّح غير واحد من أهل العلم بمحرمة الاتّحاء على المصنَحَف؟ لَكُونُ ذَلِكُ الْمَتْهَانَا وقلّة احترام له، وهو الذي نصَّ عليه القرطبيّ في تفسيره (١) وتذكاره (٢)، وحكاه غير واحد من الحنابلة عن ابن عبد القوي تَطَلّهُ (٣).

<sup>(1)</sup> انظر: الجامع الأحكام القرآن (٢٩/١).

<sup>(</sup>١) انظون التذكار في أفضل الأذكار (ص١٨٥)،

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن عبد القوي بن بدران بن عبد الله المقتنسي، المَرُّداوي (أبو عبد الله) فقيه، محدِّث، نحوي، ناظم. ولد سنة (٦٣٠هـ) بمردا مَنْ قرى نابلس، وأفتى وصنَّف، وتوثي =

قال ابن مُفْلح (١) كَثَلَهُ: «قال إبن عبد القوى في كتابه مجمع البحرين: إنّه يحرم الاتُّكاء على المصحف، وعلى كتب الحديث، وما فِيه شيء من القرآن، اتَّفاقاً»(٢).

\* حُكم توسُّد المصحف (٣): المستقرئ لنصوص العلماء في هذا الشَّأن يخلص إلى أنَّ القول بتحريم توسُّد المصحف على سبيل الامتهان محلُّ وفاق بينهم؛ بل صرَّح بعضهم باعتبار قصد الامتهان للقرآن كفر وردَّة مَنْ فَعَله.

أمًّا إذا انتفى عن التَّوسد قصد الامتهان والابتذال، فلأهل العلم في حكمه ثلاثة أقوال: التَّحريم، والكراهة، والإباحة (٢٠).

والرَّاجع في التَّوسد: أنه محرَّم على الإطلاق؛ لأنَّ صورة الأمتهان في التُّوسد حاصلة، ويستثنى من ذلك حال الضَّرورات؛ لكونها تُبيح المحظورات. وقد صرَّح بالتَّحريم جمع من أهل العلم: كالنَّووي (٥)، والزَّرْكَشِي (٢)(٧)،

- (١) هو محمد بن مُفْلح بن محمد بن مفرج المقدسي، الدُّمشقي، الحنبلي (أبو عبدالله) فقيه، أصولي، محدِّث، ولد سنة (١٠٧هـ) ببيت المقدس، وأخذ عن المزِّي، والنَّهبي، والسُّبكي، وغيرهم. درَّس، وأفتى، وناظر، وحدَّث، وناب في الحكم عن القاضي جمال الدِّين المَرْداوي، وتوفي بدمشق سنة (٧٦٣هـ). ومن مصنَّفاته: «الآداب الشَّيوعيةِ»، و «شبرح المنتقى».. انظر: الدُّرر الكامنة (٤/ ٢٦١)؛ شذرات النَّهب (١٩٩/٦).
  - (۲) الآداب الشرعية (۲/۲۹۷).
- (٣) المقصود بتوسُّد المصحف هنا: جعله تحت الرَّأسِ عند النَّوم، أو تحت الوساد. قال ابن الأثير للله في «النَّهاية» (٥/ ١٨٢): «الوسادُ والوسادَة: المُكَذَّة. والجمع: وَسَائِدُ، وَقَدَ وَسَّدْتُهُ الشَّيءَ فَتَوَشَّده، إذا جَعَلْتُه تحتَ رأسِه».
  - (٤) انظر تفصيل هذه الأقوال في كتاب: المُتِّحَف في أحكام المصحف (ص٤٧٧ ـ ٤٧٣).
    - (٥) أنظر: التبيان في آداب حملة القرآن (ص٢٣٢).
- (١) هو محمد بن عبد الله بن بهادر المصري، الزَّرْكشي، الشَّافعي (أبو عبد الله) فقيه، أصولي، محدِّث، أديب، تركي الأصل، مصري المولد سنة (٧٤٥هـ)، رحل إلى الشَّام وسمع من علمائها، انقطع للعلم واشتغل بالتَّدريس والإفتاء. وتوفي بمصر سنة (٧٩٤هـ). من تصانيفه: «النُّكت علَّى البخاري»، و«البحر المحيط في أصول الفقه». انظر: الدُّون
  - الكامنة (٣/ ٣٩٧)؛ شيدرات الدِّهب (٦/ ٣٣٥). (٧) انظر: البرهان في علوم القرآن (٢/ ١٠٧).

بدمشق سنة (١٩٩هـ). ومن مصنَّفاته: «القصيدة الدَّالية في الآداب الشَّرعية»، و«المنتقى في شرح العمدة لابن مالك في النَّحو»، و«كتاب طبقات الأصحاب». انظر: ذيل طبقات الحنابلة (٢/ ٣٤٢).

والهيتمي(١)، وابن قدامة(٢) أ وغيرهم.

\* الصُّورة الثَّانية: - إتلاف المصحف وتمزيقه.

\* حكمها: لا خلاف بين أهل العلم و رحمهم الله في تحريم إتلاف المصاحف على وجه الاستخفاف، بل قد صرَّح بعضهم بكون ذلك باباً من أبواب الرَّدَة (٢) موالعياذ بالله من هذا الحال.

الله على الاستخفاف، ويمكن الانتفاع به، فلا يجوز الاستخفاف، ويمكن الانتفاع به، فلا يجوز التلافه، صرَّح بذلك غير واحد من أهل العلم، كابن عبد الهادي الحنبلي (٤) كَالله حيث قال: «ولا يجوز دفن مصحف صحيح، ولا غسله» (٥).

#### الحالات التي يجوز فيها إتلاف المصاحف:

جوَّز أهل العلم \_ رحمهم الله \_ إتلاف المصاحف إذا تحقَّق فيها واحد من جملة أسباب (٦):

١ - إذا كَانْت عَتيقةً بالية قد تُعطّل نفعُها.

؟ \_ إذا تُنجَّسُتُ بما يتعذَّر معه تطهيرها.

" \_ إذا دخلها خلل يُخاف معه على الجُهَّال من الضَّلال، إمَّا لكثرة السَّقْط فيها، أو كان رَسْمُها مخالفاً لرسم فيها، أو كان رَسْمُها مخالفاً لرسم المصحف الإمام.

<sup>(</sup>١) انظر: الفتاوى الحديثية (ص١٦٣). (٢) انظر: المغنى (٣/ ١٥٠).

 <sup>(</sup>٣) انظر: التبيان في آداب حملة القرآن (ص٢٠٢)؛ مجموع فتأوى ابن تيمية (٣٨٢/١٢)؛
 الآداب الشرعية (٢/٢٩٧).

<sup>(</sup>٤) هو جمال الدِّين يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن بن عبد الهادَي، الحنبلي، ولد سنة (٨٤٠هـ) من أهل الصَّالنحية بدمشق. محدِّث، فقيه، نحوي، صرفي، مشارك في عدَّة علوم، وتوفِّي بدمشق سنة (٩٠٩هـ). من تصانيفه الكثيرة: «النَّهاية في اتَّصال الرَّواية»، والميرة في حلِّ مشكل السِّيرة»، وارشاد السَّالك إلى مناقب مالك»، وغيرها. انظر: شذرات النَّهب (٤٣/٨).

٥) مَعْنَى ذُوي الأفهام، لابن عبد الهادي (ص٢٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: الإتقان في علوم القرآن (٢/ ١٧٢)؛ تفسير القرطبي (١/ ٥٤ ـ ٥٥)؛ ألآداب الشرعية (٢/ ٢٩٦)؛ المعيار المعرب، للونشريسي (١/ ٢٩ ـ ٣٠)؛ تحفة المحتاج وحواشيها، للهيتمي (١/ ٣٢٣ ـ ٣٢٤)؛ المُتْحَف في أحكام المصحف (ص٣٧ ـ ٤١).

الصُّورة النَّالثة: إدخال المصحف في أماكِن التَّخلِّن.

\* حكمها: لا خلاف بين أهل إلعلم في حظر إدخال المصحف في أماكر التَّخلِّي ونحوها لغير ضرورة؛ لكون الدُّخول بها مع انتفاء الضَّيرورة ضرباً من التَّعظيم.

وجمهور أهل العلم ـ رحمهم الله ـ على تحريم الدُّخول بالمصحف إلى الخلاصة وأماكن قضاء الحاجة مسواء كان ذلك في البنيان أو خارجها عما لم تدع إلى ذلك ضرورة (١).

\* الصُّورة الرَّابعة: إدخال المصحف في القبور.

\* حكمها: صرَّح غير واحد من أهل العلم بتحريم دفن المصحف مع الميّت في القبر؛ لكون ذلك بدعة في الدِّين، إذ لم ينقلُ عن السَّلف الصَّالح أنهم فعلوه، وفيه تعريض المصحف للتَّلوُّث بصديد الميّت إذا انفجر.

وقد أفتى بعض أهل العلم بوجوب نيش القبر إذا دفن فيه مصحف، لا سيَّما إذا طُمِعَ بالانتفاع بالمصحف، بأن يخرِج سليماً، وأُمِنَ من كشف عورة الميِّت.

وبعضهم أفتى بعدم انفاذ وصيَّة مَنْ أوصى بدفن المصحف معه؛ لأنه يؤول إلى امتهان القرآن وتلويثه، وهو أمر محرَّم (٢).

الصُّورة الخامسة: بلع شيء من المصحف.

\* حكمها: الطَّاهِر من كلام أهل العلم و رجمهم الله و أنه لا يجوز لأحد أن يبتلع شيئاً من المصحف لا على سبيل الاستشفاء، ولا غيره لكوئة بدعة في الدين، وامتهاناً للكتاب المبين، وذلك بتعريضه لأخلاط الجوف المستقلرة، وقد صرَّح غير واحد مِن أهِل العلم بتجريم بَلْع قرطاسٍ كُتِبَ فيه قراًنَّ، أو اسمّ من أسماء الله تعالى، وممَّن صرَّح بندلك في الهيديمي (٣)،

<sup>(</sup>۱) انظر: الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف على مذهب الإمام أحمد، للمرداوي (۱/ ۱۹) المغنى (۱/ ۱۸ ۱۸).

<sup>(</sup>٢) انظر: تحفة المحتاج (١٢٧/٣)؛ حاشية ابن عابدين (١/ ١٧٠)؛ المعيار المعرب (١/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: الفتاوي المحديثة (ص ١٦٥).

وَالرَّملي (١)(٢)، والعبَّادي (٣)(٤) من علماء الشَّافعية ... ناحمهم الله جميعاً.

\* حكمها: إنَّ التَّبرُّكُ بالمصحف بوضعه في المنزل، أو المُكتب، أو المُكتب، أو المُكتب، أو السَّيَارِقِي دِوْنِ القِراءة فيهِ الجَنَّة، يُعَدُّ ضرباً من البدع، وصورة فجّة من صور هجره والاستِهانَةُ بُه، يُواستعماله في غير مَا أُنزِل له (٥). يب

فقد جاء عن أبي أمامة ظلى أنه قال المُوَوَّوَ القُولَقُ ولا تَغُرَّنَكُمْ هذه المُصَاحِفُ المُعَلَّقَةُ، فَإِنَّ اللهَ لا يُعَلِّبُ بِالنَّارِهُ قَلْبًا وَاللهِ المُعَلِّقَةُ، فَإِنَّ اللهَ لا يُعَلِّبُ بِالنَّارِهُ قَلْبًا وَاللهِ اللهُ ال

وَ جَاءَ فَنِي (اللَّا دَابِ المُشْرِعِية) عَنْ لَبُنْ الْجُورِي، تَشَلَّلُهُ فَا وَيُلْبَغِي لَمْنَ كَانَ عنده مُصْحَفُ مَانَ يَقُرأُ فَيْهِ كُلُّ يُومِ آيَالُمْنَا يَسْيَرُهُ ۚ لِنُلَّا يَكُونَ مُهْجُوراً ﴾ ...

#### الصنورة النتابعة : تلويث المصحف

و حكمها أنه خلاف بين أهل العلم و حمهم الله عنى تحريم علويث المستخفى تحريم علويث المصحف بأي يواع من أنواع الملوقات أنه بل صرّح بعض أهل العلم بأنه لا يبحل علويث المصحف بما هو مستقذر، ولو كان ذلك طاهراً، كالرّيق أو البزاق مثلاً،

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن أحمد بن حمزة الرَّملي، المنوفي، المصري، الشَّافعي، ولد بالقاهرة سنة (۹۱۹هـ) وولي إفتاء الشَّافعية، ومن تصانيفه: «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للنَّووي»، و«شرح العقود في النَّحو»، و«غاية البيان في شرح زبدة الكلام». توفي سنة (۲۱،۰۱هـ). انظر: معجم المؤلفين (۳/ ۲۱).

<sup>(</sup>٢) انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (١٢٦/١).

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن قاسم العبّادي، القاهري، الشّافعي (شهاب الدّين) عالِم، فقيه، توفّي بالمدينة سنة (٩٩٤هـ). من تصانيفه: (غاية الاختصار في فروع الفقه الشافعي»، و المحررات على مختصر السّعد في المعاني والبيان» و فيرها ، إنظر : معجم المؤلفين (١/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: حاشية العبادي على تحفة المحتاج (١/ ١٩٥/١٥٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: الإتقان في جلوم القرآن (٢/٠١٧)،

<sup>(</sup>٦) رواه الرازي في افضائل القيران وتلاوته (ص١٥٤) (رقم ١٢٥)؛ والبخاري في اخلق افعان البعاد» (١/ ١٨٥) (رقم ٢٧٣)؛ وابن أبي شيبة في المصنفه (٣٠٦/١) (رقم ٢٣١٩)؛ وصحّح إسناده المحافظ ابن حجو في افتح الباري»: (٧٩/٩).

<sup>(</sup>٧) الآداب الشرعية (٣٠٩/٢).

المضطر.

ولقد اشتدَّ نكير بعض أهل العلم على مَنْ اعتاد بَلَّ الإصبع بريقه عند تقليب ورق المصحف ليسهل عليه ذلك، ولو لم يكن بصنيعه هذا قاصداً لتلويث المصحف (١).

فإنْ توقَّر قَصْدُ التَّلويث فالطَّاهر أنَّ القول بتكفيره محلُّ وفاق بين أِهل العلم. ونصَّ أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي (٢) كَثَلَثُهُ - في فنونه - على أنَّ مَنْ قَصَدَ كَتْبَ القرآن بنجس إهانة له، فالواجب قتلُه (٣).

\* الصُّورة الثَّامنة: وطء المصحف.

\* حكمها: لا خلاف بين أهل العلم - رحمهم الله - في كفر مَنْ وَضَعَ رَجلَه على المصحف مستخفّاً به؛ وكون ذلك باباً من أبواب الرِّدَّة، وصنيعاً يُشعر بإسقاط حرمة المصحف، وكذلك الجلوس مباشرة على المصحف استخفافاً به (٤). فإنْ كان مضطرّاً إلى وطء المصحف، أو الجلوس عليه فقد صرَّح بعدم كفره غيرُ واحد من أهل العلم، إعمالاً للعمومات الدَّالة على رفع الإثم عن



<sup>(</sup>١) انظر: حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (١/١٥٣).

 <sup>(</sup>٢) هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل، الحنبلي (أبو الوفاء) عالم فقيه، أصولي، مقرئ،
 واعظ. ولد ببغداد سنة (٤٣١هـ)، له مؤلفات كثيرة في الفقه وأصوله، من أشهرها:
 «كتاب الفنون في شتّى العلوم ـ فيما يزيد عن ماثتي مجلد»، و«الفصول»، و«المفردات»،

و اعمدة الأدلة». توفي سنة (١٣٥هـ). انظر: الذَّيل على طبقات الحنابلة (١٤٢/١)؛ سير أعلام النبلاء (١٠٣/١٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: الفروع، لابن مفلح (١٩٣/١)؛ كشاف القناع عن متن الإقناع (١٦٨/٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشَّفا بتعریف حقوق المصطفی (٣٠٤/٢)؛ قواعد الأحكام، لابن عبد السلام (١/ ١٩٣)؛ التبیان، للنووي (ص٢٠٢، ٢٣٢)؛ الفروع (١/٩٣)؛ تحفَّة المحتاج وحواشيها

 <sup>(</sup>١٩)؛ التبيان، للنووي (ص٢٠٢، ٢٣٢)؛ الفروع (١/٩٣١)؛ تحفة المحتاج وحواشيها (١/٦٢، ١٦٠)؛ الفتاوى الهندية، للشّيخ نظام وجماعة من علماء الحنفيّة بالهند (٥/ ٢٣٠).

٣٢٢)؛ حاشية ابن عابدين (٣/٥٦).

#### الفصل الثالث

# هجر استماع القرآن

وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: تعريف السَّماع وأنواعه.

المبحث الثانى: مظاهر هجر استماع القرآن.

المبحث الثالث: آداب استماع القرآن.

المبحث الرابع: فضائل استماع القرآن.

المبحث الخامس: حُكْمُ الاستماع للقرآن وحُكْمُ الإعراضِ عنه.

المبحث السادس: الآثار الحسنة لاستماع القرآن.

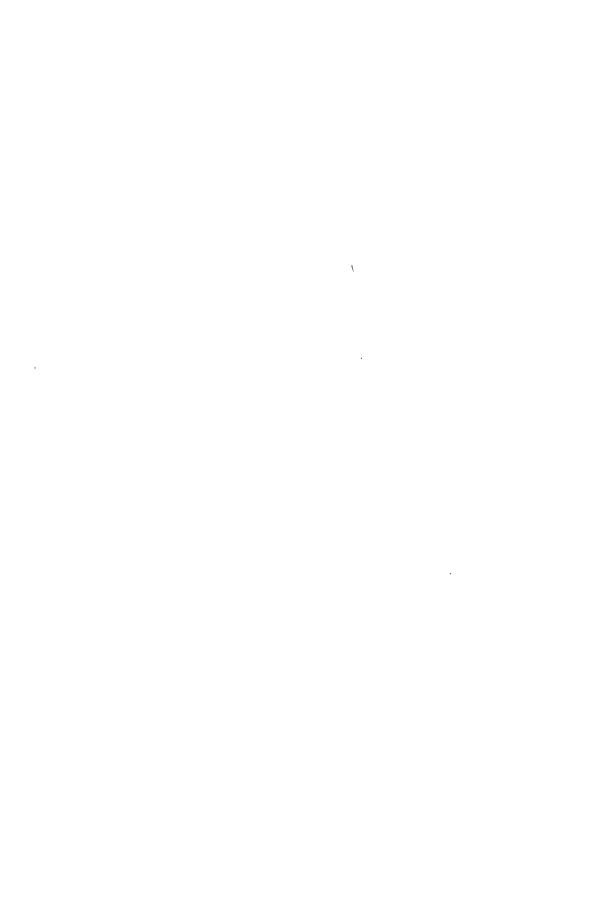

# المبحث الأوَّل

# تعريف السماع وأنواعه

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف السَّماع.

المطلب الثاني وأنواع البيماعة

المطلب الثالث: أقسام النَّاس في سماع القرآن.

# ---- المطلب الأول المحالف الم

### أُولاً: «السَّماع» لغة:

جاء السَّماع في اللَّغة مصدراً مشتقاً من الفعل (سَمِعَ) الذي يدلُّ على إدراكِ الشَّيء بالأُذُن. كما في قوله تعالى: ﴿ رَبِي أَوْ أَلْقِي ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ [ق: ٣٧].

يُقال: سَمِعَ الشَّيءَ ـ بالكسر ـ (سَمْعاً) و(سَمَاعاً)، وقد يُجمع على (أَسْمَاع) وجَمْع الأسماع (أَسَامع)(١).

#### استعمالات «السَّمع» في القرآن:

ذكر عدد من علماء اللَّغة لهذا الفعل ومشتقَّاته استعمالات عديدة، وسوف نَعْرِضُ للمعاني التي وردت في القرآن، وتتعلَّق بموضوع البحث على النَّحو الآتى:

١ ـ يأتي السَّمع بمعنى القبول والعمل كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنتَ بِهَادِي الْمُعْتِي عَن ضَلَالَتِهِم إِن تُشْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِاللَّذِيا فَهُم مُسْلِمُونَ ﴾ [النمل: ٨١].

أي: ما تُسمع إلَّا مَنْ يؤمن بها، وأراد بالإسماع ههنا القبول والعمل بما يسمع؛ لأنه إذا لم يقبل ولم يعمل فهو بمنزلة مَنْ لم يسمع (٢٠).

٢ ـ يأتي السَّمع بمعنى الاستجابة، كما في قول المصلِّي: (سَمِعَ اللهُ لمن حمده)،

أي: أجاب الله حَمْده وتقبَّله، وكما في دعائه ﷺ: ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ دُعَاءٍ لا يُسْمَعُ ( ً ). أي: لا يُستجاب ولا يعتدُّ به، فكأنَّه غير مسموع ( أ ).

<sup>(</sup>١) انظر: معجم مقاييس اللغة (١/ ٥٧٠)؛ لسان العرب (٦/ ٣٦٣)، مادة: (سمع).

<sup>(</sup>٢) انظر: مختار الصِّحاح (ص١٥٤)، مادة: (سمع).

<sup>(</sup>٣) رواه النَّسائي، كتاب الاستعاذة، باب: الاستعاذة من نفس لا تشبع (٨/٢٦٣) (ح٧٦٧)؛ وصحَّحه الألباني في اصحيح سنن النسائي»: (١١١٢/٣) (ح٥٠٥٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: لسان العرب (٦/ ٣٦٤).

٣ ـ يُعبَّرُ بالسَّمع تارة عن الأذن، كما في قوله تعالى: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمَ وَعَلَى سَمَوهِمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمَ وَعَلَى سَمَوهِمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٤ ـ يعبَّر بالسَّمع ثارة عن الفعل (أي: إدراك الشَّيء بالأذن)، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ﴾ [الشعراء: ٢١٢](٢).

عبر بالسّمع تارة عن الفهم، كما في قولهم: (لِم تسمع ما قلتُ) أي: لَم تفهم، وذلك كما في قوله تعالى: ﴿ سَمِقْنَا وَٱطْعَنَا ﴾ [النور: ٥١]. أي: فهمنا وارتسمنا.

وكما في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ عِلْمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَشْمَعُهُمْ وَلَوْ اَسْمَعُهُمْ لَتُولُوا ﴾ [الأنفال: ٢٣]. أي: أَفْهَمَهُم بأن جعل لهم قوَّةً يفهمون بها (٣٠).

### ثانياً: «السَّمَاع» اضطلاحاً:

\* عرَّفه المُناوي (٤) كَثَلَثُهُ بقوله: «السَّماع: فَهُم (السَّامع) ما كُوشِفَ به من البيان (٥). والمقصود هنا: سماع التَّدبر والتَّفكر لا مجرَّد السَّماع.

\* وذكر ابن القيَّم كَنَّلَهُ حقيقته بقوله: "وحقيقة السَّماع: تنبيه القلب على معاني المسموع، وتحريكه عنها طلباً أو هرباً، وحبّاً أو بغضاً»<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) أنظر: تفسير السعدي (١/ ٣٥).

<sup>(</sup>٢) . انظر: المفردات في غريب القرآن (ص٢٤٨)، مادة: (سمع).

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر نفسه (ص٢٤٩).

<sup>(3)</sup> هو عبد الرؤوف بن علي بن زين العابدين بن يحيى بن محمد الحدادي ثم المُناوي، القاهري، الشَّافعي، ولد سنة (٩٥٣ه)، وتوفي سنة (١٠٢١ه)، نبغ في العربية والتَّفسير والحديث والأدب، وقد خلط بعضهم بينه وبين ابنه محمد بن عبد الرؤوف المتوفى سنة (٢٢١ه)، ولابنه هذا شرح على التائية الكبرى للفارضي. ولعبد الرؤوف المُناوي تصائيف كثيرة منها: «الجامع الأزهر من حديث النبيِّ الأنور»، و التحاف النَّاسك بأحكام المناسك»، و الجواهر المضية في الأحكام السُّلطانية» وغيرها.

انظرَ ﴿ مقدمة فينض القدير شرح الجامع الصغير، للمُناوي (٩/١ ـ ١٠).

<sup>(</sup>٥) التَّوقيف على مهمَّات التَّعاريف، للمناوي (ص١٩٧).

<sup>(</sup>٦) مدارج السالكين (١٧/١).

: فالإستماع إذاً: هو قصد السَّماع يغية فهم المسموع، أو الاستفادة منه (١٠).

# ثَالثاً: الفرق بين (السَّماع) و(الاستماع) و(الإنصات):

يتعيَّن علينا \_ قبل الدُّخول في غِمار مباحث «استماع القرآن» \_ أن نُّفرُق بين السَّماع، والاستماع، والإنصات (٢).

١ ـ السّماع: هو مجرَّد استقبال الأذن لذبذبات صوتية من مصدر مُعيَّن، دون إعارتها انتباها مقصوداً. فقد يكون بقضد، أو بدون قضد. فالإنسان يسمع كلَّ مَا يقال حوله، وقد ينتبه إلى ما يسمع وقد لا ينتبه.

 ٢ ــ الاستماع: هو مهارة يُعطى فيها المستمعُ اهتماماً خاصاً، واهتماماً مُقصوداً ثما تتلقاه أَذَنه مَن اصوات، ليتمكّن من استيعاب ما يُقال.

فنلحظ هنا أنَّ مرتبَّة الاستماع أعلى من السَّماع؟ لأنَّ الاستماع لا بدَّ أنْ يتوفَّر فيه القصد، ولذلك أمَرَنا اللهُ تعالى عند تلاوة القرآن علينا بقوله؛ ﴿ فَأَسْتَبِعُوا ﴾ ولم يقل: «اسمعوا».

٣ ـ الإنصات: هو المرتبة الأعلى؛ لأنَّ فيه تركيزاً أكبر، من الانتباه والسُّكون، من أجل هذف محدّد.

#### السَّمع أهمُّ حاسَّة للتَّلقِّي:

ولا بدَّ من الإشارة إلى أنَّ الاستماع مهارةٌ تحتاج إلى درجة من التَّركيز وصفاء الذِّهن، وغالباً ما يلازمها سكونٌ وإنصابته ولإمراك المعاني المقصودة التي يتحقَّق بها غَرَض المُلْقي، فالإحساس بالسَّمع مركز هامٌ من مراكز الإدراك والفهم، لما يجري حول الإنسان من أحداث.

والإنسان الرَّاشد يتعلَّم عن طريق السَّمع ، أكثر ممَّا يتعلَّم عن طريق أيَّة حاسَّة أخرى، وقد يكون ذلك عائداً لأسباب عدَّة، منها: أنَّ مدى السَّمع أكبر ممَّا تصل إليه أيَّة حاسَّة أخرى منفردة كالبصر مثلاً، وأنَّ أوَّل ما يعمل من حواسٌ عند

<sup>(</sup>۱) انظر: المصباح المنير (ص ١٥٠)، مادة (سمع)؛ الفروق في اللُّغة (ص ٨١)؛ حاشية القليوبي على شرح المنهاج (٣/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: المعجم الوسيط (ص٤٤٩).

الإنسان هو السَّمع، وهو أيضاً آخر حاسَّة تموت، وهو من ناحية التَّركيب الفيزيولوجي لللِّماغ أعمق في التَّركيب من الحواسِّ الأُخري كالبصر مثلاً، ولعلَّ هذا من أسرار تقديمه في مُعظم الآيات، إنْ لم نَقُلْ جميع الآيات، التي جَمَعت بين السَّمع والبصر، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ التَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَتِكَ كَانَ عَنْهُ مُسْئُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٦](١).

# المطلب الثاني المسلم

أنواع الشماع

قسَّم العلَّامة ابن القيَّم كَاللهُ «السَّماع» إلَى ثلاثة أنواع، وأطال في ذلك وأجاد، وخلاصة هذه الأنواع فيما يلي (٢):

# النُّوع الأول: السَّماعُ الْمُرْضِيُّ :

فهذا السَّماع قد أمر الله به عباده، وأثنى على أهله، ورضي عنهم به، وذمَّ المعرضين عنه القائلون في النار: ﴿ وَمَ خَلَهُم مَا كُنَا مِنْ السَّعِيدِ ﴾ [الملك: ١٠].

فالله تعالى أوردهم النَّار؛ لأنَّهم أعرضوا عن سماع آياته المتلوَّة التي أنزلها على رَسُلُولُه ﷺ.

السَّماع المَرْضِي يَمُوُّ بثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: سماع الإدراك.

وَفِي هَذَه المَرَحَلَة يَكُونَ السَّمَاعِ بِحَاسَّة الأَذَن، كَمَا فِي قُولَ مَوْمَنِي الْجَنِّ: ﴿ إِنَّا شَعْنَا قُرْءَانَا عَبَّمَا أَنِ لَ مَا يَكُونَ السَّمَاعِ بِحَاسَّة الأَذْن، كَمَا فِي قُولَ مَوْمَنِي الْجَنِّ وَإِنَّا شَعْفَنَا قُرْءَانًا عَبَّمَ إِلَى الْكُولِ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَّا بَيْنَ يَدَيُّهِ يَهْدِئ إِلَى الْحَقِ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الاحقاق: ١٣٠].

<sup>(</sup>١) انظر: أثر سماع القرآن الكريم على مستوى الأمن النَّفسي (رمثالة ماجستير «تخصَّعن علم النَّفتَنُ التَّفتَنُ التَّربوي» ـ جامعة اليرموك ـ الأردن) للباحثة: عندليب بنت أحمد عبد الله (ص١٣ ـ ١٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: مدارج السالكين (١/ ١٧ ٥ ـ ٥٢٣).

المرحلة الثَّانية: سماع الفهم.

وهذا السَّماع منفي عن أهل الإعراض والغفلة بقوله تعالى: ﴿فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمُوتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَةِ الدُّعَآءَ﴾ [الروم: ٥٢].

كما أنه منفي عن الكفار بقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ عَلِمَ اللّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعُهُمْ وَلَوْ السّمَعَهُمْ لَتُولُوا وَهُم مُعْرِشُوك ﴾ [الأنفال: ٢٣]. أي: لو علم الله عزَّ وجلَّ في هؤلاء الكفَّار قبولاً وانقياداً لأفهمهم، وإلَّا فَهُم قد سَمِعوا سَمْعَ الإدراك ﴿ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّوا وَهُم مُعْرِشُوك ﴾ أي: ولو أفهمهم لما انقادوا، ولا انتفعوا بما فهموا؛ لأنَّ في قلوبهم من داعي التَّولِي والإعراض ما يمنعهم عن الانتفاع بما سمعوه.

المرحلة النَّالثة: سماع القبول والإجابة.

ومن أمثلة ذلك: قول المؤمنين: ﴿سَمِعْنَلُ وَأَطَعْنَا ﴾ [النور: ١٥١] فإنَّ هذا سَمْعُ قبولٍ وإجابةٍ، مثمرٌ للطَّاعة.

وسماع القبول والإجابة متضمّن للمراتب الثّلاث؛ لأنَّ المؤمنين أدركوا المسموع، وفهموه، واستجابوا له، فاستحقُّوا بذلك محبّة الله لهم، ورضاه عنهم، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم.

فكلُّ سماع في القرآن مَدَح اللهُ أصحابَه، وأثنى عليهم، وأمَر به أولياءه: فهو هذا السَّماع.

وهو سماع الآيات، لا سماعُ الأبيات، وسماع القرآن، لا سماع مزامير الشَّيطان، وسماع كلام ربِّ الأرض والسَّماء، لا سماع قصائد الشُّعراء، وسماع الأنبياء والمرسلين، لا سماع المغنِّين والمطربين. فحرام على قلب قد تربَّى على غذاء السَّماع الشَّيطانيِّ، أن يجد شيئاً من ذلك في سماع القرآن.

فهذا السَّماع حادٍ يحدو القلوبَ، إلى جوار علَّام الغيوب، وسائق يسوق الأرواح إلى ديار الأفراح، فليس في نعيم أهل الجنَّة أعلى من رؤيتهم وجه الله محبوبِهم الله عياناً، وسماع كلامِه منه (١).

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر نفسه (١/ ٤٨٥).

النوع الثاني: السَّماعُ المنهيُّ عنه:

فهذا سماع يُبغضه الله ويكرهه، وقد نهى عنه، ومدح المعرضين عنه، وهو سماع كلّ ما يضرُّ العبد في قلبه ودينه؛ كسماع الباطل كلّه، وكسماع اللَّغو الذي مدح التّاركين لسماعه والمعرضين عنه بقولِه سبحانه: ﴿وَإِذَا سَكِمُوا اللَّغَوَ أَعَرَضُوا عَنْهُ ﴾ [القصص: ٥٥]. وقولِه عزَّ وجلَّ: ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّهْ مَرُّوا حِكرامًا ﴾ [الفرقان: ٧٢].

وَاللَّغُو فِي اللَّغَة: كلُّ ما هُو باطُل، ولا يفيد فائدة (١). ومعنى ﴿مَرُوا حِكِمَا ﴾: أكرموا أنفسهم عن الدُّخول فيه. قال ابن مسعود ﷺ: «إنَّ الغناء يُنبَتُ النَّفَاقُ فِي الِقلب كما ينبَتُ الماءُ البقلَ»(٢).

#### النوع الثالث: السَّماعُ المباح:

لم يتحدَّث ابن القيِّم كَاللهُ عن أمثلة للسَّماع المباح، وقد فصَّل أبو حامدِ الغزالي كَاللهُ أنواعَه، وذكر منها: غِناءَ الحجيج لأشعار تصف الكعبة، والمقام، وزمزم، وسائر المشاعر؛ لما في ذلك من تهييج الشَّوق إلى حجِّ بيت الله تعالى، ومنها: ما يعتاده التَّاسُ لتحريض النَّاسِ على الغزو، ومنها: السَّماع في أوقات السُّرور تأكيداً للسُّرور وتهييجاً له، إن كان ذلك السُّرور مباحاً (٣).

# المطلب الثالث المسلم الثالث المسلم النّاس في سماع القرآن (٤)

انقسم النَّاس ـ مسلمهم وكافرهم، برُّهم وفاجرهم ـ في سماعهم للقرآن العظيم إلى أربعة أصناف، كما ذكر ذلك ابن تيميَّة كَالله(٥):

الصِّنف الأوَّل: مُعْرض مُمتنع عن سماع القرآن:

 <sup>(</sup>۱) انظر: تفسير السمعاني (٤/ ٣٥).
 (۲) انظر: تفسير البغوي (٣/٣٠٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: إحياء علوم الدِّين (٢/ ٢٧٧ ـ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٤) المقصود بسماع القرآن هنا: سماع القبول والإجابة.

<sup>(</sup>٥) انظر: مجموع الفتاوى (١٦/٨ ـ ١٥).

# الصِّنف الثَّاني: سَمِعَ الصُّوتَ ولم يفقه المعنى:

وهؤلاء هم عامَّة الكفار، من العشركين وأهل الكتاب والمنافقين، وأمثلة ذلك كثيرة في الآيات القرآنية، كقوله تعالى: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَغَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَئِيقُ فَلكَ كثيرة في الآيات القرآنية، كقوله تعالى: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَغَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَئِيقُ عَالَى الله الله عَنْ اله عَنْ الله عَنْ

ومَثَلُ هؤلاء \_ الذين يسمعون الصَّوت ولا يفقهون المعنى \_ كُمَثَلِ مَنْ يعلم وصفاً مذموماً، ويكون هو متَّصفاً به، أو بعضاً من جنسه، ولا يتعلم أنه داخل فيه.

وهؤلاء شرَّ عند الله تعالى من شرار الدَّواب؛ لأنَّ الله أعطاهم أسماعاً وأبصاراً وأفتدة؛ ليستعملوها في طاعة الله، فاستعملوها في معاصيه (١١)، فهؤلاء لا خير فيهم بنص كلام الله تعالى: ﴿إِنَّ شَرَ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللهِ ٱلثُمُمُ ٱلدِّينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَلَ اللهِ عَلَمَ اللهُ فَعِهم خَيْرًا لَلْسَمَعُهُمُ وَلَو السَّمَعُهُم لَتُولُوا وَهُمَ مُعْرِسُونَ ﴾ يَعْقِلُونَ ﴿ وَلَو السَّمَعُهُم لَتُولُوا وَهُمَ مُعْرِسُونَ ﴾ [الأنفال: ٢٢ ـ ٢٣].

ودلَّت الآية الكريمة على أنه ليس كلُّ مَنْ سمع وفقه يكون فيه خير، بل قد يفقه ولا يعمل بعلمه، فلا ينتفع به ولا يكون فيه خير، ودلَّت أيضاً على أنَّ إسماع التَّفهيم إنَّما يُطلب لمن فيه خير؛ لأنَّه هو الذي ينتفع به (٢).

# الصِّنف الثَّالث: فَقِه المعنى ولم يَقْبله:

وهؤلاء هم اليهود الذين قال الله تعالى فيهم : ﴿ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَالِمَ عَنِ تَوَاضِيهِ وَوَعَنَا لِيَّا بِالْسِنَائِمِ وَطَعَنَا فِي الدِّينِ وَاضَعَ عَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لِيَّا بِالْسِنَائِمِ وَطَعَنَا فِي الدِّينِ وَلَوَ أَنَهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَضَعَ وَانْظُرَا لَكَانَ خَيْرًا لَكُمْ وَأَقُومَ وَلَئِكُنْ لَعَبَهُمُ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلِا وَلَو أَنْهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا وَأَضَعَ وَانْظُرُا لَكَانَ خَيْرًا لَمُهُمْ وَأَقُومَ وَلَئِكُنْ لَعَبَهُمُ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلِا يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَيْهِم وَلَا قَالِمُ وَقَدْ كَانَ

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير السعدى (۱۹۲/۲).

<sup>(</sup>٢) تأمّل نماذجَ أيضاً لهذا الصّنف من التّاس في آيات السُّور الآتية، وأرقامها: (يونش: ٤٢ \_ 3) (الإسراء: ٤٥ \_ ٧٤) (الكهف: ٥٧) (الأنفال: ٠٠٠).

فَرِينٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَمْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٧٥].

فاليهود وإن سمعت قلوبُهم الخِطابَ وفقهته لا تقبله، ولا تؤمن به، لا تصديقاً له، ولا طاعةً، وإنْ عرفوه، كما أخبر تعالى عنهم بقوله: ﴿الَّذِينَ ءَاتَيْنَكُهُمُ ٱلْكِنَبَ يَثْرِفُونَهُ كَمَا يَثْرِفُونَهُ كَمَا يَثْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُ ۗ [البقرة: ١٤٦].

ولا يقتصر الأمر على اليهود فقط، ففي عالمنا اليوم نجد طوائف من العلمانيين والعقلانيين وغيرهم الذين يفقهون المعنى ولا يقبلونه.

# الصِّنف الرَّابع: سَمِعَ القرآنَ سماعَ فِقْهٍ وقبولٍ:

وهؤلاء هم المؤمنون بالقرآن العظيم، المنقادون له ظاهراً وباطناً، وقد أثنى الله تعالى عليهم في مواضع كثيرة من القرآن، منها:

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا آُنُولَ إِلَى ٱلرَّسُولِ ثَرَى آَعَيْنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَهُواْ مِنَ ٱلْحَقِّيُ ﴾ [المائدة: ٨٣].

وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَا أَنْزِلَتَ شُورَةٌ فَمِنْهُم مَن يَقُولُ أَيْتُكُمْ زَادَتُهُ هَانِوه إيمَنَاً قَامًا الَّذِينَ ءَامَنُواْ فَرَادَتْهُمْ إِيمَنَا وَهُرْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ [التوبة: ١٢٤].

وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَقَرُ مِنَ الْجِنِ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْءَانَ فَلَمَا حَضَرُوهُ قَالُوَا الْجِنِ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْءَانَ فَلَمَا حَضَرُوهُ قَالُوا الْجِنْوَ الْمَا تُعْفِى وَلُوا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ ۞ قَالُوا يَنقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبَا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ يَهْدِئَ إِلَى الْحَقِ وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ ۞ يَعَوْمَنَا أَجِبُوا دَاعِيَ اللّهِ وَمُعْنَا إِلهِ عَلَى اللّهِ عَنْفِرْ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِزَكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيرٍ ﴾ [الأحقاف: ٢٩ ـ ٣١].



|   | \ |  |
|---|---|--|
| · |   |  |
|   | · |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

# المبحث الثاني

# مظاهر هجر استماع القرآن

اء وفيه مطلبان:

المطلب الأوَّل: مظاهر هجر استماع القرآن لدى الكفَّار.

المطلب الثاني: مظاهر هجر استماع القرآن لدى المسلمين.

#### 

#### مظاهر هجر استماع القرآن لدى الكفار

لولا أنَّ الله ﷺ ذَكرَ في كتابه الكريم أنَّ أقواماً أعرضوا وامتنعوا عنَّ استماع القرآن \_ طوعاً واختياراً \_ لما كان يتصوَّر المؤمن، ذو الفطرة السَّليمة، أنَّ أحداً من البشر يجرؤ على حرمان نفسه \_ في الدُّنيا \_ من التَّلذُّذ بكلام الله تعالى، وعلى هلاكها في الآخرة.

وهذا النَّوع من البشر \_ المُعرض عن سماع القرآن \_ لا خير فيه، بل هو من شرار الدَّواب، الذين وهَبَ الله تعالى لهم أسماعاً وأبصاراً وأفئلة، ومع ذلك استعملوها فيما يعود عليهم بالضَّرر، وجحدوا نعمة الله وهم يعلمون.

وإعراض النّاس عن استماع القرآن يأخذ مظاهر عديدة: فتارة بالتّواصي بعدم السّماع، وتارة بالإعراض والاستكبّار عن السّماع، وتارة بالتّعامي والتّصامُ عن السّماع، وتارة بالاستهزاء حال السّماع، وتارة بالضّجر والتّأفّف، وتارة بالإزلاق بالعيون، وتارة بالتّهاون والتّغافل عن السّماع، وهذا ما سنتناوله بالتّفصيل والبيان، من خلال بسط مظاهر هجر استماع القرآن لدى الكفار.

### ١ \_ الإعراض عن سماع القرآن:

قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِتَن ذُكِّرَ بِنَايَتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنِسِى مَا قَدَّمَتْ يَلَأُهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِى ءَانَائِهِمْ وَقُرَّا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوّاً إِذًا أَبَدًا ﴾ [الكهف: ٥٧].

فمن أكبر الجرم، وأعظم الظُّلم للنَّفس أن يُعرض الإنسان عن القرآن العظيم، الذي فيه سعادته في الدُّنيا، ونجاته يوم القيامة، فلم يفتح مسامعه للآيات البيِّنات، ولم يتذكَّر بما ذُكِّر به، ونسي ما قدَّمت يداه من الكفر والمعاصي ولم يتفكَّر في عاقبتهما.

فجاءت عقوبته من جنس عمله: بأنْ سُدَّت عنهم أبواب الهداية، وجُعِلت

الأفطية المعجكمة على قانوبهم، وجُعِل الصَّممُ في آذاتهم يمنعهم من وصول الأيات، ومن سماعها على وجه الانتفاع بها، جزاء وفاقاً.

﴿ وَهُوكُوكُي اللهُ تَعَالَى لَهُ فِي مُوضَعَ آخِر \_ إِحْرَاضَ الكَفَارَ صَنَّ القَرِ آنَ العظيمَ بِقُولُه : ﴿ مَثِيرًا وَلَذِيكَ وَلَذِيكَ فَأَغْرَضَ آكَ مُنْ مُهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۞ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي آكِنَةِ وَفِي ءَلَالِنِنَا وَقُرُ وَمِنْ بَيْنِنَا وَيَيْنِكَ جِمُّنَاتُ فَأَعْمَلُ إِنَّنَا عَتِمِلُونَ ﴾ [نصلت: ٤ \_ ٥].

تُبيِّن هذه الآية الكريمة أنَّ أكثر الخلق معرضون عن القرآن الكريم، لا يسمعون له سماع قبول وإجابة، وإن كانوا قد سمعوه سماعاً تقوم به الحجَّة الشَّرعية عليهم (١).

وتُبجَّع المعرضون: بأنَّ قلوبهم في أعظية فلا تصل اليها الآيات، وآذانهم صُمَّاء فلا تصل اليها الآيات، وآذانهم صَمَّاء فلا تسمع الآيات المتلوّة، وضربوا حجاباً معتوياً بينهم وبين النبي الكريم على القطع جميع منافذ الاتصال، إمعاناً في العناد من جهة، وبغية تبييسه على من جهة أخرى؛ لِيكُف عن دعوتهم بالقرآن العظيم، لما كانوا يجدونه في قلوبهم من وقع آياته عليهم، فأي إعراض أكبر من ذلك؟ (٢).

### ٢ \_ الاستكبار عن سماع القرآن:

مَ قَبَالَ تَعَالِمِي: ﴿ وَإِذَا نُتَالَ عَلَيْهِ مَا يَكُنَا وَلَى مُسْتَكَبِرًا كَأَنَ لَيْرَ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي أَذُنَيْهِ وَقُرُّا فَيَشِرُقُ بِهِذَابٍ أَلِينِهِ ﴾ [لقمان: ٧].

نهذا أعظم من مجرَّد الإعراض؛ لأنَّ إعراضه إعراض استكبار، لا إعراض تقريط في الخير وزهد فيه فحسب، ولذلك بُشِّر هذا المستكبر المُعرض عن القرآن الكريم، بالعذاب المؤلم لقلبه وبدنه في الآخرة، جزاءً لاستكباره عن سماع القرآن في الدُّنيا.

\* ولا يليق بمَنْ يُعرض عن القرآن، ويتكبّر عن سماع آياته إلَّا التَهديد والتَّنكيل، والسُّخرية منه، قال الله تعالى في موضع آخر: ﴿ وَزَلُّ لِكُلِّ أَفَاكِ أَيْهِ ۞ يَسْمَهُ عَلَيْتِ اللهِ ثَمْلُ عَلَيْهِ مُمْ يُعِيرُ مُسْتَكَفِرًا كَأَن لَمْ يُسْمَهُمُ فَهَوْرُهُ بِمَدَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [الجاثية: ٧ ـ ٨].

فتُصوِّر هذه الآيات الكريمات جانباً من استقبال المشركين للقرآن،

<sup>= (</sup>١) انظره تفسير السعدي (١/ ٤٤٤). ١٠ (٢) انظر: في ظلال القرآن (٥/ ٣١٠٨).

وإصرارهم على باطلهم، واستكبارهم عن سماع كلمة الحقّ المبين، ومكابرتهم في هذا الحقّ كأنَّه لم يطرق آذانهم.

وهذه الصُّورة البغيضة تتكرَّر في كلِّ زمان ومكان، فكم في الأرض مَنْ يسمع آيات الله تتلى عليه، ثمَّ يُصِرُّ مستكبراً كأنَّه لم يسمعها؛ لأنَّها لا تُوافق هواه، ولا تسير مع مألوفه، ولا تعاونه على باطله، ولا تُقِرُّه على شرَّه، ولا تتمشَّى له مِع اتِّجاه (١١).

### ٣ ـ التَّواصي بعدم سماع القرآن:

من أبرز مظاهر هجر سماع القرآن: ما دعا إليه أثمَّة الكفر ـ وصيَّة الأتباعهم ـ بعدم السَّماع للقرآن الكريم ابتداء، خشية أن يؤمنوا به بعد استماعهم له، وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِمَانَا القُرْمَانِ وَالْغَوْا فِيهِ لَمَاكُرُ تَغْلِبُونَ ﴾ [نصلت: ٢٦].

ولكنَّ مكرهم ذهب أدراج الرِّياح وغلب القرآن العظيم؛ لأنَّه يحمل سرَّ الغَلَب، إنَّه الحق؛ والحقُّ غالب مهما جَهد المبطلون (٢).

لقد نعتوا القرآن بالسّحر، ونعتوا أنفسهم بالإبصار، وحقيقة الأمر على غير ذلك، فما القرآن إلّا وحي مؤثّر من خالقهم، وما ادّعاؤهم الإبصار إلّا محاولة تبزير ضعيفة، وهروب منهزمة، يسترون تحتها ما في نفوسهم، من استكبار وعتو، وتواصي على عدم الانصياع للحقّ، وحرص على استخدام كلّ الأساليب الإعلاميّة، التي تمنع وصول أيّ أثر لهذا البثّ القرآني المؤثّر في النفوس "".

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر نفسه (٥/ ٣٢٢٤). (٢) انظر: المصدر نفسه (٥/ ٣١٢٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: الإعجاز التأثيري للقرآن الكريم، د. محمد عطا أحمد يوسف، مجلة الشريعة =

#### ع ما البطش بمن يقرأ القرآن:

قَــَالُ تَـعـَـالَـــي: ﴿ وَإِذَا نُتُلُ عَلَيْهِمْ ءَايَنْنَا بَيِّنَتِ ثَمَّرِثُ فِي وَبُعُوهِ ٱلَّذِيكَ كَفَرُواْ الْمُنْكِنِّ يَكَادُونَ يَسْطُونَ وَالَّذِيكَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِناً ﴾ [الحج: ١٧٢].

ومن أبرز مظاهر هجر سماع القرآن: أن تغضب النُّفوس، وتعبس الوجوه، ويصيب القلوب من الغمِّ والحزن والكراهية لدى سماع القرآن.

فهذا هو حال الكفّار عند سماعهم للقرآن العظيم، تكاد هذه الكراهية السماع الآيات أن تتحوّل إلى البطش والفتك بمَنْ يقرأ عليهم القرآن.

# التّعامي والتّصام عن القرآن:

كان النبيُّ ﷺ يجتهد في إيصال حقائق القرآن الْإيمانية إلَى قومه ولا يزيدهم فلك إلَّا تصنفيماً على الكفر، وتمادياً في الغيِّ، فقال تعالى مبيَّناً حالهم: ﴿وَمِنْهُم مَن يَنْظُرُ إِلَيْكَ مَن يَنْظُرُ إِلَيْكَ مَن يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَانَكَ تَبْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْقِلُونَ ۞ وَمِنْهُم مَن يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَانَكَ تَبْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْعِرُونَ ﴾ [يونس: ٤٢ ـ ٤٣].

وجه الاسترشاد، بل على وجه التَّفرُج والتَّكذيب، وتطلُّب العثرات، وهذا استماع في نافع، فقد انْسَدَّ عليهم باب التَّوفيق، وجُرِّموا من فائدة الاستماع.

فلو جهر النبيُ على بالقرآن، فإنهم لا يستمعون القول. فإذا كان من المحال إسماع الأصمِّ، الذي لا يعقل الكلام، فهؤلاء المتصامُّون كذلك، ممتنع إسماعك إلى المسماعاً ينتفعون به.

وحتَّى نظرهم إليك لا يفيدهم؛ لأنهم تعاموا عن الحقَّ، فكما أنَّك لا تهدي العمي، فكذلك لا تهدي العمي، فكذلك لا تهدي هؤلاء. فإذا فسدت عقولهم، وأسماعهم، وأبصارهم \_ التي هي الطُّرق الموصلة إلى العلم ومعرفة الحقائق \_ فأنَّى لهم أن يهتدوا؟ (١٠).

والمقصود من ذلك: تسلية النبي ﷺ، بأنَّ هؤلاء المتعامين المتصامِّين قلًا بلغوا في مرض العقل إلى حيث لا يقبلون العلاجَ. والطَّبيبُ إذا رأى مريضاً لا

<sup>=</sup> والدراسات الإسلامية \_ جامعة الكويت (عدد: ٣٦) (شعبان ١٤١٩) (ص. ٦٩ \_ ٧٠).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسيرُ السّعدي (٢/ ٣٤١): ١٠٠

يقبل العلاجَ أعرض عنه، ولم يستوحش من عدم قبوله للعلاج، فكذلك وجب عليك \_ أيُّها النبيُّ الكريم ﷺ \_ ألًّا تستوحش من إعراضهم عن سماع القرآن (١٠).

- \* وبيَّن الله تعالِي في موضع آخر أنَّ صممهم وعماهم كان بسبب كونهم في ضلال مبين: ﴿ أَفَأَتَ ثُسَمِعُ ٱلصُّدَ أَقَ تَهْدِى ٱلْمُثَى وَمَن كَابِتَ فِي صَلَالٍ مُبِينِ ﴾ [الزخرف: ٤٠].
- \* وفي موضع ثالث تَبَيَّن أَنَّ حالتِهم أعظم من الصَّمم؛ لأنَّ الأصمَّ قد يستطيع السَّمع إذا صِيح به، وهؤلاء زالت عنهم تلك الاستطاعة (١٠): ﴿ الَّذِينَ كَانَتُ الْمَعْنَ مَعْا ﴾ [الكهف: ١٠١].

#### ٦ - الاستهزاء حال سماع القرآن:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَاكِنَّنَا قَالُواْ قَدْ سَيَعْمَا لَوْ نَشَلَهُ لَقُلْسَا مِثْلَ هَلَذَاّ إِنْ هَنَذَا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوْلِينَ ﴾ [الأنفال: ٣١].

يُخبر تبارك وتعالى عن كفر قريش وعِتوَّهم وتمرُّدهم وعنادهم ودعواهم الباطل عند سماع آياته إذا تتلى عليهم أنَّهم يقولون \_ استهزاع: ﴿ وَلَا سَكِمْ عَنَا لَوَ لَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنَا أَلُهُ .

قال ابن العجوزي كَظُلُمُهُ: ﴿ الوقي قُولُهُ: ﴿ فَلَدُّ سَكِمْتَنَا ﴾ قولان:

أحدهما والدائسمعنا ملك ولا تطيعك

«ومن عجيب بُهتانهم أنَّ الرَّسول ﷺ تحدَّاهم بمعارضة سورة من القرآن، فعجزوا عن ذلك وأُفْحِمَوا، ثمَّ اعتذروا بأنَّ ما في القرآن أساطير الأوَّلين، وأنَّهم قادرون على الإتيان بمثل ذلك (٤٤).

### ٧ ـ الضَّجر والتَّأَفُّف.

يستشعر الكفَّار يُقَلَ هذا القرآن على نفوسهم، ويتضجُّرون بما يجبِّون فيه

<sup>(</sup>١) انظر: التفسين الكبير (١٧/ ٨١).

<sup>(</sup>٣) زاد المسير (٣/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>Y) انظر: المصدر نفسه (١٤/٧/٢١).

<sup>(</sup>٤) التحرير والتنوير (٩/ ٨٣).

من عجائب الخطاب وروائع البيان، فلا يسعهم إلّا أن يُعرضوا عن سماعه، ويطالبوا النبيَّ الكريم ﷺ أن يأتي بقرآنِ غيره، أو يبدِّلُه ، ويسجِّل القرآن عَرْضَهم هذا في قوله سبحانه: ﴿ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ مَايَاتُنَا بَيِنَتِ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاتَهَا اللّهِ يَعْدُونَ لِقَاتَهَا اللّهِ يَعْدُونَ لِقَاتَهَا لَقَتِ بِقُرْهَانٍ غَيْرِ هَلْدًا أَوْ بَدِّلُهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَنَّ أَبَدِلُهُ مِن تِلْقَاتِي نَقْسِيَّ إِنْ أَتَيْعُ إِلّا لَا يَعْدُونَ لِقَاتَهُ وَلَا مَا يَكُونُ لِيَ أَنَّ أَبَدِلُهُ مِن تِلْقَاتِي نَقْسِيَّ إِنْ أَنَّيْعُ إِلّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

انه طلب عجيب لا يصدر عن جدًّ، إنما يصدر عن عبث وهزل، وعن جهل كذلك بوطيفة هذا القرآن العظيم وجديَّة تنزيله (١).

فقبَّحهم الله، ما أجرأهم على الله، وأشدَّهم ظلماً، وإعراضاً عن سماع كتأبه! كيف يتجرَّؤون بهذه المقولة: ﴿اتْتِ بِقُرْءُانِ غَيْرٍ هَنَذَا أَوْ بَدِّلُهُ﴾؟

فإذا كان الرَّسول العظيم ﷺ، يأمره الله تعالى أن يقول لهم: ﴿ قُلُ مَا يَكُونُ لِهِ أَن يَقُولُ لَهِم: ﴿ قُلُ مَا يَكُونُ لِهِ إِنَّ أَن يَلُولُ مِن تِلْقَاتِي نَفْسِيًّ ﴾ أي: ما ينبغي، ولا يليق بي ذلك؛ فإني ومنون محض الأمر شيء.

فَهَذَا قُولُ خَيْرِ البَرِيَّةِ، وأَدْبَهُ مَعَ أُوامِرُ رَبِّهُ وَوَحِيْهُ. فَكَيْفُ بِهُوْلاً الشَّفَهَاءُ الضَّالِينَ، أَفَلا يَخَافُونَ عَذَابِ يُومَ عَظْيِمٍ؟(٢).

### ٨ \_ بُغض سماع القرآن وكراهية قارئه:

جارحة العين خلقها الله للرُّوية، وقد يصدر عنها بعض الحركات، أو الإشارات التي تنبئ عن حالة صاحبها النَّفسيَّة، والقرآن الكريم يسجِّل حركة حادَّة لجارحة العين، تصدر من المعاندين من أهل الكفر عند سماعهم للقرآن، يقول سبحانه: ﴿ وَإِن يَكَادُ اللَّيْنَ كَثَرُوا لَيُرْلِقُونَكَ بِأَسَرِهِ لَنَّا سَمِعُوا اللِّكُر وَيَعُولُونَ إِنَّام لَتَجُودُ ﴾ فَالقرآن.

او الزَّلَق: بفتحتين \_ زَلَلُ الرِّجلِ من ملامسة الأرض من طين عليها أو دهن (الله في الرَّف في الرَّف الإنسان، تجعلها تزلق، وتفقد توازنها وثباتها على الأرض. وقيل في معنى يزلقونك: يصيبونك بأعينهم.

<sup>(</sup>۱) انظر: في ظلال القرآن (۳/ ۱۷۷۰). (۲) انظر: تفسير السعدي (۳/۸/۲).

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير (٢٩/ ١٠٠).

وقيل: ليس المراد أنَّهم يصيبونك بأعينهم كما يصيب العائن بعينه ما يعجبه، وإنَّما أراد أنَّهم ينظرون إليك إذا قرأت القرآن نظراً شديداً بالعداوة والبغضاء، يكادُ يُسقطك (١٠).

«فهذه النَّظُرات تكاد تُؤثِّر في أقدام الرَّسول ﷺ فتجعلها تزلُّ وتزلق، وتفقد توازنها على الأرض وثباتها! وهو تعبير فائق عمَّا تحمله هذه النَّظرات من غيظ وحَنق، وشر وحسد، ونقمة وضغن، وحُمَّى وسُم، مصحوبة هذه النَّظرات المسمومة بالسَّبُ القبيح، والشَّتم البذيء، والافتراء الذَّميم: ﴿وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَيَجْوُنَ ﴾ (٢٠).

### ٩ ـ التَّهاون والتَّغافل عن سماع الوحي:

قال الله تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَن يَسْتَعِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِنَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُونُوا اللهِ مَاذَا قَالَ اللهِ تعالى اللهِ عَلَى أَنْهُ عَلَى عَلَى عَلَى أَنْهُ عَلَى عَلَى أَنْهُ عَلَيْهُ عَلَى أَنْهُ عَلَى أَنْهُ عَلَى أَنْهُ عَلَيْهُ عَلَى أَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى أَنْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ

يُخبر الله تعالى عن المنافقين في بلادتهم وقلَّة فهمهم حيث كانوا يحضرون عند النبيُّ ﷺ فيسمعون كلامه وتلاوته ظاهراً، وفي حقيقة الأمر لم يُصغوا أسماعهم.

فإذا خرجوا قال بعضهم \_ لمن شاء من المؤمنين الذين علموا وانتفعوا: ماذا قال محمد [علي] آنفاً؟

فمنهم: مَنْ يقول هذا استخفافاً. أي: ما معنى ما قال، وما نَفْعه، وما قَدْره؟ ومنهم: مَنْ كان يقول ذلك جَهالةً ونَسياناً؛ لأنَّه كان في وقت الكلام مُقبلاً على الدُّنيا، فكان القول يمرُّ عليه صفحاً (٣٠).

وهذا من أعظم مظاهر هجر سماع الوحي؛ لأنَّهم حضروا بأبدانهم، وغابت قلوبهم وعقولهم، فهم يسمعون الأصوات فقط، دون أن يعوا مضمون القول. فهؤلاء هم المنافقون الذين حتم الله على قلوبهم؛ لعدم توجُّههم نحو الخير أصلاً.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير البغوي (٤٥٦/٤)، تفسير القرطبي (١٨/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) في ظلال القرآن (٦/ ٣٦٧١).

<sup>(</sup>٣) انظر: المحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز (١١٤/٥).

#### ---- المطلب الثاني ﴿

#### مظاهر هجر استماع القرآن لدى المسلمين

لا يقتصر هجر استماع القرآن على الكفّار أو المنافقين بل يتعدّاه إلى فئات من المسلمين الذين تشبّهوا بهؤلاء بإعراضهم - في كثير من الأحايين - عن سماع القرآن العظيم، مع إيمانهم به، ونحن لا نقصد بعرضنا لمظاهر هجر استماع القرآن عند المسلمين - هنا - عقد مقارنة بينهم، وبين الكفّار، أو الجمع بين الحدّ المشترك بينهما في هجر السّماع، فشتّان بين هجر الكفّار، وبين هجر المسلمين المشترك بينهما في هجر السّماع، فشتّان بين هجر الكفّار، وبين هجر المسلمين المستماع، فالمقصود؛ هو التّنبيه على هذا السلوك الغير لائق من المسلم في التّعامل مع القرآن، وأنّه بذلك قد يتشبّه بالكافرين، فهل يرضى لنفسه هذا الشّبة؛ لعلّه يرتدع ويعود إلى رشده!

وهذا الإحراض يأخذ عدَّة مظاهر: فربَّما يكون بالتَّشاغل بالغناء أو قنوات البث الفضائي عن سماع القرآن، وربَّما يكون بالصِّياح والضَّوضاء في مجالس القرآن، أو يكون بالإعراض عن تفهَّم القرآن وتدبُّره حال سماعهم بأمور مباحة أو محرَّمة، وهذا ما سنتناوله بالتَّقصيل والبيان، من خلال النَّقاط الآتية:

### ١ \_ التَّشاغل بالغناء عن استماع القرآن:

من أبرز المظاهر التي أدَّت بكثير من المسلمين ـ إلَّا مَنْ رحم الله ـ إلى هجر القرآن الكريم: استماع الغناء والموسيقى، ويلخق بذلك عكوف كثير من جمهور المسلمين أمام قنوات البثّ الفضائي لمشاهدة ما حرَّم الله تعالى عليهم من ألوان الفييق والفجور، ولا أزيدُ في هذا المقام على كلام ابن القيم كَاللهُ ما الذي أجاد وأفاد بقلمه العذب السَّيَّال ـ وهو يصف لمنا تأثير الغناء على النَّاس في صدّهم عن استماع القرآن العظيم، إذ يقول:

ومن مكايد عدوِّ الله ومصايده، التي كاد بها مَنْ قَلَّ نصيبه من العلم والعقل والدِّين، وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين: سماع المُكاء، والتَّصْدِية، والعناء بالآلات المحرَّمة، الذي يَصُدُّ القلوب عن القرآن، ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان. فهو قرآن الشَّيطان، والحجاب الكثيف عن الرَّحمن، وهو

رُقْية اللَّواط والزِّنا، وبه ينَالُ العاشق من معشوقه غاية المنى، كاد به الشَّيطان النُّفوس المبطلة، وحَسَّنه لها مكراً منه وغروراً، وأوحى إليها الشَّبَه الباطلة على خُسْنه فقبلتْ وحْيه واتَّخذت لأجله القرآن مَهْجوراً.

فلو رأيتهم عند ذيّاك السَّماع وقد خَشَعَتْ منهم الأصوات، وهدأت منهم الحركات. وعكفت قلوبهم بكلِّيتها عليه. وانصبَّت انصبابة واحدة إليه، فتمايلوا له ولا كتمايل النَّشُوان، وتكسَّرُوا في حركاتهم ورَقْصِهم، أرأيت تكسُّر المخانيث والنَّسوآن؟ . . .

فيا رحمة للسُّقوف والأرض من دَكُّ تلك الأقدام، ويا سوأتاه من أشياه الحمير والأنعام، ويا شماتة أعداء الإسلام بالَّذين يزعمون أنهم خواصُّ الإسلام، قضوا حياتهم للَّة وطرباً، واتَّخذوا دينهم لهوا ولعباً. مَزامير الشَّيطان أحبُ إليهم من استماع سُور القرآن، ولو سمع أحدُهم القرآنَ من أوَّله إلى آخره لما حَرَّك له ساكناً، ولا أزعج له قاطناً، ولا أثار فيه وَجُداً، ولا قدح فيه من لواعِج الشَّوق إلى الله زَنْداً، حتى إذا تُلِيَ عليه قرآنُ الشَّيطان، ووَلجَ مَزْمورُه سَمْعَه، تفجَّرت ينابيعُ الوَجُد من قلبه على عينيه فجرَتْ، وعلى أقدامه فرقصتْ، وعلى يديه فصفَّت، وعلى سائر أعضائه، فاهتزَّت وطربت، وعلى أنفاسِه فتصاعدت، وعلى زفراته فتزايدت، وعلى نيران أشواقه فاشتعلت،

فيا أيُّها الفاتن المفتون، والبائع حَظَّه من الله بنصيبه من الشَّيطان صَفْقة خاس مَغْبون، هلَّا كانت هذه الأشجان، عند سماع القرآن؟»(١).

ويضيف ابن القيم كَالله عنى موضع آخر \_ مبيّناً الفَرْقَ بين ذوق المتقدّمين من السّلف الصّالح، والمتمثّل في حبّ استماع القرآن، وبين ذوق المتأخّرين، والمتمثّل في حبّ سماع مزمار الشّيطان، قائلاً:

«والسَّلف الصَّالح كانوا يجدون الأذواق الصَّحيحة المتَّصِلَة بالله في الأعمال الصَّحيحة المشروعة، وفي مُزَاحمةِ العلماء بالرُّكبِ، وفي الجهاد في سبيل الله، وفي الأمر بالمعروف والتَّهي عن المتكر،

<sup>(</sup>١) إغاثة اللَّهفان من مصايد الشَّيطان (١/ ٣٤٤ ـ ٣٤٥).

وفي الحبّ في الله، والبغض فيه، وتوابع ذلك. فصار ذوْقُ المتأخّرينَ إلّا - مَنْ وحيم الله في الميرَاع (١) والدُّفِّ والميمَوَاصِيلِ والأغاني المطوبة، وفي الصَّور المستخسَنةِ والرَّقص والزعْقَاتِ، وتعطيل ما يُحبُّهُ الله ويرضاه من عبوديَّته المخالفة لهوي النَّقوس؛

فَشَتَّانَ بِينَ دُوقَ الْأَلْحَانَ وَدُوقَ القرآن، وبين دُوقَ المُود والطَّنْبُورِ، ودُوقَ المُومَنِينَ وَالشَّبابات ودُوقَ الرَّمْوِ ودُوقَ المُواصِيلِ والشَّبابات ودُوقَ ايس الْفَتَرَبَتِ السَّاعَةُ وانشَقَ القَمَرُ ، وبين دُوقَ المُواصِيلِ والشَّبابات ودُوقَ سماع والصَّافَاتِ ، وبين دُوقَ سماع الشَّعر، ودُوقَ سَوْرَة الشَّعراء ، وبين دُوقَ سماع المَّكاء والتَّصدية ، ودُوقَ «الأنبياء » ، وبين الدَّوقَ على استاع تَلْكُونَ فيه المُعُيون السَّود والمُحصور والمُقدُود ، ودُوقَ سِنماع سَورة اليونس والمود » وبين دُوق الواقفين في خدمة الواقفين في خدمة الواقفين في خدمة الرَّحمن في سورة «الأنعام» و«الأعراف» ، وبين دُوق الواجدين على طرب المثالث والمثاني ، ودُوقَ العارفين عند استماع «القرآن العظيم» و «السَّبع المثاني» ، وبين دُوقَ أُولِي الأقدام الصَّافَات في حظيرة سماع الشَيطان ، ودُوقَ أصحاب الأقدام الصَّافَات في حظيرة سماع الشَيطان ، ودُوقَ أصحاب الأقدام الصَّافَات في حظيرة سماع الشَيطان ، ودُوقَ أصحاب الأقدام الصَّافَات بين يدي الرَّحمن الرَّ

رحم الله ابن القيم رحمة واسعة، كيف لو رأى تطوَّر هذه المعازف القديمة إلى آلات حديثة، كالكمنجة، والقانون، والأورج، والبيانو، والغيثار، وغيرها، بل إنَّها في الطَّرب والنَّشوة والتَّأثير أشدُّ أثراً من المعازف القديمة التي ورد تحريمها في بعض الأحاديث.

وتتفاقم المصيبة ويعظم الجرم إذا عُرض الغناء اليوم بصورة فجّة وفاضحة ومزرية في ما يُسمَّى بـ «القيديو كليب»، فكيف لقلوب ترى وتسمع هذه الفضائح والمتكرات، أن تُقبل ـ بعد ذلك ـ على استماع القرآن العظيم؟!

<sup>(</sup>١) الْيَوَاعُ: القَصَبة الَّتِي يُصفر بها الرَّاعي. انظر: لسان العرب (١٥/٤٤٣)، مادَّة: (يرع).

<sup>(</sup>٢) كشف الغطاء عن حُكم سماع الغناء، لابن القيم (ص١٠٧ ـ ١٠٨)، تحقيق: ربيع بن أحمد خلف.

#### ٢ \_ سماع الطّرب:

من مظاهر هجر استماع القرآن طَرَبُ السَّماع إلى صوت القارئ والانفعال بجماله وعذوبته والاشتغال به عن تدبُّر آياته والانتفاع به، فلا يتَّعظِون في مواضع العِظَة ولا ينتهون في مواضع النَّهي، بل الأشدُّ من ذلك تراهم ينفعلون برفع الأصوات بعباراتٍ من مثل: «الله»، «الله يفتج عليك»، «ياسلام»، «الله الله»، «زدنا يا سيدنا الشَّيخ زدنا» والشَّيخ يقرأ قولَه تعالى: ﴿ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرَّعُهَا سَتَعُونَ ذِرَاعًا فَاسَلُكُوهُ ﴾ [الحاقة: ٣٢]، فماذا يريد من الزِّيادة؟! وهذا السَّماع بدعة محدثة، وصارفة عن فهم وتدبُّر القرآن العظيم والانتفاع بمواعظه.

#### جاء في (الفتاوي الهنديّة):

«رفع الصَّوت عند سماع القرآن والوعظ مكروه، وما يفعله الذين يدَّعون الوَجْدَ<sup>(۱)</sup> والمحبَّة لا أصل له، وَيُمنع الصُّوفية من رفع الصَّوت وتخريقِ الثِّياب»<sup>(۲)</sup>.

فأين نحن من سلفنا الصّالح؟ وهم القدوة، وقد اتّخذنا القرآن أغاني، فالقارئ يتفنّن في التّنغيم والتّلحين، ويخرج به عن سنن التّرتيل وقواعد التّجويد، ويعيد الآية عند استحسان السّامعين للنّغمة وطلبهم الإعادة، والسّامع يستخفّه الطّرب، لا من معاني القرآن، بل من حسن التّوقيع، وأفانين الألحان، ولو أنّ أعجمياً \_ لا يعرف القرآن \_ سمع هؤلاء لحسب أنّهم يردّدون الحان المطربين لا كلام ربّ العالمين.

وهذا النَّوع من المستمعين عن آيات الله معرضون، لا يفقهون شيئاً ممَّا يسمعون، ولا يُحدث سماع القرآن في قلوبهم من الأثر إلَّا ما تُحْدثه أغنية أو لحن. بل ربَّما تأثّروا بكلمات بعض الأغاني أكثر من تأثّرهم بسماع القرآن.

فكيف يرجون ثواباً، ويقصدون التَّعبُّد بالقراءة والسَّماع، والأمر على ما وصفنا \_ حال سماعهم: من حركات طائشة، وكلمات مبتدعة، وصياح

<sup>(</sup>١) المقصود بِالرَجْد: المحبَّة والهوى. انظر: السان العرب (٢١٨/١٥)، مادة: (وجد).

<sup>(</sup>٢) الفتاري الهندية (٥/ ٣١٩).

وضَوْضَاء، واستحسان للنَّغَمات، وإغراء بالمزيد منها، وطلب الإعادة للآية لحسن التَّوقيع، وإنتهاك لحرمة المساجد، وتجاوز في القراءة للخدود المرويَّة عن أئمَّة القُرَّاء رحمهم الله تعالى.

فأين خشية الله، والخوف منه عند سماع آيات العذاب التي تنخلع من هولها القلوب؟ وأين الإنصات والخشوع والتَّفكُر؟ وأين التَّوبة والاستغفار من اللَّنوب عند استماع كلام ربِّ العالمين؟ (١):

# ٣ \_ التّشاغل عن استماع القرآن:

وهو حال كثير من المسلمين - إلّا مَنْ رحم الله - حيث يستمعون إلى القرآن العظيم وقلوبهم مغلقة وآذانهم صمّاء، فلا يفقهون شيئاً ممّا يسمعون، ولا يُعيرونه اهتماماً؛ لأنّ المُعرِض لا يسمع حقيقة، وإذا سمع لا يعي، أجسامهم حاضرة، وعقولهم وقلوبهم غائبة، يسمعون الأصوات دون أن يقهموا مضمون القول؛ لأنّ قلوبهم قد حُجِبت عن استماع القرآن بأنواع من المعاصي والآثام؛ من هوى، أو قلوبهم قد حُجِبت عن استماع القرآن بأنواع من المعاصي والآثام؛ من قوله تعالى: فَهُو محرم، أو انشغال بالدُّنيا على حساب الآخرة، ولهم نصيب من قوله تعالى: فَوْإِذَا نُتُلِنَا وَلَى مُسْتَكِيرًا كَانَ لَمْ يَسْمَعْهَا كَانَ فِي أَذُنيَهِ وَقُلَ فَشِرَهُ بِعَدَابٍ النَّمِي المُعَانَ فِي الْفَهَانَ فِي النَّمَا وَلَى مُسْتَكِيرًا كَانَ لَمْ يَسْمَعْهَا كَانَ فِي أَذُنيَهِ وَقُلًا فَشِرَهُ بِعَدَابٍ النَّمَانَ وَلَا اللَّهُ اللّهُ ا

وتراهم يتحدَّثون ويضحكون، وربَّما تلفَّظوا ببذي الكلام والقرآن يتلى على مسامعهم، أو لعبوا النَّرد أو الورق والقرآن يتلى، أو سبَّ أحدُهم وفَجَر وشَتَمَ والقرآن يُتلى على حالٍ تُعاكس حال الآية التي تتلى عليهم؛ فترى أحدَهم يُلاحق امرأة بنظراته والقارئ يتلو: ﴿قُل لِلمُؤْمِنِينَ يَخُنُّوا مِنْ أَصَدِهِم وَلَيْ اللهُوْمِنِينَ يَخُنُّوا مِنْ أَصَدِهِم وَالنور: ٣٠]. أو يسبُّ ويشتم والقارئ يتلو: ﴿خُذِ ٱلْعَقُو وَأَمُنَ بِٱلْمُرْفِ وَأَعُرِضُ عَنِ ٱلْجُولِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٩]. أو يسيء لجاره ويؤذيه والقارئ يتلو: ﴿وَالْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَى وَالْجَارِ ٱلجُنُبِ وَالصَّاحِ بِالْجَنْبِ ﴾ [النساء: ٣٦](٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: القرآن: آداب تلاوته وسماعه، لحسنين محمد مخلوف (ص٢٤ ـ ٢٦)؛ فقه قراءة القرآن الكريم (ص٤٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: أنوار القرآن (ص١٥٦).

وقد حذَّر الله تعالى المؤمنين من الإعراض عن استماع القرآن؛ لئلا يكون المالهم ـ في هذا الإعراض ـ كحال الكفَّار الذين أعرضوا عن سماع كلام الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ مَا مَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَمُ وَلَا تَوَلَّوا عَنْهُ وَالشَّد تَسْمَعُونَ ﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَكِمْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾ [الأنفال: ٢٠ ـ ٢١].

إنَّ سماع القرآن ليس بِالتَّمني والتَّحلي، والادِّعاء بمجرد السَّماع، لكنَّه مِا وقر في القلوب وصدَّقته الأعمال. فهؤلاء الكفَّار ادَّعوا السَّماع، وهو ممَّا جنَّر الله منه المؤمنين في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾ فَدَعُواهم فارغة لا حقيقة لها؛ لأنَّهم سمعوا بآذانهم فقط دوق قلوبهم، فأخبر الله تعالى أنهم لا يسمعون سماع تدبُّر واتِّعاظ، ولذلك أنزلهم منزلة مَنْ لم يسمع أصلاً، بجعل سماعهم بمنزلة العدم، فنهى الله تعالى المؤمنين أن يكون حالهم كحال هؤلاء في الإعراض عن استماع مواعظ القرآن وجُجَجه (۱).

وهو ما أكدَّ عليه القرطبيُ تَكَلَّلُهُ بقوله: "فدلَّت الآية على أنَّ قول المؤمن: سمعتُ وأطعتُ، لا فائدة فيه ما لم يَظهر أثر ذلك عليه بامتثال فعله. فإذا قَصَّر في الأوامر فلم يأتها، واعتمد النَّواهي فاقتحمها، فأيُّ سَمْع عنده وأيُّ طاعة! وإنَّما يكون حينئذ بمنزلة المنافق الذي يُظهر الإيمان، ويُسِرُّ الكفر؛ وذلك هو المراد بقوله: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسَمَعُونَ لَهُ يعني بذلك المنافقين، أو اليهود، أو المشركين "(١).



<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القاسمي (٤/٤).

المبحث الثالث

آداب استماع القرآن



# أَمْرُ اللهِ النَّبيين والمؤمنين بالاستماع:

ذكر الله تبارك وتعالى حال المؤمنين عند استماع آيات القرآن المجيد، بأنَّهم يُلقون إليها الأسماع في إصغاء وخشوع، وأدب وخضوع، وصمت وادِّكار، وتفكُّر واعتبار، فقال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُمُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفال: ٢].

وقبل ذلك أمر الله تعالى النّبيّين بالاستماع للوحي عند تلاوته، ونهاهم عن الانشغال عن الاستماع لما يوحى بأيّ شيء، ولو بتلاوة الوَحْي نفسه، قال تعالى لموسى عَلِيه: ﴿ وَأَنَا اَغَمَرَاكُ فَاسَتَهُمْ لِمَا يُوحَى ﴾ [طه: ١٣]. وكان النبيُ عَلَيْهِ إذا قرأ عليه جبريل عَلِيه القرآن تعجّل بالقراءة خلفه خشية النّسيان، فقال الله له: ﴿ لا تُحَرِّفُ بِهِ لِمَا يَعْجَلُ بِهِ لَيْ القرآن تعجّل بالقراءة خلفه خشية النّسيان، فقال الله له: ﴿ لا تُحَرِّفُ بِهِ لِمَا الله له: ﴿ وَأَنَا اللّهُ الله الله الله الله عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْنَا مَعْمَمُ وَقُرْالتُهُ ﴿ فَإِنَا قُرْالتُهُ قُرْالتُهُ فَيْ اللّهُ عَلَيْنَا مَعْمَمُ وَقُرْالتُهُ فَيْ اللّه عَلَى اللّه عَلَيْهُ اللّه عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّه عَلَيْهُ اللّهُ والجَلَبَةُ لللّهُ والمَكاء، والجَلَبَةُ والضّوضاء من موانع الرّحمة، وهو يتنافى مع آداب الاستماع الذي يُحبّه الله تعالى ويرضى عنه، من سكون الجوارح، وغضّ البصر، والإصغاء بالسّمع، وحضور القلب، والعزم على العمل (١٠).

والاستماع الصَّحيح قد جعله سفيان النُّوري(٢) كَثَلَثُهُ بداية العلم المؤدِّي إلى

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الرحمن في بيان هجر القرآن (ص٩٩ ـ ١٠١).

 <sup>(</sup>۲) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثّوري، نسبة إلى (ثور) أحد أجداده، ولد سنة (۹۷هـ)،
 وكان إماماً من أثمّة المسلمين في العلم والفقه والحديث، ثقة، حُجَّة، ثبتاً، حتى قال عنه =

العمل، فقال: «أوَّلُ العلمِ الاستماع، ثمَّ الإنصات، ثمَّ الحفظ، ثمَّ العمل، ث

والقارئ والسَّامع شريكان في فضل التِّلاوة وآدابها، إلَّا أنَّ القارئ لانشغاله بِيَطْق الصَّحيح، وخوفه الخطأ، وخاصة على النُّطق الصَّحيح، وخوفه الخطأ، وخاصَّة إذا كانت قراءته في جمع من النَّاس، فله آدابه...

فالقارئ آلته اللِّسان، واللِّسان يُعبِّر عمَّا في القلب والعقل، ومعنى هذا أنَّ قلبه يسبق لسانه، وأمَّا المستمع فآلته الأذن التي تصبُّ في القلب والعقل، فأذنه تسبق قلبه، فلهذا الاعتبار له آدابه الخاصَّة به.

وبشكل عامٌ فإنَّ آداب الاستماع هي آداب التَّلاوة مع بعض الفروق بينهما بسبب ظروف السَّماع، واختلافها عن ظروف التِّلاوة أحياناً.

وقد حصر أبو حامدِ الغزاليُّ كَثَلَثُهُ: الآدابِ الباطنة لقارئ القرآن في عشرة آداب الاستماع وأسهب في سردها، فقمتُ باختصارها وتغيير سياقها إلى آداب الاستماع \_ باعتبار اشتراك السَّامع والقارئ في القرآن، هذا بسماعه، وهذا بقراءته \_ وأضفتُ إلى ذلك شيئاً من كلام العلَّامة ابن القيِّم، وبعض أهل العلم، وخرجتُ هذه الآداب في حُلَّة جديدة تتناسب وحال السَّماع، وهي على النَّحو التَّالي (٣):

ابن معين وغيره: «أمير المؤمنين في الحديث»، توفي بالبصرة سنة (١٦١هـ). انظر: الطَّبقات الكبرى (٦/ ٣٧١ ـ ٣٧٤)؛ البداية والنَّهاية (١٠/ ١٣٤).

<sup>(</sup>۱) فتح الباري شرح صحيح البخاري (۱/ ۲۸۷). وانظر: سنن الدَّارمي (۱۰۷۱) (رقم ۳۳۰) بلفظ آخر.

١ ـ فهم أصل الكلام.
 ٢ ـ التّعظيم.
 ٣ ـ حضور القلب.
 ١ ـ التّعلَي عن موانع الغهم.
 ٧ ـ التّأثر.
 ٩ ـ التّأثر.

۱۰ ـ التَّبرُّي.

انظر: إحياء علوم الدِّين (١/ ٢٨٠ ـ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: كيف نتأدَّب مع المصحف، لمحمد رجب فرجاني (ص٢١٧ ـ ٢٢٨)؛ كيف نتعامل مع القرآن العظيم، د. يوسف القرضاوي (ص١٩٨ ـ ٢٠٨)؛ حتَّ التلاوة، حسني شيخ عثمان (ص٣٩٩ ـ ٢٠٩).

# ١ \_ تعظيم المتكلم:

ينبغي لسامع القرآن أنْ يُحضر في قلبه عظمة المتكلِّم، فهو ربُّ الأرباب، مالك كلِّ شيء، قيُّوم السَّمِاوات والأرض، ويستحضر صفات الكمال والجمال والجلال في قلبه، وهو يستمع إلى كلام ربِّ العزَّة، ويعلم أنَّ ما يُتلى ليس من كلام البشر، وكما أنَّ ظاهر غلاف المصحف وورقه محفوظ عن ظاهر بشرة اللَّامس إلَّا إذا كان متطهراً، فكذلك معاني القرآن - بِحِكم عزِّه وجَلالِه - محجوبة عن قلب الإنسان إلَّا إذا كان متطهراً مِن كلِّ رجس، ومستنبراً بنور التَّعظيم والتَّوقير.

وكما لا يصلحُ لِلَمْسِ غلافِ المصحف كلَّ يدٍ، فلا يصلح لتلاوة حروفه كلُّ لسانٍ، ولا لنيل معانيه كلُّ قِلبٍ، ولا لسماع آياته كُلُّ أذن.

#### ٢ ـ استشعار عظمة الكلام وعلوه:

بمعنى أن يستشعر عظمة القرآن، وأنَّ هذه العظمة هي من عظمة المتكلِّم به سبحانه، لذا فهو ليس كلام البشر، ولا يقاربه كلام أحد من البشر بوجه من الوجوه، وأنَّه يعلو ولا يُعلى عليه، وأنَّه محكم النَّظْم، دقيق المعنى، لا تعارض فيه، ولا اختلاف، والسَّعيدُ مَنْ وُفِقَ إلى فهم واستشعار معانيه، وعلى مستمعه أن يتأمَّل في فضل الله تعالى ولطفه بخلقه، حيث خاطبهم بهذا الكلام العظيم الشَّريف، وتكفَّل - تفضُّلاً منه ورحمةً - بتيسير إفهامهم إيَّاه. ولولا ذلك لعجزت أفهام العباد عن إدراك كلام الله الذي تجلَّى في شكل كلماتٍ وحروفٍ منطوقة ومسموعة أو مكتوبة.

ولولا تثبيت الله عزَّ وجلَّ لموسى عَلَيْهِ لما أطاق سماع كلامه، كما لم يُطق الحبل تجلِّي ذي العرش فصار دكاً، وغيره من البشر ـ سوى الأنبياء ـ من باب أولى.

#### ٣ \_ حضور القلب عند السَّماع:

ومعنى حضور القلب ( هو أن يكون القلب مِتأَمِّباً في شوق إلى تلقي ما تسمعه الأذن لا ينصرف عنه، فقد تكون الأذنُ سامعة والقلبُ مشغولاً بهموم أو

خواطر، ولذلك ينبغي على مستمع القرآن الكريم أن يطرد حديث النَّفس أثناء استماعه، ويتولَّد هذا من التَّعظيم، فإنَّ المعظِّم لكلام الله يستبشر به، ويأنس له، ولا يغفل عنه.

# رياه إيداء تمصع المنساع على المسموع : الم

وهو وراء حضور القلب مباشرة، فإنّه ربّما لا يتفكّر في غير القرآن، ولكنّه يقتصر على سماعه دون تدبّر، والمقصود الأعظم من القراءة والسّماع هو التّدبر، والله تعالى ما أمر القارئ بالتّرتيل ظاهراً يقوله: ﴿وَرَبِّل الْقُرْمَانَ تَرْتِيلًا اللهُومَل: ٤]. والله يعصل التدبّر له، وللمستمع في الباطن، إذ لا خير في عبادة لا فقه فيها، ولا قراءة لا تدبّر فيها.

### أحوال النَّاس في انتفاعهم بالقِرآن:

. ذَكُر ابن القَيِّم كَثَلَقُهُ حَالَ النَّاسِ عَنْدُ سَمَاعِهِم لِلقَرَآنَ العِظْيَم وانتَفَاعَهُم بِهُ مُ مِسْفُرَشُهُ أَ وَمَهُتَدِياً بِقُولُهُ تَعَلَّمُهُ: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَرَىٰ لِمَن كَانَ لَمُ قَلَبُ أَوْ أَلْفَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ [ق: ٣٧]. قائلاً: «النَّاس ثلاثةٌ:

الأوَّل: رجل قلبه ميِّت، فذلك الذي لا قلب له، فهذا ليست الآيةُ ذِكري في حقِّه.

الثَّاني: رجل له قلبٌ حيٌّ مستعدٌّ، لكنَّه غير مستمع للآيات المتلوَّة... وقلبُه مشغول عنها بغيرها، فهو غائب القلب ليس حاضراً، فهذا أيضاً لا تحصل له الذِّكرى، مع استعداده ووجودِ قلبه.

وَالْقَالَثُ: رَجَلُ حَيُّ القلبِ مُستعدًّ، ثُلَيت عليه الآيات، فأَصْغَى بسمعه، والقُّالَثُ: رَجَلُ حَيُّ القلب، والمُ يَشْغَلُهُ بغيرُ فَهَمْ مَا يَسمعه، فهو شاهدُ القلب، وُلُقَي السَّمْعَ، فهذا القِسْمَ هُو الذي يَشْغُعُ بالآيات المتلوَّة.

قَالِأُوُّلُ: "بَمَنزِلَةُ الْأَعْمَى الذِّي لِا يُبَصّر .

والقَّاني: بمنزَلة البصير الطَّامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه، فكلاهما لا يراه.

والنَّالث: بمنزلة البصير الذي قد حدَّقَ إلى جهة المنظور، وأتبعه بصرَه،

وقابله على توسُّط من البُعد والقُرْب، فهذا هو الذي يراه»(١)

### تفهم الآيات المسموعة:

فيتأمَّل معانيَ أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله؛ ليستدلَّ بعظمة الفعل على عظمة الفاعل، ويتأسَّى بأحوال الأنبياء والصِّدِّيقين والأولياء والصَّتالحين والمتَّقين، ويعتبر بأحوال الكافرين والمكذِّبين والظَّالمين والمنافقين والمتكبِّرين.

وبالجملة فإنَّ القرآن يشتمل على ما تحتاج إليه البشريَّة في الدُّنيا، وما ينتظرها في الآخرة، ففيه العقيدة، والتَّشريع، والسُّلوك، فعلى المستمع ـ عندما يستمع شيئاً ممَّا ذُكِر ـ أن يتمثَّله في قلبه، ويتخيَّله في نفسه، ويتصوَّره في عقله، حتى يتأثَّر به في كلِّ حال.

«فإذا حصل المؤثّر، وهو القرآن؛ والمحلُّ القابل، وهو القلب الحيُّ؛ ورُجد الشَّرط، وهو الإصغاء؛ وانتفى المانع، وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر \_ حصل الأثر، وهو الانتفاع والتَّذكُر»(۲).

# ٦ \_ التَّخلِّي عن موانع الفهم:

إنَّ أكثر النَّاس مُنعوا من فهم معاني القرآن المجيد لأسباب وحُجُب أسدلها الشَّيطان على قلوبهم فعميت عليهم عجائب أسرار القرآن.

#### موانع فَهْم القرآن:

هناك موانع وحُجب كثيرة تحول دون فهم السَّامع لكلام الله تعالى، وقد تحدَّث الغزاليُّ عن أهبِّها، وحصرَها في أربعة أمور (٣)، وهي على النَّحو التَّالي:

أَوَّلاً: أَن تكون الهمَّة منصرفة إلى تحقيق الحروف، وهو أن يستمع السَّامع وهمَّته منصرفة إلى تتبُّع القارئ، كيف يُخرج الحروف من مخارجها، يتربَّص به وينتظر منه الخطأ ليشنُع عليه، وذلك دون الالتفات إلى معاني الكلمات، وهذه

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين (۱/٤٧٥). (۲) الفوائد (ص١٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: إحياء علوم الدِّين (١/ ٢٨٤).

وسوسة من الشَّيطان الرَّجيم؛ ليصرف النَّاس عن تفهُّم معاني الآيات والكلمات.

التَّعَشَّبِ له بمجرد الاتِّباع للمسموع، من غير وصولِ إليه ببصيرة ومشاهدة.

كحال الفِرَق التي ضلَّت في جانب العقيدة، وأوَّلت الأسماء والصِّفات إمَّا بالتَّمثيل، أو التَّعطيل، أو غير ذلك.

ثالثاً: أن يكون مُصراً على ذنب، أو متّصفاً بكبْر، أو مبتلى \_ في الجملة \_ بهوى في الدُّنيا مطاع، فإنَّ ذلك سبب ظلمة القلب وصدئه، وهو كالصَّدا على المرآة يمنع انعكاس المرئيَّات عليها، وذلك يمنع الحقَّ من أن يتجلَّى في القلب، وهو أعظم وأخطر حجاب.

المال: أن يعتقد حصر معاني آيات القرآن العظيم فيما تلقَّنه من تفسير.

# ٧ ـ أَنْ يُقَدِّر ـ في نفسه ـ أنَّه المقصود بكلِّ آية سَمِعَها:

فإن سمع أمراً أو نهياً فليستشعر أنه المقصود بذلك الأمر أو النَّهي، وإن سمع وعداً أو وعيداً قدَّر كذلك أنه الموعود أو المتوعَّد، وإن سمع قصص الأوَّلين قدَّر أنه المقصود بسياق العبر والعظات وحسن الأخلاق التي بها، فَيُقوِّم فَضَه على هداها.

# ٨ - التَّأثُر بالآيات المسموعة:

وهو أن يتأثّر قلبه بآثار مختلفة باختلاف الآيات، فيكون له ـ بحسب كلّ فهم ـ حالة من الحزن والخوف والأمل والرَّجاء والاستبشار.

فعلى سبيل المثال: يرتعد خوفاً عند الوعيد وذكر النَّار، ويستبشر فرحًا عند

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص١٥).

الوَعْد وذكر الجنَّة، ويُطأطئ رأسَه خضوعاً عند ذكر الله تعالى وأسمائه الحسنى وصفاته العسنى وصفاته العسنى وصفاته العلم من قبح مقالة الكفَّار ما يستحيل عِلى الله عزَّ وجلَّ، كذكرهم لله تعالى ولداً وصاحبة، وغير ذلك من الأمور الدَّالة على عدم تعظيمهم لله تعالى، وقلَّة أدبهم في دعاويهم.

# ٩ \_ التَّرقِّي في استماع القرآن:

والمقصود بذلك: أن يَترقَّى إلى أن يسمع الكلام من الله تبارك وتعالى، لا من نفسه إن كان قارئاً، ولا من غيره إن كان سامعاً.

#### درجات القراءة والسَّماع ثلاث:

أدناها: أن يقدّر العبد كأنّه يسمعه من الله تعالى، واقفاً بين يديه؛ والله ناظرُ إليه ويسمع منه، فيكون حاله حينئذٍ هو: التّملّق والتّضرُّعَ والابتهال.

الثَّانية: أن يشهد بقلبه كأنَّ الله عزَّ وجلَّ يزاه ويخاطيه بألطافه، ويناجيه بإنعامه، فحاله هنا: الحياء والتَّعظِيم، والإصغاء والفهم.

النَّالِثَة: أن يرى في الكلام المتكلِّم، وفي الكلمات الصَّفات، فلا ينظر إلى نفسه ولا إلى سماعه، ولا إلى تعلَّق الإنعام به، من حيث إنه مُنْعَم عليه، بَل يكون مقصورَ الهمِّ على المتكلِّم، موقوفَ الفكر عليه، كأنَّه مستغرق بمشاهدة المتكلِّم عن غيره. وهذه درجة المقرَّبين، وما قبلها درجة أصحاب اليمين، وما خرج عن ذلكِ فهي درجاتِ الغافلين،

وَعِنَ الدَّرِجَةِ العليا أَجْبَرَ جِعفَرَ بن محمد الصَّادَقُ (١٠) لَظُلَّلُهُ فقال: «واللهِ لقد تجلَّى اللهُ عزَّ وجلَّ لخلقه في كلامه، ولكنَّهم لا يُبصرون»(٢).

ففي مثل هذه الدَّرجة تعظم الحلاوة ولذَّةُ المناجاة. ولِذَلِكِ قال يعض

<sup>(</sup>١) هو أبوَ عبد الله جعفر بن محمد بن عُلَي بَنُ الحسين بن عليْ بنَ أبي طائب وَ أَجمعين، الشَّهير بجعفر الصَّادق؛ لصدقه في مقالته. ولد سنة (١٨٥٠)، فَضْلُه أَشهر مَنْ أَن يُذكر، وهو من الأئمَّة الثَّقاتِ الفقهاء المشاهير، أخرج له البخاريُّ ومسلمٌ وسائر أصحاب السُّن، توفِّي سنة (١٤٨ه) وذفن بالبقيع.

انظر: تقريب التَّهذيب (١/ ١٣٢)؛ وفيَّات الأعيان (١/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدِّين (١/ ٢٨٧). وانظر: فيض القدير (٦/ ٢٨٥).

الحكماء: «كنتُ أقرأ القرآن، فلا أجد له حلاوة، حتَّى تلوته كأنِّي أسمعه من رسول الله على يتلوه على أصحابه، ثمَّ رُفعت إلى مقام فوقه، كنت أتلوه كأنِّي أسمعه من جبريل على يُلقيه على رسول الله على ثمَّ جاء الله بمنزلة أخرى، فأنا الآن أسمعه من المتكلِّم به، فعندها وجدتُ له لذَّةً ونعيماً لا أصبر عنه»(١).

### ١٠ \_ التَّبَرُّو من الحَوْل والقوَّة حال السَّماع:

إذ لا حول ولا قوَّة إلَّا بالله العليِّ العظيم، فيتحاشى النَّظر إلى نفسه بعين الرِّضا والتَّزكية، فإذا سمع آيات الوعد والمدح للصَّالحين، فلا يشهد لنفسه بالصَّلاح، بل يتشوَّق إلى أنْ يُلحِقَه الله عزَّ وجلَّ بهم، وإذا سمع آيات المقت وذمِّ العصاة والمقصِّرين شهد على نفسه، وقدَّر أنَّه المخاطب خوفاً وإشفاقاً. قيل ليوسف بن أسباط (٢) وَعَلَّلُهُ: "إذا قرأت القرآن بماذا تدعو؟ فقال: بماذا أدعو!! استغفر الله عزَّ وجلَّ من تقصيري سبعين مرَّة (٣).



<sup>(</sup>١) المصدر نفسه (١/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) هو يوسف بن أسباط بن واصل الشَّيباني الكوفي (أبو محمد)، الزَّاهد الصَّالح، له مواعظ وحِكَم، نَزَل قريةً يُقال لها: سيلحين، بين أنطاكية وحلب، قال يحيى بن معين: ثقة. وقال العجليُّ: صاحب سُنَّة وخَبر. وقال الخطيب البغداديُّ: كان صالحاً عابداً إلَّا أنَّه يغلط في الحديث كثيراً. وقال البخاريُّ: كان قد دَفَن كتبه فصار لا يجيء بحديثه كما ينبغي. كان من عُبَّاد أهل الشَّام وقرَّائهم، توفِّي سنة (١٩٥ه).

انظر: تهذيب التَّهذيب (١١/ ٣٥٨)؛ الوافي بالوفيَّات، للصفدي (٢٩/ ٤٥).

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدِّين (١/ ٢٨٨).

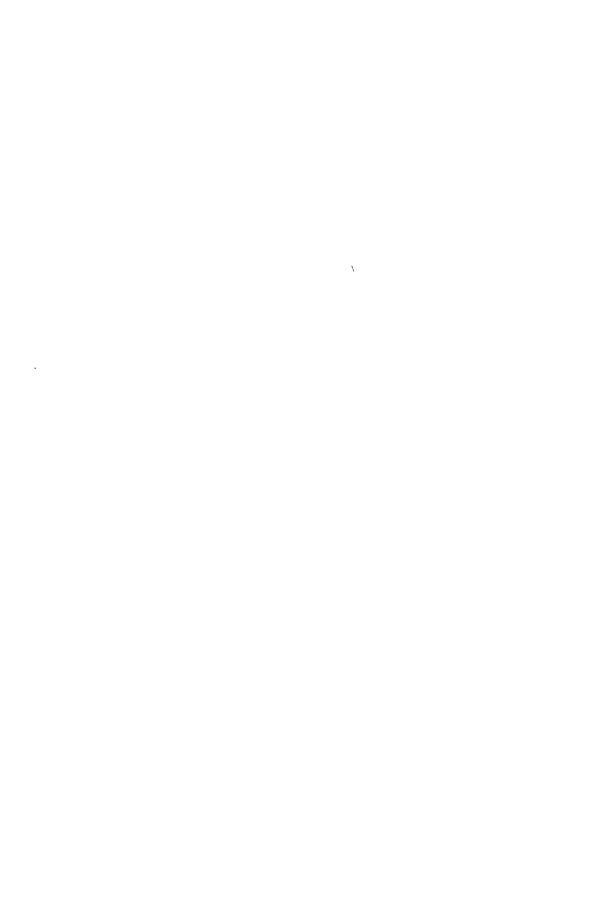

# المبحث الرَّابع

# فضائل استماع القرآن

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: استماع القرآن سبب لرحمة الله.

المطلب الثاني: استماع القرآن سبب لهداية الثَّقَلين.

المطلب الثالث: استماع القرآن سبب لخشوع القلب وبكاء العين.



#### القرآن مُتعبَّد بسماعه:

إذا كان القرآن العظيم يُتعبَّد بتلاوته؛ لأنَّه كتابٌ مبارك، فإنَّ من بركته أنَّه مصدر للخير العَميم، فهو أيضاً يُتعبَّد بسماعه.

وكان رسول الله على يُحبُّ أن يَسمع القرآن من غيره، وأَمر عبدَ الله بنُ مسعود وَلَا الله القرآن مِنه، حتى مسعود وَلَا الله القرآن مِنه، حتى ذرفت عيناه الشَّريفتان على كما سيأتي معنا لاحقاً.

وطلّبُ استماع القراءة من القارئ حَسَنِ الصَّوتَ الذي يجيد التّلاوة أمر متّفق على استحبابه، وهو عادة الأخيار، والصالحين من سلف هذه الأمَّة، فللتّلاوة المُتقَنة أكبر الأثر في فهم معاني القرآن، وزيادة الإيمان قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا المُتقَنة أكبر الأثر في فهم معاني القرآن، وزيادة الإيمان قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا اللّهُ مُؤْمِنُ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا﴾ الله قبل: ٢].

«ووجه ذلك: أنهم يُلقون له السَّمع، ويُحضرون قلوبَهم لتدبره فعند ذلك، يزيد إيمانهم» (١). فهؤلاء المؤمنون عند استماعهم لآيات القرآن العظيم يُلقون إليها الأسماع في إصغاء وخشوع، وأدب وخضوع، وتفكّر واعتبار.

وأمَّا الكافر بخلاف المؤمن، فإنَّه إذا سمع كلام الله تعالى لا يتأثَّر به، ولا يتغيّر حاله، بل يبقى مستمراً على كفره وطغيانه وجهله وضلاله إلّا مَنْ أراد له الله تعالى السَّعادة في الدُّنيا والآخرة واستجاب للقرآن وقليلٌ ما هم، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتَ سُورَةٌ فَينَهُم مَن يَقُولُ أَيْكُمُ زَادَتُهُ هَذِهِ اِيمَنَا فَأَمَّا الّذِينَ ءَامَنُوا فَرَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَأَمَّا الّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضُ فَرَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَى

<sup>(</sup>۱) تفسير السعدي (۱۸۸/۲).

وَيْسِيهِ شَا وَامَا أُولُ وَهُمَّ كَعَرُونَ ﴾ [التوبة: ١٢٤ - ١٢٥](١).

والاستجابة له ثم التَّقيُّد بهدي رسول الله ﷺ عند الاستماع من الإنصاب، والاستجابة له ثم التَّدبُّر الذي يزيل الغشاوة، ويحرِّك القلوب للعمل.

وفضائل استماع القرآن العظيم كثيرة ومتنوّعة، سيكون الحديث عن أهمُّها من خلال المنطالب الآتية:

# المطلب الأول المسلب

### استماع القرآن سبب لرحمة الله

قَالَ الله تعالى : ﴿ وَإِذَا قُرِى ۚ الْقُدْرَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَكُمْ تُرْحُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٤].

لَقَد أَمْرِ اللهُ سَبِحَانُهُ عَبَادهُ بِالْاستِمَاعُ لِلْقَرْآنُ وَالْإِنْصَاتِ لَهُ لَيَنْتَفَعُوا بَهُ ويتدبروا ما فيه من الحكم والمصالح وَليتَوَصَّلُوا بَذُلُكُ إِلَى رَحْمَةُ اللهُ تَعَالَى.

«قال اللَّيث: يقال: ما الرَّحمة إلى أحد بأسرع منها إلى مستمع القرآن؛ لَـقـول الله جَـلَّ ذِكـره: ﴿ وَإِذَا قُرِى ۗ ٱلْقُـرْءَانُ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَوُنَ ﴾. و (لَعَلَّ) \_ مِن الله \_ واجبة (٢).

أي: لعلَّكم تنالون الرَّحمة وتفوزون بها بامتثال أمر الله تعالى.

«والفرق بين الاستماع والإنصات: أن الإنصات في الظّاهر، بترك التّحدث أو الاشتغال بما يشغل عن استماعه. وأما الاستماع له، فهو أن يُلقي سمعَه، ويُحضِر قلبَه، ويتدبر ما يسمع.

فَإِنَّ مَنْ لَازَمَ عَلَى هَذَين الأمرين، حين يُتلى كتاب الله، فإنه ينال خيراً كثيراً، وعلماً غزيراً، وإيماناً مستمراً متجدّداً، وهدى متزايداً، وبصيرة في دينه. ولهذا ربَّب الله حصول الرَّحمة عليهما.

فدلَّ ذلك، على أن مَنْ تُلِيَ عليه الكتاب، فلم يَسْمَع له ولم يُنصِب، أنه محروم الحظُّ من الرَّحمة، قد فاته خير كثير (٣٠).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير (٦/٣/٦) مند كريرة (٢) ، تفييير القرطبي (٢٣/١) مرا

<sup>(</sup>٣) تفسير السعدي (٢/ ١٨٥).

وليس هناك سبب نزول يُخَصِّصُ الآيةَ بالصَّلاة المكتوبة وغير المكتوبة، ذلك أن العبرة بعموم اللَّفظ لا بخصوص السَّبب. والأقرب أن يكون ذلك عاماً لا يُخَصِّصه شيء، فالاستماع إلى هذا القرآن والإنصات له هو الأليق بكتاب الله العظيم، وبجلال قائله سبحانه.

وحَيْثُما قُرئ القرآن، واستمعتْ له النفس وأنصتت، كان ذلك أرجى لأن تعي وتتأثَّر وتستجيب؛ فكان ذلك أرجى أن تُرْحَمَ في الدُّنيا والآخرة جميعاً (١).

وقد أخبر النبيُّ عَلَيْهُ أَنْ الاجتماع للقرآن وتدارسه واستماعه له فوائد عظيمة وجليلة، منها حصولهم على رحمة الله تعالى، في قوله على: «وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ في بَيْت مِنْ بُيُوتِ الله، يَتْلُونَ كِتَابَ الله، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُم، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِم السَّكِينَةُ، وَغَشِيتْهُم الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتُهُم المَلَائِكَةُ، وَذَكرَهُم اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ»(٢).

# ---- المطلب الثاني 🖷 -----

### استماع القرآن سبب لهداية الثَّقَلين

لقد بَيَّنَ الله تعالى أن القرآن العظيم مصدر الهداية في الدُّنيا والآخرة، ومَنْ تمسَّك به تلاوة واستماعاً وتدبراً وعملاً فلن يضلَّ ولن يشقى، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِمَ أَقُومُ وَيُبَيِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَمُمْ أَجَرًا كَالْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَمُمْ أَجَرًا كَبِيرًا ﴾ [الإسراء: ٩].

واستماع القرآن خاصَّة من الأعمال الصَّالحة الجليلة التي بَشَّرَ القرآنُ أصحابَها بالهدابة، وَوَصَفهم بأنهم أصحاب عقول سليمة وراشدة، في قوله تعالى: ﴿فَنَشِرْ عِبَادِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ وَأُولَيِّكَ اللَّهِ اللَّهِ مَدَدُهُمُ اللَّهُ وَأُولَيِّكَ هُمُ أُولُولًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

هذا من حزمهم وعقلهم أنهم يتَّبعون أحسن الأقوال، و﴿ الْقَوْلَ ﴾ في الآية

<sup>(</sup>١) انظر: في ظلال القرآن (٣/ ١٤٢٥).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، وعلى الذكر (٤/ ٢٠٧٤) (-٢٦٩٩).

جنس، يشمل كلَّ قول، فهم يستمعون جنس القول، ليميؤوا بين ما ينبغي إيثاره، هما ينبغي اجتنابه.

ولا شَكَّ أَنَّ أحسن القول على الإطلاق هو كلام الله تعالى، ثم كلام رسوله ﷺ، كما قال تعالى: ﴿ الزَّمر: ٢٣]. وأحسن الكتب المنزَّلة من كلام الله تعالى هذا القرآن العظيم.

وهنا فائدة مهمة وهي: أنه تعالى لَمَّا أخبر عن هؤلاء الممدوحين، أنهم يستمعون القول فيتَّبعون أحسنه، كأنَّ سائلاً يسأل: هل من طويق إلى معرفة أحسنه، حتى نَتَّصِفَ بصفات أُولي الألباب، وحتى نعرف أَنَّ مَنْ آثَرَهُ على غيره فهو مِنْ أُولي الألباب؟

قيل له: نعم، أَحْسَنُه ما نَصَّ اللهُ تعالى عليه بقوله: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنَبًا مُّتَشَيِهُا . . . ﴾ الآيةِ.

فهؤلاء الذين يستمعون القرآن العظيم ويتَّبعونه هم الذين هداهم الله تعالى لأحسن الأخلاق والأعمال الظَّاهرة والباطنة، وهؤلاء هم أُولوا العقول الزَّكية. وَمِنْ لُبُهِم وحزمهم، أَنهم عرفوا الحُسَنَ وغيرَه، وآثروا ما ينبغي إيثاره على ما سواه.

وهذا علامة العقل، بل لا علامة للعقل سوى ذلك، فإن الذي لا يُميز بين حَسَنِ الأقوالِ وقبيحِها، ليس من أهل العقول الصَّحيحة. أو الذي يُميز، لكن غلبت شهوتُه عَقْلَه، فبقى عقلُه تابعاً لها، فلم يؤثر الأحسن، كان ناقِصَ العقل (١٠).

والقرآن الكريم بوصفه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يحمل مقوِّمات الهداية الذَّاتيَّة، والتي إذا تجرَّد المستمع إليه من شوائب النَّفس وعبادة الهوى، تمكَّنت الهداية من قلب مستمعه.

ولذلك جعل الله تعالى سماع القرآن العظيم من أسباب هداية الكفَّار ودخولهم في الإسلام، قال تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ الْمُشْرَكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَقَّ يَسْمَعَ كَلَمَ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة: ٦].

<sup>(</sup>١) انظر تفسير السعدي (٤/ ٣١٥).

وأثر استماع القرآن من الهداية غير مقتصر على الإنس فقط، بل يتعدَّاهم إلى الجنِّ أيضاً، فقد جعل الله تعالى استماع القرآن سبباً لهداية الجنِّ ودخولهم في الإسلام، قال الله تعالى: ﴿قُلْ أُوحِىَ إِلَىٰ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَقَرُّ مِنَ الْجِئِّ فَقَالُوا إِنَّا سَعِمْنَا فَيَ الْمَاكِ اللهِ عَالَى الرَّشُدِ فَامَنًا بِدِّ وَلَى نُشُرِكَ بِرَبِنَا لَحَاكِ [الجن: ١-١].

فهؤلاء نفر من الجنّ أراد الله تعالى لهم الخير فصرفهم إلى رسوله ﷺ، لسماع القرآن الكريم، ولتقوم عليهم الحجّة، وتتمّ عليهم النّعمة، ويكونوا منذرين لقومهم. وذلك: أنهم لَمَّا حضروه قالوا: أنصتوا. فلما أنصتوا، فهموا معانيه، ووصلت حقائقه إلى قلوبهم، ثم وَلُّوا إلى قومهم منذرين ومبشرين.

قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرُ مِنَ الْجِنِ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْمَانَ فَلَمَا حَضَرُوهُ قَالُوا الله تعالى: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرُ مِنَ الْجِنِ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْمَانَ فَلَمَا حَضَرُوهُ قَالُوا اللهِ عَنْ اللهُ الْوَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّ

والنَّاس يخسرون الخسارة التّي لا يعارضها شيء بالانصراف عن هذا القرآن العظيم، وإنَّ الآية الواحدة لتصنع أحياناً في النفس ـ حين تسمع لها وتُنصت ـ أعاجيب من الانفعال والتأثر والاستجابة والطُّمأنينة والرَّاحة، والنَّقلة البعيدة في المعرفة الواعية المستنيرة، مما لا يدركه إلّا مَنْ ذاقه وعَرَفَه (١).

وتأمَّلُ معي هذه اللَّفتة الجميلة في قول الجنّ: ﴿الْسِتُوا ﴾ وما توحي به من اهميَّة الإنصات حال السَّماع للقرآن، وأنَّ الإنصات سببٌ في انفتاح القلب للمعاني القرآنيَّة، فيكون الإنصات هو الخطوة الأولى في طريق الهداية، ولو أنَّ كفَّار قريش وغيرهم أنصتوا كما أنصت الجنُّ إلى القرآن الاهتدوا إلى الحقّ، ولكنَّهم رفضوا الإنصات ابتداء، فامتنعت عنهم الهداية، وإلا ، فكلام الله، قطعيُّ الدَّلالة على أنَّ كلَّ مَنِ استمع إليه وأنصت تحققت له الهداية، بصريح قولِه سبحانه: ﴿إِنَّ هَذَا ٱلْقُرَانُ بَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقَوْمُ ﴾ [الإسراء: ١٩]، فليت شعريء هل من منصت إلى كلام الله؛ لتحقق له الهداية!

<sup>(</sup>١) انظر: في ظلال القرآن (٣/ ١٤٢٦).

#### المطلب الثالث ﴿

### استماع القرآن سبب لخشوع القلب وبكاء العين

المؤمنون عند تلاوتهم لكتاب الله تعالى أو استماعهم له تخشع قلوبهم وتذرف عيونهم، ويُقبلون على ربِّهم راغبين واهبين، ومن ذنوبهم مستغفرين، وفي رضاه طامعين، ومن غضبه وعقابه وَجِلين.

ذلك كان شأن الصّحابة على عند استماعهم وتلاوتهم للقرآن العظيم وقدوتهم في ذلك نبينا محمد على إمام الخاشعين الذي قال عنه ابن مسعود على: قال رسول الله على: «اقْرَأُ عَلَيْهُ قَالَ: قُلْتُ: أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزِلَ؟ قالَ: ﴿إِنِّي قَالَ رسولُ اللهِ عَلَيْ وَعَلَيْكَ أَنْزِلَ؟ قالَ: ﴿إِنِّي قَالَ اللّهَ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزِلَ؟ قالَ: ﴿قَكَيْفَ إِذَا النّسَاءَ حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ: ﴿فَكَيْفَ إِذَا بَلَغْتُ: ﴿فَكَيْفَ إِذَا بَلَغْتُ: ﴿فَكَيْفَ إِذَا بَلَعْتُ مِنْ غَيْرِي، قَالَ: عَلَى مَتَوُلاً وَشَهِيدًا إِلَى عَلَى مَتَوُلاً وَشَهِيدًا ﴾ [النساء: ١٤]. قالَ لِي: ﴿كُفَّ، أَوْ أُمْسِكُ فَرَأُيْتُ عَيْنَهِ تَذْرِفَانِ (١٠).

وعند مُسلم: قال ابنُ مسعود ﴿ يَفَعْتُ رَأْسِي، أَوْ غَمَزَنِي رَجُلٌ إِلَى جَنْبِي فَرَفَعْتُ رَأْسِي، أَوْ غَمَزَنِي رَجُلٌ إِلَى جَنْبِي فَرَقَعْتُ رَأْسِي، فَرَأَيْتُ دُمُوعَهُ تَسِيلُ. وفي رواية: فَبَكَى (٢).

«قَالَ ابن بطَّالَ: يحتمل أَنْ يكون أَحَبَّ أَنْ يَسْمَعَه من غيره ليكون عَرْضُ القرآن سُنَّة، ويحتمل أن يكون لكي يتدبَّره ويتفهَّمه، وذلك أن المستمع أقرى على التدبُّر، ونَفْسُه أخلى وأنشط لذلك من القارئ؛ لاشتغاله بالقراءة وأحكامها»(٣).

ومن الفوائد التي ذكرها النَّووي تَكَلَّلُهُ عند شرحه لهذا الحديث: «استحبابُ استماعِ القراءةِ، والإصغاءِ لها، والبكاءِ عندها، وتدبُّرِها، واستحبابُ طلبِ القراءةِ من خيرِه لِيستَمِع له، وهو أبلغُ في التفهَّم، والتدبُّر من قراءته بِنَفْسِه، وفيه تواضع أهل العلم والفضل ولو مع أتباعهم (13).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب: البكاء عند قراءة القرآن (٣/١٦٢٧) (ح١٦٢٧) (ح٥٠٤٩). (ح٥٠٥٥).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مَسَلَم، كتاب صلاة المَسَافِرين وقصرها، باب: فضل استماع القرآن وطلب القراءة مِنْ حافظ للاستماع، والبكاء عند القراءة والتَّذبر (١/ ٥٥١) (ح٨٠٠).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري شرح صحيح البخاري (٩/١١٧).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم بشرح النووي (٣٢٩/٦).

وهذه هي سنّة الأنبياء وطريقتهم جميعاً ـ عليهم السَّلام ـ عند استماعهم لكلام الله تعالى وآياته تفيض أعينهم بالدُّموع، وتخضع وتخشع قلوبهم وتتأثَّر من كلام الرَّحمن جلَّ جلالُه، قال تعالى: ﴿ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ أَنَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْمٍ مِّنَ ٱلتَّيِئِينَ مِن ذُرِيَّةِ عَالَى اللَّيْنِ أَنَّمَ اللَّهُ عَلَيْمٍ مِّنَ ٱلتَّيِئِينَ مِن ذُرِيَّةٍ إِنْرَهِمَ وَإِسْرَةً بِلَ وَمِثَنَ هَدَيْنَا وَأَجْنَيْنَا إِنَا ثُنْلَى عَلَيْمٍ عَالِيهِ عَلَيْمٍ اللَّهُ عَلَيْمٍ عَلَيْمٍ عَلَيْمٍ عَلَيْمٍ عَلَيْمٍ اللَّهُ عَلَيْمٍ عَلَيْمٍ عَلَيْمٍ اللَّمْنِي خَرُواْ شُجَدًا وَبُكِيًا ﴾ [مريم: ٥٨].

فهؤلاء الأنبياء العظماء من أبرز صفاتهم أنهم إذا سمعوا آيات الله تعالى تتلى عليهم تأثروا تأثراً عظيماً، يحصل لهم منه البكاء والسُّجود، وقشعريرة الجلود، ولين القلوب والجلود كما قال تعالى: ﴿ اللهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِنَبًا مُتَانِى نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْكَ رَبِّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ الزَمْرُ: ٣٣]. ﴿ وَثُكِياً ﴾ جَمْعُ بالهِ (١).

عن أبي مَعْمَرِ قال: «قَرَأَ عُمَرُ بنُ الخطاب رَهُ سورة مريم، فَسَجَدَ، وقال: هذا السُّجودُ، فأين البُكِيُ؟ يريد البكاء»(٢).

فهؤلاء الأنبياء عليهم السَّلام وَمَنْ معهم مِمَّنْ هدى الله تعالى واجتبى من الصَّالحين من ذريَّتهم، صفتهم البارزة إذا استمعوا لآيات الرَّحمن تتلى عليهم ﴿خَرُوا سُجَّدًا وَيُكِيًا﴾ لأنهم أتقياء أصحاب قلوب حيَّة، ترتعش قلوبهم لذلك، فلا تسعفهم الكلمات للتَّعبير عَمَّا يُخالج مشاعرهم من تأثر، فتفيض أعينهم بالدُّموع ويخرُّون لعظمة الله وكلامه شُجَّداً وبكيًا (٣٠).

وهذه هي صفة أهل العلم كذلك، أنهم إذا استمعوا لكلام الله تعالى تأثّروا فبكوا وزادهم ذلك خشوعاً وعلماً ويقيناً، كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهِ يَوْ وَعَلَماً ويقيناً، كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ يَخِزُونَ لِلْأَذْقَانِ شُجَّدًا ﴿ وَيَقُولُونَ شُبْحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعَدُ رَبِّنا لَمُفَعُولًا ﴿ وَيَقُولُونَ شُبْحَنَ رَبِّنا إِن كَانَ وَعَدُ رَبِّنا لَمُفْعُولًا ﴿ وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴾ [الإسراء: ١٠٧ ـ ١٠٩].

قال القرطبي لَخَلِيُّهُ: «هذه مبالغةٌ في صفتهم ومَدْخُ لهم وَحُقَّ لكلِّ مَنْ تَوسَّمَ

<sup>(</sup>١) انظر: أضواء البيان (٤/٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري في «تفسيره» (٧٣/١٦ ـ ٧٤)، وأورده السيوطي في «الدَّر المنثور» (٤/ ٧٧)، ونسبه إلى ابن أبي حاتم، وابن جرير، والبيهقي في «الشعب»، عن عمر ﴿ ٢٧٧ ـ ٢٠٠٠ نَا دَا دَا اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٣) انظر: في ظلال القرآن (٤/ ٢٣١٤).

بالعلم وحَصَّل منه شيئاً أن يجري إلى هذه المرتبة، فيخشع عند استماع القرآن ويتواضع ويَذِك. وفي مسند الدَّارمي أبي محمد (١) عن التَّيْمِيِّ قال: مَنْ أُوتي من العلم ما لم يُبْكِهِ لَخَلِيقٌ ألَّا يكون أوتي علماً [ينفعه]؛ لأن الله تعالى نَعَتَ العلماء، ثم تلا هذه الآية (٢). ذكره الطَّبري كَظَلَلُهُ أيضاً (٣).

والأذقان جمع ذَقْن، وهو مجتمع اللَّحْيين. وقال الحسن كَلَّلَهُ: الأذقان عبارة عن اللِّحي، أي يضعونها على الأرض في حال السَّجود، وهو غاية التَّواضع» (٤).



<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن عبد الرَّحمن بن الفضل بن بهرام السَّمرقندي، الدَّارِمي، الحافظ، محدِّث، حافظ، مفسِّر، فقيه، طَوَّفَ الأقاليم، ولد سنة (۱۸۱هـ)، ومن تصانيفه: «سنن الدَّارمي»، و«الثَّلاثيَّات»، توفِّي سنة (۲۵۵هـ).

انظر: تذكرة الحفَّاظ (٢/ ١٠٥)؛ تهذيب التَّهذيب (٥/ ٢٩٤).

 <sup>(</sup>۲) رواه الدَّارمي في «سننه»، كتاب المقدِّمة، باب مَنْ قال: العلمُ الخشيةُ وتقوى الله (۱/ ۸۵) (رقم ۲۹۱).

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان (١٢١/١٥).

 <sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن (١٠/ ٣٤٧ ـ ٣٤٨). وانظر: تفسير البيضاوي (٣/ ٤٧١)؛ تفسير ابن كثير (٥/ ١٣٤).

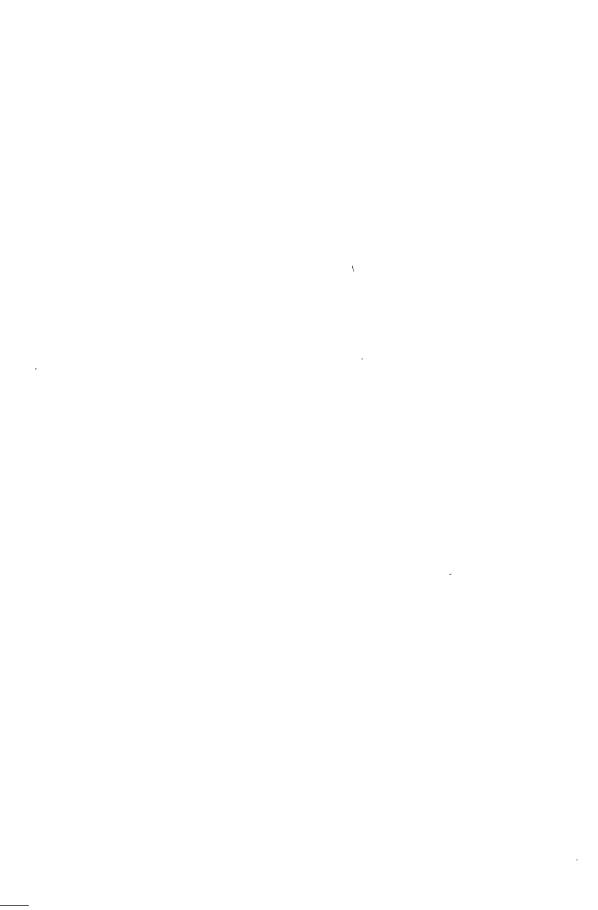

## المبحث الخامس

# حُكم الاستماع للقرآن وحُكم الإعراض عنه

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حُكم الاستماع للقرآن.

المطلب الثاني: حُكم الإعراض عن استماع القرآن.

# 

الأصل أنَّ الاستماع إلى تلاوة القرآن الكريم - حين يقرأ - واجب، إن لم يكن هناك عذر مشروع لترك الاستماع، وهو قول عامَّة المفسرين ويدلُّ عليه قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِى ۗ الْقُرْمَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ ثُرَّحُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٤].

قال أبو حيَّان الأندلسي تَخْلَلهُ في معنى الآية: «أُمر باستماعه إذا شُرِعَ في قراءته، وبالإنصات، وهو السُّكوت مع الإصغاء إليه؛ لأنَّ ما اشتمل على هذه الأوصاف من البصائر والهدى والرَّحمة حريٍّ بأن يُصغى إليه، حتَّى يحصل منه للمنصت هذه النَّتائج العظيمة، وينتفع بها، فيستبصر من العمى، ويهتدي من الضَّلال، ويرحم بها»(۱).

(مسألة): اختلف أهل التَّأويل في الحال التي يجب على السَّامع استماعُ القرآن والإنصاتُ له إلى عدَّة أقوال، أوصلها ابن الجوزي كَثَلَثُهُ إلى خمسة أقوال (٢)، وأشهرها قولان:

القول الأوَّل: إنَّ ظاهر الآية يقتضي وجوب الاستماع والإنصات ـ عند قراءة القرآن ـ في الصَّلاة وغيرها. وهو الرَّاجع إنْ شاء الله تعالى.

قالوا: صحيحٌ أنَّ الآية نزلت لنسخ جواز الكلام أثناء الصَّلاة، إلَّا أنَّ العبرة لعموم اللَّفظ لا لخصوص السَّبب، ولفظُها يعمُّ قراءة القرآن في الصَّلاة وغيرها، وهو قول أكثر أعلام المفسِّرين.

وممَّن ذهب إلى ذلك: القرطبيُّ (٢)، والشوكانيُّ (٤)، وأبو السُّعود (٥)، والتَّعالبي (٦)،

البحر المحيط (٤/ ٤٥٤).
 انظر: زاد المسير (٣/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٧/٣٥٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: فتح القدير (٢/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (٣/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٦) انظر: الجواهر الحسان في تفسير القرآن (٧٨/٢).

وابن جزي الكلبي (١)(١)، والسعدي (٣)، رحمهم الله تعالى.

ونقل أبو حيَّان \_ في تفسيره \_ عن الحسن البصري كَثَلَثُهُ قُولَه: «هي على عمومها، ففي أيِّ موضعٍ قُرئ القرآن، وجب على كلِّ حاضر استماعه، والسُّكوت عنده»(٤).

مَ حَمَّمَ قَالَ أَبُو حَيَّانَ كَاللَّهُ: «والظَّاهر استدعاء الاستماع والإنصات إذا أخذ في قراءة القرآن، ومتى قُرئ،

القول الثّاني: إنَّ المراد من ذلك الإنصات في الصّلاة، وفي الخُطبة. وهو الختيار الإمام لبن جرير الطَّبري<sup>(۲)</sup>، وتبعه في ذلك الحافظ ابن كثير<sup>(۷)</sup> رحمهما الله تعالى؛ لوجود الأدلَّة على وجوب الإنصات والاستماع لقراءة القرآن في هذين الموضعين، وعدم وجوبه في غيرهما.

الرِّدُ على القول الثاني:

ردَّ الشَّوكاني تَهُلَهُ على مَنْ خصَّ الإنصات في الصَّلاة دون غيرها بقولة: قيل: عذا الأمر خاصٌ بوقت الصَّلاة عند قراءة الإمام، ولا يخفاك أنَّ اللَّفظ أوسع من هذا، والعامُّ لا يُقْصَر على سببه، فيكون الاستماع والإنصات عند قراءة القرآن في كلِّ حالةٍ، وعلى أيِّ صفةٍ ممَّا يجب على السَّامع (٨).

وردَّ الثَّعالِبِي كَثَلَثُهُ \_ كذلك \_ على مَنْ قَصَر الإنصات على حالة الخُطبة دون فيرها بقوله: «وأمَّا قول مَنْ قال: إنَّها في الخُطبة \_ فضعيفٌ؛ لأنَّ الآية مكُيَّة،

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن أحمد بن جُزَيِّ الكلبي المالكي (أبو القاسم) من أهل غرناطة، وللمَّمَنة (۲۹۳هـ) عكف على العلم واشتغل بالنَّظر والتَّدوين، كان فقيهاً حافظاً. نبغ في الأصول والقراءات، والحديث، والتَّفسير، والأدب. ألَّف الكثير في شتَّى الفنون، توفي وهو يُمرِّض النَّاسَ يوم معركة طريف سنة (۷٤١هـ). من مؤلفاته: «تقريب الوصول إلى علم الأصول»، و«وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم»، و«أصول القرَّاء السَّتة غير الإمام نافع» انظر: طبقات المفسرين (۲/ ۸۵).

<sup>(</sup>٢) أنظر: التسهيل لعلوم التنزيل (٢/ ٥٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (١/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط (٤/ ٤٥٧). (٥) المصدر نفسه، والصفحة نفسها -

 <sup>(</sup>٦) انظر: جامع البيان (٩/ ١٦٢).
 (٧) انظر: تفسير القرآن العظيم (٢/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٨) فتح القدير (٢/ ٢٩٦).

والخُطبة لم تكن إلَّا بعد الهجرة، وألفاظ الآية \_ على الجملة \_ تتضمَّن تعظيم القرآن وتوقيره، وذلك واجبٌ في كلِّ حالةٍ»(١).

(مسألة): هل وجوب الإنصات للقرآن مُطلق أم مُقيَّد؟

قد يؤدِّي حَمْلُ هذه الآية على ظاهرها والقولُ بالوجوب إلى حرج، فقد يُقرأ القرآن بمحضر صانع في صنعته، أو مُدرِّس في المدرسة، أو الجامعة أو نحوها، فلو وجب عليه الاستماع وجوباً مطلقاً لوقع النَّاس في الحرج. وخاصَّة ما نراه في بعض الأحيان من قراءة القرآن في المساجد، وفي الشَّوارع، وعند باتعي أشرطة التَّسجيل. ثم قد يقرأ قارئ في الصَّلاة جهراً فهل يجب على النَّاس الاستماع له؟

وربَّما وقعت التَّلاوة بصوت مرتفع في أماكن الاشتغال، ويكون السَّامع في حالة اشتغال، كالأسواق التي بُنيت لتعاطي أسباب الرِّزق، والبيوت في حالة انشغال أهل البيت في الكنس والطَّبخ والتَّنظيف وغير ذلك.

ومن الخطأ رفع قراءة القرآن في المآذن - خارج الصَّلاة - كما يُفعل في بعض البلاد الإسلامية، وقد يوجد قرب المسجد المرضى والمشغولون، والنَّائمون.

وهكذا نجد صوراً كثيرة يُقرأ فيها القرآن جهراً، ولا يمكن الجمع بين استماع القرآن وأداء المصالح الأخرى ـ التي تقدَّمت ـ في آن واجد، فلم يجعل الله قلبين في جوف البشر. لذلك فالآية ليست على عمومها الظَّاهر مطلقاً (٢).

وهذا ما أشار إليه ابن عاشور كَثْلَثُهُ بقوله: «وقد اتَّفَق علماء الأمَّة على أنَّ ظاهر الآية بمجرَّده في صور كثيرة مؤوَّل، فلا يقول أحد منهم بأنَّه يجب على كلِّ مسلم إذا سمع أحداً يقرأ القرآن أن يشتغل بالاستماع ويُنصت، إذ قد يكون القارئ يقرأ بمحضر صانع في صنعته، فلو وجب عليه الاستماع لَأمِر بترك عمله،

<sup>(</sup>١) الجواهر الحسان في تفسير القرآن (٢/ ٧٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: الأحكام الشرعية لقراءة القرآن الكريم، د. محمود أحمد الأطرش (ص٦٣)؛ كيف تتوجّه إلى العلوم والقرآن الكريم مصدرها، د. نور الدين عتر (ص٧٧).

وللكِنَّهم الخَتْلَفُولَاقِيَ مَحَمَلِ عَلُويَلَهُا : فمنهم مَنْ خَصَّها بِسَبِ رأوا الله سببُ وَوَلِها ، . . .

ن ومنهام مَنْ أَلِقَى أَمُّرَ الأَلْمَامَاعِ عِلَى إطلاقه القريبَ من العموم، ولكنَّهم عَاوَل كنَّهم عَلَى المورد النَّديب، وهذا الذي يُؤخِذ مِن كلام فقهاء المالكيَّة (١٠).

وأمًّا فقهاء الحنفيَّة فقد اختلفوا في وجوب الإنصات: هل هو وجوبٌ عيني، أو وجوب كفائي؟ فقد جاء في حاشية أبن عابدين (٢): «الأصل أنَّ الاستماع للقرآن فرض كفاية؛ لأنه لإقامة حقّه، بأن يكون مُلْتَفتاً إليه غير مُضَيَّع، وذلك يحصل بإنصات البعض، كعل في اردِّ السّلام، حين يكان لرعاية حقّ المسلم، كفى في البعض عن الكلِّ من الكلِّ من الكلِّ من الكلِّ

ويقل الحموي عن أستاذه قاضي القضاة يحيي، الشَّهيْر بمنقاري زاده؛ أنَّ لهِ وسالةً حقَّق فيها، أنَّ سماع القرآن فرض عين (٣).

وبناءً على ما تقدَّم: يُمكن الجمع بين الأقوال في مسألة الإنصات للقرآن، بأن يُقال: الاستماع والإنصات للقرآن الكريم يدور حُكمه بحسب المقام الذي يُعَرَّأُ فيه.

أَنْ قَالَ كَانَ فَي الصَّلَاةَ، أَوْ كَانَ الْمُقَامَ ـ الذي يقرأ فيه ـ مقام قرآءة للقرآن، كأن تنتفي عن السَّامع موانع الإنصات ـ المعتبرة شرعاً ـ فيجب عليه الاستماع والإنصات.

أمًّا ما عدا ذلك من الأحوال المختلفة، التي يتنقّل بينها المسلم من عمل، أو حديث أهل، أو جلوس على طعام، أو تدارس للفقه أو العلم في المساجد والمندارس والجامعات، أو ما أشبه ذلك، فالاستماع والإنصات يُستحب ولا

<sup>(</sup>۱) التحرير والتنوير (۱۱<u>/۸) . ﴿ بَا مِنْ صَالِمَ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا ال</u>

<sup>(</sup>٢) هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين اللَّمشقي، فقيد الدَّيار الشَّامية، وإمام المحتار، في عصرو، ولد سنة (١٩٨ه). ومن مصنَّفاته: ﴿ رَدُّ المحتار على الدُّرُ المختار المعروف بحاشية ابن عابدين، واعقود اللآلي في أسانيد العوالي»، و الرَّحيق المختوم في القرائض، توفّي بدهشق سنة (١٢٥٧ه)،

انظرت معجم المؤلِّقين (٣/ ١٤٥)؛ الأعلام (١/ ٤٢):

<sup>(</sup>٣) حاشية ابن عابدين (١/ ٤٦٠٥). . ٢٠٠٠٠

يجب. ويُعذر المستمع \_ والحالة هذه \_ بترك الاستماع لتلاوة المقرآن الكريم، ولا يكون آثماً بذلك.

وإنَّما سقط إثم توك الاستماع للقرآن في حالات الاشتغال دِفعاً للحرج عن النَّاس. قال الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُرُ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ [الحج: ٢٨] ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُرُ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ [الحج: ٢٨] ﴿

المطلب الثاني =

حُكم الإعراض عن استماع القرآن ...

الإعراض عن استماع القرآن لا يُخلو إمّا أن يكون إعراضاً مع عدم الإيمان به، وعدم الانقياد والتّسليم له، وعدم قبوله. أو إعراضاً عن سَمَاعه مع الإيمان به، والتّسليم له، وقبوله فلكلّ حُكْمُه الذي يتعلّق به، ويترتّب عليه، وهذا ما سنتناوله بالتّفصيل في هذا المطلب، من خلاف النّقاط الآثية :

أولاً: الإعراض عن أستماع القرآن مع عدم الإيمان به:

هذا النَّوع من الإعراض هو إعراض الكفَّار والمشركين والمنافقين - النَّفاق الأكبر المخرج عن الملَّة، الذين أعرضوا عن سماع القرآن بالكلِّيَّة مع عدم الإيمان به، وعدم الانقياد له ظاهراً وباطناً.

وبادئ ذي بدء يُقال:

المَرْوزي (٢٠ كَالله تعالى يتضمَّن طاعة وانقياداً وتسليماً وقبولاً ، كما قال المَرْوزي (٢٠ كَالله في معنى الإيمان الإيمان الله يال أن تُوجُده ، وتُصدِّق به بالقلب والله الله الله المان عوت خضع اله والأمره ، بإعطاء النعزم للأداء لما أمره ، مجانباً

<sup>(</sup>١) انظر: الموسوعة الفقهية (٨٦/٤)؛ فقه قراءة القرآن الكريم (ط١٥٥).

<sup>(</sup>٢) هو الإمام أبو عبد الله، محمد بن نصر بن الجبّاج المَرْوزي، فقيه اصولي، محدّث، حافظ، وليه ببغداد سنة (٢٠٢ه)، ونشأ بنيسابور، وتفقّه بمضر على أصحاب الشّافعي. قال الحاكم غنه: «إمام عصره بلا مُدافعة في الحديث» وقال الدَّهبي: «يقال: إنه كان أعلم الأثمة باختلاف العلماء على الإطلاق، شكن سمرقند إلى أن توفي بها سنة أعلم الأثمة باختلاف العلماء على الإطلاق، و«الورع»، و«قيام الليل» و«المسائل في النجوم» وغيرها. انظر: سير أعلام النبلاء (٢٣/١٤)،

للاستئكاف، والاستكبار، والمعاندة، فإذا فعلت ذلك لؤمت محابّه، واجتنبت مساخطه (\).

وإذا كان الإيمان يُعَدُّ حضوف واستجابة وقبولاً للدين الله تعالى، قإنَّ الإعراض يُتافي ذلك ويضادُه، ومنه الإعراض بالكلَّبَة حن استماع القرآن، إمَّا تواصياً بعدم سماعه، أو إعراضاً واستكباراً عن سماعه، أو تعامياً وتصاماً عن منهاعه، أو اعراضاً والشعاع بالضّجر والتّأفّف، أو إزلاقاً بالعيون حال السّماع، أو الله الله عن سماعه، على ما تقدَّم تفضيل ذلك في: «مظاهر فبر استماع القرآن لذى الكَفار».

فهذه المظاهر من الإعراض تُعَدُّ ناقضاً من نواقض الإيمَانُ العَملية، وهو الإعراض التَّامُّ عِنْ سَماعُ القَرآنُ العَظيْم، وتُعَدُّ كَذَلَكُ تَكَذَيباً بَالرَّسُولُ ﷺ، بل تولِّياً عن طاعته، وامتناعاً عن اتباع ما أُنزل إليه من الوحي، ومن ثم ظهو كُفْرٌ مخرج عن الملَّة.

ويذكر ابن الِقيِّم يَظَلَّهُ الفرقَ بين المُعرِض المُفِرِّط وبين العاجز قائلاً: «كلُّ مَنْ أَعرِض عن الاهتداء بالوجي ـ الذي هو ذِكْرُ الله ـ فلا بد أن يقول يوم القيامة: ﴿ يَكِنَتَ بَيِّنِي وَبَيْنَكَ بُعِّدَ الْمَشْرِقَيْنِ فِيقْسَ الْقَرِينَ ﴾ [الزخرف: ٣٨].

... فإنْ قيل: فهل لهذا عِدْر في ضلاله إذا كان يحسب أنَّه على هدى، كما قال يعالى: ﴿ رَبُعْسَبُوكِ أَنَّهُم مُهُمَّدُوكِ ﴾ [الأعراف: ٣٠].

قيل: لا عذر لهذا وأمثاله من الضّلال، الذي منشأه الإعراض عن الوحي، وما جاء به الرَّسول ﷺ، ولو ظُنَّ أنه مهتد، فإنَّه مفرِّط بإعراضه عن اتباع داعي الهدى، فإذا صُلَّ فإنَّما أُتِي من تفريطه وإعراضه، وهذا بخلاف مَنْ كان ضلاله لعدم بلوغ الرِّسَالَة، وعجزه عن الوصول إليها، فذاك له عُكم آخر، والوعيد في القرآن إنَّما يتناول الأولى، وأمَّا الثَّاني فإنَّ الله لا يعذب أحداً إلَّا بعد إقامة الحجَّة عليه (٤٠).

ويقول ابن كثير كَثَلَمُهُ عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ وَقَدْ مَالْمَنْكَ مِن لَّذَا فِحَرًّا ﴿ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) تعظيم قدر الصَّلاة (١/٣٩٢).

 <sup>(</sup>٢) مفتاح دار السَّعادة (١/٤٤ ـ ٤٤).

فكلُّ مَنْ بِلِغِهِ القرآنِ فِهُو نَذَيْرِ لِهُ وَدَاعِ، فِمَنِ إِتَّبِعِهِ هُدَي، وِمَنْ خِالِفِهِ وأعرض عنه ضلَّ وشقي في الدُّنيا، والنَّارُ موعده يوم القيامة»(١).

وبناء على ما تقدَّم: فإنَّ الإحراض عن استماع القرآن بالكلِّنَة بنافي الإيمان ويضاده، بل هو حقيقة النّفاق الأكبر، الذي حكاه الله تعالى عن المنافقين في قدوله: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ تَمَالُوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَمُدُونَ عَنِكَ مِبُدُودًا ﴾ [النسام: 11].

فالذي يهجر القرآن، فلا يؤمن به، ولا يسمعه، ولا يصغي إليه، فهو كافر خارج عن ملَّة الإسلام.

ثانياً: الإعراض عن استماع القرآن مع الإيمان به:

قد يُعْرِضُ المسلم ـ أحياناً ـ عن استماع القرآن العظيم مع إقراره بأنَّ القرآن كلام الله تعالى يجب اتباعه؛ بسبب تكاسل وتهاون، أو ضعف إيمان، أو تشاخل عنه بمال، أو بنين، أو غناء ونحوه من متابعة البثّ الفضائي.

وربَّما تجد بعض المسلمين لا يستمعون إلى القرآن الكِرْيَم إلَّا نادراً ؛ عند حلول شهر رمضان مثلاً ، أو عند تزول عصيبة بقد كمرض أو وفاة قريب لع الو غير ذلك من الأمور التي تُلْجِئُهُ إلى استماع القرآن ،

فلا ريب ـ والحالة هذه ـ أنه مُقصِّر ومؤاخذ بإعراضه عن استماع القرآن؛ لكن من الصُّعوبة بمكان تعميم حُكم واجد وتنزيله على هذه الأحوال المختلفة في صورها، والحدُّ المشترك بينها هو: هجر استماع القرآن قِلَّة أو كَثرة.

ومن المتفق عليه عنما سبق - أنها معصية الله، مؤاخذ بسببها؛ لأنه قطبوه وأعرض باختياره عن استماع القرآن الكريم، ويتوقّف كون هذه المعصية كبيرة أو صغيرة على نوع المخالفة ذاتها، فأمره إلى الله - والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير (٩<u>/ ٣٢٣).</u>

## المبحث الشادس

# الآثآر الحسنة لاستماع القرآن

وفيه متبعة مطالب

المطلب الأول: الإَعْجَاز التَّاثيري لَلقران.

المطلب الثاني: أثر استماع القرآن في الملائكة.

المطلب الثالث: أثر استماع القرآن في النَّبيِّ عِيد.

المطلب الرابع: أثر استماع القرآن في المؤمنين.

المطلب الخامس: أثر استماع القرآن في أعداثه وخصومه.

المُطلبُ السادْس: أثر استَماعَ القرآن في التصارى.

المطلب السابع: أثر استماع القرآن في الجنّ.

# المطلب الأول المحاد التأثيري للقرآن

إنَّ المتأمِّل لوجوه الإعجاز القرآني يجده تعدَّى حدود المعاني والمعارف، فلا يقتصر إعجازه فقط على عظمة سَبْكه ونَظْمه، أو على ما يحويه من معارف غير متعارضة وعلوم ظاهرة، وما يتضمَّنه من أخبار ثابتة، بل مع كلِّ هذه الوجوه نجد وجها آخر غاية الأهميَّة، وهو تأثيره في سامعيه، فالقرآن له تأثير عجيب على سامعيه، يظهر في صور وأشكالِ متعدِّدة، فبمجرَّد الاستماع إليه \_ وإن لم يُفْهم المقصود منه \_ تجد القلوبَ قد انفتحت، والنُّفوسَ قد اطمأنَّت، والهدوء والسَّكينة قد حَلَّا بمستمعه، وهذا الإعجاز التَّاثيري يتعدَّى مَنْ آمن به إلى مَنْ أنكره أو كَفَر به.

ولهذا فقد اختار أبو سليمان الخطَّابي صَلَّهُ الإعجاز التَّاثيري للقرآن كأهمِّ وَجْهِ من وجوه الإعجاز فيه، فقال ـ في رسالته (بيان إعجاز القرآن):

"قلتُ: في إعجاز القرآن وجُه آخر، ذهب عنه النّاس، فلا يكاد يعرفه إلّا الشّاذ من آحادهم، وذلك صنيعُه بالقلوب، وتأثيره في النّفوس، فإنّك لا تسمع كلاماً غير القرآن منظوماً ولا منثوراً منظوراً فرَع السّمع خلص له إلى القلب من اللّذة والحلاوة في حالٍ، ومن الرّوعة والمهابة في أخرى، ما يخلص منه إليه تستبشر به النّفوس، وتنشرح له الصّدور، حتّى إذا أخذَتُ حظها منه، عادت إليه مرتاعة قد عراها الوجيب والقلق، وتغشّاها الخوف والفَرق، تقشعرُ منه الجلود، وتنزعج له القلوب، يحول بين النّفس ومضمراتها وعقائدها الرّاسخة فيها؛ فكم من عدو للرّسول على من رجال العرب وفتّاكها أقبلوا يريدون اغتياله وقتله، فسمعوا آيات من القرآن، فلم يلبثوا حين وقعت في مسامعهم، أن يتحوّلوا عن رأيهم الأوَّل، وأن يركنوا إلى مسالمته، ويدخلوا في دينه، وصارت عداوتهم موالاةً، وكفرهم إيماناً» (1).

<sup>(</sup>١) بيان إعجاز القرآن، للخطّابي (ص٧٠ - ٧١)، ضِمْنَ ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، =

### مراسة معاصرة تُثبت تأثير القرآن:

في مخاولة للكشف عن تأثير القرآن على سأمعيه استُعملت أجهزة المراقبة الإلكترونيَّة المرقبة المتعربة القياس أي تغييرات فسيولوجيَّة عند عدومن المتطوّعين الأصحّاء، أثناء استماعهم لتلاوات قرآنيَّة، وقد تمَّ تسجيل وقياس أثر الفرآن الكويم الفرآن الكويم الفرآن الكويم الفرآن الكويم الفرييَّة وسلمين كاثوا أو غير مسلمين فقد تُليت عليهم مقاطِعُ من القرآن الكويم باللغة الغربيَّة، ثمَّ تُليت عليهم ترجمة هذه المقاطع باللغة الإنجليزيَّة، وفي كلِّ باللغة العربيَّة المتحدود أثر مهدِّئ المقرآن بنسبة (٩٧٪) المدي هذه المجموعات التَّجريبيَّة، وهذا الأثر ظهر في مَنكل تغيَّرات فسيولوجيَّة، تدلُّ على تخفيف درجة توتُّر الجهاز العصبي التَّلقائي.

ولقد ظهر من الدِّراسات المبدئيَّة أنَّ تأثير القرآن على التَّوتُر؛ يمكن أن يُعزى إلى عاملين:

الأوَّل في صوت القرآن الكريم في كلمات عربيَّة، بِغُضِّ النَّظر عمَّا إذا كان المستمع قد فهمها أو لم يفهمها، ويِغَضِّ النَّظر عن إيمان المستمع.

<sup>=</sup> للخطّابي، والرماني، والجرجاني - تحقيق: د. المحملة زغلول سبلام وآخريّن. دار المعارفة الله عنه المعارفة المعار

<sup>(</sup>١) انظر: في ظلالُ القرآن (٦/ ٣٣٩٩).

النَّاني معنى للمقاطع القرآنيَّة عرجيَّى ولو كانت مُقتصَرة على التَّرجمة الإنجليزيَّة، بدون الاستماع إلى الكلمات القرآنيَّة باللَّغة العربيَّة (١).

# المطلب الثاني المحت

### أثر استماع القرآن في الملائكة

تحبُّ الملائكة الكرام على استماع القرآن الكريم، وتحفُّ مجالسه، وتنزل أحياناً لاستماعه وللإنصاص له، وقد وضّحت الأدلَّة من الكتاب والسنَّة من الأمر، وبيَّنته بياناً شافياً، فمن ذلك:

\* قوله تبارك وتعالى: ﴿ أَقِرِ الضَّلَوْةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الْتَالِ وَقُرْمَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْمَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ [الإسراء: ٧٨].

والنمقصود بقوله ﴿ إِنَّ قُهُانَ الْفَجْنِ الْمُكَ مَثُهُودًا ﴾ فالقال مجاهد صلاة الفجر على أي أنَّ القرآن الذي يتلوه الإمام في صلاة الفجر تشهده وتحقيره الملائكة (ملائكة اللَّيل وملائكة النَّهار) (٢٠) .

وإنَّما عبَّر عن صلاة الصَّبح بقرآن الفجر؛ لأنَّ القرآن يقرأ فيها أكثر من غيرها غيرها، وهذا هو مَدْي النبيُّ ﷺ في إطالة القراءة في صلاة الفجر أكثر من غيرها في سائر الصَّلوات المفروضة ، فكان يقرأ فيها ما بين الستَّين إلى المائة آية (٤)

\* عن أبي هريرة على عن النبي على عن النبي الله على صَلَاةِ الجَمْعِ عَلَى صَلَاةِ الجَمْعِ عَلَى صَلَاةِ الوَاحِدِ حُمْسٌ وَحِشْرُونَ دَرَجَةً، وتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلائِكَةُ النَّهَارِ في صَلاةِ الصَّبْحِ. يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَؤُوا إِنْ شِنْتُمْ: ﴿ وَتُرْبَانَ الْفَجْرِ ۚ إِنَّ قُرْمَانَ الْفَجْرِ كَاكَ مَشْهُوهَا ﴾ (9)

<sup>(</sup>١) انظر: أثر سماع القرآن الكويم على مستوى الأمن النَّفسي (ص١٢ ـ ١٣)، نقلاً عن: المؤتمر السَّنوي السَّامِع عشر للجمعيَّة الطَّبية الإسلاميَّة بأمريكاً الشَّمالية، ١٩٨٤م.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٣/ ١٤٦١)،

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير ابن كثير (٣/٥٥)؛ تفسير القرطبي (٢٩٨/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: التسهيل لعلوم التنزيل (٢/١٧٧). ﴿

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري، كتاب التفسير، باب: ﴿إِنَّ قُرْمَانَ ٱلْفَحْرِ، كَانَ مَشْهُودًا ﴾ (١٤٦١/٣) (ح٤٧١٧).

الله وهو يظهرون للنّاس وذلك عندما تنزّلت ودنت من الصّحابي الجليل أسيدين حتى كادوا يَظهرون للنّاس وذلك عندما تنزّلت ودنت من الصّحابي الجليل أسيدين خصير ظهه وهو يقرأ في صلاة اللّيل، والشّاهد من الحديث: أنَّ النبيَّ عَلَيْ قال له عند أن أخبره أسيدٌ ظهه بما حصل له تلك اللّيلة: «تِلْكَ المَلائِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ، وَلَوْ قَرَاتَ لأَصْبَحْتَ يَنْظُرُ النّاسُ إِلَيْهَا، لا تَتَوَارَى مِنْهُمُ (۱).

ومن فوائد الحديث: فضيلة الجهر بغراءة القرآن في صلاة اللَّيل، وأنَّها مُن القاري، وأنَّها من القاري،

وَأَشَارَ قُولُهُ عِنْ اللهُ تَقُولُونَ مِنْهُمُ اللهِ أَنَّ الْمَلَائِكَةُ لَا لَاسْتَغْرَافُهُمْ فَي الْاسْتَغْرَافُهُمْ فَي الْاسْتَغْرَافُهُمْ فَي الْاسْتَغْرَافُهُمْ مَنَ الْاجْتَفَاءُ أَا الذِي هُوَ مَن الْاجْتَفَاءُ أَا الذِي اللهِ مَنْ الْاجْتَفَاءُ أَا الذِي اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ

\* وعن علي علي أنه أمر بالسواكِ، وقال: قال رسول الله علي:

الله العَبْدَ إِذَا تَسَوَّكُ ثُمَّ قَامَ يُعَمِّلُي، قَامَ المَلَكُ خَلْفَهُ، فَيَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِه، فَيَدْنُو منه ـ أو كَلِمَةٌ نُخْوَهَا ـ حَتَّى يَضْعَ فَاهُ عَلَى فِيْهِ، فَمَا يَخْرُجُ مِنْ فِيْهِ شَيءٌ مِنَ القُرآنِ إِلَّا صَارَ فِي جَوْفِ المَلَكِ، فَطَهَرُوا أَنْوَاهَكُم لِلقُرآنِ، (٣٠).

\* ومن أثر استماع القرآن في الملائكة كذلك، أنَّها تحفُّ مجالس القرآن لتستمع وتنصَّت، فعن أبي هريزة هي قال: قال رسول الله علي:

ا وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ الله، يَتْلُونَ كِتَابُ الله، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب: نزول السَّكينة والمِلاثكة عند قراءة القرآن (۱٫۲۱۷/۳) (ح۸۱٬۰۵).

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (٩١/٨١)،

إن رواه المنذري في «التَّرغيب»، واللَّفظ له، كتاب الطَّهارة، باب: التَّرغيب في السواك وما جاء في فضله (١٠٢/١) (ح٢١٥)؛ والبيهقي في «السَّنن الكبري»، باب: تأكيد السواك عند الفيام إلى الطَّلاة (٣٨/١) (ح١٦١)؛ وعبد الرزاق في «مصنَّفه»، باب: حسن الطَّنوت (٤/٧٢) (ح٤١٨٤)؛ وابن أبي شيبة في «مصنَّفه»، باب: ما ذُكِرَ في السَّواك (١/٢٥٠) (ح١٧٩٠)؛ وصحَحه الألباني في «صحيح التَّرغيب والترهيب»: (١/٤٠٢) (ح١٧٩٠)؛ و«السَّلسلة الصَّحيحة»: (٢/٤/١) (ح١٢١٧).

إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ؛ وَحَفَّتْهُمُ المَلائِكَةُ (١)، وَذَكَرَهُمُ اللهُ نِيْمَنْ عِنْدَهُ (١).

#### الثالث الثالث

### أثر استماع للقرآن في النَّبي عِيدُ

كان النبَيُّ عَلَيْهِ يحبُّ استماع القرآن العظيم؛ وتطيب نفسه حين استماعه له، ويظهر أثر الاستماع عليه بالتَّأثُر والخشوع والبكاء. ولا عجب من ذلك فهو أدقُّ النَّاس قِلباً، وأسرعهم دمعة، وأعظمهم تأثُّراً بالقرآن الكريم، فقد كان أعرف الخلق بالله، وأشدَّهم له خشية. ومن هذه المواقف المباركة ما يلي:

١ - عن ابن مسعود ﴿ إِنِّي قَالَ رسول الله ﷺ: «اَقْوَا عَلَيَّ» قَالَ: قُلْتُ: أَقْوَا عَلَيْ قَالَ: قُلْتُ: أَقْرَأْتُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ: ﴿ إِنِّي أَشْتِهِي أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ ظَيْرِي ﴾. قَالَ: فَقَرَأْتُ النِّسَاءَ حَتَى إِذَا بَلَغْتُ: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِشْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِثْنَا بِكَ عَلَى خَتُولَا إِنْ النِّسَاءَ : (٤ عَلَيْ اللهُ عَلَى خَتُولَا إِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْنَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلِمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْ

وعند مُسلم: قالَ ابنُ مسعود ﴿ وَفَعْتُ رَأْسِي، أَوْ غَمَزَنِي رَجُلٌ إِلَى جَنْبِي فَرَفَعْتُ رَأْسِي، أَوْ غَمَزَنِي رَجُلٌ إِلَى جَنْبِي فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَرَأَيْتُ دُمُوعَهُ تَسِيلُ. وفي روايةٍ: فَبَكَى (٤).

٢ ـ قال النبيُّ ﷺ لأبي موسى الأشعريُّ ﴿ فَهُ : ﴿ لَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا أَسْتَمِعُ ( ° ) لِقِراءَتِكَ الْبَارِحَةَ ! لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْماراً ( ٢ ) مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ ( ٧ ).

<sup>(</sup>١) (حَقَّتُهُم الملائِكَةُ): أي دارت حولهم. انظر: النهاية في غريب الحديث (٤٠٨/١)، مادَّة: (حفف). -َ

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب الذكر والدُّعاء والتَّوبة والاستغفار، باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، وعلى الذِّكر (٤/ ٢٠٧٤) (ح٠ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣/ ١٦٢٧) (ح٥٠٥٥)، وتقدُّم تخريجه في المبحث الوَّابع.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١/١٥٥) (ح٠٠٪)، وتقدُّم يَخِريجه في المبحث الرَّابع.

<sup>(</sup>٥) قوله: (لو رَأَيْتَنِي وَأَنَا أَمْنَتَعِمُ) الواو فيه للحال. وجواب لو محذوف، أي: لأعْجَبَكَ ذلك.

<sup>(</sup>٦) المراد بالمزمار هنا: الصُّوت الحَسَن. إنظر: صحيح سيلم بشرح النووي (٦/ ٨٠).

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: استجباب تحسين الصّوت بالقرآن (١/ ٥٤٦) (ح٣٧).

وَ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٤ - ولا أدلَّ على محبَّة النبيُّ عَلَيْ لاستماع القرآن الكريم من قول فاطمة عَلَيْ النبيُّ النبيُّ عَلَيْ النبيُّ عَلَيْ النبيُّ النبيُّ عَلَيْ النبيُّ النبيُّ عَلَيْ النبيُّ النبيُّ عَلَيْ النبيْ النبيُّ عَلَيْ النبيُّ عَلِيْ النبيُّ عَلَيْ عَلَيْ النبيُّ عَلَيْ النبيُّ عَلَيْ النبيُّ عَلَيْ النبيُّ عَلَيْ النبيْ عَلَيْ النبيْ عَلِيْ النبيُّ عَلَيْ النبيُّ عَلَيْ النبيْلِ عَلْمَ النبي النبيُّ عَلَيْ النبيُّ عَلْمَ النبي النب

قال ابن حجر تَطُلُثُهُ: «والمُعارضة: مِفاعلة من الجانبين، كأنَّ كِلاَ مِنهما كان تارة يقوأ والآخر يستمع»(٣).

وخلاصة القول: إنَّ المواقف والمواضع التي تُبرز تأثُر النَّبيِّ عند استماعه للقرآن كثيرة، بَيْد أنَّ ذلك لا غرابة فيه، إذ كيف لا يتأثَّر الرَّسول عَنْ بالقرآن وهو أتقى الخلق، وعليه أنزل القرآن؟ وقد رأى الملائكة، وعُرج به إلى السَّماء، وسمع صرير الأقلام، ورأى من آيات ربه ما رأى؟ فتأثَّره بالقرآن أمر لا يحتاج إلى دليل أو برهان.

## المطلب الرابع

## أثر استماع القرآن في المؤمنين

إِنَّ أَثْرِ القرآنِ العظيم فيمَنْ يسمعه ليس خاصًا بالملائكة الكرام، أو بالنَّبِيُ ﷺ فقط، بل يمتدُّ ليشمل سائر البشر؛ مؤمنهم وكافرهم، ولكن الأثر يختلف باختلاف الشَّخص نفسه؛ فإذا كأن القرآن يُحدث أثراً في قلب ونَفْس

<sup>(</sup>١) ﴿ رَوَاهُ ابَنَ مَاجِهُ، كَتَابِ الصَّلَاةَ، بَابِ: قي خُسُنَ الصَّوتَ بِالقَرِآنَ (١/ ٤٢٥) (ح١٣٣٨)؛ وصحَّحه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه» (٢٢٣/١) (ح١١٠٠).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب: كان جبريلُ يَعْرِضُ القرآنَ على النبيِّ ﷺ (٣/

<sup>(</sup>٣) فتح الباري شرح صطيح البخاري (٩/ ٥٥).

الكافر، إلَّا أنَّ هذا الأثر لا ينعكس على حياته، ولا على سلوكه، بل يُحاول أن يكتم هذا الأثر كي لا يظهر على ملامحه، ويفتضح أمره، فيتلاشى أثر القرآن أمام عناده واستكباره، أمَّا المؤمنون فقد امتثلوا لآيات الله تعالى، لتعمل في قلوبهم عملها من التَّاثُر والخوف والخشوع وزيادة الإيمان، ويظهر هذا التَّاثُر جليًا في انفعالاتهم وملامحهم عند سماعهم للقرآن، وكذلك يظهر في سلوكهم وحياتهم، ولنتبَّع بعض الآيات التي عَبَّرت عن ذلك وأظهرته، ومنها:

١ \_ يَهُول تعالى: ﴿ اللّٰهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ لَلْدَيثِ كِنَبًا مُتَشَيْهًا مَثَانِي لَفَشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ
 الّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِى بِهِـ مَن يَخْشَلِلِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ [الزمر: ٢٣].

هكذا كان الصَّحابة في يتأثّرون عند قراءة القرآن أو سماعه، لرقَّةٍ في قلوبهم، وخشوعاً وخضوعاً عند كلام الله تعالى، مع ما يكون من التوجّل والخوف والبكاء، فعن عبد الله بن عُروة بن الزُّبير قال: قلتُ لجدَّتي أسماء بنت أبي بكر في الدَّري القرآن؟ قالت: أبي بكر في الله كان أصحابُ رسولِ الله يفعلون إذا قرئ القرآن؟ قالت: كانوا كما نعتهم الله عزَّ وجلَّ تدمع أعينُهم وتقشعرُ جلودُهم، (1).

وكثير من العلماء الذين تناولوا قضيّة إحجاز القرآن بالبحث والتّصنيف، يستشهدون بهذه الآية على ما للقرآن من تأثير في نفوس سامعيه، وحاصّة إذا كانت مؤمنة بالله تعالى(٢).

وقد أجرى ابن كثير كَثْلَلُهُ مقارنةً بين نوعين من المتلقِّين لهذه الآية، فقال: «هذه صفة الأبرار، عند سماع كلام الجبَّار، المهيمن العزيز الغفَّار، لما يفهمون منه من الوَعْد والوعيد، والتَّخويف والتَّهديد، تقشعرُ منه جلودهم من الخشية والخوف، ﴿ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ لَما يرجون ويُؤمِّلُون من رحمته ولطفه، فهم مخالفون لغيرهم من الكفَّار من وجوه:

الحدِها: أنَّ سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات، وسماع أولئك نغمات الأبيات؛

<sup>(</sup>١): تفسير البغوى (٤/ ٧٧)؛ اللُّر المنثور (٧/ ٢٢٢).

 <sup>(</sup>۲) انظر: الإعجاز التَّاثيري للقرآن الكريم، د. محمد عطا أحمد، مجلَّة الشَّريعة والدِّراسات الإسلامية ـ جامعة الكويت (عدد ٣٦) (شعبان ١٤١٩) (ص٥٣).

مِنْ أَضُو اتِ الْقَيْنَاتِ [1].

الثّالث: أنّهم بَلْزمون الأدب عند سماعها، كما كان الصّحابة عند سماعهم كلام الله عمر من تلاوة رسول الله على - تقشعر جلودهم، ثمّ تلين مع قلوبهم إلى ذكر الله. لم يكونوا بتصارخون ويتكلّفون ما ليس فيهم، بل عندهم من الثّبات والسّكون والأدب والخشية ما لا يلحقهم أحد في ذلك؛ ولهذا فازوا بالقدّ ح المُعَلّى في الدُّنيا والآخرة (٢).

٢ ـ ومن الآيات التي تُظهِرُ أثر استماع القرآن في المؤمنين، قوله تعالى:
 ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ مَايَنَتُمْ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يُتَوَكِّمُونَ ﴾ [الأنفال: ٢].

لقد حَاز المؤمنون ـ عند رَبِّهم ـ دَرجة سامقة رفيعة ؛ لتأثُّرهم بالقرآن المجيد، تأثُّراً عملياً صادقاً، له نتائجه في واقع حياتهم وحياة مجتمعهم.

وقد وصف الصّحابيُّ الجليل أبو الدَّرداءِ وَهُ هذا الوَجَلَ المذكورَ في الاَيَّة، بقوله لشَهْرِ بن حَوْشَب: «الوَجَلُ في القلب كَإحراق الشَّعَفَة، أما تَجَد لَهُ قَشَعْرِيرةً؟ قال (شَهْرُ بن حَوْشَب): بلى. قال: إذا وجدت ذلك في القلّب فادعُ الله في القلّب

فهالًا الْوَجُل ارتعاشةٌ قلبيَّة تنتابُ المؤمن حين يُتلى عليه القرآن العظيم، بما فيه من أوآمرُ ونواو ورواجر، فيغشاه جلالُه، وينتفض منه مهابةً، ويتمثَّل عظمةُ الله إلى جانب تقصيره، فينبعث إلى العمل والطَّاعة (ع).

ولقد واجه سيِّد قطب كَنْ مثل هذه الحالة فقال: الكنت بين رفقة نسمر

<sup>(</sup>١), القَيْنات: المُغَنِّيات: ﴿ ﴿ مَا ﴿ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ (٧/ ٩٤). ...

<sup>(</sup>٣) ﴿ رُواهِ الطَّبْرِي فِي النَّفْسِيرِهِ ﴿ إِلَّهُ ٢٠٤٨) (رقم ٥٠٥٥)؛ والشَّيوطي في «اللُّو المنثورة (٤/ ١١).

<sup>(</sup>٤) انظر: في ظلال القرآن (٣/ ١٤٧٥).

حينما طَرَق أسماعنا صوت قارئ للقرآن من قريب، يتلو سورة النَّجم. فانقطع بيننا الحديث، لنستمع وننصت للقرآن الكويم، وكان صوب القارئ مؤثَّراً وهو يرتُّل القرآن ترتيلاً حَسَناً عِلَى السماعية على الماء ا

وشيئاً فشيئاً عِشْتُ معه فيما يتلوه....

فلمَّا سمعتُ: ﴿ فَأَسَّمُنُوا لِلَهِ وَأَعَبُنُوا ﴾ [النجم: ٦٢]. كانت الرَّجفة قد سَرَت مَن قلبي حقّاً إلى أوصالي، واستحالت رجفة عضليَّة حاديَّة ذات مظهر مادِّي، لم أملك مقاومته. فظلَّ جَسمي كلَّه يختلج، ولا أتمالك أن أُثبته، ولا أن أُكَفَّكِفَ دموعاً هاتنة، لا أملك احتباسها مع الجهد والمحاولة (١٠).

٣ ـ ونختم بهذه الآية الكريمة التي تُظهر أثر استماع القرآن في المؤمنين، وهي قوله تبارك وتعالى: ﴿إِنَا نُنَكَ عَلَيْهِمْ مَايَتُ الرَّحْمَنِ خَرُّواْ سُجَّدًا وَثِكِيًا﴾ [مريم: ٥٨].

فهذا تُنَاء من الله تعالى على المؤمنين، الذين من وَصْفِهم التَّاثُرُ والبُكاء عند سماعهم الآيات الرَّحمن، ولم يكونوا كالَّذين إذا سُمعُوا آيات الله خرُّوا عليها صمّاً وعُمياناً.

قال ابن عباس المراد به القرآن خاصّة، وأنَّهم كانوا يسجدون ويبكون عند تلاوته (۲).

وقال النوويُّ كَاللهُ: «البكاء عند تلاوة القرآن صفة العارفين، وشعار الصَّالحين (٢٠). ولهذا قرأ عمر بن الخطاب على سورة مريم فسجد، وقال: «هذا السُّجود، فأين البكاء (٤).

وكان عبد الأعلى التَّيمي كَثَلَثُهُ يقول: "مَنْ أُوتِي مِن الِعلَم مَا لا يُبْكِهِ لِخِلِيقِ أَلَّا يكون أُوتِي عِلمِاً ؛ لِأَنَّ الله نَعَت العِلماء، ثمَّ تلا هذه الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أُوثُوا الْعِلْمَ مِن تَبْلِهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْمِ مَعَيْرُونَ اللهُ نَعَت العِلماء، ثمَّ تلا هذه الآية: ﴿إِنَّ النَّذِي أُوثُوا الْعِلْمَ مِن تَبْلِهِ اللهِ عَلَيْمِ مَعَيْرُونَ اللَّذَقَانِ شُجَدًا ﴿ وَيَقُولُونَ سُنِبَحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿ وَيَعْرُونَ اللهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَن اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللّهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه (۲/ ۳٤۲۱). (۲) تفسير القرطبي (۱۱/ ۱۲۷).

<sup>(</sup>٣) التبيان في آداب حملة القرآن (ص٤٤)؛ فتح الباري شرح صحيح البخاري (٩٨/٩).

<sup>(</sup>٤) رواه الطَّبْري في اتفسيرهَ (٩/ ١٢٩) (رقم ٢٣٧٧)؛ وابن أبي حاتم في اتفسيره (٧/ ٢٤١٧).

<sup>(</sup>٥) روأه ابن المبارك في «الزُّهد» (ص٤١) (رقم ١٢٥)؛ والطَّبري في الفسيره (٩/٢٢٣) (رقم ٢٢٨٠٠).

#### المطلب الخامس

## أثر استماع القرآن في أعدائه وخصومه

بلغ تأثير القرآن العظيم مبلغاً حرق به العادة المعهودة من تأثير الكلام في التُفوش، واستيلائه عَلَى قلوب المخاطبين استيلاء كالقهر وما هو بالقهر، وفعله في قلوبهم كالشحر وما هو بالسّحر، لا يختصُّ ذلك بالأتصار دون الخصوم، ولا بمحالفيه دون مخالفيه، ولقد أثّر في الأعداء كما أثّر في الأعداء كما أثّر في الأعداء الله على النّحو التّالي:

# ١ - تأثُّر عِتبة بن ربيعة بالقرآن:

عن جابر بن عبد الله عليه، أنه قال: اجتمعتْ قريش يوماً فقالوا: إنظروا أَعْلَمَكُم بِالسِّحِرْ وِللِكِهانة والشِّعِرِ، فليأتِ هذا الرَّجل الذي فرَّق جماعتنا، وشتَّتِ أمرناء وعاب ديننا، فليكلِّمْه ولينظنْ ماذا يردُّ عليه.

الله عنه الله المرابعة (١) وكلَّمه كلاماً طنويلاً وحتَّى إذا المرغ عنية، قال له النبي عليه الله المرابعة عنية عنية عنية الله النبي المرابعة المراب

واستمرَّ النبيُّ ﷺ يقرأ حتَّى بيلغ قِولَه تِعَالَى : ﴿ فَإِنْ أَعَرَبُولَ فَقُلَ أَنْدَنَّكُمُ صَعِقَةً مِثْلَ صَعِقَةِ عَادٍ وَثِنُسُودَ﴾ [فصلت: ١٣].

فأمسكَ عُتبة على فيه، وناشده الرَّحم أن يكفَّ عنه، ثم قام عُتبة إلى أصحابه. -فقال بغضهم لبعض: نحلف بالله، لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به.

<sup>(</sup>١) هُوَاعَتِيةَ بَنَ رَبِيعَةِ بَنَ عَبِدِ شُمْسَ بَنْ عَبِدِ مَنَافِ القَرْشِي، كَانَ مَنْ عَتَاةِ الْمَشْركَيْنَ، وأَشَدُهُمَ على رسول الله ﷺ وعلى المؤمنين حرباً وإيذاء، كَانَ مِمَّنَ دَعَا عَلَيْهُمْ رَسُولُ الله ﷺ بأعيانهم. انظر: البذاية والنّهاية (٣/ ٢٧٣). ﴿ مَنْ مَنْ دَعَا عَلَيْهُمْ وَسُولُ الله ﷺ

ـ وكان فيما قال لهم: يا معشر قريش الطلعوني واجعلوها بي، خَلُوا بين هذا الرَّجل وبين ما هو فيه واعتزلوه، فوالله ليكوننَّ لقوله الذي سمعتُ نبأ... قالوا في سَحَرَكَ واللهِ يا أبا الوليد بلسانه (١٠).

هكذا كان أثر سماع القرآن في أعدائه يُعتبر مفاجأة مذهلة، لم تعتدها آذانُهم ولا عقولُهم، ولم يعهدوا في ثقافتهم مثل هذا الخطاب الذي فاق - في بلاغته وتأثيره - كلَّ ما سمعته آذانهم من قبل - شعراً كان أو نثراً.

# ٢ ـ تأثُّر زعماء المشركين بالقرآن:

زعماء المشركين مع عنادهم كان يُسارق بعضهم بعضاً، فربَّما خرج أحدُهم في جُنْح اللَّيل المظلم ما يُخرجه إلَّا استيلاء القرآن على مشاعره، يبحث عَمَّن يتلو القرآن في هدأة اللَّيل، وقد أرخى ستوله؛ فهذا أبو سفيان ابن خرب، وأبو جهل بن هشام، والأخنس بن شريق خرجوا ليلة؛ ليستمعوا من رسول الله وهو يصلّي من اللَّيل في بيته، فأخذ كلُّ ربعل منهم مجلساً يستمع فيه، وكلُّ لا يعلم بمكان صاحبه، فباتوا يستمعون له، حتى إذا طلع الفجر تفرَّقوا، فجمهم المعلم بمكان صاحبه، فباتوا يستمعون له، حتى إذا طلع الفجر تفرَّقوا، فجمهم المطريق فتالاوموا، وقال بعضهم ليعض: لا تعودوا، فلو وآكم بعض سفهائكم الطريق فتالاوموا، وقال بعضهم ليعض: لا تعودوا، فلو وآكم بعض سفهائكم الأوقعتم في نفسه شيئاً شمَّ انصرفوا ... وحصل في اللَّيلة الثَّانية ما حصل في الأولى . . . وحين التقوا في اللَّيلة الثَّالية الثَّالية عَلَيْهم لِبعض، لابنبرح حتَّى نعاهد اللَّه نعود، فتعاهدوا على ذلك ثمَّ تفرَّقوا.

هُكُذَا كَانْ تَأْثِيرَ القرآنُ في الأعداء، يتخلع مَنهم القلوب، فيطير النَّوم من عيونهم، ويبحثون عن سكن لها حتَّى إذا ما وجدوه وكادوا أن يستكينوا له

<sup>(</sup>۱) انظر: دلائل النّبوة، لإسماعيل بن مجمد الفضل التّبمي الأصبهاني (۲/ ۲۲۰ ـ ۲۲۲) (رقم ۲۸۸)؛ ومسئف ابن أبي شيبة (۲۳۰۷) (رقم ۱۸۱۸)؛ ومسئف ابن أبي شيبة (۲۳۰۷) (رقم ۱۸۱۸)؛ ومسئف ابن أبي شيبة (۲۳۰۷) (رقم ۳۰۵۱). وقال عنه الهيثمي في «مجمع الزّوائد» (۲۰/۱): «رواه أبو يعلى، وقيه الأجلح الكندي، وثّقهُ ابنُ معين وغيره، وضعّفه النسائي وغيره، وبقيّة رجاله ثقات». وفي رواية أخرى: أن الذي سمع من النبيّ على سورة فصّلت وَحَدَثت معه هذه القصّة هو الوليد بن المغيرة.

أَخذتهم اللعوَّة بالإعمان فاختلُّول على الدارية منا يمتعهم إلَّا المعناد.

ولهدا على على المنه الأخسى أبا جهل عن رأيه فيما سلطه من النبي على قال: ماذا سمعت!! تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشّرف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتّى إذا تجاذبنا على الرُّكب وكنّا كفرسَي رهان، قالوَا: مناجبي بأتيه الوَّحي من السَّمَاء، فمتى نُدَركُ مثل هَذَهُ! والله لا نؤمن أبداً ولا تَصَدُّدُهُ! والله لا نؤمن أبداً

# ٣ ـ تَأْثُر الطُّفيلَ بن عَمْروٍ بالقرآن:

تحكي لنا كتب السِّيرة قصَّة رجل مِن اليمن من قبيلة دُوس قَدِم مِكَّة في العِمامُ الحادي عشر من النِبُّوة، ألا وهو الطُّفيل بن عمرو الدُّوسي ﴿ فَاسْتِقْبُلُهُ أهل مكَّة قبل وصوله إليها، وبذلوا له أجلَّ تحيَّة وأكرم تقدير، وقالوا له: ﴿إنَّكُ قَدِمْتُ بلادنا، وإنَّ هذا الرَّجلَ ـ وهو الذي بين أظهرنا ـ فرَّقَ جماعِتنا، وشِتَّت أمرنا، وإنما قوله كالسِّحر يُفَرِّقُ بين المرءِ وابنه، وبينَ المرء وأخيه، وبين المرءِ وزوجه، وإنما نخشى عليكَ وعلى قومك ما قد حلَّ علينا، فلا تُكَلِّمُه، ولا تَسْمَعْ مِنه، قال: فِواللهِ مَا زَالُوا بِي، حتَّى أَجَمَعِتُ أَلَّا أِسْمِعَ مِنه شَيْئًا، ولا أَكَلُّمَه حتَّى حِشُوتُ في أَذِنيَّ - حِين غِدُوتُ إلى المسجد - كُرْسُفاً؛ فَرَقِاً مِن أَن يَبْلُغَني شِيءً من قوله. قال: فغدوتُ إلى المسجد، فإذا رسولُ الله ﷺ قائمٌ يُصلِّي عند الكِعِيةِ، فقيتُ قريباً مِنهِ، فأبي الله إلَّا أن يُسمِعني بعض قوله، فسمعتُ كلاماً حَسَناً وفقلتُ في نِفْسي: واثكل أمِّياه، والله إني لرجل لبيب شاعر، ما يَخِفَى عليَّ الحَسَنُ مِن القبيج، فما يمنعُني أن أسمع من هذا الرَّجل ما يقول؟ فإن كان ما يقولُ حَيّناً ، قبلتُ، وإن كان قبيحاً، تركتُ. قال: فمكثتُ حتَّى انصوف رسولُ الله الله إلى بيته، فتبعتُه حتى إذا دخل بيتَه دخلتُ عليه، فقلتُ: يا محمد! إنَّ قومَك قِد قالُوا لى: كذا وكذا، فَواللهِ ما بَرحُوا يُخوِّفوني أمرَكُ حتَّى سددتُ أذنيَّ بِكُرْسُفِ لئلًّا أسيمِعَ قُولَك، ثمَّ أبي الله إلَّا أن يُسمِعنيه، فسمعتُ قولاً حَسناً، فاعراضُ عليَّ

<sup>(</sup>۱) انظر: سيرة ابن إسحاق (١٦٩/٤)؛ والسِّيزة النَّبوية، لابنَ هشام (٢/ ١٠٥٧)؛ وتدلاقل النَّبوة (٢/ ٢٠١)؛ اللَّر المنثور (٩/ ٢٩٠)؛ وتفسير ابن كثير (٣/ ٤٥)؛ والجواب الصَّحيح لمن بدَّل دين المسيح، لابن تيميَّة (٥/ ٣٧٩)؛ والخصائص الكبرى، للشَّيوطي (٢٩٢/١٠).

أمرك، فعرض علي رسول الله على الإسلام، وتلا علي القرآن، فلا والله ما سمعتُ قولاً قطُّ أحسنَ منه، ولا أمراً أعدلَ منه، فأسملتُ، وشهدتُ شهادةَ الحقِّينَ.

# ٤ \_ تأثّر جُبير بن مُطعم بالقرآن:

عن جُبير بن مُطعم فَهُهُ، قال: «سَمِعْتُ النبيِّ عَلَيْهُ، يَقْرَأُ فِي المَغْرِبِ بِالطُّورِ، فَلَمَّا بَلَغَ هذه الآية: ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخُلِقُونَ ﴿ أَمْ خُلَقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخُلِقُونَ ﴾ [السطور: السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ بَل لَا يُوقِئُونَ ﴾ [السطور: ٣٥ ـ ٣٧]. كَادَ قَلْبِي أَنْ يَطِيْرٌ ﴾ [السطور: ٣٥ ـ ٣٧].

قَالَ ابن كثير كَتَلَلُهُ: "وكان جُبَيرٌ لمَّا سمع هذا ـ بَعدُ مشركاً على دين قومَة، وإنَّما كان قَدِمَ في فداء الأُسارى بعد بدر، وناهيك بمن تُؤَثِّرُ قراءتُهُ في المشرك المِصرِّ على الكفر، فكان هذا سبب هدايته، ولهذا كان أحسن القراءات ما كان عن خشوع من القلب (").

## ٥ - حادثة سجود المشركين مع المسلمين:

إذا كنّا قد عرضنا الأثر القرآن على أعدائه في صور فردية، تصدر عن أفراة بعينهم، فليس أبلغ ولا أعمق في الدّلالة على مدى أثر القرآن على سامعيه من أعدائه من تلك الصّورة الجماعيّة، حيث ضرب لنا كفّار قريش مثلاً واقعيّاً يبيّن أثر القرآن العظيم على قلوبهم وغيم كفرهم وفلم يتمالكوا أنفسهم عندما قرأ رسول الله على النّجم، وسجد، فسجدولوهم مشركون، وهم يمارون في التوحي والقرآن، وهم يجادلون في الله ورسوله، وإنّما بنجدوا تحت وطأة القرآن، وسلطانه على الكون علّه المنت من على الكون علّه النّه المنت الله المنابة على الكون علّه الله المنت الله المنابة على الكون علّه المنابة المنابة الله الكون عليه الله المنابة الله المنابة على الكون عليه الله المنابة المنابة

فعن أبنِ عَبَّاسٍ عَبّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبْدَ عَالَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَبْقُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد في هذي خير العباد (٣/ ٦٢٤ ـ ٦٢٥). وانظر: السيَّرة النبوية، لابن بمشام (١/ ٢٢٦)؛ ودلائل النبوة، للأصبهاني (١/ ٢١٢)؛ ودلائل النبوة، للأصبهاني (١/ ٢١٢)؛ .... وياريخ مدينة دمشق (١/ ٢١٢)؛ والبداية والنهاية (٩٨/ ٩٨)، و ....

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب التَّفسير، باب: سورة الطُّور((٨/٩٥) (ج٤٨٥٤).

<sup>(</sup>٣) فضائل القرآن (ص١٩٤).

وَالْمُشْوِكُونَ مُوالْجِنُّ وَالْإِنْسُونَ .

٢ - تَأْثُر أَهِلَ الْمَدِينَةُ بِالقَرِآنَ:

صدق القائلون: «فُتحت الأمصار بالسيوف، وفُتحت المدينة بالقرآن» (٢). فقد كان القرآن الكريم هو السّلاح الحاسم في تحويل أهل المدينة \_ خزرجِهم وأوسِهم \_ من الشّرك والوثنيّة إلى الإسلام والقرآن.

ففي بيعة العقبة الأولى دار هذا الحوار بين النبي على، ونفر من خزرج المدينة حوكانوا ستَّة نَفْرِدُ

قال لهم رسول الله ﷺ: فَمَنْ أَنتُم؟ قَالُوا: نَفْر مِن الْخَرْرِجِ ـ

قال: «من موالي اليهود؟» - أي: حلفائهم - قالوا: نعم، قال: «أفلا تجلسون أكلمكم؟» قالوا: بلي، فجلسوا معه، فدعاهم إلى الله تعالى، وعرض عليهم الإسلام، وتلا عليهم القرآن، فأمنوا وصدَّقوا(٣).

وبعد ذلك أرسل النبي على مصعبَ بنَ عميرٍ، وعبدَ اللهِ ابنَ أمَّ مكتِومِ اللهِ المدينة؛ لِيعلِّما النَّاسَ القرآن(٤).

# المطلب السادس المسادي النَّصاري أثر استماع القرآن في النَّصاري

أخبر الله تبارك وتعالى بأنَّ بعض النَّصارى استمعوا للقرآن العظيم، وتأثَّروا به، ممَّا دفعهم إلى الإيمان بالرَّسول ﷺ والدُّخول في الإسلام، بعد ما فاضت أعينُهم بالدَّمع ممَّا عرفوا من الحقِّ.

 <sup>(</sup>٩) رُواه البخاري، كتاب التَّفشير، باب: ﴿ فَأَسَجُدُوا بِقَوْ وَأَعْبُدُوا ﴾ (٣/ ١٥٤٥) (ح٢٨٦٢).

<sup>(</sup>٢) الشِّفا بتعريف حقوق المصطفى (١/٢١٧).

<sup>(</sup>٣) إنظر: السَّيرة النبوية، لابن هشام (٢/ ٢٧٧)؛ دلائل النبوة، للبيهقي (٢/ ٤٣٤)؛ فتح الباري شرح صحيح البخاري (٧/ ٢٢٠)؛ تاريخ الإسلام، لللَّهبي (١/ ٢٩٠)؛ صفة الصَّفوة، لابن الجوزي (١/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: السيرة النبوية، لابن هشام (٢/ ٤٣٤)؛ الكامل في التّاريخ، لابن الأثير (٢/ ٦٧)؛ فتح الباري شرح صحيح البخاري (لا/ ٢٦٠).

ولم يُسمِّ الله تعالى لنا أسماء هؤلاء القوم من النَّصارى، ويمكن أن يُراد بهم النَّجاشي وأصحابُه، أو غيرُهم ممَّن أثَّر فيهم استماع القرآن، وذلك بأنَّهم أقرب النَّاس وِداداً للمؤمنين.

قال تعالى: ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَ النَاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ مَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشَرُكُواً وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَّدَةً لِلَّذِينَ مَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِلَّا نَصَكَرَئُ ذَلِكَ إِنَّ مِنْهُمْ وَلِتَجِدَنَ أَقْرَبَهُم وَرُقْبَكِ وَرُقْبَكِ مَا أَنُولُ إِلَى الرَّسُولِ وَكَ أَعْيَنَهُم وَيَا سَمِعُوا مَا أَنُولُ إِلَى الرَّسُولِ وَكَ أَعْيَنَهُم تَغِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَهُوا مِنَ الْحَقِّ يَعُولُونَ رَبَّنَا عَامَنًا فَأَكْتَبَكَ مَعَ الشَّهِدِينَ ﴿ وَمَا لَنَا تَغِيضُ مِنَ النَّهُ مِنَا عَهُوا مِنَ الْحَقِّ يَعُولُونَ رَبَّنَا عَامَنَا فَأَكْتَبَكَ مَعَ الشَّهِدِينَ ﴿ وَمَا لَنَا لَكُونُ وَمَنَا مَا اللَّهُ مِنَا عَمَوا الْمَالِحِينَ ﴾ وَمَا لَنَا مَعَ القَوْمِ الصَّلِحِينَ ﴿ وَمَا لَنَا لَكُونَ وَنَظْمَعُ أَن يُدْخِلْنَا رَبُنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّلِحِينَ ﴾ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِ وَنَظْمَعُ أَن يُدْخِلْنَا رَبُنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّلِحِينَ ﴾ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْمَحْقِ وَنَظْمَعُ أَن يُدْخِلْنِينَ فِيهًا وَدُولِكَ جَزَاهُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ الله بِمَا قَالُوا جَنَائِ عَبْرِينَ فِيهًا الْأَنْهَدُو خَلِلِينَ فِيهًا وَدُولِكَ جَزَاهُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [المائدة: ٨٦ - ٨٨].

اللَّام في قوله: ﴿ لَتَجَدَّنَا ﴾ لام القَسَم، والمقصود منها التَّأْكيد، وزادته ثون التَّوكيد تأكيداً. والتَّقدير: قَسَما إِنَّك تجدُ اليهودَ والمشركين أشدَّ النَّاس عداوة للمؤمنين.

والسّبب في ذكر اليهود مع المشركين: هو اجتماع الفريقين على عداوة المسملين، فقد ألّف بينهم بُغض الإسلام؛ فاليهود: للحسد على مجيء النّبوّة من غيرهم، والمشركون: للحسد على أنْ سَبَقَهم المسلمون بالهداية إلى الدّين الحقّ ونبذ الباطل.

وَذَكُر اللهُ تعالى أَنَّ النَّصَارى أَلْيَنُ عريكةً من اليهود وأقرب إلى المسلمين منهم في قوله: ﴿وَلَتَجِدُنَّ أَقَرَبَهُم مَودَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصُكَرَئُا﴾.

والمقصود: أنَّ النَّصارى أقرب النَّاس من أهل المِلل المتخالفة للإسلام.

فهذان طرفان في معاملة المسلمين: ﴿أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَوَةً ﴾ و﴿أَوْرَبَهُم

وبين الطَّرفين فِرَقٌ متفاوتة في بُغض المسلمين، مثل المجوس والصَّابئة وعَبَدة الأوثان أو المعطِّلة(١).

<sup>(</sup>١) انظر: التفسير الكبير (١٦/١٢)؛ التحرير والتنوير (٥/ ١٨٣).

والسّباب في اقتراب مودّة النّصارى من المسلمين: هو وجود القسّيسين (۱) والرّهبان (۲) بينهم، لما هو معروف بين العرب من حُسْن أخلاق القسّيسين والرّهبان، وتواضعهم وتسامحهم، وكانوا منتشرين في جهات كثيرة من بلاد الْعَرب يعمّرون الأُدْيِرَة والصّوامع والبِيع، وأكثرهم من عرب الشّام، الذين بلغتهم دعوة النّصرانية عن طريق الرّوم، فقد عرفهم العرب بالزّهد ومسالمة النّاس، فوجود هؤلاء ثيهم، وكونهم رؤساء دينهم، كان سبباً في صلاح أهل ملّتهم (۲).

قال الطبريُّ تَعَلَّلُهُ: «والصَّواب في ذلك من القول عندنا أن يقال: إنَّ الله تعالى ذِكْره أخبر عن النَّفر الذين أثنى عليهم من النَّصارى بقرب مودَّتهم لأهل الإيمان بالله ورسوله، إنَّ ذلك إنَّما كان منهم؛ لأنَّ منهم أهل اجتهاد في العبادة وترهيب في الدِّيارات والصَّوامع، وأنَّ منهم علماء بكتبهم وأهل تلاوة لها، فهم لا يبعدون من المؤمنين لتواضعهم للحق إذا عرفوه، ولا يستكبرون عن قبوله إذا تبيّنوه؛ لأنهم أهل دين واجتهاد فيه ونصيحة لأنفسهم في ذات الله، وليسوا كاليهود الذين قد دَرِبُوا بقتل الأنبياء والرُّسل ومعاندة الله في أمره ونهيه، وتحريف تنزيله الذي أنزله في كتبه (٤).

ويعضد هذا: ما ذكره الطَّبريُّ<sup>(ه)</sup>، والواحديُّ<sup>(۱)</sup>، وكثير من المَّفسُرين. عن ابن عباسي ومجاهد وغيرهما: أنَّ المَعْنِيَّ في هذه الآية ثمانية من نصارى الشَّام، كانوا في بلاد الحبشة، وأتوا المدينة سنة سبع للهجرة، مع اثنين وستِّين راهباً من الحبشة، مصاحبين للمسلمين الذين وجعوا من هجرتهم بالحبشة، وسمعوا القرآن وأسلموا.

<sup>(</sup>۱) الْقِسَّيْشُون : هم محطباء النَّصاري وعلمناؤهم، واخِدُهم: قِسَّيسَ وقَسَّ أَيضاً، وقد يُجمع على قسوس. انظر: المفردات في غريب القرآن (ص٤٠٤)، ماَّدة: (قسس). تفسير الطَّبري (٣/٧).

<sup>(</sup>Ý) الرَّهبانَ: جَمْع رَاهب، مِثْلُ رُكْبانَ جَمَع رَاكَب، وَقُرْسانَ جَمَع فارس. والرَّاهب من النَّصارى: المنقطع في دَيْرِ أو صَومَعة للعبادة. مشتقٌ من الرَّهبة، وهي الخوف. انظر: المفردات في غريب القرآن (ص٢٠٩)، مادَّة: «رهب»، تفسير الطبري (٣/٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: التحرير والتنوير (٥/ ١٨٤). (٤) تفسير الطبري (٧/ ٤). ...

<sup>(</sup>۵) انظر: المصدر نفسه (۷/۲).(٦) انظر: تفسير الواحدي (١/ ٣٣٢٠).

فَالْإِشَارَةُ إِلَيْهِمْ فِي هَذَهُ الْآيَةُ تُذَكِينَ بِفَضَلُهُمْ، وَهِي مِن أَخِرِمِا نُولُ ﴿ ﴾.

# تأثُّر القِسِّيسين والرُّهبان بسماع القرآن:

قَالَ تَعَالِي: ﴿ وَإِذَا سَيِعُواْ مَا أَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى أَعَيْنَهُمْ تَوْيِضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِثَا

إذا سمع هؤلاء القسيسون والرَّهبان القرآن العظيم يُتلي عليهم الهتزَّت مشاعرهم، ولانَتْ قلوبهم، وفاضت أعينهم بالدَّمع تعبيراً عن التأثُّر العميق العنيف بالحقُّ الذي سمعوه. والذي لا يجدون له في أوَّل الأمر كَفَاءَ من التَّعبير إلَّا الدَّمع الغزير \_ وهي حالة معروفة في النَّفس البشرية حين يبلغ بها التأثُّر درجة أعلى من أنْ يفي بها القول، فيفيض الدَّمع؛ ليؤدِّي ما لا يؤدِّيه القول؛ وليطلق الشَّحنة الحبيسة من التأثُّر العميق (الدَّمع الدَّمع المؤدِّي ما الله يؤدِّيه القول؛ وليطلق الشَّحنة الحبيسة من التأثُّر العميق (الدَّمع المؤدِّي ما الله يؤدِّيه القول؛ وليطلق

#### المقصود بفيض العين:

#### وفيض العين من الدَّمع فيه وجهان:

٢ - أنَّ المراد المبالغة في وصفهم بالبكاء، فَجُعِلْتِ أَعِينهم و كَأَنَّها تَفْيضَ أَنْهُا تَفْيضَ أَنْهُا تَفْيضَ أَنْهُا المُوالِدُ المُوالِد

وسبب فيضها: «ما عرفوا عند سماع القرآن من أنَّه الحقُّ الموعودُ به»(٤).

# تَأْثُر النَّجاشي وأساقفتِه بسماع القرآن:

حصلت قِصَّة أخرى - قبل ذلك - للتَّجاشي وأساقفته عند استماعهم للقرآن يتلى عليهم:

فعن أمَّ سلمة على أنها قالت في شأن هجرتهم إلى الحبشة ، (بلاد

<sup>(</sup>١) انظر: التحرير والتنوير (٩/١٨٦). (٢) في ظلال القرآن (١/ ٩٦٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبري (٧/٥)؛ التفسير الكبير (١٢/٥٧).

<sup>(</sup>٤) التحرير والتنوير (٥/ ١٨٧).

التَّجَائِدَي). . . . فقال النَّجَاشي () . فهل معاكم شيء مماء جاء به ? وقد دعا أساقفته، فأمرهم فنشروا المصاحف حوله.

فقال لهم جعفر بن أبي طالب ﷺ: نعم، فقرأ عليهم صدراً من: سورة كهيعص. فبكى ـ واللهِ ـ النَّجاشي حتى أخضل لحيتَه، وبكت أساقفته حتَّى أَخْصَلُوا مَصَاحِقَهُمَ (٢٢٪.

#### - : المطلب السابع ::-

### أثر استماع القرآن في الجن

أُمْرِ الله تعالى رسُولُه عظيم في دعوته المسلمين وغيرَهم بأنَّ الله عزَّ وَجلَّ اوحى إليه وقوع حَدَثِ عظيم في دعوته المباركة، أقامَهُ الله تكريماً لتبيَّه الكريم عظيم وهو أن سخَّر له نفراً من الجنَّ لاستماع الكريم على الله القرآن، والاهتناء به وهو من الأدلَّة التي تدلُّ على أنَّ الجنَّ المتمعوا القرآن من النبي على فأمنوا به، وصدَّقوه، وانقادوا له، وذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ أُوحِى إِنَ أَنَهُ النبي عَلَى فَوْلُه تعالى: ﴿قُلْ أُوحِى إِنَ أَنَهُ النبي عَلَى فَوْلُه تعالى: ﴿قُلْ أُوحِى إِنَ أَنَهُ النبي عَلَى فَوْلُه تعالى الرَّسَّةِ فَعَامَنَا مِمْ وَلَن نَشْرِكُ النبي عَلَى الرُّسَّةِ فَعَامَنَا مِمْ وَلَن نَشْرِكُ اللّه الله الرَّسَة فَعَامَنَا مِمْ وَلَن نَشْرِكُ اللّه الرَّسَة فَعَامَنَا مِمْ وَلَن نَشْرِكُ اللّه المَّسَاء الله وَلَا اللّه الرَّسَة فَعَامَنَا مِمْ وَلَن نَشْرِكُ اللّه المَنْ الله الرَّسَة فَعَامَنَا مِمْ وَلَن نَشْرِكُ اللّه الله الله المَن المَا الله المَن المَا الله المَن الله المَنْ المَا الله المَن المَا الله المَن الله المَن المَا الله المَن المَا الله المَن المَا الله الله المَن المَا المَالِق المَن الله المُن المَالِق المَن المَالِق المَن المَالِي المَن المَالِق الله المَن المُن المَالِق المَن المُن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَالِق المَن المَن المَن المَن المَالِق المَن المَن المُن المَن المَن

ويُعَدُّ إِيمَانُ البحنُّ بالتبيُّ عِلَيْهُ وَتأثُّرُهُمْ بِالقرآنَ تأييداً مَن الله تعالى لنبيُّه

<sup>(</sup>۱) النَّجاشي: لِقِبُ يُلقَّب يه ملوك الجبشة، كما يُقال لملك الفُرْس: كسرى، ولملك الرُّوم: قيصر، ونجاشي الحبشة المَعْنِيُّ هنا هو: أصحمة بن أبحر، وكان مَلِكاً صالحاً، لبيباً وَكَلَّمُ وَعَالْمَا عَادَلاً، شهد له الرَّسولُ ﷺ بالإسلام والصَّلاح، وصلَّى عليه حين مات، وهو الذي آوى المسلمين في هجرتهم إلى الحبشة، وأكرمهم، ودفع عنهم أذى قريش، توفي كَلَّهُ سَنة (٩هـ)، وقيل: قبل ذلك.

انظر: السِّيرة النبوية، لابن كِثير (٢/ ٢٩ ــ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) قِطعة من خبر مُطَوَّل، رواه: ابن إسحاق في «المغازي» (٢١١/١)؛ وابن هشام في «السيرة النبوية» (٢١١/١)؛ وأحمد في «المسند» (٢٠١/١) (ح١٧٤٥) (٥/ ٢٩٠ ـ ٢٩٢) (ح٢٦٤٥)؛ وأورده الهيثمي في «مجمع الزَّوائد» (٢٤/٦ ـ ٢٧). وقال: «رَواهُ أَحْمَدُ، ورجاله رجال الصَّحيح، غير ابن إسحاق، وقد صرَّح بالسَّماع».

وضحَّع إسنادُه: الألباني في التخريخ فقه الشَّنَّة (ص١٠٥٠)، والأرناؤوط في التخريج زاد المعادة (٩/ ٢٩).

الكريم ﷺ، حيث جعله مُصَدَّقاً عند الثَّقلين، ومعظَّماً في العالَمَيْن، وذلك لم يحصل لرسول قبله.

#### الحكمة من نزول القرآن بخبر الجن:

أشار ابن عاشور كَاللهُ إلى الحكمة من نزول القرآن بِخَبَر الحِنَّ قائلاً: «والمقصود من نزول القرآن بِخَبَر الحِنِّ توبيخُ المشركين بأنَّ الجنَّ وهم من عالَم عالَم آخَر - عَلِموا القرآن، وأيقنوا بأنَّه من عند الله، والمشركون - وهم من عالَم الإنس، ومن جنس الرَّسول عَلَمُ المبعوث بالقرآن، وممَّن يتكلَّم بلغة القرآن - لم يزالوا في ديب منه، وتكذيب وإصرار، فهذا موعظة للمشركين بطريق المضادَّة الأحوالهم، (۱)

وقال كَلْلُهُ في موضع آخر: "والمذين أمرَ الرَّسولُ كَلْهُ بأنْ يقول لهم إنه أوحي إليه بِخَبَر الحِنِّ عم جميع النَّاسِ الذين كان النبيُّ كَلَّى يبلِّغهم القرآن، من المسلمين، والمشركين، أراد الله إبلاغهم هذا الخبر ولما له من دلالة على شرفِ هذا الدِّين، وشرفِ كَتَابه، وشرفِ مَنْ جاء به، وفيه إدخال مسرَّة على المسلمين، وتعريض بالمشركين؛ إذ كان الجنُّ قد أدركوا شرف القرآن، وفهموا مقاصله، وهم لا يعرفون لغته، ولا يدركون بلاخته، فأقبلوا عليه، والذين جاءهم بلسانهم، وأدركوا خصائص بلاخته، أنكروه، وأعرضوا عنه (٢).

وقد جاء مثل ذلك عن الرَّازي لطَّلْله، وأشار إليه بقوله وفيه فوائد.

إحداها: أن يعرفوا بذلك أنه كما بُعث إلى الإنس، فقد بُعث إلى البن، فقد بُعث إلى الجنّ. وثانيها: أن تعلم قريش أنَّ الجنَّ عم تمرُّدهم لمَّا سمعول القرآن عرفوا إعجازه، فآمنوا بالرَّسول. وثالثها: أن يعلم القوم أنَّ الجنَّ مكلَّفون كالإنس. ورابعها: أن يعلم أنَّ الجنَّ يستمعون كلامنا ويفهمون لغاتنا. وخامسها: أن يظهر أن المؤمن منهم يدعو غيره من قبيلته إلى الإيمان، وفي كلَّ هذه الوجوة مصالح كثيرة إذا عرفها النَّاس، (٢).

(Y) Higher time (87/00/7-16.8).

<sup>(</sup>١) ِ البَجِريرِ والبُنويرِ (٢٦/ ٨٤ ـ ٤٩).

<sup>(</sup>٣) التفسير الكبير (٣٠/ ١٣٦).

وعلى كلّ حالى: فهؤلاء النّفَي من الجنّ حصل لهم شرف توحيد الله تعالى، ومعرفة أسمائه وصفاته، وصدق رسوله في وصدق القرآن، والتأثّر بسماعه، فصاروا من خيرة المخلوقات، فأكرموا - في الدُّنيا - بشرف الدَّعوة إلى الله تعالى، وأكرموا - في الآخرة - بالفوز بالجنّة، فلم يكونوا مِمَّنْ ذَرَأ الله لجهنّم من الجنّ والإنس.

وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿ وَإِذْ مَرَفَا إِلَيْكَ يَعَلَ مِنَ الْجِنْ مَسْتَمِعُونَ الْقُرْمَانَ فَلَمَا حَمَثُوهُ وَالْوَا أَسْمِعَنَا إِنَّا مَسْمِعَنَا إِنَّا مَسْمِعَنَا أَنِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا يَبْنَ يَدَيْهِ يَهْدِى إِلَى الْحَقِ وَإِلَى طَهِيقِ مُسْتَقِيمٍ فَ وَكُنْ الْمُونِ مُسْتَقِيمٍ فَلَ الْحَقِ وَإِلَى طَهِيقِ مُسْتَقِيمٍ فَ يَعَوْمَنَا أَنِولَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا يَبْنَ يَدَيْهِ يَهْدِى إِلَى الْمَوْمِ وَاللّهِ مَا اللّهِ مَنْ ذُنُوبِكُنْ وَيُجِرَّكُم مِنْ عَذَانِ اللّهِ فَ مَنْ اللّهِ فَلَ مَنْ اللّهِ مَنْ ذُنُوبِكُمْ مِنْ دُونِهِ وَاللّهُ أَوْلَئِكُ فِي مَنْ اللّهِ مَنْ لَكُونِ وَلِيسَ لَهُ مِن دُونِهِ وَلِيلًا أَوْلَئِكَ فِي مَنْ لَلِلْ مَنْ دُونِهِ وَلِيلًا أَوْلَئِكَ فِي مَنْ لَلْلِيلُهُ وَمُنْ لَكُونِ وَلِيسَ لَهُ مِن دُونِهِ وَلِيلًا أَوْلَئِكَ فِي مَنْ لَلِلْ مِنْ دُونِهِ وَلِيسَ لَهُ مِن دُونِهِ وَلِيلًا أَوْلَئِكَ فِي مَنْ لَلْلِيلُهُ وَمُنَا لَهُ مِنْ دُونِهِ وَلِيلًا أَوْلَئِكَ فِي مَنْ لَلْلِيلُهُ وَلَيْ مَا لِللّهُ وَلَا لَهُ مِنْ دُونِهِ وَلَيْكُ فِي مَنْ لَكُونِ وَلِيسَ لَهُمْ مِن دُونِهِ وَلِيلًا أَوْلَيْكُ فِي مَنْ لَلْ إِلَاحِنانَ : 19 - 19 ].

\* وأمَّا الأذَّلَة من السَّقَة فهناك الأحاديث الكثيرة والرَّوايات المتكاثرة التي تُثبت تأثَّر الجنِّ بما سمعوه من القرآن، وأقتضر في هذا الصَّدد على رَوَايةٍ \_ في صحيح البخاري ـ وردت عن ابن عباس والماحيث قال:

وَقَدْ حِيلَ بِينِ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبِرِ السَّماءِ، وأَرْسِلَتْ عليهم الشَّهُبُ، فَرَجَعَتِ الشَّياطِينَ، فَقَالُوا: حِيلَ بِيْننا وبَيْنَ خَبِر السَّماءِ، وأَرْسِلَتْ عليهم الشَّهُبُ، فَرَجَعَتِ الشَّياطِينُ، فَقَالُوا: ما لَكُم؟ فقالُوا: حِيلَ بِيْننا وبَيْنَ خَبَرِ السَّماءِ، وأُرْسِلَتْ علينا الشَّهُبُ، قال: ما حالَ بينكمْ وبيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ إلَّا شيءٌ حَدَثَ، قاضُوبُوا مَشَادِقَ النَّهُ مُن وَمَغَارِبَهَا، فَأَنْظُرُوا ما هذا الأَمْرُ الَّذِي حَدَثَ. قَانُطَلَقُوا، فَضَرَبُوا مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، فَأَنْظُرُوا ما هذا الأَمْرُ الّذِي حَدَثَ. قانُطَلَقُوا، فَضَرَبُوا مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، يَنْظُرُوا ما هذا الأَمْرُ الذِي حَدَثَ. قانُطَلَقُوا، فَضَرَبُوا مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، يَنْظُرُونَ ما هذا الأَمْرُ الذِي حَدَثَ. قانُطَلَقُ وَبَهُ وبَيْنَ خَبَرَ السَّمَاءِ، قَالَ: فَانْطَلَقَ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحُو تِهَامَةُ (١) إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْ بِنَحْلَةً (٢)، وَهوَ عَامِدٌ إلى قَانُطَلَقَ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحُو تِهَامَةً (١) إِلَى رَسُولِ الله عَلَى إِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

<sup>(</sup>١) (يُهَامَة): اسمٌ لكلِّ مكان غير عالٍ من بلاد الحجاز، سُمِّيت بذلكِ لِشدَّة حرَّها اشتقاقاً من التَّهَمَ بفتحتين، وهو شدَّة الجرِّ وسيكون اللَّيل.

<sup>(</sup>٢) (مَخُلُة): موضع بين مكَّة والطَّائف، قال البكريُّ: على ليلة من مكَّة. وهيَ التي يُنسب إليها بطن نخل. انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (٨/ ٨٦٠).

سُوقِ عُكَاظِ<sup>(۱)</sup>، وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلاةَ الفَجْرِ، فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ تَسَمَّعُوا لِهُ الْهُ<sup>(۱)</sup>، فقالُوا: هذَا الَّذي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَر السَّمَاءِ، فَهُنَالِكَ رَجعُوا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، فَقَالُوا: يَا قَوْمَنَا ﴿إِنَّا سَعِمْنَا قُرَّالُنَا عَبَا ﴿ إِنَّا سَعِمْنَا قُرَّالُنَا عَبَا ﴿ إِنَّا لَهُ وَلَنَّ اللهُ عَلَى نَبِيهِ عَلَى نَبِيهِ عَلَى نَبِيهِ عَلَى اللهُ عَلَى نَبِيهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَ

ومن الفوائد التي ذكرها ابن حجر كتلله \_ بعد شرحه للحديث \_ قوله: "وفي الحديث إثبات وجود الشياطين والجنّ ، وأنّها لمسمّى واحد ، وإنّما صارا صنفين باعتبار الكفر والإيمان قلا يُقال لمن آمن منهم إنّه شيطان ، . . وأنّ الاعتبار بما قضى الله للعبد من خُسن الخاتمة ، لا بما يظهر منه من الشرّ ، ولو بلغ ما بلغ الأنّ هؤلاء اللين بادروا إلى الإيمان ، بمجرد استماع القرآن ، لو لم يكونوا عند إبليس في أعلى مقامات الشّر ، ما اختارهم للتّوجّه إلى الجهة التي ظهر له أنّ الحدث من جهتها . ومع ذلك فغلب عليهم ما قضى لهم من السّعادة بحسن الخاتمة ، ونجو ذلك قصّة سجرة فرعون (٤٠).

وقد عقّب ابن كثير كَالله \_ بعد أن أَوْرَدَ الظُّرقَ والرِّواياتِ، التي تفيد استماع الجنِّ للقرآن وتأثُّرهم به \_ قائلاً: «فهذه الطُّرق كلُّها تدلُّ على أنه ﷺ ذهب إلى الجنِّ قَصْداً، فتلا عليهم القرآن، ودعاهم إلى الله ﷺ، وشَرَّع الله لهم على

<sup>(</sup>۱) ﴿ ﴿ اللَّهُ وَ هُكُاظ ﴾ : هو موسم معروف للغرب. بل كان من أعظم مواسمهم ، وهو نخل في والد بين مكّة والطّائف ، وهو إلى الطّائف أقرب ، بينهما عشرة أميال ، وهو وراء قرن المنازل بمرحلة من طريق صنعاء اليمن . وقال البكريُّ : أوَّل ما أحدثت قبل الفيل بخمس عشرة سنة ، ولم تزل سُوقاً إلى سنة تسع وغشرين ومائة ، قخرج النحوارج الحروريَّة فنهبوها فَتُوكت إلى الآن ، وكانوا يُقيمون به جُميع شوال ، يتبايعون ويتفاخرون ، وقنشنا الشّعراء ما تجدّد لهم ، وقد كثر ذلك في أشعارهم كقول حسَّان :

سَّأَنْ شُرُّ إِنْ حَبِيْتُ لَكُم كَلاماً فَي يُنْشَرُّ فَي المَجَامِعِ مِنْ عُكَاظِ انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (٨/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) (تَسَمَّعُوا له): ﴿أَي قصدوا لسماع القرآن، وأضغوا إليه.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب التَّفسير، باب: تفسير سنورة الجنِّدُ ﴿ قُلُ أُولَى إِنَّ ﴾ (٣/ ١٥٧٣) . (ح/ ٤٩٢١) . ....

<sup>(</sup>٤) فتح الباري شرح صحيح البخاري (٨١٠/٨).

لسانه ما هم محتاجون إليه في ذلك الوقت. وقد يحتمل: أنَّ أوَّل مرَّة سمعوه يقرأ القرآن لم يشعر بهم، كما قاله ابن عباس في ثمَّ بعد ذلك وفدوا إليه كما رواه ابن مسعود.

وأمَّا ابن مسعود ﷺ فإنه لم يكن مع رسول الله ﷺ حال مخاطبته للجنِّ ودعائِه إيَّاهم، وإنَّما كان بعيداً منه، ولم يخرج مع النبيِّ ﷺ أحدٌ سواه، ومع هذا لم يشهد حال المخاطبة، هذه طريق البيهقي.

وقد يحتمل: أن يكون أوَّل مرَّة خرج إليهم لم يكن معه ابنُ مسعود ولا غيره، كما هو ظاهر سياق الرِّواية الأُولى من طريق الإمام أحمد، وهي عند مسلم. ثمَّ بعد ذلك خرج معه ليلةً أُخرى، والله أعلم (١٠).

\* وممَّا يدلُّ \_ كذلك \_ على صدق إيمان الجنِّ وتأثَّرهم بسماع القرآن العظيم، أنَّهم قابلوا الآيات التي تُتلى عليهم بالشُّكُر القولي.

فعن جابر ﷺ قال: خَرَجَ رسولُ الله ﷺ؛ على أَصْحَابِهِ فقراً عليهم سُورَةَ الرَّحمن مِنْ أُوَّلِها إلى آخِرِها فَسَكَتُوا، فقال:

الَقَدْ قَرَآتُهَا عَلَى الَجِنِّ لَيْلَةَ الجِنِّ، فَكَانُوا أَحْسَنَ مَرْدُوداً مِنْكُمْ، كُنْتُ كُلَّمَا أَتَيْتُ عَلَى قَولِهِ: ﴿فَإِنِّ مَالَا مِرَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [الرحمن: ١٣](٢)، قالوا: لا بِشَيءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ، فَلَكَ الحَمْدُ»(٣).

(制)(制)(制)

و (الصَّحيحة): (٥/ ١٨٣) (ح١١٥٠).

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير (۷/۲۹۷). (۲) وتكرَّرت بعدها (۳۰) مرَّة.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٩٩٩/٥) (ح٣٢٩١)؛ والحاكم في «المستدرك» (٢/٥١٥) (ح٣٧٦٦) وقال: «صحيح على شرط الشَّيخين، ولم يخرجاه». ووافقه الذَّهبي. وحسَّنه الألباني في «صحيح سنن الترمذي»: (٣/١١٦) (ح٢٦٢٤).

|  | 1 |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   | , |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

### الفصل الرابع

# هجر تعلم القرآن وتعليمه

#### وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: مظاهر هجر تعلُّم القرآن وتعليمه.

المبحث الثاني: آداب مُعلِّم القرْآن ومتعلِّمه.

المبحث الثالث: قضائل تعلُّم القرآن وتعليمه.

المبحث الرابع: أحكام تعلُّم القرآن وتعليمه.

المبحث الخامس: همَّة السَّلْف في تعلُّم القرآن وتعليمه.



الإعراض عن تعلَّم القرآن وتعليمه \_ في الواقع المُعاصر \_ يأخذ مظاهر عدَّة، فربَّما كان تشاغلاً بأمر من أمور الدُّنيا، أو كان زهداً في تعلَّم القرآن وتعليمه، أو كان تكاسلاً عن التَّعلم والتَّعليم، أو جهلاً بفضائل تعلَّم القرآن وتعليمه، أو غير ذلك.

وني هذه العُجالة سَنُجْمل مظاهر هجر تعلُّم القرآن وِتعلِيمِه فِي النِّقاطِ الآتية؛

# أُولاً: مظاهر هجر تعلُّم القِراآن:

- ١ ـ قلَّة احتساب الأجر، وضعف النيَّة في تعلُّم القرآن.
- ٢ ـ العَبَث والفوضى في مجليل التَّعليم، وعدم الإنضباط.
- ٣ ـ الانتظام لفترة وجيزة من الوقت، ثمَّ ترك حلقة التَّعليم بلا رجعة.
  - ٤ ـ كثرة الغياب أو التَّأَجُّر في المجيء إلى حلقة التَّعليم.
    - ٥ ـ عدم وضوح الهدف والغاية من تعلُّم القرآن.
- ٦ ـ عدم التزام الأدب في حمل المصحف ووضعه، أو الكتابة عليه، أو
   تأمزيق بعض أوراقه من قِبَل صغار المتعلِّمين.
- ٧ ـ التَّقصير في الحفظ والمراجعة والأداء، وعدم الحرص على تحسين المستوى في ذلك.
  - ٨ ـ عدم تخصيص أوقات لمراجعة القرآن.
  - ٩ ـ الانقطاع عن حلقة التَّعليم لفترات طويلة، ثمَّ العودة.
- ١٠ ـ التَّسرُّب من حلقة التَّعليم، وإيهام الأهل بالذَّهاب إليها والانتظام فيها، مع أنَّ الواقع خلاف ذلك.

١١ - اعتناء المتعلِّمين بالكمِّ دون الكيف أثناء عمليَّة التَّعليم.

۱۲ - انحراف أذهان الطائرب، بل وأجسادهم إلى مواطن اللَّعب واللَّهو نتيجة قربها من مكان حلقة التَّعليم (۱).

التَّعيين في وظيفة إمام مسجد، أو للتَّدريس في مدرسة أو حلقة تحفيظ، أو للقبول في جامعة أو كليَّة، أو للقراءة في المحاتم والعزاء،

١٤ \_ عدم استشعار فضائلُ تُعلَّم القَرْآن بناذ الله عدم استشعار فضائلُ تُعلَّم القَرْآن بناذ

١٦ ـ تعلُّم الفقه والحديث وعلوم الشَّريعة الأخرى قبل القرآن الكريم.

١٧ ـ تقدُّم السن مع عدمُ تعلُّم القرَّان حَيَاءً أو تَكَبُّراً.

١٨ - الحصول على شهادات عالية في مختلف التَّحْصُصات مع عدم إتقان القرآن الكريم.

١٩ ـ الزُّهد في تخصُّصات علوم القرآن والتَّجويد.

٢٠ ـ تبوَّء المناصب المختلفة في الوزارات والشّركات والمؤسّسات والهيئات مع ضعف العناية بتعلّم القرآن.

٢١ ـ بعض الفُسَّاق يتعلَّمون التَّجويد لتحسين مخارج الحروف من أجل أداء أفضل في الغناء، زعموا!!

## ثانياً: مظاهر هجر تعليم القرآن:

١ - إقبال المعلِّم على تعليم القرآن لدافع مادِّي بحت، واعتبار التَّدريس مجرَّد أداء وظيفي لا غير.

٢ ـ استعمال معلِّم القرآن طلَّابه في نيل مآربه ومصالحه الخاصَّة.

<sup>(</sup>۱) انظر: نحو أداء متميِّز لحلقات تحفيظ القرآن الكريم، سلسلة تصدر عن المنتدى الإسلامي (ص٥٢ ـ ٥٦).

- ٣ ـ الإقبال على تعليم أبناء الأغنياء دون الفقراء .....
- ٤ ـ قِلَّةِ احتيباتِ الأِجرِ في تعليم القِرآن، وضعف النيَّة.
- ٥ ـ عدم استشعار فضائل تعليم القرآن. بسعة تقدم ناحم نهم المراب
- ٦ ياعدم تفرَّغ المعلِّم للحلقة ذهنياً أو زمنياً، أو إتيانه اليها مُنْهَك القوى،
  - ٧ ـ كثرة منياب المعلِّم أو تأخُّره في المجيء إلى خلقة التَّعليم.
    - ٨ ـ تصدُّر المعلِّمين غير المتقنين لتدريس القرآن،
- ٩ سبوم الخُلُق مِع المِتعلِّمين، وعدم البِرِّفِق يَهم، وعدم الصَّبر على خطائهم.
  - ١٠ ﴿ إِنَّا يَكُونَ الْمُعَلِّمُ قَانُوهُ حَسَنَةً لِطَيَّلَابِهِ فِي الْمُظْهِرِ، أَوِ السُّلُوكِ.
    - ١١ ـ سوء القيام بتأديب المتعلِّمين إفراطاً أو تفريطاً .
      - ١٢ ـ عدم وضوح الهدف والغاية من تعليم القرآن.
    - ١٣ ـ ازدراء شخصيَّة معلِّم القرآن في وسائل الإعلام.



# المبحث الثاني

# آداب معلم القرآن ومُتعَلمه

ونيه ثلاثة مطالب الساء

المطلب الأول: آداب مُشتركة بين مَعَلَّم القرآن ومتعلَّمه.

المطلب الثاني: آداب معلِّم القرآن.

المطلب الثالث: آداب متعلِّم القرآن.

# المطلب الأول ﷺ المطلب الأول السلامة المعلّمة ال

معلِّم القرآن ومتعلِّمه شريكان في المسؤوليَّة الجسيمة الملقاة على عاتقهما، وهي حمل كتاب الله تعالى؛ وهذه نعمة عظيمة، ومِنَّة جليلة، تستوجب الشُّكر الدَّائم، وهي في الوقت ذاته حُجَّة لهما أو عليهما، فلا بدَّ لهما من التَّحلِّي بمجموعة من آدابٍ أَ للمَحافظة على هذه النِّعمة الكبيرة، مع الأخذ في الاعتبار أنَّ معلِّم القرآن مُضاعف المسؤوليَّة.

وسأقتصر في هذا الشَّأن على ذكر أدبين مهمّين، بل هما أضلان عظيمان يجب العمل بهما؛ لأنهما كالأساس للبناء، فلا يقوم الفرع إلَّا بأصل، وهما على النَّحو الآتى:

#### ١ \_ التمسُّك بمنهج السَّلف في الاعتقاد:

يعدُّ الالتزام بأصل الاعتقاد الذي كان عليه السَّلف الصَّالح، وبراءة المرء من المُحدَثات والبدع من أكبر منن الله عليه.

وسلامة الاعتقاد مطلب شرعي، ومن أوَّلِ الصِّفات التي ينبغي أن يتحقَّق بها معلِّم القرآن ومتعلِّمه.

ذلك أنَّ رجل العقيدة السَّلفية سهم يندفع في تحقيق أهدافه، قد أنارت عقيدتُه بصيرتَه، فهو يعيش ويموت من أجلها، ويرضى بكلِّ أذى في سبيلها، ويبذل جهده ووقته وكلَّ غالٍ ونفيس في ظلِّها، فرجل العقيدة السَّلفية أعظم ذُخرٍ لها، وأكبر رصيد نُعِدَّه في سبيل نصرتها (۱).

وسلامة الاعتقاد من المقوِّمات الأساسيَّة لمعلِّم القرآن، الذي يتصدَّى للتَّعليم والتَّربية في حَلَقات القرآن؛ لأنَّ ذلك يُثمر الاستقرار القلبي، فيصبح اعتقاده

<sup>(</sup>١) انظر: المسؤولية، د. محمد أمين المصري (ص٤٠).

القلبي متوافقاً مع قوله اللَّفظي، وسلوكه العملي(١).

. وَوَجِلَ الْعَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ يستطيع أَن يَحَقِّقُ أَهْدَافُ الْحَلَقَاتِ القرآنيَّةِ عَنْ بغرس بذرة الإيمان في نفوس النَّاشئة ، وبناء لبنة عقيدة التَّوجيد الخالصة ، بحيث يجتمع تعلَّم القرآن مع نقاء الفطرة ، فتنمو الثَّمرة ، وتؤتي أكلها ، فيحصل النَّفع بإذن الله (۲).

ولقد كان أئمَّة القُرَّاء الأوائل على هذا المنهج الواضح في التَّمسُّك بمنهج السَّلف في الاعتقاد، والتَّحذير من البدع والضَّلالات.

فعلى سبيل المثال نجد أنَّ الإمام المُقرئ عثمان بن سعيد (أبا عمرو الدَّاني كَثَلَثُهُ) (٣) ألَّف: (الرِّسالة الوافية لمذهب أهل السَّنة في الاعتقادات وأصول الدِّيانات)، التي تنضح بمعتقد أهل السَّنة والجماعة، وتمتاز بسبك الأدلَّة في مواضّعها، كما أنَّها خلت من علم الكلام (٤)

وفي منظومته الموسومة بـ (الأرجوزة المنبِّهة) ـ وهي قصيدة رَجَزيَّة تقع في نحو (١٣٠٠) بيت ـ أوضَحَ أصول القراءة ومتعلَّقاتها، وأصول الدِّين، فذكر من صفات الشُّيوخ اللين يؤخذ عنهم العلم ما يلي (٥).

فَاقْضِدُ شَيُوخَ العِلْمِ والرِّوايَهُ وَمَنْ سَمَا بِالفَهْمِ وَالدِّرَايَةُ

<sup>(</sup>١) انظر - مهازات التَّدريس في الحلقات القرآنية، ٥٠ عَلَي بن أَبِرَاهيم الزَّهراني (ص ١٦٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: المقوِّمات الشَّخصية لمعلِّم القرآن الكريم، د. حازم سعيد حيدر (ص٩).

٣) هو عثمان بن سعيد (أبو عمرو الدَّاني) المالكي، ويقال له: ابن الصَّيْرِفي، وعُرف بالدَّاني لسكناه دَانِية، ولد سنة (١٧٦ه)، كان أحد الأثمَّة في علم القرآن وروايته وتفسيره ومعانيه وطرقه وإعرابه. قال النَّهبي كله: «وما زال القرَّاء معترفين ببراعة أبي عمرو الدَّاني وتحقيقه وإتقانه، وعليه عمدتهم فيما ينقله من الرَسم والتَّجويد والوجوه، توفي سنة (٤٤٤ه). له أكثر من مائة مصنَّف، منها: «التَيسير في القراءات السَّبع»، و«المقنع في رسم المصحف ونقطه»، و«البيان في عدَّ آي القرآن؛ ٢

انظر: طبقات الحفَّاظ، للسيوطي (٤٢٨/١)؛ سير أعلام النبلاء (١٨/٧٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: الرِّسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الدِّيانات، لأبي عمرو الدَّاني، تحقيق: د. محمد بن سعيد القحطاني ـ مقدِّمة المُحقِّق: (ص٨ ــ ٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: الأرجوزة المنبّهة على أسماء القرّاء والرُّواة وأصول القراءات وعقد الدّيانات بالتّجويد والدّلالات، تحقيق: محمد بن مجقان الجزائري (ص١٦٨).

مِحَّنْ رَوَى وَقَـيَّدَ الأَخْبَارَا وَفَهِمَ السُلُخَاتِ والإغْسَرَابَا وَحَفِظَ البِخِلَافَ والبَحُرُوفَا وَجَمَعَ النَّفُسِيرَ والأَحْكَامَا وَصَحِبَ النُّسَّاكَ والأَخْيَارَا واتَّبَعَ السَّكَةَ والخَيْمَاءَة وقال أيضاً(١):

وَجَانِبِ الْأَرَاذِلُ السَّبْتَدِعَةُ وَجَانِبِ الْأَرَاذِلُ السَّبْتَدِعَةُ (٣):

وَمِنْ عُفُودَ السَّنَّةِ الإِيْمَانُ وَمِنْ عُفَيِهِ المُسْنَةِ الإِيْمَانُ وَبِالْحَدِيثِ المُسْنَدِ الْمَرْوِيِّ فَمِنْ صَحِيحٍ مَا أَتَى بِهِ الأَثَرُ نَصَحِيحٍ مَا أَتَى بِهِ الأَثَرُ نُسْنَاءٍ لَلْهُ الْمُسْتِدِرًاءِ فُلْ وَلَا تَكْمِينِ فِ مِنْ غَيْرٍ مَا حَدٍّ وَلَا تَكْمِينِ فِ وَرُوْيَةُ السُمْ الْمُشْمِنِ الْجَبَّارِ وَرُوْيَةُ السُمْ الْمُشْمِنِ الْجَبَّارِ يَسِوْمَ الْحَجَبَّارِ يَسِوْمَ الْحَقِيما مَنْ فِيلِلَا اذْ وَجَامِ يَسِوْمَ الْحَقِيما مَنْ فِيلِلَا اذْ وَجَام

وافْستَ قَدَ السطُّرُقَ وَالآفَسلَ اللهُ وَالْمَصْوَابَ وَالْمَصْوَابَ وَالْمَصْوَابَ وَالْمَصْوَابَ وَالْمَصْوَابَ وَالْمَصْوَابَ وَالْمَصْوَابَ وَالْمَصْوَابَ الْمَوَاهِ مِنْ وَاللَّمْ عُنْوُوفَ اللَّهُ وَلَا أَمْسَلَامَ اللَّهُ وَلَا أَمْسَلَامَ اللَّهُ وَلَا أَمْسَلَامَ اللَّهُ وَلَا أَمْسَلَامَ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعْلَى اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْمِلِمُ الْمُعْلَمُ اللْمُل

وَاعْمُلُ بِقَوْلِ الفِرْقَةِ المُتَّبِعَةُ (٢)

بِكُلُّ مَا جَاءً بِ والشَّرِانُ عَنِ الأَيْمَةِ عَنِ السَّبِيِّ وَشَاعَ فِي النَّاسِ قَدِيماً وَانْتَشَرْ فِي كُلُّ لَيْلَةٍ إلَى السَّمَاءِ شُبْحَانَهُ مِنْ قَادِرٍ لَطِيفِ وأنَّسَنَا نَرَاهُ بِالأَبْصَارِ كَروْيَةِ الْبَدْرِ بِلَا غَمَام

#### ٢ ـ الإخلاص لله تعالى:

يجب على كلِّ مكلَّف أن يُخلص قصده لله تعالى في سائر أعماله الظَّاهرة والباطنة، فكيف بمن ارتبط بكتاب الله تعالى تعلُّماً وتعليماً؟

وقد أمر الله تعالى بإخلاص العمل له \_ وهو الذي يراد به وجهُ الله تعالى لا غيره \_ في قوله: ﴿وَمَا أُرُمُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُتَّامِينَ لَهُ اللَّذِينَ ﴾ [البينة: ٥].

<sup>(</sup>١) انظر المصدر نفسه (ص ١٧٤).

<sup>(</sup>٢) وَهُمْ أَهُلُ السَّنَّةُ والجماعة، والغرقة النَّاجية من أهل الحديث، المتَّبِعون لما كان عليه صدر هذه الأمَّة.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر نفشه (ص١٩٤/٤١٤٤ ١٩٤٠).

ب أقال القَّنَايِّرِي (1) كَالِمُلله: فالإخلاص: إفرادُ الحق سبخانه في الطّاعة ابالقصد، وهو أن يُريدَ بطاعته التَّقرُّب إلى الله سبخانه دون شيء آخِرَ من تصنَّع لمخلوق، أن اكتساب صفة حميدة عند النَّاس، أو محبَّة مدح من الخلق، أو معنى من المعاني سوى التَّقرُّب إلى الله تعالى.

ويصبح أن يُقال: إلاخِلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين (٢).

ي ﴿ وَاللهِ تَبَارِكُ وَتَعَالَى ابْتَلَى عَبَادُهُ بِالشَّرِيعَةُ } ليظهر منهم حسن العِمَلُ، فقالَ تَعَالَى: ﴿ اللَّذِي خَلَقُ ٱلنَّوْتُ وَالْمَيْوَةَ لِيَبْلُوكُمُ أَيْكُمُ أَشْنُ عَبَلاً ﴾ [الملك: ٢].

قال الفضيل بن عياض كَالله الخلعيد وأصوبُه وإن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن خالصاً المعمل إذا كان خالصاً ولم يكن حالصاً الم يُقبل، المتي يكون خالصاً الم يُقبل، المتي يكون خالصاً وصواباً والخالص: إذا كان على المستواباً وصواباً والخالص: إذا كان على المستواباً والمحالم، والمستواباً والمحالم،

وقد يؤدِّي عدم الإخلاص في تعلُّم القرآن وتعليمه إلى إلقاء صاحبه في النَّار عنواذيالله عدلت النَّار عنواذيالله عليه النَّار عنواذيالله عليه النَّار عنواذيالله عنواد عنواديالله عنواد عنواديالله عنواديالله عنواديالله عنواديالله عنواديالله عنواديالل

فقد جاء عن أبي هريرة عليه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اوَّلَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اوَّلَ اللّاسِ يُقْضَى يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَيْهِ، رَجُلُ اسْتُشْهِدَ، فَأَتِي بِهِ فَمَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَمَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا حَمَّلُتَ فِيهَا ﴾ قَالُتُ وَلَكِنَّكُ قَالُتُ لَانْ عَلَيْتُ وَلَكِنَّكُ وَلَيْكُ عَلَيْ وَجُهِمِ حَتَّى اللّهَ اللّهُ وَلَكِنَّكُ قَاللّهُ وَرَجُلُ يُقَالُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ وَاجْهِمِ حَتَّى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَرَجُلُ يُعَلِّمُ اللّهُ وَلَا القُرانَ ، فَأَيْنَ بِهِ ، فَمَرَّفَهُا أَنْ فَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فَيَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُ فَي إِلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالًا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الللللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>أ) هُو القاسَم، عبد الكريم بن هوزان بن عبد الملك بن طلحة بن محمد النّيسابوري، القُشَيْري، الشّافعي، صوفي، مفسّر، فقيه، أصولي، محدّث، واعظ، ولد سنة (٣٧٦هـ)، وتوفّي بنيسابور سنة (٣٤٦هـ)، من تصانيفة: «النّيسير في النّفسير»، و«الفصول في الأصول» (و الفصول في النّصول» (و الفصول في النّصول» (و الفصول في النّفسير» و الفصول في النّفسير» (و الفصول في النّفسير» (و الفصول» النّفسير» (و الفصول في النّفسير» (و الفصول» ( النّفسير» ( النّفسير

انظر: سير أعلام النُّبلاء (١٩٨/١١)؛ طبقات الشَّافعية (٣/٣٤).

<sup>(</sup>٢) الرَّسالة القَشيريَّة، لعبنه الكريم القشيوي (ص ٢٠٧ ـ ٢٠٨). وإنظر: النبيان في آدات حملة القرآن (ص٤٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع العلوم والحكم (١/ ٢٤)؛ تفسير البغوي (٨/ ١٧٦).

تَعَلَّمْتَ العِلْمَ لِيُقَالَ: عَالِمٌ، وقرَأْتَ القُرآنَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ... الحديث (١).

ولذلك يعدُّ العمل الخالي من النيَّة الصَّالحة كالجنَّة الهامدة، التي لا روح فيها، وقد فرض الله عزَّ وجلَّ عبوديَّة على المسلم في كلِّ عمل يعمله، وممَّا لا مراء فيه أنَّ تعلُّم القرآن وتعليمه من أجلِّ القربات وأعظمها أجراً، وكلِّما أخلص المرء لله لم يتعثَّر في سيره، وأعطي توفيقاً بقدر ما في قلبه من الصِّدق والإخلاص (٢).

ولعِظَم هذا الأمر وأهميَّته في مقاصد المكلَّفين، وفيما يتعبَّدون به ربَّهم، تمنَّى ابن أبي جمرة الأندلسي (٣) وَ الله أَنْ يتفرَّغ بعضُ أهل العلم كي يعلَّم الناس مقاصدهم، فقال: «وددت أنَّه لو كان من الفقهاء مَنْ ليسَ له شُغل إلَّا أَنْ يُعلِّم النَّاس مقاصدهم في أعمالهم، ويقعدَ للتَّدريس في أعمال النيَّات ليس إلَّا، فإنَّه ما أَتِيَ على كثير من النَّاس إلَّا من تضييع ذلك» (٤).

ويرتبط بهذا بالضّرورة: ألّا يقصد بتعلّم القرآن وتعليمه توصَّلاً إلى غرض من أغراض الدُّنيا من مال، أو رياسة، أو وجاهة، أو ارتفاع على أقرانه، أو ثناء عند النَّاس، أو جوه النَّاس إليه، أو نحو ذلك(٥٠).

قال الله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَرِدْ لَهُ بِن جَرْثِيرٌ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا ثُوْتِهِ. مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ﴾ [الشورى: ٢٠]. وقال: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْهَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ ﴾ [الإسراء: ١٨].

وعن أبي هريرة عليه قال: قال رسولُ الله على: المَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً مِمَّا يُبْتَغَى بِعِ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، كتاب الإمارة، باب: مَنْ قاتل للرِّياء والسُّمعة استحقَّ النَّار (٣/ ١٥١٤). (ج٥٠١).

<sup>(</sup>٢) انظر: المقومات الشَّخصية لمعلِّم القرآن الكريم (ص١٢).

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن أبي جمرة السَّبتي، المالكي، خطيب غرناطة (أبو محمد) توفِّي وهو على المنبر يوم الجمعة سنة (١٠/٩٩) من المنبر يوم الجمعة سنة (١٠/٩٩) من المنبر يوم الجمعة سنة (١٠/١٩٩٠)

انظر: ذيل التَّقييد في رواة السنن والمسانيد، لأبي الطيِّب الهاسي (٢/ ٧٠). (٤) المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيَّات، لابن الحاج (١٣/١).

 <sup>(</sup>٥) انظر: التبيان في آداب حملة القرآن (ص٢٤).

وَجْهُ الله عَلَى، لا يتَعَلَّمُهُ إلَّا لِيُصِيْبَ بِهِ عَرَضاً مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الجَنَّةِ يَوْمَ القَيَامَةِ، يعني: رِيْحَها(١١).

العِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ العُلَمَاءَ، أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ، وَيَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ، العِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ، وَيَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ، وَيَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ، وَخَلَهُ اللهُ النَّارَ (٢).

قال الدَّهَبِي (٢) كَاللَّهُ ﴿قَدْ يَكُونَ طَلَبُ الْعَلَمْ عَالَمُ هُو الواجِبِ والمستحبُّ المِثَاكَة وَ مَذْمُوماً فَيْ حَقَّ بَعْض الرِّجال كَمَن طَلَبُ العِلْم لَيْجَارِيَ بِه العِلْماءَ، ويماريَ به السَّفهاءَ، وليصرف به الأعين إليه، أو ليعظَّمَ ويقلَّمَ، وينالَ من الدُّنيا المِالَ والجاهِ والرِّفعة، فهذا أحدُ الثَّلاثة الذين تُسجَّر بهم النَّارِ» (٤).

وتأثي أهميَّة تصفية النيَّة من الشَّوائب، وإخلاصها لله تعالى في فاعليَّة العمليَّة التَّعليمية والتَّربوية من كونها أساساً لقبول عمل المعلِّم والمتعلَّم ورفع عملهما الصَّلَم التَّربوية بن ومن الجانب الآخر فإنَّ معلِّم القرآن قدوةٌ لطلَّابه، فإذا كان خالي الوفاض أو مُكدَّر المورد في هذه الصَّفة، فكيف يُؤثِّر في المتعلَّمين، ويحقِّق أهداف التَّعليمية والتَّربوية؟ (٥).

<sup>(</sup>۱). رواه أبو داود، كتباب العلم، باب: في ظلب العلم لغير الله (٣٢٣/٣) (ح٢٢٢٣)؛ وصحَّحه الألباني في «صحيح سنن أبي داود»: (٢/ ١٩٧) (ح٢١١٣).

 <sup>(</sup>۲) رواه الترمذي، كتاب العلم، باب: فيمن يطلب بعلمه الدُّنيا (٥/ ٣٣) (ح٢٦٥٤)؛ وحسَّنه بنه الألباني في الصحيح سئن الترمذي؟: (٢/ ٣٣٧) (ح٢١٣٨) هـ عدد المستحد المسئن الترمذي؟: (٢/ ٣٣٧) (ح٢١٣٨)

<sup>(</sup>٣) هو الإمام محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد الله التُركماني الأصل، الفارقي، ثم الدِّمشقي، الدَّهبي، الشَّافعي (أبو عبد الله) مُحدِّث، مُورِّخ، ولد بدمشق سنة (٧٥٩هـ)، وسمع بها وبحلب وبنابلس وبمكَّة وبمصر، وسمع منه جَلْقٌ كثير، كان إماماً في الحفظ، والجرح والتَّعديل، توفّي بدمشق سنة (٨١٩هـ) ودفن بمقبرة الباب الصَّغير. وله تصافيف كثيرة منها: "ميزان الاعتدال في نقد الرِّجال»، و"طبقات الحفًاظ»، و"الإعلام بوفيَّات الأعلام»، واتجريد أسماء الصَّحابة»، واسير أعلام النُبلاء». انظر: طبقات الشَّافعية (٥/ ٢١٦)؛ الدُّرر الكامنة (٣/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٤) طلب العلم وأقسامه، للذَّهبي (ص٢١٠ ــ ٢١١).

<sup>(</sup>٥) انظر: المقوِّمات الشَّخصية لمعلِّم القرآن الكريم (ض١٣).

# المطلب الثاني المسلم الثاني ال

#### آداب معلِّم القرآن

من المعلوم بداهة أنَّ الفرع يَتْبع الأصل، وأنَّه لا يستقيم الظلُّ والعودُ أعوج، وأنَّ لكلِّ مقتدٍ مَثَلاً يحتذيه،

والمعلِّمون بعامَّة، ومعلِّمو القرآن بخاصَّة هم القدوة لطلَّابهم، قالواجبُ على مُعلِّم القِرآن أن يسلك مسلكاً حَسَناً في تعليم مَنْ يعلِّمهم، فلا يريهم من نفسه ما ينفُرهم، ويتحلَّى بصفات الحلم والرَّأفة والأمانة، والصِّدق والإخلاص، وأنْ يجنوَ عليهم كما يحنو على أبنائه.

وقد اعتنى معلِّمو القرآن من السَّلف الصَّالح بطلَّابهم، فأوْلوهم كلَّ رعاية وعناية، وكانوا قدوة صالحة لهم في حبِّ كلام الله تعالى وتعظيمه والإقبال عليه، مع التَّحلي بأخلاقه، والتأدُّب بآدابه، ورعاية حقوقه، وأقبلوا على طلَّابهم بكلً حفاوة وترغيب، وشَمِلوهم بكلِّ عطف ولين، ومَحَضوا لهم النَّصيحة وتابعوهم بالتَّوجيه والتَسديد والإرشادي

ومن هنا كان اهتمام علماء المسلمين بوضع عدد من القواعد والضَّوابط أو الآداب التي يجب أن يلتزم بها معلِّمو القرآن الكريم أثناء قيامهم بهذه المهمَّة الشَّريفة المباركة، ومن هؤلاء: الآجُرِّي<sup>(۱)</sup>، وأبو حامد الغزالي<sup>(۲)</sup>، والنَّووي<sup>(۳)</sup> وغيرهم، رحمهم الله تعالى.

فلا بدَّ لمعلِّم القرآن أن يلتزم جملةً من الآداب؛ ليكون على قدر المسؤوليَّة، والمهمَّة الجسيمة الملقاة على عاتقه، والتي منها:

#### ١ ـ الاستقامة على دين الله تعالى:

المقصود من ذكر صفة الاستقامة لمعلِّم القرآن، التَّنبيه على أن يواطئ قوله

<sup>(</sup>١) انظر: أخلاق حملة القرآن (ص٣٥ \_ ٦٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: إحياء علوم الدين (١/ ٤٨) وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) انظر: التبيان في أداب حملة القرآن (ص٤١ ـ ٥٩).

وعمله ما يحمل من كلام الله؛ ليكون القرآن العظيم حجَّةً له؛ لا عَلَيهُ، وليرفعَه اللهُ اللهُ عَلَيهُ، وليرفعَه اللهُ

رُ وَ الْهُمُنْتَقَامِهُ صَفِّةً تَجْعَلُ مِنْ مِعلِّمِ القرآن الموذجاً كريماً، وقدوة صَالَحة في فَظُرِ طَلَّابِهِ، والمقصود بالاستقامة هنا هو الصَّدق والأمانة، والعدل والوَفاء، والالثرام بأجكام الشَّرع الجنيف، والتمسُّك بالكتاب والسنَّة ظاهراً وباطناً.

و فقاد ذكر العلماء أنَّ من شرط عملم القنآن وصفته إن يكون ثقة مأموناً، خابطاً، متنزُّماً بهن أسباب الفسق، ومُسقطات الموروة الله المالة المساق، ومُسقطات الموروة الله

وينبغي له كذلك أن يكون ملتزماً بالفرائض والواجبات، ومحافظاً على المندوبات المحروبات المحروبات بقدر المندوبات المستطاعة على مختباً للمحروبات على ما يُصلح دينه (المرابعة المالة على معاسباً نفشه على مفواته وزالاته وجريصاً على ما يُصلح دينه (المرابعة المسلمة على معاسباً المسلمة ال

عن ابن مسعود والله قال: النبعي لحامل القرآن أن يُعرف بليله إذا النّاس نائمون، وبنهاره إذا النّاس مفطرون، وبورعه إذا النّاس يخلطون، وبنواضعه إذا النّاس يختالون، وبحزنه إذا النّاس يفرحون، وببكائه إذا النّاس يضحكون، وبصمته إذا النّاس يخوضون ("").

و على علاوة القرآن الاعتناء بعن أن يُحافظ ويداوم على علاوة القرآن، دون الاكتفاء بالتَّسميع للطَّلبة عند المراجعة، فيقتصر على سماع القُرْآنِ دوانً تلاوته و ممَّا يوقعه في هجر تلاوق القرآنِ.

ومِمًّا يَجِب على المعلَّم أن يأخذ نَفِهم به، وينشَّى طلَّايه عليه البعد عن الأساليب المبتدَّة في القراءة، التي أحدثت بعد القرون المُفضَّلة (1).

<sup>(</sup>١) انظرِ: منجد المقرثين ومرشد الطالبين، لابن الجَزَري (ص٥٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: المدارس والكتاتيب القرآنية وقفات تربوية وإدارية، سلسلة تصدر عن المنتدى الإسلامي (ص١٣).

٣) رواه أحمد في اكتاب الزهده (ص١٦٢)؛ وأبو نعيم في المحليّة (٢٩/١)؛ والشنخاوي في الحمال القراء (ط١٨٨)؛ وابن أبي شيبة في المصنفه (٢٣١/٧) (رقم ٣٥٥٨٤)؛ والسيوطي في الله المنثورة (٧/ ٢١)؛ والآجري في الخلاق حملة القرآن (ص٥٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: المقوَّمَات الشَّخصية لمعلِّم المقوآن الكريم (ص ١٣ ـ ٤٤)-

#### ٢ ـ حسن الخُلق مع المتعلَّمين ا

من المبادئ المهمَّة التي ينبغي لمعلِّم القرآن أن يعتني بها، ويعرف حدودها وثمارها الأُخرويَّة والدُّنيوية هو حسن الخلق، ويتأكِّد هذا في حقِّ معلِّم القرآن ـ من جانبين:

أ ـ أنَّه من حملة كتاب الله، فهو من العلماء، والعلماء هم ورثة الأنبياء في العلم، فكذلك ينبغي عليهم أن يرثوهم في الأخلاق، وقد أثنى الله تعالى على نبيّه الكريم على بأعظم خَلَّة يتحلَّى بها بشو، فقال: ﴿وَإِنَّكَ لَمَلَ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ٤٤].

ب ـ أنَّ مَنْ تصدَّى لتعليم النَّاس ومخالطتهم، ينبغي أن يتحلَّى بحسن السَّياسة وتدبير الأمور؛ لأنَّه سيواجه منهم ما يكره في بعض الأحيان(١).

وقد اعتنى السَّلف الصَّالح يهذا وامتثلوه قولاً وعملاً، وسيرهم العطرة مع طلَّابهم خير شاهدِ على ذلك<sup>(٢)</sup>.

\* فقد جاء عن عمر بن الخطاب ولله أنّه كان يقول: «تعلّموا العلم ، وتعلّموا للعلم السّكينة والحِلم ، وتواضعوا لمن تُعلّمون ، ولا تكونوا جبابرة العلماء ، فلا يقوم عملُكم مع جَهْلِكم (") ، فإذا كان العلم هو: القرآن ، فالمسؤوليّة أعظم ،

\* وهم بهذا الصّنيع يسيرون على هدي القرآن، ويمتثلون أمره: «كان أبو العالية كَلَّلُهُ إذا دخل عليه أصحابه وطلَّابه ليقرئهم رحّب بهم، ووطًا كنفه لهم، وألان القول معهم، ثمَّ يقرأ قولَه تعالى: ﴿وَإِذَا جَاتُكُ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَلَتِنَا فَقُلْ سَلَنُمُ عَلَيْكُمْ كُنَّ رَبُّكُمْ عَلَى نَقْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ ﴾ [الأنعام: ١٥٤»(٤).

\* وقد ذكر مَنْ ترجم للإمام المقرئ نافع بن أبي نُعيم المدنيّ كَلَّهُ - أحدِ

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر نفسه (ص١٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: منهج السلف في العناية بالقرآن الكريم (ص٩٨ ـ ١٠٠).

 <sup>(</sup>٣) رواه أحمد في «الزهد» (ص١٧٧)؛ والآجُري في «أخلاق حملة القرآن» (ص١١)؛ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (١/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو نعيم في (الحلية) (٢/٢٢). وانظر: بدير أعلام النبلاء (٢١١/٤).

القرَّاء السَّبعة ـ أنَّ من أسباب إقبال الطلَّاب على أخذ القراءة عنه وملازمته، ما كان عليه من حسن الخلق، وصباحة الوجه وطلاقته، وكرمه وجوده على طلابه وغيرهم، يقول عيسي بن مينا قالون: «كان نافع من أطهر النَّاس خُلُقاً، ومن أحسن النَّاس قراءةً، وكان زاهداً جواداً» (1).

وجَاءَ أَيضُهُ عنه: «كان يُسَهِّلُ القَرْآنَ لَمن قرأ عليه»(٢).

فلا غرابة \_ بعد ذلك \_ أنْ نجد من أهل العلم من يُعنى بهذا الجانب، ويؤكّد عليه في مواضع مختلفة من مصنّفاته؛ لما له من أثر إيجابيّ في تقوية الرَّوابط الأجتماعيَّة بين المعلّم والمتعلّم، ومن ذلك:

# \* ومن الآداب التي ذكرها النُّوويي كَثَلَتُهُ في حِقَّ معلِّمي القرآن:

<sup>(</sup>١) معرفة القراء الكبار (ص٦٥)؛ غاية النهاية في طبقات القراء (٣٣٣/٢).

<sup>(</sup>٢) غاية النهاية في طبقات القراء (٢/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) هو أبو الحسن على بن محمد المشهور بالماوردي الإمام الفقيه، قبل له الماوردي؛ لعمل عائلته بصناعة ماء الورد وبيعه، ولد سنة (٣٦٤هـ) بالبصرة، وطلب فيها العلم على المذهب الشّافعي، ثمَّ رحل إلى بغداد وتتلمل على يد رئيس الشّافعية هناك الشّيخ الإسفرايني، ثمَّ تقلّك رئاسة الشّافعية بعده، وله مؤلّفات عديدة منها: «الحاوي الكبير»، و«الأحكام السّلطانية» وغيرها. توفّي سنة (٤٥٠هـ).

انظر: البداية والنَّهاية (١١/ ٨٥)؛ طبقات الشَّافعية (٥/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٤) أدب الدنيا والدين، للماوردي (ص٩١).

<sup>(</sup>٥) التبيان في آداب حملة القرآن (ص٥٤):

#### ٣ - بذل النَّصيحة للمتعلِّمين:

ينبغي لمعلّم القرآن أن ينصبح المتعلّمين، ويبذل الهم كلّ ما عندة مِن علم، فالنّصيحة من علم، فالنّصيحة من صفات الأنبياء بين قال الله تعالى مُخبراً عن هودٍ عَلِينا: ﴿وَأَنَّا لَكُو لَا عَرَافَ: ٢٦]، وقال عن نوح عَلِينا: ﴿وَأَنْصَتُ لَكُو ﴾ [الأعراف: ٢٦].

وأصل النُّصح: إخلاص النِّيَّة مِن شوائب الفساد في المعاملة؛ يخلاف الغش(١٠).

\* وَعِلَى الْمَعْلُمِ أَنْ يَبِاهِدَ إِلَى سَوْالَ الْمَعْلُمِينَ، وَيَبَدِّقُهُمْ بِالْفَائِدَةَ، وَيَحْرُضُهُمْ عَلَى الْحَدُّ مَا عَنْده مِنْ عَلَم، كَمَا فَعَلَ عَلَيْ بِنِ أَبِي طَالِبَ وَاللّٰهِ مِعْ طَلَّابِهِ حَيْثُ قَالًا لَهُمَ : «سَلُونِي، فَوَاللهِ لا تَسَالُونِي عِنْ شيء يكونَ إلى يوم القيامة إلّا حدَّنتكم به، وسَلُونِي عَن كَتَابُ الله وَ قَوَالله مَا مَنْهُ آيَة إلّا وأَنَا أَعْلَمَ بِلْيلِ تَوْلَتُ أَمْ بِنَهَار، أَمْ بِسَهُلِ أَمْ بِنَهِا النَّاسُ تَعَلَّمُوا الْعَلَمُ، واعملُوا به، ومَنْ أَشْكُلُ عليه شيء بسَهُلٍ أَمْ بَجْبِلَ... أَيُّهَا النَّاسُ تَعَلَّمُوا الْعَلَمُ، واعملُوا به، ومَنْ أَشْكُلُ عليه شيء من كتاب الله فليسألني عنه (٢٠).

\* وعن سعيد بن جُهير (٢) كَاللهُ قِالِ اللهِ مُعَلَّلَهُ مُعَالِهُ مُعَالِيَهُ مُعَالِيَهُ مُعَالِيَهُ مُعَالِيَهُ النِّينِ وَهَدْتُ أَنَّ النَّاسِ، قد أُخِذُوا ما معي من العلم (١٠).

ومِن وصِاياً المعلِّمين لطلابُّهم، والأمَّة من بعدهم - إضافة يلما سبق (٠).

و ابن مسعود عليه قال: ١٥ إنَّما عناه طلقاتواب أوعيف فاشغلوها بالقرآن،

<sup>(</sup>١) انظر: حق القرآن الكريم على الناس (ص١٧٣).

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن عبد البررفي (جامع بيان العلم وفضله) (۱/۱۱۱ م ۱۱۵).
 وانظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (۹۹۰/۸).

<sup>(</sup>٣) هو سعيد بن جُبير بن هشام الأسدي، مولاهم، الكوفي؛ أبو عبدالله، وقيل: أبو معجمد و من أثبّة السَّلف، من المطّبقة الثَّالية، ومن الفقهاء والعلماء الصَّالحين الثُقات، وكان عابداً فاضلاً ورعاً، خرج مع ابن الأشعث على الحجَّاج والي بني أميَّة، فلمَّا تمكَّن منه الحجَّاج قتله، وذلك سنة (٩٥هـ)، وعمره (٤٤)، وقيل (٤٧) سنة.

انظر: تهذيب التَّهذيب (١١/٤ ـ ١٤) ١

<sup>(</sup>٤) رواه ابن عبد البر في «جَامَع بيان المعلم وفضله» (١/١٦٢)؛ وأبو نُعيم في «الجلية» (٤/ ٢٨٣)؛ والمزِّي في «تهذيب الكمال» (٢/٣٦٧) من حديث المرابي لبدا ب:

<sup>(</sup>٥) انظر: منهج السلف في العناية بالقرآن (ص٩٢ ـ ٩٣)،

؛ ٥٠. في السنوج النبوى السارك هذه الطُّريقةِ في التَّعليم؟ «مهيغيا له **بالخشة كل**ى

\* وَكَانُ أَبُو الْعَالَيْة وَكَالَمُ الْعَرَاءُ وَلَا لَطَلَّابِهِ: ﴿ تَعَلَّمُوا الْقَرَآنَ ۖ فَإِذَا لَعَلَمْتُمُوهُ فَلا تُرْغِبُوا عَنْهُ ۚ وَإِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ الْأَمْرِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْكُمْ الْعَدَاوَةُ وَاللَّبْغَضَاءُ وَعَلَيْكُمْ لَوْغِبُوا عَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ الْعَدَاوَةُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَعَلَيْكُمْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَعَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللّعَلَامُ اللَّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَاهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَالِهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَالِهُ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَالِهُ عَلَاللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَالِهُ عَلَاللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَالِهُ اللَّالِي عَلَاللَّهُ عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَاللَّا عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَالً

\* وقال مالك بن دينار (٣٠ كَالله: «ماذًا زُرَعَ الْقرآن في قلوبكم يا أهل القرآن إِنَّ الْقرآن ربيع الأرض (١٠)

\* وفي حتَّ المتعلَّمين على تعاهد الحفظ، يقول الضَّحَّاك بن مزاحم (٥) كَالله: «ما من أحد تعلَّم القرآن فنسية إلَّا بذنب يُحْدِثُه؛ لأنَّ الله تعالى يقول: ﴿ وَمَا أَصَبَكُم مِن مُصِبَحَ فَهِ مَا كَسَبَتُ أَيِّدِيكُم ﴾ [الشورى: ٣٠]، وإنَّ نسيان القرآن من أعظم المصائب (١٠).

# ٤ ـ التدرُّج في التَّعليم والتَّربية:

البداءة بتعليم الأصول والكليّات قبل الفروع والجزئيّات، يُعَدُّ السَّلَّمُ السَّوي قَيْ مَرَاتَبَ التَّعَلَيْم، وهو أدعى لثبات العلم ورسوخه لدى المتعلّم.

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في الحليقة (١/ ١٣١). ﴿ (٢) رواه أبو نعيم في الحليقة (٢/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٣) أَهُو مَاللَهُ مِن العِنَارِ الْمِنْمِينِي ﴿ أَبُونَ مِلْمِينَ الْمِنْ الْمِولِلْيِ مِنْلِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَل عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَي

ٱنظر: وَفَيَّاتَ الْأَعْيَانَ (١٣٩/٤)؛ تقريبُ ٱلتَّهَلَّيْبِ (١/١٥).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو نعيم في «الحلية» (٣٥٨/٢). (ر (۵) هو الضَّحاك بن مزاجم الهلالي، الخراساني، تابعي، جليل، إمامٌ في التَّفسير، قال التَّوري كَلَهُ ؛ ﴿خَلَوا وَالتَّفْسِيرِ عَنْ أَرْبِعَةُ : مَجَاهِدَ فِي وَكَرْمِةً وَسَعِيدَ بِنْ جُبِير، والضَّحاك». قال في تقويب التَّهذيب: «صدوق، كثيرُ الأرسال». ويُقَه ابن حبَّان وأحمد، وضعَفه . يحيى بن سعيد القطّان، توفّي سنة (١٥٥ه).

انظر: البداية والنِّهاية (٩/ ٢٢٣)؛ تقريب التَّهذيب (١/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٦) رواه أبو عبيد في الفضائل القرآن (ص ١٠٤)؛ وابن المبارك في الزَّهِ (ص الله) وابن أبي شيبة في المصنَّفه (٤٧٨/١٠)؛ وابن كثير في الفضائل القرآن (ص ١٨٢٨)

#### وقد قرَّر المنهجُ النَّبوي المبارك هذه الطَّريقةَ في التَّعليم:

عَنْ جُنْدُبِ بِنِ عِبْدِ اللهِ قَالَ: ﴿ كُنَّا مَعَ النبِي ﷺ ، وَنَجْنُ فِتْيَانٌ حَزَاوِرَةٌ (١٠)، فَتَعَلَّمْنَا الإيمَانَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّمَ القُرآنَ، ثُمَّ تَعَلَّمْنَا القُرآنَ، فَازْدَدْنَا بِعِ إِيمَاناً ١٤٠٠.

ثمَّ بَيَّنَ ابن عَمَر عَلَيْهُ أَنَّ هذا المنهج طرأ عليه تغيير في جيل التَّابعين، فقال عن بعض مَنْ شاهَدَ طريقته في تعلُّم القرآن:

«... ثمَّ لقد رأيتُ رجالاً يُؤتى أحدُهم القرآنَ قبل الإيمان، فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته، ما يدري ما آمِرُه، ولا زاجرَه، وما ينبغي أن يقف عنده منه، ينثره نَثْرَ الدَّقَل (٤) (٥).

وهذه حقيقة مرَّة نلحظها اليوم في بعض رُوَّاد حِلَق القرآن، ومَنْ يحفظ القرآن، فتجد الواحد منهم من أبعد النَّاس خُلُقاً وأدباً وسلوكاً عمَّا يحفظه في صدره من القرآن، وما ذاك إلَّا للتَّحوُّل عن المنهج الصَّحيح في الأخذ والتَّلقي، فأصبح الأمر مجرَّد ألفاظ يردِّدها ويحفظها، دون أن يكون لها مسلك إلى قلبه.

ولهذا يجب على كلِّ معلِّم للقرآن أن يكون حكيماً في تعليمه، متفهِّماً لما

<sup>(</sup>١) (حَزَافِرَة): جَمْع حَزْوَرٍ وحَزَوَّرٍ، وهو الذي قارَبَ البلوغ، النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه في «المقدِّمة» (٢٣/١) (ح٦١).

<sup>(</sup>٣) رواه الطّبراني في «الأوسط». انظر: مجمع البحرين في زوائد المعجمين، للهيثمي (١/ ٢٨)، وَحَسَنه المحقّق؛ وَالسُّبوطي في «الدُّر المنثور» (١/ ٢٩)؛ والبيهقي في «السُّنن الكبرى» (١/ ١٠١) (رقم ٥٠٧٣)؛ والحاكم في «المستنبرك» (١٠١) (رقم ١٠١). وقال: «صحيح على شرط الشَّيخين، ولا أغرَفُ له علَّة، ولم يخرجاه». وقال الذَّهبي: «على شرطهما ولا علَّة له».

<sup>(</sup>٤) (اللَّقَل): رَدِيء النَّمر ويابسُه. النهاية في غريب الحديث (٢/١٢٧).

<sup>(</sup>٥) تتمَّة الحديث نفسه.

يعطيه ، قال تعالى: ﴿ كُونُوا رَبِيَانِيَّ نَهِمَا كُنتُمْ ثَمَلِمُونَ ٱلْكِتَابُ وَبِمَا كُنتُمْ تَدُنْهُونَ ﴾ [آل عمران: ٧٩].

وعلى ضوء ما سبق فإنّه يتعبّن على معلّم القرآن استخدام أسلوب التّدرج في التّعليم والتّأديب؛ لأنّ الوصول بالمتعلّم إلى الكمال التّربوي لا يتم إلّا بالتّدرج، وأي استعجالٍ في التّعليم، أو التّربية في التحلقات القرآنية، دون مراعاةِ هذه القاعدة، فإنّه يعني الفشل التّربوي، والإخفاق في تحقيق الأهداف التربويّة (٢).

#### ٥ \_ الرِّفق بالمتعلِّمين:

يُعَدُّ الرَّفق مِنَ الأَصُولُ الْمَهِمَّة في التَّعليم والتَّربية؛ لأنَّ الرِّفق ما كان في شيء إلَّا رَانه، وما نُرِعَ من شيء إلَّا شانه، والله تعالى رَفَيْق يحَبُّ الرَّفق:

عن عائشة ﴿ أَنَّ رسُول الله عِنْ قَالَ: ﴿ أَمِا عَائِشَةً ! إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (١/ ٥٠).

<sup>(</sup>٢) آهو الإمام متحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري (أبو عبد الله) صاحب أصح كتاب بعد كتاب الله، وهو صحيح البخاري، اتَّفقت الأمَّة على إمامته في الحديث، قال ابن حجر: "جَبَلُ الحفظ، وإمام الدُّنيا في فقة الحديث، توفّي سنة (٢٥٦هـ)، وعمره (٢٦) سنة. انظر: تقريب التَّهذيب (٢/١٤٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (١/ ٥٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (١/٣/١).

<sup>(</sup>٥) انظر: المقوِّمات الشَّخصية لمعلِّم القرآن الكريم (ص٣٥ \_ ٣٦).

<sup>(</sup>٦) .. انظر: مهارات التَّدريس في الحلقات القرآنية (ص٢٢٢)؛ نحو أداء متميَّز لحلقات تحفيظ القرآن الكريم (ص٤٥ ـ ٥٧) ...) مناده القرآن الكريم (ص٤٥ ـ ٥٧) ...) مناده القرآن الكريم (ص٤٥ ـ ٥٧) ...)

الرِّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ (١) مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى ما سِوَاهُ (٢).

وعلى معلِّم القرآن أن يسلك بالمتعلِّمين سبيل الرِّفق في التِّعليم، فلا يشدُّد عليهم، ولا يلقاهم بما يكرهون؛ لئلًّا ينفروا من قول البحقّ واتِّباع الهدى.

ولأهميَّة الرَّفق في التَّعليم أوصى به النبيُّ ﷺ في قوله: «عَلَّمُوا ويَسِّروك وِلاَ تُعَسِّروا، وبَشِّروا ولاِ تُنَفِّروا، وإذا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ،(٣).

وتزداد أهميَّة التَّعليم برفق لدى الصَّغار، الذين بحملون في حناياهم أحاسيسَ مرهفة، أو لدى خلاط الطَّباع، الذين لم يتأدَّبوا بعلم، أو مجالسة، ممَّا يُحمَّل المعلِّم عبناً كبيراً ومسؤوليَّة زائدة، يجتسب أجرها عند الله تعالى.

ويُعتبن النبيُّ عَلَيْ أكبر المعلَّمين، وأعظمهم في العالم؛ إذ ساهِم - برفقه وحَلمه وحسن خلقه - في ضبط سلوك الكبار والصّغار، والعرب والعجم، وأهل المدن والبادية، مستخدماً أساليب التَّربية والتَّعليم التَّدريجي، والرَّفق، واليسر، والرَّحمة، ممَّا أدَّى إلى ضَبْط سلوك ملايين البشر ضَبْطاً ذاتياً، فكوَّن المعلومات، والمهارات، والعقائد الصّحيحة، والاتّجاهات الرَّاسخة، على عدى الزَّمن (3).

ومن صور رفق الجعلم بالمتعلم: ألّا يُرَدُّ لكونه في صحيح النّبة بطلبه القرآن، قال النّوري كَالله: ﴿قَالَ الْعَلْمَاءِ: ولا المتنع مِن تعليم أَحِد لكونه غين صحيح النّبة، فقد قال سفيان وغيره: طلّبهم للعلم نيّة. وقالوا: طَلَبْنا العلمَ لغير الله، فأبى أن يكون إلّا لله. معناه: كانت عاقبته أنْ صار لله تعالى»(٥٠).

<sup>(</sup>١) (ويُعْطِي صلى الرِّفْقِ): أي يُثِيبُ عليه ما إلا يُثيب على غيره. وَقَيلَ: يَتَأَتَّى بِه مِنَ الْأَغْرَاضِ، وَيَشْهَلَ مِنَ الْمَطَالِبِ، مَا لاَ يِتَأَتَّى بِغَيره. انظَر: شرح النَّووي على صحيح مسلم (٦/١/١٤٥).

<sup>(</sup>٢) رُواهُ مسلم، كتاب البر والصِّلة والآداب، باب: فضل الرُّفق (١٠٠٤/٤) (ح٣٩٩٣),

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (١/ ٩٥) (ح٥٤١)؛ وآحمد في «المسند» (١/ ٢٨٣) (رقم ٢٥٥٦)؛ وصحّحه الألباني في «السلسلة الصّحيحة»: (٣٦٤/٣) (ح١٣٧٥)؛ وصحيح الأدب المفرد»: (ص٩٠١) (ح١٨٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: حق القرآن الكريم على الناس (ص٤٧٤ ــ ١٧٥):

<sup>(</sup>٥) التبيان في آداب حملة القرآن (ص٥٥) . وانظرت تذكرة البنامج والمتكلم في أدب العالم والمتعلم (ص٤٧)؛ منجد المقرئين ومرشد الطالبين (ص٦٣). عَدَيْتُ مِنْ

ومن صور الرَّفق كذلك: أن يَتخوَّل المعلَّم الرَّد اللَّطيف على المتعلَّم حين خطئه، قال الآجُرِّي كَلَلْهُ فِي أَخلاق المقرئ: «ويتبغي لمن قرأ عليه القرآن فأخطأ فيه، أو غلط ألَّا يعنَّفه، وأن يرفق به، ولا يجفو عليه، فإنِّي لا آمن أن يجفوَ عليه فينفو، عنه، وبالحريُّ ألَّا يعود إلى المسجده (١).

وهذا كلام دقيق من عالم حكيم مُجرّب، فالعنف من أسباب التّفور والابتعاد، فلا جدّ أن يكون ود المعلّم على المعتّعلّم بطويقة الطيفة الا تعنيف فيها ولا زجر، ولا استعجال، ويتمنّى بقلبه أن يفتح الله تعالى على الطّالب ليّاتي بالصّواب، فإنْ علب عجزاً أرشاده بأنْ يأتي بالقيالة المها الما فهو الدعى الاستذكارة واستحفراره، فإنه غلب عليه الخطأ أرشاده إلى التّوبة من النّفنويد، والمراجعة المُتقنة، والبعد عن كلّ سببا يؤدّي الضعف الخفظ(٢).

# ٦ - الصَّبرُ على المتعلُّم:

وقال عنه النَّبي ﷺ: ﴿وَالصَّبْرُ ضِيَاءًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قال ابن رجب (٤) كَالله: (والضّياء: هو النُّور الذي يحصِل فيه نوعُ حرارةِ وإشراق كضياء الشَّمس، بخلاف القمر فإنه نورٌ مَحْض، فيه إشراق بغير إحراق،

<sup>(</sup>١) أخلاق حملة القرآل (ص ٦٠).

<sup>(</sup>٢) 'انظر: المقومات الشَّخصيَّة لمعلم القرآنُ الكَّريم (ص٢٦ ـ ٣٩).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، كتاب الظهارة، باب: قضل الوضوء (١/٣٠١) (ح٣٢٢).

<sup>(3)</sup> هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي، ثم الدَّمشقي، الحنبلي (أبو الفرج) والمحافظ، المحدِّث الفقية، الواعظ، ولذ ببغداد سنة (٢٣٦ه)، يُعَدُّ أعرف أهل عصره بالعلل، وتتبُّع الطُّرق. توفي سنة (٢٩٥هه)، وله مصَنَّقات عديدة، منها: «شرَح جامع التُرمذي»، والطائف المعارف»، واذيل طبقات الحنابلة»؛ والطائف المعارف، واذيل طبقات الحقاظ (ص٤٠٠).

قال الله عَلَى: ﴿ هُوَ الَّذِى جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيلَةَ وَالْتَمَرُ ثُورًا ﴾ [يونس: ٥]. ولمَّا كان الصَّبر شاقاً على النُّفوس، يحتاج إلى مجاهدة النَّفْس وحَبْسِها، وكفّها عمَّا تهواه، كان ضياءً (١).

والمراد أنَّ الصَّبر كلَّه خير، وهو محمود، ولا يزال صاحبه مستضيئاً مهتدياً مستمرّاً على الجلوس الطَّويل للتَّعليم مستمرّاً على الجلوس الطَّويل للتَّعليم والقراءة، والصَّبر على أخلاق المتعلِّمين وما يصدر عنهم أحياناً من نقائص، فهو محتاج دائماً للصَّبر.

وقد حث النّووي كلله المعلّمين على الصّبر على جفاء بعض المتعلّمين وسوء أدبهم فقال: «وينبغي أنْ يحنوَ على الطّالب، ويعتني بمصالحه كاعتنائه بمصالح ولده ومصالح نفسه، ويُجري المتعلّم مجرى ولده في الشّفقة عليه والاهتمام بمصالحه، والصّبر على جفائه، وسوء أدبه، ويعذره في قلّة أدبه في بعض الأحيان، فإنَّ الإنسان مُعرَّض للنّقائص، لا سيّما إذا كان صغير السّن»(۳).

ومن صور الصّبر على جفاء المتعلّمين وشدّتهم أحياناً: ما جاء عن أبي بكر شُعبة بن عيّاش (٤) وَهَلَهُ أنه قال: «تعلّمتُ من عاصم (٥) القرآن، كما يتعلّم الصبيُّ من المعلّم، فلقي منّي شدَّة، فما أحسن غير قراءته، وهذا الذي أحدّثك به من القراءات، إنّما تعلّمته من عاصم تعلّماً» (١).

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والنحكم (١/ ٨٥٠ ـ ٨١٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (١/ ١٨١).

<sup>(</sup>٣) التبيان في آداب حملة القرآن (ص٥٣).

<sup>(</sup>٤) هو أبو بكر بن عيَّاش بن سالم الأسديُّ الكوفيُّ، المقرئ، الحَنَّاط، مشهور بكنيته، والأصحُّ أنَّها اسمه. وقد اختُلِف في اسمه على عشرة أقوال. ثقةٌ، عابدٌ، إلَّا أنه لمَّا كبر ساء حفظه، وكتابه صحيح، توفِّى سنة (١٩٤ه) وقد قارب المائة.

انظر: تقريب التَّهذيب (١/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٥) هو عاصِم بن بَهْدلة، وهو ابن أبي النَّيُجُود، الأسدِيُّ بالولاء، الكوفِيُّ (أبو بكر) المقرئ. صدوقٌ له أوهامٍ، حُجَّة في القراءة ِ يَوفِّي سِنة (١٢٨هـ).

انظر: تقريب التَّهذيب (١/ ٢٨٥)...

<sup>(</sup>٦) سير أعلام النبلاء (٨/ ٥٠٢)؛ معرفة القراء الكبار (١٣٧١).

معن و اعلى المعبود له عد من المساعد مده ا

فلا عنى للمعلم عن الصّبر، فربّما كان المتعلّم بطيء الفهم، ضعيفَ الحفظ ـ وهي حالة لا يَدَ له فيها، فهي خارجة عن إرادته ـ فإن اسْتعجَله فلن يحقّقَ معه هدفاً، وربّما أربكه، فيكون سبباً في اضطّرابه وتَلَجْلجه بالقراءة، وبذلك يتعسّر عليه الحفظ والفهم (١١).

أوممًا يُوكد ضرورة الصبر على المتعلّمين في الحلقات القرآنية في هذا العصر أكثر من أي وقتٍ مضى: ما أفرزه التّقدّم المعرفي، والتّقني، وانتشار وسائل الانتصال التي جعلت العالم كقرية واحدة، فأدّى ذلك إلى اتساع ثقافة التّلاميذ، وزيادة حجم التّناقض السّلوكي عند الجماعات المرجعيّة للمتعلّم، كلُّ هذا أوجد عنده مشكلات وسلوكيات متنوّعة غير التي كانت بالأمس.

وهذا يتطلّب جهداً من المعلّم في الحلقات القرآنيَّة، ويحتاج إلى الحلم، والصَّبر، والتَّدرُّج؛ لينجحَ في معالجة تلك المشكلات، ويغرسَ في نفوسهم الأخلاق الحسنة، ويحققَّ أهداف الحلقات التربويَّة، وبدون هذا الخُلُق قد يتسرَّب التلاميذ من الحلقات، فلا يعودون إليها؛ لأنَّ المعلَّم إذا لم يحلُم ويصبِرْ كان ما يُضلحُ أَيُصلحُ (٢).

# ---- المطلب الثالث المحالف ال

سبق الكلام عن جملة من الآداب التي ينبغي أن يلتزمها معلِّم القرآن الكريم أثناء تصدُّيه لهذه المهمَّة العظيمة، وهناك \_ كذلك \_ آداب لا بدَّ أن يتحلَّى بها متعلِّم القرآن، لا تقِلُّ أهميَّة عن آداب معلِّمه؛ لتساعد المعلِّم على المضيِّ في تعليمه.

وقد أشار بعض العلماء الأجلَّاء إلى جملةٍ من الآداب التي ينبغي للمتعلِّم

<sup>(</sup>١) انظر: كيف نتأدب مع المصحف (ص١٣٢).

<sup>(</sup>٢) مهارات التدريس في الحلقات القرآنية (ص٧٥ ـ ٧٦). وانظر: المقومات الشخصية لمعلم القرآن الكريم (ص٣٥ ـ ٤٠).

أن يضعها نصب عينيه، ويُلزم نفسَه بتطبيقها أثناء قيامه بعمليَّة البعلُم، ومن هؤلاء: الإَجُرِّي(١)، وأبو حامد الغزالي (٢)، والنَّووي(٣) وغيرهم رحمهم الله تعالى، وهي على النَّحو الآتي نها الله على النَّع الله على النَّع الله على النَّع الله على النَّم الله على النَّع الله على النَّم الله على الله على النَّع الله على النَّع الله على النَّع الله على النَّع الله على الله على النَّع الله على النَّم الله على النَّع الله على النَّع الله على النَّع الله على النَّع الله على النَّم الله على النَّع الله على الله على النَّع الله على النَّع الله على النَّع الله على النَّع الله الله على النَّع الله على الله على الله على النَّع الله على الله على

#### ١ \_ تطهير القلب:

هذا شرط أساس في تعلّم القرآن الكريم، فهو كالزَّرِع لا ينبت إلَّا في تربة خصبة صالحة، أمَّا الأرض السَّبِحَة أو المريضة فلا ينبت فيها زرع، وإنْ نبَّ بعض الشَّيء لا ينمو، وإنْ نما لا يُثمر، وإن أثمر لا يأتي بجيد الثَّمر، فالقرآن الكريم لا ينمو ولا يُثمر إلَّا في القلب الطيب الصَّالِح الطَّاهر، فلا بدَّ أن يكون المتعلّم نظيفاً طاهراً من رذائل الأخلاق ومذموم الأوصاف والعادات؛ لأنَّ تعلّم القرآن عبادة القلب، وصلاة السِّر، وكما لا تصحَّ الصَّلاة إلَّا بالطَّهارة الطَّاهرة للبَدن والملابس والمكان، فكذلك لا تصحَّ العبادة الباطنة \_ عبادة القلب \_ إلَّا بطهارته من النّفاق والمكر والخبث، والحقد والحسد والعداوة والبغضاء (عليه المَّارَة) .

ومن أجل ذلك أكَّد النبيُّ ﷺ على أهميَّة صلاح القلب لإصلاح الأعضاءِ كُلُه، وَإِذَا كُلُه، وَإِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُهُ، وَإِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُهُ، وَإِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُهُ، أَلَا وَهِيَ القَلْبُ، (٥٠).

#### ٢ \_ الزُّهد في الدُّنيا:

فلا تكون الدُّنيا ومطالبها أكبرَ همَّه، وكلَّ شُغله، فيتخفَّف مِنها ما استطاع؛ وذلك لأنه جَنَّد نَفِسَه وعقله لطلب أشرف العلوم ـ علم القرآن ـ وما دام كذلك ينبغي أن يكرِّس جهده، ويجمع همَّته على التَّحقيق والإجادة حتَّى يَحصل له حفظ

انظر: أخلاق حملة القرآن (ص٦٧ ـ ٧١).

<sup>(</sup>٢) - انظرن إحياء علوم الدين (١/ ٤٨) وما بعدها:

<sup>(</sup>٣) انظر: التبيان في آداب حملة القرآن (ص ٦١ ـ ٦٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: إحياء علوم الدين (٨/١)؛ التبيان في آداب حملة القرآن (ص ٦١).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري، كتاب الإيمان، بهاب: فَضْلُ مَنْ استبرأ لدينه (١/ ٤١) (ج٩٦)؛ ومسلم، كتاب المساقاة، باب: أُخْذُ الحلال وترك الشُّبهات (١٢١٩/٣) (ج١٩٩٩):

للقرآن وْفْهِمْهُ ﴿ وَالْعِمْلِ بِهِ لَكُمْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ

يقول الإمام النَّيَافِعي كَاللهُ إلا يُقِلَح فِي هذا النَّمَان يعني بلوغ شرف العلم ـ إلَّا مَنْ أَثْكُلُ لَا بويه ، واثْلَف مالَه ، وجعل المسألَة أمامه ، وأغلق دُكَّانه ، وأخرَق قِلْه واغريتاه (٢٠).

مِفَدُو الْكَلَدُ مُكُو مُنْ اللهَ اللهُ ا

وَقِوْلُ بِعِضُهُمْ العلم لا يُحصَّلُ إِلَّا بِاسْتِنَادِ الْحَجَرِ، وافتراش المَدَر، وإفراش المَدَر، وإفراش المَدَر، وإفراش المَدَر،

وقال آخر: لن يُدرِكَ العلُّمَ مَنْ لا يُطِيلُ درسَه، ولا يَكُذُ نَفْسُهِ، ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

# ٣ - التواضع للمعلم:

وإذا كان المعلَّم مطالباً بالتَّولضع، فالمتعلِّم أولى أن يُطلب منه ذلك، وإذا كان المعلَّم مطالباً بالتَّولضع، فالمتعلِّم أصغر أبن المتعلِّم، أو لقلَّ منصباً، فإنَّ هذا لا يسقط هذا المطلب، ولذا قيل:

العِلْمُ جَرْبٌ لِلْفَتَى المُتَعَالِي كَالسَّيلِ حَرْبٌ لِلْمِكَانِ العَالِي (٥)

يقول أبو حامد الغزالي كَالله: «فلا ينبغي لطالب العلمَ أن يتكبَّر على المعلِّم، ومَن تكبّره على المعلّم أنْ يَستنكفَ عن الاستفادة، إلّا من المرموقين

<sup>(</sup>١) انظر: إحياء علوم اللهين (١/١٥٠).

 <sup>(</sup>۲) نشر طي التعريف في فضل حملة العلم الشريف، لجمال الدين محمد الجيشي،
 (ت۲۸۷هـ) (۱۸۷/۱). (۲۰۰۰).

<sup>(</sup>٣) انظر: ديوان الإمام الشيافعي ١٠/٠٠). (٤) المصدر السابق (١/ ١٨٧) .

<sup>(</sup>٥) انظر التبيان في آداب، حملة القرآن (ص ٦٢) ١٠٠٠

## ومن صور تواضع المتعلِّمين مع مشايخهم، وتذلَّلِهم لأجل الإفادة منهم:

\* ما جاء في سيرة التَّابِعي الجليل عمرو بن قيس المُلائي (٢) تَطَلَّلُهُ، كان إذا أتى الرَّجلَ من أهل العلم جثى على ركبتيه، ثم يقول: «علِّمني ممَّا علَّمكُ الله»، يتأوَّل قوله تعالى: ﴿عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتُ رُشْدًا﴾ [الكهف: ٦٦] (٣).

\* وكان سعيد بن جُبير كَنَّلَهُ يُجِلُّ شيخَه ابن عباس رَبِّهِ، ويعرف له قدره، ولودًّ أن قبَّل رأسه احتراماً له، يقول: «كنتُ أسمع الحديث من ابن عباس، فلو أذن لي لقبَّلت رأسه» (٤٠).

\* ومن تواضع سفيان النَّوري تَكَلَّلُهُ، واعترافه لشيخه (الإمام عمرو ابن قيس المُلائي تَكَلَّلُهُ) بالفضل في تعليمه، وتوجيهه، وصبره على ذلك، ما قاله: «عمرو بن قيس هو الذي أدَّبني، وعلَّمني قراءة القرآن، وعلَّمني الفرائض»(٥).

### ٤ ـ الدُّعاء للمعلِّم والاعتراف بفضله:

ينبغي للمتعلِّم أن يعترف بفضل معلِّمه عليه، وأن يُقرَّ بأنَّ العلم الذي أفاده إنَّما كان من جهة معلِّمه، فمن حقِّه عليه أنْ يدعوَ له، كما جاء عن ابن عمرَ على قال: قال رسول الله على: «مَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا، فادْعُوا لَهُ، حتَّى يَعْلَمَ أَنْ قَدْ كَافَاتُمُوهُهُ (٢).

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين (١/ ٥٠)

 <sup>(</sup>٢) هو الإمام المقرئ عمرو بن قيس المُلائي، سمِّي بذلك؛ لأنه كان يبيع الملاء (أبو عبد الله) من عبّاد أهل الكوفة وقرَّائهم، قال أبو زرعة: «ثقةٌ، مأمون»، وقال ابن حجر:
 «ثقةٌ، متقنٌ، عابد، من السَّادسة، مات سنة بضع وأربعين».

انظر: تقريب التَّهذيب (٢٦٦/١)؛ سير أعلام النَّبلاء (٢٥٠/٦).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم في الحلية، (١٠٢/٥). معام عام

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء (٤/ ٢٨٣)؛ طبقات ابن سعد (٢/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو نعيم في «الحلية» (١٠١/٥)؛ وانظر: سير أعلام النبلاء (٦/٢٥٠).

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد في «المسند» (١/ ٨٨) (ح٥٣٦٥)؛ والبخاري في «الأدب المفرد»، باب: =

قال السّعدي (١) كَالله: «وينبغي للمتعلّم أن يُحسِنَ الأدبَ مع معلّمه، ويحمدَ الله إذ يسّر له مَنْ يعلّمه من جهله، ويُحييه من موته، ويُوقظه من سِنته، وينتهز الفرصة كلَّ وقت في الأخذ عنه، ويُكثر من الدُّعاء له حاضراً وغائباً»(١).

#### ومن صور الدُّعاء للشَّيوخ:

\* ما جاء عن يحيي بن سعيد القطّان (٣) كَثَلَثُهُ قال: «أَنَا أَدْعُو الله للشَّافَعِي، أَخْصُه بِهِ (أَنَّ).

#### ومن صور الدُّعاء للشُّيوخ، والاعتراف لهم بالفضل:

\* مَا قَالُهُ الْإِمَامُ أَحَمَدُ (٥) كَثَلَلُهُ: «هَذَا الذي تَرُونُ، كُلُّهُ أَو عَامَّتُهُ مِنَّ الشَّافِعي، وأستغفر له (١٠). الشَّافِعي، وأستغفر له (١٠).

<sup>=</sup> مَنْ صُنعَ إليه معروف فَلْيكافئه (١/ ٨٥) (ح٢١٦)؛ وصحَّحه الألباني في «صحيح الأدبِ - المفردَة (ص٩٨) (ح١٥٨٪؛ وَقَالصَّحيحة؛ (١/ ١٠٠٠) (ح٢٥٤).

<sup>(</sup>۱) هو عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل سعدي من قبيلة تميم، نشأ في بلاد القصيم، ودرس على علماء الحنابلة هناك، وكان ذا معرفة تامّة في الفقه، وكان مشتغلاً بكتب ابن تيميَّة وابن القيِّم واستفاد من ذلك خيراً كثيراً. له كتاب: «تيسير الكريم الرَّحمن في تفسير كلام المنان»، و«القول السَّديد في مقاصد التَّوحيد» وغيرهما. توفي سنة (١٣٧٦هـ)، انظر: مقلِّمة كتاب فيسير الكريم الرَّحمن»،

<sup>(</sup>٢) الفتاري السعدية (ص١٠١).

 <sup>(</sup>٣) هو يحيى بن سعيد القطّان، إمام الحديث والجرح والتّعديل، ثقةٌ، مُتقنّ، حافظٌ، وإمام قدوة، من كبار الطّبقة التّاسعة، توفّي سنة (١٩٨هـ)، وعمره (٧٨) سنة.
 انظر: تقريب التّهذيب (٢٤٨/٢).

<sup>(</sup>٤) تاريخ عدينة دمشق (٥١/ ٣٢٤)؛ معجم الأدباء، لياقوت الحموي (٥/ ٢١٠)؛ تاريخ الإسلام (١٤/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٥) هو الإمام أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشّيباني (أبو عبد الله) ولد سنة (١٦٤هـ) يبغداد، رحل إلى سائر الأقطار، اشتهر بالحفظ والإتقان، مع التُقى والصَّلاح، والقوَّة في الحقّ واتّباع السنَّة، ويلغت شهرته الآفاق، خاصَّة بعدما وقف وقفته المشهورة أمام بدعة القول بخلق القرآن، وبها أعزَّ الله أهلَ السنَّة إلى اليوم، توفّي سنة (٢٤١هـ).

انظر: البداية والنّهاية (١٠/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٦) تهذیب التهذیب (۹/ ۲۵)؛ تهذیب الکمال (۲۶/ ۳٦۵).

#### ٥ ـ اختيار المعلِّم الأصلح والأعلم:

ليتخيَّر المتعلِّمُ المعلِّمَ الأكثر ديانة وصلاحاً، فلا ينبغي له أن يُقصد من المعلِّمين إلَّا مَنْ ثَبَت أهليتَه العلميَّة وظهرتَ ديانته (١٠).

\* عن محمد بن سيرين (٢٠ كَثَلَثُهُ قال: ﴿إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِيْنَكُمْ (٢٠٠٠).

#### ومن أمثلة اختيار المعلّم الأعلِم:

\* ما جاء عن أبي بكر شعبة بن عيَّاش كَلْلهُ، أنه قال: (ما رأيتُ أحداً أقراً من عاصم، فقرأتُ عليمًه وما رأيتُ أحداً أفقه من المعتبرة - يعني: ابن عبد الرَّحمن بن الجارث المخرومي (٥) - فَلَرْمُتُه) (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: التبيان في آداب حملة القرآن (ص٦٢)..

<sup>(</sup>٢) هُو مَحَمَّدُ بَنُ سَيْرِينَ بِنَ أَبِي عَمَرَة البَصِرِيّ، أَبُو بِكُرَ، إِمَامَ وَقَنَّةً. مُولَى أَنَسَ بِنِ مَالكُ. قال النَّهبِي: «كَانَ فقيهاً، إِمَاماً، عَزِيرَ الْعَلَم، ثقةً، ثبتاً، عَلَّامةً في التَّعبير، رَأَساً في الورع». توفي سنة (١١٩هـ). انظر: سير أعلام النَّبلاء (٢٠٦/٤)؛ تهذيب التَّهديب (٢٠١٤هـ). انظر: سير أعلام النَّبلاء (٢٠٦/٤)؛ تهذيب التَّهديب (٢١٤٧هـ).

 <sup>(</sup>٣) رواه مسلم في المقدَّمة الصناعينافية (١٤/١)؛ هم يهامدًا مصاله الله

<sup>(</sup>٤) رواه أبو نعيم في الحلية؛ (٢٢٠/٢). وانظر: تاريخ مدينة دمشق (١٧٦/١٧)؛ الرحلة في طلب الخديث، الأبي بكر البغدادي (ت٣٦٤ع) (١/٣٣)؛ صفة الصفوة (٣/٢١٢).

<sup>(</sup>٥) هو المغيرة بن عبد الرَّحمن بن الحارث بن عبد الله المخزومي، من الطَّلْبَقة الأولى من أصلحاب مالك من أهل المعاينة، ولمد سنة (١٢٤هـ) وقيل الراباس به، خَرَج عنه المبخاري. وقال يحيى هو ثقة كان فقيه المدينة بعد الإمام مالك، جَرَض عليه الرَّشيد القضاء بالمدينة فأبى، وقال: والله عا أمير المؤمنين لأن يختنقني الشَّلطان أحبُ إليَّ من القضاء المفادة فأبى، وقال: والله توقّي مئة (١٨٨هـ).

انظر: الدُّيباج المذهَّب في معرفة أعيان علماء المذهب، لابن فرحون (١/٧٤٧).

<sup>(</sup>٦) انظر: معوفة القراء الكبار (١/ ١٣٨٠)؛ سير أعلام النبلاء (٨/ ٥٠٣).

#### ٢ ـ التَّبِكير إلى مجلس الدَّرمن :

مَا الْأَصَلَ فِي المتعلِّمِ أَنْ يَجْدُّ وَيَجْتَهِدُ فِي تَعَلَّمُ القَرآنُ الكَرْيَمِ، بَلَ كَانَ السَّلَفُ الصَّالِحِ يَتَسَابِقُونَ إِلَى مَجَالَسَ العلمِ وَيَبِكُّرُونَ فِي النَّحْضُونِ إِلَيْهَا، وَمَنْ أَمثلة ذلك

\* قول محمد بن على السُّلَمي كَاللهُ: ﴿قَمْتُ لَيْلَةُ للأَذَانُ الأَكْبِرِ لآحَدُ النَّوبَةُ عِلَى ابنِ الأَخْرَمِ (١) فَخْرَجَتُ إلى مسجد معاوية، فوجدتُ قد سبقني ثلاثون قارئاً، فلم تلحقني النَّوبة إلى العصر (٢).

# ٧ ـ التَّحلِّي بالأدب في مجلسَ التَّعليم:

من الأفضل للمتعلِّم: ألَّا يجيء إلى القرآن إلَّا وهو في كامل الحال، متطهّراً نظيفاً، ولا يتخطّى رقاب النَّاس، بل يجلس حيث ينتهي به المجلس، إلَّا أن يأذن له المعلِّم في التقدُّم أو يعلم من حالهم إيثار ذلك.

والتأدُّب ليس مطلوباً من المتعلِّم تجاه معلِّمه فقط: بل هو مطلوب منه تجاه زملائه، وحاضري مجلس العلم، فهذا جزء أساس من تأدُّبه مع المعلِّم وصيانة مجلسه.

ومن مظاهر هذا التأدُّب: ألَّا يرفع صوته من غير حاجة، ولا يضحك، ولا يُكثر الكلام من غير حاجة، ولا يعبث بيده ولا غيرها، ولا يلتفت يميناً ولا شمالاً بلا داع، بل يكون متوجِّها إلى المعلِّم مُصغياً إلى كلامه.

وعلى المتعلَّم: أن يكون على درجة من دقَّة الملاحظة، بحيث لا يقرأ على المعلَّم إذا لا حَظَ انشغال قلبه، وملكه، وضيقه وحزنه وجوعه وعطشه ونعاسه وقلَّقه، ونحو ذلك ممَّا يحول بينه وبين الوفاء بمهمَّة التَّعليم، وفقاً لما يجب أن يكون من كمال النَّشاط وعلوِّ الهمَّة (٢٢).

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن النَّضر بن مرِّ بن الحرِّ الرَّبعي الدِّمشقي بن الأخرم (أبو الحسن) كانت له حلقة عظيمة بجامع دمشق، يقرؤون عليه من بعد الفجر إلى العصر، قال الشَّنبوذي: «قرأتُ عليه فما رأيت أحسن معرفةً منه بالقرآن، ولا أحفظ، وكان يحفظ تفسيراً كثيراً ومعاني. توفِّي عَلَمْ سنة (٣٤١هـ)، وعمره (٨١ سنة). انظر: سير أعلام النُبلاء (٥٦٤/١٥).

<sup>(</sup>٢) تاريخ مدينة دمشق (١٢٣/٥٦). وانظر: معرفة القراء الكبار (١٧٩٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: التبيان في آداب حملة القرآن (ص٦٥).

ومن أمثلة مراعاة المتعلِّم ظروف معلَّمه وجدم إرَّعاجِه، والحريض على واحته الله المعلَّم على واحته الله المعمش (١٠) كَالله: «ما وأيت مثل طلحة ـ يعني إبن مصرف اليامي (٢٠) ـ إذا كنتُ قائماً فقعدت قطع القراءة، وإن كنت محتبياً فحللت حبوتي قطع القراءة، كراهية أن يكون قد أمَلَني (٣).

\* وقال أيضاً: «كان طلحة بن مصرف يجيئني فأقريه، فلا يطلبني جتى أخرج، فإن تنحنحت أو سعلت قام»(٤).

\* وحكى أيضاً أدبَ هذا المتعلِّم معه، فقال: «كان طلحة يجيء فيجلس على الباب فتخرج الجارية وتدخل، لا يقول لها شيئاً، حتَّى أخرج فيجلس ويقرأ، فما ظُنُّكم برَجَلُ لا يخطئ ولا يلحن، فإن استندتُ على الحائط ـ أي: من الجهد والتَّعب ـ قال: السَّلام عليكم، ويذهب» (٥).

ويرتبط بهذا: أن يتحمَّل المتعلِّم ما قد يظهر من المعلِّم من جفوة، ويلتمس له العذر، بحيث لا تصدُّه هذه الجفوة عن تقبُّل ما يُلقيه عليه من معلومات، وإذا جافاه المعلِّم، ابتدأ هو بالاعتذار إليه، وأظهر أنَّ الدَّنب له، والعتب عليه، فذلك أنفع له في الدُّنيا والأخرة، وأبقى لقلب المعلِّم له (٢).

وقيل في هذا الشَّان: مَنْ لم يصبر على ذلِّ التعلُّم بقي عمره في عماية الجهالة، ومَنْ صبر عليه آل أمره إلى عزِّ الآخرة والدُّنيا.

<sup>(</sup>۱) هو سليمان بن مهزان الكاهلي (أبو محمد)، المشهور بالأعمش، ولد سنة (٣٠ه)، من الأثمّة الثّقات، قال ابن سعد: قوكان الأعمش صاحب قرآن وفرائض وعلم بالجديث، وعدّ ابن سعد في الطّبقة الرابعة، من الكوفيين، وثّقه ابن معين وأبو حاتم، وقال أبو زرعة: إمام، توفّي سنة (١٤٨ه).

انظر: الطَّبقات الكبرى (٦/ ٣٤٢)؛ الجرح والتَّعديل (١٤٦/٤ ـ ١٤٧).

<sup>(</sup>٢) هو طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب اليامي (أبو عبد الله) كوفي، تابعي، من الخامسة، ثقة، كان من أقرأ أهل الكوفة وخيارهم، وهو أحد الثَّلاثة الذين ختموا القرآن على الأحيث - توفي كله سنة (١١٢ه). مد مد الله الله الله الثقات (١٩٣١)؛ تقريب التَّهذيب (١/٢٨٣).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم في «الحلية» (١٨/٥). وانظر: صفة الصفوة (٩٦/٣).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو نعيم في الحلية (١٨/٥) منه (٥) المصدر نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٦) انظر: تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم (ص٩١).

وقال ابن عباس على: ذللتُ طالباً، فعززتُ مطلوباً (١).

وقد أحسن مَنْ قال:

مَنْ لَمْ يَذُقْ طَعْمَ المَذَلَّةِ سَاعَة قَطَعَ الزَّمانَ بِأَسْرِهِ مَذْلُولاً (٢)

وخنيًّ عن البيان: أنَّ من أهمِّ واجبات المتعلِّم، أن يكون حريصاً على التعلُّم، مواظباً في جميع الأوقات التي يتمكَّن منه فيها، ولا يقنع بالقليل مع قدرته على الكثير، ولا يُحمِّل نفسَه ما لا يُطيق مخافة المَلل، وضياع ما استوعبه وحصَّله، وهذا يختلف باختلاف النَّاس والأحوال<sup>(٣)</sup>.

وإذا كنَّا نركّز على واجبات المتعلّم؛ فإنّنا نُذكّره بأنَّ ذلك \_ أوّلاً وآخِراً \_ لمصلحته، بالحفاظِ على المعلّم هادئ البال، وصافي الذّهن؛ لِيُخْرِجَ أَثْمَنَ ما عنده.



<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير ابن كثير (٢٤٨/٢)؛ مفتاح دار السعادة (١٦٨/١)؛ كشف الخفا ومزيل الإلباس (١٠٥/١)؛ إحياء علوم الدين (٩/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: التبيان في آداب حملة القرآن (ص٦٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: القرآن الكريم: رؤية تربوية، د. سعيد إسماعيل علي (ص٤٧٣ ـ ٤٧٤)؛ منهج السلف في العناية بالقرآن الكريم (١٠٤ ـ ١١١).

|  | ( |  |
|--|---|--|
|  | • |  |
|  | · |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

#### المبحث الثالث

# فضائل تعلم القرآن وتعليمه

الرفيه الخمسة مطالب ا

المطلبُ الأول: مُعَلِّمُ الْقرآنِ وَمُتَعَلِّمُه مُتَشَبَّهُ بالملائكة والرُّسل.

المطلب الثاني: خَيْرُ النَّاسِ مَنْ تعلُّم القرآن وعلَّمه.

المطلب الثالث يتعلُّمُ القرآنِ وتَعْلِيمُه خَيرٌ من كنوز اللُّنيا.

المطلب الرابع: مَنْ عَلَّم آيةً كان له ثوابُها ما تُليت.

التعطلت النخامس: ثُوابُ مَنْ يُعَلِّمُ الصَّغار القرآن.

# فضائل تعلُّم القرآن وتعليمه

#### ترغيب الإسلام في العلم:

لقد رَغَّبَ الإسلامُ في تعلَّم العلم وتعليمه بعامَّة، وحثَّ عليه؛ من ذلك قوله تعالى: ﴿وَقُل رَبِّ رِّدْنِي عِلْمًا﴾ [طه: ١١٤]، ففي الآية دعوة إلى طلب العلم والحرص عليه، وقد جعله الله تعالى معياراً للتَّفاضل بين النَّاس، فقال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِى اللَّذِينَ يَسْتُونَ وَاللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الزمر: ٩]، ولا غوابة في ذلك؛ بالعلم يُعبد الله تعالى، وبه يُعرف، وبه تستقيم الدُّنيا؛ لذا جعله ذلك من أفضل العبادات التي يتقرَّب بها المرء إلى ربِّه جلَّ جلاله؛ ففي الحديث عن النَّبيِّ عَلَيْ قال: امَنْ وَمَا إلى هُدى، كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أَجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْناً» (أَي ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامٍ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجُورِهِمْ مَنْ اللهِمْ شَيْناً» (١٠).

وثواب العلم يصل إلى الإنسان بعد موته مادام يُنْتَفَعُ به، فعن أبي هريرة فله أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ عَرْدُهُ وَلَهُ مَالُهُ إِلَّا مِنْ عَلَهُ مَالُهُ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (٢).

قال ابن القيِّم يَعْلَلْهُ: «وهذا من أعظم الأدلَّةِ على شرفِ العلمِ وفضلِه وعِظَمِ ثَمَرتِه؛ فإنَّ ثوابَهُ يَصِلُ إلى الرَّجلِ بعدَ موتِه مادامَ يُنتَفعُ بهِ، فكأنَّهُ حيَّ لم ينقطع عملُهُ معَ ما لَهُ من حياةِ الذِّكرِ والنَّنَاءِ، فَجَرَيانُ أجرِهِ عليهِ إذا انقطع عن النَّاسِ

 <sup>(</sup>۱) رواه مسلم، كتاب العلم، باب: مَنْ سنَّ سنة حسنة أو سيئة، ومن دعا إلى هدى أو ضلالة (٢٠٦٠/٤) (-٢٦٧٤).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب الوصيية، باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (٣/ ١٢٥٥) (-١٦٣١).

#### ثوابُ أعمالهم حياةٌ ثانيَةًا(١).

وتتفاوت درجات العلم ومنازله بحسب الموضوع الذي تتناوله، ولا شكَّ أَنَّ أَشِرفَ العلوم وأجلَّها هو العلم بكتاب الله تعالى، فيكون مَنْ تَعلَّمه وعَلَّمه لغيره أشرف ممن تعلَّم غَير القِرآن، وإنْ عَلَّمه

وقد حرص سلف الأمَّة الصَّالح على تعلَّم القرآن وتعليمه، وَعُرِفَ هذا الحرص في سلوك خيارهم وأصفيائهم، وقدوتُهم في ذلك مُعلِّم البشرية وهادي الإنسانية، رسول الله ﷺ الذي أُنزل عليه القرآن، وهو أعرف الناس بمنزلته.

والحديث عن فضَّائل تعلُّم القرآن العظيم وتعليمه يتمثُّل في المطالب الآتية:

#### 

# مُعَلِّم القرآن وَمُتَعَلِّمُهُ مُتَشِّبِّهٌ بالملائكة والرُّسُل

فها هو معلِّمُ الرَّسول الأوَّل جبريلُ عَلَيْهُ، أفضلُ الملائِكة الكرام وأقواهم وأكملُهم، نزل بالوَحْي على النبيِّ عَلَيْهُ، وجبريلُ عَلَيْهُ شديد القوى الظَّاهِرة والباطنة. فهو قويٌّ على إيصال الوَحْي إلى النبيِّ عَلَيْ وتعليمه إياه، ومنعه من اختلاس الشَّياطين له، أو زيادتهم فيه ما ليس منه، وهذا مِنْ حِفْظ الله تعالى لوحيه من جهة، ومن عناية الله تعالى برسوله محمد عَلَيْهُ من جهة أخرى، أنْ أَرْسَلَ إليه مُعلِّماً كريماً قوياً أميناً (٢).

وَمَدُّحُ اللَّهُ عُلَم مُدحٌ للمتعلِّم فَلُو قال علَّمه جبريل، ولم يَضِفُه بهذه الصَّفات الحميدة العظيمة ما كان يحصل للنبي ﷺ هذه الفضيلة الظَّاهرة (٢٠).

#### «وهذه الآية الكريمة قد تضمَّنت أمرين:

أحدهما: أنَّ هذا الوحي الذي من أعظمه هذا القرآن العظيم، علَّمه جبريلُ النبيِّ عَلَيْهِ بِأُمِنَ مِن الله .

<sup>·(</sup>١) مفتاخ دار السعادة (١/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: التفسير الكبير (٢٨/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير السعدي (٥/ ١٢٢).

المال أعماليه حياة كانما

والثاني: أنَّ جبريل شديد القوَّة.

وهذان الأمران جاءا مُوَضَّحين في غير هذا الموضع.

أما الأوَّل منهما: وهو كون جبريل نزل عليه بهذا الوحي وعلَّمه إيَّاه، فقد جاء موضَّحاً في آياتٍ من كتاب الله، كقوله تعالى: ﴿قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِيَجِبُرِيلَ فَانَكُمْ نَزَّكُمُ عَلَى قَلْمِكَ عَلَوْلَهُ لَكَنْزِيلُ رَبِّ الْمَالِمِينَ فَاللهُ تعالى: ﴿وَلِنَّهُ لَنَنْزِيلُ رَبِّ الْمَالِمِينَ فَإِنَّهُ لَنَنْزِيلُ رَبِّ الْمَالِمِينَ فَيْ نَزْلُ مِهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

. . . وأما الأمر الثاني: وهو شدَّة قوَّة جبريل النَّازل بهذا الوحي، فقد ذَكَرَه في قوله: ﴿ إِنَّهُ لَغَوْلُ رَسُولِ كَرِيدٍ ۞ ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ﴾ [التكوير: ١٩ ـ ٢٠]»(١).

#### ---- المطلب الثاني 🕸 ----

# خَيرُ الناس مَنْ تَعَلَّم القرآنَ وعلَّمه

إنَّ تعلَّم القرآن العظيم والقيام بتعليمه وبيان معانيه وأحكامه للنَّاس من أفضل الأعمال وأجل القرب، يحظى متعلَّمه ومعلِّمه بالخير والفضل في اللَّنيا والآخرة، وقد وردت أحاديث كثيرة تحضُّ على تعلُّم القرآن وتعليمه؛ لأنه كلام الله تعالى، فكان خير النَّاس بعد الأنبياء مَنْ اشتغل به، ومن هذه الأحاديث:

١ عن عثمان بن عفّان ﴿ عَن النبِي عَلَيْ قال: ﴿ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُر آنَ وَعَلَّمَ القُر آنَ
 وَعَلَّمَهُ (٢).

٢ - وعن عثمان بن عفّان على قال: قال النبي على: ﴿إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ النَّهِ النَّهُ النَّالَ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّالَ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّالَ النَّهُ النَّالَ النَّهُ النَّالِي النَّالَةُ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّهُ النَّالَةُ النَّهُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِقُلْ النَّالِي النَّالِقُلْ النَّالِي النَّالِقُلْمُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِقُلْ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِقُلْلَالِي النَّالِي النَّلْلِي النَّالِي النَّالِي النَّلْلِي النَّالِي النَّلْلِي النَّالِي النَّالِي النَّلْلِي اللَّالِي النَّالِي النَّالِي النّل

<sup>(</sup>١) أضواء الميان (٧٠٣/٧).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب: خيركم مَنْ تعلَّم القرآن وعلَّمه (۳/ ١٦٢٠)
 (ح۰۲۷)؛ وأبو داود، كتاب الصلاة، باب: في ثواب قراءة القرآن (۲/ ۲۰)
 (ح۲۵۷).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه (٣/ ١٦٢٠) (-٥٠٢٨).

«وقد سُئِلَ الثوري عن الجهادِ وإقراءِ القرآن (١)، فرجَّحَ الثَّاني واحْتَجَّ بهذا المعايث (٢)(٢).

وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّاسُ وأَفْضَلُهُم، فلم يقل خيركم أو أفضلكم أكثركم مالاً أو أولاداً، ولا أوسعكم عقاراً أو نحو ذلك من حطام الدُّنيا الزَّائل.

وهذه هي صفات المؤمنين الصَّادقين المُتَّبعين للرَّسول ﷺ، فهم يحرصون على تعليم الْآخرين وإرشادهم على تعليم الْآخرين وإرشادهم لُهذيه والدَّعُوة إلَيه فيكون نفعاً متعدِّياً.

﴿ ولا شُكُّ أنَّ الجامع بين تعلَّم القرآن وتعليمه مكمِّل لنفسه ولغيره، جامع بين النَّفع القاصر والنَّفع المتعدِّي ولهذا كان أفصل، وهو من جملة مَنْ عنى ﷺ بقوله: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مَمَّنَ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ مَسْلِكًا وَقَالَ إِنِّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ بقوله: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مَمَّنَ دَعَا إِلَى اللهِ يقع بأمور شتى من جملتها تعليم القرآن وهو أشرف الجميع، وعكسه الكافر المانع لغيره من الإسلام كما قال تعالى: ﴿ فَنَ الْمُسْرِفُ الجَمِيعَ، وَعَكسه الكافر المانع لغيره من الإسلام كما قال تعالى: ﴿ فَنَ أَلْمُ مِثَنَ كُذَّبَ بِعَايِنِ اللهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ﴾ [الانعام: ١٥٧]» (٤).

وَخَير الناس واقضلهم مَنْ تعلّم القرآن حقّ تعلّمه، وعلّمه حقّ تعليمه، ولا يُتَمَكّنُ من هذا إلّا بالإحاطة بالعلوم الشّرعية أصولها وفروعها، ومِثلُ هذا الإنسان يُعَدُّ كاملاً لنفسه مكمّلاً لغيره فهو أفضل المؤمنين مطلقاً، وقد ورد عن عيسى عَلِيهاً: قمن عَلِم وعَمِلَ وعَلَّم يُدعى في الملكّوت عظيماً والفرد الأكمل من هُذَا الجنس هو النبي عليهاً "ثم الأشبه قالأشبه فالأشبه."

قَالَ القرطبيُّ كَاللَّهُ: ﴿قَالَ الْعَلْمَاءِ: تَعَلَّيْمِ القرآنَ أَفْضِلَ الْأَعْمَالَ ؛ لأَنْ فيه

<sup>(</sup>١) أي: تعليمه للناس.

<sup>(</sup>٢) فتع الباري شرح صحيح المخاري (٩/٩٧).

 <sup>(</sup>٣) كلام الإمام سفيان الثوري كَتْلَة ينسحب على الجهاد غير المُتَعَيِّن، أما إذا انتهكت حرمات المسلمين وتَعَيَّنَ الجهادُ فُدِّم على إقراءِ القرآن.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه (٩٦/٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود (٢٢٩/٤).

إعانةً على الدِّين، فهو كتلقين الكافر الشُّهادة ليُسْلِمَ (١١).

وبعض أهل العلم حَمَلَ الحديثين بخير النَّاس وأفضلهم باعتبار التَّعلم والتَّعلم والتَّعلم والتَّعلم مَنْ تعلَّم والتَّعليم مَنْ تعلَّم القرآن وعلَّمه (٢).

#### معنى التَّعلُّم والتَّعليم:

«تَعلَّمُ القرآنِ وتعليمُهُ يَتَناوَلُ تَعلَّمَ حروفه وتعليمَهَا، وتعلَّمَ مَعَانيه وتعليمَها، وتعلَّمُ مَعَانيه وتعليمَها، وهو أشرفُ قِسْمَيْ تعلُّمُ وتعليمهِ؛ فإنَّ المعنى هو المقصودُ، واللَّفظُ وسيلةٌ إليه، فتعلُّمُ المعنى وتعليمهُ تعلَّمُ المعنى وتعليمهُ تعلَّمُ المعنى وتعليمُهُ تعلَّمُ الوسائل وتعليمُها، وينهما كما بينَ الغاياتِ وَالوسائل»(\*\*).

\* وهنا مسألتان من الأهمية بمكان أوردَهُما الحافظ ابن حجر كَاللهُ عَنِدُ شرحه لهذا الحديث، وأجاب عليهما:

(المسألة الأولى): «فإن قيل: فيلزم على هذا أن يكون المُقري أفضلَ من الفقيه.

قلنا: لا؛ لأن المخاطبين بذلك كانوا فقهاء النفوس لأنهم كانوا أهل اللهان، فكانوا يدرون معاني القرآن بالسليقة أكثر مما يدريها مَنْ بعدهم بالاكتساب، فكان الفقة لهم سجية، فَمَنْ كان في مثل شأنهم شاركهم في ذلك، لا مَنْ كان قارئاً أو مُقرئاً مَحْضاً لا يفهم شيئاً من معانى ما يَقرؤه أو يُقرئه (٤٠).

(المسألة الثانية): «فإن قيل: فيلزم أن يكون المقرئ أفضل ممن هو أعظم غناءً في الإسلام بالمجاهدة والرِّباط والأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر مثلاً.

قلناً: حرفُ المسألةِ يدور على النَّفع المتعدِّي، فَمَنْ كان حصوله عنده أكثر كان أفضل، فلعلَّ «مِنْ» مُضمرة في الخبر، ولا بد مع ذلك مِنْ مراعاة الإخلاص في كلِّ صنف منهم. ويحتمل أن تكون الخيريَّة وإن أُطِلقت لكنها مقيَّدة بناس

<sup>(</sup>١) التذكار في أفضل الأذكار (ص١٤٤). (٢) المصدر السابق، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٣) مفتاح دار السعادة (١/ ٧٤).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري شرح صحيح البخاري (٩٦/٩).

مخصوصين خُوطِبُوا بذلكِ كِان اللَّائق بحالهم ذلكِ، أو المِرَاد خير المتعلِّمين مَنْ يُعلِّم غيرَه لا مَنْ يقتصر على نفسه، أو المراد مراعاة الحيثيَّة؛ لأن القرآن خير الكلام، فمتعلِّم غيره بالنسبة إلى خَيريَّةِ القرآن، وَكَيْفَما كان فهو مخصوص بِمَنْ عَلَّم وتَعلَّم بحيث يكون قد عَلِمَ ما يجبُ عليه عَيْناً اللهُ (١).

#### = ﴿ المطلب الثالث ﴿ ---

# تَعْلُمُ القرآن وتَعْلِيمُه خَيرٌ من كنوز الدثيا

ا حَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرِ فَاللّٰهِ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ وَنَحْنُ في الصَّفَةِ (١) وَقَالَ: ﴿ الْكُومُ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، والصفحة نفسها.

 <sup>(</sup>١) (الصُّفّة): موضعٌ مُظَلَّل من المسجد النّبوي الشّريف كان فقراء المهاجرين يأوون إليه،
 وعم المسمّون بأصحاب الصُّفّة وكانوا أضياف الإسلام.

انظر: لسان العرب (٤/ ٢٤٦٤)، مادة: (صفف).

<sup>(</sup>٣) (يغلو): أي: يذهب في الغَدِوة وهي أول النهار.

<sup>(</sup>٤) (بطحان): بضم الباء وشكون الطاء، وقيل: بالفتح والسكون، وقيل بالفتح والكسر، وهو حد أحد أودية المدينة الثلاثة، وهي: بطحان والعقيق وقناة..

انظر: معجم البلدان (١/ ٥٢٩).

وسمِّي بطحان بذلك: لسعته وانبساطه من البطح، وهو البسط.

انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود (٤/ ٣١).

<sup>(</sup>٥) (العقيق): قيل: أراد العقيقَ الأصغر، وهو على ثلاثة أميال أو ميلين من المدينة، وخَصَّهما بالذَّكر؛ لأنهما أقرب المواضع التي يُقِام فيها أسواق الإبل إلى المدينة، والظّاهر أنَّ (أو) للتنويع،

انظر: عون المعبود (٤/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٦) (كُوماوين): مثنى كوماء، فَقُلبت الهمزةُ في التثنية واواً، وناقة كوماء: عظيمة السَّنام طويلته وأصل الكوم العلو، أي: فَيُحَصِّلُ ناقتين عظيمتي السَّنام، وهي من خيار مال العرب.

انظر: لسان العرب (١/٣٩٥٨)، مادة: (كوم)؛ عون المعبود (١/٣١٨). .

حَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ. وَثَلَاثُ حَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ. وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ. وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنْ الْإِبِل؟)(١) .

٢ ـ وَعَنْدَ أَبِي دَأُودُ يَلْفُظَّ:

«أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغُذُو إِلَى بُطْحَانَ، أَو الْعَقِيقِ، فَيَا خُذَ نَاقَتَبُنِ كُوْمَاوَيْنِ زَهْرَاوَيْنِ أَيْكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغَيْرِ إِثْمُ " بِاللهِ عَلَى وَلا قَطْع رَحِمْ (''؟)، قالُوا: كُلُّنَا يَا رَسُولَ اللهِ، قال: «فَلأَنْ يَغُدُو أَحَدُكُمْ كُلَّ يَوْم إلى المَسْجِدِ فَيَتَعَلَّمَ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ الله عَلَى خَبْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ، وَإِنْ ثَلاتٌ فَئلاتٌ مِثْلَ أَعْدَادِهِنَّ مِنْ الإبِلِ) ('').

لقد ضَرَبَ النبي على هذا المثل بصورة عجيبة معبَّرة في الحثُ على تعلَّم القرآن؛ لما فيها من القرآن العظيم والحث على قصد بيوت الله تعالى لتعلَّم القرآن؛ لما فيها من السَّكينة والطَّمانينة، ولقطع علائق القلب عن شواغل الدُّنيا، وبيَّن أنَّ آية واحلة يتعلَّمها المسلم خير من الدُّنيا وما فيها.

والحاصل أنه على أراد ترغيبهم في الباقيات وتزهيدهم من الفانيات فذكره هذا على سبيل التّمثيل والتّقريب إلى فهم العليل، وإلّا فجميع الدّنيا أحقر من أن يُقابَل بمعرفة آية من كتاب الله تعالى، أو يثوابها من الدّرجات العُلى (٢٠).

وسببُ التَّمثيلِ بالإبل: أنها كانت أَمَزَّ وأَثْمنَ أَموال العرب في صدر الإسلام، لا يملكها إلَّا الأغنياء منهم، فرغَّبَ النبيُ ﷺ أصحابه إلى ما هو أفضل

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: فضل قراءة القرآن في الصّلاة وتعلمه (۱/ ٥٥٢) (ح٣٠٨)؛ وابن حبان في «صحيحه»، كتاب العلم، باب: الحث على تعليم حصد كتاب الله (١٠/ ٣٢١) (ح ١٠٠٠).

<sup>(</sup>٢) ﴿ (زهراوين) : أي: مصينتين ماثلتين إلى الهياض من كثرة الشَّمَنِ. ﴿ وَهُمُ السُّمَنِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا

<sup>(</sup>٣) (بغير إثم): كسرقة وغَصْبِ، سمَّى موجب الإثم إثماً مجازاً جُ

<sup>(</sup>٤) (ولا قطع رحم): أي: بغير ما يوجبه، وهو تخصيص بعد تعميم: انظر: عون المعبود من (٤/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٥). رواه أبو داود، كتاب الطنالاة، باب: في ثواب قراءة القرآن (٢/ ٧١) (ح٥٩)؛ وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (١/ ٢٧٣) (ح١٢٩٢).

<sup>(</sup>٦) عون المعبود الشراح مُشن أبني فاود (٤/ ٢٢٣١). ٥١٠ د ١٣٩٥ (١٥ برما السا

من ذلك، بأن يكون لهم رصيد من الحسنات عند الله الله أعظم من الإبل فقد أصحابها في الدُنيا، وذلك بأن يتعلَّموا كلام الله تعالى، فكلُّ آية يتعلَّمها المسلم هي في ميزان حسناته أفضل من ناقة عظيمة السَّنام، سلامة من الجيوب لو تَصدَّق بها (۱)

قال إن جبان تَعَلَّهُ - بعد أَنْ أَوْرَدَ هذا الحديث في صحيحه : إهذا الحديث أَضُورَ فيه كلمة، وهي: (لو تَصَدَّقَ بها) يريه بقوله: فيتعلَّم آيتين من كتاب الله خير من نافتين، وثلاث لو تَصدَّق بها؛ لأن فضل تعلَّم آيتين من كتاب الله أكبر من فضل ناقتين وثلاث وأعدادهن من الإبل لو تصدَّق بها؛ إذ محال أَنْ يُشَبَّه مَنْ تعلَّم آيتين من كتاب الله في الأجر بمن نال بعض حطام الدُنيا (الله الله في الأجر بمن نال بعض حطام الدُنيا) (الله في الأبيا) (الله في الله في الله في الأبيا) (الله في الله في الأبيا) (الله في الله في ا

وهذا الذي ذَكَرَه ابنُ حبان هنا حَسَنٌ وجميل، يُذَكِّرنا بأجر التَّبكير إلى صلاة المجمعة، وفيه قال النبيُ وَالَّذَا مَنِ الْفُتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسُلَ البَّخَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ، وَكَانَمًا قَرَّبَ بَدَنَةً ... الحديث (٣)

ولا شكَّ أنَّ أجر تعلَّم آية من كتاب الله تعالى عظيم كبير إذا قِسَنَاه عَلَى مَا خِهَا مَا الله عَلَى مَا خِها في النَّكِيثِ الأَنفِ الدِّكِرِ مِن أنَّ المسلم إذا حضر صِلاة المجمعة في السَّاعة الأُولَى فَكَانَما تَصَدَّق بِبِنَة، أي: بناقة.

وفي الحديث وُصِفَتُ الناقة بأنها كوماء وهواله أي؛ عظيمة السَّنام، كثيرة اللَّحم، ماثلة إلى البياض من عِظَم السِّمَن، هي مِنْ خيار أموال العرب آنذاك. وَهَلَّهُ أَفْضَلَ مَنَ التَّصِدَقُ بِمَجَرِدُ نَاقَةً، كَمَا نَجَاء في حديث التَّبكير إلى صلاة الجيمة، والله تعالى أعلم،

وقد رَفَّب النبيُّ ﷺ في تعلَّم النحير وتعليمه للناس، وعَدَّه كاجر حاجً، تاماً حَجَّتُه في قوله: (مَنْ خدا إلى المَسْجِدِ لا يُرِيْدُ إلَّا أَنْ يَتَمَلَّمَ خَبْراً أَوْ يُمَلِّمَهُ، كان له

<sup>(</sup>١) انظر ١٤ الأجاديث والآثار الواردة في فضائل سور القرآن (ص٣١ ـ ٣٢).

<sup>(</sup>٢) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (٢١٢٣). المحالم

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب: فخلل الجمعة (١/٦٤٤) (ح٨٨١).

#### كَأُجْرِ حَاجِّ، نامًا حَجَّتُهُا ﴿ }

ولا ريبَ أن تعلَّمَ القرآن وتعليمَه يأتي في مُقدَّمة الخير الذي يُعَلَّمُ أو يُتَعَلَّمُ؛ ذلك أنه كلام الله جلَّ جلالُه.

وفي حديث آخَرَ أَخْبَرَ النبيُ ﷺ أَنَّ متعلِّم الخير ومُعلِّمه بمنزلة المجاهد في سبيل الله ثعالى بقوله: «مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا، لَمْ يَأْتِهِ إِلَّا لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَو يُعَلِّمُهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ المُجَاهِدِ في سَبِيلِ الله. وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرٍ ذَلِكَ فَهُوَ بِمنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاع غَيْرِو، (٢٠).

وَجَدِيرٌ بِمُتعلِّم القرآن ومعلِّمه أن يُنزَّلَ منزلة المجاهد في سبيل الله تعالى؛ ذلك أنه جاهد نفسه وهواها، وجاهد الشَّيطانَ، وصبر وصابر ورابط في هذه الحِلَقِ المباركة، وترك الدُّنيا وزينتها، فاستحق هذا الشَّرف العظيم تفضُّلاً من الله تعالى ومِنَّة.

وكان الصّحابة وتابعوهم أحرصَ الناس على تعلّم وتعليم كتاب الله على وحَتِّ الناس وتشجيعهم على احتساب الأجر في ذلك، وفيما يأتي طائفة من أخبارهم المباركة:

ا - عن عبد الله بن مسعود ﴿ قَلْهُ قَالَ: ﴿ لُو جُعِلَ لَأَحَدِ خَمْسُ قَلَائِصَ ( " ) ؛ إِنْ صلى الغداة بالقرية لَبَاتَ يَقُولُ لأَهْلِهِ: لَقَدْ آنَ لِي أَنْ أَنْطَلِقَ مَواللهِ لا يَقْعُدُ أَحِدُكُم فَيَتَعَلَّمَ خَمْسَ آياتٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَلَهُنَّ خَيْرٌ لَهِ مِنْ جَمْسِ قَلائِصَ وَخَمْسِ قَلائِصَ ( ) ( ) .

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في «الكبير» (٨/ ٩٤) (ح٧٤٧٣)؛ والمنذري في المترغيب والمترهيب» كتاب العلم، باب: الترغيب في الرحلة في طلب العلم (ح٣)، وقال: «رواه الطبراني في الكبير بإسناد لا بأس به». وقال الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (١/ ١٤٥) (ح٢٨): وحسن صحيح، والحاكم في «المستدرك» (١/ ١٦٩) (ح١/ ٣) بلفظ: ٤... أجر معتمر تام المجمرة» وصححه على شرط البخاري، ووافقه الدَّهبي.

<sup>(</sup>٢) أرواه ابن ماجه في «المقدِّمة»، باب: فضل العُلماء والحث على طلب العلم (٢١٨٨) (ح٢٢٧)، وصحَّحه الألباني في «صحيح ابن ماجه»: (٢٤١) (ج١٨٦).

 <sup>(</sup>القلائص): جَمْعُ قَلوص، وهي النَّاقة الشَّابَّة، وتُجْمَعُ على قِلاص وقُلُص أيضاً.
 انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٤/٠٥١).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة في المصنفه؛ (١٣٣/٦) (رقم ٧٠٠ : ٣)...

٢ ـ عن أبي عبيلة عن أبيه عن عبد الله بن مسعود والله الله كان يُقْرِئ القرآن، فَيَمُرُ بالآية و فيقول للرَّجُلِ فَ خُذْها، فَوَاللهِ لَهِيَ خَيْرٌ مِمَّا على الأرض مِنْ مَنْ أَسَىءٍ (١).

مَدَّ مِنْ اللهِ وَعَلَى الأَعِمَشُ قَالَ مُنَّ أَعِرَائِيَّ بِعَبْدِ اللهِ بن مسعود، وهو يُقْرِئ قوماً القرآن، أو قال: ما يَصْنَع هؤلاء؟ فقال ابنُ القرآن، أو قال: ما يَصْنَع هؤلاء؟ فقال ابنُ ضعود: (يَقْتَسِمُونَ مِيرَاتُ محمدِ عَلَيْهُ (٢٠).

وأَجْرُ تعلَّمِ وتعليمِ القرآن العظيم ليس حَكْراً على الطَّحابة الكرام وقابعيهما وإنما هو لكل مَنْ يحدو حذوهم ويسير على خُطاهم المباركة في تعلَّم كتاب الله تعالى إلى يوم الدِّين، وذلك فضل اللهِ يؤتيه مَنْ يشاء، واللهُ ذو الفضل المظيم، فَسَالُ اللهُ تَعَالَى مِن فضلهِ ومَنَّه وكَرَمِهِ، إنه جوادٌ كريم.

### المطلب الرابع المسلم

مَنْ عِلْمِ آيةً كَانَ لَهُ ثُوابُهَا مِا تُليت

لا ريب أنَّ تعليم النَّاسِ القرآن العظيم مِنَ النَّفْعِ المُتعِدِّي، وهي مما يَلْحَقُ المُعَلِّم مِنْ عَمَلِهِ الصَّالِحِ وحسناتِه بعد موته.

فعن أبي هريرة وه قال: قال وسول الله على: ﴿إِنَّ مِيمًا يَلْحَقُ المُؤمِنَ مِنْ مَعْلِم وَمَسْحَفاً وَرَّفَهُ، أَوْ مَسْلِماً عَلَمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَداً صَالِحاً تَرَكَهُ، وَمُصْحَفاً وَرَّفَهُ، أَوْ مَسْخِفاً بَرْكَهُ، أَوْ صَلاَقَةً أَخْرُجَهَا مِنْ مَالِد فِي مَسْجِداً بَنَاهُ أَوْ بَيْتاً لابْنِ السَّبِيل بَنَاهُ، أَوْ نَهَراً أَجْرَاهُ، أَوْ صَلاَقَةً أَخْرُجَهَا مِنْ مَالِد فِي مَحْجِداً بَنَاهُ أَوْ بَيْتاً لابْنِ السَّبِيل بَنَاهُ، أَوْ نَهَراً أَجْرَاهُ، أَوْ صَلاَقَةً أَخْرُجَهَا مِنْ مَالِد فِي مَحْجِد وَحَيَاتِهِ. يَلْحَقَّةً مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ (٣٧٪)

<sup>(</sup>۱) روّاه أبو عبيد القاسم في «فضائل القرآن» (ص٥٢). وانظر: فضائل القرآن، لابن الضريس (ص٤٤)، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائل» (١٦٦/٧): «رواه الطّبراني، ورجاله ثقات».

<sup>(</sup>٢) رواه أبن عبيد القاسم في «فضائل القرآن» (ص ٥)؛ وأورده الحافظ الهيثمي في إمجمع الزوائد» (١٢٣/١ ـ ١٢٣)، باب: فضل العالم والمتعلَّم، من رواية الطَّبراني في «الأوسط» وقال: «إسناده حسن».

وانظر: جامع الأصنول (١/ ٢٩١ ـ ٢٩٢)، وهو فيهما عن أبي هريرة بظيم.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه، في «المقدِّمة» واللَّفظ له، باب: ثواب معلِّم النَّاس الخير (٨٨/١) =

وتعليم النَّاس القرآن داخلٌ في قوله ﷺ: ﴿عِلْما عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُا.

وكذلك فإنَّ تعليم النَّاس القرآن العظيم داخلٌ في عموم الدَّلالة على الخير، والمشار إليه في قوله ﷺ: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرٍ فَاعِلِهِ»(١).

قال النوويُ كَالَهُ: «فيه فضيلةُ الدَّلالةَ على الخير والتَّنبيه عليه والمساعلة لفاعله، وفيه فضيلة تعليم العلم ووظائف العبادات، لا سيما لمن يعمل بها مِن المُتَعَبِّدين وغيرهم، والمراد به (مثل أجر فاعله) أنَّ له ثواباً بذلك الفِعْلِ كما أنَّ لفاعِله ثواباً، ولا يلزم أن يكون قَدْرُ ثوابِهما سواءه (٢).

«وذهب بَعْضُ الأثمة إلى أن المثل المذكور في هذا الحديث ونحوه إنما هو بغير تضعيف.

وقال القرطبي: إنَّه مثله سواء في القَدْر والتَّضعيف؛ لأنَّ الثَّواب على الأعمال إنَّما هو بِفَضْلِ من الله يهبه لمن يشاء على أيِّ شيء صَدَرَ منه، خصوصاً إذا صَحَّت النية التي هي أصل الأعمال في طاعة عَجَزَ عن فِعْلِها لِمَانِع مَنَعَ منها، فلا بُعْدَ في مساواة أجر ذلك العاجز لأجر القادر والفاعل، أو يزيد عليه "". وفي رأي القرطبي كَثَلَمُ مَا يُضاعف الأملُ في الدَّلالة على العمل.

وقد جاء أجر تعليم القرآن منصوصاً عليه صراحة حتَّى لو كانت آيةً واحدةً في قوله ﷺ: «مَنْ عَلَّمَ آيةً مِنْ كِتابِ اللهِ ﷺ، كَانَ لَهُ ثَوَابُهَا مَا تُلِيَتْ» (٤٠).

<sup>= (</sup>ح٢٤٢)؛ وابن خزيمة في «صحيحه» (٤/ ١٢١) (ح • ٢٤٩)؛ وحبَّنه المُنَاوي في «فيض القدير» (٢٠ ٥٤٠) (ح ٢٤٩٧)؛ ووافقه الألباني في: «صحيح ابن ماجه» (٢٠١١) (ح ١٩٨)؛ واصحيح الجامع» (٢/٣٤١) (ح ٢٣٣١)؛ و«أحكام الجنائز» (١٧٦)؛ و (الإرواء» (١٠٧٩).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، كتاب الإمارة، باب: فضل إعانة الغازي في سبيل الله (٣/١٥٠٦) (ح١٨٩٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووي (١٣/ ٤١ ١٣٠).

<sup>(</sup>٣) عون المعبود شرح سنن أبي داود (٢٦/١٤ ـ ٢٧).

<sup>(</sup>٤) صحّحه الألباني في «السّلسلة الصّحيحة» (٣/ ٣٢٣) (ح١٣٣٥) وقال: «أخرجه سهل القطّان في: «حديثه عنّ شيوخه» (٢/ ٢٤٣/٤).

ثم ساق رجالَ الإسناد وقال: ﴿وهذا إسناد جيَّدٌ عزيز، رجاله ثقات، رجالَ مسلم، غير محمد بن الجهم، وهو ابن هارون، الكاتب السمري، ترجمَهُ الخطيبِ (١٩١/٢) برواية جماعة من الثقات عنه، وقال: ﴿وقال الدَّارِقطني: ثقدٌ، صدوق،

وهذا من الآثار الحسنة التي تُكتب في ميزان معلّم القرآن؛ لأنه كان السّبب المياشر في تعليمها:

ولذلك قال الله تعالى: ﴿ وَنَكَتُبُ مَا قَلَّمُوا مُومَاكَرُهُمْ ﴾ [يس: ١٢].

الفالمراد به ﴿مَا قَتَمُوا ﴿ مَا عَمِلُوا مِنْ الأعمال قبل الموت ؛ شُبَهَتْ أعمالُهم في الحياة الدنيا بأشياء يُقَدِّمونها إلى الدَّار الآخرة كما يُقَدِّم المسافِرُ ثقْلَه وأَحْمالُه.

وللمفسِّرين قولان في قوله تعالى: ﴿ وَمَا النَّرُهُمْ ﴾ :

القول الأوَّل؛ فَكتب أحمالِهم التي باشروها بأنفسهم، وآثارهم التي أثروها مِنْ بعدهم، إنْ خيراً فخيرٌ، وإنْ شرّاً فشِيرٌ.

ويشهد له قوله ﷺ المَنْ سَنَ فِي الإسْلَامِ سُنَةُ حَسَنَةً، فِلَهُ أَجُرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءً، وَمَنْ اسَقَ فِي اللّاسْلامِ اسْتَةً مُسَيّعًا، وَمَنْ اسَقَ فِي اللّاسْلامِ اسْتَةً مُسَيّعًا، وَمَنْ اسَقَ فِي اللّاسْلامِ اسْتَةً مَسَيّعًا، وَمَنْ اسْقَ فِي اللّاسْلامِ اسْتَةً مَسَيّعًا، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُمَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ خَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءًا (٢).

«فكُلُّ خَيرِ عَمِلَ به أحدُ من النَّاس، بسبب عِلْمِ العبد، وتعليمه، أو نُصحه، أو نُصحه، أو أَمرِه بالمعروف، أو نهيه عن المنكر، أو عِلم أودَعَه عنه المتعلمين، أو في كُتُب يُنتَفع بها في حياته وبعد موته، أو عَمِل خيراً، مِنْ صَلاَةٍ، أو زكاة، أو صدقة، أو إحسان، فاقتدى به غيره، أو عَمِلَ مسجداً، أو محلاً من المحال، التي يَرْتَعَقّ بها النَّاس، وما أَشبه ذلك، فإنها من آثارِه، التي تُكْتُبُ له، وكذلك عَمَلُ الشَّرُالِ"،

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (٢٢/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب: الحشاعلي الطّندقة ولو بشقّ تمرة أو كلمة ظيّبة (١/ ٧٥) (ح١٠١٧).

<sup>(</sup>۲) تفسير السعدي (٤/ ۲۳٠).

القول الثَّاني: إنَّ المرادَ بذلك آثارُ خُطاهُم إلى الطَّاعة أو المعصية.

ويشهد له قولُ جابِرِ بنِ عبدِ الله على، قالَ: خَلتِ البِقَاعُ حَوْل الْمَسْجِدِ، فَأَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَنْتَقَلُوا إلى قرْبِ الْمَسْجِدِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَقَالَ لَهُمْ : هَا يَرَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ودلالة على ذلك بطريق الأولى والأحرى، فإنه إذا كانت هذه الآثار تُكَتَب، فَلأَنْ تُنبيه وين الأولى، بل في هذا تنبيه ودلالة على ذلك بطريق الأولى والأحرى، فإنه إذا كانت هذه الآثار تُكْتَب، فَلأَنْ تُكْتَبَ تَلْكُ التي فيها قُدوة بهم من خير أو شر بطريق الأولى، (٣).

#### المطلب الخامس ﴿

ثُوَابٌ مَنْ يُعَلِّمُ الصِّغار القرآن

أولى النَّاس بتعليم القرآن العظيم هم أولادنا الصّغار، وهذا التّعليم سُنَّة مُثّبعة عند الله الصّالح في أجمعين:

﴿ وَ فَعَنْ شَعِيكِ بْنِ جُبَيْرٍ كَاللَّهِ قَالَ: إِنَّ الَّذِي يَدْعُونَهُ المُفَصَّلَ هُوَ المُنْخَكَمُ ﴿ وَاللَّهُ عَكُمُ اللَّهِ عَالَى: وَقَالَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ وَقَالُ اللهِ عَلَيْهُ، وَأَنَا ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ وَقَالُ اللهِ عَلَيْهُ، وَأَنَا ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ وَقَالُ اللّهِ عَلَيْهُ، وَأَنَا ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ وَقَالُ اللّهِ عَلَيْهُ، وَأَنَا ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ وَقَالُ اللّهِ عَلَيْهُ، وَأَنَّ المُحْكَمَ (٤٠).

٢ - وعَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ كَالله، عَنِ ابنِ عَباسٍ فَهَا الْمُحْكَمَ في عَلَى اللهُ عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ كَالله، عَنِ ابنِ عَباسٍ فَهُالْتُ لَهُ: وَمَا الْمُحْكَمُ ؟ قَالَ ـ أي طبن عباس ـ: المُقَصَّلُ (°).

<sup>(</sup>۱) (ديارَكم، تُكْتِبُ آثارُكم): مِعناه الْزَموا دِيارَكيم، فإنكِم إذا لزمتموها كُتِبَتْ آثارِكم وخطاكم الكثيرة إلى المسجد. «صحيح مسلم بشرح النووي» (١٦٩/٥).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة، باب: فضل كثرة الخطا إلى المساجد (١/ ٢٥) (-١٦٥) (-١٦٥).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (٦/ ٩٩١).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري محتاب فضائل القرآن، باب: تعليم الصّبيانِ القرآنَ (٣/١٦/٢) (رقم ٥٠٣٥).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري، الكتاب نفسه، والباب نفسه،(٣/ ١٦٢٢) (رقم ٣٦ وه).

وَ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى جواز تعليم القرآن في الصّبّا، وهو ظاهره بل قد يكون مُستحبًا أو واجبًا والصّبيّ إذا تعلّم القرآن بلغ وهو يعرف ما يُصلّي به، وحِفظُه في الصّغر أولى من حِفْظِهِ كبيراً، وأشدُّ عُلوقاً بخاطره، وأرسخُ وأثبتُ، كما هو المعهود من حالِ الناس)(١).

#### جراء الوالدين:

أَمَّا أَجْرَ الْوَالْدَيْنِ اللَّذِينِ يَعَلِّمَانَ أَوَلَادَهُمَا كُتَابُ الله ﴿ وَيَعْبَرُانَ عَلَى ذَلْكَ، فَهُو أَجِرَ عَظْيِمَ يَتِنَاسِبُ وَتَعْبَهُمَا وَصَبْرِهُمَا وَتَحْمَلُهُمَا الْمَشْقَّةُ فَي ذَلْك، بِأَنْ يُكْسَوًا حُلَّتِينَ لَا يقومُ لهما أَهْلُ الدُّنيا:

فعن بُرِيدَةَ بَن الحُصَيبِ وَهُمْ قَالَ: كُنْتُ عند رَسُولِ الله ﷺ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: (إن القُر آنَ يَلْقَى صَاحِبَه يومَ الْقِيَامةِ حَينَ يَنشَقُ عَنه قَبْرُهُ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ (٢)، فيقولُ له: هَلَ تَعْرِفني ؟ فَيَقُولُ: مَا أَعْرِفُكَ، فَيَقُولُ: أَنَا صَاحِبُكَ القُر آنُ الذي أَظمَاتُكَ في الهَوَاجِرِ (٣)، وأسهَرْتُ لَيْلك، وإنَّ كُلَّ تاجرٍ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَتِه، وإنَّكَ اليومَ مِنْ وَرَاءِ كلِّ تِجَارَةٍ، فيعُطى المُلك بِيمِينِه، والخُلدَ بشِمالِه، ويُوضَعُ على رأسِهِ تَاجُ الوقارِ، ويُحُسَى وَالِدَاهُ حُلَّتينِ لا يَقُومُ لَهُمَا أَهْلُ الدُّنِيا، فَيَقُولانِ: بِمَ كُسِيْنَا هذا؟ فَيُقَالُ: بِأَخْذِ وَلَذِكُمَا القُرآنَ.

ُ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: اقْرَأَ، واصْعَدْ في دَرَجِ الجَنَّةِ وَغُرَفِها، فَهُوَ في صَعُودٍ مَا دَامَ يَقُرَأُ، هَذَا ﴿ كَانَ، أَو تَرْتِيْلاً (٥٠) (٦٠) ...

<sup>(</sup>١) فضائل القرآن (ص٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) "(الشَّاخِبُ)؛ هو المتغيَّر اللَّون لعارض من مرض، أو سفر، أو تحوَّهما. (النهاية في غريب الحديث والأثر؛ (٤٤٨/٢)، مادة: (شحبُ).

<sup>(</sup>٣) ﴿الْهُوَاجِرُ﴾: جَمْعُ هَاجِرة، وهو نصفُ النَّهَارُ عند رُوال الشَّمس إلى العصر، عند اشتداد الحر. انظر: النهاية في غريب الخديث (٧٤٤/٥)، مادة: (هجر).

<sup>(</sup>٤) (هَذَّأَ): الهَذُّ والْهَذَذُ بفتح الهاء: هو سرعة القراءة وسرعة القطع، يقال: هَذَّ القرآنَ يَهُذُّهُ عَلَمُ اللهِ إِنَّ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

النظر: السان العرب (٦/ ١٤٣٤)، مادة ؟ (هذذ).

<sup>(</sup>٥) (ترتيلاً): ترتيل القراءة: هو التَّأني فيها والتَّمهل وتبيين الحروف والحركات. «النهاية في غريب الحديث والأثر، (٢/ ١٩٤)، مادة: (رتل).

<sup>= (3).</sup> رَوَاه مُطوُّلًا أحمد في «المسند» (٩/٢٣٨) (ح٠٠ ٢٣٠) وقال محقِّقو المسند (٣٨/٤) =

وفي حديث أبي هريرة ﴿ مُوفِعاً إلى النبِيِّ ﷺ قال: ١٠.. وَيُكْسَى وَالدَاهُ حُلَّتِينَ ، لا تَقُومُ لَهُمُ اللهُنيا وما فِيها، فَيَقُولانَ يَازُبُ النَّي لَنَا هذا ؟ فَيُقَالُ: بِتَعْلِيم وَلَدِكُمَا القُرآنَ ... التحديث (١).

وَحُقَّ لهذين الوالِدين أن يَعْجَبا وَيَدْهَشا مِنْ هذا الإنعام العظيم الذي حَصَلاً عليه من حيث لا يحتسبان، فعندما يُكسَى هذان الوالدان حُلِّتين عظيمتين من جُلَل الجنة أغلى وأثمن من الدُّنيا وما فيها، يتساءلان في دهشة: مِنْ أين لنا مِثْلُ هاتين الحلين وليس لنا ويما نعلم من العمل والطّاعات ما يؤهّلنا للفوز بهذه الكرامة العظيمة؟

فَيُجابِانِ: بتعليم ولدكما القرآن وصبركما عليه وإخلاص النَّصح له. وهكذا فإنَّ صاحب القرآن مِنْ أَبَرُ النَّاسِ بوالديه، ولو عَلِمَ كُلُّ والدينَ مَا يَحْصَلُ لهما عَنْدُ الله تَعَالَى مِن الْكَرَامَةُ وَالرَّفَعَةُ بَأَخَذُ وَلَدَهُمَا لَلْقَرْآنَ الْعَظِيمَ لَبَادِراً إلى دَفَعِ أُولادُهُما دَفَعا، وحَنَّهُم حَنَّا عَلَى تَعَلَّمُ القرآنَ الْكَرِيمُ وَتُلاوَنَهُ وَتَدَبَّرُهُ (٢٠) وَقَدْ أَحْسَنَ السَّاطِئِيُ (٢٠) وَعَنْما قَالَ:

الملك بمده والعدُّ الداء -- و الله أن الوقل ويكسى والما المسين لا

 <sup>(</sup>ح ٢٥٠ ٩٥٠) قا الإسنامة حسن في المتابعات والشواهد، من أجل بشير من المهاجر المتابعات والشواهد، من أجل بشير من المهاجر المتابعات وحسنه الحافظ ابن كثير في التفسيره (١/ ٢٢)، ولبعضة شواهد يَصِعُ بها أ.

ورواه ابن أبي شيبة في امصنَّفه (٦/ ١٢٩) (ح٣٠٤٥)؛ وَاعْبَلُ الرَّزَاقَ فَيْ المَشَّقَةَ الْرَّزَاقِ فَيْ المَشَّقَةَ الْرَّبِّ (٣٠٤) (٣٧٤) (ح٢٠١٤).

وذكره البوصيري في «مصباح الزُّجاجة» (٣/ ١٨٧) (ح١ ١٣٢١) وقال: «هذا إسناد رجاله ثقات». وذكره الهيشيني في «مجمع الزوائد» (١٥٩/٧)، وقال: «روى ابن عاجه منه طرفاً، ورواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح؟..

ورواه مُخْتَصَراً الحاكم في «المستدرك» (٢٠٤٧) (ج٢٠١٧) وقال: «جديث مهحيج الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه النَّعبي. وابن ماجه (٢٠٤٢/١) . (ح٢٨٠٣)؛ وأجمد في «المسند» (٥٧٢/٥) (ح٢٢٠٢٦).

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في «الأوسط» (٦/ ٥١) (ح٤٥٧٥)؛ وأورده الألباني في «البيلسلة الصحيحة» (٦/ ٧٩٢) (ح٢٨٢) وقال: فالحديث جيش أو صحيح؛ لأن له شاهداً من حديث بريدة بن الجميب مرفوعاً بتمامه».

<sup>(</sup>۲) انظر: أنوار القرآن (ص١٨١) ـ ١٨٢) . (٤٩٤

<sup>. (</sup>٣) . هن القاسم بن فِيْزُهُ ـ ومعناه بتلغة عَجَمَ الأندلس: الحديد نابن خلف بن أحمد الشَّاطبي =

فَيَا أَيُّهَا القاري به مُتَمَسكاً فَمَا ظَنُّكُمْ بِالْنَّجْلِ عِنْدَ جَزَائِهِ

مُجِلاً لَهُ في كُلِّ حَالٍ مُبَجِّلًا هَنِيناً مَرِيناً وَالِدَاكَ عَلَيهِمَا مَلابِسُ أَنْوَارِ مِنْ التَّاجِ وَالحُلَا أُوْلَئكَ أَهْلُ اللهِ وَالصَّفْوَةُ المَلَا(١)

وهذا مِنَ الآثار الحسنة التي تُكتب في ميزان الوالدين، لأنهما السّبب المباشر في تعليم هذا الولد، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ وَنَكَتُبُ مَا قَدَّمُوا وَمَاكَرُهُمَّ ﴾ [يس: ١٢]. كما مَرَّ بنا في المطلب الرَّابع من هذا المبحث.

فليتنافس في هذا الآباء ما دام صلاح الأولاد راجعاً إليهم في النَّهاية، ثمَّ لما يترتَّب على ذلك من البعد عن مواطن الشَّر إلى مجال الخير.



الرِّعيني الأندلسي، ولد ضريراً سنة (٥٤٨هـ) بشاطبة، من الأندلس، كان أعجوبةً في الذُّكاء، كثيرَ الفنُّون، غايةً في القراءات، حافظاً للحديث، بصيراً بالعربية، شافعيُّ المذهب. قال ابن خِلُكان: «كَان إذا قُرِئَ عليه صحيح البخاري ومسلم والموطأ، تُصحَّح النُّسخ من حِفْظِهٌّ. توفي بمصر سنة (٥٩٠هـ)؛ انظر ترجمته بتوسُّع في مقدمة كتابه: حرَّز الأماني ووجه التَّهاني في القراءات السَّبع (ص٣ ـ ١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: حِرْزُ الأماني ووجْهُ التَّهاني في القراءات السَّبع (ص١٢ ـ ١٣).

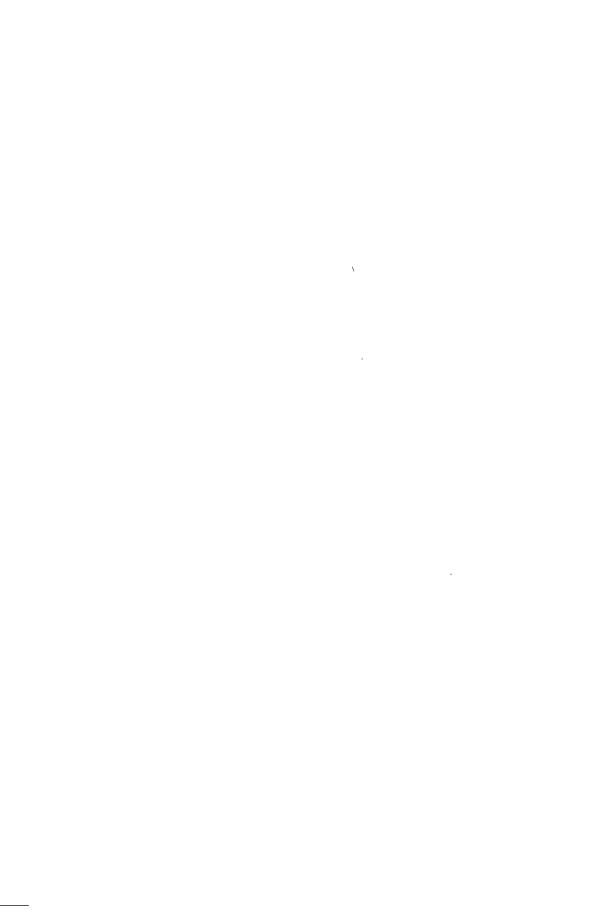

#### المبحث الرابع

Land Edu Big to Sident

#### أحكام تعلم القرآن وتعليمه

وَفْيهُ ثِلَاثَةً مطالب:

د ، سه التوار وتعامه

المطلب الأول: حُكم تعلُّم القرآن وتعليمه.

المطلب الثاني: حُكم تعليم القرآن لغير المسلم.

المطلب الثالث: حُكم أخذ الأُجْرة عَلَى تعليم القرآن.

# أحكام تعلم القرآن وتعليمه

ثبت عنه ﷺ أنه حرص عُلَى تعليم أصحابه القرآن، إمَّا بنفسه، وإمَّا بتوكيل بعض أصحابه للقيام بهذه المهمَّة العظيمة.

فإذا طَرَأ ما يمنع رسول الله على من مباشرة ذلك بِتَقْسِه وَكُلَ بعض أصحابه للقيام بمهمّة تعليم القرآن من هذا من النّوع الثاني .

ومنه ما ورد عن عُبادَةَ بنِ الصَّامِتِ ﷺ قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُشْغَلُ، فَإِذَا قَدِمَ رَجُلُ مُهَاجِرٌ على رَسُولِ اللهِ ﷺ دَفَعَهُ إلى رَجُلِ مِنّا يُعَلِّمُهُ القُرآنَ (٣٠).

وعن أبي موسى على: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى بَعَثَ مُعاذاً وأبا مُوسَى إلى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ النَّاسَ القُرآنَ»(١٠).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في «المسند» (۱/۱۵۷) (ح۲٤٦)، وقال محقِّقو المسند (۱/ ٤٨٧) (ح۲٤٦): «حديث صحيح». ورواه مسلم بنحوه في: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة، باب: سجود التَّلاوة (۱/ ٤٠٥) (ح ٥٧٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب التَّهجُّد، باب: ما جاء في التَّطوع مثنى مثنى (٣٤٦/١) (ح١١٦٢).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في «المسند» (٥/ ٣٢٤) (ح٢٨١٨)، وقال محقّقو المسند (٢٢/٣٧) (ح٢٢٦٦): «إسناده حسن».

والحاكم في «المستدرك» (٣/ ٤٠١) (ح٥٢٧)، وقال: «صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». والطّبراني في «مسند الشّاميين» (ح٢٢٣)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٤٤٤).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في المسندة (٤/ ٣٩٧) (ح١٩٥٦٢)، وقال محقَّقُو المسند (٣١٥ /٣١) =

وعلى هذا النَّهْج سار السَّلف الصَّالح بعد رسول الله ﷺ، بحيث لم يَخُلُ عصر من مُعَلِّمي القرآن الحريضين على تبليغه للنَّاس، وقد أثمرت جهود هؤلاء الأخيار وأدَّبت إلى تواتر القرآن جيلاً بعد جيل حتى وصل إلينا بحمد الله تعالى ـ غَضًا طريًا (١).

والحديث عن حُكم تعلُّم القرآن وتعليمه يتمثَّل في المطالب الآتية:

# المطلب الأول المعلم المعلم القرآن وتعليمه حُكُم تعلم القرآن وتعليمه

تعلَّم القرآن وتعليمه فرض كفاية على المسلمين، فإذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، إلَّا ما تصح به الصَّلاة من القرآن بالإجماع (١٠)، وهو الفاتحة؛ لأنَّ من القواعد المتقرَّرة في الشَّريعة أنَّ ما لا يتم الواجب إلَّا به فهو واجب، والصَّلاة واجبة ولا تتمُّ إلَّا بقراءة الفاتحة (٣).

وَأَمَّا مَا سُوى الفَاتَحَة فَتَعَلَّمَهُ فَرَضَ كَفَايَة عَلَى الجميع، ومستحب بَالْإَجِمَاعُ (أَنَّهُ مَا تَقَدَّم ـ متوافرة، فمنها:

ا \_ عن عثمان بن عفّان و النبيّ الله قال: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُر آنَ وَعَلَّمَهُ القُر آنَ

٢ ـ وعن عثمان بن عفَّان عليه قال: قال النبيُّ ﷺ: ﴿إِنَّ أَفْضَلَتُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ

<sup>= (</sup>ح١٩٥٤٤): ﴿إُسنادَهُ حَسنَ، رَجَالُهُ ثُقَاتَ رَجَالُ الشَّيخَينَ، غير طُلْحة بن يحيى ـ وهو إبن طلحة بن عبيد الله التَّيمي ـ فمن رجال مسلم.

<sup>(</sup>١) أنظر: الأحاديث والآثار الواردة في فضائل سُور القرآن الكريم (ص٢٤ ـ ٢٦).

<sup>(</sup>٢) إنظر: مزاتب الإجماع، لابن حزم (ص٢٥١)؛ الإقناع، للحجاوي (١٤٨/١)؛ منتهى -- الإرادات، لابن النجار (١٠٤/١)؛ حاشية الروض المُربع، لابن قاسم (٢/٧٠٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: الأحكام الفقهية الخاصَّة بالقِرآن الكريم (ص11-11).

هو عبد الرحم . . . كر الحضيري الصَّفحات نفسها . ح يند المربع السَّام الله (٤) انظر: الله الله الله المربع ا

<sup>(</sup>٥) الرَّوَاهُ البَخَارِي، كِتَابَ فَصَائِلِ القرآن، بَاب: خيرَكم مَنْ تعلَّم القرآن وَعَلَّمة (١٦٢٠/٢) (ح٧٢٠٥) المُوابِد واود، كِتَابِ النَّصَالاة، باب: في ثنواب قراءة النقرآن (٢٠/٢) (ح٧٠/١) والرّبة النقرآن (٢٠/٢) والرّبة المُوبِد (٢٠/١) والرّبة المُوبد (٢٠/١) والرّبة المُوبد (٢٠/١) والرّبة المُوبد (٢٠/١) والرّبة (٢٠/

#### القُرِآنَ وَعَلَّمُهُ (١) مَنْ مِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٣ ـ عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﴿ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَولَ اللهِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وسَالِمٍ، وَمُعَاذٍ، وَأَبَيِّ ابْنِ كَعْبِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وسَالِمٍ، وَمُعَاذٍ، وَأَبَيِّ ابْنِ كَعْبِ (٢).
 كَعْبِ (٢). وهذا الحديث يُبيِّن لنَا أهميَّة أُخْذِ القرآن من مصدره الأوثق.

٤ - مَا رُواه حَدَيْفَة بن اليمَان وَهُمْ أَنَّ النبي اللهِ قَالَ لَه ـ بعد مُحَادِثَة جرت بينهما، في التَّحذير من الفتن: (يا حُذَيْفَة، تَعَلَّمْ كِتَابَ اللهِ وَاتَّبِعْ مَا فِيهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ (٣) الحديث.

٥ - عن أبي أمامة وله قال: قال رسول الله واله المعالمة المؤوان، قَإِنَّهُ مَانِعٌ يَومَ القِيَامَةِ، تَعَلَّمُوا البُقَرَة وآلَ عِمْرَانَ، تَعَلَّمُوا الزَّهْرَاوَيْنِ...) (٤) الحديث.

وممَّن صرَّح من العلماء بأنَّ تعلَّم القرآن وتعليمه فرض كفاية النَّووي والسُّيُوطي (٥٠).

\* قال النَّووي كَالَّهُ: «تعليم المتعلِّمين فرض كفاية، فإن لم يكن مَنْ يصلح له إلَّا واحد تَعَيَّنَ عليه، وإن كان هناك جماعة يحصل التَّعليم ببعضهم: فإن المتنعوا كُلُّهم أَثِمُوا، وإنْ قام به بعضُهم سقط الحرج عن الباقين، وإن طُلِبَ من

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب: خيركم مَنْ تعلَّم القرآن وعلَّمه (۳/ ۱۲۲۰) (ح۰۲۸م).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب: القُرَّاء من أصحاب النبي ﷺ (١٦١٣/٣) (ح٤٩٩٩)؛ وكتاب مناقب الأنصار، باب: مناقب أبيٍّ بن كعبٍ ﴿ (٣/١٦٥) (ح٨٠٨٨).

 <sup>(</sup>٣) رواه أبو داود، كتاب الفتن والملاحم، باب: 'ذكر الفتن ودلائلها (٩٦/٤) (ح٢٤٦٤)؛
 وحسنه الألبانيُ في اصحيح سنن أبي داودة: '(٣/٠٠٠٪) (ح٢٧٥٠).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في «المستند» (٤/ ٢٥١) (ح٢٢٢١)؛ وعبد الرّزاق في «مَصنَّفه» (٣/ ٣٦٥) (ح٩٩١)؛ وقال محقَّقو المستند (٣٦/ ٤٦١) (ح٩٩١)؛ والطَّبراني في «الكبير» (٨/ ٢٩١) (ح٨١١٨)؛ وقال محقَّقو المستند (٣٦) (٤٨١) (ح٢١٥٧): «حديث صحيح، رجاله ثقات، رجال الصَّحيَحين»:

<sup>(</sup>٥) هو عبد الرَّحمن بن أبي بكر الخضيري، المصري، الشَّافعي، نشأ في القاهرة يتيماً، وقرأ على جماعة مِن العلماء، وهو كثير المؤلِّفات، ومن أشهر مؤلِّفاته: «اللَّر المنثور في التَّفسير بالمأثور»، و«الجامع الصَّغير في الجديث» وغيرهما، توفّي سنة (١٩٩٨هـ). انظر: شذرات الذَّهب (٨/١٥)؛ البدر الطَّالع (٣٢٨/١).

أَحِناهِم، وَامِنتُنع اللهُ فَأَظْهَرُ الوجهين أَنه لا يأثم، لكن يُكُرُّهُ له ذلك إنْ للم يكن إله عذره (١)

على الأُمَّةِ. . . وتعليمه أيضاً فرض كفاية (٢). وعلم أن حفظ القرآن فرض كفاية على الأُمَّةِ. . . وتعليمه أيضاً فرض كفاية (٢).

## المطلب الثاني المستحدد

#### حُكُم تعليم القرآن لغير المسلم

اختلف الفقهاء \_ رحمهم الله \_ في حُكَّم تعليم القرآن لغير المسلم على ثلاثة أقوال: الجواز، وعدمه، والكراهة.

والرَّاجِع في ذلك \_ والله أعلم بالصَّواب: جواز تعليم القرآن لغير المسلم إذا رُجِيَ إِسَلامه، وَعَدَم جَوَاز تعليمه إذا لم يُرْجَ إسلامه.

وبهذا قال الحنفيَّة (١٠)، وهو الوجه الصَّحيح عند الشَّافعية (١٠).

واستدلُّوا على ذلك من القرآن، والسُّنة، والمعقول:

#### أولاً: من القرآن:

قول الله تعالى: ﴿ وَإِنَّ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَانَمَ اللَّهِ﴾ التوبة: ٢٦.

مُ أَوَامَةُ المشركُ المستجيرِ - الذي طَلَبِ الجوارِ - عند النبيِّ اللهُ لا تخلو من عرض الإسلام عليه، وإسماعِه القرآن، وتعليميه إيَّاه (٥).

#### ثانياً: من السُّنة:

ما جاء في الكتاب الذي أرسله النبيُّ على إلى ملكِ الرُّومِ هِرَفْل: ﴿ بِسُمِ اللهِ

<sup>(</sup>١) التبيان في آداب حملة القرآن (ص٥٦). (٢) الإتقان في علوم القرآن (١/٢٦٤).

 <sup>(</sup>٣) انظر: فتاوى قاضي خان (١/ ١٣٦)؛ الفتاوى الهندية (٣٢٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: المهذَّب في فقه الإمام الشافعي، للشِّيرازي (٢/ ٧٧)؛ التبيان في آداب حملة القرآن (ص٧)؛ المجموع (٢/ ٧١)؛ رُوضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي (٥/ ١٩٠).

<sup>· (</sup>٥) انظر: التحرير والتنوير (١٠/ ٢٥ ـ ٢٦).

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّد رَسُولِ اللهِ إلى هِرَقْل عَظِيمِ الرُّومِ، سَلَامٌ عَلَى مَن التَّبَعَ اللهُ وَمَن التَّبَعَ اللهُ أَجْرَكَ اللهُ أَجْرَكَ اللهُ أَجْرَكَ مَن أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدَعَايةِ الإسلامِ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ، وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الأَربِسِيتِيْنَ، وَ: ﴿ يَتَأَمَّلُ ٱلْكِنْتِ ثَمَّالُهُ إِلَى كَلِمَةِ اللهُ اللهَ وَلا لَتَنْ وَلا يَتَخَلُ وَلا يَتَخَلَ اللهُ اللهَ وَلا لَهُ اللهُ اللهَ وَلا لَمُنْ الرَّبُهُ اللهُ اللهُ وَلا يَتَخَلَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلا اللهُ عَلَى اللهُ وَلا يَتَخِذَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلا اللهُ وَلا يَتَخِذَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلا يَتَخَلُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلا يَتَخَلُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُه

وجه الدَّلالة: أنَّ النبيَّ عَلَى قد بعث إلى الكفار بهذا الكتاب؛ ليعرفوا ما فيه ويتدبَّروه ليسلموا، وهو مُشتمل على آية من كتاب الله تعالى، فدَلَّ على جواز تعليم القرآن لغير المسلم إذا رُجَى إسلامة.

#### ثالثاً: من المعقول:

إِنَّ في تعليم القرآن لغير المسلم دعوةً له للإسلام، وترغيباً لَه في الدُّحول، فيه، والاطَّلاع على محاسنه وأحكامه السَّمحة، أمَّا إذا لم يُرج إسلامه فلا فائدة في ذلك، بل ربَّما أدَّى ذلك إلى تعرُّض القرآن للإهانة فلا يجوز (٢).

#### ----- المطلب الثالث الله -----

#### حُكُم أَخِذ الأجرة على تعليم القرآن

بادئ ذي بدء يُقال: الأصل أنَّ رواتب الموظّفين الذين يحتاج إليهم المسلمون في أمورهم العامَّة، من القضاة، والمحتسبين، ومَنْ ينفّلون الحدود، والمفتين، والأثمَّة، والمدرِّسين، ونحوهم من كلِّ مَنْ فرَّغ نفسه لمصلحة المسلمين، فيستحقُّ الكفاية من بيت المآل له وَلَمَنْ يَعُولُهُ. ويُختلف ذلك باختلاف الأحوال والأسعار.

وعليه فلا خلاف بين الفقهاء في جواز أخذ الرِّزق من بيت المال على تعليم القرآن؛ لأنَّ هذا الرِّزق ليس أُجَرةً من كلَّ وجه بل هو كالأجرة (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب التفسير، باب: ﴿قُلْ يَكَأَمُلَ ٱلْكِنْبِي تَمَالُوْا إِلَى كَلِنَةِ سَوَلَمِي. . ﴾ الآية (٣/١/٣) (ح٣٥٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن الكريم (ص٥٨٧ - ٥٨٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: حاشية ابن عابدين (٣/ ٢٨٠ ـ ٢٨٠)؛ المغنى (٦/ ١/ $\xi$ )؛ مطالب أولى النهى =

من العلوم النشّرعية على ثلاثة أقرال: من العليم القرّان والحديث والفقد وفحو ذلك،

القول الأول: لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن:

وبهذا قال المتقدِّمون من الحنفيَّة (١)، والإمام أحمد في روآيةٍ عنه، وبها الحَدِّ أَكْثِرُ أَصِحَابِه (٢٩).

وَأَسْتَدَلُوا عَلَى ذَلِكَ بِأَدَلَّةٍ مَنِ الْكِتَابِ، والسُّنة، وَالْمُعَقُولِ:

أولاً: من الكتاب:

﴿ اللهُ الل

٢ - قسول ه تسعالي: ﴿ وَمَا الْمَتَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٌ إِنَّ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ دَبِ الْعَلَلْمِينَ ﴾
 [الشعراء: ١٠٩، ١٢٧، ١٤٥، ١٦٤، ١٨٠].

قال الشَّنقيطي كَلَّلُهُ: (ويؤخذ من هذه الآيات الكريمة: أنَّ الواجب على أتباع الرُّسل من العلم مجَّاناً من غير أُخذَ على عِرْضِ عن ذلك، وأنه لا ينبغي أخذ الأجرة على تعليم كتاب الله تعالى، ولا على تعليم العقائد والحلال والحرام (٢٠).

٣ ـ قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُشَكُّوا بِعَانِقٍ فَهَمَا لَتَلِيلًا ﴾ ١٦ البقرة! ٢٤١.

قَالَ القَرَطْبِيُّ لِخَلِّلُهُ: «وهذه الآية وإن كانت خاصَّة ببني إسرائيل فهي تتناول

<sup>= .</sup> في شرح يفاية المنتهى، لمصطفى السيوطي الرحيبائي (٣/ ١٤٢)؛ الموسوعة الفقهية (٨/ ٢٥٢) (٢٥٢). (٢٥٢)

<sup>(</sup>الا) المنتسوط، للمنوخسي (١ ( / ٣٧))؛ تجفة الفقهاء، لعلاء الدِّين السمر قندي (١/ ٣٥٧)؛ فتاوى قاضي خان (١/ ٣٥٥)؛ الهداية (٣/ ؛ ٢٤)؛ المختلر، للموصلي (٢/ ٥٩)؛ الفتاوى البزازية (٥/ ٣٨)؛ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبجر، لدامًا أفندي (٢/ ٣٨٤ ـ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: الكافي، لابن قلنامة (٢/٣٠٣ ـ ٤٤٣)؛ المغني (٦/٣٩ ـ ٢٤٠)؛ الفروع (٤/ ٤٠٥) الظالب، لمريعي الحنبلي (٤/٤٠)؛ الإقناع (٤/٢٠١ ـ ٢٩٤)؛ دليل الطالب، لمريعي الحنبلي (٤/٤٠) و دليل الطالب، لمريعي الحنبلي (٤/٤٠) و دليل الطالب، لمريعي الحنبلي (٤/٢٠١ ـ ٢٠٠١) و دليل الطالب، لمريعي الحنبلي المريعي المريعية المريعية

<sup>(</sup>٣) أضواء البيآن (١٨/٣).

مَنْ فَعَل فعلهم، فَمَنْ أَخَذَ رَشُوةِ على تغيير حَقِّ أَنَ إَبِطِالُه، أَو امتنع من تجليم ما وَجَب عليه، أو أداء ما عَلِمه وقد تعيَّن عليه حتَّى يأخذ عليه أجراً فقد دخل في مقتضى الآية»(١).

#### ثانياً: من السُّنة:

ا ـ ما جاء عن عُبَادة بنِ الصَّامِتِ وَ اللهِ قَالَ: عَلَّمْتُ ناساً مِنْ أَهِلَ الصُّقَةِ الكتابَ والقرآنَ، فأهدَى إليَّ رَجُلٌ منهم قَوْساً. فقلت: ليست بمالٍ وأَرْمِي عَنْها في سبيلِ اللهِ عَلَىٰ؟ لآتِيَنَّ رسولَ الله عَلَيْهُ، فَلاَسالَنَهُ فَأَتيتُهُ، فقلتُ: يا رسولَ الله! رَجُلٌ أهدى إليَّ قَوْساً، مِمَّنْ كنتُ أُعلِّمه الكتابَ والقرآنَ، وليست بمالٍ وأرمي عنها في سبيلِ اللهِ، قال: ﴿إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقاً مِنْ نَارٍ، فَاقْبَلْهَا (٢).

وفي روايةٍ أُخرى قال عُبادة ﷺ: ما ترى فيها يا رسولَ الله؟ فقال: «جَمْرَةٌ بَيْنَ كَتِقَيْكَ تَقَلَّدْتَهَا» أو «تَعَلَّقْتَهَا» (٣٪.

٢ ـ ما جاء عن أُبَيِّ بن كَعْبِ وَهُ قال: علَّمتُ رجلاً القرآن، فأهدى إليًّ قوساً، فذكرتُ ذلك لرسول الله ﷺ فقال: «إِنْ أَخَذْتَهَا أَخَذْتَ قَوْساً مِنْ نَارٍ»
 فردَدْتُها(٤).

٣ ـ ما جاء عن أبي الدَّرداءِ ظَهُهُ: أن رسول الله عَلَي قال: فِمَنْ أَخَذَ عَلَى تَعْلِيم القُر آنِ قَوْساً، قَلْدَهُ اللهُ قَوْساً مِنْ نارٍ يَوْمَ القِيَامَةِهِ (٥٠).

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (١/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود، كتاب الإجارة، باب: في كسب المعلّم (٣/ ٢٦٤) (ح٢١٦٦)؛ والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٤٨) (ح٢٢٧٧)، وقال: «صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وصحّحه الألباني في «صحيح سنن أبي داوده: (٢/ ٦٥٥) (ح٢٩١٥).

<sup>(</sup>٣) راواه أحمد في المسند (٥/ ٣٢٤) (ح٢٨١٨)؛ وأبو بأود (٣/ ٢٦٥) (ح٢٠١٧)؛ ووبو بأود (٣/ ٢٦٥)) (ح٢٠١٧)؛ وصنتم من أبي داودا: (٢/ ٢٥٥) (خ٢٩١٦):

<sup>(</sup>٤) رواه البن ماجه، كتاب التجارات، باب: الأجر على تعليم القرآن (٢/ ٧٣٠) (ح٢١٥٨)؛ وصحَّحه الألباني في الصحيح سئن ابن ماجهه (٢/٨) (ح١٧٥١).

<sup>(</sup>٥) رواه البيهقي في «السنن»، بأب: مَنْ كره أخذ الأجرة عليه (١٢٦٦) (ح١١٤٦٥)؛ وأبو نعيم في «الحلية» (٦/٦٨)؛ وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع»: (١/٣٦/١) (ح٩٨٢٥)؛ و«الصّحيحة» (١/٣١١) (ح٢٥٦).

#### ثالثاً عن المعقول:

الله الله المراكب الم

#### القول الثاني: يجور أخذ الأجرة على تعليم القرآن:

وَبَهَذَا قَالَ بَعَضَ الْمُتَأْخُرِينَ مِنِ الْحَنْفَيَّةُ (٢)، وبه قَالَ الْمَالْكَيَّةُ (٣)، والشَّافِيةُ (٤)، والشَّافِيةُ (٤)، والشَّافِيةُ (٤)، والشَّافِيةُ (٤).

وَاسْتَدَلُّوا عَلَى -ذَلك -بأدلَّة مِنُ السُّنة ، والمعقول :

#### أولاً : مِن السُّنة :

اَ مَا جَاءَ عَنَ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِنَّ نَفْراً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِ ﴾ مَرُّوا بِمَاءٍ، فَهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ، فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ، فَقَالَ، هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ، فَهُمْ الْمَاءِ رَجُلاً لَدِيغًا أَوْ سَلِيماً، فانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى اللهِ مَنْ أَمْ وَاللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَجْراً، خَتَى قَدِمُوا المَدِينَة، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللهِ أَجْراً، وَسُولُ اللهِ عَلَى كِتَابِ اللهِ أَجْراً، فَقَالُ رَسُولُ اللهِ الْجَراء فَقَالُ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

<sup>(</sup>٩) انظر: الكافي (٢/٤/٣)؛ المغني (٦/١٤١)؛ كشَّاف القناع (٤٢/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: المبسوط (٢١/٣٧)؛ فتأوى قاضي جان (٢/ ٣٢٥)؛ الهداية شرح بداية المبتدي، للمرغيناني(٣/ ٢٤٠)؛ المختار (٢/ ٥٩)؛ الفتاوى البزازية (٥/ ٣٧)؛ مجمع الأنهر (٢/ ٤٠٥)؛ حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: المدوَّنة الكبرى، للإمام مالك (٤١٩/٤)؛ الكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبد البر (٢/ ٧٥٣)؛ بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد (٢/ ٢٢٣)؛ الفواكه الدَّواني، للنفراوي (٢/ ١٦٤)؛ بلغة السَّالك لأقرب المسالك، للصاوي (٢/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٤). انظر: روضة الطالبين (٥/ ١٨٧)؛ التبيان في آداب حملة القرآن (ص٤٥)؛ فتح الجواد بشرح الإرشاد، للهيثمي (١/ ٥٩٠)؛ مغني المحتاج، لمحمد الشربيني (٢/ ٣٤٤)؛ إعانة الطالبين على حلِّ ألفاظ فتح المعين، للسيد البكري (١١٣/٣)).

 <sup>(</sup>٥) انظر: الكافي (٣٠٣/٢)؛ المغني (٦/ ١٤٠)؛ مجموع الفتاوى (٣٠/ ٢٠٥)؛ القبروع (٤/ ٤٣٥)؛ الإنصاف (٦/ ٤٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: المحلَّى (١٩٣/٨).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري، كتاب الطب، باب: الشروط في الرُّقية بفاتحة الكتاب (١٨٣٣/٤) (ح٥٧٣٧).

٢ ـ ما جاء عن أبي سَعِيدِ الحُدْرِيِّ وَلَهُ: أَنَّ نَاساً مِنَّ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَتُوا عَلَى حَيِّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُوهُمْ، فَبَيْنَما هُمْ كَذَلِكَ، إِذْ لُدِغَ سَيَّهُ أُولِئِكَ، فَقَالُوا: إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُونَا، وَلَا نَفْعَلُ أُولِئِكَ، فَقَالُوا: إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُونَا، وَلَا نَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلاً، فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعاً مِنَ الشَّاءِ، فَجَعَلَ يَقْرأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَيَجْعَلُوا لَهُمْ قَطِيعاً مِنَ الشَّاءِ، فَجَعَلَ يَقْرأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَيَجْعَلُوا لَهُمْ أَنُوا بِالشَّاءِ، فَقَالُوا: لَا نَأْخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلُ النَّبِيَّ ﷺ وَيَجْعَلُوا لِي بِهَمْ مَا لَا اللَّهُ وَيَتُولُ اللَّهُ الَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

وجه الدَّلالة: دلَّ الحديث على جواز أخذ الجُعل على تعليم ألقرآن، وإذا جاز أخذ الجُعل جاز أخذ الأجر؛ لأنه في معناه (٢).

٣ ـ ما جاء في حديث الواهبة المشهور، الذي رواه سَهْلُ بنُ سعدِ السَّاعديُ وَلَيْ النَبِيُ اللَّهُلُ بنُ سعدِ السَّاعديُ وَلِي النَبِيُ اللَّهُ للرَّجُل:

لَّمَاذَا مَعَكَ مِنَ القُرآنِ ، قَالَ: مَعِي سُورَةُ كُذَا وَسُورَةُ كَذَا مَعَكَ مِنَ القُرآنِ ، فَقَالَ: الْقُرَوُهُ كُذَا مَعَكُ مِنْ طَهْرِ قَلْبِك ، قَالَ: الْقُرَوُهُ كُذَا مَلَّكُتُكُهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ القُرآنِ (٣).

وجه الدَّلالة: دِلَّ الحِدِيثِ على جَوازِ تعلِيمِ القَرآنِ عِوَضاً في النُّكاجِ؛ وقائماً مقام المهر، وإذا جاز ذلك جاز أخذ الأجرة عليه في الإجارة(٤).

٤ ـ ما رواه خَارِجَةُ بنُ الصَّلْتِ عَنْ عَمِّو<sup>(٥)</sup> وَهُمَّةَ : أَنَّه أَتِى رَسُولَ إِللهُ عَلَيْهُ،
 فَأَسْلَمُ، ثُمَّ أَقبلَ رَاجِعاً مِن عَنْدُه، فَمَوَّ عَلَيْ قوم عَنْدُهم رَجِلُ مَجْنُونٌ مُوثَقُ بِالْحَدَيْد، فَقالَ أَهَلُه: إِنَّا حُدُّثُنَا أَنَّ صَاحِبِكُم هِذَا(٢)، قد جاء بِخِير، فَهلَ عندك بالحديد، فقال أهلُه: إِنَّا حُدُّثُنَا أَنَّ صَاحِبِكُم هِذَا(٢)، قد جاء بِخِير، فَهلَ عندك

<sup>(</sup>١). رواه البخاري، كتاب الطب، باب: الوُّنى بفاتحة الكتاب (٤/ ١٨٣٢) (ح٧٣٦)...

 <sup>(</sup>٢) انظرة المغنى (٦٤/١٤٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب: تزويج المُعسر (٣/ ١٦٣٨) (ح١٨٠٥)؛ ومسلم، كتاب النكاح، باب: الصَّداق وجواز كونه تعليم قرآن وخايم جديد، وغير، ذلك من قليل وكثير (٢/ ١٠٤٠) (ح١٤٢٥):

<sup>(</sup>٤) النظو: النمصدر السابق، الصفحة نفسها ، ١١٠ من رحم ١٠ ٢٠ ٢٠ ١٠ من المصدر السابق،

 <sup>(</sup>٥) قال ابن حجر تظله: (قيل اسمه: علاقة بن صحار، وقيل: عبد الله بن عثير».
 انظر: تقريب التَّهذيب (٢/ ٥٧٣).

<sup>(</sup>٦) يَعْنُونَ النَّبَيُّ ﷺ.

شيء تُداويه؟ فرقيتُه بفاتحة المكتباب، فَبَرَأً، فأعطوني مِائة شاق، فأتيتُ رسولَ الله على، فأخبرتُهُ، فقال المناكما المناقط الم

اهَلْ إِلَّا هَذَا<sup>(۱)</sup>؟ وقال مُسَدَّدٌ في مَوضع آخَرَ: اهَلْ قُلْتَ غَيْرَ هَذَاه؟ قلِتُ: الله قال: ﴿ فُلْهَا، فَلَعَمْرِي لَمَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ (٢)، لَقَدُ أَكَلْتَ بِرُقْيَةِ حَقِّ (٣)، (١).

النانية من المعقول

إِنَّه يَجُورُ أَخَذُ الرِّرْق مِن بَيتَ المالَ عَلَى تَعليَم الطَّرِآن، فَجَارُ أَخَذُ الأَجْرَةُ عليه، كبناء المساجد والقناطر (٥).

القول الثالث: يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن عند الحاجة:

وَهَذَا وَجُهٌ فِي مَذَهِبُ ٱلتَّحَالِلَةُ (٦)، وهو اختيارَ ابنَ تَيَمَيَّة ﷺ (٧).

\* ولعلُّهم قالوا بذلك جمعاً بين الأدلَّة السَّابقة.

\* وعملاً بعموم قول الله تعالى \_ في وليّ اليتيم: ﴿وَمَن كَانَ غَنِيًّا لَّلْيَسْتَعْفِفْ ۗ وَمَن كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمُعَرُفِّ﴾ [النساء: ٦].

قال الشَّنقيطي كَالله: «الذي يظهر لي \_ والله تعالى أعلم \_ أنَّ الإنسان إذا لم تدعه الحاجة الضَّرورية فالأولى له ألَّا يأخذ عِوضاً على تعليم القرآن، والعقائد، والحلال والحرام للأدلَّة الماضية. وإن دعته الحاجة أخَذَ بقدر الضَّرورة من بيت مال المسلمين؛ لأنَّ الظَّاهر أنَّ المأخوذ من بيت المال من قبيل الإعانة على

<sup>(</sup>١) أي: هل قُلْتَ إِلَّا قَاتِحة الكَتاب.

<sup>(</sup>٢) جُوابِ الشُّرط محلوف، تقديرة: فعليه وِزْرُهُ وإثمه.

<sup>(</sup>١٣) عني: فلا وِزْرَ عليك يرانظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود (٩/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود، كتاب الطب، باب: كيف الرَّقى؟ (١٣/٤) (ح٣٨٩٦)؛ وأحمد في «المسند» (٢١٠/٥) (ح٢١٨٤)؛ والحاكم في «المستدرك»، كتاب فضائل القرآن، باب: أخبار في فضائل القرآن جملة (٢/٧٤٧) (ح٢٠٥٥)، وقال: «صحيح الإسناد، ولم يخرجاه» ووافقه الدَّهبي. وصحّحه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (٢/٧٣٧) (ح٢٩٧)؛ و«الصَّميَّة» (٥/٤٤) (ح٢٠٧٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: المغنى (٦/ ١٤١).

<sup>(</sup>٦) انظر: الفروع (٤/ ٤٣٥)؛ الاختيارات الفقهية (ص١٣٥)؛ حاشية الروض الموبع (٥/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٧) انظر: الاختيارات الفقهية (ص١٥٣ ـ ١٥٤)؛ مجموع الفتاوى (٣٠/ ١٩٢ ـ ١٩٣، ٢٠٥).

القيام بالتَّعليم لا من قبيل الأُجرة. والأَولَى لمن أغناه الله أن يتعقَّف عن أخذ شيء في مقابل التَّعليم للقرآن والعقائد والحلال والحرام (١٠).

#### التّرجيح:

يبدو أنَّ أغلب الأدلَّة في المسألة لم تسلم من ورود مناقشات عليها، وأقرب الأقوال إلى الصواب \_ والله أعلم \_ هو القول النَّاليث، القائل: بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن عند الحاجة، وعدم جواز الأخذ عند عدمها؛ لما في ذلك من الجمع بين الأدلَّة وإحمالها جميعاً(٢).

#### ضوابط أخذ الأجرة على تعليم القرآن:

١ ـ الأصل في تعليم القرآن هو الاحتساب، وعدم أخذ العِوَض عليه، وهو عمل الأنبياء عليهم السلام.

قال ابن تيميّة كَثْلَهُ: «أمّا تعليم القرآن والعلم بغير أجرة، فهو أفضل الأعمال، وأحبّها إلى الله، وهذا ممّا يُعلم بالأضطرار من دين الإسلام، ليس هذا ممّا يخفى على أحد ممّن نشأ بديار الإسلام. والصّحابة والتّابعون وتابعو التّابعين، وغيرهم من العلماء المشهورين عند الأمّة بالقرآن والحديث والفقه، إنّما كانوا يعملون بغير أجرة، ولم يكن فيهم مَنْ يعمل بأجرة أصلاً...

وتعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك بغير أجرة لم يتنازع العلماء في أنَّه عمل صالح، فضلاً من أن يكون جائزاً "".

٢ - إذا كان معلم القرآن ميسور الحال ترك أخذ الأجرة، عملاً بأحاديث المنع، وجعل تعليمه زكاةً لعلمه. أمَّا إذا كان المعلِّم غير ميسور الجال وذا عبال - كما هو عليه واقع أكثر معلِّمي القرآن اليوم - فلا بأس أن يأخذ على ذلك الأجرة، عملاً بأحاديث الجواز (1).

<sup>(</sup>٢) انظر: الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن الكريم (ص٧٣١٠ ٤٤٤).

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوي (۳۰٪ ۲۰۴ \_ ۲۰۵).

<sup>(</sup>٤) انظر: البَّمر الدَّاني من صحيحة الألباني في فضائل القرآن وأحكامه، إبراهيم المُناوي (٥) . . / أن الله المُناوي (ص ٨٧). . . / أن الله الله المُناوي

المحتاج إذا اكتسب بها أمكنه أن ينوي عَمَلَها لله ويأخذ الأجرة ليستعين بها على المحتاج فإنَّ الكسب على العيال واجب أيضاً، فيؤدِّي الواجبات بهذا الألام.

وقد نقل ابن تيميَّة عن الإمام أحمد كَالله قوله: «أَجَرَة التَّعلَيمَ خير من جوائزُ السُّلطَان، وجوائزُ السُّلطَان خير من صلة الإخوان»(٢).

٤ - إذا جاز للمعلّم أن يأخذ الأجرة على تعليمه القرآن مع حاجته إلى هذه الأجرة، فليس معناه أن يستغلّ ظروف النّاس وحاجتهم إليه، كأن يكون وحيداً في قرية، أو منطقة مّا، ولا منافس له من المعلّمين، ويجد إقبال الرّاغبين في تعلّم القرآن شديداً فيطلب ويغالي في طلبه، ولكن يأخذ بعفاف، ويقنع بالكفاف، ولا يعرّض القرآن للمساومة.

٥ ـ ومن ناحية أخرى ينبغي ألا يَضِنَّ راغبو التَّعلم بأموالهم ولا يستكثروا ما ينفقون، بل ينبغي أن يوجِّهوا نيَّاتهم في العطاء إلى إقراض الله قرضاً حسناً، ويكون اعتقادهم هو قول الله تعالى: ﴿مَثَلُ ٱلَذِينَ يُنفِقُونَ أَمَوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ كَنَثُلِ حَبَّةٍ وَاللهُ يُعْدَفِقُ لِمَن يَشَآهُ وَاللهُ كَنْكِل حَبَّةٍ أَنْلَهُ يُعْدَفِقُ لِمَن يَشَآهُ وَاللهُ وَسَبِيلِ ٱللهِ وَسَبِيلِ ٱللهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنَا وَلاَ أَذَى لَا يَتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنَا وَلاَ أَذَى لَهُمْ آخِرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْقُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ ﴾ [البقرة: ٢٦١ ـ ٢٦٢].

وبهذا يكون تعليم القرآن ميداناً تجتمع فيه فضائل العفَّة والقناعة من المعلِّمين، والإنفاق بكرم وسخاء في سبيل الله من الرَّاغبين في التَّعليم (٣).

٦ - إنَّ القول بجواز الاستئجار على تعليم القرآن وأخذ الأجرة على ذلك ضرورة تقتضيها مصلحة المحافظة على كتاب الله، وتعليمه لمَنْ لا يحسنون

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق (۳۰/ ۲۰۷). (۲) المصدر السابق (۳۰/ ۱۹۳/۳).

<sup>(</sup>٣) انظر ١٤٤ كيف نتأدب مع المصحف (ص ١٤٦١).

قراءته؛ لأنَّ معلَّمي القرآن كغيرهم يسعون في معايشهم، وخصوصاً بعد أنْ قُطعت أعطياتهم من بيت المال، فحتَّى يتفرَّغ المعلَّمون لتعليم القرآن لا بدَّ مِن أجرة تُدفع لهم.

٧ - تعليم القرآن للمسلمين لا يقلُّ أهميَّة عن جمعه، ونسخه، وتوزيعه على الأمصار، ونَقْطه، وشَكِّله من حيث المساهمة في حفظه وتعليمه ولمَّا كان تعليم القرآن حسبة لوجه الله تعالى قد أصبح نادراً، فاقتضى الأمر القول بجواز تعليمه بأجرة، بشرط أن يكون محتاجاً إليها.

فلو لم يُفتح باب التَّعليم بِأَجرة لِذَهبِ القرآن، ولا يُنكر تغيَّر الأحكام بتغيَّر الأرمان (١٠).



<sup>(</sup>١) انظر: فيض الرَّحمن في الأحكام الفقهية الخاصة بالقوآن (ص٣٨٧ ـ ٣٨٨، ٣٩٤).

#### المبتجث الخامس

# همَّة السَّلف في تعلُّم القرآن وتعليمه

المطلب الأول: علو همّة المعلّمين.

المطلب الثاني: علو همَّة المتعلِّمين.

#### 

الهمّة رزق من الله تعالى، والله عبسط رزقه لمن يشاء ويقدر، ومن حكمته سبحانه أنْ فَاضَل بينهم في قواهم العملية، كما فاضل بينهم في قواهم العلميّة.

ولقد فقه السَّلف الصَّالح عن الله تَعالى أمره، وتدبَّروا حقيقة الدُّنيا، ومصيرها إلى الآخرة، فاستوحشوا من فتنها، وتجافت جنوبهم عن مضاجعها، وتناءت قلوبهم من مطامعها، وارتفعت همَّتهم على السَّفاسف، ولقد حفلت تراجمهم بأخبار زاخرة تشي بعلوٌ همَّتهم في الثَّيات على دين الله، وقوَّة عزيمتهم في حمل راية الدِّين، وتبليغ العلم الشَّرعي لَطلًابه (۱).

وجلوس معلِّمي القرآن السِّنين الطُّوال لتعليم النَّاس القرآن وتبيين معانيه وأحكامه ليس بالشَّيء اليسير، فهو يحتاج إلى تضحيات جسام، وهمَّة عالية، وتفريغ للأوقات، وصبر ومصابرة، ورغم ازدحام أوقاتهم بأعباء ومسؤوليَّات كثيرة يحتاجون إليها، كان تعليمهم القرآن شغلهم الشَّاغل.

وهذه بعض النَّماذج المنقولة عن السَّلف الصَّالح تُبيِّن شيئاً من علوِّ همَّتهم في تعليم كتاب الله. سأذكر كلَّ واحد منها تحت عنوان يدلُّ عليه اجتهاداً منِّي، ودون تعليق عليها؛ لأنَّها من الوضوح بمكان، إلَّا ما اقتضى الحال بيانه أو أهميَّته، وهي على النَّحو الآتى:

#### ١ ـ تَرْكُ الأوطان لأجل تعليم القرآن:

من مهامٌ ولاة الأمر القيام بتوجيه الأئمَّة القرَّاء لتعليم النَّاس كتاب الله تعالى، أداء للأمانة وقياماً بحقّ الرِّعاية لهم.

<sup>(</sup>١) انظر: علو الهمَّة، لمحمد أحمد المقدم (ص ٢٠٩)...

وَحُبَادِةَ بَنْ الطَّمَامِتَ، وَأَبُو القُرطَي (١) كَثَلَلُهُ: ﴿ فَهُمَّعُ القَرْآنُ خَمَسَةَ: مَعَاذُ بَنْ جَبَلَ، وَحُبَادِةَ بَنْ الطَّمَامِتَ، وَأَبُو الثَّرُواءِ، وأُبِيُّ، وأبو أيوب. فَلمَّا كَانْ زَمْنَ عَمْرُ، كَتَبِ إليه يزيد بن أبي سفيان: إنَّ أهل الشَّام قد كثروا، وملؤوا المدائن، واحتاجوا إلى مَنْ يَعَلِّمُهُمُ القَرآنَ وَيَفَقُّهُمُم ﴿ فَأُعَنِّي بَرْجَالَ يَعِلِمُونِهُمْ.

مُ فَلَعَا عَمْرَ الْخَمْسَةِ، فَقَالَ: إِنَّ إِخُوانَكُمْ قِدْ اسْتَعَانُونِيَ مَنْ يَعلَّمُهُمُ القرآنُ وَيفقَهُم فِي اللَّيْنَ مَا عَينُونِيَ عَيرَجِمْكُمُ الله عَبْلاللهُ مَنكُم إِنْ أَحِبْتُم، وإِنْ انتدب للالله منكم فِي اللَّهِ عَلَى الله عَلَيْ فَي الله عَلَيْ فَي الله عَلَيْ اللهُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ الله عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْتُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ الله عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُم

فقالوا: ما كنَّا لنتساهم، هذا شبخ كبير - لأبي أيوب - وأمَّا هذا فسقيم - لأبيّ - فخرج معاذ، وعُبادة، وأبو الدُّرداء.

فَقَالَ عَمْرُ: آبَدُوْوا بَحْمُصِ، فَإِنَّكُمْ سَتَجَدُونَ الْنَّاسِ عَلَى وَجُوهُ مَخْتَلَفَةُ، مِنْهُمْ مَنْ يَلْقَنْ (٢)، فإذا رأيتم ذلك، فوجِّهُوا إليه طائفة من النَّاس، فإذا رضيتم مَنْهُمْ، فَلْيُقُمْ بَهَا وَاحْدَ، وليُخْرَجُ وَاحْدَ إلى دمشق، وَالآخِرَ إلى فلسطين.

قَالَ: فَقَدِمُوا حَمْضَ فَكَانُوا بِهَا ، حَتَّى إِذَا رَضُوا مِن النَّاسِ أَقَامَ بِهَا عُبَادَة بِنَ الصَّامِ ، وخرج أبو الدَّرداء إلى دمشق، ومعاذ إلى فلسطين، فمات في طاعون عَمُواس (٣). ثمَّ صار عُبادة بعد إلى فلسطين ويها مات الولم يزل أبو الدَّرداء بعمشق حتَّى مات (٤).

#### ٢ \_ تأسيس مدارس وحِلَق تحفيظ القرآن:

الله المارداء والمارداء والمارداء والمارداء والمارد و

<sup>(</sup>١) هُو مُحمدُ بن كعبُ بن سليم (أبو أسعدُ) القَرطَيِّ، اللَّمدنيُّ. ولد سنة (٤٠هـ)، كان قد نزل الكوفة مدَّة. ثقة، عالم. توفّي سنة (١٢٠هـ). انظر: تقريب التَّهديب (١/ ٥٠٤).

<sup>(</sup>٢) يَلْقَنْ: يَقُهُمْ وَيَخْفَظُ. انظر: القاموس المنحيط (٤/٢٦٨)، ماذة: (لقن).

 <sup>(</sup>٣) حَمَواس: منتينة قرَّب بيت المقدس. وكان الطَّاعون بها سنة (١٨هـ). انظر: معجم البلدان (٤/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء (٢/ ٣٤٤)؛ وانظر: الطَّبقات الكبرى (٣٥٧/٢)؛ التَّاريخ الصَّغير، للبخاري (١/ ٤١).

عن سويد بن عبد العزيز كَالله قال: «كان أبو الدَّرداء وَ إِذَا صلَّى الغداة في جامع دمشق اجتمع النَّاس للقراءة عليه، فكان يجعلهم عشرة عشرة، وعلى كلِّ عشرة عريفاً، ويقف هو في المحراب يرمقهم ببصره، فإذا غلط أحدهم رجع إلى عريفه، فإذا غلط عريفهم رجع إلى أبي الدَّرداء يسأله عن ذلك»(١).

وعن مسلم بن مشكم تَخَلَّهُ قال: قال لِي أبو الدَّرداء ظَلِيهُ: "اعدُد مَنْ في مجلسنا. قال: فِجاؤُوا أَلْفاً وستَّمائة ونيِّفاً فكانوا يقرؤون ويتسابقون عثيرة عشرة، فإذا صلَّى الصَّبح، انفتل وقرأ جزءاً فيحدِّقون به يسمعون ألفاظه» (٢).

#### ٣ \_ لم تشغله الإمارة عن تعليم القرآن:

فهذا أبو موسى الأشعري رضي البصرة في عهد عمر)، لم تمنعه إمارة البصرة، وكثرة مسؤوليًاته، من تعليم النَّاس القرآن.

فعن أنس بن مالك ﴿ قَالَ: ﴿ بعثني الأشعريُّ إلى عمر، فقال عمر: كيف تركت الأشعريُّ؟ فقلت: "إنَّه كَيِّس، ولا تُسمعها إِيَّاه، (٣).

#### ٤- حلس لتعليم القرآن أربعين سنة:

عن سَعْد بن عُبَيْدَةَ قال: ﴿ وَأَقْرَأُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي إِمْرَةَ عُثْمَانَ حَتَّى كَانَ الحَجَّاجُ (١٠) (١٠).

ومعنى ذلك: أنه عَلَّمَ الناسَ القرآنَ في مسجد الكوفة أربعين سنة، فقد بدأ

<sup>(</sup>١) معرفة القراء الكبار (١/ ٤١). (٢) سير أعلام النبلاء (٣٤٦/٢).

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٢/ ٣٤٥). وانظر: سير أعلام النبلاء (٢/ ٣٩٠)؛
 كنز العمال (١٣/ ٢٦٠) (رقم ٣٧٥٥٢).

<sup>(</sup>٤) هو الحجَّاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل بن مسعود بن عامر بن مُعَتِّب بن قسي ــ وهو ثقيف ــ الثَّقفي، عامِلُ عبد الملك بن مروان على العراق وخراسان، كان حازماً قويًا ظالماً، وأمَّه: الفارعة بنت همَّام بن عروة بن مسعود الثَّقفي، مابت مريضاً مُسلِّطاً عليه الزَّمهرير سنة (٩٥هـ)، وشهد مرضَه الحسنُ البصري، وله: (٥٤ سنة). انظر: وفيات الأعيان (٢٩٣/ ــ ٥٤)؛ سير أعلام النبلاء (٣٤٣/٤).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٣/ ١٦٢٠).

يَعَلَّمُ القَوْآنَ فَلَيْ خِلَاقَة عَلَّمَانِ مِنْ عَفَانَ فَقَلِمُ اللَّهِ الَّيَامُ الْحَجَّاجِ، وهو الذي الوي وي عن عنمان حديث: (خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرآنَ وَعَلَّمَهُ (١٠).

نَ وَقَالُ اللَّهِ عَبُدِ الرَّاحُمِنِ ٱلسُّلَهِيَ بُ وَقَاكُ الَّذِي أَقْعَدُنِي مُقْعَدِي لَمُذَاهُ (٢٠).

وَمَعْنَى قُولَ أَبِي عَبِدُ الرَّحْمَنِ السَّلَمَيِ: «وَذَاْكَ الذِي أَقَعَدُنِي مُفْعَدِي هَذَا».

الله عَبْدَ الْرَّحْمَنَ أَنْ قَعَدُ يُعَلِّمُ الناسَ الْقَرْآنَ لِتَحْصَيلَ بَلْكَ الفَضَيلَة الْاللهِ اللهُ الفَضَيلَة الْاللهِ اللهُ الفَضَيلَة اللهُ الفَضَيلَة اللهُ الفَضَيلَة اللهُ الفَضَيلة اللهُ اللهُ الفَضَيلة اللهُ الفَضَيلة اللهُ الفَضَيلة اللهُ اللهُ الفَضَيلة اللهُ الفَضَيلة اللهُ الفَضَيلة اللهُ اللهُ الفَضَيلة اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الفَضَيلة اللهُ اللهُ

ومن أجل ذلك أثنى عليه الحافظ آبن كثير ودعاً له بالخير فقال: «كَاللَّهُ وأثابه، وآتاه ما طَلَبَه ورامَهُ، أمينًا (عليه

#### ٥ ـ عَلَّم القرآن أكثر من سبعين سنة:

(الإمام المُقرئ نافع بن عبد الرَّحمن بن أبي نُعيم المدني كَلْللهُ) أحد القرَّاء السَّبعة، أقرأ النَّاسُ دهراً طويلاً يزيد عن سبعين سنة؛ لأنه ممن طال عمره (٥٠).

وقد ذكر النَّهبي كَثَلَهٔ عدداً ممَّن أقرأهم نافع فقال: «وأقرأ النَّاسُ دهراً طويلاً، فقراً عليه من القدماء: مالك، وإسماعيل بن جعفر، وعيسى بن وردان الحدًّاء، وسليمان بن مسلم بن جماز. وممَّن بعدهم: إسحاق المسيبي، والواقدي، ويعقوب بن إبراهيم بن سعد، وقالون، وورش، وإسماعيل بن أبي أويس، وهو آخر مَنْ قرأ عليه موتاً) (٢)

#### ٦ \_ لقَّن العُمْيَانَ دَهُراً طُويلاً:

(الإمام أبو منصور الخيَّاط البغدادي (٧) كَاللهُ) تخرَّج على يديه عدد كبير من

and the same of the same

<sup>(</sup>١) روله السخاري، كتاب فضائل القرآن، باب: خيركم مَنْ تعلَّم القرآن وَعلَّمه (٢٦/ ١٦٢) (٥/ ٢٧٠) عد الله علي الماركة على الماركة الما

<sup>(</sup>٢) والمصيدر السابق، والمصفحة نفسها . من ا

<sup>(</sup>٣) فتح الباري شرح صحيح البخاري (٩٧/٩).

<sup>(</sup>ع) فضائل القرآن (ص٧٠٠). . . . (٥) انظر: معرفة القراء الكيار (١٠٤٦).

CAN TANADA LA STATE OF THE STATE OF

<sup>(</sup>١) البصلين نفسه (١٠٧/١٠ هـ ١٠٠٨). (٧) هو الإمامُ القُدوةُ المُقرئ ﴿أَبُو مِنْصَوْرٌ ) محمّد بن أحمد بن علي البغداديُّ الخيَّاطُ الرَّاهد. =

قُرَّامِ القرآن، وقد وصفه الذَّهبي يَخْلِلهُ بقوله: الجلس لتعليم كتاب الله همراً، وتلا عليه أمم»(١).

وقد لَقَّنَ العميانَ دهراً ينه، وكان يُنفق عليهم، حتَّى يلغ عدد مَنْ أقراهم مِنَ العميان سبعين ضريراً، فقد عمل خيراً كثيراً (\*).

وجاء في «السير» عن السَّمعاني تَظَلَّهُ قال: «رُؤي (أبو المنصور) بعدَ مَوتِه، فقال: غَفَرَ اللهُ لي بتعليمي الصِّبيانَ الفاتحةَ» (٣).

#### ٧ ـ احتساب أجر التَّعليم عند الله تعالى:

بلغ ورع معلّمي القرآن ـ من السّلف الصّالح ـ مبلغاً عظيماً في عدم أخذ الأجرة على تعليم القرآن، ومن ذلك:

\* مَا جَاءِ عَنَ أَبِي عَبِدَ الرَّحَمِنَ السُّلَمِي كَالَّهُ، أَنَّهُ جَاءَ وَفِي الدَّارِ جِلالُ وجُزُر، فقالوا: بعث بها عمرو بن حُريث (٤) وَاللهِ الْأَلْكُ عَلَّمَتْ ابنه القرآن. فقال: «رُدَّه، إنَّا لا نأخذ على كتابُ الله أجراً) (٥).

\* وما جاء عن أبن عُقدة (٦) كَثَلَهُ أنه كَان يؤدُّب ابن هشام الخزَّاز، فَلمَّا حَدْقَ الصَّبي وتعلُّم، وَجَّه إليه أبوه بدنانير، فردّها، فظن ابن هشام أنها استُقلَّتْ

<sup>=</sup> قال السَّمعاني: (صالحٌ، ثقةٌ، عابدٌ، مُلَقِّن، له وِرَدٌ بين العشاءين بسُبْع، وكان صاحبُ كرامات، توفي سنة (٤٩٩هـ). انظر: سير أعلام النبلاء (٢٢٢/١٩ ـ ٢٢٤).

<sup>(</sup>۱) سير أعلام النبلاء (۱۹/ ۲۲۲). (۲) المصدر نفسه (۱۹/ ۲۲۲۳).

<sup>(</sup>٣) المُصَدَّرُ نفسه (١٩/٢.٢٤). وانظر: معرفة القراء الكبار (١/٤٥٨).

<sup>(</sup>٤) هو الصَّحابي الجليل: عمرو بن حُريث بن عمرو بن عثمان القرشيّ المخزوميّ (من صغار الصَّحابة) قيل: بأنَّه ولذ قبلُ الهجرة بسنتين، وليُ إمارة الكوفة أيَّام زيَاد وابنه عبيد الله، وتوفِّي ظَيْهُ بها سنة (٨٥هـ). انظر: الإصابة في تمييز الصَّحابة، لابن حجرُ (١٠/١/٥٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: الطَّبقات الكبرى (٦/ ١٧٣)؛ سير أعلام النبلاء (٤/ ٢٦٩)؛ معرفة القراء الكبار (١/ ٥٥).

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَ أَحَمَدُ بَنَ مَحْمَدُ بَنِ سَعِيدُ بِنَ عَبِدُ الرَّحَمِنِ (أَبُو الْعَبَّاسِ) الْكُوفِي، الْمَعْرُوف بالحافظ ابْنِي عُقَدة، ولد سنة (٢٠٩هـ)، وعقدة لَقَبٌ لأبيه النَّحْوِي؛ لعلمه بالتَّصْرِيفُ والنَّحْوِ، تُوفِّيُ سَيْنَ عُقدةً (٢٤١/١٥)؛ تاريخ بغداد (١٥/٥).

فَأَضْعَفَهَا له، فقال: «ما ردَدْتُها استقلالاً، ولكن سَأَلني الطَّبِي أَنْ أُعَلِّمَه القَوَآن، فاختِلِط تعليم النَّبِحو بتعليم القرآن، ولا أستحلُّ أَن آخذ منه شيئاً، ولو دَفَعَ إليَّ الدُّنيا (١). الدُّنيا (١).

\* وما رواه فضيل بن جعفر، قال: «خرج الحسن من عند ابن هبيرة فإذا هو بالقُرَّاءِ على الباب، فقال: ما أجلسكم ها هنا، تريدون الدُّخولِ على هؤلاء، أما والله ما مخالطتهم بمخالطة الأبرار، تفرَّقوا، فرَّق الله بين أرواحكم وأجسادكم، خصفتم نعالكم، وشمَّرتم ثيابكم، وجززتم رؤوسكم، فَضَحْتُم القرَّاءَ فَضحكم الله تعالى، أما والله لو زهدتم فيما عندهم، لرغبوا فيما عندكم، ولكنَّكم رغبتم فيما عندهم، فزهدوا فيما عندكم، فأبعد الله مَنْ أبعد (٢).

# علوُ همّة المتعلّمين

إِنَّ عَالَى الهمَّة بِجُود بِالنَّفُس وَالنَّفِيسِ فِي سَبِيلِ تَحْصِيلِ غَايِته، وتحقيق بغيته؛ لأنه يعلم أنَّ المكارم محفوفة بالمكاره، وأنَّ المصالح والخيرات، وأللَّذات والكمالات كلَّها لا تُنال إلَّا بحظٌ من المشقَّة، ولا يُعْبَر إليها إلَّا على جسر من التَّعب.

لَولا المَشَقَّةُ سَادَ النَّاسُ كُلُّهُمُ الجُودُ يُفَقِّرُ اللَّالْاقدامُ قَتَّالُ (٣)

ويدلُّ على تفاوت الهمم أنَّ من النَّاس مَنْ ينشط للسَّهَر في سماع سمر، ولا يستهلَ عليه السَّهَر في سماع سمر، ولا يستهلَ عليه السَّهَر في تعلُّم القرآن العظيم، ومنهم مِّنْ يحف القرآن، ولا يتوق إلى التَّمَام، ومنهم مَنْ يحرف قليلاً من الفقه، ومنهم قنوع بمصلاة ركعتين في اللَّيل، ومنهم مَنْ يطلب معالى الأمور، دون أن تكون له إرادة وسعى في

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ بغداد (٥/٩١)؛ سير أعلام النبلاء (١٥/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو بكر الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (١/ ٧٨) (رقم ٢٦١)؛ وأبو نعيم في (١/ ٧٨) دواه أبو القاسم في «تاريخ مدينة دمشق» (٩٤/ ٣٧٧)، وانظر: سير أعلام النبلاء (٩٤/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٣) البيت للمتنبي.

تحقيقها، فهذا مغتر بالأماني الكاذبة (١).

الرَّاحَة، فاتنه الرَّاحَة، وأنَّ بحسب ركوب الأهوال، والحتمال المشاقَّ تكون الرَّاحَة، فاتنه الرَّاحَة، وأنَّ بحسب ركوب الأهوال، والحتمال المشاقَّ تكون الفرحة واللَّذة، فلا فرخة لمن لا صَبْرَ له، ولا تعيم لمن لا شَقاء له، ولا راحة لمن لا تُعبَّ له، بل إذا تعب العبد قليلاً، استراح طويلاً، وإذا تحمَّل مشقَّة الصَّبر ساعة قاده لحياة الأبد، وكلُّ مَا فيه أهلَ النَّعيم المقيم فهو صبر ساعة، والله المستعان، ولا قوَّة إلَّا بالله (٣).

وتعلَّم القرآن الكريم أشرف ما رغب فيه الرَّاغب، وأفضل ما طلب وجَدَّ فيه الطَّالب، وأنفع ما كسبه وأقتناه الكاسب، والمقصود من ذلك كلَّه هو لفت الطَّالب، وأنفع ما كسبه وأقتناه الكاسب، والمقصود من ذلك كلَّه هو لفت الأنظار إلى علو همَّة السَّلف الطَّالح في تعلَّم القرآن الكريم وبدل الغالي والنَّفيس من أَجَلَ ذلك، وهمَّ على النَّمادَج العالبة من سيرتهم العطرة، وهم على النَّحو المَّالي المَّالِي المَّلْم المَّالِي المَّالِي المَّالِي المَّالِي المَّالِي المَّالِي المَالِي المَّالِي المَّالِق المَّلْم المَّالِي المَّالِي المَّالِي المَّالِي المَّلْم المَّالِي المَّلْم المَّلْمُ المَّالِي المَّلِي المَّالِي المَّلْم المَّلِي المَّ

#### ١ - الرِّحلة من أجل تعلُّم القرآن:

\* جاء عن عبد الله بن مسعود وقله أنه قال: «والله الذي لا إله غَيْرُهُ، ما أُنْزِلَتْ سُورَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ عَيْرُهُ، ما أَنْزِلَتْ سُورَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ عَيْرُهُ الْإِللَّ اللهِ عَلَمُ أَنْزِلَتْ، وَلَا أُنْزِلَتْ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) انظر: علق الهمَّة (ص٢٥). ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ الْبِيتَانُ لَأَحْمَدُ شَوْقَيْ ﴿ ﴿ إِنَّا لَا لَا خَمَدُ شَوْقَيْ ﴿ ﴿ ﴿ الْمُ

الله الله المعالمة وحاه العدد (١.(١٥/٢) مَهَالْعُشْلًا فَاعْ جَلِتُعْدِد (١)

<sup>(</sup>٤) رُواهُ البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب: القُرَّاء من أصحاب النبي ﷺ (٣/١٦١٣) (ح٢٠٠٧)؛ ومسلم بنحوه، كتاب فضائل الصحابة، باب: من فضائل عبد الله بن مسعود وأمّه ﷺ (١٩١٣/٤) (ح٢٤٦٣).

مَا لَا \* وَجَاءَ عِنْ أَبِي الدَّرِدَاءِ وَهُمَا قَالَ عِلْوَ أَعْمِنْتُنَى آيَةٌ مِنْ كَتَابِ اللهِ قَالَ ، فلم أجلة أحذاً يفترجها عليَّ إلَّا يِبَرُكُ لِلْغُمَادُ (السَّلِيّةِ) (اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

\* وجاء أيضاً عن ابن مستقولاً ظله أنه قال: قلو أعلم أن أحداً تبلغنيه الإبل أحداً للغنيه الإبل أحداً المغنيه الإبل أحداث عهداً بالغرضة الإعبرة (١٣) مَنْيُ لا تيته أو لتكلّفتُ أن آتيه (٤٠).

#### ٢ ـ ملازمة الشُّيوخ وعَرْض القراءة عليهم:

من علو همَّة المتعلِّمين ملازمة شيوخهم وعرضهم القراءة عليهم عَدَّة مرَّات من علو همَّة المتعلِّمين ملازمة شيوخهم وعرضهم العلم بتفسير الآيات وفقه أحكامها ومسائلها، والأمثلة على فنا من سيرهم العطرة كثيرة جداً، ومنها: العطرة كثيرة جداً، ومنها: العطرة المتعلق المتع

\* ما اشتهر من ملازمة التّابعي الجليل مجاهد بن جَبْر كَالله لَشْيَخَة حَبْرُ الْأَمَّةُ الشَّيْخَة حَبْرُ اللّ

المَّ اللهُ اللهُ اللهُ المُورِّضَةُ القَرْآنَ عَلَى ابن عَبَاسَ ثَلَاتَ عَرْضَاتِ، أَوْقَفُهُ عَنْدَ كُلُّ آية أَسَالُهُ، فِيمَنَ نَزَلَت، وكيفُ كانتَ المُعَنَّ عَالَتَ الْعَبَّ

- \* وقال عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة: \* دأيت مجاهداً سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، فيقول له ابن عباس: اكتب، حتّى سأله عن التفسير كلّه (٦).
- واشتهر عنه أنّه أخذ التَّفسير أيضاً عن جملة هن الصَّحابة عابن همر »
   وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري، وأبي هويرة ويؤفيرهم وإبي سعيد الخدري،

<sup>(1)</sup> أَبْرَكُ النَّمَادُ: بَكُسَر الباء وَفَتْحَهَا، وَكُسْرِ الْغَيْنُ وَصَمَّهَا يَ وَهُو مُوضَعَ أَفْضَى هُجُر باليمن. انظر: مُعَجِم البلدان (١/ ٣٩٩ - ١٠٠٠).

٢) ` رواه أَبْوَ عَبَيْد فَيْ (فَضَائَلُ القَرَآنَةُ (صُ ٢٠٠١). `وَانْظُر ﴿ سَيْرَ أَعَلاَمُ النَّبَلاَءُ (٣٤٣/٢).

٣) العرضة الأخيرة: هَي التي عَرضها النَّبيُّ ﷺ عام تُونِّي، على جبريلَ ﷺ.

<sup>(</sup>٤) رَواه أَبُو عَبِيدٌ فَي أَفْضَائَلُ ٱلقُرْآنَ (ص ٢٠٩)؟ وسَعِيدُ بَنِ مَنْصُورَ فِي اسْنَنَهُ (٢٤٦/١) (رقم ٥٩).

<sup>(</sup>٥) انظر : سنن الدارمي (١٤/٤٥٥) (رقم ١٦٢٠)؛ تفسير الطبري (١/٥٥١)؛ حلية الأولياء (٣/ ١٠٠٠)؛ سنن الدارمي (١٩/٤٥٠)؛ مغرفة القراء الكبار (ص ٣٧)؛ سير أعلام النبالاء (١٨/٤)؛ الطبقات الكبري (١٩/٤٥)؛ مغرفة القراء الكبار (ص ٣٧)؛ سير أعلام النبالاء (١٨/٤).

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري (١/ ٩٠)؛ مجمَّوًع فتاوى ابن تيمية (٣١٩/٨٣).

روى السَّمرقندي في مقدِّمة تفسيره بسنده. . . عن ابنِ لمجاهدِ قال: «قال رجل لأبي: أنت الذي تُفسِّر القرآنَ برأيك، فبكى أبي ثمَّ قال: إنِّي إذاً لجريء، لقد حملتُ التَّفسير عن بضعة عشر رجلاً من أصحِابِ النبيِّ ﷺ (١).

\* ومن الأثمَّة الذين اشتهروا بطول ملازمة البُشَّيوخ والإفادة من علومهم النافع بن أبي نعيم المدني كَثَلَلُهُ، حيث قال: «قرأتُ على سبعين من التَّابعين» (٢٠).

#### ٣ ـ الإقبال على الشُّيوخ والإفادة منهم:

\* جاء في ترجمة على بن حمزة الكسائي (٣) كَالله، ما قاله خلف بن هشام البزّار: «كنت أحضر بين يدي الكسائي، وهو يقرأ على النّاس، وينقطون مصاحفهم بقراءته عليهم (٤).

\* وقال أبو بكر محمد بن القاسم بن الأنباري: «كانوا يُكثرون عليه حتَّى لا يضبط الأخذ عليهم، وفيجمعهم، ويجلس على كرسيٍّ، ويتلو القرآن من أوَّله إلى آخره، وهم يسمعون ويضبطون عنه، حتَّى المقاطع والمبادئ (٥٠).

#### ٤ ـ تحمُّل الشَّدائد والصِّعاب بغية تعلُّم القرآن:

\* جاء عن أبي بكر شعبة بن عيَّاش تَعَلَّمُهُ أنه قال: «اختلفتُ إلى عاصم -

<sup>(</sup>١) تفسير السَّمرقتاني (١/ ٣٦) - وانظر: التفسير والمفسرون (١٠٧) -

<sup>(</sup>٢) السَّبعة في القراءات، لابن مجاهد البغدادي (٦١/١)؛ العبر في خبر مَنْ غبر، لللَّهبي (٢٥٧/١)؛ معرفة القراء الكبار (١٠٧/١)؛ سير أعلام النبلاء (٧/٣٣٦).

<sup>(</sup>٣) هو على بن حمزة بن عبد الله بن بَهْمَنْ بن فيروز (أبو الحسن) الأسدي، مولاهم الكوفي، إمامٌ في النّحو واللّغة والقراءات، ولد سنة (١٢٠ه) ولقُب بالكسائي: لكساء أحرم فيه، وقيل: لأنه التّف في كساء وهو يتلو على حمزة. قال ابن الأنباري: «اجتمع فيه أنّه كان أعلم النّاس بالنّحو، وواحدهم في الغريب، وواحدهم في علم القرآن»، قراءته هي إحدى القراءات السّبع المتواترة، ومن مصنّفاته: «معاني القرآن»، و«مختصر في النّحو». توفي سنة (١٨٦٩هـ).

انظرةِ وفيَّات الأعيان (٣/ ٩٩)؛ سير أعلام النُّبلاء (٩/ ١٣١).

<sup>(</sup>٤) السَّبِعة في القراءات (٧٨/١)؛ نَقْطُ المصاحِف؛ الأبي عمرو الداني (١٣/١٠)؛ معرفة القراء الكبار (١٣/١).

<sup>(</sup>٥) الوافي بالوفيات (٤٨/٢١)؛ معرفة القراء الكبار (١٢٣/١).

يعني: ابن أبي النَّجود ـ نحواً من ثلاث سنين، في الخرِّ والشَّتاء والمطر، حتَّى رَبِّمَهُ اسْتَخْيَاتُهُ مَن أهِل مسجَد بنِي كِلْهُلُ اللَّهُ عَنْدَ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ عَنْدُ مِنْ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَالْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالْمُعُولُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالِهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالِهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ

\* وجاء عن محمد بن علي الشَّلَمي تَشَلَهُ أنه قال: «قَمَّت ليلةً سَحَراً لآخذ النَّوية على الأَخذ الله سَحَراً لآخذ النَّوية على ابن الأُخرم، قوجدت قد سَبقتي ثلاثون قارئاً \* وقال: (لم تدركني النَّوبة إلى العصر (٢٠).

مَنْ يُطيق أن يفعل ما فعله السُّلَمَي في زماننا؟ ومَنْ مَن الآبَاء وَالْأَمَّهات يوضى أن يخرج ولده من السَّحر وظلمة اللَّيل؛ لتعلَّم القرآن، ولا يعود إلَّا يعد العصر؟!

#### • \_ تعلُّم القرآن قبل علوم الشَّريُّعة الأُخرى:

\* جاء عن ابن خزيمة (٣) كَاللَّهُ أنه قال: ﴿ إِستَأَذْنَتُ أَبِي فِي الْخُرُوجِ إِلَى قَتْلِيةً ، فَقَالَ اللَّهِ أَلَّا اللَّمِ اللَّهِ أَلَّا اللَّمِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللللْمُ اللَّلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ ال

فهذا من علق همَّة السَّلف الصَّالح أنَّهم لا يعلِّمون الحديث والفقه إلَّا لمن خَفظ القرآن أوَّلاً؛ لأنَّه أهمُّ العلوم وأساسها.

### ٦ ـ تَركُ الوطن والمال من أجل تعلُّم القرآن:

\* جاء في سيرة يحيى بن وثَّاب الأسدي(٥) كِثَلَثُهُ أنَّه دخل هو وأبوه

<sup>(</sup>۱) سير أعلام النبلاء (۸/ ۹۰۵). - منه ۱۹۰۰ المصدر نفسه (۱۹/ ۵۲۰). وانظر: تاريخ مدينة دمشق (۱۹/ ۱۴۳)؛ معرفة القراء الكبار (۱/ ۲۹۲).

<sup>(</sup>٣) هُو مُحمد بن إسحاق بن خزيمة، الحافظ الحُجَّة الفقيه (أبو بكر) السَّلمي النَّيسابوري الشَّافعي، صاحب التَّصانيف. ولد (سنة ٢٢٣هـ) وعُني في حداثته بالحديث والفقه حتى صار يُضرب به المَثَل في سعة العلم والإتقان. وكان له عظمةٌ في النَّفوس وجلالة في القلوب؛ لعلمه ودينه واتُباعه السُّنة. توفِّي (سنة ٣٥١هـ). انظر: تذكرة الحفاظ (١٥٩/١).

<sup>(</sup>٤) تاريخ الإسلام (٢٣/٤٢٤)؛ سير أعلام النبلاء (١٤/ ٣٧١)؛ تذكرة الحفَّاظ (٢/ ٢٢٧).

 <sup>(</sup>٥) هو الإمام يحيى بن وثّاب الأسدي الكوفي، شيخ المقرئين في زمانه، ثقة، عابد، من
 الرّابعة. قال الأعمش ظله: "يحيى بن وثاب من أحسن النّاس قراءة، وربّما اشتهيت =

الكوفة، وكانت يومئل حاضرة العلم والعلماء، فطلب من أبيه البقاء بها؛ ليتعلم كتابَ الله ظن، وسنّة نبيه على بملازمة حِلَقِ أهل العلم فيها، مؤثراً ذلك على الله الله الله بلده برفقة أهله، قائلاً لأبيه: (يا أبت إني آثرتُ العلم على المال»، فأذن له والده في المقام بالكوفة، فأقبل على القرآن الكريم، فقرأه على أصحاب عبد الله بن مسعود ظهن، حيث لم يدركه، فقرأ على علقمة بن قيس، والأسود ين يزيد، وأبي عبد الرَّحمن السُّلَمي، وغيرهم (١).

# ٧- حِفْظُ القَرْآنِ بِالرِّوايات العشر: ١٠٠٠ من ١٠٠٠ من ١٠٠٠ من

كثيراً ما نقراً في سير العلماء الكبار أنَّ الواحد منهم قد حفظ القرآن عَند سنِّ العاشرة أو بعدها بقليل، ولكن أن يُحفظ القرآن بالرِّوايات العشر فهذا من النَّادر، ويدلُّ على علوِّ في همَّة المتعلِّم:

\* جاء في ترجمة زيد بن الحسن الكندي (٢) وَكُلَّهُ أَنهُ: «حَفِظَ القرآن وهو صغير مُمَيِّز، وقرأه بالرَّوايات العَشْرَ، وله عشرة أعوام، وهذا شيء ما تهيّاً لأجد قبله، ثمَّ عَاشَ حَتَّى انتهى إليه عَلْوُ الإسناد في القراءات والحديث (٣٠٠).



<sup>(</sup>۱) انظر: سير أغلام النبلاء (٤) TVA (٤) . . . .

<sup>(</sup>٢) هو زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن سعيد الكندي (أبو اليُمْن) المُلقَّب ز قاج الدِّين، البغدادي المولد (سنة ١٩٥٥) عالدِّمشقي الدَّار والوقاة (سنة ١٩٥٥) عالمقوئ، النَّحوي، البغدادي المولد (سنة ١٩٥٥) عالدَّمشقي الدَّار والوقاة (سنة ١٩٥٥) عالم النَّعبي الله المحدِّم المحدِّمة المولد المحدِّمة المولد المحدِّمة المولد المحدِّمة المولد المحدِّمة المولد المحدِّمة المولد المحدِّمة المحدِّمة المولد المحدِّمة المولد المحدِّمة المولد المحدِّمة المولد المحدِّمة المولد المحدِّمة المحدِّمة المولد المحدِّمة المحدِّمة المولد المحدِّمة المحدِّ

 <sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (٢٤/٢٢). - ا ده يه

### الفصل الخامس

# هجر تلاوة القرآن

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: مظاهر هجر تلاوة القرآن.

المبحث الثاني: أسباب هجر التلاوة.

المبحث الثالث: آداب وأحكام تلاوة القرآن.

المبحث الرابع: فضائل تلاوة القرآن.

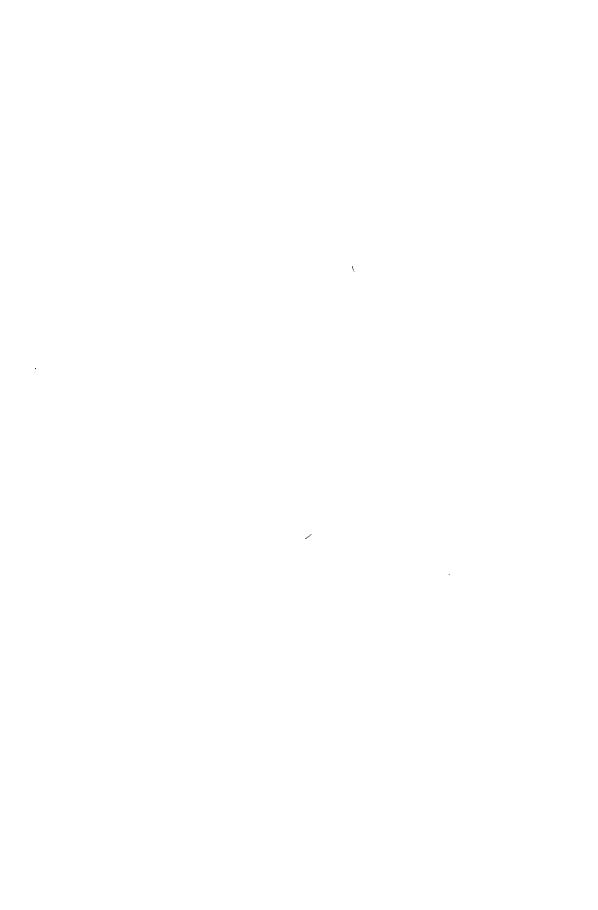

# المبحث الأول

cally and the

# مظاهر هجر تلاوة القرآن

وفيه مطلبان:

W. . O.S. 1 1018

المطلب الأول: مظاهر هجر التّلاوة.

المطلب الثاني: بِدَع التَّلاوة.

# ---- المطلب الأول الله المطلب الأول المطلب المطلب التلاوة

هجر تلاوة القرآن الكريس في المواقع الله عاصر \_ يأخذ مظاهر عدّة، وتتفاوت هذه المظاهر فيما بينها من حيث درجة تعاظمها حسب الحالة ذاتها، وحسب صاحبها؛ فربّما كان تشاغلاً بأمرٍ من أمور الدُّنيا، أو كان زهداً في أجر التُّلاوة، أو تكاسلاً عنها، أو جهلاً بفضائلها الكثيرة وثمارها اليانعة، أو غير ذلك.

### ومظاهر هجر التِّلاوة تُجمل في نقاطٍ عدَّة، وهي:

ا ـ الانقطاع عن التّلاوة لفترات طويلة، فبعضهم لا يتلّو القرآن إلّا يوم الجمعة، أو في شهر رمضان، أو في الحُجُّجُ أَوْ الْعَمْرَةُ، أَوْ عند نزول مصيبةٍ، أو فَيْ شَهْر رمضان، أو في الحُجُّجُ أَوْ الْعَمْرَةُ، أَوْ عند نزول مصيبةٍ، أو فَيْ الْعَبْدُ وَمِ

٢ ـ قلَّة التِّلاوة والزُّهد في أجرها .

٣ ـ هجر التّلاوة في البيوت، أو في وسائل التّنقُل المريحة أثناء السّفر،
 كالطّائرات، والسّيارات، والقطارات، والسّفن.

- ٤ ـ اعتناء القارئ بالكمِّ دون الكيف أثناء التُّلاوة.
- ٥ ـ الجهل بأحكام التَّجويد، وعدم الحرص على تعلُّمها وتطبيقها.
- ٦ عدم الخشوع أثناء التّلاوة، فكثيراً ما يجول الفكر في كلّ مكان عند تلاوة القرآن.

٧ - ترك الالتزام بآداب التّلاوة، ومنها: اختيار الزَّمان والمكان المناسبين؛ وإلاستعاذة قبلها، وحسن الوقف والابتداء، والوقوف عند رؤوس الآيات؛ والتّسبيح عند آيات العذاب، وسؤال الرَّحمة عند آيات الرَّحمة، والسَّجود عند المرور بآية سجدة، وهكذا.

٨ ـ عدم التزام الأدب في حمل المصحف أو وضعه أثناء التّلاوة، وبعض صغار القرّاء ربّما كتبوا على مصاحفهم أو مزّقوا بعض أوراقها.

. ١٠ حمدم استشعار فضائل وثمرات تلاوة القرآن

٢٦٠ ـ قلَّة أختسابَ الْأَجْرُ وَظُنْغَفُ النَّيَّةَ فَيْ التَّلَاوَةَ. ``

١٢ ـ ضعف الهمَّة وعدم الصبر على هذه العبادة العظيمة.

١٣. \_ عدم وضوح الهدف والغاية من قراءة القرآن.

١٤ ـ جَعْلُ تُلاَوة القرآن وسيلة ومطيَّة لئيل حظوظٍ دنيويَّة، كالقراءة في المُمَاتِّم والعزاء في المُمَاتِم والمُمَاتِم والمُماتِم والمُماتِم

ُ مُ آ ـُ الْحُصُولَ عَلَى شَهَادَاتِ عَالَية َ فِي مَخْتَلَفِ التَّخْصُصَاتَ الْعَلْمُيَّةَ وَالْأَدُبِيَّةُ مَعْ عَدْمُ إِتْقَانَ تَلاوُةَ القَرَّانَ :

مع عدم إجادة التّلاوة. مع عدم إجادة التّلاوة.

وَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّا

. ١٨٠٤ القراءة بقصد التَّبَرُّكُ بَالقَرآنِ دون أَنْ يَتِبع ذَلَكَ عَمِل وَتَطبيقَ لَمَا يَتَلُوهِ.

# - المطلب الثاني الله المطلب الثاني

# بِدُع التِّلاوة

ابتدع بعض القرَّاء في قراءة القرَّآن أَشَيَاءَ كثيرة لا تَحَلُّ؟ لأنَّها إمَّا زيادَة على المَّا وَيَادَة على المُنْ عَلَى المُنْ عَلَى المَّا المُنْ عَلَى المُنْ المُنْ عَلَى اللَّهُ اللّ

· وَمَنَ هَٰذَهُ ﴿ لَأُمُورُ ﴿ لَمُنْبَنَّانَاعَةً ۚ فَيَ الثَّلَاوَةُ مَا ۗ يُلِّي ﴿

# ١ \_ التَّنطُّع في القراءة، والوسوسة في مخارج الحروف:

ومعنى ذلك: التَّعشَف والإسرافِ المتكلَف في القراءة، وعدم القراءة بسهولة واستقامة، كما أمر تعالى بقوله ﴿ وَرَبِّلِ القُرْانَ تَرْبِلاً السَامِلَا الله وقوله

تعالى: ﴿ وَرَبَّلْنَهُ تَرْبِيلاً ﴾ [الفرقان: ٣٧]. وعدم إعطاء الحروف حقَّها من الصَّفات والأحكام، والخروج بذلك كلّه إلى التَّجويد المتكلّف.

وممًّا ذكره ابن القيِّم تَعَلَّلُهُ في سياق حديثه عن مصائد الشَّيطان لبعض القرَّاء: «ومن ذلك الوسوسة في مخارج الحروف، والتَّنظُع فيها... ومَنْ تأمَّل هَدْيَ رسول الله ﷺ وإقرارَه أهل كلِّ لسان على قراءتهم يتبيَّن له أنَّ التَّنظُع والتَّشدُّق، والوسوسة في إخراج الحروف ليس من سُتَّه»(١).

# ٢ ـ الخروج بالقراءة عن لَحْن الْعرب(٢) إلى لُحُون العَجَم:

قال إبن القيِّم عَلَيْهُ: "قِال محمد بن قتيبة في (مُشْكِل القرآب): وقد كان النَّاس يقرؤون القرآن بلغاتهم، ثمَّ خَلَف من بعدهم قوم من أهل الأمصار وأبناء العَجَم ليس لهم طَبْعُ اللَّغة، ولا عِلْمُ التَّكلُف، فَهَفوا في كثير من الحروف، وزلُوا وأخَلُوا، ومنهم رجل سَتَرَ اللهُ عليه عند العوامِّ بالصَّلاح، وقرَّبه من القلوب بالدِّين. فلم أر فيمن تتبَعْتُ في وجوه قراءته أكثر تخليطاً ولا أشدَّ اضطراباً منه؛ لأنَّه يستعمل في الحرف ما يَدَعُه في نظيره. ثمَّ يؤصِّل أصلاً ويخالفه إلى غيره بغير علَّة، ويختار في كثير من الحروف ما لا مخرج له إلا على طلب الحيلة الضَّعيفة، هذا إلى نَبْذِه في قراءته مذاهب العرب وأهل الحجاز، بإفراطه في المدِّ والهمز والإشباع، وإفحاشه في الإضجاع والإدغام، وحَمْلِه المتعلّمين على المنهب الصَّعب أنَّه يُقرئ النَّاس بهذه المذاهب، ويَكره الصَّلاة بها. ففي أيِّ موضع ومن العجب أنَّه يُقرئ النَّاس بهذه المذاهب، ويَكره الصَّلاة بها. ففي أيِّ موضع

<sup>(</sup>١) ِ إِغَاثَةِ اللَّهِفَانِ مِنْ مِصَايِدِ الشَّبِيطِانِ (١/٢٥٢، ٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) مُعنى الْلَحْن: جاء في «لسان العرب» (٢١/ ٢٥٥): «اللَّحْن، واللَّحَن، واللَّحانَة، واللَّحانَة، واللَّحانَة، واللَّحانِية: تركُ الصَّوابِ في القراءة، وجاء في «المفردات في غريب القرآن» (ص ٤٦٥): «اللَّحْنُ: صَرْفُ الكلام عن سَنَنِهِ الجاري عليه، إمَّا بإزالة الإعراب، أو التَّصْحِيف، وهو المندموم، وجاء في «النَّهاية في غريب الحديث والأثر، (٤/ ٢٤١): «اللَّحْنُ: المَيْل عن جهة الاستقامة. يُقال: لَحَنَ فُلانَ في كلامه، (إذا عال عن صحيح المَنْطِق، وأن ما حديث المنظرة، وأن ما حديد المنظرة، وأن ما حديد المنظرة المناسقة والأثرة الاناسة والأسلامة والمناسقة والمناسقة

فمعنى لحن العرب، أو لحون العرب: هي قراءة الإنسان بحسب جِبِلَته وطبيعته على طريقة العرب العرباء الذين تزل القرآن بلغتهم.

انظر: القِرآن الكريم: تاريخه وآدابه، لإبراهيم على عمو (ص١٠٤).

تُستعمل هذه القراءة، إنْ كانت الصَّلاة لا تجوز بها؟ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ

# ٣ \_ القراءة بألحان أهل الفسق والفجور (٢):

وَصَفَ أَبُو بِكُرِ الطُّرْطُوشِي (٣) وَكُلُهُ حَالُ أَصِحَابِ الأَلْحَانَ ـ الذين ظَهَرُوا فِي القَوْنُ الزَّابِعِ ـ أَنَّ مقصودهم من قراءة القرآن وسَماعه هو الوصول إلى الطَّرَب والنَّغَمات والأَلحَان، لا تدبُّر القرآن، وتفهَّم معانيه، فقال: "فالتَّالِي مِنهُم والسَّامِعُ لا يقصِدُون (١) فَهُمَ معانيه؛ من أمر، أَوْ نَهْي، أو وعدٍ، أو وعيد، أو وعيد، أو وعظِ، أو تخويفِ، أو ضَرْبِ مَثَلِ، أو اقتضاء حُكُم، أو غير ذلك ممَّا أُنْزِلَ بِهِ القرآنُ، وإنَّما هُو لِللَّذَةِ والطَّرَبِ والنَّغَماتِ والأَلحَانِ؛ كَنَهْرِ الأُوتَارِ، وأصواتِ المزاميرِ؛ وإنَّما هُو لِللَّذَةِ والطَّرَبِ والنَّغَماتِ والأَلحَانِ؛ كَنَهْرِ الأُوتَارِ، وأصواتِ المزاميرِ؛ كَمَا قَالَ اللهُ عَلَى يَعْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُحَالًا مُنْ مَكَانُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُحَالًا وَتَصَدِيدَةً وَالنَّفَالَ: ٣٥]» (٥).

ولذلك لا تتعجّب ولا تأخذك الدَّهْشة والحَيْرة عندما تجد في تراجم بعض مشاهير القرَّاء \_ في زماننا \_ بأنَّه عارَف بألحان الموسيقي والغناء، حتَّى صرَّح بعضهم في الإذاعة عندما كان يُسأل عن سبب شهرته؟ فأجاب: الفضل في ذلك يرجع إلى تعلَّم الألحان الموسيقيَّة! ولقد تعلَّمتُ السُّلَم الموسيقي من بعض الفنَّانين! (٢٠).

<sup>(</sup>١) إغاثة اللَّهفان من مصايد الشَّيطان (٢٥٢/١ ـ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) لابنُّ الكيَّالُ الدِّمشقي كلِّلهُ المتوفَّى سنةَ (٩٢٩هـ) رسالة باسم: «الأنجم الزَّواهر، في تحريم القراءة بلحون أهل الفسق والكبائر» وهي مخطوطة. انظر: تصحيح الدُّعاء (ص٢٦٥).

٣) هو أبو بكر محمد بن الوليد بن خلف بن سليمان الأندلسيّ، الطَّرْطُوشيْ، عالمُ الإسكندريَّة. وطُرْطُوشيْ، عالمَ الإسكندريَّة. وطُرْطُوشةُ: هي آخِرُ حدِّ المسلمين من شمالي الأندلس. ولد سنة (٤٥١ه). قال ابن بَشْكُوال كِلله: «كان إماماً، عالماً، زاهداً، وَرِعاً، دَيِّناً، متواضعاً، مُتقشِّفاً، مُتقلِّلاً مِن اللَّنيا، واضياً باليسير»، توفّي سنة (٩٧٠هـ). ومن مصنَّفاته: «تحريم الغناء»، وبيرُ الوالدين في و الرَّدُ على اليهود».

انظُر: وفيَّات الأعيان (٤/ ٢٦٢)؛ النُّجوم الزُّاهرة (٥/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٤) أي: لا يريدون. (٥) الحوادث والبدع (ص٨٧).

<sup>(</sup>٦) انظر: فتح الرحمن في بيان هجر القرآن (ط٣٣)٪

### ٤ ـ قراءة الأنغام والتَّمطيطان -

وتسمَّى أيضاً: «قراءة التَّرقيص»؛ الآنَّه يُداخلها أحياناً ركض وركل - أي: ضرب بالقدمين.

وقيل: معنى التَّرقيص أنَّ الشَّخص يُرَقَّص صوته كالمتكسِّر الذي يفعل الرَّقص ، وقال بعضهم: هو أن يزوم السَّكتَ على السَّاكن أنم ينفر عنه مع الرَّقض ، وقال بعضهم: هو أن يزوم السَّكتَ على السَّاكن أنم ينفر عنه مع الحركة في المَّدُولة (الكان مسلم منه من ما الم

قال الشَّيخ بَكر أبو زيد (٢) \_ حفظه الله \_ عن بدعة التَّرقيض: ﴿ وَكَنْتُ أَظْنُهُا مَمَّا انْقَرْضَ ، لَكُنِّي شَاهِدَ أَهَا لَذَى بعض الطَّرقية ، في ساحة مسجد الحسين بمصر عام (١٣٩١هـ) ، وهم في غاية من الاستغراق، والاغترار بمشاهدة النَّاسُ لهم ، فلمَّ تأخذُ من غاية من الحيل ، والانصراف عن النُصح (٣٠٠) .

### ٥ ـ قراءة التَّحزين والتَّطريب:

وَهُو أَن يَتَرَكُ القَارَئُ طَبَاعَهُ وعادته في التَّلاَوة، ويَأْتَي بَهَا عَلَى وَجَهُ آخر، كأنَّه حزين يكاد أن يبكي من خشوع وخضوع.

وَإِنَّمَا نُهِي عِن قَرَاءَةَ التَّحَزِينِ وَالتَّطَرِيبِ لَمَا فَيَهَا مِن الرِّيَاءَ مِن جَهَةً، وَمِن ترديد الأصوات، وكثرة التَّرجيعات من جَهَةَ أخرى<sup>(٤)</sup>.

### ٦ \_ قراءة التَّحريف:

وهو أنَّ عدداً من القرآء يقررون بصوت واحد، ويُقطِّعون القراءة، فيأتي

<sup>(</sup>١) انظر: القرآن الكريم: تاريخه وآدابه (ص٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) هو يكو بن عبد الله أبو ويدء ينتهن نسبه إلى سويد بن زيد القضاعي، فن قبيلة بني زيدا القضاعي، فن قبيلة بني زيدا القضاعية المجشهورة في حاضوة الوشيم، وعالمية نجيه وفيها ولد عام (٣٦٥) هاله وبجانب دراسته النظامية، لديه نحو عشريع إجازة من علماء الحوض والرياض والرياض والمغرب والشّام والمهند وأم يقالها ومن أبرر مشليخه العلّامة محمد الأمين الشّنقيطي الثّلاء حيث لازمة نحو عشر سنين، وله مشاركات قيّمة في القّالميني بلغت وهاء السّبعين مؤلّفاً. انظر: فناوى اللّجنة الدّامة (٧١) ١٥٠ - ٢٧٤) و مد

<sup>(</sup>٥) الحواديث (٢١٦من ما العالم عنص (٣)

<sup>(</sup>٤) انظر: جمال القرابي للسخاوي (٢/ ٤٣٥)، يستنا الترابي المنابع المنابع

بعضهم ببعض المكلمة، والآخر ببعضها الآخرة فيقولون في قوله تعالى: ﴿أَنَالَا تَمْوَلُونَ فَيْ قوله تعالى: ﴿أَنَالَ تَمُولُونَ فَيْ الواو، ويمدُّون ما لا يمدُّئ ليستقيم لهم الطَّريق التي سلكوها.

يك فهولاء المُحَوِّفة بِلَحَافظونَ على جراعاة الأصوات، والسينظرون إلى ما يترتَّب على ذلك من الإخلال بالثَّواب، فضلاً عن الإخلال بتعظيم كلام الجبَّار (١١).

# ٧ \_ قرآءة الترعيد :

ومعناه أنَّ الشَّخص يُرعد صوته بالقرآن، كأنَّه يرعد من برد أو ألم أصابه. ومن المناسب أن أسوق كلاماً نفيساً وجامعاً للذَّهبي تُكَلَّلُهُ وَهُو يُندُب حَالُ أكثر القرَّاءُ فَي عَصْرُهُ، حَيث يَقُولُ: الْمَا الْقَرَّاءُ فَي عَصْرُهُ، حَيث يَقُولُ: الْمَا اللّهُ اللّهُ وَهُو لَمَا اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللل

آفائهر المُجودة: فيهم تنطع وتحرير زائد يؤدي إلى أنَّ المُجود القارئ يبقى مصروف الهمة إلى مراعاة الحروف والتنظع في تجويدها؛ بحيث يشغله ذلك عن تلبر معائي كتاب الله تعالى، ويصرفه عن الخشوع في التلاوة لله، ويُخلّيه قوي النفض مُرْدويا بحفًاظ كتاب الله تعالى، فينظر إليهم بغين المَقْت، وبأنَّ المسلمين بلحنون، وبأنَّ القراء الا يحفظون إلا شواذَ القراءة، فليت شعري أنت ماذا عرفت، وما عِلْمك؟! فأمًا عملك فغير صالح، وأمًا تلاوتك فثقيلة عَريَّة عن الخشية والحُرْن والخوف، فالله يُوفّقك ويبصّرك رُسْدَك، ويوقظك من رقدة الجهل وألرياء.

وضعتُهم قرَّاء النَّغَم والتَّمطيط: وهؤلاء مَنْ قرأ منهم بقلب وخوف، قد يُنتفع به في الجملة، فقد رأيتُ مَنْ يقرأ صحيحاً، ويُطرب ويُبكي، ورأيتُ مُنْ إذا قرأ قسى القلوب، وأبرم النَّفوس، وبدَّل كلامَ الله تعالى، وأستواهم الله المجنائزيَّة. وأستواهم النَّفوس، وبدَّل كلامَ الله تعالى، وأستواهم الله المجنائزيَّة.

وأمَّا القراءة بالزَّوايات وبالجَمْع: فأبعد شيء عن الخشوع، وأقدم شيء على التُّلاوة بما يخرج عن القصد، وشعارهم في تكثير وجوه حمزة، وتغليظ تلك اللَّامات، وترقيق الرَّاءات.

<sup>(</sup>١) انظر: الإتقان في علوم القرآن (١/ ٢٧٠).٣

اقرأ يا رجل وأعفنا من التَّغليظ، والتَّرقيق، وفرطِ الإمالة، والمدودِ، ووقوفِ حمزة، فإلى كم هذا؟!

وآخر منهم إنْ حضَرَ في ختمة، أو تلا في محراب؛ جعل ديكته إحضار غرائب الوجود، والسَّكْت، والتَّهوَّع بالتَّسهيل، وأتى بكلِّ خلاف، ونادى على نَفْسِه: أنا أبو فلان، فاعرفوني فإنِّي عارف بالسَّبْع.

إيش يُعمل بك؟ لا صَبَّحك الله بخير، إنَّك حجر منجنيقٍ، ورصاصٌ على الأفتدة»(١).

### ولذلك أشار بعضهم فقال:

حُدُودُ حُروفِ الذِّكر في لفظ قارئ فإنِّي رأيتُ البعض يتلو القرآن لا فمنهم بترقيص ولحن وضَجَةً فما كل مَنْ يتلو القرآن يُقِيمُه فَذَرْ نُطْقَ أعجام وما اخترعوا به فيا قارئ القرآن أجمل أماءَه

بِحَدْدٍ وَتِحِقْبِقِ وِدُودٍ مُرِثُلا يُراعِي حُدُودَ الحرفِ وَزُناً وَمَنْزِلا ومنهم بترعسد ونَوْح تيدًلا ولا كل مَنْ يقرا محمدًلا وَخُذْ نُطْقَ عُرْبِ بِالفِصاحة شُؤلا يُضاعِفْ لك الرَّحِمنُ أَجْراً فَأَجْزِلانا)

# ٨ \_ هَذُّه كَهَذَّ الشُّعر:

أمَّا هَذَّه «حَدْراً» بمعنى إدراج القراءة مع مراعاة أحكامها وسرعتها بما يُوافق طبعَه، ويخفُ عليه، فلا تدخل تحت النَّهي، بل هذه من أنواع القراءة المشروعة.

### ٩ - القراءة بالإدارة على المن السبي المناه المناه المناه

وهي تناوب المجتمعين في القراءة جماعيّاً آيةً، أو آيات، أو سورة، أو سوراً، إلى أن يتكاملوا بالقراءة، وهذا بخلاف الاجتماع المشروع لغدارس القرآن.

<sup>(</sup>١) بيان زغل العلم والطلب، للنَّهبي (ص٢٥ ـ ٢٧).

<sup>(</sup>٢) القرآن الكريم: تاريخه وآدابه (ص٢٠٢ ـ ٢٠٣).

# ١٠ \_ قراءة القرآن في مجلسُ شُوْبَ اللَّهُ خان:

اشتد نكير العلماء على مَنْ قرأ القرآن الكريم وهو يشرب الدُّخان، أو في مجلس يُشرَب فيه، وأُفردت فيه رَسَائل لبعض علماء مصر.

# ١١ ـ القراءة والإقراء بشواذً القراءات:

وممّا قاله ابن الجوزي كَالله في سياق ذكر تلبيس إبليس على بعض القرّاء: افمن ذلك الله أحرَهم يشتغل بالقراءات الشّاذّة وتحصيلها، فَيُفني أكثر عمره في جُمعها، وتصنيفها، والإقراء بها، ويَشْغَلُه ذلك عن معرفة الفرائض والواجبات، فربّما رأيتَ إمامَ مسجدٍ يتصدّى للإقراء، ولا يعرف ما يفسد الصّلاة، وربّما حمله حبّ التّصدُّر - حتّى لا يُرى بعين الجهل على ألّا يجلس بين يدي العلماء ويأخذ عنهم العلم، ولو تفكّروا لعلموا أنَّ المراد حفظُ القرآن وتقويمُ الفاظه، ثمّ فهمُه، ثمّ العمل به، ثمّ الإقبالُ على ما يُصلح النّفس ويطهر أخلاقها، ثمّ التّشاغلُ بالمهمُ من علوم الشّرع.

ومن الغَبْن الفاحش: تضييع الزَّمان فيما غيره الأهم، قال الحسن البصريُّ: أُنزل القرآن لِيُعمل به، فاتَّخَذُ النَّاسُ تلاوته عملاً. يعني أنَّهم اقتصروا على التِّلاوة، وتركوا العمل به (١٠).

# ١٢ \_ جَمْع القراءات في مجلس واحد:

يقع بعض القرَّاء في نوع من الرِّياء والسَّمُعة والمباهاة حين يجمع بين قراءتين فأكثر، في آية واحدة، في الصَّلاة أو خارجها في مجامع النَّاس.

وليس من ذلك بيانها في دروس التَّفسير، وإظهار وجوه القراءات من المعلِّمين للمتعلِّمين (٢).

وهذا ما صَرَّح به ابن تيميَّة ﷺ بقوله: «وأمَّا جمعها \_ القراءات \_ في الصَّلاة، أو في التِّلاوة فهو بدعة مكروهة، وأمَّا جمعها لأجل الحفظ والدَّرس

<sup>(</sup>۱) تلبيس إبليس (ص١٣٠).

<sup>(</sup>٢) انظر ٦٦٩ محيح الدُّعاء (ص٢٦٩ ـ ٢٧٢).

فهو من الاجتهاد الذي فَعَله طوائف في القراءة»(١).

وقال الحصري (٢) كَلْلُهُ: «فَلْيعِلْم إِخُوانِنَا القرَّاء وفَقهم الله أن الله تعالى قد حَمَّلهم أمانة تلاوة كتابه، وألزمهم فيها التَّأدُّب بآدابه، والاتباع لسنَّة رسوله فيها، والنَّهي عمَّا فيه إخلال بحقِّها، أو ابتداع فيها، والقراءة سنَّة مأثورة، وجَعَل جزاء تقصيرهم في ذلك مضاعفاً بقدر ما منحهم الله من العلم بأحكام التلاوة؛ لذلك أدعوهم - هداني الله وإيَّاهم ، إلى القيام بحقُّ كتابه وترك ما اعتادوه في هذا النَّفات، العصر من الجمع بين القراءات في المحافل، فإنَّه - كما نصَّ عليه الأثمَّة النَّقات، وهم القدوة، في هذا الشَّان - بدعة مستحدثة، غير معروفة، لا عند السَّلف، وولا عند السَّلف، ولا عند السَّلف، ولا عند السَّلف، ولا عند السَّلف، ولا المنالخلف، والمنالخلف، والمنالخلس، والمنالخ

### ١٣ \_ قول السَّامع للقَّارَي « الله ، الله ؛ "

فَهَذُهُ أَلْفَاظَ شريفَة ينبغي ألّا يوطِّفَهَا السَّامِع لِلْقَارِئ، والمطلوب هو التَّدبُر والاستماع والإنصات، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِّى ۗ ٱلْقُرْمَانُ فَأَسْتُومُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَكُمْ تُرْحُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٤].

# ١٤ \_ التزام قول «صدق الله العظيم» بعد التّلاوة:

قول القائل: «صدق الله العظيم» في نَفْسها حقَّ، لَكِن لِم يثبت عِن النبيِّ ﷺ، أنَّه قالها بعد الانتهاء من تلاوة القرآن مع كثرة قراءته وسماعه للقرآن، وكذلك لم يُعهد عن الصَّدر الأوَّل ﷺ أنَّهم كاتوا يتلفَّظون بذلك عند الانتهاء من تلاوتهم حوليم يُعرف ذلك عند السَّلف الصَّالح من بعد الصَّحابة (٤).

<sup>(</sup>١) مجموع المفتاوي (١٣/ ١٤٠٤).

<sup>(</sup>٢) هو محمود بن خليل الحصري، شيخ المقارئ المصريَّة، ولد سنة (١٣٣٥هـ) وكان صاحب مخارج قويَّة، وذا صوت رزين، وكان ممَّن يتَّبع السَّلف الصَّالَح في طريقتهم في قراءة كتاب الله تعالى فما يجيد عنه قيد أنعلة. وهو أوَّل مَنْ سجَّل المصحف المرتَّل للإذاعة، وأوَّل مَنْ أُوفد بعثات دينية بالخارج، لتلاوة القرآن الكريم في العالم الإسلامي. توفِّي سنة (١٠٤١هـ). انظر: الموسوعة الميسَّرة في تراجم أثمَّة التَّفسير والإقراء والنَّحو واللَّغة (٣٠ ٢٥٩٢ ـ ٢٥٩٣).

<sup>(</sup>٣) القرآن: آداب تلاوته وسماعه (ص٢٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١٤٩/٤)، فتُوى رقم من (٣ ١٣٤٠)،

فالتزام هذا الذِّكر «صدق الله العظيم» بعد قراءة القرآن التزام مُخترع مُحدث الا دليل عليه وكلُّ مُحدث في العبادات فهو بدعة (١).

# هُ ١ - بِدَع قراءة الفاتحة:

### هِنَاكُ بِدُع كِثِيرة ومِتنوِّعة تَتَعلُّق بِقَراءة الفاتحة، ومن ذلك:

- \* قراءة الفاتيجة بنيَّة قضاء الجاجات، وتفريح الكربات، وهلاك الأعداء ا
- ال بعراءة المفاتحة عند شرط خطبة الزَّواج، واعتقادهم أنَّ قواءتها عهد لا يُنقض، أو أنَّها تعدل أربعة وأربعين يميناً (٢) المنتال فيه
  - \* قول بعضهم \_ بعد قراءة القرآن: الفاتحة (٣).
  - قول بعضهم: الفاتحة على روح فلان عند أيِّ مناسبة (٤).
    - \* قراءة الفاتحة بعد الدُّعاء من البدع (٥).
      - \* قراءة الفاتحة بعد صلاة الفريضة (٦).
- \* قراءة الفاتحة جهراً بعد التَّسليم من صلاة الجنازة، وعند رأس الميِّت، والمناداة بقراءة الفاتحة عند المرور بالمقابر (٧).

### ١٦ \_ قراءة القرآن عند القبر:

قال ابن تيميَّة كَثَلَثْهُ: «والقراءة على الميِّت بعد موته بدعة» (^).

وأكَّد ذلك تلميذه ابن القيِّم كَثَلَثُهُ بقوله: «وكان من هديه ﷺ، تعزيةُ أهلِ الميِّت، ولم يكن من هديه أن يَجْتَمِعَ للعزاء، ويُقرأ له القرآن، لا عند قبره ولا

<sup>(</sup>١) انظر: تصحيح الدعاء (ص٢٩١ ـ ٢٩٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: السنن والمبتدعات، لمحمد بن أحمد بن عبد السلام الشقيري (ص١٩١ ـ ١٩٢)؛ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٢/ ٥٣٨)، فتوى رقم: (٨٩٤٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: بدع القراء القديمة والمعاصرة، د. بكر أبو زيد (ص٢١).

<sup>(</sup>٤) انظر: أحكام الجنائز وبدعها، للألباني (ص٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٢٨/٢)؛ فتوى رقم: (٥٨٨١).

<sup>(</sup>٦) انظر: المصدر نفسه (۲/ ٥٣٩)، فتوى رقم ت (٩٨٥٨).

<sup>(</sup>٧) انظر: تصحيح الدعاء (ص٢٧٦). (٨) الانتثيارات الفقهية (ض٢٤)،

غيره، وكلُّ هذا بدعة حادثة مكروهة»(١).

وأورد هنا كلاماً نفيساً للألباني كَالله، حيث يقول في السياق نفسه: «وقراءة القرآن عند زيارة المقابر، أو عندها، لا أصل له في السيّة، إذ لو كانت القراءة مشروعة لفَعَلها رسول الله عليه وعلّمها أصحابه، لا سيّما وقد سألته عائشة ولي من أحبّ النّاس إليه عمّا تقول إذا زارت المقابر، فعَلّمها السّلام والدُّعاء، ولم يعلّمها أن تقرأ الفاتحة أو غيرها من القرآن؛ فلو أنَّ القراءة كانت مشروعة لما كتم ذلك عنها، كيف وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقرّر في علم الأصول، فكيف بالكتمان»(٢).



 <sup>(</sup>۱) زاد المعاد في هدي خير العباد (۲۸٬۷۸).

<sup>(</sup>٢) أحكام الجنائز ويدعها (ص٢٤١).

# المبحث الثاني

or to the the things of the

# أسباب هجر التلاوة

وفيه خِمسة مطالب:

المطلب الأول: الانشغال بالدُّنيا.

المطلب ألثاني أصنف الهمَّة :

المطلب الثالث: الجهل بثمرات قراءة القرآن.

المطلب الرابع: تقديم العلوم الأخرى على القرآن.

المطلب الخامس: الحرب المعلنة على القرآن واللُّغة.

# أسباب هجر التلاوة

#### تمهيد:

كثير من المسلمين هجروا تلاوة القرآن هَجْراً لم تعرفه الأمَّة من قبل، فربَّما تمرُّ الأيَّام والأسابيع بل الشَّهور على بعض أبناء أمَّة القرآن، وأمَّة اقرأ، من غير أن يفتح مصحفاً، أو يقرأ آيات من كتاب الله، سوى التَّلاوة أثناء الصَّلاة، على الرَّغم من حرصهم الشَّديد على قراءة الصَّحف والمجلَّات، ومتابعة الفضائيَّات بلهف وشوق، والتي تعرض أخبار أهل اللَّهو والفساد وكم من بيوت خربة، وصدور جوفاء تعيش بينا، ولا تدري عن هذا الخراب شيئاً.

4 & Flower last Las

وهذه المظاهر المتنوِّعة لهجر تلاوة القرآن للي تقدَّم ذكرها لها أسباب كثيرة ومتعدِّدة تختلف من شخص لآخر، وسأبرز في عجالة أهمَّ الأسباب التي تؤدِّي إلى هجر التَّلاوة، من خلال المُطَّالُبُ آلاَتِيةُ:

# الأمطلب الأول المستحدد المستح

لقد انشغل النَّاس بالدُّنيا انشغالاً أدَّى بهم إلى مواصلة اللَّيل بالنَّهار؛ لسدِّ حاجاتهم الكماليَّة فضلاً عن الضَّروريَّة، وقلَّما يجد أحدُهم وقتاً يقرأ فيه القرآن أو يستمعه، فما أن يعود إلى بيته فيجد نفسه منهكاً متعباً يتمنَّى رؤية الفراش، جرَّاء لهائه وراء المصالح الدُّنيوية.

ولا أجد لهذا الصِّنف من النَّاس مثلاً إِلَّا ما قاله رسول الله ﷺ: «فَوَاللهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ الْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا، كما بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوها كما تَنَافَسُوها، وَتُلْهِيكُمْ كما أَلْهَتْهُمْ»(١).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري واللفظ له، كتاب الرِّقاق، باب: ما يُحْذَرُ مِنْ زهرة الدُّنيا والتَّنافس فيها \_

ال ولو يعلم هؤلاء الغاية التي خُلقوا مِن أجلها؛ لِتغيَّر حالهم، قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجُنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴿ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِن رَوْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُظْمِعُونِ ﴿ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٤٥ ـــ ٥٨].

المن المجلة وان يُعرضوا عن حظوظ الله يبالزُهد فيها ، فات عليهم الن يعتنوا بما خلقوا من أجلة والمحلة وان يُعرضوا عن حظوظ الله بالزُهد فيها ، فإنها واز نفاد لا محل إخلاد، ومركب عبور لا منزل حبور الفياكها يفقى وجديدها يبلى وكثيرها يقلم وعربة وعربة المناف وعيرها يفوت ، ولهذا كان الأيقاظ من أهلها هم المؤها وعربة والهذا كان الأيقاظ من أهلها هم المؤها والناس فيها هم المؤها ومندق الله لتعالى إذ يقول فراضوت المنها تذروه المنه المناف على النّاس فيها هم المؤها والكهن والمناف المؤون الله المنافي المناف المؤها النّاس فيها هم المؤها والكهن والمناف المؤون الله المنافي المناف المؤون الله المناف المؤون الله المناف الله المناف المناف

النفيلبغي اللغاقل أن يعمل للآخوة واليسعى الها الوائد بالخلاص الله الله بقدر ما يوصله إلى الآخرة ، قال الله تعالى: ﴿ وَإِبْتَغِ فِيمَا مَاتَلْكَ اللهُ اللَّهُ لَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ اللَّهُ لَا يُحِينُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُحِينُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُحِينُ اللَّهُ اللهُ لَا يُحِينُ اللَّهُ اللهُ لَا يُحِينُ اللَّهُ اللهُ اللهُ لَا يُحِينُ اللَّهُ اللهُ لَا يُحِينُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللللللللّه

ولقد أحسن القائيل:

إِنَّ لله عسب اداً فُرِطِ بَهِ الله طلقوا الله المؤنيا وجافوا الفتنا و للطروا فليها فليها فليها والمناعلة والسناء المناعلة والسناء المناع المن

المطلب الثاني الله المسلم

### ضعف الهمَّة

ضعف الهمّة من الأمراض التي تكاد تعصف بالكثير من المسلمين، فلا تكاد تجد من يحافظ على شيء، أو يهتم به؛ لضعف الهمّة، فما أن يمسك المرء المصحف يوماً حتى يتركه أياماً.

<sup>... (</sup>٤/١٩/٤) (جـ ٢٤٤٣)، ومشلم، كتاب الزُّهد والرِّقاق (٤/٣٢٧٣) (خُطَّامًا ٢)...

<sup>= (</sup>١) انظر: رياض الصالحين للنووي (ص٣)؛ فتح الرحفن في بيان هيجر القرآن (ص ٢٢ ــ ٢٤).

وقد تَضْعُف الهمّة عن مطلب من مطالب الدُّنيا، أمَّا عن مطلب من مطالب الآخرة فلا، وهذا ابن القيم كَلَّلُهُ يَتحدَّث عن ضعيف الهمَّة بقوله: الاشيء أقبح بالإنسان أن يكون غافلاً عن الفضائل الدِّينيَّة، والعلوم النَّافعة، والأعمال الصَّالحة، فمَنْ كان كذلك فهو من الهمَج الرَّعاع، الذين يُكدِّرون الماء، ويغلون الأسعار، إن عاش عاش غير حميد، وإن مات مات غير فقيد، فَقُدهم راحة للبلاد والعباد، ولا تبكي عليهم السَّماء، ولا تستوحش لهم الغبراء.

وهذا الصنف شرُّ البريَّة، يُضيِّقون الدِّيار، ويغلون الأسعار، وعند أنفسهم أنَّهم يعلمون، ولكن ظاهراً من الحياة الدُّنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون، ويعلمون ولكن ما يضرُّهم ولا ينفعهم، وينطقون ولكن عن الهوى ينطقون، ويتكلَّمون ولكن بالجهل يتكلَّمون...»(١).

فعن عائشة ﴿ إِنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْمَوْأَةُ مَ قَالَ: هَنْ عَلَيْهَا وَعِنْكُمَا امْرَأَةُ مَ قَالَ: هَنْ هَلِهِ؟». قَالَتْ: فُلَانَةٌ \_ تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا \_ قَالَ: همَهُ، عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ، فَوَاللهِ لَا يَمَلُ اللهُ حَتَى تَمَلُّوا». وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ (٢).

قال ابن الجوزيِّ كَاللهُ: «إِنَّمَا أَحبُّ الدَّاثِمَ لَمَعْتِينِ: أَحَدَّهُمَا: أَنَّ المُقْبِلَ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى بالعمل، إذا تركه من غير عذر، كان كالمُغْرِض بعد الوصل، فهو مُعرَّضٌ للذَّمُ، ولهذا ورد الوعيد في حقٌ مَنْ حفظ آيةٌ ثمَّ نسيها (٢)، وإنْ كان قبل

<sup>(</sup>۱) مفتاح دار السعادة (۱/۱۱، ۱۱۶).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب: أَحَبُّ الدِّين إلى الله أَدْوَمُه (١/ ٣٨) (ح٤٣).

<sup>(</sup>٣) الحديث الوارد في ذلك ضعيف، ولفظه: عن أنس بن مالك على، قال: قال رَسُول الله على: (عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي، حَتَّى القَّذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ، وعُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوبٌ أُمَّتِي، قَلَمْ أَرَ ذَنْباً أَعْظَمَ مِنْ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ، أَوْ آيَةٍ أُوتَيَهَا رَجُلٌ ثَمَّ نَسِيَهَا». رواه الترمذي (١٧٨/٥) (ح٢٩١٦) وقال: (هذه حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وذاكرتُ به محمد بن إسماعيل (أي: البخاري) فلم يعرفه واستغربه، وفي الحديث المُظَلِب (الرَّاوي عن أنس) لم يُعرف له سماعاً من الصَّحابة، كما صَرَّح بذلك البخاري وابن المديني وجمهما الله على عن الله على عن الله على عن الله على الله الله على الله عل

حِفْظِها لا يتعيَّن عليه الحفظ، ولكنَّه أعرض بعد المواصلة، فَلَاقَ به الوعيد، وكذلك يُكره أن يؤثر الإنسانُ بمكانه مِن الصَّفِّ الأوَّل؛ لأنَّه كالرَّاغب عن القُرْبِ إلى الله عَلَى، ولهذا قال عليه الصَّلاة والسَّلام \_ لعبدِ الله بن عَمْرِو: «لا تَكُنْ مِثْلَ فَلَانٍ، كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلَ (1).

والثَّاني: أنَّ مُداوم الخير ملازم للخدمة، فكِأنَّه يتردَّد إلى باب الطَّاعة كلَّ وقت، فلا يُنْسَى من البرِّ لتردُّده، وليس كمَنْ لازم البابَ يوماً دائماً ثمَّ انقطع شهراً كاملاً (٢).

وفي الحديث عدّة فوائد ذكرها النّووي كلّله بقوله: «وفي هذا الحديث كمال شفقته على ورأفته بأمّته؛ لأنه أرشدهم إلى ما يصلحهم، وهو ما يمكنهم الدّوام عليه بلا مشقّة ولا ضرر، فتكون النّفس أنشط والقلب منشرجاً فتتمّ العبادة، بخلاف مَنْ تعاطى من الأعمال ما يشقُ، فإنّه بصدد أن يتركه، أو بعضَه، أو يفعله بكلفة، وبغير انشراح القلب فيفوته خير عظيم...

وفيه الحثُّ على المداومة على العمل، وأنَّ قليله الدَّائم خير من كثير ينقطع وإنَّما كان القليل الدَّائم خيراً من الكثير المنقطع؛ لأنَّ بدوام القليل تدوم الطَّاعة، والذِّكر، والمراقبة، والنَّيَّة، والإخلاص، والإقبال على الخالق في ، ويُثمر القليل الدَّائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافاً كثيرة (").

وهكذا كان علماؤنا \_ رحمهم الله \_ أعرف بدقائق النّفس الإنسانيّة من علماء النّفس اليوم.

<sup>=</sup> وضعَّفه الألباني في اضعيف سنن الترمذي (ص ٣٥١) (ح٥٥٨)؛ واضعيف الجامع الصغير ( ٩/٤) (ح٢٠٠).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب التَّهجُّد، باب: ما يُكُرَهُ مِنْ تَرُكِ قِيامِ اللَّيلِ لَمَنْ كَانَ يَقُومه (۱/ ٣٤٣) (ح١١٥٢)؛ ومسلم، كتاب الصِّيام، باب: النَّهي عن صوم الدَّهر... (١١٨/٢) ( - ٩٠٥٠).

<sup>(</sup>٢) كشف المُشْكل من حديث الصَّحيحين (٢/ ٢٧٨ ـ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم بشرح النووي (٦٪ ٧١)...

# المطلب الثالث المحالب

### الجهل بثمرات قراءة القرآن

إِنَّ جَهْلِ الْكَثْيَرِ مِن أَبِنَاءُ المسلمين بِثمِرَاتِ تَلَاوِةِ القَرْآنِ، وَفِضَائِلُهَا مِنَ الشَّوَابِ المترتِّب على ذلك، والمصالح الدُّنيَويَّة والأُخْرُويَّة، لَمِن أُكْبِر الدُّواعيُّ لَهَجِرِ التَّلَاوِة، وعدم الاعتناء بها والخرص عليها.

ولو يعلمُ المسلم ما في تلاوة القرآن العظيم مَن الفضل العظيم، والنَّوَابُ الجزيل، ومنزلة قارئه في الدُّنيا والآخرة؛ لجعله أنيسه آناء اللَّيل وأطراف النَّهارَ، وما غفل عنه طرفة عين.

ومن ثمرات القلاوة التي جاءت بها الأحاديث الصّحيحة، والآثار-الواردة حنّ الصّحابة والقابعين على:

١٠٠١ - أن قارئ القرآن في مصلك العظماء، ومن أفضل النّاس، وأعلاهم رجة.

عن ٢٠ - يُكتب للقارئ عن كلُّ حرف خسنةً عدوالمجسنة بعشير أمثالها المراب

٣٠٠٠ تشمل القارئ ظُلَّةُ الرَّحْمَةُ ، ويُخاط بالملائكة ، وتشرُّك عَليه السُّكينة ا

٤ - يُضِيءُ اللهُ قَلْبُ القارئ، ويقيه ظلمان يوم القيامة، ويبعد عنه الشَّدائد.

٥ ـ اَلْقَارَىٰ رَائِحَتِهُ رَكِيَّةً، وَمَذَاقُهُ خُلُوْ كَالْأَتَرَجَّةً، وَمَنْ هَنَا فَهُو جَلَيْسُ صالح يقترب إليه الصَّالحون العاملون؛ لِيَشُمُّوا من عطره، وينفحوا من شَذَاه.

القرآن لا يحرنه الفزع الأكبر و الأنه في حساية الله و الآن القرآن يشفع له.

٧ ـ قارئ القرآن سبب في رحمة والديه، وإغداقهما بالنَّعيم، جَزَاءَ قراءة ابْتهماً.

المُ مَا مُعَادِئُ الْقَرَآنَ يُرْقَى إِلَى قُمَّةُ الْمُعَالِي فِي الْجُنَّةِ، ويضعد إلى ذِرْتَوَةِ النَّعيم،

٩ \_ يغبط الصَّالَحَوَن قارئ القرآن ويَتَمنَّونَ أَنْ يَكُونُوا فَي دَرَجَتِهُ السَّامية عند الله تعالى، ويَوَدُّون أن يعملوا مِثْلُهِ

١٠ \_ قارئ القرآن تدعو له الملائكة الكرَّامُ بِالرَّحِمة والمغفرة.

١١ \_ قارئ القرآن مُستمسك بالعروة اللؤثقى، ويتمتّع بالشّفاء النّاجع، ويُعصم من الزّيخ، وينجو من الشّدائد.

١٢ ـ قارئ القرآن من أهل الله وخاصّته المتقرِّبين إليه، ومن العاملين الشَّغُوفين بطَّاعة الله والقانتين له (١).

١٣ - قارئ القرآن يرتفع به درجاتٍ في اللِّنيا أيضاً، إذْ يرفع الله به أقواماً، ويخفض آخرين، ممَّن أعرضوا عنه أو هجروه.

٤١ - رقارئ القرآن يُكتب عند الله من الذَّاكرين الله كثيراً والذَّاكرات،
 والقانتين والقانتات.

١٥ \_ الماهر بالقرآن يُبعث يوم القيامة مع السَّفرة الكرام البررة.

١٦ ـ قارئ القرآن تبتعد عنه الشَّياطين، وتخرج من بيته.

العلم. و الماريق القرآن وستنيين عقلُه على ويستليئ قلبُه بالحكمة، وتتفجّر منه ينابيعُ العلم.

١٨ ـ قارئ القرآن فيه قَبُسٌ من النُّبوَّة، غيرَ أنَّه لا يُوحى إليه.

والمراج الماحامل القرآن الا يجهل مع من ينجهل؛ بلان للقزآن في عوفه وايحميه

و إلى بتلاوة القرآن الكاريم تحمر القلوب والبيوت، ويُعُمُّها الجير والبركة.

١٠٠٠ تلاوة القرآف تُورث القلبُ عشوعاً الرائقتين صَفاءً.

٢٢ ـ قارئ القرآن يسأل الله تعالى به فيجيبه، ولا سَيَّمَا عند دعاء الخَتْم، فضلاً مِنْ الله تَعَالَى وَكَرْمَاً.

٢٣ ـ أهل القرآن يذكرهم الله ﷺ فيمَنْ عنده، وكفى بذلك فَضْلاً وشرفاً.
٢٤ ـ في تلاوة القرآن غِنَى الأهلة، تَشْعَدُ به قلوبهم كما يَشْعَا صاحب الأموال بماله، وهو غِنَى لا دَخَلَ فيه (٢)(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: تعليق مصطفى محمد عَمَارة على «الترغيب والترهيب»، اللمنذري (٣٥٨/٢).

<sup>(</sup>١٨) ، انظرك الموسوعة تنضوه المعيلم (١٠١٨٣/٤). ونش من أول والموسوعة تنصوه المعلم المالية المال

<sup>(</sup>٣) انظر: المُبْحَثُ الرَّابِعِ فضائل تلاوة القرآن من هذا الفصل.

# تقديم العلوم الأخرى على القرآن

من تلبيس إبليس على بعض النّاس أن يشغله بطلب شتّى العلوم سوى علم الكتاب والسُّنّة، ويوهمه أنّه على سبيل نجاة ما دام يطلب العلم، فأيّ علم حصّل مَنْ فاته علم الكتاب والسُّنّة؟ وأيّ خير فاته؟ بل القرآن العظيم مُقدَّم في الطلّب حتّى على تعلّم السُنّة.

قَالَ حَذَيْفَةُ وَهِمْ: حَدَّثَنَا وَسُولُ الله ﷺ حَدِيثَيْنِ، زَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الآخَرَ: حَدَّثَنَا: «أَنَّ الأَمَانَة نَزَلَتْ في جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجال، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ القُرآنِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ الشُّنَةِ» (١):

قال ابن حجر كَلَّهُ: «قوله: (ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ القرآن، ثُمَّ عَلِمُوا من السُّنَة) كذا في هذه الرِّواية بإعادة (ثُمَّ)، وفيه إشارةٌ إلى أنَّهم كانوا يتعلَّمون القرآن قبل أن يتعلَّموا السُّنن، والمراد بالسُّنن: ما يتلقَّونه عن النبيُ عَلَيْهُ واجباً كانُ أو مندوباً»(٢).

فعدم المنهجيّة لذى كثير من طلّاب العلم، وعدم التّلقي عن العلماء يجعلهم يتخبّطون في الطّلب حتّى يقدّموا كلام البشر على كلام ربّ البشر، ويُقبّلوا على حفظ المتون في شتّى الفنون، وما حفظول كلام الله الذي هو أساس العلوم وأمّها وأهمّها، وما هكذا فعل السّلف الصّالح، ولا هذه طريقتهم في طلب العلم، ولم يكن هذا هديهم المبارك (٢٠٠٠).

قال شعبة بن الحجَّاج (٤) كَالله \_ لأصحابه: «يا قوم إنَّكم كلِّما تقدَّمتم في

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب الفتن، باب: إذَا بَقِيَ فِي جُثَالَةٍ مِنَ النَّاسِ (٢٢١٧) (ح٢٠٨٦).

<sup>(</sup>٢) َ فَتَحَ الْبَارَيُ شَرَحٌ صَحْيَحَ الْبِخَارِيُ (١٣/ ٥٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: الكلمات الحسان (ص٥).

<sup>(</sup>٤) هو شعبة بن الحجَّاج بن الورْد العتكي، مولاهم، الواسطي، ثمَّ البصري، أبو بسطام، من الثُّقات الأِئمَّة الحقَّاظ المتقنين، قال ابن حجر الثَّلَة : الكَّوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أوَّل مَنْ فتَّس بالعراق عن الرِّجال بوذَبَّ عن السَّنَّة، وكان عابداً، من السَّابعة، توفِّي منة (١٠١/هـ)، انظر: تقريب التَّهذيب (٢٥١/١)،

المحديث التأخّرتم في اللقرآن (١)

ودخل بعض فقهاء مصرعاني الإمام الشَّافعي كَلَّهُ المسجد، وبين يديه المصحف، فقال لهم: «شَغَلكم الفقه عن القرآن، إنِّي لأصلِّي العتمة وأضع المصحف في يدي، فما أطبقه حتَّى الصَّبح»(٢).

فما الذي شَغَلَنا من هذا الزَّمان من القرآن؟ فلا حول ولا قوَّة إلَّا بالله العظيم، نتوب إلى الله من ضياع الأوقات والأعمار.

وسئل أبن تيميَّة كَاللَّهُ عن الذي يُقدَّم في الطَّلب: حفظ القرآن أو الْعلم؟ فأجاب قائلاً: «أمَّا العلم الذي يجب على الإنسان عَيْناً تُعلم ما أمر الله، وما نهى الله عنه، فهو مُقَدَّم على حفظ ما لا يجب من القرآن، فإنَّ طَلَب العلم الأوَّل واجب، وطلب النَّاني مُستحب، والواجب مُقدَّم على المستحب.

وَأَمَّا طَلَب حِفْظِ القرآن: فِهُو مُقدَّم على كثير ممَّا تُسمّيه النَّاس علماً: وهُو إِمَّا بِاطْلِ أَو قليل النَّفع وَهُو أَيضاً مُقدَّم فِي التّعلّم فِي حتّى مثل هذا في هذه الأوقات علم الدّين من الأصول والفروع ، فإنّ المشروع في حتّى مثل هذا في هذه الأوقات أن يبدأ بحفظ القرآن ، فإنّه أصل علوم الدّين ، بخلاف ما يفعله كثير من أهل البدع من الأعاجم وغيرهم ، حيث يشتغل أحدُهم بشيء من فضول العلم من الكلام، أو المجدال ، والخلاف ، أو الفروع النّادرة ، أو التّقليد الذي لا يحتاج إليه ، أو غرائب الحديث التي لا تثبت ولا ينتفع بها ، وكثير من الرّياضيّات التي لا تقوم عليها الحديث التي لا تقوم عليها هو أهم من ذلك كلّه (٢٠).

وليس في هذا دعوة إلى التّكاسل أو التّباطق عن تحصيل العلم النّافع، ونخصُّ العلم المبدني الذي يعمل على تقدُّم الأمَّة ورقيِّها، فنحن مع الدَّاعين إلى الأخيذ بأساب الحياة والرُّقيِّ بالأمَّة، ولكنَّنا نعتب على مَنْ يُحاولون إيهامنا له ظلماً وبهتاناً له أنَّ هذه العلوم تكفي، محاولين تصنيف العلم إلى شرعي، وغير شرعي، وأنَّ لكلِّ طلّابه ودارسيه، بل إنَّنا نرى أنَّ دراسة هذه العلوم ضرورة شرعيَّة تأثم

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٧/ ٢٢٣)؛ تذكرة الحفاظ (١٩٦/١)؛ حلية الأولياء: (٧/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) البرهان في علوم القرآن (١/ ٤٦٢). وانظر: ﴿ إِحِياءَ عَلُومُ الدِّينَ (١/ ٢٧٩) عَ

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣/ ٥٤ ٥٥).

الأمّة إذا لم يكن فيها مَنْ يعلم هذه العلوم، ولكن على طلّاب هذا العلم أن يتزوّدوا من القرآن وينهلوا من معينه الذي لا ينضب.

# المطلب الخامس المحدث المعلنة على القرآن واللُّغة

لمَّا عَجَزَ آعداء الله عن السيطرة على بلاد المسلمين عن طريق الغزو العسكري، إذا بهم يلجأون إلى حِيلِ ماكرة، وطرق ملتوية؛ للقضاء على الإسلام والمسلمين عن طريق الغزو الفكري، وعملوا على إبعاد المسلمين عن كتابهم - القرآن الكريم - الذي منه يستمدون منهجم وأسلوب حياتهم، ويتضح ذلك من خلال تصريحاتهم المعلنة.

### تصريحات الأعداء ضدَّ القراآن ولغته في المستدر المستدر المستدر المستدر

هما قاله جلادستون ـ رئيس وزراء إنجلترا ـ وقد وقف في أواخر القران الماضي في مجلس العموم البريطاني، وقد أمسك بيده القرآن المجيد، وصالح في أعضاء البرلمان، قائلاً فإن العقبة الكنود أمام استقرارنا بمستعمرات في بلاد المسلمين هي شيئان ، ولا ببد القضاء عليهما مهاما كالفنا اللامر ، أو لهمها خذه الكتاب وسكت قليلاً، بينما أشار بيده الأخرى نحو الشرق، وقال: هذه الكعبة الكار المسلمين

﴿ وَقَالَ الْبَصِّمَا : ﴿ مَا دَامَ هَذَا القَرْآنَ مُوجُودًا فَيْ إِينِي الْمَسَامِينَ ۗ فَلَنْ تَسْتَطَيْعُ أُورُوبًا النَّسِّيطُرَة عِلَى الشَّرِقَ ، ولا أَنْ تَكُونَ هِي نَفْسِهَا فِي أَمَانَ (٢٠٠٠)

ولقد لفيت العلاقة المتينة والرّابطة للقويّة الين اللّغة العربيّة وعلوم الإسلام المتختلفة أنظار أعداء الإسلام، فقاموا بالتّخطيط والتّلبير للهجوم على لغة القرآن بكلّ ما أوتوا من قوّة، مستخدمين كلّ الوسائل الممكنة من أجل القضاء على عده

<sup>(</sup>۱) الحركات النسائية في الشرق وصلتها بالاستعمار والصهيونية العالمية، لمحمد فهمي عبد الوهاب (ص٧٤) عبد (١٠٤١/١) المامان عبد الوهاب (ص٧٤) عبد الوهاب (ص٠٤٤)

<sup>(</sup>٢) الإسلام على مفترق الطوق، لمحمد أسد (ضرو ٣) عند المناه

<sup>(</sup>٣) المرأة ومكانتها في الإسلام، لأحمد عبد الغَوْيُوْ الحَصْينَ (صَلَالِ) إِنَّ ﴿ وَمُ

اللَّهُ العظيمة عليه القرآلات والنَّيْلُ عِنْهَا ، لِاملكونها الغة من اللَّغات الحيَّة التي يتكلَّم بها قوم الو جُنُس معيَّن ، ببل لكونها لغة القرآن الكريم، ولغة المسلمين التي يتوقّف عليها فَهُم اللَّينَ، واستيعاب أحكامه وتعاليمه.

وكان هاجس الوحدة بين المسلمين ممّا يقلق أعداء الإسلام، وبما أنَّ هذه اللّٰعة من العوامل الرَّئيسة في توحيد الأمّة الإسلاميَّة، رأى أعداؤها أنَّ تحطيم هذه اللَّغة سيساعد بلا شك في تفتيت الوحدة الكبري المأمولة بين الشُّعوب الإسلاميَّة، وسيضعف الأمل في تحقيقها في العصر الحاضر "الحاضر".

\* وها هو أحد الغربيّين يقول: "منى توارى القرآنُ ومدينةُ مكّة من بلاد العرب، يمكننا خيننذ آن ترى العربيّ يتدرّج في سبيل الحضارة، آلتي لم يُبعده عنها إلّا محمد إلى وكتابه، ولا يمكن أن يتوارى القرآن حتّى تتوارى لغته (٢٠).

إذن هدف هؤلاء الأعداء هو إقصاء القرآن عن التَّأثير في حياةً الْأُمَّة، لَا ليُتدرَّجُوا في سبيل الحضارة كما يزعمون، ولكن ليسهل عليهم إذلال هذه الأُمَّة، وضمان تبعيَّتُها للغرب.

وصمان بعيبها للعرب. \* وهذا الحاكم الفرنسي في الجزائر: يقول ـ في ذكرى مرور مائة سنة على استعمار الجزائر: «إنّنا لن ننتصر على الجزائريّين ما داموا يقرؤون القرآن، ويتكلّمون العربية، فيجب أن نزيل القرآن العربيّ من وجودهم، وتقتلع اللّسان العربيّ من السنتهم، ""

\* وهذا اللُّورد كرومر يقول: «جئت الأمحو ثلاثاً: القرآن، والكعبة، والأزهر، (٤).

\* وَكَانَ الْجِنْدِيُّ الْإِيطَالَيُّ: يُرتَّذِي لَبُاسُ الْحَرِبُ قَادِماً لاحتلال بلاد الْإِسَلَام، وَهُو يُنشِدُ (٥) بأعلَى صوته: (يا أُمَّاه! أَتَمُي صلاتك... ولا تبكي...

<sup>(</sup>١) انظر: لغة القرآن: مكانتها والأخطار التي تهددها، د. إبراهيم أبو عباة.

<sup>(</sup>٣) قادة الغرب يَقولون: حمروا اللإسلام أبيدو أهله، لنجلال العالم (ص٣١). -

<sup>(</sup>٤) الخنجر المسموم الذي طُعن به المسلمون، لأثور الجندي (ص٢٩٪، ﴿

<sup>(</sup>٥) هذه الأنشودة المشهورة تُسَمَّى: (أغنية الفاشيست) كانت جيوش الطَّليَانَ الجرَّارة تترنَّم بها =

بل اضحكي وتأمَّلي . . . ألا تعلمين أنَّ إيطاليا تدعوني . . . وأنا ذاهب إلى طرابلس فرحاً مسروراً . . . لأبنال دمي في سبيل سحق الأمَّة الملعونة من ولأحارب الدِّيانة الإسلاميَّة . . . سأقاتل بكلِّ قوَّتي لمحو القرآن : . . الأمانة الإسلاميَّة . . . سأقاتل بكلِّ قوَّتي لمحو القرآن : . . الأمانة الإسلاميَّة . . . سأقاتل بكلِّ قوَّتي لمحو القرآن : . . الأمانة الإسلاميَّة . . . سأقاتل بكلِّ قوَّتي لمحو القرآن : . . الأمانة الإسلاميَّة . . . سأقاتل بكلِّ قوَّتي المحو القرآن : . . الأمانة الإسلاميَّة . . . سأقاتل بكلِّ المحود القرآن المانيات المانيات المانيات المانيات المانيات المانيات الإسلاميَّة . . . . سأقاتل بكلِّ المانيات المانيات الأمانيات المانيات الماني

### أساليب الأعداء في محاربة القرآن ولغته:

اتَّخِذُوا في ذلك أساليب شتَّى، منها:

١ ـ الازدراء بحفظة القرآن الكريم، والعلماء، واللَّاعاة، وتصويرهم بصور قبيحة حتَّى يُحال بينهم وبين مجتمعاتهم.

آ - السُّخرية من اللَّغة العربية - لغة القرآن الكريم -، ومهاجمتها من حين لآخر، والدَّعوة إلى العاميَّة، وإحياء اللَّهَ جَاتِ المحليَّة، ورفع شأن اللَّغاتُ الأخرى؛ ممَّا أدَّى إلى إهمال تدريس اللَّغة العربيَّة في المراحل التَّعليميَّة المختلفة، حتَّى نشأ جيل من أبناء المسلمين يجهل القراءة في المصحف، ولا يكاد يقرأ سطراً صحيحاً، على الرَّغم من حصوله على أعلى الشهادات، وإتقانه العديد من اللُّغات الأخرى، ولا حول ولا قوَّة إلَّا بالله.

٣ - إغراق المجتمعات المسلمة بالحشد الهائل من الصَّحف والمجلَّات، التي تُبعد عن الله، وتُقرِّب من الشَّيطان، وتنشر الفاحشة والرَّذيلة، وأصدقُ وصفِ لها أنَّها : حمَّالُة للْكَذَب، قَتَّالَة لَلْوقت.

٤ - تدمير عقيدة المسلمين وأخلاقهم وذلك من خلال البن المباشر، والقنوات الفضائية التي تُعرَض على شَاشَات التُلْفَاز (٢٠).

وقد كان لهذه الأساليب الماكرة أثر كبير في انشغال المسلمين عن كتاب ربِّهم بمتابعتهم لهذه القنوات الفضائيَّة، وتلك الصَّحف والمَجلَّات؛ فهجروا تلاوته، فَضْلاً عن هَجْر أحكامِه، وآدابِه، والعمل بما فيه.

برقة ويصيوت واجد، وهي تسير مدجّجة بالسّلاح في طرقات طرابليس .
 انظر: عودة الحجاب، لمحمد بن أحمد المقدم (ص٩٣).

<sup>(</sup>۱) الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، د. محملة محمد حسين (۲/ ۱۵۷). وانظر: القومية والغزو الفكري (ص۲۰۸).

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الوحمن في بيان هجر القرآن (ص٩٠٤)هـ ا

### المبحث الثالث

آداب وأحكام تلاوة القرآن

# آداب وأحكام تلاوة القرآن

#### تمهيد:

من حقّ كتاب الله علينا أن نُداوم على تلاوته، ونُكثر من قراءته، ذلك أنَّ القلوب يغشاها الرَّيْنُ بمباشرة المعاصي والآثام، فيذهب بصفائها كما يغشى الصَّدا وَجُهَ المِرآة والسَّيف، وقراءة القرآن تُزيل هذا الغطاء وتُعيد القلب المؤمن إلى حالة الإيمان والنَّقاء، وتُجدِّد فيه محبَّة العمل الصَّالح والرَّغبة في اكتسابه.

وما تقرَّب المتقرِّبون إلى المهلم الكريم وأفضل من تلاوة كتابه المجيد، والوقوف عند معانيه وحدوده؛ فحريٌّ بنا أن نَضْرِبَ بسهم وافر من ذلك، ومن رحمة الله بعباده وفضله عليهم: أنْ شَرَع لهم ما يتعبَّدون به إليه سبحانه.

ولقد جاء الإسلام بآداب عامّة شملت جوانب التحياة، فبعدما رسخت العقيدة الصّحيحة في قلوب النّاس ناداهم القرآن العظيم وندبهم الرّسول الأمين ﷺ إلى هذه الآداب العالية.

ومن تلك الآداب: آداب الاستئذان، والسّلام، والمجالس، والكلام، والنّوم، والأكل والشّرب، والجوار، والعطاس والتّثاؤب، وعشرة النّساء، وغير ذلك في كلّ ميادين الحياة الدُّنيا، وهناك آداب الشّعائر الإسلاميَّة، كآداب الصّلاة، والزّكاة، والصّوم، والحجّ، وغيرها من العبادات.

ومن هنا: كان من باب أولى أن تكون للقرآن آدابه، فهو أحقُّ بالأدب وأجل أن يَتأدَّب معه النَّاس؛ لأنَّه كلام الله تعالى، والقارئ يتلو كلام ربُّ العالمين، فكان من الأليق أن يكون المسلم في حالة المناجاة لربَّه في أحسن هيئة وأكمل صورة، ولا يكون ذلك إلَّا بسلوكه هذا المسلك.

وقد أولى سلفنا الصّالح هذا الأمر عناية بالغة، معتمدين في ذلك على نصوص الوحيين: الكتابِ والسُّنّة، وما أدّاه إليه اجتهادهم وحرصهم على تعظيم

- ai " 5 1 - 1 1

القرآن وإجلاله، فالتزموا آداباً في التّعامل معه، وسلكوا طُرقاً شتّى تدلُّ على احترامه وتوقيره عندهم، يَدْعون غيرهم إلى ذلك إذْ أنّهم القدوة والأسوة، ويحذّرون من كلّ قول أو تصرُّف فيه تنَقُصه، أو الإخلال منزلته، بل يُنكرون على مَنْ يُخِلُّ بآدابه، ويما يجب تجاهه، أو يتهاون في ذلك، وهذا الاحترام والإجلال موصول لحملته وأهله المعتنين به، فهم أهل آلله وحاصّته.

ولكي تكون التلاوة نافعة تُعطي ثمارها من التَّلبُر والتَّاثُر والاستقامة، وتؤدِّي كما كان يؤدِّيها رسول الله الله وصحابته الكرام وله، فلا بد من ملاحظة أدابها وأحكامها، والالتزام بذلك قبيل التلاوة وأثناءها (١٠)، وهي على النَّحو الأني.

# ١ إخلاص النّية لله تعالى:

يَبِيْعَي أَنْ يَكُونَ قَارَى القَرَانِ الكريم مُخْلِصاً فِي نَيَّتُهِ، مِتْجَرِّداً مِن كُلُّ عَرْضَ دنيوي، يبتغي الأجر والقَّواب مِن الجولي تبارك وتعالى، وأن يجذر الرَّياءِ والإعجاب بالنَّفُس؛ لأنَّ التَّلاوة أحدُ أفعال المكلَّف التي يُشترط لصحَّتها وقبولها عند الله تعالى النَّيَّة الخالصة لوجهه الكريم، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا أَوْلَنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْمَقِي فَاعْبُو الله مُعْلِمنا لَهُ الرِينَ ﴾ ألا يقو الدِينُ لَكَالِمُ الله المرد ٢٠ ـ ١٥.

قَالُ الْتُورِي كَالله في سَيَاقَ كَلَامة عَنَ أَدَابَ قَارَى القرآن: الوينبغي الله يقصد به توطيع الله عن مال الرياسة والوجاعة، أو يقصد به توطيع المن مال المراسة والمراسة أو وجاعة، أو الرياسة على أقراسة أو تتاء عند التّأس، أو صوف وجوه النّاس إليه، أو تحو ذلك (٢).

<sup>(</sup>٢) من أشهر الدين معتلوا من أداب ثلاقة القرآن الكريم: أبو بكر الآجري في وأخلاق حملة القرآن» (ص٧٧ ـ ٨٣)؛ وأبو حامد الغزالي في (إحياء علوم اللدين (١٨٠/١٠) وأبو حامد الغزالي في (إحياء علوم اللدين (١٨٨٠)؛ والتوري في (١٨٨)؛ والتوري في الشبيان في اذاب حملة القرآن» (٩٥ ـ ١٩٥٠)؛ وقالاذكار، (ص١٥٣ ـ ١٥٣٠)؛ وابن مُفلِح في (الأداب الشرعية» (١/ ٣٠١ ـ ٣١٢)؛ وابن قدامة المقدسي في (مختصر منهاج في (الأداب الشرعية» (١/ ٣٠١ ـ ٣١٢)؛ وابن قدامة المقدسي في (من١٥٨ ـ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) التبيان في آداب حملة القرآن (ص١٨ ـ ١٩).

#### ٢ ـ العمل بالقرآن:

وذلك بتحليل خلاله، وتحريم حرامه، والوقوق عند نهيه، والامتثال بأمرة، والعمل بمحكمة، والإيمان بمتشابهه، وإقامة حدوده وحروفه،

وَلقد ورد نهي شديد، وَوَعيد أكيد، فيمَنْ آتاه اللهُ القرآنَ ثُمَّ لَمَ يَعمل به، فقد جاء من حديث سَمُرةَ بْنِ جُنْدَبِ ظَلَى في رُؤْيَا النَّبِيُ عَلَى الطَّريلة: أ... قَالًا: انْطَلِق، فَانْطَلَقْنَا، حَتَّى آتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِع عَلَى قَفَاهُ، وَرَجُلٌ قائِمٌ عَلَى رَاسِهِ الْطَلِق، فَانْطَلَق إلَيْهِ لِيَاخُذَهُ، بِفِهْرٍ، أَوْ صَخْرَةٍ، فَيَشْدَخُ بِهِ رَاسَهُ، فَإِذَا ضَرَيَهُ تُدَهْدَة الْحَيَجُرُ، فَانْطَلَق إلَيْهِ لِيَاخُذَهُ، فَلَا يَرْجِعُ إلى هَذَا، حَتَّى يَلْتَئِمَ رَاسُهُ، وَعَادَ رَاسُهُ كَمَا هُوَ، فَعَادَ إلَيْهِ فَضَرَبَهُ، قُلْتُ : مَنْ هَذَا؟ قَالًا: انْطَلِقْ...

(ثُمَّ بَيَّنَ لَه ذلك ﷺ)

ا... وَالَّذِي رَأَيْتَهُ يُشْدَخُ رَاسُهُ، فَرَجُلَ عَلَّمَهُ اللهُ القُرآنَ، فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ، وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ بِالنَّهَارِ، يُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمَ القِيَّامَةِ... التجديث (١).

### ٣ \_ إجلال القرآن وتعظيمه:

يجدر بقارئ الفرآن الكريم أن يراعي أثناء تلاؤته لكتاب الله تعالى ما يتناسب وعظمة القرآن الكويم أن يراعي أنه يناجي الله تبارك وتعالى، وأنَّ الله يُناجيه، ويجتب كلَّ ما من شأنه أن يُخِلَّ بأدب المناجاة كالضّحك، والحديث، والعبث باليد، والنظر إلى ما يُلهي، أو لا يجوز النَّظر إليه، ونحو ذلك (٢)

### ٤ \_ تلاوة القرآن على طهارة:

يُستحب للقارئ أن يقرأ القرآن وهي على وضوء وطهارة، وهذا أيضاً من إجلال القرآن الكريم: ولحاء المالية ال

\* عن أبي الجُهَيْمِ وَالْ: ﴿ أَقْبَلَ النَّبِيُّ اللَّهِ مِنْ نَحْقِ بِنْ جَمَلٍ ، فَلَقِيهُ

<sup>(</sup>۱) رُوَّاه الْبِخَارِينَ كَتَابِ الْجِنَائِزِي بَابِ: مَا قَيْلِ فِي أُولَادُ الْمَشْرَكِينَ (١/٤١٨) (١٣٨٦). (٢) انظر: المصدر السابق (ص١٢٠).

رَجُلٌ فَسَنَلَمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْهِ النَّبِي ﷺ حَقَىٰ أَقْبَلَ عَلَى الجِدِارِ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ
وَيُدَيْهِ ، أَنَّمَ رُدَّ حَلَيْهِ السَّلامَ اللهُ .

\* وعْنَ المُهَاجِرِ بَنِ قُنْفُلِهِ: أَنَّهُ أَتَى النَّبَيِّ وَهُو يَبُولُ ، فَسَلَّمُ عليه، فلم يُرَدُّ عليهُ حَتَّى تُوضًا ، ثُمَّ اعْتَذَرَ إليه، فقال:

﴿ إِنِّي كُرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ ﴿ إِلَّا عَلَى طَهْرِهُ ، أَو قَالَ : ﴿ عَلَى طَهَّارَةٍ اللَّهُ اللَّ

قال النَّووي تَكَلَّلُهُ: «فإنْ قرأ مُحْدِثاً جاز ذلك بإجماع المسلمين، والأجاديث فيه كثيرة معروفة , قال إمام الجرمين: ولا يقال ارتكب مكروها، بل مو تارك للأفضل (٤)

### ٥ \_ اختيار الوقت المناسب:

تلاوة القرآن العظيم جائزة في كلّ الأوقات، ولا تُكره في شيء منها بسبب فلك الوقت نفسه، وهناك أوقات لها أولويَّة يتجلَّى الله تعالى فيها على عباده، وتُنزل فيها فيُوضات رحمته، وأقضلها مَا كان في الشَّلث الشَّالة، ثمَّ مَا كان في الثَّلث الأخير مَن اللَّيل وقت السَّحر، ثمَّ قراءة اللَّيل، ثمَّ قراءة الفَجر، ثمَّ قراءة الضَّبح، فَمُ بَاقَى الوَّاتُ النَّهار (٥٠).

وَتَزَدَّادَ الْمَثُوبَةَ مَعَ ارْدَيَادَ الْمَشَقَّةَ فَي قراءة القرآن والاستَعَدَّاد لَهَا، قال الله تعالى: ﴿فَكَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُهُ ﴾ [الزلزلة: ٧]. ومع وجود أولويَّة

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب التَّيمُّم، باب: التَّيمُّم فَيْ الْحَضَرِ، إذا لم يجد الماءَ وخاف فَوْتَ . . . الطَّلاة (١/٢٦/١) (ح٣٣٧).

<sup>(</sup>١) أنظر: الكلماك الحسان (ص٢٠١).

<sup>(</sup>۴) رواه أبو داود (۱/٥) (ح١٧)؛ وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (١/١) (-١٣).

<sup>(</sup>٤) التبيان في آداب حملة القرآن (ص٩٧)!

<sup>(</sup>ه) انظر: المصدر نفسه (ص١٨٩)؛ المجموع (٢/ ١٩١)؛ الأذكار (ص١٥٦)؛ الإتقان في علوم القرآن (١/ ٢٩٢).

ليعض الأوقات في قراءة القرآن فإن المسلم علا عرف القرائد في أي وقت يتسنّى له ذلك. سواء كان في عمله، أو بيته، أو سفره و أو جضره، أو وقيت راحته. واحته من الما الماد الماد

ومع كثرة مشاغل الحياة الدُّنيا وضغوطها في العصو الحاضر، يجُدُرُ بالمسلمين أن ينتهزوا كلَّ فرصة لهذه العبادة الجليلة، وقد تبسَّر ذلك ما لم يتيسَّر من قَبْلُ قراءة واستماعاً، بما قدَّمه العلم من مصاحف بأحجام متنوِّعة، أو أجزاع متفرِّقة من القرآن، أو تسجيلاتٍ مسموعة أو مرتبَّة (١).

# ٦ - اختيار المكان- المناسب: - ماختيار المكان- المناسب

يُستحب أن تكون التَّلَاوة في مكان نظيف مُحتار، ولهدا استحبُّ جماعة من أهل العلم أن تكون قراءة القرآن في المسجد؛ لكونه جامعاً للتَّطَافة وشرف البقعة (٢)، وحبَّذا لو خَصَّص المسلم ركناً في بيته يفرِّغه من الموانع والشَّواغل والتَّسويش، ويُبعد عنه الضَّجيج والصِّياح والكلام الدُّنيوي ولعب الأطفال وعبثهم (١).

وقد ذكر القرطبي كَثَلَاثُم من آداب تلاوة القرآن: ﴿ أَلَّا يُقِرأُ فِي الْأَسُواق، ولا فِي مواطن اللَّغط واللَّغو، ومجمع السُّفهاء، ألا ترى أنَّ الله تعالى ذَكَرَ عباد الرَّحمن وأثنى عليهم بأنَّهم: ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّقِ مَرُّوا كِرَامًا ﴾ [الفرقان: ٧٦]. هذا المرور بنفسه، فكيف إذا مَرَّ بالقرآن الكريم تلاوة بين ظهراني أهل اللَّغو ومجمع السُّفهاء؟ ٥٠٠٠.

وأمَّا التِّلاوة في الطَّريق، وعلى الرَّاحلة، ونحو ذلك، فالصَّحيح أنَّها جائزة، غير مكروهة إذا لم ينشغل القارئ عن قراءته...

فَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ وَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً ، وَهُو

<sup>(</sup>١) انظر: كيف تتوجه إلى العلوم والقرآن الكريم مصدرها (ص٣٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: التبيان في آداب حملة القرآن (ص١٠٠)،

<sup>(</sup>٣). انظو: مفاتيح للتعامل مع القواآن (ص ٥٠).

<sup>(</sup>٤) التذكار في أفضل الأذكار (ص١٨٤ ـ ١٨٥).

# يَقْرَأُ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُنُورَةَ الفَتْحِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مِن الْوَجْنِي سُنَّةً لَا بَدْ مِن الْحَيَاتِهَا بَنِي وَكَوْبِنَا لَسِخَتِلْفِ وَسَائِلُ النَّائَةُ لَلَ المؤيدة في مِذَا الزَّمَان خصوصاً أنَّ بعض رَعْطلات التَّنقُال البويَّة و أو البحويَّة ، أو البحويَّة تناتغرق النَّامان خصوصاً أنَّ بعض المُعَلات المُعَلَّالِيمَة .

فإنِ انشغل عنها كانت مكروهة مخافة الخَلْط، كما تُكرم القراءة عَيْ الأماكن المميتاخِبثة وعَبْلُ الخَمَّامُ وَغيرها (٢)

وعلى كلِّ حال: فينبغي أن يكون المكان خالية من كلِّ ما يَشْعُلُ البالله وَيَخْطُولُ البالله فَإِنَّ ذَلْكُ أَقْرَبِ إِلَى حَضُولُ القلب، وَيَخْطُولُ مِنْ أُوجُودُ القلب، وَإِلَّا شَنْعُالُهُ فَإِنَّ ذَلْكُ أَقْرَبِ إِلَى حَضُولُ القلب، وأَبعد عن الرَّياء والمباهاة، وأعون على تدبُّر ما يتلوه من الآيات، ولا ريب أنَّ هذه الحالة ممَّا يُخالفها (٣).

# المراجعُسْقُ الجِلْمِلَةِ واستقبّال القبلة:

مُ اللَّهُ بِنَا لِلْقَارِئُ مِنْ غِبِلْسَا مُنَافَئَلِة وَهَيْئَة طَالَكُة تَظْهُوا فَيْهَا عَلِمُودَيَّتِه اللهُ وَيُبَرِّنَوَ فَيْهَا عَلَى اللَّهُ وَيُبَرِّنُونَ فَيْهَا عَلَى الانتفاع بالتّلاوة.

العَمَّالُ الْقَرْطَبِيُّ وَقُلْلُهُ وَ الْيُسْتَأَحِبُ أَلَنْ يَسْتُوي لَهُ قَاعِدًا إِنْ كَانَ فَيَ غير صلاة، ولا يُكون مُنْكِطًا (٤) مِنْ سندي من العَدَّ

### المُعَمَّلُ التَّجَاءُ المُنتقبالُ القبلة:

ويستحبُ للقارئ أن يستقبل القبلة (٥)؛ لأنَّ هذا أفضل اتِّجاه، والقبلة هي الجهة التي يتوجَّه إليها العابدون، والدَّاعون، والمتقرِّبون إليه تعالى، كيف وقد حثَّهم على ذلك بقوله: ﴿ فَوَلِّ وَمُهَكَ شَكْرَ الْمَسْجِدِ الْمَرَامُ وَمَيْتُ مَا كُنتُمْ فَوْلُوا وَجُوهَكُمْ شَكْرَةً ﴾ [البقرة: ١٤٤].

قال النَّووي نَظَلُتُهُ: "وهذا هو الأكيمل، ولو قرأ قائمًا، أو مضطجعًا، أو في

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب، القرابة على الدَّابَّة (٣/ ١٦٢١) (بع٤ ٣٠٠).

<sup>(</sup>١) ؛ إنظر: التيان في آداب حملة القرآن ( في ١٠٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: الكلمات الحسان (ص٢٠٣).(٤) التّذكار في أفضل الأفكار (ص١٨٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: المصدر نفسه (ص ١٠٤٣) التبيان في آداب حملة للقرآن (ص ١٠٢٠).

فراشه، أو غير ذلك من الأحوال جاز، وله أجر، ولكين دون الأوَّكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وذلك لأنَّ الله تعالى يقول: ﴿ الَّذِينَ يَذَكُرُونَ اللَّهَ قِيكُمَا وَقُعُومًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَبُنَاكُرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ الله عمران: ١٩١].

وعن عائِشَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

وهذه من الأفعال التي كان يعملها رسولُ الله على أحياناً لبيان جوازها، ولكن يُؤخِّذُ منها أنه على كان يقرأ القرآن في سائر أحواله.

وقد ثَبَتَ عِن عَائِشَةَ وَإِنَّنَا أَنْهَا قَالَتَ: ﴿ إِنِّي لِأَقْرَأُ حِزْبِي ۚ ۖ وَأَنَى مُضْطَّحِعَةً على سَرِيرِيَّا (٤).

### ٨ ـ استحباب تنظيف الفَم بالسّواك:

يُستحب للقارئ أن ينظّف فاه بالسّواك (٥)؛ تأدُّباً مع كلام الله وإجلالاً له، وتطهيراً لفمه، وإرضاء لربّه، ولأنَّ التّلاوة عيادة لسانيَّة فتنظيف الفيم ويطيبه عند ذلك أدب حسن.

عن عائشة عن النّبي عن النّبي على قال: «السّواكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلْرّبُ، (٢).
وكان النّبيُ عَلَيْ يَتَادَّب مع كلام ربّه تعالى، ويطيّب فاه بالسّواك في قيامه ملاة اللّيل: عن حُذَبفَة عَلَيْ قال: «كَانَ النّبيُ عَلَيْهُ، إِذَا قَامَ مِن اللَّيْل، يَشُوصُ فَاهُ

لصلاة اللَّيل: عن حُذَبِفَةَ رَهُ قال: «كَانَ النَّبِيُ ﷺ، إِذَا قَامَ مِن اللَّيْلِ، يَشُوصُ فَاهُ بِالسَّوَاكِ»(٧).

<sup>(</sup>١) اَلتِبيانِ في إَدابِ حَملةِ الْقَرْآنُ (صِلْ ١٠٤).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب الحيض، باب: الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد (٢٤١/١) (ح٣٠١).

<sup>(</sup>٣) هو مقدار معلوم من القرآن تُواظب عليه فتقرؤه يومياً.

<sup>(</sup>٤) أرواه أَلَفَرِيَابِيَ فِي «فضائلَ القرآنُ»، (صَ ٢٣٠) (رقم ٤٥١)؛ وأبو عبيدَ فِي الفضائلُ القرآنَ» (ص١١٩) (رقم ١٩١، ١٩٢).

<sup>(</sup>٥) انظرة الأذكار (ص١٦٠)؛ التبيان (ص٩٥).

<sup>(</sup>٦) رواه النسائي (١٠/١) (ح٥)؛ وصحَّحَهُ الألباني في اصحيح سنن النسائي، (١/٤) (ح٥)؛ والأرواء، (١/٤/١) (ح٥٦)؛ واصحيح الجامع، (١/٨٨/١) (ح١٩٥٥).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري، كِتَابُ الوضوء، باب: السِّيوَاك (١/ ٩٨) (خ ٩٤٤) من المستمال

### ٩ ــ الاستعادة عند افتتاح التَّلاوة :

يُسَنَّ للقارئ الاستعادة قبل التِّلاوة، امْتَثَالاً لقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْءَانَ فَاسَتَعِدْ بَاللّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّحِيرِ ﴾ [النحل: ٩٨٠].

عَدَ فَهَا أَمْرَ مِنَ اللهُ تَعَالَى لَعَبَاده عَلَى لَسَانُ نَبِيَّهُ ﷺ وَإِذَا أَرَادُوا قَرَاءة القرآن أَن يُستَعَيَّدُوا بِاللهُ مِن الشَّيطان الوَّجِيم، وهو أمر ندب وليس بواجب (٧). والاستعادة ليست آية عن القرآن بالإجماع.

والحكمة منها ظاهرة؛ وهي ألَّا يُحَلِّمَنَ الشَّيطان على القّارئ قراءته ويخلط عليه وينطط على القّارئ قراءته ويخلط عليه ويمنعه من التَّدبُّر والتَّفكر (٣).

اللَّهُ اللَّهُ وَجَاءَ عَنْ أَبِي سَغِيدِ الْحُبُدُرِيُّ، قِالَ: 'كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَإِفَا قَامَ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الل

﴿ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ اللهُ يَقُولُ: ﴿ لَا إِلَهَ اللهُ اللهُ الْخَبَرُ كَبِيراً ﴾ ثَلَاثاً، ﴿ أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ لِنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْخَبَرُ كَبِيراً ﴾ ثَلَاثاً، ﴿ أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ المَعْلِيمِ مِنْ اللهَّ عَمْزِهِ ﴿ ﴾ وَنَفْيُهِ ﴿ ﴿ ﴾ ، ثُمَّ يَقْرَأُ ﴿ ﴾ .

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه (١/٦٠١) (ح٢٩١)؛ وصبحت الألباني في اصحيح سنن ابن ماجه (١/ (ح٢٣١)؛ والضحيحة (٢/١٤١) (خ٢١٤)؛

<sup>(</sup>٢) النظر: التبيان في آداب حملة القرآن (ص٢٠١)؛ التذكار في أفضل الأذكار (ص١٧٣)؛ الإنقان في علوم القرآن (١٧٦٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير ابن كثير (٦٠٨/٤).

<sup>(</sup>٤) (هَمزة): هَمَزَ الشَّيطانُ الإنسانَ هَمْزاً: هَمَسَ في قلبه وَسُواساً. وهَمَزَاتُ الشَّيطان: خَطَراتُه التي يُخْطِرُها بقلب الإنسان.

انظر: لسان العرب (١٥/ ١٣٢)؛ مادة: (همز).

<sup>(</sup>٥) (نَفْخه): النَّفْخ: الكِبْر؛ لأنَّ المُتَكَبِّرَ يتعاظم ويجمع نَفْسَه وَنَفَسَه، فيحتاج أَنْ لِيَقُخ. النظر: لسان العزب (٢٢٨/١٤)، عادة: (نفخ) ٢/١٤.

 <sup>(</sup>٦) (نَفْيهِ): النَّفْثُ: الشَّغْر. وشُمِنِي النَّفْثُ شعراً؛ لأنَّه كالشَّيء يَنْفُثُه الإنسانُ مِن فِيهِ، مِثل الرُّقية. انظر: لسان العرب (٢٢٣/١٤)، مادة: (نفث).

<sup>= (</sup>x) رواه أبو داود (٢٠٦/١) (ح٥٧٧)؛ وصنَّحه الألباني في «صحيْح سنن أبني داود» =

#### ألآية والحديث فيهما صيغتان للاستعانة

الأُولى: أعوذ بالله من الشَّيطان الرَّجيم.

الثَّانية: أعوذ بالله السَّميع العليم من الشَّيطان الرَّجيم من همزه ونفخه ونفخه ونفخه ونفخه . فيستحبُّ للقارئ أن يعمل بهذم وهذه .

### البدء بالاستعادة خاصٌّ بالقرآن الكريم:

لا تُشرع الاستعادة بين يدي كلام محبوب غير قراءة القرآن العظيم فيعض النّاس يذكر الاستعادة عند البدء بذكر حديث أو موعظة، ونحو ذلك، فهذا لا أصل له (۱). وهو مقتضى ما نبّه عليه ابن القيّم كثلث في سياق فوائد الاستعادة . إذ قال: ومنها : إنّ الاستعادة قبل القراءة إعلام بأنّ المأتي به بعدها القرآن؟ ولهذا لم تُشرع الاستعادة بين يدي كلام غيره، بل الاستعادة مقدّمة وتنبيه للسّامع أنّ الذي يأتي بعدها هو التّلاوة، فإذا سمع السّامع الاستعادة استعدّ لسماع كلام الله تعالى، ثمّ شُرع ذلك للقارئ، وإنْ كانَ وَحْدَه، لِمَا ذكرنا من هذه الحكم وغيرها (۱)

#### وا البَسْمِلة (٣):

ودليلُ سُنَّيَّتِها: ما جاء عن أنس في ، قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ فَيْ ذَاتَ يَوْمُ بَيْنَا رَسُولُ اللهِ فَاءَة ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّماً ، فَقُلْنَا: مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللَّحْمَنِ الرَّحِيم ، رَسُولَ اللهِ ا قَالَ: وَأُنْزِلَتْ عَلَيَّ آنِفا سُورَة ، فَقَنَ الإِيشِمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم ، رَسُولَ اللهِ ا قَالَ: وَأُنْزِلَتْ عَلَيَّ آنِفا سُورَة ، فَقَنَ أَوْبِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم ، فَلَا اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم ، فَلَا اللهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم ، فَلَا اللهُ اللهِ الرَّحْمَة فَلَا اللهُ اللهِ الرَّحْمَة فَلَا اللهُ اللهِ الرَّحْمَة فَلَا اللهُ اللهِ الرَّحْمَة فَلَا اللهُ اللهِ اللهِ الرَّحْمَة فَلَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>= (</sup>۱/۸۶۱) (ح۱۰۷).

<sup>(</sup>١) انظر: تصحيح الدعاء (ص٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (١٠/١) معد بدك الأواد اللهفان من مصايد الشيطان (١٠/١)

<sup>(</sup>٣) جاء في كتاب الصحيح الدُّعاء (ص٢٧٤): إعبارة البسمالة، نَكُتُ لقولك: البسم الله الله الله الله الله الله الرَّحين الرَّحيم بخلاف: التَّسمية فهي عبارة عن قول: البسم الله وقيل: اعن ذكر الله، بأي لفظ كان، وحصل تَسمَّع في الإطالة .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم، كتاب الصّلاة، بأب: حُجّة مَنْ قال: البسملة آية من أوّل كلّ سورة، =

ومعنى ﴿ أَسْمَا اللهِ الْمَهُ اللهِ اللهِ اللهِ وَتُوفَيْقه وبركته ، وهذا تعليم من الله تعالى لعباده ليذكروا اسم الله تعالى عند افتتاح القراءة وغيرها وحتى يكون الافتتاح ببركة اسم الله (۱) . فالإتيان بالبسملة من بإب التبرُّك والتّيمُن بذكر اسم الله (۲).

فينبغي للقارئ أن يحافظ على قراءة ﴿ بِشِيرِ ٱللّهِ ٱلرَّجْدَنِ ٱلرَّحِيدِ ﴾ في أوَّل كلَّ سورة، سوى سورة (التَّوبة) فإنَّ أكثر العلماء قالوا: إنَّها آية، حيث كُتبت في المضخف، وقُلدَّ كُتبت في أوَّائل الشُّور كلَّها إلَّا سُورة (التَّوبَة).

وذلك لأنَّ الصَّحابة الكرام ﴿ اختلفوا فيما بينهم: هلَّ هي تتمَّة لسورة الأنفال أو أنَّها سورة مستقلَّة بذاتها أَهُ فَرَأُوا أَن يَفْصَلُوها في المصَّحف والا يضعوا قِبلها النِّسَمالة (٢٠)

## ١١ ـ حَصْر الفكر أثناء التّلاوة:

لا بدَّ من الإقبال بالكليَّة على القراءة، وتفريغ النَّفْس من شواغلها، قبل البدء بالتَّلاوة؛ وذلك لأنَّ المُلهيات تُلِحُّ على النَّفْس وتَعْرِض لها.

كذلك ينبغي أنْ يُحْصَرَ الفِكْرُ علي القرآن وحده، ويُمْنَعَ من الشَّرودِ والتَّجوال في مُغْرِيات الحَياة الدُّنيا.

ومن تفريغ النَّفس من شواغلها ألَّا يكون القارئ جائعاً، أو عَطِشاً، أو مِهموماً قَلِقاً مضطرباً، أو يعيش في برد شديد، أو حرِّ مؤذٍ، أو جالساً في مكان

<sup>=</sup> سوى براءة (١/ ٣٠٠) الح ١٠٠٠).

 <sup>(</sup>١) تفسير السمرقندي (٣٧/١)؛ تفسير القرطبي (٩٨/١)

<sup>(</sup>٢) ذَكَرَ العزُّ بن عبد السَّلام كَلَّلَة فائدة جامعة فقال: «أفعال العباد على ثلاثة أقسام: ما سُنَّت فيه التَّسمية: كالوضوء، والغسل، والتَّيمُم، وذبح المناسك، وقراءة القرآك، ومنه أيضاً مباحات كالأكل والشُّرب والجماع، وما لم تُسنُّ فيه: كالصَّلاة، والأذان؛ والحبِّ والحبِّ وما تكره: وهي المُحرَّمات؛ لأنَّ الغرض من التَّسمية؛ والعنارة، والأذكان، والدَّعوات. وما تكره: وهي المُحرَّمات؛ لأنَّ الغرض من التَّسمية؛ النَّبرُك في الفعل المشتمل عليه، والحرام لا يُراد كثرته ويركته، وكذلك المكروه، نقلاً عن: تصحيح الدعاء (ص٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: التبيان في آداب خملة القرآن (ص١٠٦)؛ التذكار في أفضل الأذكار (ص١٧٣)؛ الإنقان في علوم القرآن (٢٦٣/١).

عام ينظر فيه للغادين والرَّائحين وينشغل بهم، أو جالساً أمام التَّلفاز، عيناه في القرآن، وأذناه تستمع إلى التَّلفاز،

فإذا ما حصر القارئ فكره أثناء التّلاوة وجعله مع القرآن، فسيخرج بزادٍ عظيم من التّلاوة (١٠).

# ١٢ ـ استحباب التّرتيل وكراهية السُّرعة المفرطة:

اتَّفق العلماء - رحمهم الله - على استحباب التَّرتيل (٢) ، قال الله تعالى : ﴿ وَرَبِّلِ الْقُرْمَانَ نَرْيَلًا ﴾ [المزمل: ٤] .

أي: بَيِّنِ القرآنَ إذا قرأته تبييناً، وترسَّلُ فيه ترسُّلاً (٣٠).

والتَّبيين يحصل بعدم الاستعجال في القراءة، وذلك بتوفيتها حقَّها من الإشباع (٤).

قال البغوي كَالله: «ترتيل القراءة: التَّانِّي وَالتَّمَهُّل، وتبيين الحروف والحركات، تشبيها بالثَّغْر المرتَّل، وهو المشبَّة بَنُوْر الأقحوان» (٥٠).

وقال الرَّازي كَاللهُ: ﴿ التَّرتيلُ: هُو أَن يَذَكُرُ الْحَرُوفُ وَالْكُلُمَاتُ مُبَيَّنَةُ ظَاهَرَةً. والفائدة فيه الله إذا وقعت القراءة على هذا الوجة فَهِمَ من نفسه معاني تلك الألفاظ، وأفهَمَ غيرَه تلك المعاني، وإذا قرأها بالسُّرعة لم يَفْهم، ولم يُفْهم، فكان التَّرتيل أُولَى (٢٠).

وَجَاءَ فَي (النَّسهيلُ لعلَوم التَّنزيل): ﴿ التَّرتيلُ: هُو النَّمهُّلُ، وَالمَدُّ، وَإِسْبَاعَ الحركات، وبيان الحروف، وذلك مُعِينٌ على التَّفكُّر في معاني القرآن، بخلاف الهذِّ الذي لا يفقه صاحبُه ما يقول (٧٠٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: التبيان في آداب حملة القرآن (ص14).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبري (١٠٤/١٠٤)؛ وجاء في (مختار الصّحاح) (ص٩٨): اوالقّرتيل في القراءة: التّرسُّل فيها والتّبيين من غير بَغْيَا ما يحاله معلم يستشما يعمل علما الم

<sup>(</sup>٤) انظر: لسان العرب (١١/ ٢٦٥)، مادَّة: ﴿ رَبُّلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِ اللَّا

<sup>(</sup>٥) شرح السنية (٢/ ٢٥). (٦) التفسير الكبير (١/ ٢٠).

<sup>(</sup>Y) (3/ VO1).

وممًّا تقدَّم يتبيَّن لنا أنَّ القَرتيلَ أقربُ إلى الإجلال والتَّقدير، وأشدُّ تأثيراً في القلوب، فكيف وقد أُمِرَ به وأكِّدَ عليه في الشَّرع، فَفِعله النزام بِهَدْي النَّبيِّ ﷺ في تلاوة القرآن

وقد امتثل ﷺ أَمْرَ رَبِّه فرتَّلَ القرآنَ ترتيلاً:

\* فعن قَتَادَةَ كَلَلُهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بِنَ مَالِكِ عِن قِراءَةِ النبِيِّ فَقَالَ: «كَانَ يُمُدُّ مَدَّاً» (فَالَ: اللَّهُ عَلَيْهُ فَقَالَ: «كَانَ يُمُدُّ مَدَّاً» (فَالَ: اللَّهُ عَلَيْهُ فَقَالَ: «كَانَ يُمُدُّ مَدَّاً» (فَالَ: اللَّهُ عَلَيْهُ فَقَالَ: اللَّهُ عَلَيْهُ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ فَعَالَ: اللَّهُ عَلَيْهُ فَقَالَ: اللَّهُ عَلَيْهُ فَالْ اللَّهُ عَلَيْهُ فَالَّالِكُ عَنْ قِراءَةِ النَّهِي اللَّهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَّهُ عَلَى عَل

\* وعن قَتَادَةَ كَلِمَلُهُ قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ: كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَقَالَ: «كَأَنَتْ مَدَّأً، ثُمَّ قَرَّأً: «بِشِمْ اللهَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» يَمَدُّ بِبِشَمِ اللهِ، وَيَمُدُّ بِالرَّحْمَنِ، وَيَمُدُّ بِالرَّحِيمِ»(٢).

\* وَتَصِفُ حَفْصَةُ ﴿ إِنَّا قِراءةَ النَّبِيِّ ﷺ فتقول: (كان بَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرَتِّلُهَا، حَتَّى تَكُونَ أَطُولَ مِنْ أَطُولَ مِنْهَا (٣).

التَّحَدِّيرُ مَن الاسْتَعْجَالُ فَي التَّلَاوَةُ :

كَرِه كثير من السَّلف من الصَّحابة ومَنْ بعدهم؛ العجلة المفرطة في تلاوة القرآن الكريم، ولو كان الباعث على ذلك الحصول على قدر أكبر من الحسنات؛ لأنَّ الاستعجال يُقَوِّت مصلحةً كُبرى، وهي تدبُّر آيات القرآن، والتأثُّر بها ...

\* وَلَلْصَّحَابِيِّ الْجَلَيْلُ عَبِدُ الله بِنَ مُسْعُودٍ وَلِيَّ كَلَامٌ فِي ذُمِّ الإسراعِ في تلاوة القرآن: فقد جاءه وجل فقال له: إنِّي لِأَقْرَأُ المُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ.

فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: «هَذَّا كَهَذَّ الشِّعْرِ (٤)؟ إِنَّ أَقْوَاماً يَقْرُؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ

<sup>(</sup>۱)(۲) رواهما البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب: مَدِّ القراءة (۳/ ١٦٢٥) (ج ٥٠٤٥،

<sup>(</sup>٣). زواة استلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، اباب إجواز النَّافلة قائماً وقاعداً (١٠٧/٥). المان (ح ٣٣٣). صفحا المانسين الرساسا المسافرين وقصرها، الله الله الله المانية المانية المانية المانية المانية

<sup>(</sup>٤) (هَذَاً كَهَدُّ الشَّعْر): نصبه على المصدر. أي أتهذُّ القرآن هذَّا، فتسرَّع فيه كَلَمَا تَسْرِع في قراءة الشَّعِر. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٩/ ٢٥٤). وقال النَّووي كَلَمُهُ:

وقوله (كهذُّ الشَّعُر) معنّاه: في حفظه وروايته لا في إنشاده وترنَّمه الأنه يُرتَّل في الإنشاد والتَّرنَّم، في العادة». «صحيح مسلم بشرح النووي» (١٠٥/٦):

تَرَاقِيَهُمْ (١) مُرَوَّلِكِنْ إِفَا فَوَقَعَ رَفِي الْقِلْبِ إِفْرَسَحَ الْفِيهِ إِن فَقَعَ أَنْ الأ (١)

\* وَعَنَ أَبِي جَمْرَهُ ﴿ وَلَلَهُ مَعَالُ : ﴿ قَلَتُ لَا بَنْ عَبَّاسٍ ! إِنِّي سَرِيعٌ القراءَهُ ا وإنّي أقرأ القرآنَ في ثلاثٍ ، فقال: لَأَنْ أقرأ البَقَرَةَ في ليلةٍ فَأَدَّبُرَهَا وأرتُلُهَا ! أحبُ إليّ من أن أقرأ كما تقول (٤٠).

وَفَيْ رَوَايَةً: ﴿ فَإِنْ كُنْتُ فَأَعِلاً لا بُدَّ، فَاقْرَأُهُ قِرَاءً ۚ تُسْمِعُ أَذُنَّيَكُ ويَعِيهِ وَلَ

\* وسُمْلَ مُجاهِدٌ كَالَمْ عن رَجُلَينِ: قرأ أَحَدُهما البقرة، وقرأ الآخرُ البقرة وآل عمرانَ، فكان رُكوعُهما وسُجودُهما وجُلوسُهما سَوَاءً. أَيُّهُما أَفْضَلُ؟ قال: الذي قرأ البقرة. ثمَّ قرأ مجاهدٌ: ﴿وَقُرْءَانَا فَرَقَتَهُ لِنَقْرَآرُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكُنِ وَنَزَّلْنَهُ لِنَقْرَآرُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكُنِ وَنَزَلْنَهُ لَنَا لَهُ اللهِ عَلَى مُكُنِ وَنَزَلْنَهُ لَلهِ إِللهِ الْإِسْرَاءَ: ١٠٦](١)

قال القرطبيُّ لَعَلَلهُ: "يُستحبُّ أن يؤدِّي لكلِّ حرف حقَّه من الأداء حتَّى يبرز

(ث) (لا يُجَاوِزُ تُرَاقِيهُمْ): أي لا يجاوزُ القرآنُ تُراقِيهُم ليصلُ إلى قُلُوبهم، قُليسَ حُظُّهُم منه إلَّا مزوره علين السنتهم، والتَّراقي: جمع ترقوّة، وهي العظم الذي بين ثفرة النَّبُحُ والعابقُ ا وهما يرقوّتان، من الجانبين انظر: النهاية في غريب الجديث والأثر (١٨٧/١).

(٢) رواه مسلم، كتأب صلاة المسافرين وقصرها، باب: ترتيل القراءة واجتناب الهدِّ، وهو الله المراط في الشَّرعة (٢/ ٣٢٣).

(٣) هو نصر بن عمران الشُّبَعي البصري أحد الأثبَّة الثِّقات، أقام منع ابن عباس والله (٣) عباس والله بالبعيرة شهرين. ترفِّي سنة (٧٤١ه). إنظر: سير أعلام النَّيلاء (٧٤٣/٥).

(٤) رواه ابن كثير في افضائل القرآن، (ص٢٣٦). وقال محقّقه (أبو إسحاق الحويني): اإسناده صحيح، ورواه أبو عبيد في افضائل القرآن، (ص٧٤)؛ والآجرِّي في الخلاق العران؛ القرآن؛ (ص٨٨):

(٥) رواه البيهقي في «السُّنن الكبرى» (٢/ ٣٩٦) (رقم ٣٨٧٦) و(٣/ ١٣) (رقم ٤٤٩١)؛ وفي الشيخية المراهم ٤٤٤٩)؛ وفي الشيخية الإيمان، (٤/٢/١٤) (رقم ١٩٥٨)؛ وابن الممبارك في «المؤهدة (٤/٢٠/١) (رقم ١٩٩٨). وقال محقّق «الفضائل» (أبو إسحاق الحويني): «إسناده صحيح» التقلّق الفضائل (ص ٢٣٧). وقال محقّق عن المنتاب المناب المنا

(٦). رواه الطهري، في التفسيرة (١/٩/٤) (رقم ٢٢٧٨٢)؛ وابن أبي شنية في المصنفه (٢/ ٢٥٦) (رقم ١٨٠٤)؛ وابن أبي شنية في المصنفه (٢/ ٢٥٦) (رقم ١٨٠٤)؛ والآجري في الخلاق حملة القوان الص الكانوابن عبد البر في الأحلاق حملة القوان الص الكانوابن عبد البر في الأستذكار (٢/٨٧٤): ١٥٥٠) المناه من المناه موسمة المناه ال

الكلام باللَّفظ تماملُ من وإذا كان له بكلِّ حرف اعشر حسنات فينبغي له الا يهمل حرفاً أثبت إمام، فيكون قلا أتى على جميع القرآن، ولم يُبْق شيئاً، فتكون ختمة أصح من ختمة إذا ترخص بحذف ما لا يضرُّ حَذْفُه ﴿ الا بَنِى انَّ صلاة مَنِ استوى في جميع شرائطها أتم ممّن ترخص بتزك ما يجوز تركه (١).

# و السَّالة) الله ما الفعل التَّرتيل وقلَّة القرَّاءة أن السُّرعة مع كثرتها؟

وَ الله بعضهم: إِنَّ ثُوابِ قراءة اللَّرْتَيلِ أَجِلُّ تَدراً عَوْلُوابِ الكثرة الْكُثرة الْكُثر عَلَاداً؟ لأنَّ بكلُّ حرف عشر حسنات(٢).

والقد تعاول ابن عجر الله على النسالة بالقحقيق وفقيل فيها قائلاً: والتّحقيق أنّ لكلّ من الإسراع والتّرتيل جهة فَضْل، بشرط أنّ يكون المسرع لا يتحون المسرع الله يمتنع أنْ يفضل ينخل الشيء من التحووف والحركات والسّكون الواجبات، فلا يمتنع أنْ يفضل أحدُهما الآخر وأنْ يستويا، فإنَّ مَنْ رتّل وتأمّل كَمَنْ تصدّق بجوهوة واحداً، مثمنة ، ومَنْ أَمِنْ عَيْمَ وقد تكون عليه الواحدة ، وقد تكون قيمة الواحدة أكثر من قيمة الأخريات، وقد يكون بالعكس المنه المناعدة المناه عليه المواحدة أكثر من قيمة الأخريات، وقد يكون بالعكس المناه المناء المناه المن

# ١٣ تَـ اسْتُحْبَابُ تُحْسَيْنُ ٱلصَّوْتُ بِالقرآن:

نقل التوري كَالَّةِ الإجماع على ذلك، فقال: «أجمع العلماء من السَّلف وَالخَلف مِن السَّلف مِن السَّلف على الصَّحابة والتَّابعين، ومَنْ بعدهم من علماء الأمصار أثمَّة المسلمين على استحباب تحسِين الصَّوبِ بالقرآنِ (٤).

يدلُّ على ذلك من رواه البَواعُ فَهُ قال: السَّعِعْتُ النَّبِيَ عَلَى يَقْرَأُ: ﴿ وَالنِينِ وَمَا سَمِعْتُ أَحَداً أَحْسَنَ صَوْتاً مِنْهُ، أَوْ وَالنَّيْنِ ﴾ [التين: ١] في العِشَاءِ، وَمَا سَمِعْتُ أَحَداً أَحْسَنَ صَوْتاً مِنْهُ، أَوْ وَرَاءَةًا (٥).

<sup>(</sup>١) التَّذكار في أفضل الأذكار (ص١٧٥).

<sup>(</sup>١١) انظر: إلىنشر في القراوات العشر (١/ ٢٠٨)؛ الإتقان في علوم القرآن (ص ٢٦٤). .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري شرح صحيح البخاري (٩/ ٨٩).

<sup>(</sup>٤) التبيان في آداب حملة القرآن (ص١٤٤).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب(:القراءة:في العشاء (١/ ١٣٦١) (- ٢٢٩٠).

وفي استحباب تحسين الصُّوت بالقرآن وردت أجاديث عدَّة، منها:

\* مَا رُواهِ أَبُو هُرِيرَة ﴿ مَا رُواهِ أَبُو اللهِ عَلَيْهِ : ﴿ لَمْ يَأْذَنِ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَهِ يَا لَمُ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَهِ يَ يَتَغَنَّى ﴿ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لَلْ لَا لَهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لِللَّهُ للللَّهُ لللللَّهُ للللَّهُ لِللللَّهُ لللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لللللَّهُ لِللللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللللَّاللَّهُ لِللللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللللللَّهُ لِللللللللَّهُ للللللَّهُ لِلللللللَّهُ لِللللللَّهُ لِللللللللَّهُ لِللللللَّهُ لِللللللللَّهُ لِللللللَّهُ لِللللللَّهُ لِلللللللَّهُ لللللل

قال ابن كثير تَّقَلَلهُ: «ومعنَّاهُ أَنَّ الله تعالى ما استمع لشيء، كاستماعه لقراءة نبيً يجهر بقراءة الأنبياء طِيبُ الصَّوت نبيً يجهر بقراءة الأنبياء طِيبُ الصَّوت لكمال خلقهم وتمام الخشية، وذلك هو الغاية في ذلك، وهو تها يسمع أصوات العباد كلَّهم برَّهم وفاجِرهم»(٢).

\* وما رواه أبو هريرة على - أيضاً - قال: قال رسول الله على: وليس منّا منْ لَمْ يَتَغَنَّ بِاللَّهِ آنِه (٣).

«والمراد من تحسين الصُّوت بالقرآن: تطريبُه، وتحزينُه، والتَّخشُّعُ به» (٥٠)

وذَكر ابن القيم كَلَّلُهُ الحكمة من استحباب تزيين القرآن بالصَّوت، فقال الله تزيينه، وتحسين الصَّوت به، والتَّطريب بقراءته أوقع في النُّفوس، وأدعى إلى الاستماع والإصغاء إليه، ففيه تنفيذٌ لِلَفظه إلى الأسماع، ومعانيه إلى القلوب؛ وذلك عَوْنَ على المقصود، وهو بمنزلة الحلاوة التي تُنجعُلُ في الدَّواء لِتُنْفِذَهُ إلى موضع الدَّاء، . . . لا تُحُرِجُ الكلام عن وضعه، ولا تحول بين السَّامَع وبين فَهْمة، ولو كانت متضمنة لزيادة الحروف كما ظنَّ المَانِعُ منها؛ لَأَخْرَجَتِ الكَلمَة عَن مواضعها، وحالت بين السَّامع وبين فَهْمِها، ولم يَدْرِ ما معناها، والواقعُ بخلاف ذلك» (١٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتابِ فضائل القرآن (٣/ ١٦١٩) (ح٥٠٢٣).

<sup>(</sup>٢) فضائل القرآن (ص١٧٧ ـ ١٧٨).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب التوحيد، باب: ﴿ وَأَيْرُوا فَوْلَكُمْ أَوِ الْجَهَرُوا بِيرٌ ﴾ [الملك: ١٣] (٤/ ٢٣٥١) (ح٧٥٢٧).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٧٤/٢) (خ٨٢٤١)؛ وصنحت الألباني في اصنعيع سنن أبي داود (١/ ٧٤) (ح٧٢) (ح٣٠٣).

<sup>(</sup>٥) فضائل القرآن، لابن كثير (ص١٩٠).

<sup>(</sup>٦) زاد المعاد في هدي خير العباد (١/ ٤٨٩ م ٤٩٠) -

قال النَّووي تَطَلَّلُهُ: «فيستحب تحسين الصَّوت بالقراءة وترتيبها، ما للم يخرج عن حِدِّ القراءة بالتَّمطيط، فإنْ أفرط حتَّى زاد حرفاً، أو أخفاه فهو حرام، (١).

بين التَّغنِّي المخمُّود والعلموم: ﴿

الوجه النَّاني: ما كان من ذلك صِنَاعَةٌ من الصَّنائع... كما يُتَعَلَّمُ أَصُواتُ الغناء بأنواع الألحان البسيطة، والمركَّبة على إيقاعات مخصوصة، وأوزان مخترعة، لا تحصل إلَّا بالتَّعلُم والتَّكلُف، فهذه هي التي كَرِهَها السَّلف، وعابوها، وذمُّوها، ومنعوا القراءة بها ...

وكلُّ مَنْ له عِلْم بأحوال السَّلف، يعلم قُطْعاً أنَّهم بُراء من القراءة بالحان الموسيقى المُتكلَّفة التي هي إيقاعات وجركات موزونة معدودة محدودة، وأنَّهم أَثْقَى لله مِن أن يقرؤوا ويُسوِّغوها، ويعلم قطعاً أنَّهم كانوا يقرؤون بالتَّحزين والتَّطريب، ويُحسَّنون أصواتَهم بالقرآن، ويقرؤونه بِشَجَى تارة، وبطرب تارة، وبشؤق تارة، وهذا أمر مركوزُ في الطِّباع تقاضيه، ولم يَنْهَ عنه الشَّارع، مع شدَّة تقاضي الطِّباع له، بل أرشد إليه وندب إليه، وأخبر عن سماع الله لمَنْ قرأ بهه (٣).

والمقصود الأعظم من تحسين الصّوت: هو أن يكون قنطرة إلى تدبُّر القرآن وتفهَّمه، والخشوع والخضوع والإنقياد للطّاعة.

<sup>(</sup>١) التبيان في آداب حملة القرآن ﴿ صُوبُ ١٤٦ ﴿ ١٤٦) ِ

<sup>(</sup>٢) رواه ابن حبان في «صخيحه» (١٦٩/١٦) (ح٧٩٩٧)، والخاكم في «المستدرك» (٣/ ٥٢٩) رواه ابن حبان في «المستدرك» (٣/ ٥٢٩) (ح٥٦٦). وقال: «صحيح الإسناد، ولم يخرجاه» ووافقه النَّهبي.

<sup>(</sup>٣) زاد المِعاد في هدي خير الغباد (١/ ٤٩٢ تـ ٤٩٣). ﴿ ﴿ وَ إِنْ الْعَادِ لَا الْعَادِ الْعَالَا لِيَ

# ١٤ ـ النَّهي عن القراءة بالألحان المُطَرِّبة (١):

القرآن الكريم ينزَّة ويجلُّ ويعظَّم عن تلاوته بالأصوات والنَّغَمَات المُخْدَثَة، المركبة على الأوزان، والأوضاع المُلْهِية وأصوات النمرَّامير (٢) ب

وَلَقَدَ حَدُّرُ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ زَمَانُ عِلَاتِي يَتَّخَذَ النَّاسُ فَيهِ القَوْآنَ لَلْغَنَاءَ والمزامير:

فعن عُلَيم عَلَيم عَلَيم عَالَ: قال رسول الله عَلَيْ: «بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ خِصَالاً سِتاً: إِمْرَةَ الشُّفَهَاءِ، وَكَثْرَةَ الشُّرَطِ، وَقَطِيعَةَ الرَّحِمِ، وَبَيْعَ الحُكْمِ، وَاسْتِخْفَاناً بِالدَّمِ، وَتَشْوَأُ يَتَخُدُونَ الشُّرَانَ مَزَامِيرَ، يُقَدِّمُونَ الرَّجُلَ لَيْسَ بِأَنْقَهِهِمْ وَلَا أَعْلَمِهِمْ، مَا يُقَدِّمُونَهُ إِلَّا لِيعَنْيَهُمْ، (").

قَالَ الإِمام مالكُ (٤) كَثَلَلهُ: «ولا تُعْجِبُني القراءةُ بالألحان، ولا أَجِبُها في رمضانَ ولا في غيره؛ لأنّه يُشبهُ الغناء، ويُضْحَكُ بالقرآنِ، فيُقالُ: فلانَ أَقْرَأُ مَن فُلانِ (٥٠) (١٠).

<sup>(</sup>١) المراد بالألحان المُطَرِّبة: هي التي تُشبه الغناء، وربَّما وقع ذلك من بعض أثمَّة المساجد في زماننا هذا، علموا أم لم يعلموا، فيخيَّل لك عند سماع قراءتهم أنَّك تسمع أغنية، عن تقليب الصَّبوت، وتغيير النَّغمات، نسأل الله لنا ولهم الهداية.

انظر: كتأب الآداب، فؤاد السَّلْهُوب (ص٢٥).

<sup>(</sup>٣) أَنظرَ: فَضَائِلِ الْقُرآنَ، لَا بَنَ كَثيرٌ (صَ ١٩٥٠)

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في فالمسئدة (٣/٤٩٤) (ح٦٠٨٣) وأبو عبيد في فضائل القوآنة (ص٦٦٠١) وأبو عبيد في فضائل القوآنة (ص٦٦١) وابن أبي شيبة في المصنفة (٧/ ١٥٧) (ص٦٦١) وابن عبد البر في «التّمهيد» (١٤/١٨/١) و«الاستذكار» (١١٨/٣) وصحّحة الآلباني في «الصّحيحة» (٦/٩٠٧) (ح٩٧٩) و وصحيح الجامع» (١/٣٤٥) (ح٢٨١٠):

<sup>(</sup>٤) هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي (أبو عبد الله) الإمام الفقيه، والمحدَّث الحافظ، إمام دار الهجرة، وأحد الأثمّة الأربعة، يُنسب إليه المذهب المالكي، روى عن كثير من التّابعين، وروى عنه خلق كثير من المحدِّثين الحقَّاظ، وكان في غاية الدَّقَة والثَّقة في الحديث، وَيُعَدُّ في الطّبقة السَّابعة من التَّابعين من أهل المدينة، له مصنَّفات أشهرها: «الموطَّا، توفَّي سَتة (٧٩هـ) وعمره (٥٥) سنة.

الظرن تقريب إلِتَّهاذيب (٢/ ٢٨٣)؛ البداية والنُّهاية (١٠/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٥) أي: يصير فيه نوع تنافس قد يُفضى إلى العداوة!

<sup>(</sup>٦) المدخل إلى كتاب الإكليل، لأبي عبد الله الحاكم (٣/١١٠٠)؛ الجوادث والبدع (طن٨٣).

وجاء في (الآداب الشّرعية): «وكره أحمد قواءة الألحان، وقال: هي بدعة» (١).
وقد سئل الإمام أحمد كلّله عن القوم يجتمعون، ويقرأ لهم القارئ قراءة حزينة القال: «إن كان يقرأ بقراءة أبي موسى ظليه فلا بأس». وقال في قراءة الألحان: «الخذوها من الغناء لا تسمع منهم» (١).

أسباب تحريم الألحان المُطَرِّبة:

ذكر أهل العلم عدَّة أسباب في تحريم الألحان المُطَارِّبَةُ المُنْهَا اللهُ الله

الماء ٩ يعتشبيه القرآن الكويم بمؤمار الشيطان ا

" حرية القرآن الكريم عن معاولة تحريفه:

٣- القرآك معجز بلفظه وتظمه ، والألحان تغيّره .

وجاء في (مطالب أُولي النَّهَى): «فإنْ حصل معها (أي الألتحان) تغيير نَظُمَ القَرَآنَ عَجَعُل الحركات حروفاً حَرُم ذلك. وسئل الإمام أحمد عن ذلك؟ أي عن تغيير تَظُمُ القرآنُ. فقال السُّلُك أن يقال: محمد. فقال أيسرُّك أن يقال: يا موجامًا ؟ فقال أيسرُّك أن يقال: يا موجامًا ؟ فقال أيسرُّك أن يقال: يا موجامًا ؟ فقال أيسرُّك أن يقال:

### ٤ ـ الطُّرب وتهييج الطُّباع.

ذكر ابن الجوري كَلَّلَهُ شيئاً من تلبيس إبليس على الوَعَاظ والقَصَّاصُ فقال: «ومنهم مَنْ يتحرَّك الحركات التي يوقع بها على قراءة الألحان؛ والألحان التي أخرجوها اليوم مشابهة للغناء، فهي إلى التَّحريم أقرب منها إلى الكراهة، والقارئ يطرب، والقاصُ يُنشِدِ الغَزَل»(٥).

٥ ـ تُلهي عن تدبر القرآن.

٦ ـ تغيير الكلمات والحركات الصّحيحة إلى غير ذلك، كزيادة حرف، أو نقصانه، وإدغام ما لا ينبغي أن يدغم، واستخدام المدّ في غير موضعه، وإسقاط الهمز، وهكذا.

<sup>(</sup>t) (t/i·t);

<sup>(</sup>٢) انظر: القُصَّاص والمُذكِّرين، لعبد الرَّحمن بن علي القرشي (ص٣٦١).

<sup>(</sup>٣) انظر: مطالب أولي النُّهي (١/ ٥٩٨)؛ القُصَّاص والمذكِّرين (١/ ٣٦٩)،

<sup>(</sup>٤) (١/٩٨). ١٨١ - ١٨١ - ١٠٠٠ عصنما (٥) - تلبيس إبليس (ص١٥١).

قال الطُّرْطُوشيُ يَظَلَّهُ في مَعْرِض حديثه عن أصحاب الألحان وتغييرهم للقراءة الصَّحيجة، إلى ما يُوافق أهواءهم، وأذواقهم الفاسدة: "فَنَقُلُوا القراءة إلى أوضاع لُحونِ الأغاني، فَمَدُّوا المقصور، وقَصَروا المَهْدودَ، وحَرَّكوا السَّاكِنَ، وسَكَّنُوا المتحرِّك، وزادُوا في الحَرْفِ، ونَقَصوا منهُ، وجَزَموا المتحرِّك، وزادُوا في الحَرْفِ، ونَقَصوا منهُ، وجَزَموا المتحرِّك، وجَرَّكوا المتحرِّك، المُطْرِبَةِ المُطْرِبَةِ اللهُ المُطْرِبَةِ اللهُ الله

#### ما أشبه اللِّيلة بالبارجة:

بعض قرَّاء الإذاعات يقرؤون القرآن على ألحان الأغاني (النُّوته الموسيقيَّة)، بل لديهم قواعد تُدرَّس من خلالها الموسيقي والألحان من طلعات ونزلات يلتزمونها للتَّطريب والتَّلحين بالقرآن؛ فكيف يحصل الخشوع في مجلس كهذا؟ فالسَّامع إمَّا أن يكون مأخوذاً بجمال الصَّوت، أو متقرُّزاً من شدَّة التَّكلُف!

وبعضهم يحضر حفلات الغناء في الصّف الأوّل وعليهم العمائم، من أجل أن يلتقطوا اللّحن المناسب كي يقرؤوا به في الإذاعة، ولذلك ذمّ النبيُّ الكريم عليه هؤلاء ذمّاً عظيماً، وأخبر - وهو الصّادق المصدوق - أنّه سيأتي قوم في آخر الزّمان يقرؤونه بهذه الصّفة، بجعلهم القرآن مثل الأغاني.

فالخلاصة: أنَّ هذا الفعل الذي يُقصد به التَّطريب والعبث بالمدود وزيادة الحركاب أو التَّاوُهاتِ، مذهوم وصاحبه آثم (٢).

#### ١٥ \_ وجوب تدبُّر القرآن:

تدبَّر القرآن الكريم هو المقصود الأعظم والمطلوب الأهمُّ من النَّلاوة، وبه تنشرح الصُّدور، وتستنير القلوب، ولقد تضافرت النُّصُوص على وجوب تدبِّر آيات الكتاب العزيز، ومن ذلك:

قوله تَعَالَى: ﴿ كِنَكُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرِّكُ لِيَدَّبُّواْ مَايَتِهِ ﴾ [ص: ٢٩].

قال السَّيوطي كَالله: (وصفة ذلك: أن يشغل قلبَه بالتَّفكُر في معنى ما يلفظ به، فيعرف معنى كلِّ آية، ويتأمَّل الأوامر والنَّواهي، ويعتقد قبول ذلك؛ فإن كان

<sup>(</sup>١) الحوادث والبديج (ص ٨٥) من في مناسب ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) انظر: من القصص المنبوي، محمد صالح المنجد (ص٨١ ـ ٨١).

مِمَّا قَصَّر عَنهُ فَيُمَا مِضَى اعتَذِينَ واستغفو، وإذا مَّزَّ بآية رحمة استبشر وسأل، أو عذابِ أشفق وتعوَّذ، أو تنزيه نزَّه وعظَّم، أو دعاءِ تضرَّع وطلب، (١).

وقد ندَّد الله تعالى بصورة الاستفهام بمَنْ لا يفتح عقلَه وقلبَه لتفهَّم القرآن مِنَ أَجُلَ إِدَراكُ ما فيهُ من حِكَم وأسرار ومواعظ وتشريعات، فقال تعالى: ﴿أَفَلَا يَنْكَبَرُونَ الْقُرْءَاكَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ [محمّد: ٤٢].

فليست العبرة - في التّلاوة - أن يقرأ القرآن مرّات متعدّدة دون أن يصاحبها إدراك لما يقرأ، والتّرتيل والتّدبّر مع قلّة مقدار القراءة أفضل من سرعة القراءة مع كثرتها؛ لأنّ المقصود الأعظم من التّلاوة هو الفهم والتّدبّر.

والإسراع في التّلاوة يدلُّ على عدم الوقوف على المعنى بصورة كاملة، وبالشَّكل المطلوب، ومن أجل ذلك كانت القراءة بتمهَّل خطوة نحو التَّدبُّر، ثمَّ العمل (٢٠).

### ١٦ \_ استحباب البكاء أثناء التّلاوة:

يستحب للقارئ أن يبكي أثناء تلاوته للقرآن، فإن لم يكن بكاء فليتباك، والبكاء من حشية الله تعالى، وعند تلاوة آياته، من صفات العارفين، وشعار عباد الله الصّالحين، قال تعالى: ﴿ وَيَغِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبَكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴾ [الإسراء: ٩-١٥]

\* وروى عَبَد الله بن الشِّخْير ﴿ قَالَ: ﴿ أَتَيْتُ النَّبِيَ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي، وَلِجَوْفِهِ أَزِيزُ المِرْجَلِ ﴿ يَعْنِي: يَبْكِي ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) ٣١٠ الإتقان في علوم القرآن (ص٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: دعوة إلى تذبر القرآن الكريم (ص٤١).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير البغوي (٣/ ١٤١)؛ التبيان في آذاب حَمَلة القرآن (١/ ١٨٥)؛ الإثقان في حلوم القرآن (١/ ٢٨٥)؛

 <sup>(</sup>المورَّجُل) قِدْرٌ من نحاس، وقد يُطلق على قِدْرٍ يُطلِخْ فيها، ولعلَّه المراد في السّخديث.
 قال الطَّيبي كَالله: ﴿أَزِيزِ المِرْجُلِ صوتُ غليانه، ومنه الأزَّ، وهو الإرْعَاجِ ٩٠٠
 انظر ١ عون المعبود شرح سنن أبي داود (٣/ ١٣١).

<sup>(</sup>٥) رواه النسائي (١٣/٣) (ح١٢١٤)؛ وابن خزيمة في اصحيحه (١٣/٣) (ح ١٩٠٩)؛ وابن حبان في اصحيحه (١٣٩٦) (ح ١٦٥)؛ والحاكم في المستدرك (١/ ١٩٩٦) (ح ١٧١)، =

\* وفي روايدةِ أخرى ، (وفي صَدَرُهِ أَنِيدٌ كِأَنِيدِ الدَّحَى (١) مِسْنَ البُكَاءِ (٢) عِسْنَ البُكَاءِ (٢) عَلَيْهِ البُكَاءِ (٢)

\* وقال عبدُ الله بنُ شَدَّادِ (٤): السَمِعْتُ نَشِيجَ عُمَرَ (٥)، وأَنَا في آخِرِ الصَّفُوفِ، يَقْرَأُ: ﴿ إِنَّمَا أَشَكُواْ بَقِي وَحُزْنِ إِلَى اللَّهِ ﴾ [يوسف: ٨٦](١).

به العطوليّ في الدُّنيا حَرْنُك، وليشتدنّ في الدُّنيا حُوفُك، وليكثرنّ في الدُّنيا مُوفُك، وليكثرنّ في الدُّنيا بكاؤك» (المكانية حُوفُك، وليكثرنّ في الدُّنيا بكاؤك» (٧) . بيانا موعا به عَالمَانا به ماؤك» (٧)

أَ رَقِقَالَ ! (صحيقج على شُوط مَشَلَم، وَلَمْ يَخْرَجَاه، وَوَافَقَهُ اللَّهُ مِنِي رَوْضِحُهُ الأَلْبَانِي في (صحيح سنن النسائي) (١/ ٢٦٠) (ح١١٥٦).

(١) (أزيزُ الرَّحَى) صوتها وحرحرتها.

(٢) (مِنَ البُّكَاءِ) أي من أجله. انظر: عون المعبود (٣/ ١٢١).

(٣) رواه أبو داود (١/ ٢٣٨) (ح٩٠٤)؛ وصححه الألباني في اصحيح سنن أبي داود؛ (١/ ١٧٠) (ح٩٠٤).

(٥) النَّشيج: قال ابن فارس كله: (نَشَجَ الباكي: غَصَّ بالبكاء في حلقه من غير انتجاب، (معجم مقاييس اللغة (٢/ ٥٦٠)، وقيل: النَّشيج: صوتٌ معه ترجيع كما يردِّد الصَّبي - بكاء، في صَلاره و المَّام المُ

وقيل: هو أشدُّ البكاء. انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (٢٦٧/٢). ...

(٦) رواه البخاري تعليقاً، كتاب الأذان، باب: إذا بكى الإمام في الصَّلاة (٢/ ٢٢٥). قال ابن حجر كلَّله: «وهذا الأثر وصَلَه سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن إسماعيل بن محمد بن سعد سمع عبدَ الله بن شدًاد بهذا. وزاد: (في صلاة الصَّبح). «فتح البادي شرح صحيح البخاري (٢/ ٢٦٧)»

وانظر: سنن سعيد بن منصور (٥/ ٥٠٥) (ح١١٣٨)؛ ورواه ابن أبي شيبة في همصنفه المرام (١١٣٨) (رقم ١٨٢٨)؛ (٧/ ٢٨٤) (رقم ٢٧ (٣٥٥)) وعبد الرزاق في همصنفه (٢/ ١١٤) (رقم ٢٤٧٤).

(٧) رواه أبو نعيم في «الحلية» (٢/ ١٣٣)؛ والمزي في «تهذيب الكمال» (٦/ ١٦٢)؛ والذهبي في «الذهبي في «الزهد» في «الزهد» (٤/ ٥٧٥)؛ وأحمد في «الزهد» (١/ ٢٥٩).

وعن جابر ﴿ اللَّهُ مَالَ: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿ إِنَّ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ صَوْتاً اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

قال أبو حامد الغزالي كَالله: «البكاء مستحب مع القراء الله وأما طريق الكله البكاء . . . ، وأما طريق الكلف البكاء أن يحضر قلبه الحزن، فمن الحزن ينشأ البكاء . . . ، ووجه إحضار المخزن أن يتأمّل ما فيه من التَّهديل والوعيد والمواثيق والمعهود، ثمَّ يتأمَّل تقضيره في أوامره وزواجره، فيحزن لا معجالة ويهكي في فإن لم يحضره يُحزن وبكا حكما يخضر أرباب القلوب الصّافية فليبك على فَقْدِ الحزن والبكاء، فإنَّ ذلك أعظم المصائب (٢).

وليس المقصود بالبكاء - الذي حيث عليه السَّلف عما يفعله بعضهم من صُراخ وعويل ونحيب، فهذا خروج عن الطَّريق القويم.

فأين مولاء من هدي النبي على في البكاء، وبكاء الصّحب الكرام في الذين وصفهم الله تبارك بقوله: ﴿ اللّهُ زَلّ أَحْسَنَ لَلْدِيثِ كِنْبًا مُتَشَدِها مَنَانِ نَقْشَعِرُ مِنْهُ عَلَوْدُ الّذِينَ يَخْشُونَ مَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ الله

قال ابن تيميَّة كَلَّلَهُ: «وما يحصل عند السَّماع والذُّكر المشروع من وَجَلَ القلب، ودمع العين، واقشعوار الجسوم، فهذا أفضل الأحوال الثي نَطَقَ بها الكتاب والسُّنة.

أَمَّا الْأَصْطَرَابُ الشَّدَيِدِ وَالْعَشِي وَالْمُوتُ وَالصَّيَحَاتِ فَهَذَا إِنْ كَانَ صَاحِبِهِ مَعْلُوباً عليه له يُلَمَّ عليه، كما قد يكون في التَّابِعين ومَنْ يعدهم، فإنَّ منشأه قِوَّة الوارد على القلب مع ضعف القلب والقوَّة»(٤).

# ١٨ - استحباب الجهر بالقرآن إذا لم تترتب عليه مفسدة:

الْإُسُرِارُ وَخَفْضَ الصَّوت ؛ "اسْتُحْبَابَ رَفع الصَّوت بِالقَرَاءَة، وَأَخْرَى تَقْتضي اللَّسُرِارُ وَخَفْضَ الصَّوت ؛

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (١/ ٤٢٥) (ح١٣٣٩)؛ وصححه الألباني في اصحيح سنن ابن ماجه (١/ ٢٧٤) (خ١٠٨).

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين (١/ ٢٧٧). وانظر: التبيان في آداب حملة القرآن (١/ ٤٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب الأداب (ص ٢٧). ﴿ ٤) مجموع الفتاوى (٢٢/٢٢).

فمن الأوليزغاء عال المارسول بق عيد الأمن اختيال المن

ومن النَّاني:

ما جاء عن عقبة بن عامر الجهني ظهر، قال: قال رسول الله ﷺ: «المَجَاهِرُ بِالقُرآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ، والمُسِرُّ بالقُرآنِ كَالمُسِرُّ بِالصَّدَقَةِ، (٢)،

الجمع بين الحديثين:

يكون الجهر أفضل؛ لأنَّ فائدته تتعدَّى إلى السَّامعين، فالعمل فيه أكثر، ويوقظ قلب القارئ، ويجمع همَّه إلى الفكر، ويصرف سمعه إليه، ويطرد النَّوم، ويزيد في النَّشاط، بشرط ألَّا يؤذي غيره من مصل أو نائم أو غيرهما، فمتى حضره شيء من هذه النيَّات فالجهر أفضل.

ويكون الإسرار أفضل إذا خاف على نفسه الرِّياء، أو تأذَّى مصلُّون، أو نيام جهره (٣).

مِ وَيُسْتَدِلُ لَهُذَا الْجَمْعِ: بِمَا جَاءِ عَنَ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، في المَسْجِدِ، فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ بِالقِرَاءَةِ، فَكَشَفَ السِّنْرَ وقال:

اللَّا إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ، فَلَا يُؤذِينَّ بَعْضُكُمْ بَعْضاً، وَلَا يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ في القِرَاءَةِ» أَوْ قَالَ: «في الصَّلَاةِ» (٤٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب التوحيد، باب: الماهر بالقرآن... (١/ ٢٣٥٨) (ح٤٧٥).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۲/۲۸) (ح۱۳۳۳)؛ والترمذي (٥/٠٨) (ح۲۹۱۹)؛ والنسائي (٥/٠٨) (ح۱۸۹)؛ (ح۱۸۹۲)؛ وصححه الألباني في «صحیح سنن أبي داود» (١/٤٢) (ح۱۱۸۶)؛ وقصحیح سنن النسائي» (۲/۱۱۸)؛ وقصحیح سنن النسائي» (۲/۱۱۸) (ح۲۳۳۱)؛ وقصحیح سنن النسائي» (۲/۱۱۸)

<sup>(</sup>٣) انظر: الإتقان في علوم القرآن (ص٢٧١)؛ التبيان في آداب حملة القرآن (ص١٣٥)؛ المجموع (١/ ١٨٥). فيض القدير (١/ ٤٥٧). - (١٣٠٠ ما ١٤٠)

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٢٨/٢) (ح١٣٣٢)؛ وابن خزيمة في أصحيحه (٢/ ١٩٠) (ح١١٦٢)؛ وأحمد في المسلك (٣٨/٤) (ح١١٦٠) من المسلك (١١٩٠/١) (ح١١٨٤) (ح١١٨٤).

اوقال بعضهم: يستحب الجهر ببعض القراءة والإسرار ببعضها؛ لأنَّ المُسرَّ قِد يملُّ فيأنس بالجهر، والجاهِر قد يكِلُّ فيستريح بالإسرار»(١).

ومن المفاسد المترقبة على الجهر في غير موضعه ما حكاه ابن الجوزي كَاللهُ بقوله به ومن المفاسد إلى المعرفي كَاللهُ بقوله به وقد البيس على قوم من القراء فهم يقرؤون القرآن في منارة المسجد باللّيل بالأصوات المجتمعة المرتفعة، الجزء والجزأين، فيجمعون بين أذى النّاس في منعهم من النّوم، وبين التّعرض للرّياء، ومنهم من يقرل في المسجده وقت الأذان و النّاس في المسجد (٢٠).

# أجر التَّلاوة مترقَّب على التَّلْفُظ بها؛

وَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ النَّطَقُ بِالقَرَاءة، والتَّلفُظ بِالتَّلاَوة للحَصْول الأَجْرِ، فبعض النَّاس يقرأ القَرآن بدون تشريك الشَّفتين، قراءة صَامتة، فلا يحصل بذلك على فضيلة القراءة.

ولا بأس من النَّظر في القرآن الكريم من غير قراءة وذلك لتدبُّره وتعقُّله وفهم معانيه، لكنّه لا يعتبر قارئاً إذا تلقّظ بالقرآن، وحرّك شفتيه، عند ذلك يثبت له أجر التّلاوة، ولو لم يُسْمِعْ مَنْ حَوله؛ لما جاء عن أبي أمامة الباهلي وَهُنه، قال سمعتُ رسول الله عَلَيْ يقول: «اقْرَوُوا القُرآن، فَإِنّهُ يَاني يَوْمَ القِيامَةِ شَفِيعاً لأَضْحَابِهِ (٢٠).

عن عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودِ فَهِ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: امَنْ قَرَأَ حَرْفاً مِنْ كَتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةً، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَتُولُ ﴿ أَلَمَ ﴾ حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ،

ولا يعتبر قاريًا إلَّا إذا تلفُّظ يذلك، كما نصَّ عليه أهل العلم(٥).

<sup>(</sup>١) الإتقان في علوم القرآن (ص ٢٧١). (٢) تأليس إبليس (ص٤٤٠).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: فضل قراءة القرآن وسورة البقرة (١/ ٥٠٣). (ح٠٤).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٥/ ١٧٥) (ح ٢٩١٠) وقال: "حسن صحيح غريب" وصححه التحاكم، وَقَالَ: "حسن صحيح سَنِن الترمثذي، وصححه الألباني في اصحيح سَنِن الترمثذي، (٩/٣) (ح٢٣٢٧)؛

<sup>)</sup> لَوَّاصَّحَيْخُ الْجُامَعُ ۗ (٢/ ٣٤٪ أُ) (ح١٤٦٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، مجلة البحوث الإسلامية بالرياض =

# ١٨ ـ استحباب اتمال القراءة وعدم قطعها:

من الآداب التي يستحب للقارئ أن يأخذ بها عدم قطع القراءة إلا لعنبر عارض معتبر شرعاً مكالود على السلام الورتشميت العاطس مأو إجابة المؤذن إذا سمع النّداء، أو حمد الله عند العطاس، أو إمساك عن القراءة إن حصل منه تثاؤب أثناءها.

ولا يقطع التُلائوة لأجل أمور الدُّنيا تأدُّباً مع كلام الله، واحتراماً لعه ومِن ذلك اجتناب الضَّحك واللَّغط والحديث خلال الفراءة، إلَّا كِلام يضطر إليه، ولينتبه من كيد الشَّيطان الذي يلبس عليه قراءته، أو يشغله عِنها(١)

إذاً يُكره قطع التُّلاوة بدون عنو معتبر؛ لما يدلُّ عليه من عدم تعظيم كلام الله تعالى. قال الجليمي تَعْلَلُهُمْ ﴿ لأَنَّ كلام الله لا ينبغي أن يُؤثَر عليه كلامُ غيرهه (٢).

وقال القرطبي كَالله: «يُستحبُ إذا أَخَذَ في سورةٍ لم يشغل عنها حتى يفرغ منها إلَّا من ضرورة. وكذلك إذا أخذ في القراءة لم يقطعها ساعة فساعة، ولا يخلّلها بكلام الآدميين من غير ضرورة؛ فإنَّ فيه استخفافاً بالقرآن كما لو قَطَعَ مكالمة أحد، فيحدُث غيره ممّن هو دونه، فإنَّ فيه استخفافاً بذلك، ولأنَّ في أنباع القرآن بعضه بعضاً بالقراءة من البهجة ما يظهر عند الإثباع، ويخفى عند التُقطيع، وفي سلب زينة قراءة القرآن. فلذلك كانَّ مكروهاً (٣).

وَيُستَأْنُسَ فِي استحبابِ اتّصالَ القراءة وعدم قطعها: بِمَا رَوَاهِ التَّابِعِي الْجَلَيْلُ نَافَعٌ كَنَّلُهُ، حيث قال: (كان ابْنُ عُمَرَ ﴿ إِنَّا إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ لَمْ يَتَكَلَّمْ خَتَّى يَقُرُغٌ مِنْهُ، فَاخَذْتُ عَلَيْهِ يَوْماً، فَقُرَأً سُورَةَ البَقَرَةِ، خَتَّى انْتَهَى إلى مَكَانٍ قَالَ: تَدْرِي فِيمَ أَنْزِلَتْ فِي كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ مَضَى (٤) . أَنْزِلَتْ فِي كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ مَضَى (٤)

 <sup>(</sup>عدد: ٥١) (ربيع أول ١٤١٨هـ) (ص١٣٩ ـ ١٤٠).

<sup>(</sup>١) انظر: التيان في آداب حملة القرآن (ص١٢٠).

<sup>(</sup>٢) الإتقان في الحلوم القرآن (ص٢٧٤). (٣) المتذكار في أفضل الأذكان (ص١١٤).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب التفسير، باب: ﴿ فِسَأَلَكُمْ يَرْكُ لَكُمْ ١٠١٠ ﴾ [البلغرقين ٢٣] (١/ المثال) (١٣٦٨) (١٣٦٨) (١٣٦٨) (١٣٦٨) (١٣٦٨)

# ١٩ ﴿ أَنْ يُخْسِنَ الابتداءَ والوقف أثناء التِّلاوة ﴿

قال النّووي كَالله: فيستحب للقارئ إذا ابتدأ من وسط السّورة أن يبتدئ من أوّل الكلام المرتبط بعضه ببعض، وكذلك إذا وقف يقف على المرتبط وعند انتهاء الكلام المرتبط بعضه ببعض، وكذلك إذا وقف يقف على الموتبط وعند والأعشار، فإنّ كثيراً منها في وسط الكلام المرتبط، ولا يغتر الإنسان بكثرة الفاعلين لهذا الذي نَهينا عنه ممّن لا يراعي هذه الآداب، وامتثل ما قاله السّيد الجليل أبو على الفضيل بن عياض. كَالله: لا تستوحش طرق الهدى لقلّة أهلها، ولا تغتر بكثرة السّالكين الهالكين (1)، ولهذا المعنى قال العلماء: قراءة سورة بكمالها أفضل من قراءة قدرها من سورة طويلة؛ لأنّه قد يخفى الارتباط على كثير من النّاس أو أكثرهم في بعض الأحوال والمواطن»(1).

# ٢٠ ـ من السُّنَّة: الوقوف عند رؤوس الآيات:

الله يشلنُّ لقارئ القرآن أن يقف عند رأس كلِّ آية، اقتداء برسول الله على .

وَمِنَ أَمْ مِنْكُمَةً عَلَيْهَ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ فَرَاءَتُهُ، يَقَرأُهُ اللَّهِ وَلَا يَقَرأُهُا: ﴿ اللَّهِ مَا لَكُونُ لَلَّهِ مَا لَكُونُ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّه

وفي روايةِ أخرِي - قالت أمُّ سَلَمَةً ﴿ إِنَّا : ﴿ يُقطِّعُ قِرَاءَتُهُ آلِيَّةً آلِيَّةً (١) (٥٠).

<sup>(</sup>١) أنظر: الآداب الشرعية (١/ ٢٨١). (٢) الأذكار (من ١٣٨٨) (٢٠٠٠ - الم

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٥/ ١٨٥) (ح٢٩٢٧) واللَّفظ له: والتخاكِم، في المستلوك (٢/ ٢٥٢) (ح ٢٩١٠)، وقال: «حديث صحيح على شرط الشَّيخين، ولم ينظر جاه، وله شاهد بإسناد وينحيح على شرطهما، عن أبي هريرة كالله الم

<sup>.</sup> وصحَّجه الألباني في (صحيح سنن الترميذي، (٣/-١٣) (ح٢٢٦). . .

<sup>(</sup>٤) أي نه يقف عند كلِّ آية ، انظر نه فون المعبود (١١١ ١١٤)

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٤/ ٣٧) (ح٤٠٠١) الم قصمة منه الإلباني، في الصنطيخ مبتن أبي، داوده (١/ ٢٥) (ح٥) (٣٧٩) (٢/ ٢٠٠١) ماله أبي المالة المال

فالوقوف على رؤوس الآي من كمال القراءة، ولو تلا بِضْعَ آياتٍ بنَفَسٍ واحد صحَّ وجاز (١).

٢١ ـ من السُّنَة: أن يُسبِّح عند آية التَّسبيح، ويتعوَّذ عند آية العذاب، ويسأل عند آية الرَّحمة:

وَدَلَيْلُ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فَيَ حَدَيْثُ حَذَيْفَةً رَفِيهُ وَصَلاَتُهُ مَعَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَيُهَا تَسْبِيعُ سَبَعْ، فَال : ١... ثُمَّ افْتَتَعَ اللهُ عَمْرُانُ فَقَرَأُكَا، يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا، إِذَا مَرَّ بِلَيْهُ فِيْهَا تَسْبِيعُ سَبَعْ، وَإِذَا مَرَّ بِعَوَّدٍ تَعَوَّدُ تَعَوَّدُ مَتَرَسِّلًا، الحديث (١٠٠٠).

قَالُ النَّووَي كَاللهُ: «فيه اسْتَحْبَابِ هَذَهُ الأَمُورُ لَكُلِّ قَارَىٰ فَي الصَّلاَةُ وَغَيْرُهَا، وَمَذَهُبُنَا استُحْبَابِهُ للإِمَامَ والمأموم والمنفرد»(٣).

بِلَ هَذَا مَذَهِبِ جَمَّاهُمِيرَ أَهَلَ الْعَلَمَ \_ رَحِّمَهُمُ اللهُ \_ أَنَّ هَذَا السُّوالِ وَالْاسْتِعَاذَةُ وَالتَّسْبِيحِ مستحبُّ لَكُلِّ قَارَئُ سُواءً كَانَ فِي الصَّلاةُ أَمْ فِي خَارِجِها.

وخالف في ذلك أبو حنيفة كَالله، فقال: يُكره ذلكَ في الصَّلاة، وَالصَّوابِ قول الجمهور<sup>(٤)</sup>.

قال الحسين بن على الكوابيسيّ (٥) كَالله: «بِتُ مِع الشَّافِعي غير ليلة، فكان يصلّي نحو الله اللَّيل، فيارأيته يزيد على خمسين آية، فإذا أكثر فمائة، وكان لا يعرُّ بآية رحمة إلَّا سأل الله لنفسه وللمؤمنين أجمعين، ولا يعرُّ بآية غذاب إلَّا تعوَّذ منها وسأل النَّجاة لنفسه ولجميع المسلمين. قال: فكأنَّما جُمِعَ له الرَّجاء

<sup>(</sup>١) انظر: فيضُ الرحمن في الأحكامُ الفقهية الخاصَة بالقرآن (صَ١٩٦).

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب تطويل القراءة في صلاة اللّيل (۱/ ٥٣٦) (ح٧٤٠).

<sup>(</sup>٣) ٢ صحيح مسلم بشارح التووي (٦٠/٦٠).

<sup>(</sup>٤) - انظر ﴿ التبيان في آداب جملة القرآن (ص١١٩).

<sup>(</sup>٥) هو الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسيّ، البغداديّ (أبو علي) الفقيّه، صاحب الشّافعي، قال ابن حجر كلله : فصدرتُ قاضلٌ، تكلّم فيه أحمد لحسالة اللّفظة : كان من بحور العلم، ذكيّاً، فطِناً، فصيحاً لَسِناً، وقع بينه وبين الإمام أحمد هجران بسبب مسألة التّلقُظ بالقرآن، فهَجَرَه لذلك العلماء توفّي سنة (٨٤ ٢هـ).

انظر: تقريب التَّهذيب (١/١٦٧)؛ سير أعلام النُّبلاء (١٢/٧٩ ـ ٨٢).

والرَّهبة جميعاً»<sup>(١)</sup>.

# ٢٢ \_ من السُّنَّة: الإمساك عن القراءة عند غلبة النَّعاسَ:

\* والأَصل فيه: مَا جَاءَ عِن أَبِي هريرة هُ قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: ﴿إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَاسْتَعْجَمَ القُرآنُ (٢) على لِسَانِهِ، فَلَمْ يَدْرِ ما يَقُولُ، فَلْيَضْطَجِعْ (٣).

\* وعلَّة الإمساك عن القراءة: بَيَّنها النَّبِيُّ عَلَيْهِ في حديث عائشة عَنْهُ النَّوْمُ. فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَال: ﴿إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ، فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ. فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوْ نَاعِسُ، لَعَلَّهُ يَدُهُبُ يَسْتَغْفِرُ (٤) فَيَسُبُ نَفْسَهُ (٥).

وهو إرشاد لطيف منه على، وفيه تتبيّن سماحة الإسلام وَيُسر تَكَالِيفه، وفيه درء مفسدة عظيمة عن قارئ القرآن، أو المصلّي حتَّى لا يدعو على نفسه من حيث أراد الخير وهو لا يشعر بذلك، وفيه صيانة للقرآن الكريم عن الهذرَمَة والكلام المعجم (١٠).

# ٢٣ \_ من السُّنَّة: السُّجود عند المرور بآية سجدة:

مِن آداب تلاوة القرآن أن يسجد عند تلاوة الآيات التي فيها سجود اقتداء بالنَّبيُّ عَلَيْهُ سواءً كان الوقتُ وقتَ نهي أم غيره؛ لأنَّ سجود التّلاوة من ذوات الأسباب.

<sup>(</sup>۱) تهذیب الکمال (۲۶/ ۳۷۲)؛ تاریخ بغداد (۲/ ۱۳)؛ تاریخ مدینة دمشق (۵/ ۳۹۱)؛ تاریخ الاسلام (۱۶/ ۳۰۹)؛ سیر أعلام النبلاء (۱۰/ ۳۰).

 <sup>(</sup>٢) (قَاسْتَمْجَمَ القُرآنُ)؟ أي استخلق ولم يَنْطِقْ به لسانُه؛ لغلبة النَّعاس. «صحيح مسلم بشرح النووية (٦/ ٧٥).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، كتاب صلاة المسافريين وقصرها، باب: أَمْرُ مَنْ نَعَسَ في صلاته، أو ٢١٨ / استعجم عليه القرآن، أو الذِّكر بأن يرقد (١٨/٣٤) (ح٧٨٧).

<sup>(</sup>٤) (يَسْتَغْفِرُ) معنى يستغفر هنا: يدعو. «صحيح مسلم بشرح النووي، (٦/ ٧٤).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم، الكتاب والباب نفسهما (١/ ٤٤٣) (ح٢٨٧).

<sup>(</sup>٦) انظر: كتاب الاداب (ص٣٣). ﴿ ﴿ ﴿ ﴿

# فضائل سجود التّلاوة:

ممَّا ورد في فضائل سجود التَّلاوة: ما جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةُ (١) فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّبْطَانُ يَبْكِي. يَقُولُ: يَا وَيْلُهُ (٢). أَمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدُ قُلَهُ الجَنَّةُ. وَيُلُهُ (٢). أَمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدُ قُلَهُ الجَنَّةُ. وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَلَبَيْتُ قَلْمَ النَّالُ (٣).

## الذُّكر الوارد في سجود التَّلاوة:

ممًّا ورد عن النَّبِيِّ ﷺ في سجود التَّلاوة ما يلي:

\* ما جاء عن عَائِشَةَ وَهُمَّا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْ عَائِشَةً وَسُمُّ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَقَهُ، وَشَقُّ سَمْعَهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَقَهُ، وَشَقُّ سَمْعَهُ وَبَصْرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوْلِهِ \* (4) السَّجْدَةِ مِرَاراً: «سَجُدَ وَجُهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقُّ سَمْعَهُ وَبَصْرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوْلِهِ \* (4) السَّجْدَةِ مِرَاراً: «سَجُدَ وَجُهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقُّ سَمْعَهُ وَبَصْرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُولِهِ \* (4) السَّجْدَةِ مِرَاراً: «سَجُدَةُ وَبُعِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقُ سَمْعَهُ وَبَصْرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُولِهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

\* وَفِي حديث ابنِ عبَّاسٍ ﴿ مُ مُوعاً: ﴿ اللَّهُمُّ اكْتُبُ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْراً، وَضَغْ عَنِّي بِهَا وِزْراً، وَاجْعَلْها لِي عِنْدَكَ ذُخْراً، وَتَقَبَّلُهَا مِنْ كَمَا تَقَبَّلُتَهَا مِنْ عَبْدِكُ دَاوُدَهُ ﴿ ) وَلَقَبَّلُهَا مِنْ عَبْدِكُ دَاوُدَهُ ﴿ ) .

<sup>(</sup>١) (إذا قَرَأُ ابنُ آدَمَ السَّجْلَةَ) معناه: آية السَّجدة.

<sup>(</sup>٢) (يَا وَيُكُدُّ): قال النَّووي كَتُلُهُ الْهُو مَن أدب الكلام. وهو أنَّه إذا عَرَّضَ في الحكاية عن الغير ما فيه سوء، واقتضت الحكاية رجوع الضَّمير إلى المتكلِّم فَصَرَف الحاكي الضَّمير عن نَفْسِه تصاوناً عن صورة إضافة السُّوء إلى نَفْسِه».

وصحيح مسلم بشرح النووي، (٢/ ٧١).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب: بيان إطلاق اسم الكفر على مَنْ ترك الصَّلاة (١/ ٨٧)

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٢٠/٢) (ح١٤١٤) والنَّفظ له. وابن خزيمة في «صحيحه (٢٨٣/١) (ح٢٨٣) (ح٣٤٠)؛ وقال: (صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه ووافقه النَّمي.

وصحَّمه الألباني في اصحيح سنن أبي داودا (١/ ٢٦٥) (ح١٢٥٥).

<sup>(</sup>٥) رُواه الترمذي (٢/ ٤٧٢) ( ٢/ ٥٧٩) واللَّفظ له. وابن خزيمة في «صحيح» (١/ ٢٨٢) ( ٢/ ٢٨٢) والترمذي (و ٢٨٢) والتحديد ( ٢/ ٢٧٦) ( ٢/ ٢٧٦) والتحديد في (التحديد في (

﴿ وَفِي حَدِيثَ عَلَيْ مِنِ أَبِي طَالَتِ وَهُمَا اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، شَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللهُ أَخْلَسُنُ الْخَالِقِينَ (1).

# حُكْم سجود التّلاوة:

المستحبّ وليس بواجب، على الله منجود التّلاؤة مستحبّ وليس بواجب، على اختلافِ بينهم في أعداد هذه الآيات التي يُستجد عندها.

### ودليل سُنَّيَّةِ سجود التَّلاوة:

\* وكذلك فَعَلَ عُمَرُ بِنُ الخطَّابِ فَهِ: أَنَّه قَرَأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ عَلَى المِنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحٰلِ، حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ، وَسَجَدَ النَّاسُ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ النَّجُمُعَةُ القَابِلَةُ لَهُ قَرَأَ بِهَا، حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ، قَالَ: (يَا أَيُهَا النَّاسُ، إِنَّا نَمُرُ لِللَّهُودِ، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَسْجُدْ غَمَرُ وَهُمْ .

وَزَادَ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّ اللهَ لَمْ يَفْرِض السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ ۗ (٣). ٢ ـ وذهب أبو حنيفة كَثَلِثُهُ إلى أنَّ سجود التَّلاوة واجب.

ودليل وجوبه: قوّله تعالى: ﴿ فَمَا لَمُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِنَا فُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْمَانُ لَا يَسْبُدُونَ ﴾ [الإنشقاق: ٢٠ ـ ٢١].

<sup>=</sup> روجسَّنه الألباني في اصحبح سنن الترمذي، (١/ ١٨٠) (ح٤٧٣).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: الدُّعاء في صلاة اللَّيل وقيامه (۱/ ٥٣٥) (ح٧٧١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب سجود القرآن، باب: مَنْ قرأ السَّجْدةَ ولم يسجد (١/ ٣٢٢) (-١٠٧٣)

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب سجود القرآن، باب: مَنْ رأى أنَّ الله الله له يُوجب السَّجود (١/ ٣٢٣) (ح١٠٧٧).

وَرَدَّ النَّووي تَطَلَّلُهُ عِلَى مِا استدلَّ بِهِ أَبُو حِنيفة قَائلاً: «وَأَمَّا الْحِوابِ عَنَ الآية الْتِي احتجَّ بِهَا أَبُو حِنيفة تَطَلَّهُ فَظَاهِرٍ؛ لأنَّ المِرادِ ذَمُّهُمْ عِلَى تَرِكُ السَّجِودِ تَكَذَيباً، كما قال تعالى بعده: ﴿ بَلِ اللَّينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ ﴾ [الانشقاق: ٢٢]»(١٠).

### سجود المستمع تَبَعًأ لسجود القارئ:

مَنِ استمع إلى قارئ، فقرأ آية فيها سجدة، فالمستجب ألا يسجد هذا المستمع حتى يسجد القارئ؛ لأنّه بمِثابة الإمام في هذا السُّجود.

#### ودليل ذلك:

\* مَا جَامِ عِن ابِنِ عُمَنَ ﴿ قَالَ لِهِ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ فِيهَا السَّورَةَ فِيهَا السَّورَةَ فِيهَا السَّجْدَةُ، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ، حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ (٢٠).

\* وقال ابْنُ مَسْعُودِ رَفِيْهِ لِتَمِيمِ بْنِ جَنْلَمِ " - وَهُوَ غُلَامٌ فَقَرَأَ عَلَيْهِ سَجْدَةً، فَقَالَ: «السِجُدْ، فَإِنَّكَ إِمَامُنَا فِيهَا»(٤).

قال النَّوي، كَثَلَله: «إذا سجد المستمعُ مع القارئ، ولا يوتبط به، وله الرَّفع من السَّجود قبله»(٥).

<sup>(</sup>١) التبيان في آداب حملة القران (ص١٧١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب سَجود القرآن، باب: مَنْ سَجد لسَجود الْقَارِئُ (أ/ ٣٢٣) (-1040).

<sup>(</sup>٣) هو تميم بن حَذْلَم الضبي، الكوفي (أبو سلمة) قال ابن حجر كله: "ثِقةٌ، مِن الثَّانية». أدرك الجاهلية، ووقد في عهد أبي بكر ولله. من أصحاب عبد الله بن مسعود، أدرك أبا بكر وعمر الله، وسمع منهما.

انظر: تقريب التَّهذيب (١/ ١٣٠)؛ الإصابة في تمييز الصَّحابة (١/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري معلَّقاً بصيغة الجزم، كتاب سجود القرآن، باب: مَنْ سجد لسجود القارئ (٢٣/١)، قال ابن حجر كَلَّه: (هذا الأثر وصَلَه سعيد بن منصور، من رواية مغيرة عن إبراهيم... وقد رُوِيَ مرفوعاً، أخرجه ابن أبي شيبة من رواية ابن عجلان عن زيد ابن أسلم... ورجاله ثقات إلَّا أَنَّه مُرسلٌ». (فتح الباري شرح صحيح البخاري» (٢/٨١٧). وانظر: تغليق التَّعليق، لابن حجر (٢/٤١٠)؛ مصنف ابن أبي شيبة (١/٣٧٩) (رقم ٢٣٣٤)؛ المراسيل دلايي داود (١/١١٤)؛

<sup>(</sup>٥) التبيان في آداب حملة القرآن (ص١٨٢).

### لا يلزم السَّامِعِ أَن يسجِد مع القارئ إن

\* عِن سِعِيدَ بِنِ الْمُسَيِّبِ كَلِللهُ أَنَّ عِثْمَانَ وَلَيْهُ مَرَّ بِقَاصِّ فَقَرَأ سِجِدةً لِيَسْجُدَ معه عَثْمِانُ ، فِقَالِ عَثْمَانُ وَلَيْهُ: ﴿إِنَّمَا السَّجُودُ عَلَى مَنِ اسْتَمَعَ ، ثِمَّ مَضَى وَلَمْ يَسْجُدُ

قال الكَرماني كَالَهُ: "والفرق بينهما: أنَّ المستمع: مَنْ كان قاصداً للسَّماع مُصغياً إليه، والسَّامع: مَنِ اتَّفِقَ سماعه من غير قَصْدِ إليه"(٢).

\* وعن أبي عبد الرَّحِمن السُّلَمي قال: مَرَّ سلمانُ رَبِّ على قومٍ قُعود فَقُرُووا السَّجَدةَ فسجدوا، فقيل له؟ فقال: (ليس لهذا خَدُونا) (٣).

«أي: ما غدونا لأجل السَّماع، فكأنَّه أراد بيان أنَّا لم نسجد؛ لأنَّا ما كنَّا قاصدين السَّماع»(١٠).

# ٢٤ - القَدْرِ المستحبُّ في خَتْم القرآن:

وردت عدَّة أحاديث في مدَّة ختم القرآن، فأقلُّ ذلكِ ثلاثة أيَّام، وأوسطه سبعة أيَّام أو عشرة، وأكثره قيل: أربعون يوماً. وقيل: في السَّنة مرَّتين؛ وذلك لأنَّ النَّبيَّ عَرَض على جبريل عَلِي في السَّنة التي قُبض فيها مرَّتين (٥).

#### ومن هذه الأحاديث:

\* ما رواه عَبْدُ اللهِ بنُ عَمْرِه ﴿ قَالَ: كُنْتُ أَصُومُ الدَّهْرَ، وَأَقْرَأُ القُرآنَ كُلَّ كُلَّ لَيْلَةٍ، فقال لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَكَ تَصُومُ الدَّهْرَ وَتَقْرَأُ القُرآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ؟» فَقُلْتُ: بَلَى. يَا نَبِيَّ اللهِ! وَلَمْ أُرِدْ بِذَلِكَ إِلَّا الحَيْرَ - ثُمَّ أَخْبَرَهُ عن الصِّيام - ثُمَّ قال رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ وَاقْرَإِ القُرآنَ فِي كُلِّ شَهْرُ (٢) ﴾. قَالَ: قُلْتُ: يَا الصِّيام - ثُمَّ قال رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ وَاقْرَإِ القُرآنَ فِي كُلِّ شَهْرُ (٢) ﴾. قَالَ: قُلْتُ: يَا

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق في (مصنفه، (۳/ ٣٤٤) (رقم ٥٩٠٦).

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (٧/٨٠١).

<sup>(</sup>٣) رواه عَبَد الرزاق في «مصنفه» (٣/ ٩٤٥) (رقم ٥٩٠٩). قال ابن حجر كلله: «وإسناده صحيح». «فتح البخاري شرح صحيح البخاري» (١/ ٥٥٨) وانظر: صحيح البخاري (١/ ٣٦٥)؛ ومصنف ابن أبي شيبة (١/ ٣٦٧) (رَقَمُ ٣٢٢٥).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (١٠٨/). و علما المحدد السابق (١٠٨)

ه) انظر: الإتقان في علوم القرآن (ص٢٦٠).

<sup>(</sup>٦) أي: اختمه.

\* وعن عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فِي كُمْ يُقْرَأُ القُرْآنَ؟ قَالَ: (فِي أَرْبَعِينَ يَوْماً)، ثُمَّ قَالَ: (فِي شَهْرٍ)، ثُمَّ قَالَ: (فِي حَشْرِينَ)، ثُمَّ قَالَ: (فِي خَمْسَ عَشْرِينَ)، ثُمَّ قَالَ: (فِي سَبْع)(٢).

ولذلك قال إسحاق بن إبراهيم تَكَلَّلُهُ: «ولا نحبُّ للرَّجل أن يأتي عليه أكثر من أربعين يوماً ولم يقرأ القرآن؛ لهذا الحديث»(٣).

\* وعنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو أَنَّه قال: يَا رَسُولَ اللهِ، فِي كُمْ أَقْرَأُ القُرآنَ؟ قال: (فِي شَهْرٍ) قال: (اقْرَأَهُ فِي سَبْعٍ) قال: (اقْرَأَهُ فِي سَبْعٍ) قال: إنِّي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ، وتَنَاقَضَهُ حَتَّى قال: (اقْرَأَهُ فِي سَبْعٍ) قال: (لَا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَهُ فِي أَقَلَ مِنْ قَلَاثٍ) (٤).

«وهذا نصَّ صريحٌ في أنَّه لا يُختم القرآن في أقلَّ من ثلاثة أيام» (٥٠). علَّة النَّهي عِن الخِتْم في أقلَّ من ثلاث:

ملَّل النَّبِي اللهِ ذلك بعلَّتين

الأولى: عدمُ الفقه.

<sup>(</sup>۱) رَواه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب: في كُمْ يُقْرَأُ القرآن (۱۲۲۷) (ح٥٠٥)؛ ومسلم، واللَّفظ له، كتاب الصِّيام، باب: النَّهي عن صوم الدَّهر... (١٣/٢) (ح١١٥).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٢/٢٥) (ح١٣٩٥)؛ وصحّحه الألباني في اصحيح سنن أبي داود (١/

<sup>(</sup>٣) أورده الترمذي عقب حديث رقم: (٢٩٤٦) (١٩٦/٥).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٢/٥٤) (ح١٣٩٠)؛ وصحَّحه الألباني في (صبحيح سِنن أبي دارد) (١/١) (ح١٢٣٩). (٢٦١) (ح١٢٣٩).

<sup>(</sup>۵) عون المعبود (۱۸۷/٤).

الثَّانية : قولُه ولعبدِ الله بنِ عَمْرِهِ ﴿ فَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وُلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وُلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وُلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وُلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ﴿ اللَّهِ مَا يُكَ حَقًّا ﴿ اللَّهِ مِنْ عَمْرِهِ مَا يَكُ حَقًّا ﴿ اللَّهِ مِنْ عَمْرِهِ مِنْ عَمْرِهِ مِنْ عَمْرِهِ مِنْ عَمْرِهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ حَقًّا ﴿ اللَّهُ عَلَيْكَ عَقًّا ﴿ اللَّهُ عَلَيْكَ عَقًّا ﴿ اللَّهُ عَلَيْكَ حَقًّا اللَّهُ عَلَيْكَ عَقًّا ﴿ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَقًّا ﴿ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ عِلْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَ

فَالرَّجِلَ عِلَيْهِ مَسْوُولَيَّة تَجَاهُ أَسْرَتُهُ وَمَنْزُلُهُ وَضَيْفُهُ، وَكَذَلَكُ عَلَيْهِ الرَّفْقُ بنفسه، وخَتْمُ القرآن في أقلَّ من ثلاث على حساب ذلك غالباً.

بل هناك وظائف شرعيَّة أخرى كالجهاد، والأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، والدَّعوة إلى الله، وإصلاح النَّاس، والتي هي من فروض الكفاية، ومِن أفضل الأعمال الصَّالحة، والأمَّة لا تستغني عن جهوه أبنائها في ذلك.

فِفي التَّفَرُّغُ لِتلاوة القرآن عِلَى هذا النَّحو تعطيلٌ لهذه الوظائف، خاصَّة في هذا العصر (٢). ولِتبقى ـ أيضاً ـ في النَّفس بقيَّةٌ من الطَّاقة ننجز بها مبادئ القرآن. هذا العصر النَّبِيُ ﷺ في خَتْم القرآن:

لم يَثْبت عنه ﷺ أنَّه قرأ القرآنَ كلَّه في ليلة، ولم يقرأه كذلك في أقلَّ من ثلاث:

\*عن عائشة على قالت: ( مَن وَلا أَعْلَمُ نَبِيّ اللهِ اللهُ قَوْلُ القُر آنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ ... ، ( " ) \* وعنها على قالت: ( كَانَ الله لا يَقْرُ أَ القُر آنَ فِي اقَلَّ مِنْ فَلَاثٍ ... ) ( " ) قال الآلساني (٥) عليه: ( خَنْمُ الفرآنِ في أقل من شلاثٍ خِلانَ قال الآلساني (١٠٠٠)

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢/٨١٣) (ح١١٥٩) وقد تقدُّم تخريجه قريباً.

<sup>(</sup>٢٠) عضوريت القُرآن المحمد بن عبد الله الدويش، مجلة البيان (عدد: ٤٠٠) (صفر ١٤١٢هـ)

<sup>(</sup>٣٠) رواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقعيرها، باب: جامع ضلاة النَّيْل (١٤/١٥) (ح٢٤١).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن سعد في فالتظّبقات الكبرى، (١/٣٧٣)؛ وأبو الشّيخ في عَاخلاق النبّي ﷺ الله (٥/ ٢٨١)؛ وأورده الألبّاني في قالسًلسلة الصّحيحة، (٥/ ٢٠١) (ع٢٢٦٢) وقال عن إسناده: «وهذا إسناد في ضعف. . . لكن يشهد للخديث: (نَهْيُه ﷺ عبد الله بن عُمُو أن يقرأ القرآن في أقلّ من ثلاث)، وقولُه ﷺ «مَنْ قرأ القرآن في أقلّ من ثلاث لم يَفقَه»؛ واحتج بعد في اصفة الصّلاة (صلح)؛ وصحّحه في اصخيح المجامع (٢/٨٧٨)

<sup>(</sup>٥) هو المحدّث محمد ناصر الدّين بن نوح الألباني نشبّة إلى أصله، من علماء اللحديث المعاصرين المشهورين، ولد في أشقودره ـ عاصمة ألبانيا ـ سنة (٣٣٣٣هـ) والله كان =

السُّنَّة (۱). ونحن متعبَّدون باتُباع سُنَّتِه ﷺ وهديه، الموصل إلى رضوان الله ومحبَّته، مع ما نُكِنَّه \_ في نفوسنا \_ من تقدير وإكبار وإجلاله لملف الأمَّة . -

ولمَّا ذَكَر النَّووي كَاللَّهُ عادات السَّلف في خَتْم القرآن الكِريم، وذَكَرَ مَنْ كان يختمه في سَبْع قال: «وهذا فِعْلُ الأكثرين من السَّلف»(٢)

وَمِثْلُهِ قَالَ لِلسَّيُوطِي كَثَلَثُهُ: «وهذا أُوسِطُ الأمودِ وأحسنُها، وهو فِعْلُ الأكثر من الصَّحابة وغيرِهم» (٣).

# تخريج فِعْلِ مَنْ خَتَم القرآن في أقلَّ من ثلاث: ا

وردت آثار في خَتْم القرآن عن بعض السَّلْف الصَّالَح من الصَّحابة وتابعيهم في ختمهم في أقلَّ من ثلاثة أيَّام، كعثمان بن عفَّان وَلَيْه، حيث قرأ القرآن في ركعة يُوتر بها، وَرُوِيَ عن تميم الدَّاري وَلَيْهُ، وسعيد بن جُبير كَاللهُ أنَّهما ختما القرآن في ركعة في جوف الكعبة، وغيرهم من العلماء والصَّالِحين (٤٠).

فهذا وأمثالُه يُحمل على ما ذَكره ابن كثير كَثَلَة حيث قال: «فهذا وأمثالُه من الصَّحيح عن السَّلف محمولٌ: إمَّا على أنَّه ما بلغهم في ذلك حديث ممَّا تقدَّم (٥)، أو أنَّه م كانوا يفهمون ويتفكّرون فيما يقرؤونه مع هذه السَّرعة»(٦)، أو أنَّ ذلك كان في فترة حماسٍ وكثرة نشاطٍ، أو وقتٍ فاضلٍ كرمضان ونحوه، فأرادوا استثماره لا أن يكون ذلك عادةً لهم في سائر العمر.

<sup>=</sup> عالماً فِي المذهب الحنفي، وقد فرَّت أسرته بدينها مِن جُكم الملك أحمد زوغو، واستقرَّت في دمشق، وفيها تلقَّى العلومَ الشَّرعية، بالإضافة إلى أخذه عن والده، ثمَّ إنَّه عكف على دراسة الحديث النَّبوي فبرز فيه آخذاً بالمذهب السَّلفي، وله أكثر مِن مائة كتاب، توفي في مدينة عمَّان سنة (١٤٢٠هـ).

انظر: إتمام الأعلام، د. نزار أباظة ومحمد رياض الملَّاح (ص113).

<sup>(</sup>١) السلسلة الصبحيحة (٩/ ١٠٠٠) بي من الله (١) الأذكار (ص٥٥).

<sup>(</sup>٣) الاتقان في علوم القرآن (ص٩٥٩). ليد حد مامد عاد

<sup>(</sup>٤) إنظر: سنن الترمذي (٩١٩٦/٥)، عقب حديث رقم: (٢٩٤٦).

<sup>(</sup>٥) وهو الذي إختاره الألبائي كله فقال: (ولا يُشْكِل على هذا ما ثبت عن بعض السَّلفِ ممَّا هو خلاف هذه السُّنَة الصَّحيحة، فإنَّ الظَّاهر أنَّها لم تَبْلُغُهم».

«السَّلسلةِ الصَّحيحة» (١/٥٠).

<sup>(</sup>٦) فضائل القرآن (ص ٢٦).

ولنافك قال ابن رجب كَالله: «إنّما ورد النّهي عن قراءة القرآن في أقلّ من ثلاث على المداومة على ذلك، فأمّا في الأوقات الفاضلة كشهر رمضان، خصوصاً اللّيالي التي تُطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المُفضّلة كمكّة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحبُّ الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناماً لفضيلة الزّمان والمكان، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأثمّة، وعليه يدلُّ عمل غيرهما من الأثمّة، وعليه يدلُّ عمل غيرهما من الأثمّة،

الله وقال الألباني تخلف: ﴿ أَحَسَنَ الإمام التَّرَمَذِي برواية هذا الخبر، والذي بعده (خِبرِ عَمْمَانَ بِن عَفَّانَ، وَسعيد بن جُبير) بصيغة التَّضغيف لأنَّ الرَّكعة مهما طالت لا يمكن أن يُقرأ فيها القرآن الكريم كاملاً، فضلاً عمَّا في ذلك من مخالفة لسنَّة وسول الله عَلَى في الرَّكوع والسَّجود والقيام، وحاشا لسيِّدنا عثمان أن يفعل مثل ذلك، (٣).

# الجَيْع بين رواية (السَّبْع) ورواية (الثَّلاث) في العَثْم:

قد يُشكل على البعض ورود بعض الأحاديث \_ في تحديد مدّة ختم القرآن \_ بسبعة أيام، وبعضها بثلاثة أيام. ولإرالة هذا الإشكال المُتوقّع، من المناسب جداً أن أوردَ كلاماً نفيساً لابن تيميّة كَثَلَة، حيث قال في هذا الشّان: «وأمّا رواية من روى: (مَنْ قرأ القرآن في أقلَّ من ثلاثٍ لم يفقه) فلا تُتافِي رُواية السّبيع، فإنَّ مَنْ روى: إمَنْ قرأ الغران في أقلَّ من ثلاثٍ لم يفقه، فلا تُتافِي رُواية السّبيع، فإنَّ من مشروعة، وإنَّما فيه الإحبار بأنَّ مَنْ قرأه في أقلَّ من ثلاثٍ لم يفقه، ومفهومُه مفهومُ العدد، وهو مفهومٌ صحيح، أنَّ مَنْ قرأه في ثلاثٍ فصاعداً فَحُكْمُه نقيضُ فلك، والتّناقض يكون بالمخالفة، ولو من بعض الوجوه.

فإذا كَانْ مَنْ يَقْرُؤه في ثَلاثٍ أحياناً قد يفقهه خَصَلَ مقصوةُ الحديث، ولا

(1)

لطائف المعارف (ص١٦٦). (٢) الأذكار (ص١٥٤).

<sup>(</sup>٣) ضعيف سنن الترمذي (ص٣٥٧).

<sup>(</sup>۲) **الأذكار (ص١٥٤).** خوار الشام

يلزم إذا شُرعَ فِعُلُ ذَلِكَ أحياناً لبعض النَّاس أن تكون المهاومة على ذلك مُستحبَّة؛ ولهذا لم يُعلم في الصَّحابة على عهده مَنْ دَاوَمَ على ذلك، أعني على قراءته دائماً فيما دون السَّبع، ولهذا كان الإمامُ أحمدُ يَكُلُّهُ يُقرؤه في كلُّ سَنِع الله على على المناه على المناه على على المناه المناه على المناه على المناه المناه المناه على المناه على المناه على المناه على المناه على المناه على المناه المناه على المناه على المناه المناه على المناه على المناه على المناه على المناه المناه المناه على المناه المن

## التَّفْصِيلَ الحَسَنَّ في مقدار الخُتْمَ:

ذَكر بعض المحقّقين من أهل العلم قواعدَ وضوابط عامّة في مسألة ختم القرآن الكريم، وفصّلوا في ذلك بما يتناسب وحال القارئ، من جهة الأعباء والمسؤوليّات الملقاة على عاتقه، وقدراته العلميّة، والوقت المُهيّأ له للقراءة، وغير ذلك من الأمور، وممّا جاء في ذلك: ما ذَكره الغزاليّ كَتُلَّهُ حيث قال: ففي الختم أربع درجات الحختم في يوم وليلة، وقد كرهة جماعة، والختم في كلّ شهر، كلّ يوم جزء من ثلاثين جزءاً، وكانّه مبالغة في الاقتصار، كما أنّا الأول مبالغة في الاستكثار، وبينهما درجتان معتدلتان واحداهما في الأسبوع مرّتين، تقريباً من النّلاث...

والتَّفصيل في مقدار القراءة؛ أنَّه إنْ كان من العابدين السَّالِكِين طريق العمل، فلا ينبغي أن يُنْقِصَ عن ختمتين في الأسبوع، وإنْ كان من السَّالكين يأعمال القلب وضروب الفِكر، أو من المشتغلين ينشر العلم، فلا يأس أن يَقْتصر في الأسبوع على مرَّق، وإنْ كان نافِذَ الفِكر في معاني القرآن، فقد يكتفي في الشَّهر يمرَّق؛ لكِثرة حاجته إلى كثرة التَّرديد والتَّامُلُ (٢٠):

مُمَّ أَنْتُي بِما قاله النَّورِي كَالله حيث قال: "والمختار؛ أنَّ ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فَمَنْ كَانِ يَظْهِر له بدقيق الفِكْر لطائف ومغارف، فَلْيقتصر على فَدْرِ يَخْصُلُ له كمالُ فَهُم ما يقرأ، وكذا مِنْ كَان مشغولاً بنَشْرِ العلم، أو فَصْلِ الحكومات بين المسلمين، أو غير ذلك من مهمًّات الدِّين والمضالح العامَّة للمسلمين، فَلْيقتصر على قَدْر لا يحصل له بسبيه إخلال بيا هو مرصد له، ولا فوت كماله، ومَنْ لم يكن من هؤلاء المذكورين فَلْيستكثر ما أمكنه، من غير

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ابن تیمیة (۲۳/ ٤٠٧).

خروج إلى حدّ المَلَلُ أو الهَذْرِمة في القرّاءة (١)

والختم بما جاء في (مختصر منهاج القاصدين) ومنهم يعني السَّلف ـ مَنْ كان يختم في كلّ شهر، اشتغالاً بالتَّدبُّر أو بنشر العلم، أو بتعليمه، أو بنوع من التَّعبُّد غير القراءة، أو بغيره من اكتساب الدُّنياء

وأُولَى الأمر: ما لا يمنع الإنسان من أشغاله المُهمَّة، ولا يُؤذيه في بدنه، ولا يفوت معه التَّرْتيلِ والفَهُم (٢٠).

### ٢٥ \_ مشروعيَّة "تحزيب القرآن":

تحزيب القرآن مِن السَّنن المهجورة - بل المجهولة - عند كثير من طلّاب العلم، فَضُلاً عن عامّة النَّاس، في حين كان الأمر متواتراً ومعلوماً عند السّلف الصّالح، فقلّما نقراً في ترجمة أحدهم إلّا ونجد أنَّه كان يختم القرآن في كذا وكذا (٣)،

### تعريف (الجزَّب):

قال ابن فارس كَثَلَثُهُ: «الحاء والزَّاء والباء أصلُّ واحَلَهُ، وهو تجمُّع الشَّيء. فمن ذلك: الحِزْبُ: الجماعة من النَّاس، قال الله تعالى: ﴿ كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرَحُونَ ﴾ [المؤمنون: ٥٣]. والطَّائفة من كلِّ شيء حِزْبُ (٤٠).

وقال ابن الأثير تَطَلَّهُ: «الحِزْبُ: ما يجعله الرَّجَلَ على نفسِه من قراءةٍ، أو صلاةٍ، كالوِرْد. والحِزْبُ: النَّوبةُ في وُرُود الماء، (٥٠).

ومعنى ذلك: أن يجعل المسلم لنفسه نصيباً يوميًا يقرؤه ويتعاهد نفسه عليه، بخيث يختم القرآن في كل أربعين يوماً، أو في شهر، أو عشرين يوماً، أو خمسة عشر، أو عشرة، أو عشرة الله عشرة، أو عشرة الله عشرة، أو عشرة الله عشرة

<sup>(</sup>١) الأذكار (ص١٥٤) على الم

<sup>(</sup>٢) مختصر منهاج القاصدين، الأحمد بن محمد المقدسي (ص٥٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: تجزيب القرآن (ص٤٠)، ٢٣٠٠ (٣٠٠

<sup>(</sup>٤) معجم مقاييس اللغة (١/ ٢٩١)، مادة: (حزب).

<sup>(</sup>٥) النهاية في غريب الحديث والأثر (٢٧٦/١)، مادة: (حزب).

\* وجاء تحديد هذا التَّحزيب في قول أَوْس بن حذيفةَ الثَّقفي هُ : "سَأَلْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: كَيْفَ تُحَرِّبُونَ (١) القُرآنَ؟». قَالُوا: "ثَلَاثُ، وحُمْسٌ، وَسَبْعٌ، وَيَسْعٌ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ، وثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَحِرْبُ المُفَصَّلِ وَحُدَهُ» (١)

وفي (عون المعبود) في شرح الحديث: ((كيف تُحَرُّبون القرآن): كيف تجعلونه المنازل. والحِرْب: هو ما يجعله الرَّجل على نفسه من قراءة. (قالُوا: فَلَاثُ) أي البقرة، وآل عموان، والتِّساء فهاه السُّور الثَّلاثة مَنْزِلا واحدُّ من سَبْع منازل القرآن. (وَحَمْسٌ) مِنَ المائدة إلى البرَاءة، (وسَبْعٌ) مَن يُوسُنُ إلى النَّحل التَّحل الموقان. (وإحدَّى عَشْرة) من الشُّعراء إلى يسن (ويِسْعٌ) من بني إسرائيل إلى الفرقان. (وإحدَّى عَشْرة) من الشُّعراء إلى يسن (وفَلَاثَ عَشْرة) من الصَّافات إلى الحجرات. (وحِرْبُ المُفَصَّلِ وَحُدَهُ) من قاف إلى أخر القرآن. فَعُلِمَ من هذا أنَّ في عصر الصَّحابة كان ترتيبُ القرآن مشهوراً على هذا النَّه المَّن الله المُعروف الآفه الله المنازل المُناف الله المعروف الآفه الآفه الله المنازلة الله المعروف الآفه المنازلة الله المنازلة الله المعروف الآفه المنازلة الله المنازلة الله المنازلة المناز

# التَّحزيب بالسُّور لا بالأجزاء :

تحِدُّث ابن تيميَّة كَفَالله عن هذه المسألة بإسهاب، وإختار أنَّ التَّحزيب

<sup>(</sup>١) (تُحرِّبون): من التَّحزيب: وهو تجزئة القرآن، وأثَّخاذُ كلُّ جزءٍ حِزْبًا لهْ.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (١/ ٥٥) (ح١٢٩٣)، واللَّفظ له. وابن ماجه (١/ ٤٢٧) (ح٥ ٤٣٤)؛ وأحمد في «المسند» (٤/٩) (ح١٦٢١). وفي سنده : عثمان بن عبد الله ابن أوس النَّقفي. قال ابن حجر في «التَّقريب»: «مقبول». وقال اللَّهبي في «الميزان»: «محله الصِّدق». وذكره ابن حبّان في «الثقات». وحسَّنه العراقي في «تخريج الإحياء» (١/ ٢٧٦)؛ وابن حجر كما في «الفتوحات»، لابن علان (٣/ ٢٢٩)؛ واحتج به ابن تيميَّة - في حديثه عن التَّحزيب، كما في «مجموع الفتاوى» (١/ ٢٠٨)؛ واحظر: تخريج الأرباؤوط في «جامع الأصول» (١/ ٤٧٥)، وتخريج الوادعي في «تفسير ابن كثير» (١/ ١٨)؛ وضيعته الألباني في «ضعيف سنن أبي داود» (ص١٣٠) (ح٢٩٧)؛ و«ضعيف سنن ابن ماجه» (ص١٠٠)

<sup>.(19./</sup>٤) (٣)

المشروع هَوَ أَنْ يَكُونُ بِالسُّورُ وَلَيْسَ بِالأَجْرِاءُ ، أَوْ الأَحْرَابِ. وَذَلَكَ للأَمُورُ الآتية:

أوَّلاً: أنَّ المنقول عَن الصَّحابة في هو التَّحزيب بالسُّور، لا بالأجراء، واستنت لله الله بما جاء عن أوْس بن حَذَيفة الثَّقفي (١) وهذا يُوافِقُ معنى حديث عبد الله بن عمرو في أنَّ المسنون عندهم قراءته في سَبْع، ولهذا جعلوه سبعة أحزاب، ولم يجعلوه ثلاثة، ولا خمسة (١).

ثانياً: أَنَّ الأجزاء والأحزاب مُحْدَثَة، وَفِي حَدَيْثُ أَوْسَ أَتَّهُمْ حَزَّبُوا القرآنُ بِالشَّوْر، قَالَ ابن تيميَّة كَثَلَثَة؛ ﴿وهَذَا مَعَلُوم بِالتَّوَاتُر؛ فَإِنَّهُ قَدْ عُلُمْ أَنَّ أُوَّل مَا جُزِّئَ الْقَرآنُ بِالْحَرَوفَ تَجْرِئَة ثَمَانَية وعشرين، وثلاثين، وستين هذه التي تكون رؤوس الأجزاء والأحزاب في أثناء الشورة، وأثناء القصَّة ونحو ذلك، كان في زمن الحجاج وما بعده، وَرُوِيَ أَنَّ الحجَّاج أَمَوَ بذلك. ومن العراق فشا ذلك ولم يكن أهل المدينة يعرفون ذلك، "".

ثالثاً: أنّ هذه التّحزيبات المُحُدثة تتضمَّن له دائماً له الوَقْف على بعض الكلام المتصل بما بعده، وتتضمَّن أيضاً الوقف على المعطوف دون المعطوف عليه، ثمَّ يأتي القارئ \_ في اليوم الثّاني \_ مبتدئاً بمعطوف، كقولِه تعالى: ﴿وَاللّهُ مَلَكُ مِنْ النّبَالَةِ إِلّا مَا مَلَكَ أَيْمَنَكُمُ مَن . . ﴾ [النساء: ٢٤]. وقولِه تعالى: ﴿وَمَن يَقْنُت مِنكُنَ لِلّهِ وَرَسُولِهِ . . . ﴾ [الأحزاب: ٣١]. وأمثال ذلك.

وتتضمَّن كذلك الوقف على بعض القصَّة دون بعض - حتَّى في كلام المتخاطبين - ثمَّ يحصل الابتداء - في اليوم الثَّاني - بكلام المعجيب، كقولِه تعالى: ﴿ قَالَ أَلَمُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبَرًا ﴾ [الكهف: ٧٥].

ومِثْلُ هذه الوقوف لا يسوغ في المجلس الواحد إذا طال الفصل بينهما بأجنبي؛ ولهذا لو أُلحق بالكلام عطف، أو استثناء، أو شرط، ونحو ذلك \_ بعد طُول الفَصْل بأجنبي \_ لم يَسُغْ ذلك بلا نزاع (٤).

<sup>(</sup>١) وقد تقدَّم تخريجه قريباً.

<sup>(</sup>۲) ( انظر: کفجموع افتاوی ابن تیمیة (۱۳/ ۲۰۸ ـ ۲۰۹).

<sup>(</sup>٣) المصادر نفسه (١٣/ ٩٠٤)...·

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر نفسه (١٣/ ٤١٠ ـ ٤١١).

رابعاً: أنَّ النبَّيِّ اللهِ كانت حادته الغالبة أن يقرأ - في الصّلاة - بسورة كاملة ك "ق" ونجوها، وكذا عادة أصحابه في فكان ابن عمر في يقرأ بد «يونُس»، و«يوسُف»، و«النَّحل»، وأمَّا القراءة بأواجر السُّور وأوساطها فلم يكن غالباً عليهم.

قال ابن تيميَّة تَخْلَفُهُ: "وإذا كان تجزيبه بالحروف إنَّما هو تقريب لا تحديد، كان ذلك من جنس تجزئته بالسُّور أيضاً تقريب، فإنَّ بعض الأسباع قد يكون أكثر من يعض في الحروف، وفي ذلك من المصلحة العظيمة يقراءة الكلام المتَّصل بعضه ببعض، والافتتاح بما فَتَحَ الله به السُّورة، والاختتام بما خَتَمَ به، وتكميل المقصود من كلِّ سورة ما ليس في ذلك التَّجزيب.

موفيه أيضاً من زوال المفاسل الذي في ذلك التَّحزيب ما تقدَّم التَّنبيع على بعضها»(١).

وعلى كلِّ بحال: لا يليقُ بطلَّاب العلم والنَّعِامَ الله تعالى الذين يحملون في صدورهم هَمَّ الإصلاح، والتَّغِير، ودعوة النَّاس للخير و اللَّا يكون لهم نصيب من كتاب الله تعالى يلتزمونه قلَّ أو كُثُور

ومهما أدَّعى الواحد منهم كثرة المشاغل، فهي دعوى تحتاج إلى بيَّنه، وهو دليل على قلَّة اهتمامه بتزكية نفسه، والتَّروُد بالتَّقوى، فمتى كانت تلارة القرآن، وليل على قلَّة اهتمامه بتزكية نفسه، والتَّروُد بالتَّقوى، فمتى كانت تلارة القرآن، وإصلاح النَّفس، وعبادة الله عَلَى ممَّا لا يُفعل إلَّه وقت الفراغ؟ (٢).

- ثمرات التَّحزيب بـ

\* في النَّحزيب تحقيقُ لهديه ﷺ في المُداومة على العمل الصَّالَح، وكان ﷺ يقول: «أَحَبُ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ (٢٠) . وقيه تأسُّ بالسَّلف الصَّالح عَلَى .

\* وفيه أنَّ العبد يُكتب له حزبه إذا شَغَله عنه مَرضَ، أو سفر؛ َلقوله ﷺ:

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه (١٣/ ١٤٤). . . . (٢) انظر: تحزيب القرآن (ص٥٣٥ عنه٥)،

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: فضيلة العمل الدَّائم مِن قيام اللَّيل وغيره (١/ ٥٤١) (ح٧٨٣).

﴿إِذَا مَرِضَ الْمَبْكُ ۚ أَوْ سَافَرَ ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيماً حَتَجِيحاً ا

\* وَفَيه تَعَاهَدُ اللَّقُرآنُ الْعَظَيْمِ، كَمَا أَمرَ بَذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ قُفَاهَدُوا اللهِ اللهُ اللهُ

# ٢٦ ـ مشروعيَّة «دعاء خَتْم القرآن»:

الأصل في دعاء ختم القرآن ما جاء عن أنس بن مالكِ رَفِي أَنَّهُ: «كان إذا خَتَمَ القرآنَ جَمَعَ أهلَهُ فدعا» (٣). وجاء مثل ذلك عن عهد من الصَّحابة والتَّابعين، فدعاء ختم القرآن مأثور من عمل السَّلف الصَّالج.

ولا يوجد دعاء بالفاظ مخصوصة عند ختم القرآن، وكثرة أدعية ختم القرآن المنتشرة والمتداولة بين النّاس ليست دليلاً على مشروعيَّتها، وليس هناك نصَّ مرفوع إلى النّبي ﷺ تقوم به حُجَّة في التزام دعاء يُقال عند ختم القرآن الكريم.

ومن أشهر الأدعية المنتشرة بين النَّاس (دعاء حتم القرآن العظيم) لابن تيميَّة، وهو منسوبٌ إليه، ولا يَصِحُ نسبته إليه بحال (٤).

# موضع دعاء الخَتْم خارج الصَّلاة:

لقد استقصى الشَّيخ بَكْر أبو زيد حفظه الله مرويَّات دعاء ختم القرآن، وأقوال أهل العلم فيها، بما قد لا يوجد في مكان آخر، وقال في خلاصة ما توصَّل إليه:

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتابُ الجهادِ والسَّيَرِ، باب: يُكْتَبُ لِلْمُسَافِرِ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ في الإقَامة - (۱/۲۱/۴) (ح/۲۹۹).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب: استذكار القرآن وتعاهده (۳/ ۱۹۲۱)
 (ح۰۳۳۰).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن المبارك في «الزهد» (ص٢٧٩) (رقم ٢٠٩)؛ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٦/ ١٢٨) (رقم ٣٠٠٣)؛ وابن نصر في «مختصر قيام الليل» (ص١٠٩)؛ والدارمي في «سننه» (١/ ٥٦٠) (رقم ٤٧٤)؛ وسعيد بن منصور في «سننه» (١/ ١٤٠) (رقم ٢٧)؛ والطبراني في «المعجم الكبير» (١/ ٢٤٢) (رقم ٤٧٤)؛ وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» والطبراني في «المعجم الكبير» (١/ ٢٤٤): «باسناه الصّحيحين».

<sup>(</sup>٤) انظر: الأجزاء الحديثية، د. بكر بن عبد الله أبني زيد (صَ ٢٣٩).

«وعليه: فإنَّ خلاصة النَّتيجة الحُكْميَّة في هذين المقامين تَتكوَّن في أمرين: الأوَّل: أنَّ دعاء القارئ لختم القرآن خارج الصَّلاة، وحضور الدُّعاء في ذلك، أمر مأثور من عمل السَّلف الصَّالح من صَدْر هذه الأمَّة، ...

الثَّاني: أنَّ دعاء ختم القرآن في الصَّلاة، من إمام أو منفرد، قبل الرُّكوع أو بعده، في (التَّراويح) أو غيرها: لا يُعرف ورود شيء فيه أصلاً عن النبَّيُ ﷺ، ولا عن أحدٍ من صحابته مُسنداً .. . اللهُ الل

### المور لا تُشرع عند الخَتْم:

ذَكَرَ الشَّيخِ بَكُر أبو زيد \_ خِفظه الله \_ سبعة أمور تتعلَّقُ بالخَتْم، لا يصحُّ فيها شيء عن النَّبِيُّ ﷺ، ولا عن صحابته ﷺ، وهي على النَّحو التَّالَيْنِ اللهِ

١ - إكمال الختم وتتمَّته، ومعناه: أن يقرأ المأموم ما فات الإمام من
 الآيات، وأن يُعيد الإمامُ - بعد الختم - ما فاته من الآيات.

٢ - استحباب ختمه في مساء الشَّتاء، وضباح الطَّيف:

٣ ـ وَصْلُ حَتمةِ بأخرى بقراءة الفاتحة، وحَمْسِ آياتٍ من سورة البقرّة.

٤ ـ تَكْرار سورة الإخلاص ثلاثاً. ﴿ عَمَالُمُ

٥ ـ التَّكبير في آخر سورة الضَّحى إلى آخرِ سورة النَّاس داخل الصَّلاة وخارجها. ولم يثبت فيه شيء عن النبيِّ ﷺ.

٦ ـ صيامُ يوم الختم.

٧ \_ دعاء الختم داخل الصّلاة (٢).

فَكُلُّ هَذَهُ الْأُمُورُ وَأَمْثَالُهَا مَمَّا لَا تَقُومُ بِهِ خُجَّةً، فَالصَّحِيجِ عِدْمُ مِشْرُوعيَّتُهَا.



<sup>(</sup>١) الأجزاء الحديثية (مجلد)، ضمن خَمْس وسائل، منها: مرويات دعاء ختم القرآن الكريم (ص٠٤٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: تصحيح الدُّعاء (ص ٢٩١ ـ ٢٩١).

# المبحث الرابع

# فضائل تلاوة القرآن

ونيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: التّلاوة تجارة رابحة.

المطلب الثاني: يَنَزُّل السَّكينة والرَّحمة والملائكة للتِّلاوة.

المطالب الثالث: اختباط صاحب التّلاوة،

المطلب الزابع: التّلاوة حلية الأهل الإيمان.

المطلب الخامس: التّلاوة كلُّها خير.

# فضائل تلاوة القرآن

#### تمهيد:

كان رسولُ الله ﷺ يُكثر من تلاوة القرآن العظيم، فكان يقرؤه قائماً، وقاعداً، ومضطجعاً، ومتوضَّناً، ومُحْدِثاً، وفي سيره وركوبه، وسائر أحواله.

وهذه مِن الأفعال التي كان يعملها رسولُ الله ﷺ أحياناً لبيان جوازها، ولكن يُؤخَذُ منها أنه ﷺ كان يقرأ القرآن في سائر أحواله.

وقد حَثَّ النبيُّ ﷺ أصحابَه على قراءة القرآن بصفة فرديَّة أو جماعيَّة، وفي البيوت، وفي المساجد.

وكان رسول الله على يَدْعُو أَصِحَابِهُ إِلَى قراءة القرآن في الطُّرقات بلسان حاله، فنلحظ أَنَّ آيات كثيرة نزلت عليه على طريق سفره فكان يقرأ بها، وهي دعوةٌ غير مباشرة منه على إلى الاقتداء به في القراءة حتى في الطَّريق.

وأمًّا دعوتُه ﷺ إلى القراءة بِوِرْدِ يومي، فنجدها في قوله ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنْ حِرْبِهِ، أَوْ عَنْ شَيء مِنْهُ، فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا وَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ»(١).

وفي هذا دعوة منه ﷺ إلى ملازمة الوِرْدِ اليومي من قراءة القرآن العظيم. وَكُلُّ هذا يريد به ﷺ حَثَّ أُمَّتِه على الإكثار من قراءة القرآن الكريم؛ ليعيش معهم في كلِّ شؤون حياتهم، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً (٢).

وفضائِلُ تلاوة القرآن العظيم كثيرة ومباركة، تعود بالخير على صاحبها في الدُّنيا والآخرة، ولو يعلم المسلمون ما في التِّلاوة من الفضائل والمغانم لما

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب: جامع صلاة اللَّيل (١/ ١٥) (ح٧٤٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: يعلمهم الكتاب التعامل مع القرآن الكريم (ص٤٢ ـ ٤٣).

تركوا كتابٌ الله تعالى من بين أيديهم، يتلونه آناء اللَّيل وأطراف النَّهار، والتحديثُ عن أَهَمٌ هذه الفضائل نجده في المطالب الآتية:

#### ----- المطلب الأول ·----

#### التلاوة تجارة رابحة

ا ـ يبقبول الله تبعبالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُونَ كِنْنَبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُوا ٱلْعَبَالَوْةَ وَأَنْفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَدَرَةً لَن تَسَبُورَ ﴿ لِيُوفِيَهُمْ أَبُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِن فَضَّ لِمِهِ إِنَّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ [فاطر: ٢٩ .. ٣٠]. فهذا ثناءً مِنَ اللهِ تعالى على قُرَّاء القرآن العظيم.

قال القرطبي كَنْلَهُ: «هذه هي آية القُرَّاءِ العامِلين العالِمين»(١). فقد أخبر الله تيارك وتعالى عن عباده المؤمنين الذين يتلون كتابه ويؤمنون به ويعملون بما فيه، من إقام الصلاة، والإنفاق مما وزقهم الله ليلاً ونهاراً، سراً وجهاراً أنهم يرجون عند الله تعالى ثواباً لا بد من حصوله.

وكان مُطَرِّفُ بُنُ عبد الله (٢) كَاللهِ، إذا قرأ هذه الآية يقول: هذه آية القرَّاء (٣). بين من من القرَّاء (٣).

ومعنى: ﴿ يَتْلُونَ كِنَبَ ٱللَّهِ ﴾ أي يداومون على تلاوتُه وهني شأنهم وديدنهم، حِتى صارب سِمَةً لهم وعنواناً (٤).

فهذا ثناءً أمن الله تعالى على قُرَّاءِ القرآن العظيم أنهم يستمرون على تلاوته ويداومون عليها، فهم يتلون ألفاظه بدراسته، ومعانيه بتتبُّعها واستخراجها (٥).

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (١٤/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) هو مُطَرِّفُ بن عبد الله بن الشَّخِير (أبو عبد الله) الحَرَشَيُّ العَامَرِيِّ البَّصَرِيِّ، أحد أئمة التَّابِعِين، فقية، عابدٌ، مُجابِ الدَّعوة، له فضل وورع وعقل وأدب، قال العجلي: «كان ثقةً لم يَنْجُ بالبصرة من فتنة ابن الأشعث إلَّا هو وابن سيرينَّ. توفي سنة (٩٥هـ). انظر: سير أعلام النبلاو (٤/ ١٨٧ ـ ١٩٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير ابن كثير (٦/ ١٦٥).

 <sup>(</sup>٤) النظرة الكشاف (٣/ ١٢١)؛ تفسير أبي السعود (٧/ ١٥١).

 <sup>(</sup>٥) انظرت فتح القدير (٤/٨٤)؛ تفسير السعدي (٢١٦/٤).

فهؤلاء الصَّالحون، يرجون بأفعالهم الصَّالحة: ﴿ يَحْكَرُونَ لَنْ تَكَبُّورَ ﴾ أي: لن تكسدَ ولن تهلكَ.

يقال: بارت السُّوقُ إذا كَسَدَت، وبارَ الطَّلِعامُ إذا فَسَدَ (١).

وجاءت صفة هذه التّجارة الرّابحة بأنها: ﴿ لَن تَكُورَ ﴾ أي: لن تهلك بالخسران أصلاً، للدّلالة على أنها ليست كسائر التّجارات الدُّنيوية الدَّائرة بين الرّبح والخسران ؛ لأنه اشتراء باقي بفان، والإخبار بأنهم يرجون ذلك من أكرم الأكرمين، وَعْدُ مقطوع ومضمون بحضول مَرْجُوّهم (٢٠٠٠).

فهذه تجارة مِنْ أَجَلِّ التِّجارات، وأعلاها، وأفضلها، ألا وهي رضا الرَّحمن جلَّ جلالُه، والفوز بجزيل ثوابه، والنَّجاة من سخطه وعقابة (٢٠).

فهل مِنْ مُشَمَّرٍ إلى الجنَّة بالإكثار مَن تلاوة القرآن؛ فإنها تجارة رابحة ومضمونة عند أكرم الأكرمين القائل في كتابه العزيز: ﴿وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ وَمُهَا اللهُ وَعُمِلُوا وَعُمِلُوا الشَكِلِحَتِ شَكْدُخِلُهُ مُ جَنَّتِ بَمِّى مِن تُعَيِّمًا اللهَ حَقًا وَمُنْ السَّامِ مَقًا وَمُنْ أَصَدَقُ مِن اللهِ قِيلاً﴾ [النساء: ١٢٢].

«ولهذا قال تعالى: ﴿ لِيُوفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِن فَضَامِيَّ ﴾ أي ليوفيهم ثواب ما فعلوه ويضاعفه لهم بزيادات لم تَخْطُرْ لهم، ﴿ إِنَّهُمْ غَفُورٌ ﴾ ، أي: لذنوبهم، ﴿ وَتَكُورُ ﴾ للقليل من أعمالهم (٤٠).

فالله سبحانه وَعَدَ أهلَ القرآن العاملين به بعظيم الأجر وأن يزيدهم من لدنه تفضُّلاً وتكرُّماً، وهذه الزِّيادة لا يعلم مقدارها إِلَّا اللهُ ذو الفضل العظيم.

٢ - عن عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودِ ﴿ قَالَ: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَوَأَ حَرْفاً مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، لَا أَقُولُ ﴿ أَلَهُ ﴾ حَرْفٌ ، وَلَكِنْ أَلْفُ حَرْفٌ وَلِيمٌ حَرْفٌ ، وَلَكِنْ أَلْفُ حَرْفٌ وَلِيمٌ حَرْفٌ » (٥٠).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبوي (٢٢/٢٢١)؛ تفسير السمرقندي (٢/٥٣٢):

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير أبي السعود (١٥١/). (٣) انظر: تفسير السعدي (٢١٧/٤).

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير (٦/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي، كتاب فضائل القرآن، باب: ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن ما له من الأجر (٥/ ١٧٥) (ح ٢٩١٠) وقال: «حسن صحيح غريب» وصحّحه الحاكم، دووافقه =

وعن عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اله

وفي روايةٍ أُخرى أنه قال: «أَلِفٌ وَلَامٌ وَمِيمٌ ثَلاثُونَ حَسَنَةً»(١).

قال المباركفوري تَطَلَّقُهُ: «والحرفُ يُطْلَقُ على حَرْفِ الهجاءِ، والمعاني، والجملة المفيدة، والكلمة المختلف في قراءتها، وعلى مُطلق الكلمة»(٢).

ويشير هذا الحديث العظيم إلتي عدَّة أمور:

أولاً! أنَّ في تلاوة كلِّ حرف من كتاب الله عَلَى عَشْرَ حسنات، وهذا هو أقلَّ التَّضاعف الموعود بقوله تعالى: ﴿ مَن جَآةَ بِالْمَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَتَشَالِهَا ﴾ [الأنعام: ١٦٠]. ﴿ وَلَا لَهُ يُشَاعِفُ لِمَن يَشَاهُ وَاللّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٦١]. ولاشَكَ أنَّ زيادة الأجر ومضاعفته تتناسب وحال القارئ من الإخلاص والخشوع والتَّدبر والتَّأدب مع كتاب الله تعالى مسد كا من الماري الماري من الماري من

ولذا قال أبو ذر فله : قَالَ رَسُولُ الله على الله على الله على مَنْ جَاءَ بِالسَّيَّقَةِ، فَجَزَاؤُهُ سَيِّعَةٌ مِعْلَهَا. أَوْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ أَمْقَالِهَا وَأَزِيدُ. وَمَنْ جَاء بِالسَّيِّقَةِ، فَجَزَاؤُهُ سَيِّعَةٌ مِعْلَهَا. أَوْ أَعْفِرُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

<sup>=</sup> الذَّهيي. وصبحَحه الألباني في اصبحيج بينن الترمذي»: (٩/٩) (ح٢٣٢٧)؛ اوصحيح بالجامع»: (١١٠٣) (ح٢٣٢٩).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن»، باب: فضل قراءة القرآن والاستماع إليه (ص٢٥)، والدارمي في «سننه»، كتاب فضائل القرآن، باب: فضل مَنْ قرأ القرآن (٢٠٢/٢) (رقم ٣٠٢)؛ والطبراني في «المعجم الكبير» (٩/ ١٤٠) (رقم ٨٦٥٨)؛ والفريابي في «فضائل القرآن» (ص١٦٩) (رقم ٣٣)؛ وابن أبي شيبة في «مصنفه»، كتاب فضائل القرآن، باب: ثواب مَنْ قرأ حروف القرآن (٢٠/ ٤٦٢) (رقم ٩٩٨٣).

<sup>.</sup> وأورده الْأَلْبَاني في: ﴿السَّلْسَلَّةِ الصَّحْيَحَةِ ﴿٢/ ٢٦٧) (رقم ٢٦٠).

وقال: د. إبراهيم علي السيد في كتابه «الأحاديث والآثار الواردة في فضائل سور القرآن الكريم» (ص٤٠): «إسناده حسن، فيه عمر بن عبيد صدوق، وبقية رجاله ثقات».

<sup>(</sup>٢) تحفة الأحوذي (٨/ ١٨٢).

 <sup>(</sup>٣) رواه مسلم، كتاب الذّكر والدّعاء والتّوبة والاستغفار، باب: فضل الذّكر والدّعاء، والتّقرب إلى الله (٢٠٦٨) (ح٢٠٨٧).

قال النَّووي كَالله: المعناه أنَّ التَّضعيفَ بعشرة أَمْثَالِها لا بد منه يِفَضلِ الله، ورحمتِه، ووعدِه الذي لا يُخْلَف، والزِّيادة بعدُ بكثرة التَّضعيف إلى سبعمائة ضعف، وإلى أضعاف كثيرة، يَحْصُلُ لبعض النَّاس دون بعض على حَسَبِ مَشْيَتِه ﷺ (۱).

ولا نكاد نجد ذِكْراً ينال صاحبُه مِثَل هذا الأجر به كما ينال مَنْ يتلو القرآن، فكم من الحسنات ينالها مَنْ قرأ سطراً أو وجهاً أو جزءاً من كتاب الله؟!

وإذا عَلِمنا أن الناس يتنازعون يوم القيامة على حسنة واحدة يُثَقِّلون بها موازينهم أدركنا عظمة هذا الأجر إلذي ينتظر مَنْ يتلون كتاب الله حَقَّ تلاوته.

فيا عجباً لهذه الطّالب الذي يستغرق ـ صابراً أو متصبّراً ـ في دراسة كتاب مقرّر عليه عشرات السّاعات، وربّما العديد من الأيّام والأسابيع، فمّ يُعيده ويُلحّصه ويراجعه، وقد يحفظ مُعظّمَهُ غَيباً أو شِبه غيب؛ ليحصل على الدَّرجة الكاملة يحقّق بها جزءاً من النّجاح في أمر دنيوي، وقد لا ينجح في مسعاه، ثمّ تجده زاهداً في كتاب الله، غير صابر على قراءته وتدبّر معانيه، أليس من الجهل وعمى البصيرة - إذن من أن ينضرف المسلم عن تلاوة القرآن العظيم، وفيه من الخيرات والبركات الدُّنيوية والأُخروية ما فيه؟ وهي مضمونة ومكتوبة له عند ربّ العالمين.

ثانياً على الله تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَتِ يُدُّمِنَ السَّيِّعَاتُ ﴿ [مَود: ١٠١٤، ويقول في التَّائِبِينِ العاملين: ﴿إِلَّا مَن تَابَ وَمَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلًا مَالِمًا فَأَوْلَتِهِكَ بَيْدِلُ اللهُ سَيِّنَاتِهِمْ حَسَنَاتُ وَالفُرقان: ٧٠]. فيفضل ما يتلوه المسلم من كتاب الله تعالى، وبما يكتسبه من حسنات مضاعفة، قد يمحق الله ما اكتسب من أوزار ومعاص.

فكلُّ ابن آدم خَطَّاء، ولا أَجَدَ ينجو من ارتكاب سيِّئة أو سِيِّئات، أو الموقوع في ذنب صغير أو كبير، فالمسلم بحاجة دائمة ليكفُر عن ذنبه، بل ويبَدُّلُ اللهُ الكَريمُ سَيْئاتِه حسنات، خاصَّة إذا توافرت منه شروط التَّوبة مِنْ جهةٍ، وشروط التَّوبة مِنْ جهةٍ، وشروط التَّلاوة المُطلُّوبة مِنْ جَهةٍ أَخْرَى.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي (١٧/ ١٤).

وتحوَّل من صفة ومنزلة إلى منزلة أعلى وأعظم:

فعن تَمِيم الدَّارِي ظَيْهُ قال: قال رسولُ الله ﷺ: المَنْ قَرَأَ بِمِائَةِ آيَةٍ في لَيْلَةٍ كُتِبَ له قُنوتُ لَيْلَةِه (اكني

قال المُناوي كَثَلَلْهُ: «أي: عِبادَتُها»<sup>(٢)</sup>.

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرِو بِنِ العَاصِ فَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إمَنْ قَامَ بِعَلْمِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْفَانِتِينَ، وَمَنْ قَامَ بِعِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْفَانِتِينَ، وَمَنْ قَامَ بِعِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْفَانِتِينَ، وَمَنْ قَامَ بِعِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْفَانِتِينَ، وَمَنْ قَامَ بِعائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْفَانِتِينَ، وَمَنْ قَامَ بِعائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطِوِينَ (٣).

ومعنى: (كُتِبَ مِنَ القانتين) أي: من الطّائعين الخاشعين المصلِّين. والمراد كِثرة ومعنى: (كُتِبَ مِن المقنطرين) أي: المالكين مالاً كثيراً، والمراد كِثرة الأجر. وقبل: ممن أُعْطِي أجراً عظيماً(٤).

وقد يبدو لأوَّل وهلة أنَّ قراءةً أَلْفِ آية في اليوم من الأمور الصَّعبة، ولكن عندما نعلم أن تلاوتها لا تستغرق من أحدنا أكثر من ساعة ونصف تقريباً، بتلاوة مُتأنِّيةٍ ندرك أن ذلك ليس مَن الصَّعوبة في شيء.

فآخِرُ جزءين في القرآن الكريم: (تبارك. وعمَّ) قُرابة ألف آية (٥).

رابعاً: إنَّ تلاوة القرآن العظيم تزداد وتعظم إذا كانت في الصَّلاة ، كما مَرَّ بنا في حديث عبد الله بن عمرو في الآنف الذَّكر.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في «المسند» (٤/ ١٠٣) (ح١٦٥٥)؛ والدارمي في «سننه» (٢/ ٣٣٧) (ح ٥٤٥٠)؛ والنسائي في «الكبرى» (١٠٥٥٣) \_ وهو في اعمل اليوم والليلة» (٧١٧)؛ وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» (٢/ ١٠٣) (ح١٤٦٨).

<sup>(</sup>٢). فيض القدير (١١/ ٥٩٥١)ماء وسمونا و إدانا ب بعابدا

<sup>(</sup>٣) رواه ابن خزيمة في اصحيحه (٢/ ١٨١) (ج١٤٤)؛ وابن حبان في اصحيحه (٦/ ١٨٤) (ج٣٩٨)؛ وابن حبان في اصحيحه (٦/ ٢٥) (ج٣٩٨)؛ وصحّحه الألباني في اصحيح سنن أبي داود (١/ ٢٦٣) (ح٢٤٢). (١٤٤٠) . (١٤٠٠) عن المان المان أبي داود (١/ ٢٦٣) (ح٢٤٢).

<sup>(</sup>٤) النظوية عون المعبود شرح سنن أبي داود (٤/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٥) بلغ علاد آیات جزءي (تبارك، وعمَّم) بروایة حفص عن عاصم الكوفي ﷺ: (٩٩٥)، فإذا أضفنا عدد آیات سورة الفاتحة ـ وهي ركن في الصَّلاة ـ تجاوز العدد (٧٧٠) آیة. مولا یعنی ذلك أن یقتصر النسلم علی تلاوتهما فی صلاته دون غیرهما ...

ذلك أنَّ التَّاليَ في الصَّلاة يجمع أكثر من أجر في وقت واحد، فله أجر الصَّلاة، وأجر الدِّكور، وأجر التِّلاوة، ويتضاعف ذلك مع التَّدبر والخشوع وحضور القلب.

وقد بَيَّنَ رسولُ الله ﷺ الأجرَ الكبير الذي يفوز به القارئ في صلاته بِمِثَالُوْ جميلٍ مُعَبِّر:

فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: ﴿ أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى الْهُ ﷺ: ﴿ أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى الْمُلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيه ثَلَافَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ ؟ ﴾. قُلْنَا: نَمَمْ قَالَ: ﴿ فَتَلَاثُ آيَاتٍ الْمُلِهِ أَنْ يَكُمُ فِي صَلَاتِهِ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ (٢٠) .

فَلاَنْ يَقرأ المسلمُ آية من كتاب الله في صلاته حيرً له من أن يتصدَّق بناقة حامل عظيمة سمينة، وآيتين خير له من ناقتين، وثلاثاً خير له من ثلاث. وكأنما تلد الحسناتُ الحسناتِ، واللهُ يُضاعِفُ لمن يشاء، واللهُ واسع عليم، نسأل اللهَ الكريم من فضله وجوده وكرمه (٢).

#### - المطلب الثاني المسلم

### تَنَزُّل السَّكِيبَة والرَّحِمة والمِلائِكةِ للتِّلاوة

مِمَّا ورد في فضل الاجتماع على تلاوة القرآن الكريم وتعلَّمه ومدارسته، وبخاصَّة إذا كان ذلك في المسجد الذي هو مهوى أفئدة المؤمنين، حديث أبي هريرة هذه قال: قال رسول الله ﷺ: "وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ في بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ الله، يَتْلُونَ كِتَابَ الله، وَيَقَدَارَسُونَهُ أَنَّ بَيْنَهُمْ، إلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ (٥)، وَخَشِينَهُمُ

<sup>(</sup>١) (خَلِفَات): الخَلِفَاتُ الحوامل من الإبل إلى أن يمضي عليها نصف أمدها. ثم هي عشار. والواحدة خَلِفَة وعشراء. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (٨٩/٦).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب: فضل قراءة القرآن في الصَّلاة (١/ ٥٥٢) (ح٨٠٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: أنوار القرآن (ص٧٩ ـ ٨٤). ١ ١٢٦٠ - ١٠٠١ مين يريب

<sup>(</sup>٤) (يتدارسونه): يقرؤونه ويتعهدون تلاوته. وقيل: التَّدارسُ قِراءةُ بعضهم على بَعْض تَصْحِيحاً لأَلفاظِه، أو كشفاً لمِعانيه. انظر: تحفة الأحوذي (٢٦٨/٨) النهاية في غريبً الحديث (٢٦٨/١)، مِادَّة (درس).

<sup>(</sup>٥) (السَّكينة): الوقار والتَّأني؛ والشُّكُونِ. وقيل: الرَّحمة. وقيل: خَلْقٌ رقيق كالرِّيج والهواء. =

الرَّحْمَةُ (١) وَخَفَّتُهُمُ المَلَائِكَةُ (٢) ﴿ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدُهُ (٣).

مُلَّا الحديث من أعظم البشارات التي يُبشِّر بها النبيُّ المجتمعين لتلاوة القرآن وتدارسه، فقد رَغَّبهم في مدارسته وحثَّهم على ذلك لما فيه من عزِّهم وشرفهم، وصلاح أخوالهم، ولما فيه من الأجر العظيم عند الله تعالى، سواء أكان اجتماعهم في المستجد أم في غيره من المدارس أو البيوت؟

قال النَّووي كَالله: ﴿ وَفِي هذا دليل الفضل الاجتماع على تلاوة القرآن في المسجد. وهو مذهبنا، ومذهب الجمهور، . . ويُلخق بالمسجد في تحصيل الفضيلة الاجتماع في مدرسة، ورباط، ونحوها إن شاء الله تعالى (٤) ،

ويدلُّ عليه حديثُ أبي هُريرَة وأبي سَعيدِ الخدريِّ ﴿ النَّهُمَا شَهِدَا عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ لَا يَقْعُدُ قُوْمٌ بَلْدُكُرُونَ اللهُ ﴾ إلَّا حَقَّتُهُمُ المَلَائِكَةُ، وَخَشِيتُهُمُ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ لَا يَقْعُدُ قُومٌ بَلْدُكُونَ اللهُ ﴿ يَنَاهُ ﴾ (٥). الرَّحْمَةُ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الشَّكِينَةُ، وذَكَرَهُمْ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ﴾ (٠).

الجائزة الأولى تنزُّل المَّكينة عليهم:

إِنَّ أُوَّلَ مَا يُتَّحَفُّ بِمُ هُولًا عَالَم جَمْعُونَ عَلَى تَلَاوَةَ القرآنُ وَتَدَّبُّوهُ مَ نُرُولُ

 <sup>«</sup>النهاية في غريب الحديث» (٢/ ٣٨٦)، مادّة: (سكن).

 <sup>(</sup>١) (غشيتهم الرَّحمة): أي غطَّتهم الرَّحمة. وغشاه تُغشيةً إذا غطاه، وغشي الشيء إذا الابسه.
 «النهاية في غريب الحديث» (٣/ ٣٦٩)، مادَّة: (غشي).

<sup>(</sup>٢) (حقّتهم الملائكة): أي دارت حولهم. «النهاية في غريب الحديث» (٤٠٨/١)، مادة: (حفف).

<sup>(</sup>٣) ارواه مسلم، كتاب الذِّكر والدُّعاء والنَّوبة والاستغفار، باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، وعلى الذِّكر (٤/ ٢٩٩٤) (ح٢٩٩).

<sup>(</sup>٤) : انظرُ له تعمليخ فسلم بشرح النووي (١٧/ ٢٤).

<sup>(</sup>٥) رواة مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، وعلى الذكر (٤/ ٢٠٠٤) (ح٠٢٧).

السَّكينة عليهم، وهي الطُّمانينة والرَّاحة النَّفسية، فلا يصيبهم ما يملاً قلوب الآخرين مِن قِلِق واضطراب وأمراض نَفْسِيَّةٍ وعُقَدٍ ومَخَاوِفَ جَعلت حياة هؤلاء جحيماً لا يُطاق (١).

ومعنى السَّكينة: السُّكون والطُّمأنينة التي يطمئن إليها القلب ويسكن بها عن الرُّعب. وقيل: هي ملائكة الرَّحمة. وقيل: الوقار. وقيل: هي ملائكة الرَّحمة.

قال ابن حجر كَالله: ﴿وَالذِي يَظْهُرُ أَنِهَا مَقُولَةً بِالاَشْتِرَاكُ عَلَى هَذِهِ المَعَانِي، فيحمل كلُّ مُوضِعٍ وردتَ فِيهِ عَلَى مَا يَلْيَقَ بِهِ﴾ (٣)

وقال النَّووي كَلَّلَهُمْ: «المختار أنها شيء من المخلوقات فيه طمأنينة ورجمة ومعه الملائكة»(٤).

#### وقد تنزُّلتِ السَّكينة لأحد الصَّحابة وهو يقرأ القرآن:

فعن الْبَرَاءِ بنِ عَاذِبِ عَلَىٰ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الكَهْفِ، وَإِلَى جَانِيهِ حِصَانٌ مَرْبُوطٌ بِشَطَنَيْنِ (٥)، فَتَغَشَّتُهُ (١) سَحَابَةٌ، فَجَعلَتْ تَدْنُو وِتَدْنُو، وَجَعَلَ فَرسُهُ يَنْفِرُ (٧)، فَلَمَّا أَصْيَحَ أَتَى النَّبِيَ عَلَا فَذَكَر ذَلِكَ لَهُ، فِقالِ: فِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ بِالْقُرآنِ (٨).

وفي لفظ قال البَرَاءُ بْنُ عَازِبِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) انظر: ورتل القرآن ترتيلاً (ص٩٠). (٢) انظر: تحفية الأحوذي (١٩٦/٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم بشرح النووي (٦/ ٨٢).

<sup>(</sup>٥) (شَطَنَيْن): بفتح الشين المعجمة والطاء، تثنية شطن، وهو الحبل الطَّويل وإنما شَدَّه بشطنين لقوته وشِدَّته. «النهاية في غريب الحديث» (٢/ ٤٧٥)، مادة: (شطن).

<sup>(</sup>٦) (تَغَشَّتُهُ): أي عَلَته وقربت منه. (النهاية في غريب الحديث؛ (٣٦٩/٣)، مادة: (غشا).

<sup>(</sup>٧) (يَنْفِرُ): أي يثب ويجول. (صحيح مسلم بشرخ النووي، (٦٤/٦).

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب: فضل سورة الكهف (٣/ ١٦١٥). (ح ١٨٠٥).

<sup>(</sup>٩) رواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب: نزول السَّكينة لقراءة القرآن (١/٨٤٥) (ح٥٩٥).

ا جاء في (تَحْفَة الأحوذي) عَن الطِّيبِي ﴿ كَالَّهُ : الْفَإِن الْمُؤْمِن تَزِدَاد طَمَأَتَيْنَتُهُ الْمَالُ هذه الآياتِهِ إِذَا كُوشِف إِنها (١٠).

وهذا الرَّجل الذي كان يقرأ القرآن قيل: هو أُسَيدُ بْنُ حُضَيرٍ ﴿ يَهُمُ عَمَا سِياتِي حَديثه قريباً أنه كان يقرأ سورة البقرة، وفي هذا الحديث كان يقرأ سورة الكهف، وهذا يدل على تَعدُّدِ القِصَّة (٢٠).

وكثيراً ما يمتن الله جل جلاله على رسوله والله وعلى عباده المؤمنين بتنول السّكينة عليهم؛ لأنها فضل عظيم من الله تعالى، وراحة عظيمة للمؤمن، مثال ذلك ما كان في صلّح الحديبية، قال الله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى الزَّلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ اللّهَ وَمَا كَانَ فِي صلّح الحديبية، قال الله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى الزَّلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ اللّهَ وَمِنْ لِيزَّدُادُوّا لِيمَنّا مّع إِيمَنْهِم ﴾ [الفتح: 1].

فقد امتَنَّ اللهُ تعالى على عباده المؤمنين بإنزال السَّكينة في قلوبهم.

وهي: السُّكون والطُّمَأْنينة، والثَّبَآت عند نزول المِحَن المُقُلِقَة التي تُشوَّش الْمَقُلِقَة التي تُشوِّش القَلوب وتُضْعِفُ النُّقوس. فَمِنْ نعمة الله على عبده في هذه الحال أن يُثَبِّتُه، ويربطُ على قلبه، ويُنزل عليه السَّكينة، فيزداد بذلك إيمانه، ويتم إيقانه.

قَالَصَّحَابَةُ ﴿ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

فَلَمَّا صَبَروا عليها، ووطَّنوا أَنْقُسَهم لها، ازْدادوا بذلك إيماناً مع إيمانهم (٣).

والقلوب كثيراً ما تَمْتَلَى بَالْهَمُومَ وَالْأَخْزَانَ والاضطرابات، فإذا ما جلس النمومن مع إخوته يتحلَّقون خول كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم زال كلُّ ذلك عنهم وتزلت عليهم السَّكينة،

قاين أولئك الذين يلتجنون إلى العيادات النَّفْسيَّة؛ ليتخلصوا من همومهم وآلامهم النَّفْسيَة التي تنزل على أصحابها

<sup>(</sup>١) تحفة الأحوذي (٨/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (٩/ ٥٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير السعدي (٤٤/٥).

السَّكينة، فليفروا من مجالس المعاصي والآثام والموبقات إلى مجالس النُّور والسَّكينة؛ ليغسلوا قلوبهم، ويُطهِّروا أنفسهم، ويرتاحوا من آلامهم (١٠).

الجائزة ألثانية: تَغشاهم الرَّحمة:

الرَّحمة قريبة من أهل القرآن، بل تغشاهم في مجالسهم، وأهل هذا المجلس هم من المحسنين كما قال تعالى: ﴿إِنَّ رَحْتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ المُحْسِنِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٦].

وجزاء أهل الإحسان عند الله عظيم، فإنَّ: ﴿ لَكُمْ مَّا يَشَادُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاتُهُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [الزمر: ٣٤]. ويقال لهم: ﴿ كُلُوا وَٱشْرَبُوا هَنِيَّ عَمَا كُنتُمْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الزمر: ٣٤]. إنَّا كَنَالِكَ نَجْرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [المرسلات: ٣٤].

واللهُ تَعَالَى يُحِبُّهُم: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمِثُّ الْمُعْسِنِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٥].

ورَحمة الله تعالى خير لهم مما يجمعه أهل الدُّنيا، كما قال تعالى: ﴿وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَا يَجْمَعُونَ﴾ [الزخرف: ٣٧]. عند ذلك نعلم يقيناً أن ما يجنيه أهل مجلس التّلاوة والمدارسة من الخير العظيم لا يوازيه كلُّ شيء يجمعه أهل الدُّنيا من الحطام الزَّائل.

وقد سَمَّى الله تعالى وحيه إلى أنبيائه بالرَّحمة، كما قال تعالى مُخبِراً عَنِ نـوح ﷺ: ﴿قَالَ يَعَوْمِ أَرَهَيْتُمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بِيَنَةِ مِن زَبِّى وَمَالَنِي رَحَّمَةً مِّنْ عِندِمِ ﴾ [هـود: ٢٨]. يشير إلى ما اختصَّه الله تعالى من الوحي والعلم والحكمة.

وكذلك قال صالح ﷺ: ﴿وَءَاتَنِنَى مِنْهُ رَحْمَةً﴾ [مود: ٣٣].

ومن باب أولى أن يُسمَّى القرآن العظيم بالرَّحمة، فقد قال الله تعالى لنبيه الكريم ﷺ: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِبَيْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَيُثَرَىٰ لِلْسُلِمِينَ﴾ [النحل: ٨٩](٢).

وإذا كإنت رحمة الله قد وسبعت كُلَّ شيء، وأحاطت بكلِّ شيء، كما قال تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٥٦]. فهي بِأَنْ تَسَعَ أهلَ القرآن

<sup>(</sup>۱) انظر: أنوار القرآن (ص۱۰۷ ـ ۱۰۸)، ١٠٪

<sup>(</sup>٢) انظر: النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى (٧٨/١).

#### وَتُلاتَه أيعتُ وأجدر (١).

الْجَائَزَةُ الثَّالثَةَ: تَحُفُّهُمْ الْمَلَائِكَةُ:

فتحُفُّهم الملائكة الكرام بأجنحتها تشريفاً وتعظيماً لهم، ولِمَا اجتمعوا عليه.

وقد تنزّلت الملائكة الكرام ودنت من العبّحايي الجليل أسيد بن حُضير على وهو يقرأ القرآن الكريم: فعن أُسيد بن حُضير قال: بَيْنَما هُوَ يَقْرَأُ مِنَ اللّيْلِ سُورَة النَهَرَةِ، وَفَرَسُهُ مَرْبُوطٌ عِنْدَهُ، إذْ جَالَتِ الفَرَسُ، فَسَكَتَ فَسَكَتَ فَسَكَتَ، فَقَرَأَ فَجَالَتِ الفَرَسُ، فَاسْكَتَ، فَقَرَأَ فَجَالَتِ الفَرَسُ، فَاسْكَتَ وَكَانَ النّهُ الْفَرَسُ، فَاسْكَتَ وَكَانَ النّهُ الْفَرَسُ، فَاسْكَتَ وَكَانَ النّهُ الْفَرَسُ، فَاسْكَتَ وَسَكَنتِ الفَرَسُ، فَلَمّا اجْتَرّهُ (٢) وَفَعَ رَأْسَهُ إلى السّمَاءِ حَتّى ما يَخْيى قَرِيباً مِنْها، فَأَشْفَقَ أَنْ تُصِيبَهُ، فَلَمّا اجْتَرَّهُ (٢) رَفْعَ رَأْسَهُ إلى السّمَاءِ حَتّى ما يَرَاهَا، فَلَمّا أَصْبَحَ حَدَّتَ النّبِيّ عَلَيْ فقال: «اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ، اقْرَأْ يَا إبْنَ حُضَيْرٍ، اقْرَأْ يَا إبْنَ حُضَيْرٍ، اقْرَأْ يَا إبْنَ حُضَيْرٍ، قَالَ: قَرَفَعْتُ رَأْسِي إلَى السّمَاءِ، فَإِذَا مِثْلُ الظُّلّةِ (٤) فِيهَا أَمْثَالُ حُضَيْرٍ، قَالَ: قَرَفَعْتُ رَأْسِي إلَى السّمَاءِ، فَإِذَا مِثْلُ الظُّلّةِ (٤) فِيهَا أَمْثَالُ رَأْسِي فَانْصَرَفْتُ إلَيْهِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي إلَى السّمَاءِ، فَإِذَا مِثْلُ الظُّلّةِ (٤) فِيهَا أَمْثَالُ رَأْسِي السّمَاءِ، فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَةِ (٤) فِيهَا أَمْثَالُ المَصَابِيحِ، فَحُرَجَتْ حَتّى لَا أَرَاهَا، قَالَ: «وَتَدْرِي مَا ذَاكَ». قالَ: لَا، قَالَ: لا تَتَوَارَى مِنْهُ النّاسُ إلَيْهَا، لا تَتَوَارَى مِنْهُمْ (٤).

قال ابن حجر كَالله: «قال النَّووي: في هذا الحديثِ جوازُ رؤية آحاد الأمَّة

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر السابق (ص١٠٩ ـ ١١٠).

<sup>(</sup>٢) ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاضطربت. قال في هذه الرَّواية: «جالت؛ فأنَّتُ الفرسَ وهو صحيح؛ لأن الفرسُ يُطلق على الذَّكر والأنثي: انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (٦/ ٨٣).

<sup>(</sup>٣) (فَلَمَّا اجْتَرَّهُ): بجيم ومثناة وراء ثقيلة، والضَّمير لولده، أي: اجترَّ ولَدَه من المكان الذَّي هو فِيه حتَّى لا تطأه الفرس. انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (٩٤/٩).

<sup>(</sup>٤) (الظَّلَّة): هي ما يقي من الشَّمس. كشحاب، أو سقف بيت. (صحيح مسلم) (١/ ٥٤٨).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري، واللفظ له، كتاب فضائل القرآن، باب: نزول السَّكيْنة والملائكة عند قراءة القرآن (١٦١٧/٣) (ح٥٠١٨)؛ ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب: نزول السَّكينة لقراءة القرآن (٧٤٧/١) (ح٧٩٦).

للملائكة، كذا أطلق، وهو صحيح، لكن الذي يظهر التَّقييد بالصَّالح مثلاً والحَسَن الصَّوت، قال: وفيه فضيلة القراءة وأنها سبب نزول الرَّحمة وحضور الملائكة. قلت: الحُكُمُ المذكورُ أعَمُّ من الدَّليل، فالذي في الرِّواية إنما نشأ عن قراءةٍ خاصَّة من سورةٍ خاصَّة بصفةٍ خاصَّة، ويحتمل من الخصوصيَّة ما لم يُذكر، وإلَّا لو كان على الإطلاق لحصل ذلك لكلِّ قارئ (1).

وتنزَّلت الملائكة كذلك في مواقف الرَّسول ﷺ والمؤمنين في قتال الكافرين، وهي من أكرم المواقف عند الله تعالى: ﴿بَلَنَ ۚ إِن تَصَيْرُوا وَتَتَقُوا وَيَأْتُوكُم مِن فَوْرِهِمْ هَذَا يُتُودُكُمْ وَيَتَكُمْ مِنَ اللهِ عَالَى: ﴿بَلَنَ مُسَوِّمِينَ ﴾ [آل عمران: ١٢٥].

وهي كذلك تتنزَّل لتحف المؤمنين، وهم يتلون القرآن العظيم ويتدارسونه فيما بينهم، وتنزل معها المغفرة والرَّحمة ورضى الله تعالى(٢٠).

الجائزة الرابعة: يَذْكُرُهُمُ اللهُ فيمنِ عنده:

ومعنى: ﴿ ذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ اللهُ عَلَيهم ، أو أثابهم فيمن عنده من الأنبياء والملائكة الكرام (٢٠).

وَأَيُّ مَكَانَةِ أَكْرُمُ وَأَعظمُ مِن أَن يَذَكُرُ اللهُ جَلَّ جَلالُهُ وَتَقَدَّسَتَ أَسْمَاؤُهُ عَبِدَهُ الفقيرَ الضَّعيفَ فيمن عنده في الملأ الأعلى!

فعن أبي هُرَيْرَةَ فَالَى: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿يَقُولُ اللهُ عَلَىٰ اللهَ عَنْدَ ظَنَّ عَبْدِي، وأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُني، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، ذَكَرْتُهُ في نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلِا ذَكَرْتُهُ فِي مَلِا خَيْرِ مِنْهُ (٤٠).

<sup>(</sup>١) فتح الباري شرح صحيح البخاري (٩/ ٨١).

<sup>(</sup>٢) انظر: أنوار القرآن (ص١١٠).

<sup>(</sup>٣) النظران هون للمعبود شرج سنن أبي داود (٤٪ ١٣٠٠)، ت ......

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم، كتاب الذِّكر والدُّعاء والتَّوبة والاسْتغفاز، باب أفضل اللَّكر والدُّعاء (٤/ ٢٠٦٨) (ح ٢٠٦٨).

ولقد ندب الله عباده المؤمنين إلى ذكره فقال تعالى: ﴿ فَانْكُونَ أَذَكُرُمُ ﴾ [البقرة: ١٥٧]. قال ابنُ عباس ﴿ أَنْكُرُ الله إِيَّاكُم أَكْبُرُ مَن ذكركم إيَّاه. وقال سعيد بن جبير كَلِّلَهُ: اذكروني بطاعتي أذكركم بمغضرتي (١).

فإذاً عَلِمَ المسلمُ أَنَّ عظيماً من العظماء ذَكَرَه أمام خاشيته أَوَ خاصَّتِه بخيرٍ وأَثنى عليه، ألا تمتلئ نفسه غِبطةً وسروراً، ويستبشر بذلك؟

ولله المثلُّ الأعلى في السَّماوات والأرض، فكيف إذا عَلِمَ أَنَّ اللهَ جلَّ جللَّ عليه في المَلاَ الأعلى؟ ألا يُستبشر وَيُسَرُّ؟

فإنَّ هذا من أعظم الحوافر والمدَّوافع إلى المسارعة إلى مجالس القرآن المباركة تلاوة وتدارساً وتدبراً وعملاً.

فهنيناً لأهل القرآن بهذا الفضل العظيم والمترّلة الرَّفيعة، وعَجَباً مِمَّنُ يرَهدُ ويتكامنل أو يُعرض عن مجالس القرآن العظيم (٢٠).

## المطلب الثالث ﴿ \_\_\_\_

#### اغتباط صاحب التّلاوة

#### آ \_ اغْتِبَاطُ التَّالِي للقرآن:

عَنْ أَبِي هُرِيرِه ﴿ اللّٰهِ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ مَالاً فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِي فُلَانٌ، فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا أُوتِي فُلَانٌ، فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا أُوتِي فُلَانٌ، فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ اللهُ مَالاً فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي اللّٰهُ اللّٰهُ مَالاً فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي اللّٰهُ اللّٰهُ مَالاً فَهُو يُهْلِكُهُ فِي اللّٰهُ اللّٰهُ مَالاً فَهُو يُهْلِكُهُ فِي اللّٰهُ اللّٰهُ مَا يَعْمَلُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا يَعْمَلُ ('').

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير (٨/ ١٩٤٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: أنوار القرآن (ص١١١)؛ ورتل القرآن ترتيلاً (ص٥١).

<sup>(</sup>٣) (لَا حَسَدَ إِلَّا فِي الْنَتَيْنِ): الحسد: أن يرى الرَّجل لأخيه نعمة فيتمنَّى أن تزول عنه وتكون له دونه، والعبط: أن يتمنَّى أن يكون له مثلها ولا يتمنَّى زوالها، والعزاد بالحسك هنا: الغبطة. «النهاية: في غريب الحديث (١/٣٨٣)، مادة: (حينه) على العبلات العبلات

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب: اغتباط: صاحب القرآن (٣/٣١٦) (ح٥٠٢٦).

ومعنى: ﴿ لا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنِتِينِ !.

قال النّووي تَعَلّله: «قال العلماء؛ الحسد قسمان: حقيقيّ وبَجازيّ فالحقيقيّ: تمنّي زوال النّعمة عن صاحبها، وهذا جرام بإجماع الأُمّةِ المع النّصوص الصّجيحة، وأمّا المَجازي: فهو الغبطة وهو أن يتمنّى مِثْلَ النّعمةِ التي على غيره من غير زوالها عن صاحبها، فَإِنْ كانت مِنْ أُمور الدُّنيا كانت مباحة، وإن كانت طاعة فهي مستحبة. والمرادُ بالحديث: لا غِبْطَة محبوبةٌ إلّا في هاتين الخصلتين، وما في معناهما»(٣).

فهذا الحديث يدلُّ دلالة واضحة على أنَّ صاحب القرآن \_ الذي يتلوه آناء اللَّيل وآناء النَّهار \_ في غِبْطَةٍ، أي في فَرحٍ وَحُسْنِ حال، فينبغي أن يكون شديد الاغتباط بما هو فيه، وَيُستحب تغبيطُه بذلك، يقال: غَبَطَهُ يَعْبِطُهُ بكسر الباء غَبْطاً؛ إذا تمثَّى مثلَ ما هو فيه مِنَ النَّعمة، وهذا بخلاف الحسد المذموم، وهو تمني زوال نعمة المحشود منه سواء حصلت لذلك الحاسد أم لا، وهذا مذموم شيرعاً وهو أوَّلُ معاصي إبليس حين حَسَدَ آدمَ على ما منعة الله يعالى من الكرامة والإحترام والإعظام (1).

والغِبطة ليست بحرام، بل رُبَّما كانت واجبة أحياناً، أو مندوبة، أو مباحة في أحيان أخرى، والله تعالى يقول: ﴿ وَفِ ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَيْنِ ٱلْمُنْنَافِسُونَ ﴾ [المطففين: ٢٦].

<sup>(</sup>١) رواه البخاري؛ كتابِ التَّمني، باب: تمني القرآن والعلم (٤/ ٢٢٦١) (ج٣٣١).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري شرح صحيح البخاري (٩/ ١٩)...

 <sup>(</sup>٣) . صحیح مسلم بشرح النووي (٦/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: فضائل القرآن، لابن كثير (ص٢٠١).

ويقول تعالى: ﴿سَابِقُوا إِلَى مُغْفِرُو مِن رَبِكُمْ اللحديدِ: ١١١، والمسابقة منافسة، والمنافشة غبطة. يج مُلعني مدينه يد مداء ، وكالشيو هذا در مدر درا

وَلَكُنْ مُجَرَّدُ التَّمَنِي وَالْعَبَطَة لا يَكُفِي بَحَالُ مِنَ الْأَخُوالُ مَادَامُ الْمَسَلَمُ قَادِراً على أَنْ يَكُولُ حَيِراً مِمَا هُو قَيْهُ، وَآتَاهُ الله تعالَى مَنَ الوسعُ وَالطَّاقة والأسبابِ النِّي تُعَيِّهُ عَلَى تَخْصَيلُ القَرَآنُ وَالْعَلَمِ الشَّرَعِي، ثم قعد يَتُمنَّى فَقَطْ فَهَذَا التَّمنِي لا يُقدَّم ولا يَؤخُر (۱) .

#### ٢ - اغتباط القائم بالقرآن:

فعن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عِلَى قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ يَقُولُ: ﴿لَا حَسَلَهُ إِلَّا وَلَكَ اللهُ مَالاً فَهُوَ عَلَى الْتُنَيِّنِ: رَجُلُ آَعُطَاهُ اللهُ مَالاً فَهُوَ عَلَى النَّنَيْنِ: رَجُلُ آَعُطَاهُ اللهُ مَالاً فَهُوَ يَتَصَدَّقُ مِهِ آنَاء اللَّهُ اللهُ مَالاً فَهُوَ يَتَصَدَّقُ مِهِ آنَاء اللَّهُ اللهُ مَالاً فَهُوَ

وَعَن يَزِيدَ بْنِ الأَحْتَسِ ﴿ إِنَّ رُسُولَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا يَقُومُ بِهِ النّاء اللّهُ اللهُ اللهُ عَمَا يَقُومُ اللهُ اللهُ عَمَا يَقُومُ اللهُ اللهُ عَمَا يَقُومُ اللهُ الل

الله الله الله على الله المراد بالقيام به العمل به مطلقاً، أعَمُّ من ثلاوته داخل الصلاة أو خارجها، ومن تعليمه، والفحكم والفتوى بمقتضاه (٤٠).

وَهِذَا يُذَكِّرُنَا ، بِقُولَ الله تعالى: ﴿ لَيْسُوا سَوَاتُم بَنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةً فَآيِمَةً يَتْلُونَ مَا يَتُهُ اللهِ عَالَةَ النَّهِ عَالَاتَهُ النَّهِ عَالَةَ النَّلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴾ [آل عمران: ١١٣].

انظر: أنوار القرآن (ص٢٥٢ ـ ٢٥٣).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب: اغتباط صاحب القرآن (۳/۱۲۱۹)

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في «المسند» (٤/ ٢٠٤) (ح٧٧٧).

<sup>:</sup> وَقَالَ مُحَقَّقُو المسند (٢٨/ ١٦٨) (ح١٦٩٦٦): «صحيح لغيره».

وقال الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (١/ ٥٠٥) (ح١٣٦): «حسن صحيح».

<sup>(</sup>٤) فتح الباري شرح صحيح البخاري (١٩/١ ـ ٢٢٠).

والمشهور عند كثير من المفشرين أن هذه الآية نزلت فيمن آمِنَ مِنْ أحباو أهل الكتاب، كعبد الله بن سلام، وأسد بن عبيد، وثعلبة بن سعيد، وغيرهم، أي: لا يستوي مَنْ تقدَّم ذكرهم بالذَّم من أهل الكتاب وهؤلاء الذين أسلموا، ولهذا قال تعالى: ﴿ لَيْسُوا سُوَاءٌ ﴾ ، أي: ليسوا كلُّهم على حدُّ سواء بل منهم المؤمن ومنهم المبجرم، ولهذا قال تعالى: ﴿ يَنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ أُمَّةٌ قَالَمَةٌ ﴾ ، أي: مستقيمة عادلة قائمة بأمر الله، مطيعة لشرعه، مُتَّبعة نبيَّ الله فهي ﴿ قَالِمَةٌ ﴾ ، أي: مستقيمة عادلة من قولك: أقمت العود فقام، أي استقام.

﴿ يَتْلُونَ ءَايَكِ اللَّهِ ءَانَاتُهَ الْيَلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴾ أي: ساعاته، واحدها: إنى كمعنى، أو إنو كقنو، أو إنى كنحى، والمقصود أنهم يقومون اللَّيل، ويُكثرون النَّهجد، ويتلون القرآن في صلواتهم (١).

قال ابن عاشور كَلَلْهُ: «وجملة ﴿وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴾ حال، أي يتهجّدون في اللّيل بتلاوتهم كتابهم، فَقُيدت تلاوتُهم الكتاب بحالة سجودهم. وهذا الأسلوب أبلغُ وأيْنَنُ مِن أن يقال: يتهجّدون؛ لأنه يدلُّ على صورة فعلهم (١٠)،

ولقد أننى النبي على جماعة الأشعريين لكثارة قراءتهم الفرآف باللَّيل، فعَنْ أَبِي مُوسَى وَهُمْ ، قَال: قال رَسُولُ الله عَنْ: «إِنِّي لأَعْرِفُ أَصْوَاتَ رُفْقَة الأَشْعَرِيِّينَ (٣) بِالْقُرآنِ ، جينَ يَدْخُلُونَ بِاللَّيْلِ، وَأَعْرِفُ مَنَازِلَهُمْ مِنْ أَصْوَاتِهِمْ، بِالْقُرآنِ بِاللَّيْلِ. وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَنْ مَنَاذِلَهُمْ حِينَ نَزَلُوا بِالنَّهَارِهُ (٤٠٠).

قَالَ النَّوْوِي كَاللَّهُ: ﴿ فَعِيدِ دَلِيلَ لَفَضَّيْلَهُ الْأَشْعَرِينِ، وفيه أَنْ الْجَهْرِ بِالقرآن في

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير ابن كثير (۲/۱۱٤)؛ تفسير النسفي (۱/۱۷۳)؛ التسهيل لعلوم التنزيل (۱/ ۱۱۳). التسهيل لعلوم التنزيل (۱/ ۱۱۳).

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير (٣/ ١٩٥) على المناها المناها والمناها والمناه

<sup>(</sup>٣) (رُفْقَة الأشعريين): الرُّفقة بضم الرَّاء وكسرها والأشهر الضم، وهم الجماعة المترافقون. انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (٧/ ٤٨٧). و انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (٧/ ٤٨٧).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: رواه البخاري، كتاب المغازي، باب: غزوة خيبر (٣/ ١٠٨٤) (ح٢٣٢)؛ ومسلم، كتاب فضائيل الصّحابة، باب: من فضائل الأشعريين ﴿ (١٩٤٤/٤) (ح٩٤٤).

فهنيئاً لمن يُكُثِوُ قِراءَةَ القوآن، وَلِيستبشو بمجي و القرآن العظيم يوم القيامة حين يشهد له بالخير ويشفع له عند رَبِّ العالمين فعن بُريَدَة بين الحُصَيبِ وَلَيْهُ قَالَ اللهُ عَدْ وَبُ العالمين فعن بُريَدَة بين الحُصَيبِ وَلَيْهُ قَالَ اللهُ عَدْ وَسُولِ الله عَلَيْ فَسَعِمْ لَهُ يَقُولُ : ﴿ إِنَّ الْقُرْآنَ يَلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمُ القِيَامَةِ عِيْنَ يَسْتَقُ صَنه قَبُرُهُ كَالرَّ جُلِ الشَّاحِبِ، فَيَقُولُ لَهُ اللهُ الْمُولِ عِنْ فَيَقُولُ اللهُ المُولِ اللهُ الْمُولِ اللهُ المُولِ اللهُ اللهُ

فالقرآن لا يتخلَّى عن صاحبه الذي صَحِبَهُ في اللَّيل والنَّهار، وفي الصَّيف والشَّتاء، فإذا هو يبرز له يوم القيامة حين ينشقُّ عنه قبره، وَكَأَنَّهُ يَتَمَثَّلُ بطورة فارقه الذي التَّهَارُ . وَفي النَّهَارُ . وَفَي النَّهَارُ . وَالصَّرَانُ مِنْ جُهْدٍ ، قاصابه من ذلك التَّعبُ والشَّخُوب (٤) . مدى مَا أَنفَق صَاحِبُ القرآن مِنْ جُهْدٍ ، قاصابه من ذلك التَّعبُ والشَّخُوب (٤) .

# التَّلاوة حِلْيَةٌ لأهل الإيمان التَّلاوة حِلْيَةٌ لأهل الإيمان

عَنْ أَبِي مُوْسَى الأَشْعَرِيُّ وَهِ . قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَثَلُ المُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ القُولَ اللهُ وَمَثَلُ المُؤْمِنِ الَّذِي الَّذِي يَقْرَأُ القُولَ المُؤْمِنِ الَّذِي

<sup>(</sup>٢). صحيح مسلم بشرح التووي (١٦/ ٦١) . . . (٢) التبيان في آداب حملة القرآن (طن ٨٨).

 <sup>(</sup>٣) ﴿ وَإِنهِ أَحْمَدُ فِي قَالْتُمْسَنَدُ ﴾ (٥/ ٢٣٨) ﴿ (ح ٢٣٠٠) ﴾ وإنسنادُه حسن في المتابعات والشُّواهد،
 وقد سبق تخريجه وشرح ألفاظه الغريبة ﴿ (صُ ٤٠٥ ﴾ ﴿ ٤٠٥).

<sup>(</sup>٤) -انظر: شرّح سنن ابن ماجه (ص٢٦٨)؛ أنوار القرآن (ص١٧٩).

<sup>(</sup>٥) الأَثْرُجُ: بضم الهمزة والرَّاء، بينهما مثناة ساكنة، وآخره جيم ثقيلة: شِجر يعلو، ناعم =

## لا يَقْرَأُ القُرآنَ مَثَلُ التَّمْرَةِ، لا رِيْجَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْقٌ... اللَّهُ الحديث -

ما أروعَ بلاغةَ الرَّسول الأعظم ﷺ في حثّه الناسَ على قراءة القرآن والعمل به عن طريق ضرب الأمثلة المحسوسة التي تُقرِّب المعنى وتُحفِّر الانتباه.

قال ابن حجر كَوْلَهُ: «قيل: خَصَّ صفة الإيمان بالطَّعم وصِفة التَّلاوة بالرِّيح؛ لأن الإيمان ألزمُ للمؤمن من القرآن إذْ يُمكن حصول الإيمان بدون القراءة، وكذلك الطَّعْم أَلزمُ للجوهر من الرِّيح فقد يذهب ربح الجوهر ويبقى طعمه.

ثم قيل: الحكمة في تخصيص الأترجّة بالتّمثيل دون غيرها من الفاكهة التي تَجمعُ طِبِ الطّعم والرِّيح كالتّفاجة؛ لأنه يُتداوى بقشرها وهو مفرج بالخاصّية، ويُستخرج من جَيِّها دهن له منافع، وقيل: إنَّ الحِنَّ لا تقرب البيتَ الذي فيه الأُترج، فناسب أن يُمثَّلَ به القرآن الذي لا تقربه الشّياطين، وغلاف حبّه أبيض فيناسب قلب المؤمن، وفيها أيضاً من المزايا كبر جرْمها وحسن منظرها وتفريح لونها ولين ملمسها، وفي أكلها مع الالتذاذ طيب نكهة، ودباغ معدة، وجودة هضم» (٢٠).

#### أحوال المؤمن مع القرآن:

المؤمنون - كما يُصِنَّفُهم الحديث - درجات، وجالهم مع القرآن مُتفاوتة، فالذي يقرأ القرآن طَيِّبُ الظَّاهر والباطن عالاً ترجَّة في طَيِّب طعمها ورائحتها، وكما أن المؤمن يستريح ويُسرُّ بتلاوة القرآن فكذلك النَّاس مِنْ حوله يُسرُّون بصوته والاستماع له.

الأغصان والورق والثمر، وثمره كاللّيمون الكِبَار، وهو ذهبيُّ اللّون، زكيُّ الرّائحة،
 حامض الماء. انظر: لسان آلعرب (٩/ ٨٤)، المعجم الوسيط (ص٤).

وجاء في اللقاموس المحيط، (١/ ٣٦٤): اللأترجُّ والأترجُّة والتَّرْنجة والتَّرْنجة معروف، وهي أحسنُ النَّمار الشَّجرية وأنفسها عند العرب.

<sup>(</sup>۱) روله البخاري، كتاب التَّوحيد، باب: قراءة الفاجِرِ والمنافِقِ، وأصواتُهم وتلاوتُهم لا تُجاوِزُ جناجِرَهِم (٤/ ٢٣٦٣) (ح/ ٧٥٦٠)، ومسلم، واللَّفظ لهِ، كِتاب صلاة المسافرين، باب: فضيلة حافظ القرآن (١/ ٤٩٥) (ح٧٩٧)،

<sup>(</sup>٢) فتح الباري شرح صحيح البخاري (٨٤/٨). وانظر: تحفة الأجوذي (١٦٨/١)؛ حاشية السندي على سنن النسائي (٨/٨١)؛

أمَّا المؤمن الذي لا يقرأ القرآن فإنه يفقه صفةً هامَّة وهي طيب الظَّاهر، فمثله كمثل التَّمرة طعمها طَيِّب ولا ريح لها، وهذا نقص في شخصيّة المسلم لا بدّ من تداركه بالإقبال على القرآن العظيم تلاوة وحفظاً وتدبّراً.

وطِيب الطَّعم هنا كناية عن قُوَّة الإيمان في قلب المؤمن وصِحَّة المعتقد، لكن بعض المؤمنين رغم نقاء قلوبهم وصِحَّة اعتقادهم، يبقى عطره محتبساً في قلبه وصدره، لا يتعدَّى أثره إلى غيره، وما ذاك إلَّا لإعراضه عن تلاوة القرآن وتدبُّره كما ينبغى.

فالمؤمنُ الحقُّ يتميَّز بالقرآن ويرتقي بالقرآن إذا تلاه بشروطه، وعَمِلَ به، والْتزمه منهجَ حياة، وسبيلَ دعوة وإرشاد، فعند ذلك يتكامل الباطن والظَّاهر، كما يتكامل في الأترجَّةِ طِيبُ طعمها، وطيب رائحتها، وَحُسْنُ مِنظرها.

وكما لا يُتصوَّر أن ينفصل في الأَثرجِّةِ طيب طَعمها عن طيب نشرها وَعِطرها \_ في الأعمِّ الأغلب \_ كذلك لا يُتصوَّر أن ينفصل إيمان المؤمن عن عمله وسُلوكه، ومنه تلاوة القرآن والتزامه منهج حياة.

وكذلك لا يُتصوَّر أن يَنفصل القرآن عن المؤمن أبداً، فيصبح القرآن في وادِ وَالمؤمن في وادِ، ومِنْ هنا يمكن أن نفهم الآية الكريمة: ﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ يَكِنِ إِنَّ قَرَى اللَّهُ وَاللَّهُ الْفُرْوَاكُ [الفرقان: ٣٠]؛ فما بين الهجرة إلى القرآن، والهجرة عن القرآن، يظهر التَّفاوت بين طيب الطَّعم مع طيب الرَّائحة، وبين طيب الطَّعم وغياب الرَّائحة،

ففي هذا الحديث الشريف دعوة منه الله الله كل مؤمن ومسلم أن يتكامل باطنه مع ظاهره، ومخبره مع مظهره، واعتقاده مع سلوكه، ولا يتحقّق ذلك إلّا بملازمة المؤمن لتلاوة القرآن وتدبّره والعمل به (۱).

# المطلب الخامس ﴿ وَ المُطلب الخامس ﴿ وَ المُطلب الخامس ﴿ وَ المُطلب الخامس ﴿ وَالمُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ

وفي لفظ آخَرَ من حديث عائشة ﴿ مَنْ مَرْفُوعاً: ﴿ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرِآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ، مَعَ الْسَّفَرَةِ الْكِرَامِ البَرَرَةِ، والَّذِي يَقْرَؤهُ وَهُوَ يَشْتَدُّ عَلَيهِ، فَلَهُ أَجْرَانٍ (٧).

ومن ظاهر الحديث يتبيَّن أنَّ القرَّاء صنفان من حيث جودة التَّلاوة وإتقانها، ومَنْ حيث الثَّواب المترتِّب عليها، وهما:

#### ١ \_ الماهر بالقرآن :

فالحديث يحمل بشارةً عظيمةً لمن تعلَّمَ القرآن وأتقن تلاوته وأكثرَ منها حتى أصبح ماهراً فهو مع السَّفرة وهم الرُّسل الذين أرسلهم الله على لهداية النَّاس، أو

<sup>(</sup>١) (الماهر بالقرآن): هو الحاذق الكامل الحفظ، الذي لا يتوقّف ولا تشقُّ عليه القرآءة، لجودة حفظه وإتقانه.

<sup>(</sup>٢) (مع السَّفَرة): السَّفَرة جمع سافر، ككتبة وكاتب. والسَّافر: الرَّسول. والسَّفرة: الرُّسل؛ لأنهم يَسْفِرون إلى النَّاس برسالات الله. وقيل: هم الملائكة، شُمُّوا بذلك؛ لأنهم ينزلون بوحي الله وما يقع به الصَّلاح بين النَّاس، كالسَّفير يُصُلِحُ بين القوم، وكذلك أهل القرآن يُصْلِحُ إِنَّهُ بِهِم المِجتمع.

<sup>(</sup>٣) (البررة): أي العطيعون لله، مأجوذ من البِرُّ وهو الطَّاعة.

<sup>(</sup>٤) (ويتتعتع فيه): هو الذي يُتَردَّد في تلاوته؛ لضعف حفظه.

<sup>(</sup>٥) (له أجران): أجر بالقراءة، وأجر بتتعتعه في تلاوته ومشقَّته.

النظن: صحيح مسلم بشرح النؤوي (٦/ ٨٤ ٥٨) و فتح الباري شرح صحيح البخاري (٨/ ١٩٣٠)؛ شرح السنة، للبغوي (٤/ ٣٠).

<sup>(</sup>٦) رُواه مُسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب: فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتّع فيه (١/ ٥٥٠) (ح٧٩٨).

<sup>(</sup>٧) رواه أبو داود، كتاب قراءة القرآن وتحزيبه وترتيله، باب: في ثواب قراءة القرآن (٢/ ٧٠) (ح١٤٥٤)، وصحّحه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (١/ ٢٧٢) (ح١٢٩٠)...

ر نان ع مه المتخار ،

الملائكة المقرَّبين؛ لاتُصافه بصفتهم التي تشرَّفُوا بها، وهي حَمْلُ كتاب الله تعالى وتبليغه، والإكثار مَنْ ذكر الله تعالى (()

#### ويبقل لئاءأن نعرف مَنْ هو المَاهرُ؟

- هل الماهر بالقرآن الذي يُجِيد تلاوته فقط، ولا شيء وراء ذلك؟ وهل مَنْ فعل ذلك يستحقُّ هذه المنزلة العظيمة؟!

# ٢ ـ الذي له أجران:

مِنْ فَضْلِ الله تعالى وكرمه وتيسيره القرآن للمسلمين أَنَّ كِلَّ مَنْ يُقْبِلُ على القرآن العظيم فيتلوه ويتدبَّره فإن له أجراً عظيماً عند الله تعالى، سواء أكان ماهراً بالقراءة أم مُتَعْتِعاً فيها قد جاهد نفسه واشتدَّت عليه التُلاوة فله أجران، : أَجْرٌ على المشقّة.

وهل يمنى هذا أنَّ مَنْ له أجران أكثرُ ثواباً من الماهر بالقرآن؟

عليه له من الأجر أكثر من الماهر به، بل الماهر أفضل، وأكثر أجراً الأبغ مغ السَّفرة وله أجور كثيرة.

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (٦/ ٨٥)؛ ولاتل القرآن ترتيلاً (ص4 ١).

<sup>(</sup>٢) التذكار في أفضل الأذكار (ص٨٣ ـ ٨٤). ا

ولم يذكر هذه المنزلة لغيره، وكيف يَلْحَقُ به مَنْ لم يَعْتَن بكتاب الله تعالى وحِفظِه، وإتقانِه، وكثرةِ تلاوته وروايتِه، كاعتنائه حتى مَهَرَ فيه»(١١).

«والحاصل أنَّ المضاعفة للماهر لا تُعصى، فإنَّ الحسنة بعشر أَمْنَالها إلى سبعمائة ضعف وأكثر، والأجررشيء مُقَدَّر، وهذا لِنه أجران من تلك المضاعفات» (٢).

والماهر نفسه كإن القرآنُ مُتَتَعْتَعاً عليهِ ثمَّ ترقَّى بعد ذلك إلى أن شُبَّهَ بالملائكة(").

وبعد هذا كُلِّهِ هل يرضى المسلمُ أن يكون القرآنُ عليه شاقاً، وأن يلقى على الدَّوام صعوبة في تلاوته، ويتتعتع فيه؟

إذا كانت التَّلاوةُ شاقَّةً عليه فهذا يؤجر على مجاهدته، ويُقْبَلُ مِنه ذلك، فإنه قد بذل جُهدَه ووسعَه وطاقَته عنوالله تعالى لا يكلف نفساً إلَّا وسعها، وما آتاها، ولكن لا ينبغي للمسلم أبداً أن يرضى لنفسه بهذه الحال ويقنع بضعفه إذا كان قادراً على بذل المزيد.

والعَتَبُ كُلُّ العتب على أولئك الذين يُتَعْتِعُون في تلاوة القرآن وهو عليهم شاقٌ باختيارهم؛ ذلك بأنهم على درجةِ من العلم، وإجادةِ القراءة، أو أنهم مِمَّنْ حمل شهادات علميَّة عالية.

لا ريب أنهم مُفَرِّطون بذلك، ومَرَّدُّ تفريطهم يرجع إلى أمرين أحسنهما سيق:

ا ﴿ إِمَّا أَنهِم أَهملُوا كِتَابِ اللهِ ابتداءٌ، وأَعْرَضُوا عَنه، فَصَعَبْتُ عَلَيْهِم التَّلْآوَةُ وَأَصْبِحت شَاقَّةً؛ لأَنَّ فَاقِدَ الشَّيءَ لا يُعطيه. فهم لم يتعلَّمُوهُ البَّنَّةُ.

٢ - أو أنهم تَعَلَّمُوا التَّلاوة ثِم انصرفوا عنها وَهَجَرُوها، فَطَالُ عَلَيهم الأَمَدُ فَرَهدوا فِي الأَجْرِ وَشُقَّتُ عَلَيهم التَّلاُوة بعد ذلك، وهؤلاء على خطر كبير إذا لم يُتدارَكوا أَنفسَهم، ولهم أوفر النَّصيب من قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكَنِ إِنَّ قَرْي النَّمَانُ مَهُ جُورًا ﴾ [الفرقان: ١٣].

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي (٦/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٢) عون المعبود شرح سنن أبي داود (٢٣٠/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: التذكار في أفضل الأذكار (ص٨٣). ....

وإذا كان هذا حالَ أهلِ العربية الذين أكرمهم الله تعالى بها، ونزل القرآن بلسانهم، فلا عَتَب، ولا عجب إذاً على غير العرب من المسلمين إذا شَقَّ عليهم القرآن وتَتَعْتَعُوا في تلاوته.

لكنَّ الواقعَ خلاف ذلك، فإن كثيراً من إخواننا المسلمين من غير العرب في بقاع الأرض كُلِّها، يتلون كتابَ الله تعالى، وهم مَهَرَةٌ في ذلك، والآلاف من هؤلاء يحفظونه عن ظهر قلب، بل أصبحوا معلِّمين له، وربما أتوا إلى بلادٍ عربيةٍ ليعلِّموا أولادَ العرب القرآنَ الكريم، وهو فضل الله يؤتيه مَنْ يشاء.

وفي هذا الحديث إبحاء قويًّ، بأنَّ المسلم لا ينبغي له في أيِّ حال كان، أن ينصرف عن تلاوة القرآن العظيم، سواء أكان مِنَ المَهَرَةِ المُتْقِنِين المتمكِّنين من التِّلاوة، أم كان ضعيفَ القُدرة على تحصيل ذلك، فيتَّخِذَ ضَعْفَه حُجَّةً في الإعراض عن التِّلاوة.

ولا ريبَ أن كثرة الممارسة والمحاولة الجادَّةِ ستؤدِّي إلى حُسْنِ التِّلاوة، ورُبَّما حُسْنِ الحفظ فيما بَعْدُ، وهو أمر مُجرَّبُ، ويسير على مَنْ يَسَّره الله عليه، ووقَّقَهُ لذلك (١).



<sup>(</sup>١) انظر: أنوار القرآن (ص٩٣ ـ ٩٨).

|          |  | ſ |  |
|----------|--|---|--|
|          |  | 1 |  |
|          |  |   |  |
|          |  |   |  |
|          |  |   |  |
|          |  |   |  |
|          |  |   |  |
|          |  |   |  |
|          |  |   |  |
|          |  |   |  |
| <u> </u> |  |   |  |



# هجر حفظ القرآن

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: حفظ القرآن وتيسيرُه.

المبحث الثاني: آداب حفظ القرآن.

المبحث الثالث: فضائل حفظ القرآن.

المبحث الرابع: حُكْم حفظِ القرآن ونسيانِه.

|  | 1 |  |
|--|---|--|
|  | · |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

# المبحث الأول

# حفظ القرآن وتيسيره

ent tracilitate.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف حفظ القرآن.

المطلب الثاني: تيسير حفظه على جميع الألسنة وال

#### 

#### أولاً: «الحفظ» لغة:

جاء الحِفْظُ في اللَّغة مصدراً مشتقاً من الفعل «حَفِظَ»، وقد ذكر عدد من علماء اللَّغة لهذا الفعل ومشتقاته استعمالات عديدة، وهي على النَّحو التَّالي:

\* قال ابن فارس تَعْلَلُهُ: «الحاء والفاء والظّاء أصلٌ واحد، يدلُّ على مراعاةِ الشَّيء»(١).

\* والحِفْظ: نقيض النَّسْيان، وهو: التَّعاهُد وقلَّة الغفلة. يُقال: حَفِظ الشَّي اللَّهِ السَّاء وَفِظ السَّي الله ورجل حافظ من قوم حُفَّاظ (٢).

\* وحفظ الشَّيء حِفْظاً ﴿ حَرَّاتُنَّهُ ۚ وَخَفِظَهُ ۚ السَّئَظْلَهَرَهُ ۗ ٠

والتَّحَفُّظُ: التَّيَقُظُ وقِلَّةُ الغَفْلَةِ. وتَحَفَّظَ الكتابَ: اسْتَظْهَرَهُ شيئاً بعد شيءٍ (٣)

\* والحفظ ـ بمعنى عدم النّسيان ـ له مرادفات عِدَّة:

يُقال: قرأ فلانٌ القرآنَ على ظَهْر لسانه، وعن ظَهْر قلبه، أي: حَفِظَه. وظَهْرُ اللَّسانِ وظَهْرُ القلبِ كنايةٌ عن الحفظ من غير كتاب، ولهذا يُقال: اسْتَظْهَرَه، أي: حَفِظَه وقرأه ظاهراً (٤٠).

#### حفظ القرآن يتضمَّن أموراً ثلاثة:

١ - ضَبْط الصُّورة المُدْركة (٥) بحيث يمكن أداؤها من غير كتاب.

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة (٣٠٩/١)، مادة: (حَفِظ).

<sup>(</sup>٢) انظر: لسان العرب (٣/ ٢٤٢)، مادة: (حَفِظ).

<sup>(</sup>٣) انظر: مختار الصحاح (ص٧٦)، مادة: (حَفِظ).

 <sup>(</sup>٤) انظر: لسان العرب (٨/ ٢٧٩)، مادة: (ظَهَرَ)؛ المعجم الوسيط (ص٥٧٨)، مادة: (ظَهَرَ).

<sup>(</sup>٥) انظر: التعريفات، لعلي الجرجاني (ص٢٢)، مادة: (حفظ).

- ٢- المواظبة والمعاهدة للمحفوظ.

٣ - عدم النسيان (١).

استعمالات (الحفظ) في القرآن:

سَوْفُ نَغْرِضُ للمُعاني آلتي تتعلَّقَ بمؤضوع البّحث على ٱلنَّحو ٱلآتي:

را - يَأْتِي الْحَفْظ بِمعنى التَّعِهُدُ والصِّيانَةُ والرَّعَايِة، كَمَا فِي قُولَهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَكَنِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]. وقبول إخبرة يبوسف: ﴿ وَتَعَفَظُ أَغَانَا ﴾ [يوسِفِ: ٢٥]. وقوله تعالى: ﴿ وَالدِّينَ هُمُّ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونُ ﴾ [المعارج: ٢٩] (٢٠).

٢ ـ يأتي الحفظ بمعنى الأماثة، ومنه قول يوسف ﷺ: ﴿ اَجْعَلْنِي عَلَى خَزَآبِهِنِ
 ٱلأَرْضُ إِنِّي حَفِيظً عَلِيدٌ ﴾ [يوسف ٥٥]:

٣٠ ياتي المحفظ بمعنى الرقابة ، كما في قوله بعالى: ﴿وَالَّذِينَ الْمُقَادُوا مِن دُونِهِ اللَّهِ اللهُ اللهُ وَاللَّذِينَ المُّقَادُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَّا اللَّهُ خَفِيفًا عَلَيْهِم اللَّالْمُورِي ﴿ ٦].

#### ثَانِياً: «حفظ القرآن» أصطلاحاً:

من خلال الاستعراض اللَّغوي لمادة «حَفِظ»، ومشتقَّاتها في الآيات القرآنية، وما ذَكَرَه بعض أهل العلم في هذا الشَّأن، نستطيع أن نُقَرِّر: بأنَّ «حِفْظ القرآن» يعنى:

والمعاهدة للمحفوظ، وصيانته ورعايته من الغفلة أو النّسيان.

- تميُّرُ حافظ القرآن عن خيرة من الحفَّاظ:

يتميَّز حافظ القرآن عنْ غيره من حُفَّاظ الحديث، أو حفَّاظ الأشعار، أو الحِكم، أو الأمثال، أو النُّصوص الأدبيَّة ونحوها، بأمرين أساسين:

الأوَّل: استكمالُ القرآنِ كلِّه حفظاً وضبطاً:

فلا يُسمَّى مَنْ حَفِظ نصف القِرآن أو ربعه \_ مثلاً \_ حافظاً إلَّا إذا أكمل

<sup>(</sup>١) انظر: كيف تحفظ القرآن الكريم، د. عبد الرب نواب الدين (ص٤٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: المفردات في غريب القرآن (ص١٣١)، مادَّهُ؛ (حفظ) -

حفظه. وإلَّا صحَّ أن يُسمَّى جميع المسلمين حَفَظَةَ للقرآن، إذْ لا يخلو مسلم من حِفْظ شيء من كتاب الله.

#### النَّاني: صيانة المحفوظ من النِّسيان:

فَمَنْ حَفِظَ القرآن ثم نَسِيه أو نَسِي جُلَّه أو بعضَه إهمالاً وغفلةً لغير عذر \_ كَكِبرَ أو مرض \_ لا يُسمَّى حافظاً، ولا يستحقُّ لقبَ (حامل القرآنَ الكريم)؛ لأنه إذا صحَّ رواية الحديث بالمعنى، وجاز تحوير بعض الشِّعر والنَّص الأدبي \_ مثلاً \_ فَمِثْل هذا مَمَنْع في حفظ القرآن العظيم (١).

#### المطلب الثاني المسلح

#### تيسير حفظه على جميع الألسنة

إِنَّ من أعظم ما امتنَّ به الله على المسلمين أنْ يَسَّرَ حِفْظَ القرآن والنَّطق به على السنتهم، يتساوى في ذلك العالم الذي وصل إلى أرقى درجات المعلم، والإنسان العامِّي الذي يحبُّ القرآن ويتعلَّق به، كما يتساوى في ذلك أيضاً العربيُّ الفصيح، والأعجميُ إذا توجَّه إلى حفظ كتاب الله، ولولا لُطف الله تعالى بالنَّاس، وتيسير القرآن للذِّكر بلسان رسول الله على لما استطاع أحد أن يتحمَّل عفظ آية من كتاب الله تعالى، وأنَّى له الإطاقة لأنوارها وإشعاعاتها؟! ولولا ذلك لما ذكر الله تعالى مسألة تيسير القرآن العظيم بلسان النَّبِيِّ الكريم على الله تعالى مسألة تيسير القرآن العظيم بلسان النَّبِيِّ الكريم على الله عليه الما ذكر الله تعالى مسألة تيسير القرآن العظيم بلسان النَّبِيِّ الكريم على الله الما ذكر الله تعالى مسألة تيسير القرآن العظيم بلسان النَّبِيِّ الكريم على الله الله الله الما ذكر الله تعالى مسألة تيسير القرآن العظيم بلسان النَّبِيُّ الكريم الله الله الما ذكر الله تعالى مسألة تيسير القرآن العظيم بلسان النَّبِيِّ الكريم الله الله الما ذكر الله تعالى مسألة تيسير القرآن العظيم بلسان النَّبِي الكريم الله الله الما ذكر الله تعالى مسألة تيسير القرآن العظيم بلسان النَّبِيُّ الكريم الله الله الما ذكر الله تعالى مسألة تيسير القرآن العظيم بلسان النَّبِي الكريم الله الما ذكر الله الما ذكر الله المنان النَّبِي الله الما ذكر الها ذكر الله الما ذكر الله الما ذكر الله الما ذكر الله الما ذكر ال

قال تعالى: ﴿ فَإِنَّمَا يَشَرْنَهُ بِلِسَائِلُكَ لِتُبَيِّشَ وَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُعَذِرَ بِهِ فَوْمَا لُدًا ﴾ [مريم: ٩٧] (٢).

كما أشار الله تعالى إلى عِظَم بعمه على عباده بأنْ يَسَّنَ لهم حِفْظَ القرآن الكريم، فقال تعالى: ﴿ وَلَقَدَ يَسَرّنَا الْقُرْءَانَ اللّذِكْرِ فَهَلَ مِن مُدَّكِرٍ ﴾ [القمر: ١٧، ٢٢، ٣٠].

قال مجاهد كَثَلَثُهُ: ﴿يَسُّرنا: هَوَّنَّا قِراءَتُهُۥ (٣٠٠).

<sup>(</sup>١) انظر : كيف تتحفظ القرآن الكريم (ص٤٠ ـ ٤١).

<sup>(</sup>٢) انظر: تيسير القرآن بلسان سيدنا محمد ﷺ، د. عبدو بن علي الحاج، مجلة الأحمدية (عدد ١٥) (رمضان ٤٢٤هـ) (ص٢٢٢). منه

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، كتاب التفسير (٣/١٥٤٧).

وقوله تحالى: ﴿ فَهَلَ مِن تُتَكَرِ ﴾ «أي: فهل مِنْ مُتَّعِظِ به، حافظِ له؟ والاستفهام هنا بمعنى الأمر، أي اخفظوه واتَّعِظوا به، وليس يُحْفَظُ من كُتُبِ الله عن ظَهْر قلب غيرُه (٢).

وَالتَّيْسَير: إيجاد اليُسر في الشَّيء، سواء كان فعلاً، كقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُمُ اللَّهُ مَ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللّ

وَسَبِب تَيْسَيْرُه: أَنهُ نَزَلَ بِأَفْصَحَ اللُّغَاتُ وَأَبَيْتُهَا، وَجَاءَ عَلَى لَسَانُ أَفْضَلَ الرُّسل عِلَى.

ومعنى تيسيره: يرجع إلى تيسير منا يراد منه، وهو فهم السَّامع المعاني التي عناها الحمتكلِّم به بدون كلفة على هذا السَّامع ولا إخلاق، كما يقولون: يدخلُ لِلأَذُنِ بِلا إِذْنِ.

معوهله اليسر يشمل الألفاظ والمعاني

" فَأَمَّا الْأَلْفَاظُ: لأنها في أعلى درجات فصاحة الكلمات وفضاحة التَّراكيب، أي فضاحة الكلام، وانتظام مجموعها، بحيث يَخِفُ حِفظُها على الألسنة.

وَأَمَّا المعاني: فبوضوحها ووفرتها، وبتولَّد مَعانِ مِنْ مَعانِ أُخَرَ كُلَّما كَرَّرَ المَّدُبِّرُ تَدَبُّرُه في فَهْمِها (٣).

والمتأمِّل في هذه الآية الكريمة يجد أنَّ الله تبارك وتعالى أكَّدَ تيسير حفظ كَتَابِهُ بَمؤكِّدات متعدَّدة قويَّة ، منها: القَسَم ﴿ وَلَقَدْ يَشَرْنَا ﴾ ، ومنها: التَّعبير بنون العظمة ﴿ يَشَرْنَا ﴾ ، ومنها: تكرار هذه الآية أربع مرَّات في سورة القمر.

والواقع المشاهَد يُصَدِّقُ هذا التَّيسير، فقد حَفِظَ القرآنَ حُفَّاظٌ لا يُحصَّون عدداً في كلِّ جيل ومن كل قبيل، لا يُخطئ أحدُهم في كلمة ولا حِرف، سواء

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (١٧/ ١٣٤). ١٠٠٠ من ١٠٠٠ تفسير الجلالين (صَ٦٠٠).

 <sup>(</sup>٣) انظره: التحوير والتنوير (٢٥/ ٣٤٤) (٢٧/ ١٨٠ \_ ١٨١). ١٦٠: ١٧١ چــ

كانوا عَرَباً أَمْ عَجَماً، وأكثَرُ الحفَّاظِ العَجَم لا يعرفون من العربيَّة شيئاً، وربَّما قرأ الواحد منهم القراءات السَّبع والعشر عن ظهر قلب(١).

وقد عَدَّ أبو الحسن الماوردي كَثَلَهُ هذا الأمر وَجُهاً من وجوه إعجاز القرآن العظيم وحصائصه التي تَميَّز بها عن سائر كتب الله تعالى؛ فقال: "مِنْ إعجازه تيسيرُه على جميع الألسنة، حتى حَفِظُه الأعجميُّ الأبكم، ودار به لسان القبطيُّ الألكن، ولا يُحفظ غيره مِن الكتب كحفظه، ولا تجري به ألسنة البكم كجريها به، وما ذاك إلَّا بخصائص إلهيَّة فَضَّله بها على سائر كتبه»(٢).

ومع هذا التَّيسير فإنَّ حِفظَ القرآن من السَّهل الممتنع، سهلَّ حِفظُه، بِمتنعٌ ثباتُه في القلب بسهولة ويُسر، فلا بدَّ مِن تعاهده حتَّى لا يضيعَ حفظُه من الصَّدور. فأينَ المتعاهِدون لكتاب الله تعالى؟ هذه هي المشكلة!

حِفْظُ القرآن ميسِّر دون سواه من الكِتب السَّابِقة:

القلب غير القرآن» (٣) . «ولم يكن شيء من كتب الله تعالى يُحفظ عن ظهر القلب غير القرآن» (٣) .

ورُوِيَ: «أَنَّ كُتُبَ أَهلِ الأَديان \_ نحو التَّوراة والإنجيل \_ لا يتلوها أهلها إلَّا نظراً، ولا يحفظونها ظاهراً كما القرآن (٤٠)، «غيرَ موسى، وهارون، ويوشع بن نظراً، ولا يحفظونها ظاهراً كما القرآن (٤٠)، «غيرَ موسى، وهارون، ويوشع بن نون، وعُزير به ومن أجل ذلك افْتَتَنُوا بِعُزيرٍ لمَّا كَتَب لِهم التَّوراة عن ظهر قليه حين أُجرقت (٥٠).

قال سعيد جبير كَاللهُ: «ليس من كُتُبِ الله تعالى كتاب يُقرأ كلُّه ظاهراً إلَّا القرآن»(٦).

والذي يؤيّد هذا التّوجُّه ويؤكّده: أنَّ الْكتب الرَّيانيَّة نزلت كاملة دفعة واحدة، ولم يُتعهّد الله واحدة، ولم يُؤمر أهلُها بحفظها كما أمرت هذه الأمَّة بحفظ القرآن، ولم يتعهّد الله تعالى بحفظها لهم كما تعمّد بحفظ القرآن.

<sup>(</sup>١) انظَرُ: كَيف تَتُوجه إلى العَلوَم وَالْقَرآنُ الكَريم مصدرها (صُ ٨٣- ٨٤).

<sup>(</sup>٢) أعلام النبوة (ص٦٩). (٣) التفسير الكبير (٣٨/٢٩).

<sup>(</sup>٤) الكشاف (٤/٦/٤) ي وانظر: تفسير السنفي (٣/ ١٧٢٦)؛ تفسير القرطبي (١٧/ ١٨٠٤).

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي (١٧/ ١٣٤) . ١/ / ٤ ـ ١٨٠ . (٦) المصدر نفسهم والصفحة نفسها ..

ومقتضياتُ الحفظ: أن يُحفظ في الصَّدور والسَّطور، وكُلَّما كان الحفظ في الصَّدور والسُّطور كان أوثقَ وأدعى للبقاء، ولذلك اجتمعت في القرآن العظيم كلُّ أسباب الحفظ.

ولولا أنْ يسَّر اللهُ حِفْظَ القرآن الكريم في الصَّدور لما حُفِظَ عن ظهر قلبٍ على مَرِّ العصور، وكَرِّ الدُّهور، وتعاقبِ الأجيال، ولما وُجِدَ حافظٌ لكتاب الله تعالى، بل ولا سورةٍ من سوره أو آيةٍ من آياته (۱).

#### هجر الحفظ نوعان:

وأمًّا هجر حفظ القرآن، فهو نوعان:

الأوَّل: هجره ابتداء: بعدم حفظه، وبالزُّهد في تعلَّمه، والمسؤوليَّة تقع فيه على وليِّ الأمر؛ وذلك لأنَّه لا بدَّ من أنْ يوجِّه أبناءَه لحفظ القرآن، خاصَّة في بداية مراحل العمر.

كما أنَّ هناك مسؤوليَّة عامَّة تقع على ولاة أمور المسلمين ـ والمقصود: حكومات الدُّول الإسلاميَّة ـ وذلك برصد الميزانيَّات الماليَّة، وفتح مدارس تحفيظ القرآن، ومتابعتها، تعظيماً لكتاب الله، وأنَّ التَّقاعس في هذا الشَّأن هو من هجر القرآن.

الثَّاني: هجره بعد حفظه: وذلك بالانشغال عنه، وعدم تعاهده فيؤدِّي إلى تفلُّته، وهي مسؤوليَّة كلِّ فردٍ عن نفسه.



<sup>(</sup>١) انظر: تيسير القرآن بلسان سيدنا محمد ﷺ (ص٢٢٤ ـ ٢٢٥).

|  | , |   |  |
|--|---|---|--|
|  | · |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   | • |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

# المبحث الثاني

# آداب حفظ القرآن

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: آداب أثناء الحفظ.

المطلب الثاني: "آداب بعد الحفظ.

# آداب حفظ القرآن

#### تمهيد:

لِحَمَلة القرآن الكريم آداب ينبغي أنْ يُراصوها، وعليهم واجبات يجب أن يُنفَّدوها، حتى يكونوا من أهل القرآن حقّاً، ولذا حنَّر أهل العلم من عدم الْتِزام حَفَظَة كتاب الله بالأخلاق الحسنة، والآداب المرعيَّة، والواجبات الشَّرعية؛ لئلَّا يكونوا فتنة لغيرهم من الجهَّال من حيث لا يشعرون، وفي ذلك يقول الأجرِّي تَكْللهُ: «فَمَنْ كانت هذه أخلاقه صار فتنة لكلِّ مفتون اللهُّلَة إذا عمل بالأخلاق التي لا تحسُن بمِثله اقتدى به الجهَّال.

فإذا عِيْبَ على الجاهل، قال: فلان الجامل لكتاب الله تعالى فَعَل هذا، فنحن أولى أن نفعله، ومَنْ كانت هذه حالَه فقد تعرَّض لعظيم، وثبتت عليه الحجَّة، ولا عذر له إلَّا أن يتوب، وإنَّما حداني على ما بيَّنتُ من قبيح هذه الأخلاق نصيحةٌ مِنِّي لأهل القرآن؛ ليتخلَّقوا بالأخلاق الشَّريفة، ويتخلَّفوا عن الأخلاق الدَّنيئة، والله يوفِّقنا وإيًاهم للرَّشادة»(١).

ومن جملة هذه الآداب: ما ورد في قول الصَّحابي الجليل عبد الله بن مسعود و الله عبد الله عبد الله بن مسعود و الله عبد الله إذا النَّاس نائمون أنه قال: «ينبغي لحامل القرآن أنْ يُعرف بليله إذا النَّاس نائمون وبنهاره إذا النَّاس مُفطرون، وبورعه إذا النَّاس يخلطون، وبتواضعه إذا النَّاس يختالون، وبحزنه إذا النَّاس يفرحون، وببكائه إذا النَّاس يضحكون، وبصمته إذا النَّاس يخوضون» (٢٠).

<sup>(</sup>١) أخلاق حملة القرآن (ص٤٥ ـ ٤٦).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في «الزهد» (ص١٦٢)؛ وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ١٢٩)؛ والسخاوي في «جمال القراء» (ص٨٨)؛ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (١/ ٢٣١) (رقم ٣٥٥٨٤)؛ والنووي في «التبيان» (١/ ٢٩)؛ والسيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٢١)؛ والآجري في «أخلاق حملة القرآن» (ص٥٠) (رقم ٣٠).

ونظراً لسلوك كثير من الحفّاظ مسلكاً غير صحيح أثناء مرحلة الحفظ أو بعده، قمت بتقسيم هذه الآداب إلى قسمين، وهي علي النَّحو التَّالي.

# المطلب الأول المسلم الم

# ١ ـ الإخلاص لله تعالى:

لا يَخْفَيْ أَنَّ الإخلاص وإرادة وَجُه الله تعالى شرط لصيَّة العمل وقبوله إنْ كان عباديًا محضًا؛ كالصَّلاة والصِّيام والحجِّ وغيرها، كما أنَّه شَرْط للنَّواب ونهل الأَجر في الأمور المباحة؛ كالنَّوم والأكل وحسن معاشرة الخَلْق وغيرها في حال احتسابها.

وبِما أَنَّ قراءة القرآن وحِفْظُه من الأمور العباديَّة المحضة ؛ فإنَّها لا تُقبل عند إلله تعالى إلَّا بالإخلاص، وهي داخلة في مِثْل قولِ الله تعالى: ﴿فَن كَانَ يَتُواْ لِقِهَا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَمَدًا ﴾ [الكهف: ١١٠]، وقوله تعالى في الحديث القدسي: ﴿أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ جَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعْ عَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ \*(١).

فيجب على الرَّاغب في حفظ كتاب الله تعالى أنْ يُخلص نيَّته في طلبه، وليراقب كلَّ نفسه، هل أراد بحفظه للقرآن وجه الله تعالى أم أراد به أعراضاً دنيويَّة فانية؟ وقد تساءل ـ عن ذلك ـ أبو حامد الغزالي نَشَلَهُ قائلاً:

«كُمْ مِنْ لَيْلَةِ أَحْيَيْتَهَا بِتَكْرَار الْعِلْمِ وَمُطَالَعَةِ الْكُتُبِ، وَجَرَّمْتَ عَلَى نَفْسِكَ التَّوْمَ؟ لا أَعْلَمُ مَا كَانَ البَاعِثُ فِيهِ؟ إنْ كَانَ نَيْلَ عَرَضِ الدُّنْيَا، وَجَذْبَ خُطَامِهَا وَتَخْضِيلَ مَنَاصِبِهَا، والمُبَاهَاةَ عَلَى الأَقْرَانِ وَالأَمْثَالِ، فَوَيْلٌ لَكَ ثُمَّ وَيُلٌ لَكَ، وَإِنْ كَانَ قَصْدُكَ فِيهِ إِحْيَاءَ شَرِيعَةِ النَّبِيِّ عَيْلًا، وَتَهْذِيبٌ أَخْلَاقِكَ، وَكَسْرَ النَّفْسِ الأَمَّارَةِ بَالشَّوْءِ، فَطُوبَى لَكَ ثُمَّ طُوبَى لك، ولقد صَدَق مَنْ قال شِعْراً:

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم، اكبتاب الزَّهد والرَّقائق، باب: مَنْ أَسْرِكُ في عَمْدٍ غيرَ اللهُ (١٤/ ٢٢٨٩) (ح ٢٩٨٥).

سَهَرُ العُيُونِ لِغَيْرِ وَجْهِكَ ضَائعٌ وَبُكَاؤُهُنَّ لِغَيْرِ فَقْدِكَ بَاطِلُ»(١) فلا بدَّ من تصحيحَ العمل قبلَ الشُّروعَ قيه ا

وأوضَحَ ابن جماعة (٢) كَاللهُ كِيفيَّة تجسَين النَّيَة بقوله: «حُسن النَّيَّةِ في طلب العلم، بأنْ يَقصد به وجهَ الله تعالى، والعملَ به، وإحياءَ الشَّريعة، وتنويرَ قلبه،

وتحلية باطنه، والقربَ من الله تعالى يوم القيامة، والتَّعرُّضَ لما أعدُّه الله الأهله

من رضوانه وعظیم فضله»<sup>(۳)</sup>.

شِلَّة الإخلاص على النَّفسُ: على النَّفسُ: الله على النَّفسُ:

الإخلاص شديد على النُّفوس، ولذلك لمَّا قيل لسهل بن عبد الله التُّستري كَلَللهُ: «أَيُّ شيء أَشدُّ على النَّفس؟ قال: الإخلاص، إذْ ليس لها فيه نصيب» (٥٠٠.

<sup>(</sup>١)- أيُّها الولدُ المُحِبّ، للغزاليّ (ص١٠)،

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي بن حازم الكناني، الحموي، الشّافعي (بدر الدين) مفسّر، فقيه، أصولي، متكلّم، محدّث. ولد بحماة سنة (١٣٣ه)، وولي القضاء بالقدس، والدّيار المصرية، وبدمشق، وجَمَعَ بين القضاء ومشيخة الشّيوخ والخطابة، توفّي بالقاهرة سنة (٧٣٧ه)، ودُفن قريباً من الإمام الشّافعي، ومن تصانيفية الكثيرة: «المنهل الرّوي في علوم الحديث النبوي»، و«إيضاح الدّليل في قطع حجج أهل التّعطيل»، و«تحرير الأحكام في تدبير جيش الإسلام، وغيرها.

<sup>(</sup>٣) تذكرة السامع والمتكلم (ص٦٨). (٤) أدب الطلب ومنتهى الأدب (ص١٣٣).

<sup>(</sup>٥) إحياء علوم الدين (٤/ ٣٨١)؛ مدارج السالكين (٢/ ٩٢).

وقال سفيان النَّوري كَثَلَثُهُ: «ما عالجتُ شيئاً أَشَدَّ عَلَيٍّ مَنْ نِيَّتِي؛ إنَّهَا تَقَلَّبُ عَلَىًّا ( ا )

ومِن علامات الإخلاص: «استواءُ المدخ والذَّمّ من المعامّة، ونسيانُ رؤية المعمل في الأخرة» (٣). واقتضاءُ (١) ثواب الأعمال في الآخرة» (٣).

وَبَيَّن الْعَرَّالِي كَثَلَهُ أَنَّ الْعَمَّل بَغِيْر نَيَّة عَناءً، فقال الْحَلَّم والعيان، أنَّه لا وصول إلى السَّعادة إلَّا بالعلم والعبادة، فالعمل بغير ثيَّة عثاق والنَّيَّة بغير إلى السَّعادة إلَّا بالعلم والعبادة، فالعمل بغير ثيَّة عثاق والنَّيَّة بغير صدق إخلاص رياءً، وهو للنَّفاق كفاء، ومع العصيان سواء، والإخلاص من غير صدق وتحقيق هباء؛ وقد قال الله تعالى في كلِّ عمل كان بارادة غير الله مشوباً مغموراً: ﴿ وَقَدِ مِنْ أَنْ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَيَعَلَّكُ مَنْ مُنْ وَاللهِ قان : ٢٣] (٤).

#### الحذر من الانقطاع عن الحفظ لعدم خلوص النيَّة:

إِنَّ مِن تلبيس إبليس على مَنْ أراد أن يشتغل بحفظ القرآن أن يُسوِّل له الانقطاع عمَّا هو فيه من الخير بسبب عدم خلوص النَّيَّة، فإنَّ حُسْنَ النَّيَّةِ مرجوَّ لَمَن اشتغل بحفظ كَتَابَ الله ـ إِن شاء الله ـ ببركة هذا الحفظ.

وقد ورد عن الحسن البصري وسفيان الثَّوري ـ رحمهما الله ـ أثَّهما قالا: «طَلَبَتُ العلم للثُّنيا فجرَّنا إلى الأَخرة» (أَنَّهُ .

وقال ابنَ المباركُ (١) كَالله: «طلبنا العلم للدُنيا فدلَّنا عَلَى تَرَكُ الدُّنيا» (١). وقال حبيب بن أبي ثابتُ (١) كَالله: «طلبنا هذا العلمَ وما لنا فيه نيَّة، ثمَّ

<sup>(</sup>٩) َ الجَامِعِ لأَخْلَقُ الرَّاوِيُ وَآدَابِ السَّامِعِ، للخُطيُّبِ البَغْدَادِي (١/٣١٧) (رقم ٦٩٢).

<sup>(</sup>٢) الاقتضاء: الطّلب. (٣) التبيان في آداب حملة القرآن (ص١٨).

<sup>(</sup>٤) إحياء علوم الدين (٢٦٢/٤).

<sup>(</sup>٥) فتح المغيث شرح ألفية الحديث، للسُّخَاوَيُ (٣١٧/٢).

<sup>(</sup>٢) هو الإمام الجليل: عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التَّميمي، مولاهم، المروزي (أبو عبد الرَّحْمن) إمام أهل عصره في العلم والتُّقى والصَّلاح والفَضْل والرِّياسة، ومن مشاهير أثمَّة الحديث الحفَّاظ الثُقات، وصَفَه ابنُ عيينة قائلاً: «كان فقيها عالماً عابداً زاهدا شيخاً شُجاعاً شَاعُراً». توفِّي به (هيت) مُنْصَرَفُه من الغَزْو سنة (١٨١هـ)، اوعمره (٣٢). انظر: تهذيب التَّهذيب (٣٨٧).

<sup>(</sup>٧) صفة الصفوة (١٤٥/٤).

<sup>(</sup>٨) هو حبيب بن أبي ثابت قيس بن دينار الأسديّ بالولاء (أبو يحيى) الكوفي تابعيُّ ثقةٌ فقيةٌ =

جاءت النَّيَّةُ والعملُ بَعْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

فهذه الآثار ونحوها تُحْمَل في معناها على ما ذكره ابن جماعة كَلَّهُ: 
«قيل معناه: فكان عاقبتُه أنْ صاريه؛ ولأنَّ إخلاص النِّيَّة لو شُوطَ في تعليم المبتدئين فيه، مع عُسره على كثير منهم، لأدَّى ذلك إلى تفويت العلم على كثير من النَّاس؛ (٢). فكيف بهذا الزَّمان الذي نعيش فيه، مع ندرة الإخلاص وقلَّة أهله، وقلَّة المه، وقلَّة المه، وقلَّة المه، وقلَّة المه،

#### ٢ ـ استشعار عظمة القرآن ومعرفة منزلته:

على مَنْ أراد أن يحفظ القرآن أنْ يستشعر عظمته، ويستحضر عظمة الله في نفسه، فيُقبل على القرآن العظيم محبّاً له، ومَوْثراً له على غيره؛ لذا فعلى مَنْ شَنرَعَ في حفظ القرآن أنْ يراعي الأمور التّالية:

\* الشَّعور عِأَنَّ القوآن كلام رَبِّ العالمين غير مَخِلوق، كلامُ مَنْ ليس كمثله شيء - سبحانه - له أبلغ الأثر في الإقبال على حِفْظِه، فعظمة القرآن مأخوذة من عظمة المتكلِّم به، ولا أعظم من الله تعالى، وبالتَّالي فلا أعظم ولا أقدسَ من كلامه سبحانه (٣).

\* وتذكُّر أنَّ القرآن يهدي للطَّريقة التي هي أسدُّ وأعِدلُ وأصوب في العقائد والأخلاق والأعمال، والسِّياسات، والصِّناعات، والأعمال الدِّينية والدُّنيوية (٤٠)، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْمَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ ﴾ [الإسراء: ٩].

\* وإدراك الأمر الذي نزل من أجله القرآن العظيم، وهو هداية النَّاس وإخراجهم من الظّلمات إلى النُّور، كما قال تعالى: ﴿ وَلَكِ الْكِنْبُ لَا رَبُّ فِيهُ هُدُى النَّايِنَ ﴾ [البقرة: ٢]. وقال أيضاً: ﴿ حِتَبُ أَزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظّلْمَنَةِ إِلَى النَّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾ [إبراهيم: ١].

<sup>=</sup> جليل، كان مفتي الكوفة قبل حماد بن أبي سليمان. توفّي سنة. (١٩٩هـ), انظر: تقريب التَّهذيب (١/١٥٠)؛ سير أعلام النُبلاء (١٨٩/٥).

<sup>(</sup>١). الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (٢/٧٢) (رقم ١٥١٨).

<sup>(</sup>٢) تذكرة السامع والمتكلم (ص٤٧ ـ ٤٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: التذكار في أفضل الأذكار (ص٤٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: القواعد الحسان لتفينير القرآن (ص١٤٦ \_ ١٤٧).

مواضع، ومنها قوله تعالى: ﴿وَهَلَا كِنْتُ أَنْ أَلْنَهُ مُبَارَكُ فَاتَبِعُوهُ وَاتَقُواْ لَمَلَكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ مواضع، ومنها قوله تعالى: ﴿وَهَلَا كِنْتُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَاتَبِعُوهُ وَاتَقُواْ لَمَلَكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأنعاعُ 190]. فهمو مبلاك في أضله؛ لأنّه كلام الله ومبارك في حامله حيويل على ومبارك في محله - قلب رسول الله على الله ووجوه البركة فيه شملت منافع الدَّارين، وعلوم الأوَّلين والآخِرين (٢).

\* استشعار مدى الحفاوة بهذا القرآن العظيم، وبكل ما يُحاط به من زمان ومكان، فمن عظمة القرآن عظمة النبي أنزل فيه (شهر رمضان)، فهو أفضل الشهور، وعظمة الليلة التي أنزل فيها (ليلة القدر)، فيهي خير الليلي، وعظمة الربيلة التي أنزل عليه (إمام الأنبياء والمرسلين، وسيّد ولد آدم). ولعظمة القرآن الكريم عُظم حامله في صدره، وفُضّل على غيره، ويكفي في بيان مقدار عظمة القرآن، وَصْفُ الله تعالى له بالعظمة في مِثل قوله عَلى: ﴿ وَلَقَدَ مَانِينَكَ سَبّمًا مِنَ المُثَانِ القرآن مَا المحجر: ١٨٧].

#### ٣ ـ معرفة أنَّ الأصل في تلقِّي القرآن حِفْظُه:

حِفْظُ القرآن العظيم هو الأصل في تلقّيه، قال تعالى: ﴿ بَلْ هُوَ مَايَثُ بِيَنَتُ لِيَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ بَانُ فِي شُدُورِ اللَّذِينَ أُونُوا الْعِلْمُ ﴾ [العنكبوت: ٤٩]. فقد أكرم الله تعالى هذه الأمة بأنْ جَعْلِ قَلْوَتَ صَالحَيْها أوعيةً لكلامه، وصدورَهم مصاحف لحفظ آياته.

وَقَالَ اللهِ عَلَىٰ لنبيّه محمدِ ﷺ له كما جاء في الحديث القدسي: ﴿إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لاَبُتُلِيَكَ وَأَبْتَلِيَ بِك، وأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَاباً لا يَغْسِلُهُ المَاء، تَقْرَؤُهُ نَائِماً وَيَقْظَانَ (٣).

فمعنى ذلك: أنَّ القرآن العظيم محفوظ في الصَّدور، لا يتطرَّق إليه النَّعاب، بل يبقى على مَرِّ الزمان (٤٠).

قَالَ أَبِنِ الْجَزُرِي (٥) كَمُلَهُ: ﴿ أَثُمَّ إِنَّ الْاعتماد في نقل القرآن على حفظ

 <sup>(</sup>١) انظر: في ظلال القرآن (٢/ ١١٤٧).
 (٢) انظر: روح المعاني (٢/ ١١٤٧).

 <sup>(</sup>٣) - رواه مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: الصفات التي يُعوف بها في الدُّنيا أهل الجنة وأهل النار (٢١٩٧/٤) (ح٢٨٦٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (١٧/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن محمد بن محمد بن علي الدّمشقي، ثم الشِّيرازي، الشَّافعي (أبو الخير)، =

القلوب والصُّدور، لا على حفظ المصاحف والكتب، وهذه أشرف خِصِّيصة من الله تعللي لهذه الأمَّة الأَنْ

وحِفْظُ القرآن العظيم فيه تأمن بالسلف الصّالح، فهو أصل الأصول، والمعوّل عليه في جميع الأمور، وهو مرجع أساس لسائر المناهج والعلوم، فكانوا لا يبدؤون إلّا به، وما إِنْ نقرأ في ترجمة أحدٍ من أهل العلم إلّا ونرى في سيرته: حَفِظَ القرآنَ الكريم، ثم ابتدأ بطلب العلم (٢).

وكان كثير من السَّلف عرجمهم الله عيرفضون تدريس الحديث وغيره من العلوم للحَدَثِ، حتَّى يحفظ القرآن أولاً.

قال النَّووي كَالله: «كان السَّلْف لا يُعَلِّمُون الحديث والفقه إلَّا المن يحفظ القرآن» (٣) مِنْ عَلَا القرآن» (٣) مِنْ عَلَا مُنْ عَلَا مِنْ عَلَا مُنْ عَلَا مُعْلَمُ مُنْ عَلَا عَلَا عَلَا مُنْ عَلَى عَلَا مُنْ عَلَا عَلَا مُنْ عَلَا مُنْ عَلَا مُنْ عَلَا مُنْ عَلَا مُنْ عَلَا مُنْ عَلَا عَلَا عَلَا مُنْ عَلَا مُنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى عَلَا عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَى عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى عَلَيْكُوا عَلَى الْعَلَا عَلَى عَلَا عَلَى مُنْ عَلَى عَلَا عَلَى الْعَلَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَا عَلَى عَلَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَا عَلَى عَلْ

وعَدَّ ابنُ جَمَاعَة كَثَلَثُهُ الأَدْبُ الأَوَّلَ مِن آدَابِ طالبِ العلم: ﴿إَنْ يَبِتَدِئَ بِكَابِ اللهِ العلم بكتاب الله العزيز، فيتقنه حفظاً، ويجتهد على إتقان تفسيره وسائر علومه؛ فإنَّة أصلُ العلوم وأُمُّها وأهَبُها»(٤).

## ٤ \_ الرَّعْبة الْقويَّة الصَّادقة:

الرَّغبة القويَّة الصَّادقة لها أكبر الأثر في الإقبال على الحفظ والاستمرار فيه وتحمَّل مشاقًه، إذ بدون ذلك يخور الإنسان ويتهاون، ويكون الأمر مجرَّد أُمنية وحُلَّم يقظة.

ويُعرف بابن الجَزَري، مقرئ، مجوَّد، محدَّت، حافظ، مشارك في بعض العلوم. ولد في دمشق سنة (٧٥١ه)، وتفقّه بها وطلب الحديث والقراءات، وعمَّر ملرسة للقُرَّاء سمَّاها؛ وار القرآن، وأقرأ الناس. وله تصانيف كثيرة منها: «النَّشر في القراءات، العَشْر»، و«التَّمهيد في القبويد»، و«تذكرة العلماء في أصول الحديث»، و«الأربعون العوالي». توفِّي بشيراز سنة (٨٣٣ه). انظر: طبقات القرَّاء، لابن الجَزَري (٢٤٧/٢) ـ ٢٥١).

<sup>(</sup>١) النَّشُر في القراءات العُشْر (١/٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: الكلمات الحسان فيما يُعين على الحفظ والانتفاع بالقرآن (ص٤٦ ــ ٤٦) حفظ القرآن الكريم (ص١٠ ـ ١٠).

<sup>(</sup>T) Ilarage (1/ NT).

<sup>(</sup>٤) تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم (ص١٦٧ ـ ١.٦٧)...

والدَّافع الذَّاتي ذو أهميَّة بالغة في إكمال حفظ القرآن، حيث نجد أنَّ كثيراً من النَّاس انقطعوا عن الحفظ وتخلَّفوا بسبب فقدهم لهذا الدَّافع، فربَّما كان الدَّافع للجفظ هو الحاح الوالدين أو المدرسة دون اندفاع ذاتي، فإنَّه لن يستمرَّ طويلاً، ولا بدَّ أنْ يصاب بالفتود.

ويزداد الدَّافع النَّالِي: بتذكُّر أُجر ومنزلةِ حَفَظَةِ القرآن الكريم، ومجالسِ القرآن، وإذكاءِ روح التَّنافس المشروع في الحلقة، أو البيت، أو المدرسة (١٠).

وحينما يتهيّأ هذا اللّمَافع النَّاتي ترى المرءَ لا يفتر عن النّظر في كتاب الله، ولا يَمَلُ من تلاوته، وهذا هو حال الصِّحابة والتّابعين ومَنْ بعدهم من حَفَظَة القرآن على مرّ الزّمان (٢٠).

# ه يا التَّقلُّل من اللُّنيا:

التمَلَّق بَالدُّنيَا وشَهُواتها وَمَلَدًّاتَهَا يُضْيِّع عَلَى المسلم جُلَّ وقته، ويجعله دَاثم الفكر فيها، مستغرق الهمَّ في تحصيلها والإكثار مَنها، فمتى يحفظ شيئاً من كتاب الله مَنْ كان هذا حاله؟

واللهُ تعالى ذمَّ الذين اتَّبعوا شهواتهم، فشغلتهم عمَّا خُلِقوا له مَن طَاعة الله وعبادته، وتوغِّدهم بالغَيِّ في قوله تعالى: ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِمْ خُلُفُ أَضَاعُوا الصَّلَوٰةَ وَاتَّبَعُوا اللهُ

وُبيَّن سبحانه أَنَّ مَنْ أَرَاد اللَّذِيا وجعلها همَّه الوحيد قد ينالها، ولكن مصيره الهلاك في الآخرة: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْمَاجِلَةُ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاهُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاهُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاهُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ عَجَلَنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاهُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاهُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ عَلَيْهِ إِلَا لَهُ إِلَيْهِ إِلَا لَهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَيْهِ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

فكيف يركن المسلم إلى الدُّنيا؟ وهي دار ممرِّ لا دار مقر، ومنزل عبورٍ لا مقعد حبور، وهي خيال طَيْفِ أو سِحابة صيف، وقد رضي النَّبِيُّ ﷺ

<sup>(</sup>١) انظر: وزتل القرآن توتيلاً (ص٨٣). مساعات

<sup>(</sup>٢) انظر: مُرشِد الحيران إلى طُرق حفظ القرآن الكريم، الأحمد مصطفى الظهطاوي (ص٥٦)؛ نحو منهجية عملية في حفظ القرآن الكريم، فيصل البعدائي، مجلة البيان (عدد: ٧٧) (رمضان ١٤١٤هـ) (ص٤٥ ـ ٥٠).

وأصحابُه والله من هذه الدُّنيا بالكفاف، فلم ينعموا بها، ولم يبذلوا أوقاتهم وأعمارهم في تحصيلها كما نفعل، بل يرضون منها بأقل القليل.

يقول النَّبِيُّ عِلَيْهِ: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ ، وَرُزِقَ كَفَافاً (١) ، وَقَتَّعَهُ الله بِمَا آتَاهُ (١).

عن أبي هُرَيْرَةَ وَلَيْهِ قَالَ: "إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ أَكُثُرَ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَلَوْلَا آيَتَانِ فِي كِتَابِ اللهِ مَا حَدَّثُتُ حَدِيثًا ، ثُمَّ يَتُلُو: ﴿إِنَّ الَذِينَ يَكْتُنُونَ مَا ۖ أَنَرَكُنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ قُولُه \_ ﴿ إِنَّ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ قُولُه \_ ﴿ النَّحِيثُ ﴾ [البقرة: ١٥٩ ـ ١٦٠]. إنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ المُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الطَّمْلُ فِي أَمْوَالِهِمْ، وإنَّ الطَّفْقُ بِاللَّهِ عَلَيْهِمْ ، وإنَّ أَخْوَانَنَا مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمُ العَمَلُ فِي أَمْوَالِهِمْ، وإنَّ أَلَا مُرَيْرَةً كَانَ يَلْمُهُمُ العَمَلُ فِي أَمْوَالِهِمْ، وإنَّ أَبْ هُولِهِمْ ، وإنَّ أَنْ يَلْمُ مُن وَيَخْضُرُ مَا لَا يَخْضُرُونَ، وَيَخْفُطُ مَا لَا يَحْضُرُونَ، وَيَخْفُطُ مَا لَا يَخْضُرُونَ، وَيَخْفُطُ مَا لَا يَخْضُرُونَ، وَيَخْفُطُ مَا لَا يَخْضُرُونَ ، وَيَخْفُلُونَ ﴾ لا يَخْفُرُونَ ، وَيَخْفُلُ مَا لا يَخْفُرُونَ » (٣).

وقد استنبط ابن حجر كَثَلَثُهُ عدَّة فوائد من قول أبي هريرة ظله فقال أوفيه الحثُّ على حفظ العلم، وفيه أنَّ التَّقلُّل من الدُّنيا أمكن لحفظه، وفيه فضيلة التَّكسُب لَمَنْ له عيال، وفيه جواز إحبار المرء بما فيه من فضيلة إذا اضطرَّ إلى ذلك، وأمِنَ من الإعجاب»(1).

هذا هو فِقْهُ أبي هريرة ولله بملازمته للنَّبيّ على شِبَع بطنه فقط ليحفظ الحديث، فأصبح حافِظ الأمَّة بلا منازع؛ لأنَّه جَمَع همَّه في العلم والحفظ.

ولا يعني ذلك: أنْ يعتزل الدُّنيا \_ مَنْ أَراد أَنْ يِحفظ القرآن \_ ويترك العمل فيعيش عالةً على النَّاس، فقد كان كثير من علماء الأمَّة لهم أعمال يتكسَّبون منها أرزاقهم، ولم يكونوا عالة على غيرهم.

قال ابن المبارك تقله: «لا يتم طلبُ العلم إلَّا بأربعة أشياء في بالفراغ، والمال، والحفظ، والورع»(٥).

<sup>(</sup>١) قال في النَّهاية (١٩١/٤): «الكفاف: "هو الذي لا يَفْضل عنَ النُّسَيءَ، ويكونَ بقَدر الحاجة إليه».

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب: في الكفاف والقناعة (٢/ ٧٣٠) (يج١٠٥٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب العلم، باب: حفظ العلم (١/ ٦٤) (١٦٨).

<sup>(</sup>٤) فتح المباري شوح صحيح البخاري (٢٨٥/١)..

 <sup>(</sup>٥) رواه البيهقي في الشعب الإيمان (٢/ ٢٧١) (رقم ١٧٣٢).

المنافظة المنفضود عن ذلك: أن يتطلّع طالب العلم إلى معالى الأمور، فيعمل عملاً دنيوياً ليُتحصَّل منه على قوت عياله، ثم يُفرَّغ بقيَّة أوقاته للعلم والحفظ والدُّواسة، فلا تشغله الدُّنيا ومغرياتها عن مقضوده الأسمى عدفظ كتاب الله، وطلب العلم الشّرعي، وتعليم النّاس وأن يضبر ويتصبَّر على خشونة العيش وقلَّة المال (١٠).

عن يَخْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ (٢) كَثَلَهُ قَالَ: «سَمِعْتُ أَبِي يقولَ: لا يُسْتَطَاعُ العِلْمُ بِرَاحَةِ الجِسْم» (٣).

وقال إبراهيم الحربي (٤) كَلَله : «أجمع عقلاء كل أمة : أنَّ النَّعيم لا يُدرك عالنَّهُم ، وأنَّ مَنْ آثر الرَّاحَة فاتته الرَّاحَة ، فما لصاحب اللَّذَات وما لدرجة وراثة الأنبياء» (٥).

# ٦ ـ الدُّعاء والالتجاء إلى الله:

الدُّعاء هو روح العبادة، والالتجاء إلى الله تعالى والرُّكون إلى جانبه يُهوَّن كلَّ أمرِ عسير، وحِفْظُ كتاب الله تعالى، والتَّفقُه في دينه، عطيَّة وهبة، يهبها الله تعالى لمَنْ شاء من عباده، فأكثرُ من سؤاله واللَّجوة إليه سبحانه أنَّ يَجعلك من أهل العلم والحَقظ والفَهْم والعمل بما تعلم، فإنَّ مَنْ أدام قَرْعَ الباب أوشِك أن يُفتح له (٢٠).

<sup>(</sup>١) إنظر: الكلمات الحسان فيما يعين على الحفظ والانتفاع بالقرآن (ص١٥٨- ١٦٣).

 <sup>(</sup>٢) هو يحيي بن أبي كثير الطّائي \_ مولاهم \_ أبو نصر، اليمامي. قال ابن حجر: «ثقة ثَبْت،
 لكنّه يُدلُس ويُراسلَ». من الطّبقة الخامسة، أخرج له أصحاب الكتب السّنّة وغيرهم. توفّي لهنة (١٣٤هـ هـ). انظر: تقريب التّهذيب (١٦٤هـ) من السّنة (١٣٤هـ).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصّلاة، باب: أوقات الصّلوات الحَمْس (١/ ٤٢٨).

<sup>(3)</sup> هو أبو إسحاق [براهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشر بن عبد الله بن ديسم المحربي، البغدادي، ولد سنة (١٩٨ه)؛ وتفقّه على الإمام أحمد، فكان من نجباء أصحابه. قال الخطيب: «كان إماماً في العلم، رأساً في الزّهد، عارفاً بالفقه، بصيراً بالأحكام، حافظاً للحديث، مميّزاً لِعِلَله، قيماً بالأدب». توفّي سنة (٢٨٥). انظر: طبقات الحفّاظ (٢٦٣/١)؛ طبقات الحنابلة (٢٨٨).

<sup>(</sup>٥) بفتاج دار السعادة (١/ ١٤٢) من ١٠ ٢٠٠

<sup>(</sup>٦) انظر: الكلمات الحسان فيما يعين على الحفظ والانتفاع بالقوآن (ص17%).

وقد قال سبحانه: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَصَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوةً اللَّاعِ إِذَا رَعَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٦]. فالله تعالى قريب بعلمه وسمعه وقدرته ومعونته، لا يَجيب رجاءُ مَنْ دعاه والْتجأ إليه، والقلوب في حاجة شديدة إلى رزق الله تعالى من العلم والهدى، كما هو الحال في قوت الأجساد، ولذلك قال ابن تيميَّة وَ العلم، العلم النَّهُ مَلائكة مُوكلة بالسَّحاب والمطر، فله ملائكة موكلة بالهدي والعلم، هذا رِزْقُ الأجساد وقوتُها، وهذا رِزْقُ الأجساد وقوتُها.

فالدُّعاءِ وسَيلة مهمَّة لا يخيب صاحِبُها، خاصَّة إذا أخلص قلبَه، ونيَّته لربَّه في حِفْظ كِتابه، ودعا بقلب حاضير، ودعاء مشروع، وانتفتْ في حقَّه موانعُ الإجابة كأكل الحرام ونحوه، فإنَّ الله تعالى جواد كريم، بَرُّ رحيم.

# ---- المطلب الثاني الله التاني

#### آداب بعد الحفظ

# ١ ـ الخوف من الوقوع في الرِّياء:

إِنَّ أُوَّلُ مِا يَفْعِلُهِ الْحَافِظُ - بِعِدِ أَنْ مَنَّ الله تَعَالَى عَلَيْهِ بِحِفْظُ كَتَابِهِ - أَنْ يَخَافُ عَلَى نفسه من الوقوع في الرِّياء ومحبَّة المدح والثَّناء من النَّاس، وطلب الجاه والمنزلة عندهم، بأنْ يُظْهِرَ لهم أنَّه قد أكمل حِفظَ القرآنِ وأجادَه، وهذا ما خافه النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ الشَّرْكُ الأَصْغَرُ، خافه النَّبِيُ عَلَيْكُمْ الشَّرْكُ الأَصْغَرُ، قالوا: وما الشَّرْكُ الأَصْغَرُ بِا رَسُولَ الله؟ قال: «الرِّيَاء، يَقُولُ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

والمُرائي بالقرآن مُعَرِّض نفسَه للعقوبة الشَّديدة الواردة في قوله ﷺ: ﴿إِنَّ التَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَيْهِ،... ورَجُلَّ تَعَلَّمَ الْعِلْمُ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ القُرِآنَ، فَأْتِيَ

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد في «المسند» (٤٢٨/٥) (ح٢٣٦٨)؛ وصحّحه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (١/ ١٨٠٠) الرح ٣٤٤).

بِهِ، فَعَوَّقَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا صَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَمَلَّمْتُ الْمِلْمَ وَطَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيهَا؟ قَالَ: تَمَلَّمْتُ الْمِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتَ الْقُرآنَ لِيُقَالَ فِيكَ الْقُرآنَ الْقُرآنَ لِيُقَالَ مُوالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرآنَ لِيُقَالَ مُوالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرآنَ لِيُقَالَ مُوالِمٌ وَعَبِهِ كَتَّى أَلْقِيَ فِي التَّارِمُ (١٠).

وَهُمَا هُو الْآجَرِي لَكُنَّاتُهُ يُحَدِّر حَقَّاظً القَرآن مَن الْمَيْلَ إِلَى حُسْنِ الثَّناء والجاه مَنْ أَبناء الدُّنياء فيقول:

«ينبغي لمَنْ رزقه الله حُسْنَ الصَّوت بالقرآن أَنْ يعلم أَنَّ الله قد خصَّه بخير عظيم، فليعرف قَدْرَ ما خصَّه الله به، وليقرأ لله لا للمخلوقين، وليحذر من الميل إلى أَن يُستمع منه؛ ليحظى به عند السَّامعين رغبة في الدُّنيا، والميل إلى حُسْنِ النَّناء والجاه من أبناء الدُّنيا، والصَّلات بالملوك دون الصَّلات بعوام النَّاس، فَمَنْ مالت نَفْسه إلى ما نهيتُه عنه، خِفْتُ أَنْ يكونَ حُسْنُ صوتِه فتنة عليه، وإنَّما ينفعه حُسْنُ صوتِه إذا خشى الله عَلَى في السِّرِ والعلانية، وكان مراده أن يُستمع منه القرآن؛ لينتبه أهلُ الغفلة عن غفلتهم، فيرغبوا فيما رغبهم الله عَلَى، وينتهوا عمًا نهاهم (٢٠)

#### كيف الخلاص من الرّياء؟

هذا سؤال مهم يَرِدُ على بال كل حافظ لكتاب الله تعالى، يرجو رحمة الله، ويخشى عقابه، ولا نجد جواباً شافياً في هذا الشّان لي الا عند الطّبيب الحاذق بأعمال القلوب، ابن القيّم كلله حيث قال: «لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبّة المدح والثّناء والطّمع فيما عند النّاس، إلّا كما يجتمع الماء والنّار، والضّبُ والحوت،

فإذا حدَّثتكَ نفسُك بطلب الإخلاص، فأقبِلْ على الطَّمع أوَّلاً، فاذبحه بسكِّين اليَّاس، وأقبلُ على المُدح والثَّناء، فازهدْ فيهما زُهْدَ عُشَّاق الدُّنيا في الآخرة. فإذا السَّقام لك ذبْحُ الطَّمع والزُّهد في الثَّناء والمدح، سَهُلَ عليك الإخلاص.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم، كتاب الإمارة، باب: مَنْ قاتل للرِّياء والسُّمعة استحقَّ النار (٣/١٤/٣) (ح٥ ١٩٠٠) ٢٠٠٢ بالمسلم، من من من من المسلم، ال

 <sup>(</sup>٢) أخلاق حملة القرآن (ص٧٩)...

فَإِنْ قَلْتَ: وَمَا الذِي يُسَمِّلُ عَلَيَّ ذَبْحَ الطَّمَعِ ، وَالزُّهِلَّةُ فِي الثَّنَاءِ وَالْمِدحِ؟

قَلْتُ: أمَّا ذَبْح الطَّمع؛ فيسهُله عليك عِلمُك يقيناً أنَّه ليس من شيء يُطفع فيه إلَّا وبِيدِ الله وحده خزائنه، لا يملكها غيره، ولا يؤتي العبد منها شيئاً سواه وأمَّا الزُّهد في الثّناء والمدح، فيسهّله عليك: علمك أنّه ليس أحد ينفع مدحه ويزين، ويضرُّ ذمَّه وَيَشين إلَّا الله وحده، كما قال ذلك الأعرابيُ للنبيُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

فازَهَدْ فِي مَدْح مَنْ لَا يزينك مدحُه، وفي ذَمَّ مَنْ لَا يشينك ذَمُّه، وارغبُ في مَدْح مَنْ كَلُّ الرَّين في مَدْحه، وكلُّ الشَّين في ذَمِّه، ولن يُقدر على ذلك إلَّا بالطَّبر واليقين، فمتى فقدت الطَّبرُ واليقين، كنت كمَنْ أراد السَّفر في البحر في غير مركب (٢).

# ٢ ـ الخشية من العُجْب بالنَّفْس والتَّعالي على الخَلْق:

#### تعريف العُنجب:

\* جاء في (لسان العرب): «العُجْبُ: الزُّهُوُّ، ورجل مُعْجَبُ: مَزْهُوُّ بَمَا يكون منه حَسَناً أو قَبِيحاً»(٣).

\* وجاء في (المعجم الوسيط): ﴿الْعُبْثُ: الْكِبْرُ وَالزَّهُوُّ ﴿ الْ

وقال الغزالي وَلَاللَهُ وَالْعُجْبُ: استعظامُ النَّجِمة والوُّكون إليها مع نسيان إضافتها إلى المُنْجِم (٥) ....

\* وسئل ابن المبارك كَاللهُ عن العُجْب، فقال: ﴿أَنْ تَرَى أَنَّ عندك شَيئاً لَيس عند غيرك». وسئل عن الكِبْر، فقال: ﴿أَنْ تَزْدَرِيَ النَّاسِ (٦).

(۲) الفوائد (ص۲۱۸ ـ ۲۱۸). (۳) (۲/۹ه)، مادة: (عجب).

(٤) (١/٤٤/٢)، تحتسه قدستان دارك إدن (٥) إجياء علوم الدين (٣/ ٧٣١)،

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في «المسند» (٤٨٨/٣) (ح١٦٠٣٤)؛ والنسائي في «الكبري؛ (٢٦٦٦٤) (ح ١٦٠٣٤) وقال: «حسن غريب». وصحّحه الألباني في «صحيح سَنَن الترمذي» (٣٢٦٧) (ح٣٢٦٧). وقال: «حسن غريب».

<sup>(</sup>٦) انظر: تذكرة الحفاظ (١/ ٢٧٨)؛ البيهقي في «شعب الإيمان» (٦٠٣/٦) (رقم ٢٠٢٠)؛ تاريخ الإسلام (٢١/ ٢٢٩)؛ سير أعلام النبلاء (٨/٧٠٤).

### حُكُم الْعُجْب:

العُجْب محرَّم ومَن كبائر اللَّنُوب، بَل عَدَّهُ جَماعَة مَنْ العلماء: من الشَّرك المعبطاطلعلعمل. المبسمة عال معنا سسني ما ما فقاعما المعبطاطلعمل المبسمة عال معنا سسني ما ما فقاعما المعبطاطلعمل.

عَنْ أَنْسِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولَ أَلَهُ ﷺ: ﴿ قُلَاثُ مُهُلِكُاتُ: شُمُّ مُطَاعٌ، وَهُوَى مُثَبَّعٌ، وَإِعْجَابُ المَرْءِ بِنَفْسِه، (١٠).

وقد خاف النَّبِيُّ ﷺ على أُمَّتِه من العُجْبِ أكبر من خوفه عليهم من عمومِ اللَّنوبِ ـ غير الشَّرك ـ في قوله ﷺ: ﴿ لَوْ لَمْ تَكُونُوا تُذْنِبُونَ ، لَخِفْتُ عَلَيْكُم ما هُوَ النَّبُوبِ . أَخْبُرُ مِنْ ذَلِك ؛ الْمُجْبَ الْمُجْبَ (٧).

قال المُناوي كَنْلَهُ في علَّة تكرار لَفْظَة (المُجْب) في الحديث الحَرَّره زيادة في التَّنفيز، ومبالغة في التَّحذير؛ وذلك لأنَّ العاصي يعترف بنقصه فَيُرْجى له التَّوبة، والمُعْجَبَ مغرورٌ بعمله فتوبته بعيدة (٣).

### الفرق بين الرِّياء والعُجْبُ!

قال ابن تيميَّة \_ كَثَلَهُ \_ موضَّحاً هذا الفَرْق: «وكثيراً ما يقرن النَّاسُ بين الرَّيَّاء وَالعُجْب، فالرِّياء من باب الإشراك بالخَلْق، والعُجْب من باب الإشراك بالخَلْق، والعُجْب من باب الإشراك بالنَّفْس، وَعَذَا حَالَ المستكبر، فالمُرائي لا يُحقِّق قولَه: ﴿إِيَّاكَ نَعَبُدُ ﴾ والمُعجب النَّفْس، وَعَذَا حَالَ المستكبر، فالمُرائي لا يُحقِّق قولَه: ﴿إِيَّاكَ نَعَبُدُ ﴾ حرج عن الإيجقَّق قولَه: ﴿إِيَّاكَ نَعَبُدُ ﴾ حرج عن الرياء، ومَنْ حقَّق قولَه: ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَوِينُ ﴾ خرج عن الإعجاب (٤٠).

#### لماذا يقع الحافظ في براثن العُجُب؟

الحافظ المعجب استعظم ما بذل من أسباب لتحصيل حفظ القرآن الكريم،

<sup>(</sup>۱) رواه الطيراني في الأوسط (٣٢٨/٥) (ح٥٤٥)؛ وحسَّنه الألباني في «صحيح الجامع» (١٠٠٤) (ح٨٥/١) (ح٥٩٥)؛ و«التسلسلة الصحيَّحة» (٤١٣/٤) (ح١٨٠٠).

<sup>(</sup>٢) رواه القضاعي في «مسند الشهاب» (٢/ ٣٢٠) (ح١٤٤٧)؛ وحسَّته الْأَلْبَاني في «صحيح المجامع» (٢/ ٩٢٨) (حُ٨٥٨)، (حُ٣٠٠٥)؛ و«السلسلة الصحيحة» (٢/ ٣٦٣) (حُ٨٥٨).

<sup>(</sup>٣) / التَّيْسَيزُ بشزح الجامع الصغير (٢/ ٣١٤):

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى (١٠/ ٢٧٧).

ونسي أو تناسى أنَّ الله تعالى هو الذي هداه لذلك وسهَّله عليه ووقَّقه إليه، ولولا إحسانُه وفَضْله ﷺ لما تمكَّن أحد من حِفْظِ القرآن أو يعضِه.

والواجب على \_ هذا الحافظ \_ أن ينسب النّعمة إلى مُسبّبها وخالِقها تبارك وتعالى، ويعترف بفضله عليه أنْ وفّقَه وأكرمه وأعانه على حِفْظِ القرآن العظيم.

#### لماذا يقع الحافظ في مستنقع الكِبْر؟

والحافظ المتكبر اعتقد \_ في قرارة نفسه \_ أنّه بَلَغَ مرتبةً في الكمال لم يبلغها مَنْ حولَه، فَيُعْجَب بنفسه أوّلاً، ثمّ يكون العُجْب مطيّةً إلى التّعالي على مَنْ حُوله، واحتقارهم وتجهيلهم، وربّها أتاه الشّيطان ونفخ في صدره، وقال: أتممت حِفْظ القرآن، فأنت حافِظ زمانك، وحيرٌ مَن قلان وقلان، وأنت مَن أهل الله وخاصّته، وأنت المُقدَّم في الإمامة والإمارة، والمرتفع في درجات المجنّة، فهذا هو خُلُقُ الشّيطان وتكبّره في قوله: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْ فَلَا الشّيطان وتكبّره في قوله: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْ فَلَا إِلَى مِن نَارٍ وَخَلَقَتُهُ مِن طِينٍ ﴾ [ص: ٢٦].

وينسى \_ هذا المتكبّر على النّاس بحفظه \_ ما ورد من النّصوص في التّحذير من ذلك، ومنها:

مَا وَرَدِ عَنِ أَبِي هُمِرَيْرَةَ فَظِيمُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ ﷺ: ﴿قَالَ اللهُ ظَلَّ: اللهُ عَلَىٰ: الكِيْرِيَاءُ وِدَائِي، وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي؛ فَمَنْ نَازَعِنِي وَاحِداً مِنْهُمَا، قَذَقْتُهُ فِي النَّارِ،(١).

وما ورد عن عَبْدِ اللهِ بن مسعود ﴿ قَالَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

# ٣ \_ الحذر من الذُّنوب والمعاصي:

لا ريب أنَّ الذُّنوب والمعاصي سبب مباشر في المصائب التي تنزل على

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (٤/٩٥) (ج ٩٠٤)؛ وصحّحه الألباني في إصحيح سنن أبي داود) (٢/ ٧٠) (ح ٩٠٤٠).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۱٬۰/٤) (ح۱۹۹۸) و أبوداود (۱/۹۹۵) (ح۱۹۹۱) وضحَجم الألباني في اصحيح سنن أبي داود (۱/۷۲۸) (ح۱۹۹۸) و اصحيح سنن أبي داود (۱۷/۲۸) (ح۱۹۹۸).

العباد، وأنَّ نسيان القرآن بعد حِفْظِه من أعظم المصافب، ولذا قال النَّبيُّ عَلَيْ: ﴿ لا تُصِيبُ عَبْداً نَكْبَةً ، فَمَا فَوْقَهَا أَوْ دُونَهَا إِلَّا بِذَنْبٍ ، وَمَا يَعْفُو اللهُ عَنْهُ أَكْثَرُ. وَقَرَأَ: ﴿ وَمَا أَمَا يَكُمُ مِن تُصِيبَ فِي فَهِ مَا كَسَبَتَ أَيْدِيكُمُ ﴾ [الشورى: ٢٠] (١).

\* قال الضَّحَّاك بن مزاحم كَثَلَثُهُ: "مَا من أحد تعلُّم القرآن ثمَّ نسيه، إلَّا بذنب يُحْدِثه؛ لأنَّ الله تعالى يقول: ﴿ وَمَا أَصَنَبَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَهِمَا كَسَبَتَ أَيْدِيكُرُ﴾ وإنَّ نسيان القرآنِ من أعظم المصائب (<sup>٢٠</sup>).

آثار في التَّحذير من المعاصى:

كان السَّلف الصَّالح مع حرصهم على ضبط ما حفظوه من القرآن -يحاسبون أنفسهم ويلومونها على التَّقصير والخطأ، ويَعْزون سبب ذلك إلى ذنوبهم وخطاياهم:

\* قال جعفر بن سليمان الضُّبَعي (٣) كَثَلَثْهُ: «كانْ مالك بن دينار من أحفظ النَّاسَ للقرآن، وكان يقرأ علينا كلَّ يوم جزَّا أَ من القرآن حتَّى يختم، فإنْ أسقط حَرْفًا قِالَ: بَذَنْتِ مِنْي، وَمَا الله بَظَلَّام للَّعْبِيدِ (٤٠).

\* وقال ابن مسعود عليه: «إنِّي لأحسب الرَّجلَ ينسى العلم بالخطيئة

\* وسأل رجل الإمام مالكاً كَثَلَثُهُ فقال: «يا أبا عبد الله، هل يصلح لهذا الحفظ شيء؟ قال: إنْ كان يصلح له شيء فترك المعاصي»(٦).

رواه التربَّذي (٥/ ٣٧٧) (ح٣٥٢)؛ وحسَّته الألباني في: "صحيح الجامع" (٢/ ١٢٧٨) (۲۲۲۷).

هو جعفر بمن سَليمان الضُّبَعي، البصريّ (أبو سَليمانٌ) مَن الطَّبقة الثَّامنة، ثقة، أخرج له البخاري ومسلم، قال ابن حجر: "صدوق زاهد، لكنَّه كان يتشيَّع،، توفَّى سنة ﴿١٧٨هـ). انظر: تقريب التَّهذيب (١/ ١٣١).

رواه أبو عبيد في افضائل القرآن (ص١٠٤)؛ وابن المبارك في الزهد (٢٨/١) (رقم ٨٥)؛ والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢/ ٣٣٤) (رقم ١٩٦٥)؛ وابن كثير في افضائل القرآن؛ (ص٢٢٢)، وقال محقَّقه (أبو إسخاق الحويتي): ﴿سندُه جَيِّدُۗ﴾.

حلية الأولياء (٦/ ٢٨٨). (1)

رواه أحمد في «الزهد» (١/١٥٦)؛ وابن المبارك في «الزهد» (١٨/١) (رَقَم ٨٣). (0) 2-113

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (٢/ ٢٥٨) (رقم ١٧٨٣). (7)

\* وأوصى بذلك وكيعُ بن الجرَّاح كَثَلَهُ (١) فقال: «استعينوا على الحفظ بترك المعاصى (٢)،

\* ومن آثار المعاصي - التي أوردها ابن القيِّم كَالله قوله: ﴿ وللمعاصي مَنَ الآثار القبيجة المذمومة المُضِرَّة بالقلب والبدن في الدُّنيا والآخرة ما لا يعلمه إلَّا الله .

فمنها: حرمان العلم، فإنَّ العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النُّور.

ولمَّا جلس الشَّافعي بين يدي مالكِ وقرأ عليه العجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقَّد ذكائه، وكمال فهمه، فقال: إنِّي أرى الله قد القي على قلبكِ نوراً فلا تُطفئه بظلمة المعصية (٣).

\* وجاء في (فتح الباري) عن القرطبي كَلَّلُهُ ـ أَنَّ من حقوبة ارتكاب المعاصي الرُّجوع إلى الجهل بعد العلم: «مَنْ حَفِظَ القرآنَ أو بعضه فقد علت رتبته بالنَّسبة إلى مَنْ لم يحفظه، فإذا أَخِلَّ بهذه الوُّتبة الدِّينية حتَّى تزجزج عنها ناسب أَنْ يُعاقب على ذلك، فإنَّ تَرْك معاهدة القرآن يُفضي إلى الرُّجوع إلى الجهل، والرُّجوع إلى الجهل بعد العلم شديد»(٤).

#### شبهة

قد يقول قائل: كيف يكون الوقوع في المعاصي، وترك الطّاعات سبباً في نسيان القرآن وتفلُّته من صدر حامله، ونحن نرى حُفَّاظاً للقرآن يرتكبون الأمور المحرَّمة كشرب الدُّخان قبل وأثناء التّلاوة، وارتكاب البدع المتنوِّعة، ومنهم مَنْ المحرَّمة عليه أمارات الفسق والفجور، وربَّما يكونِ منهم مَنْ هو إمام في الزَّيخ

<sup>(</sup>۱) هو أبو سفيان، وكيع بن الجرَّاج بن مليح الرُّؤاسي، الكوفي، إمام حافظ ثقة ثَبْت، فقيه ورع عابد، رَجَلَ وكَتَب وجَمَع وصنَّف وحدَّث وذَاكر ويَثُ، كان مولده سنة (١٢٨هـ)، وتوفَّى سنة (١٩٦٨هـ)،

انظر: تهذيب التَّهذيب (١١/ ١٢٣)؛ مشاهير علماء الأمصار، لإبن حبَّان (١/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٢) طبقات الحنفية (١/ ٥٤٠).

<sup>(</sup>٣) الجواب الكافئ فيجن سأله عن الدواء الشافي (ص١٠١٠ - ١٠٤).

<sup>.(</sup>A7/4) (E)

والضَّلال، أو جاهل بالقرآن ومعانيه، وكثير من هؤلاء لا يعلمون شيئاً عن تفسيره، ولا ينفِّذون أحكامه، وهم الحاملون له، وربَّما قرأه بعضهم على قبور الأموات؛ لأجل التَّاكُّل به؟!

فكيف يكون ذلك في ضوء ما تقدّم؟

#### ردُّها:

هؤلاء الحُقَّاظ الفاسقة للم يعرفوا قيمة ما تحمَّلوه من كتاب الله فعالهم وبال عليهم وفتنة لغيرهم، وهم مُستدرَجون بهذا الحفظ من حيث لا يشعرون، ولا يكون في حفظهم نفع ولا بركة غالباً، ولو أنَّهم عظَّموا القرآنَ الذي في صدورهم لانكسروا إحباتاً وخشوعاً وحوفاً، ومسارعة لمرضاة ربِّهم تبارك وتعالى (١).

ومَا أحسَن ما قاله التَّابِعي الجليل مالك بن دينار كَالله: «إنَّ العبد إذا طلب العلم للعمل كسره علمه، وإذا طلبه لغير ذلك ازداد به فجوراً أو فخراً»(٢).

ولا أجد لَحال هؤلاء مثلاً، إلّا ما قاله محمد بن السمَّاك كَاللهُ: «كم من مُذَكِّرٍ بَاللهُ نَاسٍ لله، وكم من مُخَوِّفٍ بالله جريء على الله، وكم من داع إلى الله فأرَّ من الله، وكم من تالٍ كتاب الله مُنْسَلِخ من آيات الله) (٣).

#### آثار في بيان العلم النافع:

العلم النّافع هو الذي يورث خشية الله تعالى، ويدعو إلى العمل، فما زال العلم يدعو العمل، فإمّا أجاب وإلّا ارتحل، وفي ذلك آثار كثيرة عن الصّحابة الكرام في، ومنها:

ما ورد عن الصَّحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضيه حيث قال: «ليس

<sup>(</sup>١) أنظر: مرشد الحيران إلى طرق حفظ القرآن (ص٤٨).

<sup>(</sup>٢) تاريخ مدينة دمشق (٥٦/ ٤٣٤). وانظر: حلية الأولياء (٢/ ٣٧٢)؛ شعب الإيمان، للبيهقي (٢/ ٢٩٤)؛ تاريخ الإسلام (٨/ ٢١٧)؛ اقتضاء العلم العمل (١/ ٣٢).

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في اشعب الإيمان» (٢/ ٣١٣) (رقم ١٩١٦). وانظر: جلية الأولياء (٨/ ٢٠٦) وراه البيهقي في الشعب الإيمان، (١٩٠٦)؛ إحياء علوم اللين (١٩٧١)،

العلم يكثرة الرّواية، ولكن العلم الخشية (ال

وما ورد عن حذيفة والله قال: «بحسب المرء من العلم أن يخشى الله تعالى» (٢).

وأمثال هؤلاء \_ أي: الحفَّاظِ السَّابِقِ ذكرِ حالهم \_ أراد الله تعالى أَنْ يُقيم عليهم الحجَّة بما حفظوه، وما حملوه في صدورهم من غير عمل به، وتعظيم له، وتأذُّب معه، كما قال النَّبِيُ ﷺ: • ... وَالْقُرآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ (٣).

قال اَلنَّورِي كَثَلَلهُ: «معناه ظاهر، أي: تَنْتَفَعُ به إِنْ تَلُوتَه، وعملتَ به، وإلَّا فِهُو حُجَّةٌ عَلَيك» (٤) بعد مها ا

وهناك فرق بين العلم الذي في القلب، والعلم الذي على اللَّسان، كما قال الحسن البصري كَثَلَثه: «الْعِلْمُ عِلْمَانِ: فَعِلْمٌ فِي الْقَلْبِ؛ فَذَلِكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ، وَعِلْمٌ السَّانِ؛ فَذَلِكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ، وَعِلْمٌ عَلَى اللَّمَانِ؛ فَذَلِكَ حُجَّةُ اللهِ عَلَى ابْنِ آدَمَ» (٥).

لِيَعْلَمَ المُصِرُّ على المعصبة أنَّ عِلمه وبال عليه، وأنَّ حِفظه حجَّة عليه لا له، وأيُّ قيمة لهذا الحفظ مع عصيانه، وانعماسه في الفجور، ويُخشى على مَنْ هذا حاله أن تُبدَّد حسناته، وتكون هباءً منثوراً، وقد جاء عن ثَوْبَانَ هُ ، عن النبي على أنَّه قَالَ: ﴿ الْعُلَمَنَّ أَقُواماً مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ القِيامَةِ بِحَسَناتٍ أَمْفَالِ جِبَالِ النبي عَلَيْ أَنَّه قَالَ: ﴿ لَأَعْلَمَنَّ أَقُواماً مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ القِيامَةِ بِحَسَناتٍ أَمْفَالِ جِبَالِ النبي عَلَيْ أَنَّه قَالَ: ﴿ أَمَا إِنْهُمْ اللهِ اللهُ عَلَيْهُمْ وَنَحْنُ لا نَعْلَمُ ، قَالَ: ﴿ أَمَا إِنَّهُمْ إِخُوانُكُمْ ، وَمِنْ جَلِهِمْ لَنَا ، اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى مَنْهُوراً ». قَالَ: ﴿ أَمَا إِنَّهُمْ إِخُوانُكُمْ ، وَمِنْ جَلّهِمْ لَنَا ؛ أَلًا نَكُونَ مِنْهُمْ ونَحْنُ لا نَعْلَمُ ، قَالَ: ﴿ أَمَا إِنَّهُمْ إِخُوانُكُمْ ، وَمِنْ جَلّهِمْ لَنَا ؛ أَلًا نَكُونَ مِنْهُمْ ونَحْنُ لا نَعْلَمُ ، قَالَ: ﴿ أَمَا إِنَّهُمْ إِخُوانُكُمْ ، وَمِنْ

<sup>(</sup>۱) رواه أبو نعيم في «الحلية» (۱/ ۱۳۱)؛ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۰/ ۳۱۸۰) (رقم ۱۲۸۰) (رقم ۱۲۹۷۸)؛ والسيوطي في «للدر المنثور» (۲۱/۷).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٣٩/٧) (رقم ٣٤٧٩٩)؛ وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٢٨١)؛ وعلي بن الحسن في «تاريخ مدينة دمشق» (٢٨٩/١٢)؛ والأصبهاني في «الحُجَّة في بيان المَحجَّة» (٢/ ٥٧٨) (رقم ٥٧٣).

<sup>(</sup>٣) ﴿ رَوْاه مَسْلُم، كَتَابِ الطهارة، أباب: قضل الوضوء (٢٠٣/١) (ح٢٢٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح مُشَلَم بشرحَ النَّوْوَيُّ (٣/١٠٢).

<sup>(</sup>٥) رواه الدارمي في اسبنه (٩٨/١) (رقم ٣٦٤)؛ ولا يصبحُ مرفوعاً، فِقد ضعَّفه الألباني في اضعيف الترخيب والترهيب (١/ ٥١) (ح٦٨)؛ والسلسلة الضعيفة (ح٣٩٤٥).

جِلْدَتِكُمْ، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلُوا بِمَحَارِمِ اللهِ النَّهَكُوهَا»(١).

وقال ﷺ: ﴿أَكْثَرُ مُنَافِقِي أُمَّتِي قُرَّاؤُهَا ۗ (٢).

وقد خاف النَّبِيُّ ﷺ على أمَّته من هؤلاء بقوله: ﴿إِنَّ أَخُوَفَ مَا أَخَافِ عَلَى أَمَّتِي كُلُّ مُنَافِقٍ عَلِيم اللِّسَانِ ﴾ أَمَّتِي عُلِيم اللِّسَانِ ﴾ أَمْنِي اللَّسَانِ اللَّسَانِ ﴾ أَمْنِي اللَّسَانِ اللَّسَانِ ﴾ أَمْنِي اللَّسَانِ اللْسَانِ اللَّسَانِ الْسَلَّ

«أي كثيرِ عِلْم اللَّسان، جاهلِ القلب والعمل، اتَّخد العلمَ حِرفةً يتأكّل بها، فا هيبة وأبَّهة يتعزّز ويتعاظم بها، يدعو النَّاس إلى الله ويفرُّ هو منه، ويستقبح عين غيره ويفعلُ ما هو أقبح منه، ويُظْهِر للثنَّاس التَّنسُك والتَّعبُد، ويُسارر ربَّه بالعظائم، إذا خلا به ذئب من الذِّئاب، لكن عليه ثياب، فهذا هو الذي حذَّر منه الشَّارِح عليه هنا، حَذَراً من أن يخطفك بحلاوة لسانه، ويحرقك بنار عصيانه، ويقتلك بنتن باطنه وجَنانه»(٥).

و الله و الذي وقع في القلب، ثمَّ ظهو على اللَّسان، وأثمر العمل الصَّالح، وأورث خشية الله وتقواه، أمَّا الذي يتعلَّم العلم؛ ليتأكَّل به ويتعزَّز به

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۱/۱/۱۲) (ح٤٢٤٥)؛ وصنعته الألباني في «صنعيع شنن ابن ماجه» (۱۲/۳/۳/۳). (ح۲٤۲).

<sup>(</sup>٢) ﴿ رُواهُ أَحَمَدُ فِي قَالْمُسَنَدُ ﴿ ٢/ ١٧٥﴾ (ح ٢٦٣٧)؛ وَصَنَّحَتُهُ الأَلْبَائِي فِي قَالَسَلَسَلَةُ الصحيحة ﴾ (٢/ ٢٨٦) (ح ٢٨٦/٢) (ح ٢٨٦/٢).

<sup>(</sup>٣) الكلمات الحسان فيما يعين على الحفظ والانتفاع بالقرآن (ص١٢٢).

<sup>(</sup>٤) رُواْهُ أَحْمَدُ فَي الْمُسَنَدَة (٢٢/١) (ح١٤٣)؛ والطبراني في «الكبيزة (٢٣/١/٢٨) - (ح٩٣٠)؛ وقال الهيثمي في «مجمع المؤوائد» (١/ ٥٩٣): ورجاله رجال الصّحيح». وصحّحه الألباني في «صحيح النجامع» (١/ ٢٨٣) (ح١٥٥٤)؛ و«السلسلة الصحيحة» (١/ ١٠١) (ح١٠٥٤).

<sup>(</sup>٥) فيض القدير (١٩١٨/٤).

عند النَّاس، فهو بمعزل عن خشية الله تعالى ؛ لأنَّ العلم جرى على لسانه ولم يستقرَّ في قلبه، فهذا هو عين ما حذَّر منه النَّبيُّ ﷺ في الحديث (١).

#### ٤ \_ تعاهد القرآن والحذر من نسيانه ﴿

أرشد النّبيُ ﷺ أمّته إلى ضرورة المراجعة المستمرّة لكتاب الله تعالى، وتعاهد المحفوظ من الآيات والسّور، وشدّد على ذلك، وضرَب لهم الأمثلة المحسوسة ليبيّن أثر التّعاهد في تثبيت الحفظ في قلب حامله؛ لأنَّ القرآن عزيز، لا يبقى في صدور مَنْ يهمله، وهذا من عِزّته، وقد ورد عن النّبي ﷺ أحاديث كثيرة في التّنبيه على ضرورة المراجعة والمدارسة، منها منا يلى:

ا \_ عن أبي موسى فَهُمُ، عن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: الْتَعَاهَدُوا هَذَا القُرآنُ (أَنَّ)، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِوا لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلَّنَا مِنَ الإِبِلِ في عُقُلِهَا (اللهُ اللهُ ال

قال ابن بطّبال كَلَمَّة: «هذا الجديث يوافق الآيتين؛ قولَه تعالى: ﴿إِنَّا سَنُلِقِى عَلَيْ مِنْ الْمَرْمَانَ اللّهِ كُلِمُ مِنْ اللّهِ عَلَيْ مِن عَلَيْ مِن اللّهِ عَلَيْ مِن اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَ

٢ ـ عن عبد الله بن عمر على: أنَّ رسول الله على قال: وبغش مَا الْحَدِمُ

انظر: تحفة الأحوذي (٧/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٢) أي: جَدِّدُوا عهده يملازمة تلاوته لئلا تنسوه . انظر: تحفة الأحودي (٨/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب: استذكار القرآن وتعاهده (٣/١٦٢١) (ح٣٣٠)؛ ومسلم واللَّفظ له: كتاب صلاق المسافرين، وقصرها، باب: الأمر بتعهد القرآن (١/ ٥٤٥) (ح ٧٩١). ٢-١ (٢٠٠٠)

والإبل المُعَقَّلَةُ: هِي الإبل التي شُدَّتْ بالعِقَال لثلا تَهْرُبَ. والعِقَالُ: حُبَيلٌ صَغِيرٌ يُشَدُّ به ساعِدُ البَعِيرِ إلى فَيْخِذِه مَلْوِيّاً. وحَصَّ الإبلُ بالذَّكرَ ؛ لأنَّها أشدُّ الحيوان الإنسي نفوراً، وفي تحصِيلها بعد استمكان نفورها صعوبة.

انظر: جامع الأصول (٢/ ٤٤٨)؛ فتح الباري (٩/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري شرح صحيح البخاري (١٠٢/٩).

يَقُولُ ﴿ نَاسِيْتُ آيةَ كَيْتَ وَكَيْتَ ('')، بَلْ هُوَ نُسِّيْ ، اسْتَذْكِرُوا القُرآنَ، فَلَهُوَ أَسَدُّ وَيُولُ ﴿ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ مَا يُمُقُلِهَا ﴿ '' ... تَفَصَّياً ﴿ '' مِنْ صُلُودِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَم بِمُقُلِهَا ﴾ ('' ...

و «سبب اللَّمَّ: ما فيه \_ أي اللَّفظ \_ مِنَ الإشعار بعدم الاعتناء بالقرآن، إذْ لا يقع النِّسيانِ إلَّا بترك التَّعاهد وكثرة الغفلة، فلو تعاهدَه بتلاوته والقيام به في المَسَلاة لدام حِفظُه وتذكُّرُه، فإذا قال الإنسانُ: نَسيتُ الآية الفلانيَّة. فكانَّما شهد على نفسه بالتَّفريط، فيكون متعلَّقُ الذَّمِّ تركَ الاستذكار والتَّعاهد؛ لأنَّه الذي يورث للنسيان (أنَّ في معلى اللَّهُ الذي يورث

# الحكمة من تفلُّت القرآن من الصُّدور:

. شاءت حِكمة الله تعالى أنْ يتفلَّت حفظ القرآن من الطَّدور و إفا لِم تكن هناك معاهدة دائمة مستمرَّة للمحفوظ ولعلَّ من أبرز الحِكم في ذلك:

\* الابتلاء والامتحان لقلوب العباد؛ لكي يتميَّز القلب المتعلِّق بالقرآن دائماً، من القلب الذي تعلَّق به وقت الخفظ، ثم فترت همَّته وانصرف عنه حتى نسه.

\* تقويةُ دافع المسلم إلى الإكثار من تلاوة القرآن؛ لينال أجراً عظيماً بكلً حرف يتلوه، ولو أنَّه حَفِظ فلم ينسَ لما احتاج إلى كثرة التَّلاوة، ومن هنا كان خوف نسيان الحفظ نعمة قد لا يدرك المسلم أهميَّتها إلَّا بعد التَّامُّل والتَّفكُر في هذا الشَّان، والله تعالى أعلم (٥).

(٢) (أَشَدُّ تَفَصَّباً مِنْ صُدُورِ الرِّجالِ مِنَ النَّعَم بِعُقُلِهَا): «التَّفصِّي: الانفصال. وهو بمعنى الزِّواية الأخزى: «أَشَدُّ تَفَلَّتاً». والنَّعَم: أصلها الإبل والبقر والغنم. والمراد هنا: الإبل خاصَّة؛ لأنها التي تُعْقَل». «صحيح مسلم بشرح النووي» (٦٠/٧٧).

<sup>(</sup>١) (آيَةً كَيْتُ وكَيْتُ): جاء في (فَتح الباري) (١٠٠/٩): «قال القرطبي: كيتَ وكيتَ يُعَبَّرُ بِهِما عن الجُمَلِ الكثيرة، والحديثِ الطَّويل، ومِثْلُهمَا: ذيتَ وَذيتَ. وقال ثَعلب: كيتَ للأفعال، وذيتَ للأسماء». وانظر: عمدة القاري (٢٠/٢٠).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب فضائل القرآن؛ باب: استذكار القرآن وتعاهده (٣/ ١٦٢١) (٣/ ١٦٢١) (٣/ ١٦٢١) (٣/ ١٦٢١) (٣/ ١٦٢١) رح١٦٢) (ح٢٣)؛ ومسلم واللَّفظ له، كتاب صلاة المسافرين وقضرها، بالبه الأمر بتعهد القرآن (١/ ٤٤٥) (ح٧٩٠).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري شرح صحيح المبخاري (١٠/١/٩).

<sup>(</sup>٥) انظّر: خصائص القرآن الكريم (ص١٧٧)؛ ورتل القرآن ترتيلاً (ص٧٤)....

٣ ـ عن عبد الرَّحمن بن شِبلِ الأنصاريِّ فَلَيْ قال: سمعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

في هذا الحديث حتَّ النَّبيُّ ﷺ أمَّته على حفظ القرآن وتعلُّمِه، وأرشاهمَ الله الطَّريقة المُثلَى في الحفاظ عليه: وهي ألَّا يغلو فيه، وألَّا يتجافوا عنه بالابتعاد والهجر، وألَّا يستغلُّوه لمصالح دنيويَّة.

فالغُلوُّ في القرآن: هو المبالغة في التَّجويد، أو الإسراع في القراءة بحيث يمنعه عن تدبُّر المعنى.

والتَّأْكُل به: هو أن يُجعل له عِوَضاً من سحت الدُّنيانِ.

#### آثار في الحثِّ على مراجعة الحفظ:

وقد اقتفى السَّلف الصَّالح ﴿ نَهْجَ نَبِيَّهُم ﷺ، واسترشدوا بوصاياه، مَنْ تَعَاهِدَ القَرْآن، ومداومة مدارستُه؟ كي لا يَتَفَلَّتُ منهم، وقد وردت تُعنهم آثار كثيرة، فيها التَّنبيه على التَّدارس والمدارسة لما حفظوه، والمداومة على ذلك .

\* قال عليٌ بن أبي طالب ظله: «تزاوروا وتدارسوا الحديث، ولا تتركوه يَدْرُس»(٣).

\* وقال ابنُ وهب كَالله: «قيل لأخت مالك بن أنس: ما كان شُغْلُ مالكِ فَي بِيتَه؟ قَالَتِ: المُصَحِفُ وَالتَّلاوَةِ (٤٠).

<sup>(</sup>A) (واه أحمد في «المسند» (٣/ ٤٤٤) (ح٤٤/١) والبيهقي في «التعنن» (٢/ ٢٧) (ح٣- ١٥٧) والبيهقي في «التعنن» (٢/ ٢٧) (ح٣- ٢٠) وعبد الرزاق في «مصنفه» (٢/ ٢٠٠) (ح٣- ٢٠) وعبد الرزاق في «مصنفه» (٣/ ٢٠) (ح٣- ١٩٤٤) وقال ابن حجر في «فقح الباري» (٩/ ١٠): «سنده قوي». وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٦٨): «رجاله ثقات». وقال محققو المسند (٤٤/ ٤٣٠): «(٣٤) (ح٣- ١٥٦٦): «إسناده صحيح على شرط مسلم».

<sup>(</sup>٢) انظر: عمدة القاري (٢١/ ٢٦٤)؛ عون المعبود (١٣٢/١٣)؛ فتح القدير (١٨٠/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٣) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (٦/٦٣٦) (رُقم ٢٥٥) وَمَ عَ عَالَمُا الْعَامِ عَلَمُهُ وَمَ عَلَمُهُ الْعَ

<sup>(</sup>٤) تهذيب الأسماء، للنووي (٢/ ٣٨٥).

\* وقال أبو عبد الله جعفر بن محمد كَثَلَثْه: «القلوب تُرَبٌ، والعلم غرسها، والمذاكرة ماؤها، فإذا انقطع عن التُّرَب ماؤها، جفَّ غرسها»(١).

\* وعن محمد بن القاسم بن خلَّاد كَثَلَثُهُ أنه قال: «الاحتفاظ بما في صدر الرَّجل أولى من دَرْس دفتره، وحرفٌ تحفظه بقلبك أنفع من ألف حديثٍ في دفترك (٢٠٠٠).

\* ولمَّا قيل للأصمعي (٣) كَلَّلُهُ: «كيف حَفِظْتَ ونَسِيَ أصحابك قال: درستُ وتركوا»(٤).

\* وقال الخطيب البغدادي<sup>(٥)</sup> تَظَلَّلُهُ:

"وينبغي أن يُراعيَ ما يحفظه، ويستعرض جميعَه كلَّما مضت له مدَّة ولا يُغْفِل ذلك، فقد كان بعض العلماء إذا علَّم إنساناً مسألةً من العلم سأله عنها بعد مدَّة، فإنْ وجَدَه قد حفظها عَلِمَ أنه محبُّ للعلم فأقبل عليه وزاده، وإن لم يره قد حفظها، وقال له المتعلِّم كنتُ قد حفظتُها فأنسيتُها، أو قال كتبتها فأضعتُها، أعرض عنه ولم يعلِّمه (٢).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٢/٨٧٨) (رقم ١٨٤٧).

٢) المصدر نفسه (٢/ ٢٦٦) (رقم ١٨١٥).

<sup>(</sup>٣) هو أبو سعيد، عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع الباهلي، المعروف بالأصمعي، عالم بالحديث والفقه والعربيَّة، وثقه الأثمَّة، ولد سنة (١٢٢ه)؛ من أهل البصرة. وقدم بغداد في أيَّام هارون الرَّشيد، ومن تصانيفه الكثيرة: «نوادر الأعراب»، و«تاريخ العرب قبل الإسلام»، و«الأجناس في أصول الفقه». توفِّي بالبصرة سنة (٢١٦ه)، وعمره (٨٨) سنة.

انظر: تهذيب التُّهذيب (٦/ ٤١٥)؛ طبقات النُّحاة (١٩٩/٢).

<sup>(</sup>٤) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (٢/ ٢٦٧) (رقم ١٨١٦).

<sup>(</sup>٥) هو الحافظ النّاقد، محدِّث الوقت (أبو بكر) أحمد بن علي بن ثابت، المعروف بالخطيب البغدادي، ولد سنة (٣٩٢هـ) سمع الحديث صغيراً، وارتحل وجَمَع وصَنَّف حتَّى صار أحفظ أهل عصره، من كبار الشَّافعية، ومن تصانيفه الكثيرة: «الكفاية في معرفة علم الرُّواية»، و«شرف أصحاب الحديث»، و«المُتَّفِق والمُفْتَرِق»، و«الصَّحاح العوالي». توفي يغداد سنة (٤٦٣هـ).

انظر: طبقات الشَّافعية (٣٦/٢)؛ سير أعلام النُّبلاء (٢٠٨/١١).

<sup>(</sup>٦) الفقيه والمتفقه (٢٠٣/٢).

|  | 1 |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

# المبحث الثالث

# فضائل حفظ القرآن

ونيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: خُلُو درجة الحافظ.

المطلب الثاني: "الحافظ مُقَدِّمٌ لَئِي اللَّهُ تَهَا والآخرة..

المطلب الثالث: فضائل بمتثقَّعة المحافظ، الدالم

# فضائل حفظ القرآن

#### تمهيد:

لم يترك النبيُ على أمراً فيه تشجيع على حِفْظِ القرآن العظيم إلا سلكه، فكان يُفاضِل بين أصحابه الكرام في حفظ القرآن، فيعقد الرَّاية لأكثرهم حفظاً. وإذا بعث بَعْثاً جعل أميرَهم أحفظهم للقرآن، وإمامَهم في الصَّلاة أكثرَهم قراءة للقرآن، ويُقدِّم لِلَّحْد في القبر أكثرَهم أخذاً للقرآن، ورُبَّما زَوَّج الرَّجلَ على ما يحفظه في صدره من القرآن، وهذا هو محور حديثنا من خلال المطالب الآتية:

# المطلب الأول المسلم المسلم الأول المسلم عُلُوُّ درجة الحافظ

حين يدخل المؤمنون الجنَّة فإنَّ حافظ القرآن له شأن آخر، حيث يعلو غيرَه في درجات الجنَّة لتعلوَ منزلته، وترتفعَ درجته في الآخرة، كما ارتفعت في الدُّنيا، ويتبيَّن ذلك جليًا من خلال عدَّة أحاديث:

#### ١ \_ ارتفاع منزلة الحافظ:

عن عبد الله بن عمرو الله قال: قال رَسُولُ الله عَلَيْ: (يُقَالُ لِصَاحِبِ القُر آنِ (۱): اقْرَأُ وَارْتَقِ (۲)، وَرَتَّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ في الدُّنْيَا (۳)، فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ

<sup>(</sup>١) (لِصَاحِبِ القُرآن): أي حافظه عن ظهر قلب أو حافظ بعضه الملازم لتلاوته مع التَّدبُّر لاَياته، والعمل بأحكامه، والتَّادُب بآدابه.

<sup>(</sup>٢) (اقْرَأُ وارْتَقِ): أَمْرٌ مِنْ رَقَى يَرْقَى، أي: اصعد دَرَجَ الجنَّة بمقدار ما حفظته من آي القرآن.

<sup>(</sup>٣) (وَرَقُلْ كَمَا كُنْتَ ثُرُمُّلُ في اللَّنْها): أي لا تستعجل في قراءتك فالتَّرتيل في الجنَّة لمجرَّد =

#### آيةٍ تَقْرَؤُهَا اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلِي المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المِلْمُلِي المُلْمُلِي اللهِ اللهِ المُلْمُلِي اللهِ ال

أَفَادَ الحَدَيْثُ التَّرْغَيْبَ في حفظ القرآن، وتخصيصُ الصَّاحِبِ في الحديث بالحافظ عَنْ ظَهْرَ قلْبَ دون التَّالَى من المصحف تكريماً له وتشريفاً.

قال ابن حجر الهيتمي كَنَّلَهُ: «الخبر المذكور خاصٌ بمن يحفظه عن ظهر قلب، لا بمن يقرأ بالمصحف؛ لأنَّ مجرَّد القراءة في الخطِّ لا يختلف النَّاس فيها ولا يتفاوتون قلَّة وكثرة، وإنما الذي يَتفاوتون فيه كذلك هو الحفظ عن ظهر قلب، فلهذا تفاوت منازلهم في الجنَّة بحسب تفاوت حفظهم، ومما يؤيِّد ذلك أيضاً أنَّ حِفظ القرآن عن ظهر قلب فرض كفاية على الأمَّة، ومتجرَّد القراءة في المصحف من غير حفظ لا يسقط بها الطلب، فليس لها كبير فضل كفضل الحفظ، فتعين أنَّه \_ أعني الحفظ عن ظهر قلب \_ هو المراد في الخبر، وهذا ظاهر من لفظ الخبر بأدنى تأمُّل، وقول الملائكة له: اقرأ وارق صريح في حفظه عن ظهر قلب كما لا يخفى "(1).

# الغُثْمُ بِالغُرْمِ:

والفوز بهذه المنزلة له شروط، يوضّحها الألبانيُ كَلَلَهُ بقوله: «ففيه فضيلة ظاهرة لجافظ القرآن، لكن بشرط أن يكون حِفْظُه لوجه الله تبارك وتعالى، وليس للدُّنيا والدِّرهم والدِّينار، وإلَّا فقد قال ﷺ: «أَكْثَرُ مُنافِقِي أُمَّتِي قُرَّاؤُهَا» (٢٠) وفي اللَّنيا والدِّرهم والدِّينار، وإلَّا فقد قال ﷺ: «أَكْثَرُ مُنافِقِي أُمَّتِي قُرَّاؤُهَا» (٢٠) وفي اللَّذِيا والدِّرهم والدِّينار، وإلَّا فقد قال اللهُ اللهُ

فيا لها من سعادة للحافظ المُخْلِص إذا قَيْلَ له: آقرأُ وارقَ ورقُلُ، فإنَّ مِنزلتكِ عند آخر آية تقرؤها. تُرى إلي أين يرقى؟

التَّلَذُذِ إذ لا عَمَلَ ولا تكليف هناك وفيه إشارة إلى أنَّ الجزاء على وفق الأعمال كميَّة وكيفيَّة. انظر: عون المعبود (٤/ ٢٣٧)؛ تحفة الأحوذي (٨/ ٢٣٢)؛ فقه قراءة القرآن من الكريم (ص ٤٤).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲/۳۷) (ح۱۳٦٤)، وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (۱/ ۲۷٥) (ح۱۳۰۰): «حسن صحيح».

<sup>(</sup>٢) / الفتاوي الجديثية (ص١٥٦).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في «المستند» (٢/ ١٧٥) (ح١٣٣)، وقال محققو المستند (٢١٣/ ٢١٣) (ح١٣٣) (ح١٣٣): «إستاده حسن». وأورده الألباني في «السلسلة الصحيحة» (١٨٦/٢) مد (ح٠٧٥).

<sup>(</sup>٤) السلسلة الصحيحة (٥/ ٣٨٤).

جاء في (عون المعبود) عن الطّيبي كَاللهُ: «إنَّ التَّرقِّي يكون دائماً، فكما أَنَّ قراءته في حال الاختتام استدعت الافتتاح الذي لا انقطاع له، كذلك هذه القراءة والتَّرقِّي في المنازل التي لا تتناهي، وهذه القراءة لهم كالتَّسبيح للملائكة لا تشغلهم من مستلدًاتهم بل هي أعظم مستلدًّاتهم)(١).

#### تنبيه على أثر ضعيف:

قال الخطّابي كَاللهُ: (جاء في الأثر (٢): أنَّ عدد آي القرآن على قدر ذَرَج الجنَّة، يقال للقارئ: ارق في الدَّرج على قدر ما كنت تقرأ من آي القرآن، فَمَنِ استوفى قراءة جميع القرآن استولى (٢) على أقصى درج الجنَّة، ومَنْ قرأ جزءاً منها كان رقيَّه في الدَّرج على قدر ذلك، فيكون منتهى الثَّواب عند منتهى القراءة» (٤).

#### ٧ - عدَّة كرامات للحافظ: ١٠

عن أبي هريرة رضي عن النبي على قال: «يَجِيءُ القُرآنُ يَوْمَ القيَّامَةِ، فَيَقُولُ؛ يَا رَبِّ حَلَّهُ الْفُرآنُ يَوْمَ القيَّامَةِ، فَيَقُولُ؛ يَا رَبِّ حَلَّهُ الْكُرَامَة، ثُمَّ يَقُولُ؛ يَارَبِّ زِدْهُ، فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَة، ثُمَّ يَقُولُ؛ يَارَبِّ زِدْهُ، فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ، ثُمَّ يَقُولُ؛ يَارَبِّ ارْضَ عَنْهُ، فَيُقَالُ: اقْرَا وَارْقَ، وَيُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةً اللَّهُ الْكَرَامَةِ، ثُمَّ يَقُولُ؛ يَارَبُ ارْضَ عَنْهُ، فَيُقَالُ: اقْرَا وَارْقَ، وَيُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةً اللَّهُ الْ

بَيَّنَ النبيُّ ﷺ أَنَّ القرآنَ العظيم يرفع شأن صاحبه يوم القيامة، وأنه يطلب

<sup>(1)</sup> عون المعبود (٤/ ٢٣٧ ـ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٦/ ١٢٠) (رقم ٢٩٩٥٢) عن أمّ الدَّرداء والله البَّة الله البَّة البَّة البَّة على عائشة فقلت: ما فَضْل مَنْ قرأ القرآن على مَنْ لم يقرأه ممن دخل الجنَّة افضل ممن فقالت: إنَّ علد دَرَج الجنَّة على عدد آي القرآن، فليس أحد ممن دخل الجنَّة أفضل ممن قرأ القرآن، قال الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٣٨٣/٥): «وجملة القول: إنَّ إسناد هذا الأثر ضعيف»:

<sup>(</sup>٣) الأولى أن يعبَّر بلفظ الحديث (ارتقى)؛ لأنَّ كلمة (استولى) تُوحي بالقهر والغلبة ... والاستيلاء، وأهل للجنَّة ليهبوا كذلك مَن المالات ١٠٠٠ من المالية ليهبوا كذلك من المالية المالي

<sup>(</sup>٤) معالم السنن، (٢/ ١٣٦). وانظر: عون المعبود (٤/ ٢٣٧)، تحفة الأحوذي (٨/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٥) (يَارَبُّ حَلُو): الظَّاهِرِ أَنه أَمْرٌ مِنَ (التَّحلِيَةِ، يُقالُ: خَلَيْتُه أَجليهِ تحليةً إذا أَلْبَسْتُه البحلية. والمعنى: ياربُّ زَيِّنُهُ، انظر: تحفة الأحوذي (٨/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي (٥/ ١٧٨) (ح٢٩١٥)، وقال: «حسن صحيح». وحسَّنه الألباني في الصحيح سنن الترمذي، (٣/ ١٠) (ح٢٣٢٨).

من الله تعالى أن يُزَيِّنَ صاحبه ويحلِّيه ويلبسه تاج الكرامة ويرضى عنه الله جزاء وفاقاً، فكما أرضى صاحبُ القرآن كتابُ الله في الدُّنيا بقيامه به، وعمله به، وتدبُّره، والدَّعوة إليه؛ فإنَّ القرآن يسأل الله تعالى أن يرضى عن عبده الحافظ للقرآن العامل به.

# و ففي هذا الجديث عِدَّةُ كراماتٍ لحافظ القرآن وهي:

الإنعام عليه بتاج الكرامة، وحُلَّة الكرامة، فهو يُعرَف بها يوم القيامة بين الخلائق، وهي علامةٌ على كرامة لابسهما ومكانته عند الله ﷺ.

وهذا التَّاج وهذه الحُلَّة وسام شرف ورفعة، يتميَّز بها أصحابُ القرآن عن غيرهم من المؤمنين، وجدير بمن لبس هذا التَّاج وهذه الحُلَّة أن يكون رفيع اللَّرجة عالى المقام،

وَإِذَا كَأَنُ الْعَبِدُ فِي الدُّنيا يزهو ويفتخر ويمثلئ إعجاباً وخيلاء إذا ما خَلَعَ عليه عليه سلطانٌ أو مَلِكٌ خِلْعَةً ما، فما بالك بصاحب القرآن يوم القيامة إذا أنعم عليه مولاه، خالِقُ الخلق جميعاً، ومَلِكُ النَّاسِ وإلهُهم بهذه النَّعمة العظيمة، والمنزلة الرُّفيعة، وأَلْبُسَهُ تَأْجَ الكرامة، وحُلَّة الكرامة على أعين الخلائق.

ما بالك بالسَّعادة والغبطة والفرح الذي يملأ قلبه.

وأعظمُ من ذلك كلّه: رضا اللهِ عنه، ثم يُزاد على كلِّ ذلك بكلِّ آية حَسنة، فضلاً عن رفعِهِ درجاتِ في الجنّة بعدد الآيات التي يحفظها من القرآن.

قال ابن الجَزَري لَغَلَّلَهُ - في فضائل حملة القرآن العظيم، وجزائهم عند الله تعالى:

وَبَعْدُ: فَالإِنْسَانُ لَيْسَ يَشْرُفُ لِللهَ لِللهَ اللهَ لِللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهِ وَإِنَّهُ مَ فِي النَّاسِ أَهْلُ اللهِ وَإِنَّهُمْ وَكَفَى وَقَالَ فِي الْفُرْآنِ عَنْهُمْ وَكَفَى وَقَالَ فِي الْفُرْآنِ عَنْهُمْ وَكَفَى وَهُوَ فِي الأُخْرَى شَافِعٌ مُشَفَّعُ وَكُفَى يَعْطَى بِهِ المُلْكَ مَعَ الحُلْدِ إِذَا يُعْطَى بِهِ المُلْكَ مَعَ الحُلْدِ إِذَا يُعْطَى بِهِ المُلْكَ مَعَ الحُلْدِ إِذَا يَعْطَى المُنْكَ مَعَ الحَلْدِ إِذَا يَعْطَى المُنْكَ مَعَ الحَلْدِ الْمَالِيَ مَعْ الحَلْدِ إِذَا يَعْطَى المُنْكَ مَعْ الحَلْدِ إِذَا يَعْمَالُ وَيَسَرَقَى ذَوْجَ السِجِنْ الْ

إلّا بِسَمَا يَحْفَظُهُ وَيَعْرِفُ أَشْرَافَ الْأُمَّةِ أُولِي الإِحْسَانِ وَإِنَّ رَبَّنَا بِهِسَمْ يُسَاهِي بِأَنَّنَهُ أَوْرَفَهُ مَنِ اصْطَلَفَى فِيهِ وقَوْلُهُ مَنِ اصْطَلَفَى فِيهِ وقَوْلُهُ مَلَيْهِ يُسْتَمَعُ تَوَجَهُ تُباجَ الْكَرِامَةِ كُذَا وَأَبْوَاهُ مِنْهُ يُكسَيَانِ فَلْيَحْرِصِ السَّعِيدُ فِي تَحْصِيلِه وَلَا يَـمَـلَّ قَطُّ مِـنْ تَـرْتِيلِهِ (١) فَلْيَحْرِصِ السَّعِيدُ فِي تَحْصِيلِه وَلَا يَـمَـلَّ قَطُّ مِـنْ تَـرْتِيلِهِ (١) فَهَلَ يعي المسلمون فضائِلَ حفظِ القرآن، ويُقْبِلُون عليه بشوق، ورغبة، ويُربُّون على ذلك أبناءَهم؟

ويا للأسف إنَّ أكثرهم يتسابقون على دنياهم أضعاف تسابقهم إلى آخرتهم. وقد حَذَّرنا اللهُ تعالى الدَّنيا ومتاعَها فقال تعالى: ﴿ قُلْ مَثْنُ الدُّنيَا قَلِيلٌ وَٱلْآئِرَةُ خَيْرٌ لَيْنَ اللَّيَّا فَلِيلٌ وَٱلْآئِرَةُ خَيْرٌ لَيْنَ النَّهَ وَلَا نُظْلَمُونَ فَلِيلًا ﴾ [النساء: ٧٧]

فمن أظلم ممن زهد في كتاب ربّه، فَأَعْرَضَ عِنه حفظاً وفقها وتلاوة ودراسة عملاً (٢) من دور تسب درجي معيد عسب درجي منابد الله المادي الله المادي الماد

## ٣ \_ الحافظ مع السَّفرة الكرام البررة:

هُوَلاء السَّفَرة الكرام اختارهم الله تعالى، وشَرَّفهم بَأَن تكون بأيديهم الله تعالى، وشَرَّفهم بَأَن تكون بأيديهم الصَّحُف المطهَّرة، قال تعالى: ﴿ فِي مُحُفِ مُكَرِّمَةِ ﴿ مَ مُرَّفِي مُكَرِّمَةٍ ﴿ مَ مُنَا اللهِ مَعْلَمَ مَ مُرَامِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

مغزى معيَّة السَّفرة:

## ومعنى كون الحافظ مع السَّفرة يحتمل أمرين:

الأوَّل: أنَّ له في الآخرة منازلَ يكون فيها رفيقاً للملائكة السَّفَرة؛ لاتُصافه بصفتهم مِنْ حَمْلِ كتاب الله تعالى. فَأُنزلَ مناژلهم الرَّفيعة، وَأُسكَن مقاماتهم العالية من جوار الحقِّ تعالى: ﴿إِنَّ لَلْنَقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهَر ﴿ فَي فَعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُقَلَدِ مِن جَوار الحقِّ تعالى: ﴿إِنَّ لَلْنَقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهَر ﴿ فَي فَعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُقَلَدِ إِللهِ مُقَلَدِ إِللهِ مُقَلَدِ إِللهِ مَقَلَدِ مِن عَلَى اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الل

النَّاني: أنهُ عَامِلٌ بعملهم وسالِكٌ مسلكهم (١).

<sup>(</sup>١) حَطَيُّبَة النَّشُر في القراءات العَشْر (ص٣١).

<sup>(</sup>٢) انظر: فضائل سور القرآن الكريم (ص٦٤)، أنوار القرآن (ص٢٦٢ ـ ٢٦٣)، فضائل القرآن وحملته في السنة المطهرة (ص٤٣).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب التفسير، بأب: تفسير سورة ﴿عَبَسُ ﴿ ٤/ ١٨٨٢) (ح٤٦٥٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (٦/ ٨٤)، عون المعبود (٤/ ٢٣٠)، تحقة الأحوذي =

«وما نفتاً نوى النَّاسَ اليوم يفتخوون حين يُنْسَبون إلى عظيم من العظماء، أو رجل يحمل الشَّهرة والاسم اللَّامع ولو كان ذلك في ميدان الرِّياضة أو اللهو الباطل، فهنيئاً لهؤلاء ما اختاروه من هوان لأنفسهم، وهنيئاً لحفظة كتاب الله حين اختاروا أن يكونوا مع السَّفَرة الكرام البررة»(١).

# الحافظ مُقَدَّمٌ في الدُّنيا والآخرة

# ا ير الحقَّاظ هم الأولى بالإمارة:

يرفع القرآن العظيم من شأن صاحبه في الدُّنيا؛ لحفظه إيَّاه، فصاحب القرآن هو أعلى النَّاس نسباً، وأشرفهم منزلة، وأرفعهم قدراً، وهكذا يجب أن يُعامل، وهذا ما كان عليه السَّلف الصَّالح من إكرام لصاحب القرآن، واعتراف بفضله، وتقديم على غيره؛ حتَّى في منصب الإمارة، وإن كان مولى من مواليهم، والأمثلة على ذلك كثيرة؛ فممَّنُ رفعهم الله تعالى بالقرآن عبد الرَّحمن بن أبزي الخزاعي في من وهو من أواخر صغار الصَّحابة، كان مولى لنافع بن عبد الحارث، وكان في عهد عمر رجلاً، وكان على خراسان لعليً بن أبي طالب في عهد عمر رجلاً، وكان على خراسان لعليً بن أبي طالب في المُنْهُ الله على عبد العارث،

فعَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةً ؛ أَنَّ نَافِعَ بْنَ الحَارِثِ لَقِيَ عُمَرَ بِعُسْفَانَ. وَكَانَ عُمَرُ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى مَّكُم عَلَى مَكَّةً. فَقَالَ: أَبْنَ أَبْزَى. يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى مَكَّةً فَقَالَ: أَبْنَ أَبْزَى؟ قَالَ: فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلَى؟ قَالَ: فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلَى؟ قَالَ: إِنَّهُ قَالِ: فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلَى؟ قَالَ: إِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللهِ عَلَى وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالفَرَائِضِ. قَالَ عُمَرُ: أَمَا إِنَّ نَبِيَّكُمْ عَلِيهِ قَالَ: وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالفَرَائِضِ. قَالَ عُمَرُ: أَمَا إِنَّ نَبِيَّكُمْ عَلِيهُ قَالَ: وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِهَذَا الْكِتَابِ اللهِ عَلَى الْعَرَائِضِ الْعَرَائِضِ. قَالَ عُمَرُ: أَمَا إِنَّ نَبِيَّكُمْ عَلِيهُ فَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى المَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

إِنَّ قارئ القرآن، العالِمَ بأحكامه، رفيعُ القدر، عظيمُ المنزلة، يفوق غيرَه

<sup>= (</sup>٨/ ١٧٤)، فيض القدير (١٢/ ٢٠٩٩).

<sup>(</sup>١): حفظ القرآن الكريم: (ص ٢٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإصابة (٤/ ١٤٩)، التقريب (١/ ٤٧٢)، سير أعلام النبلاء (٣/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب: فضل مَنْ يُقوم بالقرآن ويعلُّمُه (١/ ٥٥٩). (ح٨١٦).

12 4 2 4 21

وإن كان أشرف منه نسباً، أو أعظم جاهاً، فهذا مولى مِنَ المواليَ لا جاه له، ولا مال، ولا حسب، ولا مكانة عُليا في المجتمع، وربما كان في السُّلَم الاجتماعي دون غيره بمقاييس أهل الدُّنيا، ولكنَّه بمقياس القرآن شيء آخر، وله مقام آخر.

فقد رَفَعَه القرآن من مقام المولى إلى مقام الولاية، وَعِلْمُهُ بالقرآن أَهَّلَهُ لأن يحكم ويقضي بين الناس، وتكون له الكلمةُ النَّافذة، والرَّأي المسموع في المجتمع.

وها هو ذا عُمَرُ وَ اللهِ عَرْفُ لَهِذَا العالِمِ بالقرآنُ والحافظِ له مَكَانَتُهُ وفَضَلَهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ ال

وليس اعتراف عمر ولله هو مثار العَجَب، فإنَّ عمر ولله أولى النَّاس بَانَ يعترف بفضل صاحب القرآن، ولكنَّ العَجَب كلَّ العَجَب ممَّنُ ولاه على مكَّة، وفي هذا إشارة إلى ما وصل إليه المجتمع المسلم من تحقيق الكرامة الإنسانية على وجهها الصَّحيح، إذْ لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود إلَّا بالتَّقوى.

# ٢ ـ الحُفَّاظ هم الأولى بالإمامة:

عن أبي مسعود الأنصاري ﴿ أَن النبيَّ عِلَيْهُ الْهَوْمَ الْهُومَ اللهِ ال

وعن أبي سعيد الخُدريِّ وَهُمُ أَن الطبِيِّ عَلَيْهُ أَن الطبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿ وَالْكَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ الْهِ الْعَلِيْ عَلَيْهُ مَا الْعَلِيْ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَي

<sup>(</sup>١) انظر: أنوار القرآن (ص٢٤٨). ٢٤٠٦١ بالفا: منيه ١٤١٠٤٠٠٠ بالفان منيه ١٨٠٥٠١٠)

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: مَنْ أحقُ بالإَمَامَة (١/ ٤٦٥) (ح١٧٣) ٢٠١٤) وكلما وكلما يبد و ٤٧٤ (١) يسيحا و (٤٤١) قدمة الماها : يعدد

<sup>(</sup>٣) (واهُ مسئلتم، كتباب المصاجد ومتواضع الصيلاة، باب: مَنْ أحقُ بالإمامة (١/٤٦٤) (٢٧٢).

وهذا مقام آخر من مقامات الأفضلية للحافظ، بأن تُدَمَّ على كُلِّ مَنْ حضر في المسجد للصَّلاة.

# فَالْأَكْثُورُ قُرْ آناً هِوِ الدُّقِيدُّمُ فِي إمامة الصَّلاة وإنْ كان مولى:

عن ابن مُمَّرَ عَلَى اللهُ عَلَى المُهَا عَدِمَ المُهَاجِرُونَ الأَوَّلُونَ العَصْبَةَ مَوْضِعٌ بِقُبَاءَ مَوْضِعٌ بِقُبَاءَ مَوْضَعٌ بِقُبَاءَ مَوْضَعٌ بِقُبَاءَ مَوْضَعٌ بِقُبَاءَ مَوْضَعُ مَوْلَى أَبِي حُذَيْقَقَهُ وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ مَوْلَى أَبِي حُذَيْقَقَهُ وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ فُوْآنَا »(١).

زاد الهيثم بن خالد الجهني: «وَفِيهِم عُجَمَرُ بِنُ الخَطَّابِ أَواْبِو سَلَمَةَ بِنُ عَبْدِ الْأَسَدِ»(٢).

قال ابن حجر تَلَقَّهُ: «ووجه الدَّلالة منه إجماع كبار الصَّحابة القرشيين على تقديم سالم عليهم، وكان سالم المذكور مولى امرأة من الأنصار فأعتقته، وكأنَّ إمامتَه بهم كانت قبل أن يُعتق،...

وَإِنْمَا قَيْلُ لَهُ مُولَى أَبِي خُلَيْفَةً ۖ الأَنَّهُ لازَمَ أَبَا حَلَيْفَةً بِن وَبِيعة بعد أَن أُعتى فتبنَّاه، فلمَّا نُهُوا عن ذلك فيُل لهُ مولاً أَن أَعتى فتبنَّاه، فلمَّا نُهُوا عن ذلك فيُل لهُ مولاً أَن أَن

وقوله الوكان أَكْثِرَهُمْ قُرْآناً) إشارة إلى سبب تقديمهم له مع كوتهم أشرف

# والأكثر قرآناً هو المُقَدَّمُ في إِمَامَةُ الصَّلاةُ وَإِنَّ كَانَ صَبِيّاً مُمَيِّزاً:

عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةً وَلَيْهِ مَا فَالْ: ﴿ وَالْهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

لَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ أَهْلِ الفَتْحِ، بَادَرَ كُلُّ قَوْمِ بِإِسْلَامِهِمْ، وَبَدَرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ، فَلَكَّا أَبِي قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ، فَلَكَا قَدِمَ قَالَ: «صَلُّوا مِللهِ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ حَقَّا، فَقَالَ: «صَلُّوا صَلَاةً كَذَا في حين كَذَا، فَإِذَا حَضَرتِ الصَّلَاةُ صَلَاةً كَذَا في حين كَذَا، فَإِذَا حَضَرتِ الصَّلَاةُ فَلْيُوَدِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَوُمَّكُمْ أَكُنْ كُمْ قُرآناً». فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدُ أَكْثَرَ قُرْآناً مِنِي،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب: إمامة العبد والمولى (١/ ٢١٩) (ح١٩٨).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري شرح صحيح البخاري (٢٤١/٢).

لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَّى مِنَ الرُّكْبَانِ، فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وَأَنَا ابْنُ سِتُّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ (١)...

قال ابن حجر كَالله: «وفي الحديث حُجَّةٌ للشَّافعيَّة في إمامة الصَّبِيِّ المُميَّز في الفريضة، وهي خلافية مشهورة ولم يُنْصِفْ مَنْ قال إنهم فعلوا ذلك بإجتهادهم، ولم يَطَّلِع النَّبِيُّ عَلَى ذلك؛ لأنَّها شهادة نفي، ولأنَّ زمن الوحي لا يقع التَّقرير فيه على ما لا يجوز»(٢).

# ٣ ـ الحفَّاظ هم أصحاب الشُّورى:

عن ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: «كَانَ القُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجْلِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ، كُهُولاً كَانُوا أَوْ شُبَّاتاً (اللهُ).

# ٤ \_ الحفَّاظ هم المقدَّمون في البَرْزخ:

وكِمَا أُعِلِي اللهُ تِعِالِي شَانَ حَافظِ القَرْآنَ فِي الدُّنيا فقدِ أَعِلَى شَانِه في الآخرة، فهو أُولَى النَّاس بالتَّقديم حَتَّى بعد موته:

عَنْ جَابِرِ بِنِ عِبِدِ إِللهِ فِي قِال: كَانِ النَّبِيُ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدِ، ثُمَّ يَقُولُ: «أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذاً لِلْقُرآنِ». فإذا أُشِيرَ لهُ إِلَى أَحَدِهِما قَدَّمَهُ في التَّهَانِ، نَهُ اللهُ عَلَى هَوُكُو مِنْهُ القِيَامَةِ (٤٠). اللَّحْدِ، فقال: ﴿أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَوُكُو مِنُومَ القِيَامَةِ (٤٠).

قال ابن حجر كَالله: «وفيه فضيلةٌ ظاهرة لقارئ القرآن، وَيُلحق به أهل الفقه والزُّهد وسائر وجوه الفَصْل» (٥٠).

ومع أنَّ مقام السَّهادة فوق كلِّ مقام، ومع أنَّ النَّبيَّ ﷺ شهد لقتلي أحد عند الله تعالى بالصِّدق فيما عاهدوا عليه، وشهد لهم بالجنَّة، إلَّا أنَّه في غمرة

<sup>(</sup>١) ` رواه البخاري، كتابُ المغازي، باب: مَنْ شَهِدَ الْفَتَح (٣/ ١٢٩٩) (خ٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٨/ ٣٠).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب التَّفسير، باب: ﴿ غُلِ ٱلْعَنْوَ وَأَمْرٌ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ لَلْمُهِلِيكَ ﴾ [الأعراف: 199] (٦٤٢٠).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الجنائز، بآب: اللُّحد والشَّق في القبر (١/ ٤٠١) (ح١٣٥٣).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري شرح صحيح البخاري (٣/ ٢١٣)، ١٠) يزيد عيد عيد عيد

هذه الفضائل للشهداء، لم يَنْسَ عَلَا الشَّهيدَ الأكثر حفظاً للقرآن في تقديمه في اللَّحد

فصاحب القرآن، والأكثر أخذاً للقرآن، له الأفضلية حتَّى بين الشَّهداء، لعظمة القرآن الذي في صدرة، وما تقديم الرَّسول ﷺ له في اللَّحد إلَّا رَمْزُ لتقدَّمه على مَنْ سواه مِن الشَّهداء في الأجر والثَّواب، وفي المكانة والجنَّة.

وإذا كان التّفاضل بالقرآن بين الشّهداء، فالتّفاضل به بين الأحياء ولا شَكَ أَكبر وأعظم: ﴿ وَفِ ذَلِكَ فَلْيَتَافَشِ ٱلمُنْنَفِسُونَ ﴾ [المطففين: ٢٦]. فلْيتأمّل المسلم هذا الأمرَ جيّداً، ويقف عنده طويلاً، وَمِنْ ثِنَمَّ يقوده للعناية بالحفظ والإكثار منه والصّبر عليه (١٠).

#### 💳 🖟 المطلب الثالث 🥷 💳

#### فضائل مُتنوِّعَة للحافظ

# ١ ــالحُفَّاظ أها إِ الله وخاصَّته:

من تمام إكرام الله تعالى لحملة كتابه أنْ جعلهم من أهله وَخاصَّته، وهو شرف عظيم، وتكريم لحفًاظ القرآن لا يُدانيه أيُّ شرف يسعى إليه النَّاس في الله نيا؛ ذلك أنَّ العبد الضَّعيف يُصبح من أهل الله وخاصَّته، ولا شكَّ أنَّ أهل الله وخاصَّته، هم أقرب النَّاس إلى نيل رحمته، وكرامته، ومحبَّته، والقرب منه تعالى. فهو فَضْلُ الله يؤتيه مَنْ يشاء، والله واسع عليم.

عن أنس بنِ مالكِ ﴿ مَالَكِ مَالَكُ مَالُ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) انظر: أنوار القرآن (ص٠٥٠).

<sup>(</sup>٢) ﴿ أَهْلِينَ ﴾ : جَمْعُ أَهَلَ ، جُمِعَت بالياء والنون لكونها ملحقاً بجمع المذكّر السَّالم، ونُصِبت السَّالياء لكونها اسم إنَّ مؤخّر ...

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه في «المقدِّمة» (٧٨/١) (ح٢١٥)؛ وصحّحه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه» (٢/١) (ح١٧٨).

#### والمقصود بأهل الله وخاصَّتِه في الحديث المذكور:

هم حَفَظَةُ القرآن، العاملون به، هم أولياء الله، والمُخْتَصُّون به اختصاصً أهل الإنسان به في مدينة مدينة من العاملون به العلمان به في المناه الإنسان به في المناه المناه

وقيل: هم الذين يختصُّون بخِدْمته، فإنَّه لمَّا قرَّبهم واختصَّهم كانوا كأهله، ومنه قيل لأهل مكَّة: أهل الله، لمَّا كانوا سكَّان بيته وما حوله كانوا كأهله(١).

وإذا اخْتَصَّ المخلوقُ أحداً من المخلوقين قَرَّبَهُ منه وأفاضَ عليه من إكرامه وعطائه ومحبَّته الشَّيءَ الكثير، فما الظَّنُّ بالله الكريم ـ وله المثل الأعلى في السَّماوات والأرض ـ مالِكِ المُلك ذي الجلال والإكرام.

فَأَكْرِمْ به من فَضْل، وأَعْظِمْ بِها من مكانة ومنزلة يطمح إليها كُلُّ مؤمن، وتصبو إليها كلُّ مؤمن، وتصبو إليها كلُّ نفس تريد وجهَ اللهِ الكريم ورضوانَه وجنَّته.

فَلْينتسب كلُّ إنسان لَما يتمنَّى ويرغبُ مِنْ أهل المال أو الجاه أو المناصب أو الشَّهرة، ولْتَجُدِ القواميس بكلِّ وصفٍ وثناءٍ، فهل تأتي بأكملَ مِمَّا وُضِفَ به حِملة كِتابِ الله : ﴿ إَهْلُ اللهِ وَخِاصَّتُهُ ؟ (٢).

# ٢ ـ إكرام الحافظ في الدُّنيا:

إكرام حافظ القرآن الكريم من إجلال الله تعالى وتعظيمه؛ لعظيم حرمة الحافظ ومنزلته عند الله تعالى.

فعن أبي مُوسَى الأَشْعَرِيُّ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ ، قال: قال رَسُولُ الله ﷺ:

﴿إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ المُسْلِم، وَحَامِلِ القُرآنِ غَيْرِ الغَالِي فِيهِ (٣)

<sup>(</sup>۱) انظر: النهاية في غريب الحديث (۸۳/۱)، لسان العرب (۲۸/۱۱)، شرح سنن آبن ماجّهٔ (۱/ ۲۰)، فيض القدير (۱/ ۷۳۶، ۲۰۶۰).

<sup>(</sup>٢) انظر: حفظ القرآن الكريم (ص١٥)، أنوار القرآن (ص٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) (فير الغالي فيه): الغلو هو التشديد ومجاوزة الحدِّم والمعنى: عفير المتجاوز الحدِّ في العمل بالقرآن، وتتبُّع ما خفي منه واشتبَه عليه من معانيه، وفي حدود قراءته ومخارج حروفه. وقيل: الغلوَ المبالغة في التَّجويد، أو الإسراع في القراءة، بحيث يمنعه عن تدبُرُ المعنى.

والجَافِي عِنهُ (لَ)، وَإِكْرَامَ فِنِي السُّلْطَانِ المُقْسِطِ (٢٠).

وسُمِّي الحافظُ حاملاً للقرآن: لِمَا يتحمَّلُه مِن المشاقُ الكثيرة والتي تزيدً على الأحمال الثَّقيلة (٢)، فَحُقَّ له أَن يُكْرَمَ ويُعظَّمَ ويُبَجَّلَ الأَنَّ في ذلك تبجيلاً وتعظيماً وإجلالاً لله تعالى، ذلك أَنَّ الحافظ قد حَوَى صدرُه كلامَ الله تعالى، فمن هنا ينبغي إكرامُه وإنزالُه المنزلةَ اللَّائقة به.

# ٣ يد ثناء الله تعالى على الخُفَّاظ:

مَدَحَ الله تَعالَى حَفَّاظٌ كَتَابُهُ وَأَثْنَى عَلَيْهُمْ بِأَنْ جَعَلَ كَتَابُهُ آيَاتَ بَيِّنَاتَ فَيُ صِلْوَارِهِمْ ، أُوفِيُّ هَذَا مَنقَبَةٌ عَظِيمة لَهُمْ \* دُولُ غيرِهُمْ \* فقال تعالَىٰ: ﴿ بَلَ هُوَ مَايَكُ يَبِنَنَتُ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُونُوا ٱلْمِدَرُ ﴾ [العنكبوت: ٤٩].

وهنا من خصائص القرآن، كونه آيات المعلماء به وحُقَّافِه، وهنا من خصائص القرآن، كونه آيات بينات الإعجاز، وكونه محفوظاً في الصُّدور بخلاف سائر الكتب؛ فإنَّها لم تكن معجزات ولا كائت تُقرأ إلَّا مِنَ المصاحف، (٤).

«وَوَصَفَهم بالعلم؛ لأنَّهم مَيَّزُوا بأفهامهم بين كلام الله، وكلام البشتر والشَّياطين» (٥٠).

فَكَفَى بَحَافظ القرآن فَخَراً وشرفاً أنَّ الله تعالى أكرمه وجعله من أسباب

وقيل: الجفاء أن يتركه بعد ما عَلِمَه، لا سيَّما إذا كان نَسِيه؛ فإنه عُدَّ من الكبائر.

<sup>-</sup> انظر: عون المعبود (١٩٢/١٣) إ

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤/ ٢٦١) (ح٤٨٤٣)؛ وحسَّنه الألباني في اصحيح سنن أبني فالودة (٣/ ٩١٨) (ح٥٥٠). ...

<sup>(</sup>٤) تفسير النسفي (٣/ ٢-٦١).

<sup>(</sup>٣) انظر: عون المعبود (١٩٢/١٣).

<sup>(</sup>٦) تفسير السعدي (٤/٠٢٤)».

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي (١٣/ ٢٥٤).

حِفْظ القرآن؛ ذلك أنَّ آيات القرآن العظيم محفوظةٌ في الصَّدور والسُّطور، وهذا من أسباب حفظ الدِّين، ووسائل حفظ الشَّريعة.

فلو تَطَرَّقَ تَحْرِيفٌ مَّا \_ جَدَلاً \_ إلى السُّطور فأنَّى له أن يصِل إلى الصُّهُور ِ.

# ٤ \_ الحقَّاظ لا تنحرقهم النَّار أَ

إنَّ أعظم ما يسعى إليه المسلم أن يُزحزحه الله تعالى عن اَلنَّار ويدخله المجنَّة، وقد أكرم الله تعالى حُفَّاظ كتابه بنجاتهم من النَّار وعدم إحراق إجسادهم الطَّاهرة فيها؛ لعظمة ما في صدورهم مِنْ كِلام الله تعالى.

فعن عُقْبَةَ بِنِ عَامِرِ ظَلْتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فِلَوْ كَانَ القُرآنُ فِي إِهَابٍ مَا أَكَلَتُهُ النَّارُ".

فلو صُوِّرَ الِقرآنُ وجُعِلَ في إهاب ولُلقي في النَّارِ ما مِسَّتِهِ النَّارِ، ولا أحرقته ببركته، فكيف بالمؤمن المواظِب لقراءتِه ولتلاوتِه والعملِ به؟

وقيل: المعنى مَنْ عَلَّمَه اللهُ القرآنَ لم تحرقه نار الآخرة ، فَجَعَل جِسْمَ حَافِظِ القرآنِ كَإِهابِ لِهِ (٢).

ويشهد له ما رواه أبو الفَصْلِ الرَّازي (٣) بسنده عن يزيد بن عمرو، قال اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في «المسند» (٤/ ١٥٥) (ح٢٥٤٥)؛ والطبراني في «الكبير» (١٧/ ٢٠٨) (ح٠ ٨٥)؛ وابن عدي في «الكامل» (١/ ٣٢)؛ وحسَّنه الألباني في «صحيح الجامع» (٢/ ٣٠٨) (ح٢ ٨٢٥). ٢٠٠٠ عند من الكامل (١/ ٣٠٠) عند المامل (١/ ٣٠٠) عند المامل (١/ ٢٠٠٠) عند المامل (١/ ٢٠٠) عند المامل (١/ ٢٠٠٠) عند المامل (١/ ٢٠٠) عند

<sup>(</sup>٢) انظر: فيض القدير (١٠٤/١٠).

<sup>(</sup>٣) هنو أبن الفضل، عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بُندار العِبْطيُّ الرَّازِي، المِمْرئ. ولد بمكّة سنة (٣٧١ه) ونشأ بها، وكان أبوه عالماً ثقة شيخاً للحرم قال السَّمعاني: 

(كان (أبو الفضل) مقرئاً فاضلاً عثير التَّصانيف، حَسَن السَّيرة، زاهداً متعبِّداً حَشِنَ العيش، قانعاً ، يُقرئ ويُسمع في أكثر أوقاته . ويبدو أن تصانيفه الكثيرة فُقدت ولم يبق منها إلا كتاب: (فضائل القرآن وتلاوته . تُوفِّي بكَرْمان (ولاية مشهورة بين فارس منها إلا كتاب وحراسان) سنة (٤٥٤هـ) . انظر: سير أعلام النَّبلاء (١٨٨/ ١٣٥) كا معجم البلدان ، ياقوت الحموي (٤/ ٤٥٤) عمقدة كتابه: (فضائل القرآن وتلاوته ) . تحقيق وتخريج: د. عامر حمين عبري (ص ٩ - ١٦) .

المُسلَمين وحَفَّظُهُ إِيَّاهُ لَمْ تَحْوِقُهُ النَّارُ يومَ القِيَامَةِ إِنْ أُلْقِيَ فيها بالذُّنُوبِ، كما قال أَبُو أُمَّامَةً وَلِيهِ اللَّهُ اللهُ لا أَبُو أُمَّامَةً وَلِيهُ اللهُ لا يُعَرِّنَكُمْ هذه المَصَاحِفُ المُعَلَّقَةُ (')، فَإِنَّ اللهُ لا يُعَدِّبُ بِالنَّارِ قَلْباً وَعَى القُرْآنَ»('').

قَالَ أَبُو عَبِيدَ كَثَلَهُ: «وَجُهُ هذا عندنا أن يكون أراد بالإهابِ قلبَ المؤمن وجُوفَهُ الذي قَد وعَى الفرآن (٣٧).

وقال الزَّبيدي<sup>(٤)</sup> كَلْلَهُ في شرحه لأثر أبي أُمامة ﷺ: «أي حَفِظُهُ وتدبَّرَه وعَمِلَ بما فيه، فَمَنْ حَفِظَ أَلفاظَه وضيَّعَ حُدودَه فهو غَيرُ واعِ له»(٥).

وقد «ضُرِبَ المثل بالإهاب وهو جلد لم يُدبَغُ؛ لِأَنَّ اَلفسادَ إليه أسرع ولَفْحَ النَّار فيه أنفذ؛ لِيُبْسِهِ وجَفافِه، بخلاف المدبوغ لِلِيْنِه.

والمعنى: لو قُدِّرَ أَنْ يكون في إهاب ما مسَّته النَّار ببركة مجاورته للقرآن، فكيف بمؤمنٍ تولَّى حِفْظُه والمواظبَةَ عليه، والمرادُ نار الله الموقدة المميِّزة بين الحقِّ والباطل.

قال الطّيبي: وتحريرُه أنَّ التَّمثيل واردٌ على المبالغة والفَرْض، كما في قوله: ﴿قُل لَوْ كَانَ ٱلْبَكْرُ مِدَادًا﴾ [الكهف: ١١٠]، أي ينبغي ويَحِقُّ أنَّ القرآن لو كان

<sup>(</sup>١) لعلَّ المقصود: الحثُّ على فضيلة حفظ القرآن عن ظَهْرِ قلبٍ، والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) رواه الرازي في «فضائل القرآن وتلاوته» (ص١٥٤) (رقم ١٢٥)؛ والبخاري في «خلق أفعال العباد» (٨٧/١) (رقم ٢٧٣)؛ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٣٣/٦) (رقم ٢٠٠٧٩)؛ والدارمي في «سننه» (٢/٣٠٦) (رقم ٣٣١٩)؛ وصحَّحَ إسنادَه ابنُ حجر في «فتح الباري» (٩٩/٩).

<sup>(</sup>٣) فضائل القرآن (ص٥٥).

<sup>(</sup>٤) هو أبو الفيض، محمَّد بن عبد الرَّزاق الحسيني، الرَّبيدي، الملقَّب بمرتضى، لغويُّ، نحويُّ، محدِّثُ أصولي. أصله من واسط (في العراق)، ولد في الهند سنة (١٤٥ه)، ومنشأه في زبيد (باليمن)، رحل إلى الحجاز، وأقام بمصر، فاشتهر فَضْلُه، وكاتَبَه الملوكُ، توفَّي بالطَّاعون في مصر سنة (١٢٠٥ه)؛ من تصانيفه الكثيرة: "تاج العروس في شرح القاموس»، و التحاف السَّادة المتَّقين في شرح إحياء العلوم للغزالي»، و البُلغة الغريب في مصطلح آثار الحبيب، وغيرها.

انظر: معجم المؤلِّفين (٣/ ٦٨١)؛ الأعلام (٧/ ٧٠).

<sup>(</sup>٥) إتحاف السَّادة المتقين (٤٦٥/٤).

في مثل هذا الشَّيء الحقير الذي لا يُؤْبَهُ به، ويُلقى في النَّار مِل مسَّته، فكيفِ بالمؤمنِ الذي هو أكرمُ خِلْقِ الله، وقد وهاه في صدره، وتفكَّر في معانيه؛ وعَمِلَ بما فيه، كيف تمسُّه، فضلاً عن أن تحرقه (١٠).

فهنيئاً لمن حَفِظ كتابَ الله تعالى فجَمَعه في صدره، وعَمِلَ بما فيه، هنيئاً له بهذه البشارة في النَّجاة من النَّار، وهذا من أعظم فضائل حفظ القرآن الكريم، فهل من مُشَمِّر؟



<sup>(</sup>١) فيض القدير (١٠/ ١٠٥).

# المبحث الرابع

# حُكم حفظِ القرآن ونسيانِه

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم حفظ القرآن.

المطلب الثاني: حكم نسيان القرآن.

# 

# حِفْظُ القرآن فرضُ كفايةٍ على الأمَّة:

حِفْظُ القرآن العظيم كاملاً - عن ظهر قلب - فرض كفاية على الأمّة بالإجماع (١)، فإنْ قام بذلك قوم سقط الإثم عن الباقين.

وفي ذلك يقول السُّيوطي كَثَلَله: «اعلم أنَّ حِفْظَ القرآن فرضُ كفايةٍ على الأُمَّة؛ صرَّح به الجرجانيّ في الشَّافي، والعباديّ، وغيرهما.

قال الجُويني: والمعنى فيه ألَّا ينقطع عدد التَّواتر فيه، فلا يتطرَّق إليه التَّبديل والتَّحريف، فإنْ قام بذلك قومٌ يَبْلغون هذا العدد سقط عن الباقين، وإلَّا أَثِمَ الكلُّ»(٢). ويحصل فرض الكفاية بحفظ جميع القرآن من شخص واحد (٣).

# حُكْم حفظِ القرآن على أفراد المسلمين:

١ ـ يجب على كلِّ مسلم حِفْظُ ما تَصِحُّ به صلاتُه من القرآن بالإجماع (١٠). وهو الفاتحة، ومقدار ما يجزئ بعدها ـ عند مَنْ يقول بوجوب القراءة بعد الفاتحة؛ لأنَّ من القواعد المقرَّرة في الشَّريعة: أنَّ ما لا يتمُّ الواجب إلَّا به فهو

<sup>(</sup>۱) انظر: الدر المختار، للحصكفي (۱/۵۳۸)؛ الإقناع (۱/۱٤۸)؛ منتهى الإرادات (۱/ ۱۶۸)؛ فضائل القرآن، لابن كثير (ص۷۱)؛ كشاف القناع (۱/۲۰۸)؛ مطالب أوللي النهى (۱/۲۰۲)؛ الفتاوى الكبرى (۱/۲۱۲ ـ ۲۱۳)؛ حاشية الروض المربع (۲/۷۰۷)؛ نيل المآرب (۱۸۸۱).

 <sup>(</sup>۲) الإتقان في علوم القرآن (١/ ٢٤٧). وانظر: البرهان في علوم القرآن (١/ ٤٥٦)؛ المنثور في القواعد، للزركشي (٣/ ٣٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: فيض الرحمن في الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن (ص٤٥٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: مراتب الإجماع، لابن حزم (ص١٥٦)؛ الفواكه الدواني (١٢٤/٢)؛ شرح الزرقاني على مختصر خليل (١٨٤/٤)؛ فتح الباري (١٨٠٨)؛ آداب المشي إلى الصلاة (ص٣١)؛ حاشية الزوقن المربع (٢٠٧/٢).

واجب، والصَّلاة واجبة ولا تتمُّ الله بالفاتحة، ومقدار ما يجزئ بعدها ـ عند مَنْ يقول بوجوبه (١).

# ٢ ـ أما بقيَّة القرآن فحِفْظُه مستحبٌّ بالإجماع (٢).

الجاءَ في (حاشية الروض المُرْبِع): «يستحبُّ حِفْظُ القرآن إجماعاً، وفيه فضل عظيم، وحِفْظُه فرض كفايةٍ إجماعاً... ويجب منه ما يجب في الصّلاة المُناقاً» (").

٣ ـ وحِفْظ القرآن الكريم متأكّدٌ في حقّ طلّاب العلم الشّرعي أكثر من غيرهم، ولذا كان ابن عبد البر كَثْلَة يقول: "ولا أقول: إنَّ حِفْظَه (القرآن) كُلَّه فرضٌ، ولكن أقول: إنَّ ذلك واجب لازم على مَنْ أَحَبَّ أن يكون عالماً" (٤٠).

# حِفْظ القرآن الواجب والمستحبُّ مُقدَّم على غيره:

حِفْظ القرآن المواجب مُقدَّم على غيره من العلوم الواجب تعلَّمها، فأمَّا ما لم يجب حفظ من القرآن فيُقدَّم عليه ما وجب على المكلَّف تعلَّمه عيناً، كتعلَّم ما أمره الله به وما نهاه عنه، ويبقى الحفظ المستحبُّ للقرآن مقدَّماً على غيره من العلوم الأخرى غير الواجبة عيناً (٥).

وينبغي على طالب العلم: أن يصرف عنايته أوَّلاً إلى حفظ كتاب الله تعالى، ثمَّ يترقَّى إلى بقيَّة العلوم والفنون الأُخرى إنْ أراد التَّوفيق والنَّجاح، وكان السَّلف لاَ يعلَّمون الحديث والفقه إلَّا لمن يحفظ القرآن (٦).

وعن ابن عبد البر كَاللَّهُ أَنَّه قال: ﴿طَلَبُ العلم درجاتُ ومناقِلُ ورُتَبُ لا ينبغي تعدِّيها، ومَنْ تعدَّاها جملةً فقد تعدَّى سبيل السَّلف \_ رحمهم الله \_ ومَنْ تعدَّى سبيلهم عامداً ضَلَّ، ومَنْ تعدًّاه مجتهداً زلَّ، فأوَّل العلم حِفْظُ كتابِ الله ﷺ تعدَّى سبيلهم عامداً ضَلَّ، ومَنْ تعدًّاه مجتهداً زلَّ، فأوَّل العلم حِفْظُ كتابِ الله ﷺ

<sup>(</sup>١) انظر: الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن الكريم (ص١١).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإقناع (١٤٨/١)؛ آداب المشي إلى الصلاة (ص ٣١).

<sup>.(7.4/) (7)</sup> 

<sup>(</sup>٤): جامع بيان العلم وفضله (٢/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: فيض الرحمن في الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن (ص٤٥٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: المجموع (١/ ٦٩).

وَتَعَهِّمُهُ وَكُلُّ مَا يَعِينَ عَلَى فِهِمَهُ فُواجِبٌ طَلْبُهُ مَعِهُ (١)

# حُكم تحفيظ القرآن للصّبيان:

ف يُستحبُ تحفيظُ القرآن للصيان؛ لأنّه منهج السَّلف الصَّالح مع أبنائهم، وخين شاهد على ذلك;

١ ـ ما ورد عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ كَاللهُ قال: ﴿إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ المُفَصَّلَ هُوَ المُخْكَمُ».

قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ اللهُ الل

قال ابن كثير كَالله: "فيه دلالةٌ على جواز تعليم القرآن في الصّبَا، وهو ظاهر، بل قد يكون مُستجبًا أو واجباً لم الطّبيّ إذا تعلّم القرآن بلغ وهو يعرف ما يُصلّي به، وحِفظُه في الصّغر أولى من حِفْظِهِ كبيراً وأشندُ عُلوقاً بخاطره، وأرسنخُ وأثبتُ، كما هو المعهود من حال الناس ".

٢ ـ ما ورد عن ابن عباس في الله قال: "اسْلُونَيْ عَنِ التَّفْسَيْر؛ فَإِنَّي خَفِّ التَّفْسَيْر؛ فَإِنَّي خَفْظتُ القرآنَ وَأَنَا صَغِيرًا (٤).

فالحفظ في الصّغر أسهل منه في الكِبَر، وأشدُ علوقاً باللّهن، ورسوحاً وثباتاً في القلب، وعَقْلُ الصّغير ما زال بكراً لم يُثقَلُ بأعباء الحياة ومنغصاتها التي تؤثّر على إمكانية الحفظ، فيتحفّظون من القرآن ما لا يثقل عليهم ويجعلهم يملّون القرآن، وتُتاح لهم فرصة ممارسة اللّعب؛ لتجديد نشاطهم وهمّتهم (٥٠).

<sup>(</sup>١) جامع بيان العلم وفضله (٢/١٦٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب فضائل القرآن، بتاب: تعليم الصّبيان القرآن (٣/ ٢٦٢٢) (رقم ٥٠٣٥).

<sup>(</sup>٣) فضائل القرآن (ص٢٢٦).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري شرح صحيح البخاري (٨٤/٩)؛ قال ابن حجر: «أخرج» ابن سعيات وغيره بإسناد صحيح».

<sup>(</sup>٥) انظر: فيض الرحمن في الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن (ص٤٥٤ \_ ٤٥٤).

# المطلب الثاني المسلم

#### حُكُم نسيانُ القُرآن

الأَعْرَاضَ عَنْ تَعَاْهَدَ القَرِآنَ، وَهُدَمُ الاَعْتَنَاءُ بِذَلَكَ، تَهَاوَنُ كَبِيرَ، وتفريط شديد، بحق كتاب الله تعالى، الذي أنزله الله على اليقرآهُ النَّاسَ ويتعاهدوه، ويعملوا وِفْقَ أحكامه(١).

وقد خكى الله تخالى شكاينة الرسول الله الربي مهجران قومة للقرآن، فقال سيحانه: ﴿ وَقَالَ الرَّبُولُ مِنْ اللَّهُ مَا المُولَ مِنْ اللَّهُ مَا المُولَ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللللَّهُ ال

وقد مضى \_ في بداية البحث \_ معنى قوله: ﴿مَهُجُولًا﴾ أي : وأنَّه المتروك بالكليَّة، فلم يؤمنوا به، ولم يرفعوا إليه رأساً، ولم يتأثَّروا بوعيده (٢).

المؤمن أن يكون كثير التَّعاهد للقرآن؛ كي الآية تلويحاً إلى أنَّ الواجب على المؤمن أن يكون كثير التَّعاهد للقرآن؛ كي لا يندرج تحت ظاهر التَّظِم الكريم، فإنَّ ظاهره ذمُّ الهجر مطلقاً (٣).

### آثار في التّحدير من نسيان القرآن:

\* عن أبي العالية كَاللهُ أنَّه قال: «كنَّا نَعُدٌ من أعظم الدُّنوب، أنْ يتعلَّم الرَّجل القرآن ثمَّ ينام عنه، حتَّى ينساه (٤).

\* وجاء عن ابن سيرين كالله عن الله عن الذي ينسى القرآن: «كانوا بكرهونه، ويقولون فيه قولاً شديداً» .

<sup>(</sup>١) انظر: فضائل القرآن، لابن كثير (ص٢٢١).

<sup>(</sup>٢) / انظر: الفصل الثاني من الباب الأول (ص7 ٤ ـ ٤٦) . . :

 <sup>(</sup>٣) انظر: تفسير البيضاوي (٤/ ٢١٥) انفسير أبي السعود (٢/٥/٦)؛ روح المعاني (١٣/١٩)
 اع ا)؛ تفسير الثعالبي (٣/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في الزهد» (٢٠٣/١)؛ وآورده ابن التجوزي في أصفة الصغوة» (٣/٢١٢)؛ وابن حجر في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثّمانية» (٤٠٩/١٤) (رقم ٢٠٥٣)، وقال في افتح الباري، (٨٦/٩): اإسناده جيدة.

<sup>(</sup>٥) أورده ابن حجر ﷺ في افتح الباري؛ (٨٦/٩) وصحَّحه ...

\* وعن طلق بن حبيب (١٠ كَالَمَهُ الله قال: «مَنْ تعلَّم القرآنَ ثمَّ نَسِيَه من غير عذر، حُطَّ عنه بكلِّ آيةٍ درجة، وجاءِ يوم القيامة مخصوماً »(٢).

\* وقال ابن المُنَادِي (٣) كَالله: إما زال السَّلف بُرهِبون نسيان القرآن بعد الحفظ؛ لِما في ذلك مِن النَّقُص (٤).

#### نسيان القرآن نوعان:

النَّوع الأول: الذي يعشا لاشتغاله بأمر دنيويٍّ ولا سيَّما إنْ كان محظوراً (٥) عحقى يؤدِّيَ بضاحبه إلى إهمال مراجعة القرآن، وترك تلاوته، وهذا هو المذموم الذي ورد فيه الوعيد.

وليس المقصود (بالأمر الدُّنيوي): بدّل الوقت في كسب قُوتِه، فهذا مأمور به ولكن المقصود هو الإفراط، واللهاث وراء الدُّنيا وشهواتها، بخيث يتعلَّق قلبه بها، ممَّا يؤدِّي إلى هجر القرآن (٢٠)

<sup>(</sup>۱) هو طَلْقُ بن حبيبِ العنزي، بصريًّ ثقةٌ، زاهد كبير من العلماء العاملين، جدَّث عن ابن عباس، وابن الزبير، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وغيرهم، كان طيِّبَ الصوت بالقرآن، براً بوالديه، قال طاووس: «ما رأيت أحداً أحسن صوتاً منه، وكان ممَّن يخشى الله». مَات طَلْقٌ قبل المئة.

<sup>(</sup>٢) برواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٦/ ١٢٤). (رقم ٢٩٩٩٧)؛ وعبد الرزاق في «مصنفه» (٣/ ٣٦٠) (رقم ٥٩٧٠).

<sup>(</sup>٣) هو أبو الحسين، أحمد بن جعفر بن محمّد بن عبيد الله بن أبي داود ابن المُنادي، البغدادي، ولد سنة (٢٥٦ه)، عالم مشارك في كثير من العلوم، وكان الغالب عليه علوم القرآن. قال أبو عمرو الدَّاني: «مقرئ جليل في خاية الإتقان، فصيح اللَّسان، عالمُ بالأثار، نهايةٌ في علم العربيَّة، صاحبُ سُبنَّة، ثقةٌ مأمون». من مصنَّفاته الكثيرة، «ناسخ بالقرآن ومنسوخه»، و«اختلاف العدد»، و«دعاء أنواع الاستعاذات من الآفايت والعاهات». توفي سنة (٣٣٦ه).

انظر: تاريخ يغداد (١٩/٤)؛ سير أعلام النبلاء (١٠/٨٩٨)،

<sup>(</sup>٤) متشابه القرآن العظيم، لابن المُنادي (ص٧٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (٨٥/٩).

<sup>(</sup>٦) انظر: خصائص القرآن الكريم (ص١٨٢).

وقد سُئِل أبو الحسن القابسيُ (١) كَثَلَهُ عَمَّن حَفِظَ القرآنَ ثمَّ نسيه، فأجاب قائلاً: «وأمَّا سؤالك عمَّن تعلَّم، ثمَّ ضيَّعه حتَّى نَسِيَه، فإنْ كان تضييعه إيَّاه زهادةً فيه \_ ليس بغالب عليه عَمَلٌ يقومُ له به عذرٌ \_ فهو الذي أخشى عليه من شيء قد جاء فيمَنْ تعلَّم القرآن ثمَّ نَسِيَه، فهي نِعمةٌ كُفُرَها، وإنَّما يكون ذلك فيمَنْ تعمَّد التَّشَاعُل به عنه.

فإنْ كان تشاغله عنه بعملٍ من أعمالِ السُّفهاء كان أشدَّ.

النَّوع الثاني: الذي لا ينشأ عن تقصيرٍ وإهمال، وإنَّما هو ناتج عن ضعف النَّاكرة، أو تقدَّم السنِّ، أو الإنشخال يأمور لا طاقة له في دفعها، ولا سيَّما إنْ كان نسيانه عن اشتغال بأمرٍ دينيِّ كالجهاد ـ كما صرَّح به ابن حجر (٢)، وكذا تعلَّم العلم الواجب أو المندوب، ومِثْلُه الاشتغال بتعليم العلوم الشَّرعية، فكلُّ ذلك لا يدخل ـ إنْ شاء الله به في هجر الحفظ المذموم.

وقد نقل ابن رشد المالكي (٤٠ كَاللهُ الإجماعُ على ذلك، بقوله: «لا إثم على

<sup>(</sup>۱) هو أبو الحسن، علي بن محمد بن خلف المعافريّ، الفرويّ، القابسيّ، المالكيّ، ولد سنة (٣٢٤هـ)، كان حافظاً للحديث والعلل، بصيراً بالرِّجال، عارفاً بالأصلين، رأساً في الفقه، ديِّناً تقيّاً، وكان ضريراً، مُصنَّفاً يَقِظاً، وكُتُبُه في نهاية الصَّحَّة، وكان يضبطها له شقاتُ أصحابِه، من تصافيفه: «المهد في الفقه وأحكام الدِّيانة»، و«المنقذ من شبه التَّاويل»، و«ملحَّص الموطّاً». توفّي بالقيروان سنة (٤٠٧هـ).

انظر: تذكرة الحفّاظ (٣/ ٢٦٤)؛ سير أعلام النّبلاء (١٥٨/١٧).

<sup>(</sup>٢) آداب المعلمين والمتعلمين، لابن سحنون (ص٢٧٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (٩/ ٨٥).

٤) هو أبو الوليد، محمد بن أحمد بن أحمد بن رُشد القرطبي، المالكي، قاضي قرطبة، شيخ المالكية، قاضي قرطبة، شيخ المالكية، كان فقيها، عالماً، حافظاً للفقه، مُقدَّماً فيه على جميع أهل عصره، حَسَنَ الخُلق، سهل اللَّقاء، مع الدِّين والحلم والوقاز (وهو المعروف بابن رشد الجد)، وحفيد، فيلسوف زمانه، ويعرف بابن رشد الحفيد. عاش الجدُّ سبعين سنة، وتوفي سنة (٥٠١ه).
انظر: سير أعلام النُبلاء (٥٠١/١٩).

مَنْ تَرك المعاهدة على هوس القرآن عفلة حن فلك، والمنتغالاً إمما سواه من الواجبات والمندوبات، حتى نُسِيَ منه سوية أو آية ، بإجماع من أهل العلم العالم العالم

# الفَرْقُ بِينَ السُّهِوَ العارض والنَّسِيانَ الدَّاثم:

مناك فرق بين النّسيان الذي ينشأ عن التّقصير وإهمال الحفظ، وبين السّهو العارض الذي هو أمْرٌ جُبِلَ عليه الإنسان، فهذا السّهو غير مستبعد ولا مستغرب، ناهيك أنْ يكون مستنكراً، وقد قيل: الإنسان مُحَلِّ النّسيان، وعليه يُحمَّل قول القائل:

ومنا شَمْق الإنسناقُ إلَّا لِتَسْبَعِ ﴿ وَلَا القَالَا إِلَّا أَنَّهُ يَتَعَقَّلُ بُلا أَنَّهُ يَتَعَقَّلُ بُ

وكيف يُستنكر مثل هذا، وقد قال الله تعالى ـ لإمام الحفَّاظِ وسيِّدِهُم ﷺ ﴿ وَمَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاعلى: ٦ ـ ٧].

«عن ابن عباس على الله أنْ ينسنيكَهُ لِتَنْسَني ، وَقَيْلَ لَهُ لَمُاهُ جُلِلْتُ عِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ع عليه من الطّباع البُشريَّة لكن تِسَتَذْكُره بعد (٣٠):

ومعنى الآية: سنخفظ ما أوخيناه إليك من القرآن، وتُوعِيه قلبك، فلا اتسنى منه شيئاً. وهي بشارة عظيمة من الله تعالى للتّبيّ عليه، أنَّ الله عليمة من الله تعالى للتّبيّ عليه، أنَّ الله عليمة من الله تعالى للتّبيّ عليه، أنَّ الله عليمة من الله تعالى للتيسان.

إلَّا ما شاء الله ممَّا اقتضت حِكمتُه تعالى أن يُنْسيكَهُ لمصلحة، وحِكمة بالغة (٤٪ الله ممَّا اقتضت حِكمتُه تعالى أن يُنْسيكَهُ لمصلحة،

وَعَنْ عَائِشَةَ وَإِنَّا قَالَتْ: سَمِعَ رَسُولُ اللهِ وَاللَّهَ رَجُلاً يَقْرَأُ فِي سُورَةِ بِاللَّيْلِ
فَقَالَ: ﴿ يَرُحَمُهُ اللهُ ، لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً ، كُنْتُ أُنْسِيتُهَا مِن شُورَةٍ كَذَا
وَكَذَا (٥٠)

فتاوی ابن رشد (۲/۷۷۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: تاج العيوسي من خواهر القاموس (١/٤٤٤).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري، شرح صحيح البخاري (٩/١٥٥) الله -

<sup>(</sup>٤) - انظو: تفسير السجاني (٤/٤٤ م ٤٠٤ م) با يعان المسجاني (٤٠٤ م ٤٠٤ م) با يعان المسجاني (٤٠٤ م ١٠٤٠ م)

<sup>(</sup>٥) زواه للبخاري، كتاب فضائل القرآن ماب منسيان القرآن، وهل يقوله: تَحِيتُ بآية كذا وكذا (٣/ ١٦٢٧) (ح٥٠٣٨). (١٦٢٧/٣) في المنا ماداً بيد زيادًا

# نسيانُ النَّبَيِّ ﷺ لشيء من القرآن نوعان :

على فسمين العنداعيلي المساله الذي يتداكر عن التبي المسال المن العران يكون على فسمين العران يكون على فسمين المسمين المسمود في المسمود في المسمود في المسمود في المسمود المسمود

قَالَ: قَامًا القِسْمُ الأَوَّلَ: فَعَارِضٌ سَرِيعُ الزَّوَالِ؛ لِظَاهِرٍ قُولِه تُعَالَى ؛ ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَمَنِظُونَ﴾ [الحجر: ٩].

وَأَمَّا الشَّانِي: فَدَأْخِالٌ فَي قُولَه تَعَالِي: ﴿ مَا نَسَخَ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا ﴾ [البقرة: ٢٠٦]» (٢٠٠].

ومن الفوائد التي ذكرها ابن حجر كَالله في شرحه للحديث \_ قوله: «وفي الحديث: حُجَّةٌ لِمَنْ أَجَازُ النِّسيانُ على النَّبِيُ ﷺ فيما ليس طريق البيلاغ مطلقاً، وكذا في طريقة البلاغ لكن بشرطين: أحدهما: أنَّه بعد ما يقع منه تبليغه، والآخر: أنَّه لا يستمر على نسيانه بل يحصل له تَذَكَّره، إمَّا بنفسة وإمَّا بغيره. فَمَا تَبليغه: فلا يجوز عليه النِّسيان أصلاً...

وفي الحديث أيضاً: جواز رفع الصُّوت بالقراءة في اللَّيل، وفي المسجد،

<sup>(</sup>۱) هو أبو بكر، أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العبّاس الإسماعيلي، الجرجاني، كبير الشّافعية بناحيته، ولد سنة (۲۷۷ه)، قال الحاكم: «كان الإسماعيلي واحِدَ عصره، وشيّخ المحدّثين وأجلّهم في الرّياسة والمروءة والسّخاء، ولا خلاف بين علماء الفريقين وعقلائهم فيه». من تصانيفه: «الصّحيح على شرط البخاري»، و«الفرائد»، و«العوالي» وغيرها. توفّي بجرجان سنة (۳۷۱ه).

انظور طبقات الحقّاظ (١/٨٢/١) الدّنة النحفّاظ (٣/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب: التَّوجُه نَحْوَ القبلةِ حَيْثُ كان (١/١٤٦) (ح٤٠٢)؛ ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: النَسَّهو في الصَّلاة والسُّخود له (١/ (ح٧٧).

٣) فتح الباري شرح صحيح البخاري (٩/ ٨٥ ـ ٨٦).

والدُّعاء لمَنْ حَصَلَ له من جهته خير، وإنْ لم يقصيدِ المحصولَ منه ذلك (١).

فالذي حصل للنّبيّ على هو من السّهو العارض بمقتضى بشريّته على، ومَنْ حصل له ذلك في حِفْظِه فلا يُلام، وهو أمرّ ملازم للبشر، ولذلك قال ابن رشد كَنَّلَهُ: "فلو كان نسيانُ شيء من القرآن ذنباً لما نسيه رسول الله على، وليس النّسيان لشيء من القرآن أو غيره بكسب للعبد (٢)؛ إذ لا يكون بقصده واختياره فيأثم بفعله، وإنّما يأثم بأنْ يفعل ما يُنسِيه الله به ذلك على الوجه المنهيّ عنه وذلك بَيِّنٌ من قولِ النّبيّ على: "بِعْسَمَا لأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ: نَسِيْتُ آيَةً كَيْتَ وَكَيْت، فَلْ هُو يُنسَيّى (٣)، فنهى على أنْ يقول رجل: نَسِيْتُ، فَيُضِيف إلى نفسِه ما ليس من كسبه، وأمرَهُ أَنْ يقول: أنْ يقول: أنْسِيت (٤).

فالحريص على حفظ القرآن، وهو دائبٌ على تلاوته، إلَّا أنَّ النِّسيان يغلبه، فنسيانه عارضٌ، وليس بدائم، ولا يدخل في الذَّم، بدليل: حديث عائشة اللهان الله عارضٌ،

والخلاصة: أن النّسيان المذموم، هو ما أشار إليه ابن حجر الهيتمي تَعْلَلُهُ بقوله: «المراد بالنّسيان المحرّم: أنْ يكون بحيثُ لا يُمكنه مُعاودةُ حِفْظِة الأوَّل إلَّا بعد مزيد كُلْفَةٍ وتَعَبِ؛ لِذَهَابِه عن حافظته بالكُلِّيَّة، وأمَّا النّسيان الذي يُمُكِنُ معه التَّذَكُّرُ بمجرَّد السَّماع أو إعمالِ الفِكرِ، قهذا سَهْوٌ، لا نسيانٌ في الحقيقة، فلا يكون مُحَرَّماً»(٧).

المصدر نفسه (۹/۸٦).

<sup>(</sup>٢) أي: بمقدور العبد واختياره. 🐃

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري- بألفاظ مُقاربة. أنظر: كتاب فضائل القرآن، باب: استذكار القرآن وتعاهده (١٦٢١/٣) عصد عدد عدد المرادة ا

<sup>(</sup>٤) فتاوی ابن رشد (۲/۲۷۲).

<sup>(</sup>٥) انظر: غريب الحديث، لأبي عبيد (٣١/٣١)؛ تفسير الطبري (١٦/ ٣١)؛ مرقاة المفاتيح (٥/ ٧٧).

<sup>(</sup>٦) التذكار في أفضل الأذكار (ص٢١٤)، وانظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (١٤/ ١٣٢)؛ الاستذكار (٢/ ٤٨٩).

<sup>(</sup>٧) الفتاوى الفقهية الكبرى (٣٦/١). (

# حُكْم نسيان القرآن:

وَكُو جَمْعٌ مِن أَهِل العلم: أنَّ تسيان القرآن، أو شيء منه بعد حفظه د ذنبٌ عظيم، بل صرَّح بعضهم: بأنَّه كبيرة من الكبائر، ومن هؤلاء: الرَّافعي، والنَّووي. وتبعهم في ذلك: السَّيوطي، وابن حجر الهيتني، والمُناوي.

عَالَ ابن حجر كَاللهُ: ﴿ وَالْحَتَلَفَ السَّلَفَ فَي نَسَيَّانَ الْقَرْآنَ ، فَمَنْهُمْ مُنْ جعلُ ذلك من الكبائر » (١).

وقال السيوطي كَلَّلُهُ: (نسيانه كبيرة؛ صرَّح به النَّووي في الرَّوضة وغيرها)(٢).

الرَّافعيُ وغيرُه (٣) من حجر الهيتمي كَاللَّهُ: «عَدُّ نسيانِ القرآنِ كبيرةٌ، هو ما جرى عليه الرَّافعيُ وغيرُه (٣) م

وبيّن المُناوي كَثَلَهُ سَبَبَ كونِ النّسيان كبيرة، بقوله: «لأنّه (أي: النّسيان) إنّما نشأ عن تشاخله عنها (أي: الآيات القرآنيّة) بلهو أو فضول، أو لاستخفافه بها سوتهاونه بشأنها، وعدم اكتراثه بأمرها، فيعظم ذنبُه عند الله؛ لاستهانة العبد لله بإعراضه عن اكلامه)(٤).

وقال أيضاً: «نسيانُ القرآنِ كبيرةٌ، ولو بَعْضَاً منه، وهذا لا يَتَاقَضُه خَبَرُ: (رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ والنَّسْيَانُ) (مُ فِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ والنَّسْيَانُ) لانَّ المعدود هنا ذنبًا الثَّفْريطُ في تنحفوظه،

<sup>(</sup>١) فتح الباري شرح صحيح البخاري (٨٦/٩).

<sup>(</sup>٢) الإتقان في علوم القرآن (ص٢٦٠).

<sup>(</sup>٣) الزواجر عن اقتراف الكبائر (٢٥٧/١). وانظر: الفتاوي الفقهية الكبرى (٣٦/١ ـ ٣٧).

<sup>(</sup>٤) نيض القدير (٣١٣/٤).

<sup>(</sup>٥) قال الألباني كله في «إرواء الغليل» (١٢٣/١): «المشهور في كتب الفقه والأصول، بلفظ: (رُفِعَ مَنْ أُمَّتِي...) ولكنّه مُنكر». ثمَّ ذَكَر أنَّ المعروف: ما أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس مرّفوعاً، بلفظ: «إِنَّ اللهُ وَضَعَ مَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ والنَّسْيَانَ...». رواه ابن ماجه (١/١٥٩) (ح/١٦٥)؛ وصحَّحه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (١/١٧٩/١) (ح/١٦٧٠)؛ وعند الطّبراني في «الأوسط» (٨/١٦١) (ح/١٦٧) عن ابن عباس مرفوعاً، بلفظ: «وُضِعَ مَنْ أُمْتِي الخَطَأُ والنَّسْيَانُ...» وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» (١/١٥٠) (ح-٢٥١٥).

بعدم تعاهده ودَرْسه)(١).

وذكر الزَّركشي كَثَلَّهُ أَنَّ الله عَلَى توعَد المُعْرِضَ عن القرآن، ومَنْ تعلَّمه ثمَّ نَسِهُ (٢).

والمرادِ بنسيان القرآن ِ الذي هو كبيرة من الكبائر: هو النَّاتيج عن التَّشاغل باللَّنياء والِلُهاثِ وراء شهواتها، وترك تلاوة القرآن واستذكاره، كما تقرَّر سابقاً.

#### النِّسيان الذي يُعذر صاحبه:

إذًا انشغل العبد بالعلم الواجب أو المندوب، وترتب على ذلك نسيان شيء من القرآن المحفوظ، فلا يُعَدُّ صاحبُه آثماً، وقد مضى أنَّ ابن رشد المالكيُّ كَاللهٔ نقل إحماع أهل العلم على ذلك الله كمن ينشغل بتعليم العلوم الشَّرعية وغيرها في المساجد أو المدارس أو الجامعات ونحوها، وكذلك المعلمون المنشغلون بالعلوم الواجبة أو المندوبة. ويدخل في ذلك أيضاً المنشغلون بفروض الكفايات كالدَّعوة إلى الله تعالى، والأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، ونجوها (٤٠).

وقد نقل ابن حجر الهيتمي كَثَلَاهُ عِن بعض العلماء أنَّ محلَّ كُون نسيانِ القرآن كبيرة مشروطٌ بأنْ يكون عن تكاسل وتهاون، وهذا احتوازٌ عمَّا لو اشتغل عن القرآن بمرض مانع من القراءة، وعدمُ القَّاتِيم بِالنَّسِيانِ حينتانِ واضح؛ لأنَّه مغلوبٌ عليه؛ لا اجتيار له فيه (٥).



<sup>(</sup>١) فيض القدير (٤/ ٣١٣)؛ وانظر: التيسير بشرح الجامع الصغير (٣٥٨/٢).

<sup>(</sup>٢) ﴾ النظر؛ البُرُهان أفي علوم القرآن (٨/٨٠٤).

<sup>(</sup>٣) ؛ انظو ته فتاوی لمبن رشد (٢/ ٧٧٣)؛ مطالب أولي النهى (١٠٥/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: فيض الرحين في الإحكام الفقهية الخاصة بالقرآن (ص٤٥٤)،

<sup>(</sup>٥) انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر (ص٢٥٨).

# الفصل الشابع

# هجر تدبُّر القرآن

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: تعريف التَّدبر وأهميَّته وحُكْمه.

المبحث الثاني: أسباب هجر تدبُّر القرآن.

المبحث الثالث: الأمور المعينة على تدبُّر القرآن.

المبحث الرابع: ثمرات تدبُّر القرآن.

|  | V |   |  |
|--|---|---|--|
|  | , |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   | • |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

# المبحث الأول

# التدبُّر وأهميَّته وحُكمه

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف تدبُّر القرآن.

المطلب الثاني: أهميَّة تدبُّر القرآن.

المطلب الثالث، حُكم الدبر القرآن.

# 

"walter was the ?

# أُولاً: «التَّدبُّر» لغة:

جاء التَّدبُّر في اللَّغة مصدراً مشتقاً من الفعل الماضي (تَدَبَّرَ)، وقد ذَكَرَ جماعة من علماء اللَّغة لفذا الفعل ومشتقاته المتعمالات عديدة، وسوف نَعْرِضُ للمعاني التي تتعلَّق بموضوع البحث، وهي على النَّحو الآتي:

- \* التَّدَبُّر: مصدرٌ فِعْلُه الماضي: تَدَبَّرَ. وهو فِعلٌ مزيدٌ، اشتُقَّ من الفعلُ المُجرَّد الماضي: دَبَرَ. ومضارعه: يَدْبُرُ، والمصدر: دَبْراً وَدُبُوراً (١٠) مَنْ مَنْ الفعلُ المُجرَّد الماضي: دَبَرَ. ومضارعه: يَدْبُرُ، والمصدر: دَبْراً وَدُبُوراً (١٠).
  - \* ودَبَرَ النَّهارُ أو الصَّيفُ: انْصَرَم، مَضَى وَانْقَضَى اللَّهُ
  - \* وَدَبَرَ الشَّيءَ: جاء بعدَه وخلفَه. نَأَ بِنَا اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَ
  - \* وتدبَّر الأمرَ تدبُّراً: نَظَرَ في أدبارم، إنِّيا: عِواقبه ﴿ وَتَفَكُّر فَيْهِ ، ـ
- \* والتَّدَبُّر: النَّظر في أدبار الأمر. وهو يعني: التَّأَمُّلَ في عواقبه، أو ما يَوُول إليه (٢).
- \* وتدبّر الأمرَ: رأى في عاقبتِه ما لم يره في صدره، قال تعالى: ﴿أَنَالُمْ لِنَا الْمُوْلُ ﴾ [المؤمنون: ٢٨]. أي: ألم يتفهّموا ما خُوطبوا به في القرآن العظيم (٣).

وخلاصة التَّدبُّر - في أصل اللُّغة: هو النَّظر في عاقبة الأمر والتَّفكُّر فيه ه بحيث يشمل أواخر دلالات الكَلِم ومراميه البعيدة (١٤).

<sup>(</sup>١) انظر: معجم مقاييس اللغة (١/ ٤٣١)، مادة: (دَبَرَ).

٢) انظر: مختار الصحاح (ص١٠١)، مادة: (دبر)؛ لسان العرب (٤/ ٢٨٠)، مادة: (دبر).

<sup>(</sup>٣) انظر: القاموس المحيط (ص٤٩٩)، مادة: (دبر).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٢٩٠)؛ تفسير الطبري (٨٧/١)؛ قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله، د. عبد الرحمن بن حسن حبنكة (ص ١٠).

# النطر والقرائد المفران و مناور المنافقة والمنافقة والمنا

قال الآلوسي كَثَلَلهُ: ﴿ وَأَصْلُ النَّذَاتُمُ : ﴿ النَّامُلُ فِي أَدْبَارُ الأَمْوَرُ وعَوَاقْبَهَا ، ثُمَّ استُعمل في كلِّ تأمُّل، سواء كان نظراً في حقيقة الشَّي، وأجزائه، أو سوابقه الناس فيه وحصة لا تزال إلا بالأنس بكناب الله تعالى والناص في الماسال

وقال السُّعدي تَعْلَلُهُ \_ في معنى تدبُّر القرآن؛ ﴿هُو التَّامُّلِ فِي معانيه، وتحديق الفكر فيه، وفي مبادئه، وعواقبه، ولوازم ذلك (٢٠).

# والخلاصة في (معين تلائر القرآن،

هَمْ يَعْهُمْ مِعَاشِي لِلْفَاظِهِ مُ وَالنَّمْكُونِ فَيْمَا تَدُّلُّ عِلَيْهِ آبِهَتِهِ مِطْلِيقَةً أبو ضَمِثاً: ومازلا تتمُّ تلك المعاني إلَّا به من الإشارات والتَّنبيهاي، وانتفاغُ القايب بدلك مُ باخشوعه عند مواعظه، وخضوعه لأوامره ونواهيه، وأخذ العبرة منه (٣).

# مع ولا يَكُومُ اللَّهُ الْكُونُ الْكُونُ الْكُونُ الْكُونُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ي تبرز أهميَّة تديُّن الغِرْآنِ العظيم في أمور كثيرة، يأتي في مقدِّمتها أنَّ تدبُّر النرآن وتفهُّم علومه من النُّصح لكتاب الله تعالى، وقد أشار إلى هذا المعنى أهل العلم، منهم ابن رجب تَعْلَلُهُ بقوله: ﴿ وَأُمَّا النَّصيحةِ لِكِتَابِ اللهِ : فَشِدَّةُ حُبُّهُ وَتَعظيمُ قدرِه، إذ هبر كلام البخالق، وشدَّةُ الرَّغبة فِي فَهْمِه، وشدَّةُ العناية لتدبُّره، والوقوف عِند تلاوته؛ لِطلب معاني ما أحبُّ مولاه أن يقهمه عنه، ويقوم به له بعدَ ما

وكذالك النَّاصِحِ من العياد يتفهِّم وَصِيَّةَ مَنْ ينصِحِهِ، وإنْ ورد عليه كتابٌ منه غُني بِفَهُمهِ ؛ ليقوم عليه بما كَتَبَ به فيه إليه ، فكذلك النَّاصحُ لِكتابِ ربِّه يُعِني بِفَهْمه؛ ليقوم لله بما أمر به كما يحبُّ ويرضى، ثم يَنْشُرُ ما فهم في العباد، ويُديم

<sup>(</sup>٢) تَفْسير الْسعدي (١/٩٨١). روح المعاني (٥/ ٩٢).

انظر: تفسير ابن كثير (١/١٥)؛ التبيان في أقسام القرآن، الابن القيم (ص١٤٥)؛ القواعد الحسان لتفسير القرآن، للسعدي (ص٣٦)؛ ثُلابِرُ العُرَآنَا أَوْ لَسَاتُهُمَانُ بِنَ عُمر السنيدي (ص ١١) . . . . . . . . ( 1 مرا العثال ميسا

دراسته بالمحبَّة له، والتَّخلُّق بأخلاقه، والتأدُّب بآدابه الله وهناك العور أخرى تُبرق لنا أهميَّة تدبُّر القرآن الكريم، وهي على النَّحو التَّالِي:

# أولاً: حاجة القلب إلى تدبُّر القرآن:

القلب فيه وحشة لا تُزال إلَّا بالأنس بكتاب الله تعالى، والتَّامُّل في آياته، وفيه قلق وحوف لا يؤمِّنه إلَّا السُّكون إلى ما بشَّر الله تعالى به عباده، وفيه فاقة لا يغنيها إلَّا التَّزوُّد من حِكم القرآن ومواعظه وعبره، وفيه حيرة واضطراب لا ينجيه منها إلَّا الاعتصام بكتاب الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّاشُ قَدْ جَاءً تَكُمُ مَّوْعِظَةٌ يَن ينجيه منها إلَّا الاعتصام بكتاب الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّاشُ قَدْ جَاءً تَكُمُ مَّوْعِظَةٌ يَن يَن كُمُ وَرَحَمَّةٌ لِلْمَوْفِينِينَ ﴾ وَشِعَلَةً لِمَا فِي المُمَندُونِ وَهُدَى وَرَحَمَّةٌ لِلْمَوْفِينِينَ ﴾ قُلْ بِفَصِّلِ اللهِ وَرِرَحَوْفِ فَيلَالِكَ فَلَا يَعْمَلُونَ اللهِ اللهِ عَمَالُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ولقد حذَّر الله تعالى عباده المؤمنين من مغبَّة التَّمادي في هجر القرآن، فتكون نتيجته قسوة القلوب، فقال تعالى: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ مَامَنُواْ أَنَ تَغَشَّعُ قُلُوبُهُمْ لِنِكُونُوا كَالَّذِينَ أُونُواْ الْكِنْنَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَعَسَتْ قُلُوبُهُمُّ وَكِذِيرٌ مِنْهُمْ فَلَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَعَسَتْ قُلُوبُهُمُّ وَكِذِيرٌ مِنْهُمْ فَلَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَعَسَتْ قُلُوبُهُمُ وَكِذِيرٌ مِنْهُمْ فَلَولُكُ وَالحديد: ١٦٠ .

قال محمد بن كعب كَلَّلُهُ: «كانتِ الصَّتحابة بمكَّة مُجْدبين فلمَّا هاجروا أصابوا الرِّيف والنَّعمة، ففتروا عمَّا كَأْثُوا فيّة، فقست قلوبهم، فوعظهم الله فأفاقوا (٢٠). والعتاب لعامَّة المؤمنين أحرى وأولى.

وَالْأَصُلُ أَنَّ قَلُوبِ الْمُؤْمَنِينَ وَجَلُودُهُمْ تَحْشُعُ وَتَحْضُعُ وَتَرَقُّ وَتَسَكَّنَ وَتَطْمَئُنُّ عند ذكر الله تعالى: ﴿ اللَّهُ نَزَّلُ أَحْسَنَ الْخَدِيثِ كِنَنَبًا مُتَشَيْبِهَا مَّثَانِيَ نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ [الزمر: ٢٣].

فَمَنْ أَرَاد أَن يَخْشَع قُلْبه، وينشرح صَدَرَه، فلا غَنَى له عَنَ التَّقْكُر والتَّمَعُّن في الأَيْات الكريمات، ولا يكن هَمُّه \_ إذا افتتح السُّورة \_ أنْ يقول في نفسه: متى أختمها.

قال الآجِرِي تَكَلُّهُ: "فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استِعرض القرآن، فكان

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والجكم (١/٩٠٢).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي (١٧/ ٢٥٠)؛ تفسير الثعالبي (٩/ ٢٤١).

كالمرآة يرى بها ما حَسُن من فعله وما قَبُحَ فيه، فما حذَّره مولاه حَذَره، وما خِوَفه به من عقابه حافه، وما رغَّب فيه مولاه رَغِبَ فيه ورجاه.

فين كانت هذه صفته، أو ما قابِ هذه الصّفة فقد الله حقّ تلاوته، ورعاه حقّ رعايته وكان له القرآن شاهداً وشفيعاً وأنيساً وحِرْزاً، ومن كان هذا وَصْفَه نفسه ونفع أهله، وعاه على والديه وعلى ولنده كلّ خيرٍ في الدّنيا والآخرة (١)

و «كان القرآن له شفاءً، فاستغنى بلا مالٍ، وعَزَّ بلا عشيرةٍ، وأَيْسَ بما يستوحش منه غيره، وكان همُّه عند التّلاوة للسّورة ـ إذا افتتحها: متى أتّعظ بما أتلوه؟ ولم يكن مراده: متى أختم السّورة؟

وإنَّما مراده: متى أعقل من الله الخطاب؟ متى أرْدَجَر؟ متى أعتبر؟ لأنَّ تلاوته للقرآن عبادة، والعبادة لا تكون بغفلة»(٢).

وقراءة القرآن بالتّفكّر هي أصل صلاح القلب واستقامته، ولا شيء أنفع للعبد في معاشه وأقرب إلى نجاته في معاده من تدبّر القرآن العظيم، وفي هذا الشّأن يقول ابن القيّم كلّه: «فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتّدبّر والتّفكّر؛ فإنّه جامع لجميع منازل السّائرين، وأحوال العاملين، ومقامات العارفين، وهو الذي يورث المحبّة والشّوق والخوف والرّجاء والإنابة والتّوكُّل والرّضا والتّفويض والشّكر والصّبر، وسائر الأحوال آلتي بها حياة القلب وكماله، وكذلك يَرْجُرُ عن جميع الصّفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه.

فلو عَلِمَ الناسُ مَا في قراءة القرآن بالتَّدَبُّر، لاشتغلوا بها عن كلِّ ما سواها. قَإِذَا قَرَأَهُ بِتَفَكَّرِ، حَتَّى إِذَا مُرَّ بَآيَةٍ وهو محتاج إليها في شفاءِ قلبه، كَرَّرَها ولو مائةً مرَّة ولو ليلة، فقراءةُ آيةِ بتفكُّرٍ وتفهَّم خَيرٌ من قراءةِ محتمةٍ بغيرِ تدبُّرٍ وتفهَّم، وأنفعُ للقلب، وأدعى إلى حصولِ الإيمان وَذُوقِ حَلاوةِ القرآن. . فقراءةُ القرآنِ بالتَّفكُّرِ هي أصلُ صَلاحَ القلب؛

<sup>(</sup>١) أخلاق حملة القرآن (ص٣٩ ـ ٤٠). (٢) المصدر نفسه (ص١٨ ـ ١٩).

٣) مفتاح دار السيعادة (١/١٨٧).

### وأكَّه ذلك في موضع آخو ميفقال أن سب رساست ريا بيان بالساخ

افليس أنفعُ للعبد في معاشه ومعاده وأقربُ إلى نجاته عن تدبير القرآن وإطالة التّأمُّل، وجَمْع منعالفِي على معاني آياته في نبائه على معالم النخير والتّأمُّل، وجَمْع منعالفِي على معاني آياته في فإنّها تُظلِعُ العبلُ على معالم النخير والشّر، . . وتُبَبّتُ قواعد الإيمانِ في قلبه عدوتشيد بنيانه في وتوطّد أوكانه . . . وتعطيه قوّة في قلبه وحياة وسيورة وسعة وسيورة ويعيد والنّاسُ في شأنِ آخر . . . وفي تأمّلِ القرآن وتدبّره أضعاف أضعاف ما ذكرتا كمن الجحكم والفوائد (١).

# ثَانِياً: اللَّحُول قَيْمَنُ أَنْنَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ بِتَدَيُّرِ الْقَرْ إِنَّ :

أَثْنَى الله عَلَى مواضع كثيرة من القَرآنَ - عَلَى مَنْ تَدَبَّرُ كَلَامُهُ وَتَأَثَّرُ بَهُ، وَبَأَثَّرُ بَهُ،

ا - قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِنَا ذُكُو اللَّهُ وَجَلَّتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلِيتَ عَلَيْهُمْ ءَايَنَهُمْ وَايَدَ تُلْمِيتُمْ وَايَدَ تُلْمِيمُ وَايَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَكُوكُمُونَ ﴾ اللَّيْنَ يُقيمُونَ الصَّلَوَةُ وَمِمَّا رَزَقَتُهُمْ مِنْ اللَّهُ وَرَدُقُ حَمَّا لَمُومِنُونَ عَمَّا لَكُمْ دُرَجَتْ عِنْدُ رَبِّهِمْ وَمَغَوْرَةً وَرَدُقُ حَكْرِيمُ فَيَعَالَمُ مَا الْمُؤْمِنُونَ عَمَّا لَكُمْ دُرَجَتْ عِنْدُ رَبِّهِمْ وَمَغَوْرَةً وَرَدُقُ حَكْرِيمُ وَالْمُومِنُونَ عَمَّا لَكُمْ دُرَجَتْ عِنْدُ رَبِّهِمْ وَمَغَوْرَةً وَرَدُقُ حَكْرِيمُ وَمُعْوِدَةً وَرَدُقُ حَكْرِيمُ وَالْمُومِنُونَ عَمَّا لَكُمْ دُرَجَتْ عِنْدُ رَبِّهِمْ وَمَعْوَلَهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُونَا لَالْمُومِونَ عَمَّا لَكُونَ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُونَا مَنْ اللَّهُ وَمُونَا مَا اللَّهُ وَمُؤْمِنُونَ عَمَّا لَكُونُ عَلَيْدُونَ عَلَيْ وَمُؤْمِنُونَ عَمَّا لَكُونَا لَيْ اللَّهُ وَمُؤْمِنُونَ عَمَّا لَكُونُ اللَّهُ وَمُؤْمِنُونَ عَمَّا لَكُونُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ وَمُؤْمِنُونَ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ وَمُؤْمِنُونَ عَلَّيْكُمْ وَاللَّهُ وَمُؤْمِنُونَ عَمَّا لَمُهُمْ وَاللَّهُ وَلِينَالًا وَعَلَى مُنْ مُ اللَّهُ وَمِنْونَ عَمَّا لَلْهُ وَمِنْ وَاللَّهُ وَلِيلًا لَهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُونَالًا وَعَلْمُ اللَّهُ وَمُعْمُونَ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُعْلَى اللَّهُ وَمُعْلَقُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْهُمْ وَالْمُونُ اللَّهُ وَمُعْلِقُونَ اللَّهُ وَمُونُونَ عَمَّا لَلْهُمْ مُوالِقًا لِلْمُونَالِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا لَا اللَّهُ وَمُعْلِقُونَالَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَوْلَا لَا مُعْلِمُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولِهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّا لَلْمُولِلْمُ وَالْمُولِ وَلَا لَاللَّل

وَوَجِهُ زَيَادَةُ إِيمَانَهُمْ - عِنْدُ سَمِاعِ القَرْآنِ: هُوَ أَنَّهُمُ الْقُوا السَّمْعُ لَلْقِرْآنِ، وَأَحضروا قَلُوبُهُم لَتَدَبُّرُهُ، فَعِنْدُ ذَلِكُ ازداد إيمانهم ويقينهم أَنَّ مَا السَّمْعُ لَلْقِرْآنِ،

عقوباته، وزجراً عن معاصيه، وكلُّ هذا ممَّا يزداد به الإيمَان (٢).

لها ٢ و قوله تعالى : ﴿ فَلْ عَلَمُوا مِن أَوْ لَا تُفْهُوا أَلَا الْمِهُمْ الْمِهُمُ الْمِهُمُ الْمِهُمُ الْمُ اللهُ ال

القرآن؛ بسبب تدبُّرهم لآياته، وفيه إشارة إلى أنَّ مَنْ لَمْ يَتَأَثَّرُ سَالِقِ آنَ فَهُو جَاهِلِ اللهِ اللهُ مِنْ لَمْ يَتَأَثَّرُ سَالِقِ آنَ فَهُو جَاهِلِ اللهِ اللهُ مَنْ لَمْ يَتَأَثَّرُ سَالِقِ آنَ فَهُو جَاهِلِ لا يستحق وصف العلم.

· ~ (e. pr . . . ).

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين (١/ ٤٥١ ـ ٤٥٣). .

. و كُوَّلَ ذِكْرَ الْمُحْرُورُ اللَّذْقَالَ ؛ لِلْحَثْلَافَ السَّبِ الْمُنَالِأُوَّلَ: لتعظيم الله تعالى وتنزيهه . والثَّاني: للبكاء بتأثير مواعظ القرآن في القوبهم، وزيادة خشوعهم (١)

٣ ـ قوله تعالى: ﴿ إِنَا نُنْكَنَ عَلَيْهِمْ مَالِئَتُ ٱلرَّهُمُنِ خَزُواْ مِنْكِفًا وَيُكِيِّلُكُ [مريم: ٥٨].

ثالثاً: عدم التَّعرُّض إلى اللَّهُمِّ لترك التَّدبُّر اللَّه على اللَّهُمِّ لترك التَّدبُّر اللَّه الله

وَ مِن فِقَدَ ذُمَّ الله عِمَالَى حَالَ مَنْ هِجِرْ تَدَابُّرُ القَرْآلَةِ، وَلَمْ يَفَقَهُ وَالْآيَات، وَلَمْ يَدَّبُرِ القَوْلَةِ، وَلَمْ يَفَقَهُ وَالْمَ اللَّهُ وَلَمْ يَدَّبُرِ القَوْلُ في صيغ مختلفة، وأحوال متنوَّعة، ومنها:

النساء: ١٨١، أَمْنَ قُولُهِ تَعَالَى : ﴿ أَفَالَا يَتَدَبُّرُونَ الْقُرْءَانَ ﴾ [النساء: ١٨١]، [محمد: ٢٤].

مَن فَعَالُ النَّقَرَطَبِي كَثَلَثُهُ: العاب المُنافقينَ بالإَفْرَاضُ عَنْ التَّلَيْرُ فَيَ الطُّرُأَنَّ وَالتَّفَكُر فِيهُ الطَّرُأُنَّ وَالتَّفَكُر فِيهِ، وفي معانيه، (٣) عَدِلُهُ : نسب الشَّيْسُ وَنَقَالُ عَبْ كَا نَدَانُهُ مِنْ عَدِلُكُ وَالتَّفَكُر فِيهِ، وفي معانيه، (٣) عَدِلُهُ : نسب الشَّيْسُ وَنَقَالُ عَبْ كَا نَدَانُ مِنْ عَدِلُهُ اللهِ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

وزاد الشَّعَيْطِي الله الأمر بيانا الله المحافظة الآية الكريمة من التوبيخ والإنكار على مَنْ أعرض عن كتاب الله المجاء موضّحاً في آيات كاليزة ... والمعلوم أنَّ كُلُّ مَنْ لَمْ يَسْتَعْلَ بِعَلَيْ آيَات هذا القرآن العظيم ـ أي تصفّحها وتفهّمها، وإدراك معانيها، والعمل بها \_ فإنّه مُعْرِض علها ، مَعْرِض علها ، وإدراك معانيها، والعمل بها \_ فإنّه مُعْرِض علها ، مَعْدِ مَعْدَرُ بها الله المنكلة والمذكون في الآيات \_ إنْ كان الله أعطاه فهما يَقْدِرُ به على التّديرُ . . .

وهذه الآيات المذكورة تدلُّ على أنَّ تدبُّر القرآن وتفهُّمه، وتعلُّمه، والعملُ به أمر لا بدَّ منه للمسلِمين لَّ ...

<sup>(</sup>١) إنظر: التجرير والتنويو (٤١/ ١٨٤). . . : (٢) تفسير القرطبي (١/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (٥/ ٢٩٠).

فإعراض كثير من الأقطار عن النَّظرِ في كتاب الله وتفهَّمه، والعملِ به، وبالسُّنَّةِ الثَّابِّةِ المبيِّنةِ له، من أعظم المناكِرِ وأشنعها»(١).

٢ \_ قوله تعالى: ﴿ أَفَكَرُ يَكَّبُّولَ ٱلْقَوْلَ ﴾ [المؤمنون: ٦٨].

أنكر الله تعالى على الكفار عدم تفكّرهم في القرآن، وتأمّلهم في مواعظه وعبره، وتدبّرهم لآياته، فإنّهم لو تدبّروه لأوجب لهم الإيمان، ولمنعهم من الكفر، ولكنّ المصيبة التي أصابتهم هو إعراضهم عن تدبّر القرآن،

وهذا يدلُّ على أنَّ تَدَبَّر القرآن يدعو إلى كلِّ خير، ويعصم من كلِّ شر (٢٠).

٣ ـ قـولـه تـعـالـى: ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَدَرَبُ إِنَّ قَوْمِى أَتَّخَذُوا هَدَدَا ٱلقُرْءَانَ مَهُجُورًا ﴾
[الفرقان: ٣٠].

قال ابن كثير كَثَلَثُهُ: «وترك تدبُّره وتفهُّمه من هجرانه» (٣٠).

وقال ابن القيِّم كَثَلَثُهُ: «هجر القرآن أنواع . . . مثمَّ ذِكَرَ منها مرهجر تدبُّره وتفهَّمه ومعرفة ما أراد المتكلِّم به»(٤).

٤ ـ مَثَلَ اللهُ تعالى البهود مع التَّوراة أقبح تمثيل، فقال تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِيلُوا النَّورَينَةَ ثُمَّ لَمَ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَادِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِنْسَ مَثَلُ الْفَوْمِ اللَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَاينَتِ اللَّهِ وَاللَهُ لَا يَهْدِى الْفَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴾ [الجمعة: ٥].

قِال أبو بكر الطُّرطوشي كَثَلَثُهُ: «فدخِل فِي عَموم هذا مِنْ يَحِفظ القرآن من أهل ملَّتنا، ثمَّ لا يفهمه، ولا يعمل به»(٥).

٥ ـ جاء في وصف الخوارج، قوله ﷺ المَيْقُرَوْنَ القُرآنَ لا يُجَاوِزُ حُلُوقَهُمْ، أو حَنَاجِرَهُمْ (٢).

قال النَّووي كَلَّلْهُ - في المراد بذلك: "ليس حظِّهم من القرآن إلَّا مَرُورة

<sup>(</sup>١) ع أضواء البيان (٢ ف٧/٧) ، عَلَمْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ

<sup>(</sup>٢) انظر: التحرير والتنوير (١٨/ ٧١)؛ تفسير السعدى (٥/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (٦/ ١٢٠). (٤) الفوائد (صَ ١٢٠).

<sup>(</sup>٥) الحوادث والبدع (ص١٠١).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري، كتاب استتابة المرتدِّين وقتالهم، باب: قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجَّة عليهم (٤/ ٢١٦٤) (ح٢٩٣١).

على اللِّسان، فلا يجاوز تراقيهم ليصل طويهم، وليس ذلك هو المطلوب، لبل المطلوب، لبل المطلوب، لبل المطلوب تعقُّله وتدبُّره يوقوعه في القلب (١١)، والتَّعقُّل والتَّديُّر يقود إلى العمل.

وقال الزَّركشي كَاللَّهُ: ﴿ وَمَّهِم بِإِحِكَامِ أَلْفَاظِه ، وَتَرْكِ التَّفَهُم لَمَعَانِيه ١٠٠٠.

٦ عن ابن مسعود ﴿ قَالَ: ﴿ لا تَهُذُّوهُ (القرآن) هَذَّ الشُّعْرِ، ولا تنثروه نَشْرُ اللَّهُولَ عَنْدُ عَجَائبه، وحرِّكوا به القلوب، ولا يكن عَمُّ أَحَدِكم آخِرَ الشُّورة ﴿ لَا يَكُن عَمُّ أَحَدِكم آخِرَ الشُّورة ﴾ (اللَّهُ وَهَ ﴿ لَا يَكُن عَمُّ أَحَدِكم آخِرَ الشُّورة ﴾ (اللَّهُ وَهَ ﴾ (اللَّهُ وَهَ اللَّهُ وَهِ اللَّهُ وَهُ اللَّهُ وَهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَلَا يَكُن عَمْ اللَّهُ وَهُ إِلَا لَا يَكُن اللَّهُ وَهُ إِلَّهُ وَاللَّهُ وَهُ إِلَيْهُ اللَّهُ وَهُ إِلَيْكُمْ اللَّهُ وَهُ إِلَيْهُ اللَّهُ وَهُ إِلَيْهُ اللَّهُ وَهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ وَهُ إِلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ الللَّهُ وَاللَّالِمُ اللللللَّاللَّاللَّالِي اللللَّالِي الللَّالِي اللللللَّالِمُ اللللللَّالِمُ اللللللَّالِمُ ال

٧ عن أبي جَمْرَةَ كَالله، قال: «قلتُ لابن عبَّاسَ: إنِّي سريعُ القرَاءة، وإنِّي أَورُ القِرَاءة، وإنِّي أَورُ القِرَانَ في ثلاثٍ، فقال: لأنْ أقرأ البَقَرَةَ في ليلةٍ فَأَدَّبَرَهَا وأُرتَّلَهَا؛ أحبُ إليَّ من أن أقرأ كما تقول»(٤٠).

# المطلب الثالث المسلم ا

أوجب الله تعالى التَّدبُّر والتَّفكُّر وإمعان النَّظر؛ لفهم معاني آيات الكتاب العزيز، وعاب على المنافقين إعراضهم عن تدبُّر القرآن والتَّفكُّر فيه وفي معانيه في عدَّة مواضع من القرآن، ومنها:

١ ـ قــوكــه تــعــالـــى: ﴿ أَنَالَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ النَّهِ عَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ النَّهِ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ النَّهِ عَيْرًا ﴾ [النساء: ٨٦].

٢ ـ قوله تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [محمد: ٢٤].
 ٣ ـ قوله تعالى: ﴿ كِنَتُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَّابِّرُواْ ءَايَتِهِ وَلِمَتَذَكَّرَ أُولُواْ الْأَلْبَ ﴾
 [ص: ٢٩].

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم بشرح النووي (٦/ ١٠٥). (۲) البرهان في علوم القرآن (١/ ٤٥٥).

<sup>(</sup>٣) رواه البغوي في التفسيره (٤٠٧/٤)؛ والآجرِّي في المخلاق حملة القرآن (ص٩٨) (رقم ١٠٤٠)؛ وابن أبي شيبة في المصنف (٢/٢٥٦) (رقم ٨٧٣٣)؛ وأورده ابن كثير في الفسيرة (٤/٣٥)؛ والسيوطي في الإتقان (١/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن كثير في «فضائل القرآن» (ص٢٣٦)، وقال محقّقه (أبو إسحاق الحويني): «إسناده صحيح». ورواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص٧٤)؛ والآجري في «أخلاق حملة القرآن» (ص٨٩).

#### إطباق المفسّرين على وجوب تدبّر القرآن ...

دلَّت هذه الآتياتُ ومل في معناها على وجوب تدبُّر الْقُرْآن الْعَظْيَم، وَقَدْ أَطْبَقُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْتُقُولُ الْوَارِدَةُ عَنْهُم في هذا الشَّان: الشَّان: الشَّان: الشَّان: السَّان: السَّنَان: السَّان: السَّنَان: السَّان: السَّان: السَّان: السَّان: السَّان: السَّان: السَّنَان: السَّان: السَّان: السَّنَان: السَّنَانِ السَّنَ

\* قال الطبري الخلف: «في حَتَّ اللهِ عَلَى عباده على الاعتباق بنما في آي القرآن من المواعظ والبينات. . . ما يدلُ على أنَّ عليهم معرفة تأويل ما لما يُجْبَب عنهم تأويله من آيه و الأنَّه مِجَالُ أَنْ يُقالُ لمن لا يَفَهمُ ما يقالُ ولا يَعقلُ تأويلَا على أم يقلُ الأَمْوء بأنُ يفهمه ويُفقهه أَنَّه تأويلَا على معنى الأَمْوء بأنُ يفهمه ويُفقهه أَنَه أَن يتدبره ويعتبر به (۱).

\* واستنبط القرطبي تَطَلَّهُ - مِن قوله تعالى: ﴿ لِيَنَبَّرُوا عَلَيْهِ ﴾ وجوب معرفة معاني القرآن (٢). وقال كَاللهُ: ﴿ وَلَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ أَفَلًا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ ﴾ على وجوب التَّدبُّر في القرآن؛ لِيُعْرَفَ معناً ه (٣).

وقال ابن عطيّة الأندلسي كَثَلَثُهُ .. في قوله تعالى: ﴿ أَفَلَا مُنْ تَدَبُّرُونَ الْقُرْءَانَ ﴾ (وهذا أُمرٌ بالنّظر والاستدلال (ف).

\* وقال أبو السُّعود كَاللهُ: «إنكارٌ واستقباَح؟ العدام تَلدَّبَرُهُمُ الْقَرْآلُ وَاستقباَح؟ العدام تَلدَّبُرُهُمُ الْقَرْآلُ وَإِعراضَهُم الْعَالِمُ اللهُ اللهُ

\* وقال الشّوكاني كَنْلَهُ: "ودلّت هذه الآية، وقَوْلُه تعالى: ﴿ وَقَالَ يَكْرَبُونَ الْمُورَانَ اللّهُ وَالمعنى: اللّهِمَ لَوْ تَعْلَى وَجَوْبِ الْتُلْوَانِ اللّهُمَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَالمعنى: اللّهُمَ لَوْ يَعْلَى وَمُورِلُهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) . تفسين الطبي (١١/٩٤٩). ١٠٠١ - مناد في ١٤٠٠) في بين مناد عدمد

<sup>(</sup>X)) انظن نتفسير القرطبي (١٨٤/١٥) ؛ أضواء البيان (٤٢٨/٧) سيد يرور المراه

<sup>(</sup>٣) منفسير القرطبي (٥/ ٢٩٠) ( وانظر : تفسير ابن كثير (١٨ ٢٠٥) (٤) بغلير السعدي (١/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٤) تَفْسِيرِ ابن عطية (١/ ٨٣٪ موانظر: الشهيّل لعلوم البّنزيل (١٤٩/١).

<sup>(</sup>a) تفسير أبي السُعود (٣٠٤/٣)، وانظر زيفتح القدير (a/٨٤)..

<sup>(</sup>٦) فتح القدير (١/ ٤٩١).

\* وقال السُّيوطي كَاللهُ: «وتدبُّر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن، وأيضاً: فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتاباً في فنِّ من العلم؛ كالطِّبِّ والحساب، ولا يستشرحونه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم، وبه نجاتهم وسعادتهم، وقيام دينهم ودنياهم»(۱).

\* وقال الزَّركشي تَخْلَلُهُ: «وبالجملة؛ فالقرآن كلُّه لم يُنزله تعالى إلَّا لِيُفْهِمَه، ويُعْلَمَ ويُغْهَمَ، ولذلك خاطب به أُولي الألباب الذين يعقلون، والذين يعلمون، والذين يتفعّون، والذين يتفكّرون»(٢).

ومع هذه الكثرة الكاثرة من النّصوص الآمرة بتدبّر القرآن العظيم، والتّفكّر في معانيه، وإمعان النّظر فيه، والنّاهية عن الإعراض عنه، وكذلك النّقول الواردة عن علماء التّفسير في وجوب تدبّر القرآن، نجد أنّ خالب المسلمين اليوم قد اكتفوا: بألفاظ يردّدونها، وأنغام يُلحّنونها في المآتم والمقابر والدّور، وبمصاحف يحملونها أو يودعونها تركة في البيوت، ونسوا أو تناسوا: أنّ بركة القرآن العظمى إنّما هي في تدبّر آياته وتفهّمها، والتّأدّب بها، والوقوف عند أوامرها، والبعد عن نواهيها ومساخطها (٣).



<sup>(</sup>١) الإتقان في علوم القرآن (٢/ ٤٦٩). (٢) البرهان في علوم القرآن (٢/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن (٨/٢).

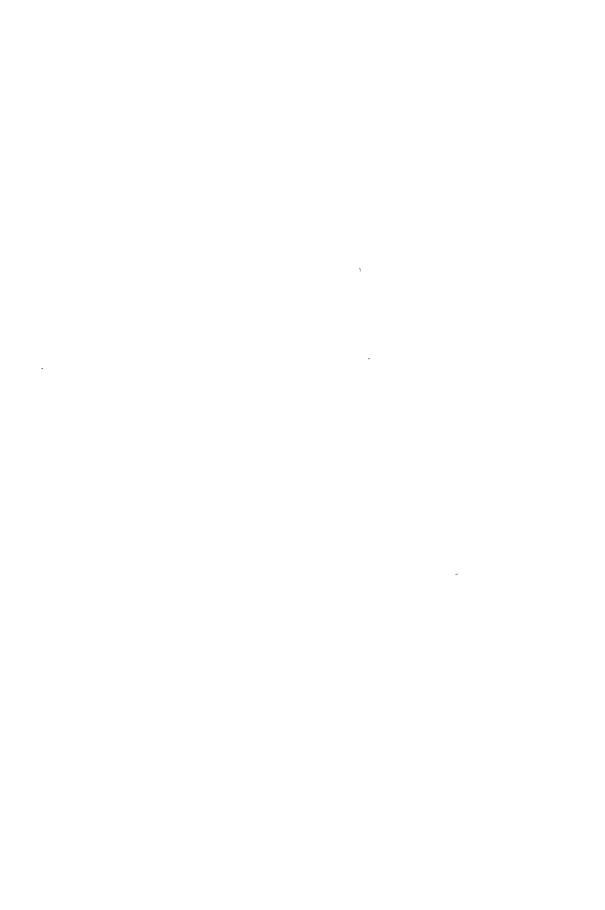

أسباب هجر تدبُّر القرآن

# أسباب هجر تدبُّر القرآن

#### تمهيد:

إذا كان كثير من المسلمين قد هجروا تلاوة القرآن أو سماعَه أو حفظَه، فإنَّ الأكثر منهم قد هجروا تدبُّره هَجْراً لم تعرفه الأمَّة من قبل، وحتَّى الذين يواظبوان على تلاوة القرآن أو حفظِه؛ ما هو نصيبهم من تدبُّر المتلوِّ والمحفوظ، وما أثر القرآن في قلوبهم؟

ولا ريب أنَّ هجر التَّدبُّر لِهُ السَّبَابِ كَثَيْرةَ وَمَثَّبَوَّعَةَ، تَخْتَلَفَ مَن هَاجِرٍ لَآخَوَ، وَلَربَّمَا اجتمع أكثر من سبب في شخصٍ واحد، وسيكون الحديث عن أهم هذه الأسباب كما يلي:

# أولاً: الإصرار على التُنوب:

إصرار العبد على الذَّنب، وارتكابه إيّاه من أعظم الأسباب التي تحول دون تدبّر القرآن، وفَهْم معانيه، فينبغي لمن أراد تدبّر القرآن أن يبتعد عن الذُّنوب والمعاصي، ولا سيّما التي لها اتّصال مباشر بأدوات ووسائل التّدبّر وهي: القلب والسّمع واللّسان والبصر، فانهماك هذه الجوارح في الحرام يُعطّلها عن تدبّر القرآن، والانتفاع به، والله تعالى يقول: ﴿وَقَالُواْ قُلُونُنَا فِي آكِنَة مِمّا مَدّعُوناً إلبّهِ الْقرآن، والانتفاع به، والله تعالى يقول: ﴿وَقَالُواْ قُلُونُنَا فِي آكِنَة مِمّا مَدّعُوناً إلبّهِ المقرآن، والانتفاع به، والله تعالى يقول: ﴿وَقَالُواْ قُلُونُنَا فِي آكِنَة مِمّا مَدّعُوناً إلبّهِ

فالأكنَّة: غطاءٌ للقلب، تمنعه من فهم القرآن، والوقر: غطاء للأذن، يمنع من سماع القرآن، والحجاب: غطاء للعين، يمنع من رؤية الحقِّ<sup>(۱)</sup>.

وتأثير الذَّنوب في القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان، والقلب المريض لا ينتفع بالأغذية التي بها حياته وصلاحه، قال تعالى: ﴿كَلَّا بَلِّ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ

<sup>(</sup>١) انظر: شفاء العليل، لآبن القيم (ص٩٣).

يَكُونِيُونَ ﴾ [البطاففين إداع الك. - الله الم

قَالِاصَرَار على الدُّنوب من أعظم ما يَعَلَّدُ عن أَمَّعَاظ القلب، وانشراخ الصدار لمتواطط القرآن، وحِكَمه وأحكامه، والله تعالى يقول ﴿ مَا مَرْفُ عَنْ مَا يُتِي اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ومن أعظم ما يصدُّ القلب عن تدبُّر القرآن العظيم: تعلَّقه بشهوات الدُنيا، وتمكُّن البدع منه، وفي ذَلِك يقول الزَّركشي كَلَّلهُ: «اعلم أنَّه لا يحصل للنَّاظر فَهُمُّ معاني الوحي حقيقة، ولا يظهر له أسراره وفي قلبه بدعة، أو كِبْر، أو هوي، أو حبُّ الدُنيا، أو هو مُصِرَّ على ذنب، أو غير متحقّق بالإيمان، أو ضعيف التَّحقيق، أو يعتمد على مُفسِّر ليس عنده علم، أو راجع إلى معقوله، وهذه كلُها حَجُبُّ ومَوانعٌ، بعضها آكد من بعض»(٥).

#### ثانياً: انشغال القلب:

القلب المشغول عن القرآن بغيره لا يتأثّر به؛ لتشعّبه في أودية الدُّنيا، وغفلته عن تدبُّر كتاب الله، وكيفٍ يحصل له ذلك، وهو قلب غائب ليس

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الرحمن في بيان هجر القرآن (ص١٥٥).

<sup>(</sup>٢) رواه السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٦٢)؛ والطبري في «تفسيره» (٩- ٦٠).

<sup>(</sup>٣) نوادر الأصول في أحاديث الرسول (١/١٨٢).

<sup>(</sup>٤) مختصر منهاج القاصدين (ص٥٦ ـ ٥٧): وانظرَ: إحياء علموم اللدين (١/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٥) البرهان في علوم القرآن (٢/ ١٨٠ ـ ١٨١).

فحضور القلب وعدم انشغاله شرط في الانتفاع والتَّذِكُّر بالقرآن الكريم، وفي ذلك قال ابن القيِّم كَاللهُ - أيضاً: «فإذا حصل المؤثِّر: وهو القرآن، والمَحَلُّ القابل: وهو القلبُ الحي. وَوُجِدَ الشَّرط: وهو الإصغاء. وانتفى المانع: وهو القابل: وهو القلبُ وذهولُه عن معنى الخطاب، وانصرافُه عنه إلى شيء آخَرَ؛ حَصَلَ الأَثْرُن وهو الانتفاعُ والتَّذكُّر»(٢).

#### ثالثاً: الجهل باللُّغة العربيَّة:

أنزل الله على القرآن العظيم بلسان عربيّ مبين، كما قال جلَّ جلالُه: ﴿ وَلِنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ الْمُلَمِينَ ﴿ مَنْ نَزُلَ بِهِ الرُّئُ ٱلأَمِينُ ﴿ عَلَى عَلَيْكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنْدِرِينَ ﴿ يَلِسَانٍ عَرَفِي شَيِينِ﴾ [الشعراء: ١٩٢ ـ ١٩٥].

وسبب تنزُّله باللَّغة العربيَّة: هو أنَّها «أفصح اللَّغات، وأبينُها، وأوسعُها، وأكثرُها تأديةً للمعاني التي تقوم بالنُّفوس؛ فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللُّغات»(٣).

وإذا كان القارئ لا يعرف شيئاً عن لغة العرب، ولا يدرك أساليب كلامهم فأنَّى له أن يتدبَّر القرآن، ويعقل عن الله تعالى الخطاب، وهو سبحانه يقول: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَمُلَكُمُ تَعَقِلُوكَ ﴾ [يوسف: ٢]. ويقول تعالى: ﴿كِنَّنَبُ فُصِّلَتُ ءَايَنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ [نصلت: ٣].

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين (١/٤٤٢).

<sup>(</sup>٢) الفوائد (ص٦). وانظر: تدبر القرآن (ص٠٥).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (٢/ ٤٦٧).

#### أهميَّة معرفة العربيَّة لتدبُّر القرآن:

إِنَّ جَزَءاً كبيراً من معاني الفاظ القرآن وتراكيبه لا يؤدَّى إِلَّا باللِّسان العربي ولا يُقْهم إلَّا به، كما جاء عن ابن عباس في أنَّه قال: «التَّفسير على أربعة أوجه: وَجُه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلَّا الله (١٠).

وهَذَا اللّذي جَعَلَ ابن تيميَّة كَلَّلَم يقول: «ومعلوم أَنَّ تَعَلَّم العربيَّة؛ وتعليم العربيَّة ورض على اللّحن، فنحن العربية فرض على اللّحن، فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استخباب أن تحفظ القانون العربي، ونُصْلِحَ الألسن الماثلة عنه، فيحفظ لنا طريقة فَهُم الكتاب والسُّنَّة» (٢).

وقد جعل أهل العلم معرفة العربيَّة شرطاً لمن أراد تفسير القرآن، قال الإمام مالك كَلَّلُهُ: «لا أُوتى برجل غير عالم بلغات العرب يفسِّر كتاب الله إلَّا جعلته نكالاً» (١٣).

وقال ابن عطيّة تظلّه: «إعراب القرآن أصل في الشّريعة؛ لأنَّ بذلك تقوم معانيه التي هي الشّرع»(٤).

وعن الغاية من تعلم اللَّغة العربيَّة يقول ابن تيميَّة كَثَلَهُ: «والعربيَّة إنَّما الحتاج المسلمون إليها؛ لأجل خطاب الرَّسول بها، فإذا أُعْرِضَ عن هذا الأصل، كان أهل العربيَّة بمنزلة أصحاب المعلَّقات السَّبع، ونحوهم من حطب جهنَّم» (٥٠).

فالمقصود الأعظم من تعلُّم اللُّغة العربيَّة: هو معرفة كلام الله تعالى، وكلامِ

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في الفسيره (١/ ٤٢) (رقم ٧١)؛ والسيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١٥١). وانظر: تفسير ابن كثير (١/٧)؛ مجموع الفتاوى (١٣/ ٣٨٤)؛ البرهان في علوم القرآن عن (٢/ ٧٤) (٢/ ١٦٤)؛ الإتقان في علوم القرآن (٢/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>۲) ــمنجموع الفتاوي (۲۵۲/۳۲).

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في اشعب الإيمان (٢/ ٤٢٥) (رقم ٢٢٨٧). وانظر: البرهان في علوم القرآن (١/ ٢٩٤) (٢/ ١٦٠)؛ الإتقان في علوم القرآن (٢/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن عطية (١/ ٤٠)؛ تفسير القرطبي (١/ ٢٤).

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي (۱۳/۲۰۷).

رسوله ﷺ، ومَنْ فاته تحقيق هذا المقصد، فقلنا أمضى عمره في فيوء ما طائل، بل ربَّما كان تِعِلَّمِهِ حجَّة عليه، كحال الذين يتعلَّمون العربيَّة للطَّعْن في القرآن وعلوم الشَّريَعة مِن المِستشرقين وأذنابهم (١).

## المقاسد المتربَّة على الجهل باللُّغة:

من المفاسد المتربّة على جهل القارئ - أحياناً - بقواعد اللّغة العربيّة: ما ورد عن ابن أبي مُليكة (٢) كَالله، أنّه قال: ﴿قَدِمَ أَعرابيّ في زمان عمر بن الخطاب وَهِ فقال: مَنْ يُقرفني ممّا أنزل على محمد على أقال: فأقرأه رجل ﴿براءة»؛ فقال: (أنَّ الله بريء من المهركين ورسوله له فأنا أبرا منه؛ فيلغ عمر مقالة الأعرابيّ فدعاه فقال: يا أعرابيّ أتبرا من رسول الله على فقال: يا أمير المؤمنين، إنّي قدمتُ المدينة ولا عِلْم لي بالقرآن، فسألت مَنْ يقرئني، فأقرأني هذا سورة «براءة»، فقال: (أنَّ الله بريء من المشركين ورسوله)؛ فقلت: أوَقَدْ برئ الله من رسوله، إن يكن الله بريء من المشركين ورسوله)؛ فقلت: أوَقَدْ برئ الله أعرابيّ؛ قال: في المرابق فأنا أبراً منه؛ فقال عمر: ليس هكذا يا أعرابيّ؛ قال: فكيف هي يا أمير المؤمنين؟ قال: ﴿أَنَّ اللهُ بَرِئَ مِنْ المُسْرِكِينَ وَاللهُ أبراً مما برئ اللهُ وَرسُولُهُ منه؛ فأمر أعرابيّ؛ وأنا والله أبراً مما برئ اللهُ وَرسُولُهُ منه؛ فأمر عمر بن الخطاب فيه ألّا يُقْرِئَ النّاسُ إلّا عالِمُ باللّغة، وأمر أبا الأسود (١) عمر بن الخطاب فيه ألّا يُقْرِئَ النّاسُ إلّا عالِمُ باللّغة، وأمر أبا الأسود (١)

<sup>(</sup>١) انظر: تدبر القرآن (ص٩١ ـ ٩٢).

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُليكة ما بالتَّصَعَيْرِ اللهمامِ الطَّعَة المدنيِّ ما أدرَكُ ثلاثين من أصحاب النَّبيُّ ﷺ، ثقةً، فقيهٌ، من الثَّالثة. وكان عالماً مفتياً، صاحب حديث وإتقان، توفِّي سنة (١٧ إه)، وعبره (٨٠ سنة).

النظر: تقريب التَّهذيب ((١/١١)؛ سير أعلام النُّيلاء (١/٨٨).

<sup>(</sup>٣) هو ظالم بن عمرو بن سفيان أبو الأسود النّولي؛ من كبار التّابعين، منخضرم أدرك الجاهلية والإسلام، معدود من الفقهاء والشُعراء والقفرستان والأعراء والأشراف والنّحوين، من أصحاب عليّ خليه، وهو أوَّل مَنْ نَوْضَعَ النَّحْو، ويَفَطَ المِعحف، سكن البصرة في خلافة عمر علي علي إمارتها في أيَّام عليّ ظليّ، وشهد معرضينن، له شعر جيّد مطبوع، توفي سنة (٢٧هـ) علي الأصح. طنظر: معرفة الثقابت (١/٤٨٤)؛ الإصابة في تمييز الصّحابة (٣/ ٥٦١)؛ معجم الأدباء (٣/٢٦٠٤)

فوضع النَّحْوُّ (١١) (٢)

فَمَنْ حَهِلَ أَصِولَ اللَّغة العربية وقواعدها عاله يميز الفاعل من المفعول من المفعول من المفعول من المفعول مثلاً ونحو ذلك ممّا يتوقّف عليه فَهُم سياق الآيات مَنْ حَهِل ذلك كلَّه \_ كيف يههم قولَه تعالى: ﴿ وَإِذِ البَيْلَ الْمَامِنَ عَلَيْ بِكَلِيْتِ فَاتَمَهُنَّ قَالَ إِنَّ جَاعِلُكَ النَّاسِ إِمَامًا قَالَ يَهُم بِكَلِيْتِ فَاتَمَهُنَّ قَالَ إِنَّ جَاعِلُكَ النَّاسِ إِمَامًا قَالَ يَهُم بِكُلِيْتِ فَاللَّهُ مِنْ يَعِلُكُ النَّالُ عَهْدِى أَلفَّالِمِينَ ﴾ [البقرة: ١٨٤]. وقولَه تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللهُ مِنْ عَبِيْدِهِ الْمُلْمِينَ ﴾ [البقرة: ١٨٤].

## ُ ﴿ يُعَالَىٰ الْقُعْبُ لِ الْمُعْبِدُ وَوُرُعا الْمِ

من النّاس مَنْ يترك تدبّر القرآن مهمة المفسّرين والعلماء، فيكتفي بالقراء هاجراً تدبّر ويعتقد أنّ تدبّر القرآن مهمة المفسّرين والعلماء، فيكتفي بالقراء هاجراً تدبّر القرآن، ظاناً أنّ هذا هو الورع مع كتاب الله تعالى، ولا ريب أنّ هذه مكيدة من مكايد الشيطان حتى يصرف النّاس عن الانتفاع بتدبّر آيات القرآن، وفي ذلك يقول ابن معبّرة (٤) وكالله المرق مكايد الشيطان الفيظان الفيرة الله من تدبّر القرآن؛ لعلمه أنّ الهدى واقع عند التّدبّر، فيقول: هذه مُخاطرة الحتى يقول الإنسان أن الله المرق تورّعاً الله الله المرق المرق

وأنكر ابن الليُّم كَنَالُهُ على مَنْ هذا جاله بقوله: "ومَنْ قال: إنَّ له تأوُّلاً إلا

<sup>(</sup>١) المشهور: أنَّ الذي أمر أبا الأسود بوَضْع النَّحو هو عليَّ ظَلَم، ولعلَّه: أُمِرَ قبل ذلك من عَمرَ ظَلِمَ، انظر: سبب وضع علم العربية، للسيوطي (ص ٣٠).

<sup>(</sup>٢) وَوَاهُ السيوطي في الدر المنتورُ (٤/ ٢٩)؛ وأورده القرطبي في اتفسيرة (١/ ٢٤)؛ وعلاء الدِّين المتَّقي في «كنز العمال» (٢/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الرحمن في بيان هجر القرآن (ص١٥٨).

الموزير ابن هبيرة) أهيب انحوي، لغوي، مؤرّخ، فقيه، مقرئ، ولد سنة (٩٩٩هـ). قال الوزير ابن هبيرة أهيب انحوي، لغوي، مؤرّخ، فقيه، مقرئ، ولد سنة (٩٩٩هـ). قال البن كثير: الصنّف كتباً مفيدة. . وكان على مذهب السّلف في الاعتقاد. حدوكان من خيار الوزراء، وأحسنهم سيرة، وأبعلهم عن الظّلم، من مصنّفاته: الإفصاح، عن معاني السّحاح، و المعبادات على مذهب أحمد بن حنبل، واللخيص إصلاح المنطق لابن السّحيت». توفي مسموماً ببغداد سنة (٥٠٥هـ)، وعمره (١٦) سنة، وغسّله ابن الجوزي انظر: البداية والنّهاية (١٢/ ١٥٠٩)؛ مير أعلام النّبلاء (٢١/ ١٤٠٠).

<sup>(</sup>٥) ذيل طبقات الحنابلة (٣/ ٢٧٣).

نفهمه، ولا نعلمه، وإنَّما نتلوه متعبِّدين بألفاظه؛ ففي قلبه منه حَرَجٍ،(١).

ويزيد الشّاطبي (٢) كَثَلَهُ الأمرَ جلاة ـ بما لا يوجد في مكانِ غيره ـ قائلاً: «فمن حيث كان القرآن شُعجزاً أفحم الفصحاء، وأعجزَ البلغاء أن يأتوا بمثله وفالك لا يُخرِجه عن كونه عربياً جارياً على أساليب كلام العرب، مُينسَّراً للفهم فيه عن الله ما أمرَ بِهِ ونهى، لكن بشرط الثَّربة في اللّسان العربي . . . إذْ لو محرج بالإعجاز عن إدراك العقول لمعانيه لكان خطابُهم به من تكليف ما لا يُطاق، وذلك مرفوع عن الأمَّة.

وهذا من جملة الوجوه الإعجازيَّة فيه؛ إذْ من العَجَبِ إِيرَادُ كلامٍ مِن حَسَنُ كَلامِ مِن حَسَنُ كَلامِ البَشرُ كلام البشر في اللِّسان والمِعاني والأساليب، عفهوم معقول، ثمَّ لا يقدر البشرُ على الإتيان بسورة مثله. . . وقد قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ يَبَرَنَا الْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُدَّكِرٍ ﴾ [القير: ١٧]. . .

وعلى أيِّ وجهٍ فُرِضَ إعجازه؛ فذلك غير مانع من الوصول إلى فهمه وتعقُّل معانيه، ﴿ كِنَبُ أَرَلْتُهُ إِلَيْكَ مُبَرُكُ لِيَتَبَرُوا عَلَيْتِهِ وَلِمُنَذَكَّرَ أَوْلُوا الْأَلْبَابِ ﴾ [ص: ٢٩]، فهذا يستلزم إمكان الوصول إلى التَّدبُر والتَّفهُم» (٣٪.

وفنّد الشّنقيطي كَاللهُ قولَ متأخّري الأصوليّين، الذين قَصَروا مهمّة تدبّر القرآن على العلماء المجتهدين دون غيرهم، فقال: «قول متأخّري الأصوليّين: إنَّ تدبّر القرآن العظيم وتفهّمه والعملَ به لا يجوز إلّا لمجتهد خاصّةً... قولٌ لا مستند له من دليل شرعي أصلاً، بل الحقّ الذي لا شكّ فيه: أنَّ كلَّ مَنْ له قُدرة من المسلمين على التّعلّم والتّفهُم، وإدراكِ معاني الكتابِ والسَّنَّة؛ يجب عليه تعلّمهما، والعملُ بما عَلِمَ منهما...

<sup>(</sup>١)﴾ التبيان في أقستام القِزْآن (ص١٤٤)؛ ١٠٠٠ ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللَّخمي، الغرناطي، الأصولي، الحافظ، المالكي، المحقّق، المجتهد، المشهور بالشَّاطبي، له استنباطات جليلة، وفوائد لطيفة، مع الحرص على اتباع السُّنَّة، واجتناب البدعة، وله مصنَّفات نفيسة، منها: «الموافقات في أصول الفقه»، و«الاعتصام»، و«المعاصد الشَّافية في شرح خلاصة الكافية»، توفي سنة

انظر: نيل الابتهاج بتطريز الدِّيباج، الأحمد بابا التُّنبكتي (ص٤٦ ـ ٥٠).

<sup>(</sup>٣) الموافقات (٣/ ٣٤٦ \_ ٧٤٧).

ومنمًا يُوضِع ذلك: أنَّ المنخاطبين الأوَّلين به الذين نَزَلَ فيهم عِم المنافقون والكفَّار، وليس أحدٌ منهم مُسْتكمِلاً لشروط الاجتهاد المقرَّرة... فلو كان القرآن لا يجوز أن يَنْتَفِعَ بالعمل به والاهتداء بهديه إلَّا المجتهدون بالاصطلاح الأصولي، لَمَا وبَّع اللهُ الكفار، وأنكر عليهم عدم الاهتداء بِهُداه، ولَمَا أَقِام عليهم الحُجَّة به ...

فَالْقُول: بِمنع العمل بِمَا عُلِمَ مِن الكتابِ وَالسُّنَّةَ حَتَّى يُبَحَصُّل رُّتُهُمَّ الاجتهادِ المُطلق؛ هُو عَيْنَ السَّعْيَ في حرمان جميع المسلمين من الانتفاع بنور القرآن...

وَلْتَعْلَمْ: أَنَّ كَتَابَ أَللهُ وَسَنَّة رَسُولُهُ فَي هَذَا الزَّمَانُ أَيْسُو مَنْهُ بَكْثِيرُ فِي القَرُونُ اللهُ وَلَمْ اللهُ قَدْ عُلِمَ مَا اللهُ قَدْ عُلِمَ مَا اللهُ قَدْ عُلِمَ مَا جَاء فِيهَا مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، ثُمَّ مِن الصَّحَابَة، والتَّابِعِين، وكبار المفسِّرين»(١).

وهناك فرق بين التَّذَبُّر، وبَين تفسير مراد الله واستنباط الأحكام الشَّرعية والتي هي مهمَّة العلماء الرَّاسخين، وهناك درجات ومنازل من الفهم، والاعتبار، والتَّذَكُر، والادِّكار، والانْعاظ، ومحاسبة التَّفس، لا يعذر أحدٌ في تركها(٢).

## خَامِساً: هَجَرْ كُتُبُ التَّفْسيرِ:

مَنْ هَجَرَ كتب التَّفسير ولم يطالعها، ولم يعرف أسباب النَّزول أو النَّاسخ من المنسوخ، وَنَحو ذَلْك من علوم القرآن، كيف يحصل له تدبُّر القرآن؟ ومتى يوقَّق إلى المعنى المراد؟

ولا غَرْوَ أَنْ تعجَّب الطبريُّ كَثَلَهُ مِمَّنْ أَرَادَ التَّلَذُ بَقَرَاءَةَ القَرآن، وهو لا يعرف تفسير الآيات المتلوَّة، فقال المُورِّنِي أعجبُ مِمَّنْ قرأ القرآن ولم يعلم تأويله، كيف يَلْتَذُّ بقراءته»(٣).

وصاحب هذا المنهج لا يسلم - غالباً - من الخطأ في فهم الآيات، والاستدلال بها، أو الخطأ في تطبيق بعض الآيات والعمل بها.

وممَّا يدلُّ على ذلك: ما ورد عَنْ أَسْلَمَ أَبِي عِمْرَانَ التُّجِيبِيِّ، قَالَ: كُنَّا

<sup>(</sup>١) أضواء البيان (٧/ ٢٩٨ م ٢٦٤). (٢) انظر: تدبر القرآن (ص٥٥)

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء (٥/٢٥٦).

بِمَدِينَةِ الرَّومِ، فَأَخْرَجُوا إِلَيْنَا صَفَّا عَظِيماً مِنَ الرَّومِ، فَحَرِّجُ إِلَيْهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْلُهُمْ أَوْ الْكُثْرُ، وَعَلَى الْجَمَاعَةِ فَضَالَةً بَنْ عَبَيْدٍ، مِثْلُهُمْ أَوْ الْكُثْرُ، وَعَلَى الْجَمَاعَةِ فَضَاكَ النَّاسُ، فَحَمَلَ رَجُلُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى صَفَّ الرَّومِ، حَتَّى دَخَلَ فِيهِمْ، فَصَاحَ النَّاسُ، وَقَالُوا: سُبْحَانَ اللهِ يُلْقِي بِيَدَيْهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ؟! فَقَامَ أَبُو الْبُوبَ الْأَنْصَارِيُ، فَقَالً : هِيَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّكُمْ تَتَأُولُونَ هَذِهِ الآيَةَ هَذَا التَّأْوِيلَ، وَإِنَّمَا أَنْوِلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ فِينَا وَقَالُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

﴿ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِآيَدِيكُمْ إِلَى النَّهُلَكَةُ ﴾ [البقرة: ١٩٥]، فَكَالَتِ التَّهْلُكَةُ الْإِقَامَةَ عَلَى الأَمْوَالِ وإصلاحِهَا، وَتَرْكَنَا الْغِزْوَ».

فَمَا زَالَ أَبُو أَيُّوبَ شَاخِصاً فِي سَلِيلِ اللهِ جَتَّى لِدُفِنَ بِأَرْضِ الرُّومِ (١٠).

والشّاهد من هذا الإيراد: أنَّ بعض التَّابعين تأوَّل الآية على غير مراد الله تعالى \_ وهم من أفضل القرون، وأقرب إلى عصر التَّنزيل \_ فكيف بزماننا حيث صارت الألسن أقرب إلى الأعجميَّة منها إلى العربيَّة؛ فما أحوجنا إلى الرُّجوع إلى كتب التَّفسير بالمأثور؛ ليحصل لنا فهم كلام الله عَلَى (١).

سِادسِياً؛ التَّشاغِل بكثرة التَّلاوة: اللهِ التَّلاوة اللهِ التَّلاوة اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ

لا ريب أنَّ الآيات والأجاديث والآثار الواردة في فضائل التِّلاوة تُشجّع

<sup>(</sup>۱) رواه ابن حبان في (صحيحه) (۱/۱) (ح۱۱۷) روالحاكم في (المستدرك) (۲/۲۰۳) (ح۸۸) رواه ابن حبان في (صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. والترمذي ـ واللَّفظ له (۲/۲۰۲) (ح۲۷۲۲) وقال: (حسن صحيح غريب). وصخيحه الألبائي في (صحيح سنن الترمذي) (۳/۲۹۲) (ج۲۹۷۲)؛ وفي (السلسلة الصحيحة) (۱۸/۱) (ح۲۳).

<sup>(</sup>٢) للاستزادة في معرفة بعض الآيات التي يوهم ظاهرها التّعارض. انظر: تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء، لابن تبمية؛ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، للشّنقيطي.

على الإكثار منها، ويعضد ذلك اقتصار كثير من المذكّرين والوعّاظ على الرّوايات المنقولة عن السّلف في كثرة القراءة، وعدد الختمات في وقت وجيز، مع إعراضهم عن نقل نهي السّلف عن سرعة القراءة، وإعراضهم كذلك عمّا ورد عن السّلف في تعظيم شأن التّدبُّر والحضّ عليه، وما أُثِرَ عنهم من تفاعلهم ووقوفهم عند معاني الآيات.

ففي الحثّ على التّدبّر آبات، وأحاديث، وأحوال للسّلف، أكثر عداً من مثيلاتها الدّالة على فضل القراءة، بل أقوى حجّة وأحمق أثراً، لو تأمّلها النّاس لما اقتصروا على التّلاوة، ولما هجروا تدبّر القرآن، قال النّروي كلّله: فينبغي للقارئ أن يكون شأنه الخشوع والتّدبّر والخضوع؛ فهذا هو المقصود المطلوب، وبه تنشرح الصّدور، وتستنير القلوب، ودلائله أكثر من أنْ تُحصر، وأشهر من أنْ تُذكر؛ (۱). فاستحباب كثرة التّلاوة لا ينبغي أنْ يؤدِّيَ إلى ترك التّدبّر، ولذا جاء النّهي عن قراءة القرآن في أقلّ من ثلاثٍ؛ من أجل التّدبّر والتّأثر والانتفاع بالآيات.

فكثرة التّلاوة المؤدّية إلى هجر التّدبّر حالة ليست بمحمودة بل هي من تلبيس إبليس على القرّاء، وفي ذلك يقول ابن الجوزي كَلَّلُهُ: «وقد لَبَّسَ على قوم بكثرة التّلاوة، فهم يَهُذُّون هَذَّا، من غير ترتيلٍ ولا تثبّت، وهذه حالةً ليست بمحمودة» (٢٠).

وقال أيضاً: «وقد رأيتُ مَنْ يجمعُ النَّاسَ ويقيمُ شخصاً ويقرأ في النَّهار الطَّويل ثلاث ختمات؛ فإنْ قَصَّرَ عِيْبَ، وإنْ أتمَّ مُدِحَ، وتجتمع العوامُّ لذلك ويُحسِّنونه، ويُريهم إبليس أنَّ في كثرة التِّلاوة ثواباً، وهذا من تلبيسه؛ لأنَّ القراءة ينبغي أن تكون لله تعالى لا للتَّحسين بها، وينبغي أن تكون على تمهُّل، وقال عَلَى تَهُل، وقال عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُنِ الإسراء: ١٠٦]، وقال: ﴿وَرَقِلِ الْقُرْمَانَ الْمُوانَ المَرْمَل: ٤]» (الإسراء: ١٠٦)، وقال: ﴿وَرَقِلِ الْقُرْمَانَ

<sup>(</sup>١) الأذكار (١/ ٨٧). وانظر: التبيان في آداب حملة القرآن (ص٤٢)؛ المجموع (٢/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٢) تلبيس إبليس (ص١٧٥). (٣) المصدر نفسه (ص١٣٨).

|  | <b>Y</b> |  |
|--|----------|--|
|  |          |  |
|  |          |  |
|  |          |  |
|  |          |  |
|  |          |  |
|  |          |  |
|  |          |  |
|  |          |  |

# المبحث الثالث

الأمور المعينة على التدبُّر

# الأمور المعينة على التدبُّر

#### تمهيد:

مَنْ أقبل على القرآن العظيم، واستشعر أنَّه خطاب من الله تعالى موجَّه إليه؛ يحمل في طيَّاته مفاتيح سعادته في الدُّنيا والآخرة، وأنَّه إنْ تدبَّر القرآن واتَّبعه سيتغيَّر حاله إلى أحسن الأحوال الإيمانيَّة لا محالة، فمِثْل هذا الشَّخص لا يحتاج إلى مَنْ يدلُّه على وسائل تُعينه على الانتفاع بالقرآن؛ لأنَّه قد أصبح مهيّأ للمضيِّ نَحُو الصِّراط المستقيم.

غير أنَّه من الصَّعب علينا \_ في البداية \_ أن نكون كذلك؛ بسبب ما ورثناه من أنماط التَّعامل الخاطئ مع القرآن، ممَّا جعل برزخاً بيننا وبين الانتفاع بالقرآن.

وهناك سبل لتدبر القرآن يُحَصِّل بها مَنْ أراد التَّدبر مُبتغاه، ويجني بها قلبُه لطائف ومعارف وأحوالاً ما كان ليحصل عليها، بل لم تخطر له على بال؛ وبدون هذه السَّبل ـ المساعِدة على التَّدبر ـ سيتعثر دون غايته، ويتعذَّر عليه مُبتغاه، وإنْ أدرك شيئاً فإنَّما هو قليل، لا يشفي عليلاً ولا يروي غليلاً، وفي ذلك يقول الزَّركشي كَاللهُ: "مَنْ لم يكن له عِلْمٌ، وفَهُمٌ، وتقوى، وتدبر لم يُدرك من للَّة المَران شيئاً»(١).

أما والأمر كذلك: فإنّنا ـ لكي نصل إلى شيء من لذّة القرآن ـ نحتاج معرفة السّبل المُعينة على التّدبّر، وهي تنطلق من قاعدة: «تيسير القرآن للذّكر»، فما دام القرآن مُيسّراً للذّكر فلا بدّ أن تكون وسائل الانتفاع به مُيسّرة، ولكن تحتاج منّا إلى جدّ واجتهاد، وبذلٍ وعزم وصبر، وهذا هو الفرق بين أهل العلم وغيرهم من

<sup>(</sup>١) البرهان في علوم القرآن (٢/ ١٧١).

عوامً النَّاسَ الذين حظهم من القرآن تلاوتُه، ولا علم لهم بتفسيره، الذي عبر مفتاح التَّدبُّر(١)

وما يأتي تفصيلٌ لأهمِّ سبل تدبُّر القرآن العظيم:

#### ١ ـ تحسين التِّلاوة:

أَمْنَ الله تعالى بترتيل القرآن ـ الباعث على تدبُّره وتفهَّمه عنى قوله ﴿ وَرَبِّلِ الْقَرَاءَ وَتَحَلَيْهَا ، الْقُرْمَانَ لَوْتُهَا وَلَا اللهُ عَلَى التَّعْنِي بالقراءة وتحطينها ، في قوله : ﴿ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالقُرآنِ (٢) .

الله على ابن كثيرًا تَطَلَّلُهُ: ﴿ المطلوبِ شرعاً ﴾ إنَّما هو التَّحسين بالصُّوت عالباعث على تدبُّر القرآن وتفهُّمه ﴾ والخشوع والخضوع، والانقياد للطَّاعة ﴾ (٢).

وبيَّن القرطبي كَثَلَاهُ أَنَّ التَّرتيل طريق إلى التَّدبُّر، في قوله: «التَّرتيل أفضل من الهذَّ ؛ إذ الاربصيح التَّدبُّر مع الهذَّ ».

المقطود من التَّرْتيل إنَّما هو حضور القلب، واكتال المعرفة (٥) و الله المعرفة (٥) و الله المعرفة التَّرْتيل إنَّما هو حضور القلب، واكتال المعرفة (٥) و التَّرْتيل إنَّما هو حضور القلب، واكتال المعرفة (٥) و التَّرْتيل إنَّما هو حضور القلب،

وكذا قال النَّووي كَثَلَلُهُ: «قال العلماء: والتَّرتيل مستحبُّ للتَّدبُّرِ وهُيَرِه، ...؛ لِأَنَّ ذلك أقرَبُ إلى التَّوقير والاحترام، وأشدُّ تأثيراً في القلب (٢٠).

والسَّبب في كراهة جمهور أهل العلم القراءة بالألحان: «لخروجها عمَّا جاء القرآن له من الخشوع والتَّفهُم» (^^).

والله تعالى تعبُّكِ الناسَ بتذبُّو القرآن، كما تعبُّدُهم بالتَّلاوة، قال الله تعالى:

<sup>(</sup>١) انظر: العودة إلى القرآن (ص١٦٧)؛ تدبر القرآن (ص٩٧)؛

<sup>(</sup>٢)- رواه البخاري، كتاب التوجيد، باب: ﴿ وَأُمِرُوا عَلَكُمْ أَنِ الْجَهَزُوا مِينَ ﴾ [الملك: ١٣٠] (٤/

<sup>(</sup>٣) فضائل القرآن (ص١٩٥). (٤) تفسير القرطبي (١٩٥٠).

<sup>(</sup>٥) التفسير الكبير (٣٠/ ١٥٣ ـ ١٥٤). (٦) الثبيان في آداب حملة القرآن (ص ٢٠).

٧) الإتقان في عَلوم القرآن (١/ ٢٨٣). (٨) صحيح مسلم بشرح النووي (٦/ ٨٠).

﴿ كِنَبُ أَرَلْنَهُ إِلِيْكَ مُبَرَكُ لِيَبَّبُوا ءَلِكِيمِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَبِ ﴿ [ص: ٢٩] فالمقصود الأعظم من إنزال القرآن، هو التَّدبُّر والتَّفكر في آياته، والعمل به؛ لا مجرَّد التَّلاوة مع الإعراض عنه (١).

#### ٢ \_ قراءة اللَّيل:

ممَّا يعين على تدبُّر القرآن، والتَّأَمُّل في آياته ومواعظه وعبره، صلاةُ اللَّيل والقراءة فيه، وفي ذلك يقول المولى تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ بَاشِبَةَ ٱلتَّلِ هِيَ أَشَدُّ وَمُكَا وَالْقَرْمُ فِيلًا﴾ [المزمل: ٦].

عن ابن عباس قال: «وقولُه: ﴿وَأَقِمُ قِيلا﴾: هُوَ أَجْدَرُ أَنْ يَفْقَهُ في القُرآنِ»(٢)؛ «لأنَّ قيام اللَّيل أصوبُ قراءة، وأصحُ قولاً من النَّهار؛ لسكوت الأصواتِ في اللَّيل في معاني القرآن»(٢).

وذكر ابن عاشور كَالَة الحِكْمة من اختصاص اللَّيل بالقيام، فقال: «والمعنى: أنَّ صلاة اللَّيل أوفقُ بالمصلِّي بين اللِّسان والقلب، أي بين النَّطق بالألفاظ، وتفهَّم معانيها وللهدوء الذي يخصل في اللَّيل، وانقطاع السَّواغل... وأعون على المزيد من التَّدير (٤).

ومن أجل ذلك كنان جبريل الله يدارس النّبي والقوان كلّ ليلة من رمضان، قال ابن حجر كَلْله من التّلاوة المجاركة والمقصود من التّلاوة الحضور والفهم؛ لأنّ اللّيل مظنّة ذلك، لما في النّهار من الشّواغل والعوارض الدُّنيوية والدّينية (٥٠).

## شواهد على فضل قراءة اللَّيل:

من أوضح الشُّواهد الدَّالة على فضل قراءة القرآن باللَّيل:

<sup>(</sup>١) انظر: مفتاح دار السعادة (١١٥٥) ـ

<sup>(</sup>٢) رواه أبورداود (٢/ ٣٢) (خ٤ ١٣٠)؛ والبيهقي في «الكبرى» (٢/ ٥٠٠) (ج٤٤٤)؛ وحسَّنه الألباني في اصحيح سنن أبي داود» (١/ ٣٥٧) (ح١٣٠٤). (١٣٠٤ - ) ا

<sup>(</sup>٣) عون المعبود شرح، سنين أبني داود. (١٣٣/٤).

<sup>(£)</sup> التحرير والتنوير (٢٤/ ٤٤ مـ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري شرح صحيح البخاري (٩/ ٤٥).

.... بسمة شنام الله العالى على الله وقد اللَّيل في ... يَتَلُونَ أَمَا يَفْتِ اللَّهُ مَا نَاتُهُ اللَّهِ ... ب

\* وقوله ﷺ \_ عن شفاعة القرآن الصناحبية القيامة ﴿ وَيَقُولُ القُرآنُ اللَّهِ مَا لَقَيًّا مُهُ ﴿ وَيَقُولُ القُرآنُ ﴿ رَبِّ مَنَعْتُهُ النَّومَ بِاللَّيلِ، فَشَفِّعْنِي فِيْهِ...) (١) ﴿ مَنَعْتُهُ النَّومَ بِاللَّيلِ، فَشَفِّعْنِي فِيْهِ...) (١)

#### ٣ أ الإنضات عند سماعه!

أَمْرَ اللهُ تَعَالَي عبادَه المتومنين بالاستماع والإنصات عند قراءة القرآن؛ كي ينتفعوا به أَ ويتدبَّروا ما قية من الجكم والمصالح (٢)، فقال تعالى: ﴿ وَإِذَا فُرِيْ الْشَرْمَانُ فَاسْتُمِعُوا لَهُ وَلَيْ الْمُرافِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٤].

والمعنى \_ كَمَا قَالَ الطَّبْرِي لَكَالَهُ: «أَصْغُوا شَمَعَكُم؛ لَتَتَفَهُّمُوا آيَاتُه، وتعتبروا بَمُواعظه، وأنصتوا إليه؛ لتعقلوه، وتتدبَّروه، ولا تَلْغَوا قيه فلا تعقلوه...؛ ليرخُمَكم رَبُّكَمَ بَائِّعَاظَكُم بِمَوَاعظه، واعتبَاركم بِعِبَرِه»(٣).

فَالْمُلَارُمُ لَلاَسْتُمَاعِ وَالْإِنصَاتَ مُعَنَّدُ تَلاَوَةَ القَرْآنَ مِسِنَالَ ﴿خَيراً كَثَيراً، وَعَلْما عَرُالِهِ اللهُ اللهُ عَرْلِهِ اللهُ اللهُ عَرْلِهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَرْلِهِ اللهُ عَرْلِهِ اللهُ اللهُ عَرْلِهِ اللهُ اللهُ عَرْلِهُ اللهُ عَرْلِهُ اللهُ عَرْلِهُ اللهُ الل

«وإنَّ العكوف على هذا القرآن \_ في وعني وتُدُبُّر، لا مُجَرَّدُ التَّلَاوةُ وَالتَّرْنُمَ \_ لَيُنْشِئ في القلب والعقل من الرَّوْية الواضحة البعيدة المدى؛ ومن المعرفة المطمئة المستيقنة؛ ومن الحرارة والحيويَّة والانطلاق، ومن الإيجابيَّة والعزم والتَّصميم؛ ما لا تُدانيه رياضةٌ أُخرى، أو معرفة، أو تجريب» (٥).

#### ٤ \_ حُسْن الابتداء والوقف:

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في «المسند» (۲/۹۲/۱) (ج۲۲۲)؛ ولين المبارك في «مسنده» (۱/۵۹/۱) (ح۹۲)؛ ولين المبارك في «مسنده» (۱/۵۹/۱) مرح۶)؛ والحاكم في «المستدرك» (۱/۷۲۰) (ح۲۸۸۲)؛ مسلم» ووافقه اللهبي؛ وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» (۲/۷۲۰) (ح۲۸۸۲)؛ و صحيح الترغيب» (۱/۵۷۹) (ح۹۸۶).

انظر: فتم القدير (٢/ ٢٨٠). (٣) تفسير الطبري (٦/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٥) في ظلال القرآن (٣/ ٢٤٢٦).

<sup>(</sup>٤) تفسير السعدى (١/٣١٤).

لا يُراعون حسن الابتداء أو الوقف، ولا يتفكّرون في ارتباط الكلام بعضه بيعض، ولا يتأمّلون معاني الآيات، بل جلُّ عملهم هو التّقيُّد بالأعشار والأحراب والأجزاء، ممّا يُفَوَّتُ فَهُمَ كثير، من الآيات على وجهها الصّحيح،

نماذج من الابتداء والوقف الممنوع: الله يعدنه الساد عليه المدان

فمن أمثلة الأجزاء: قوله تعالى: ﴿ وَالْمُعْمَنَكُ مِنَ النِّسَاءَ . . ﴾ [النساء: ٢٤]. وقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَبَرَيُ نَفْسِيَ . . ﴾ [يوسف: ٣٥]. وقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَبَرِيُ نَفْسِيَ . . ﴾ [يوسف: ٣٥]. وقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَبَرَكُ نَفْسِيَ . . ﴾ [العنكبوت: ٢٤]. وقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنَانَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ يَقْلُتْ مِن جُنا مِن السَّمَا مِن السَّمَامِ اللَّهُ مِن السَّمَامِ مِنْ السَّمَامِ مِن السَّمَامِ اللَّمَامِ اللَّمَامِ مِنْ السَّامَ مِنْ السَّمَامِ اللَّمَامِ الْمَامِ اللَّمَامِ اللَّمَامِ اللَّمَ السَّمَامُ السَّامَ اللَّمَامِ اللَّمِ اللَّمَامِ اللَّمِ اللَّمَامِ اللَّمَامِ اللَّمَامِ اللَّمَامِ اللَّمَامِ اللَّمَامِ اللَّمَامِ اللَّمَ الْمَامِ اللَّمَامِ اللَّمَامِ اللَّمَ اللَّمَامِ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَامِ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَامِ اللَّمَامِ اللَّمَامِ اللَّمَامِ اللَّمَامِ ا

ومن أمثلة الأحزاب: قوله تعالى: ﴿ وَاذْكُرُواْ اللَّهُ فِي أَيْتَارِ مَهَ دُودَاتُوْ . . ﴾ [آل عمران: ١٥]. [البقرة: ٢٠٣]. وقوله تعالى: ﴿ قُلُ أَوْنَيْتُكُمْ بِخَيْرٍ مِن ذَالِكُمُّ . . ﴾ [آل عمران: ١٥].

قال النَّووي كَالَّهُ: ﴿ فَكِلُّ هِذَا وَشِيهِهِ ، يَنْبَغِي أَلَّا يُبِدَأُ بِهِ وِلا يُوقِفُ عليه ؟ فإنَّه متعلَّق بِما قبله ، ولا يغترنَّ بكثرة الفاعلين له من القرَّاء الذين لا يُراعون هذه الأداب، ولا يتفكرون في هذه المعاني ...

ولهذا المعنى قالت العلماء: قراءة سورة قصيرة يكمالها أفضل من قراءة بعض سورة طويلة يقدر القصيرة، فإنّه قد يخفى الارتباط على يعض النّاس في بعض الأحوال (١٠).

## ٥ \_ فَهُم المعاني:

ذَمَّ اللهِ تَجَالَى مَنْ أَعِرض عِن فَهُم كتابِهِ فقال سِيحانِهِ: ﴿ فَالَ مَا أَلَا وَ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾ [النساء: ٧٨].

والجهل بمعاني القرآن يصرف عن تدبُّره وتلذُّذ القلب بقراءته، وفي ذلك يقول الطَّبري كَلْلُهُ: ﴿ إِنِّي لَاعجب ممَّنُ قِرا القرآن ولم يعلم تأويله، كيف يلتذُّ بقراءته؟ [١](١).

<sup>(</sup>١) التبيان في آداب حملة القوآن (ص١٥١ ـ ١٥٢). وأنظر: تدبر القرآن (ص٣١٠-٣٧). . .

<sup>21</sup> Emy linet & (1:317) (1:317) (1:4 2) Ell 2 (1:317) (1:317)

وقد تعجّب القرطبيُ كَثَلَتُهُ أيضاً ممّنُ قَصَد التّدبّر والعمل بالقرآن مع جهله يعدناه ، قائلاً في الله مراده ، وما يعدناه ، قائلاً في الله مراده ، وما فرض عليه ، فهناه الله معناه الله عن الله معناه الله عن عليه الله عن الله معناه الله عن الله عن فقه ما يتلوه ولا يدريه ، فما مثِلُ مَنْ هذا حالُه إلّا كمَثَل الحماد يحمل أسفاراً "(۱) .

وفي هذا السياق يقول ابن الجوزي كَلْلَهُ: «كَانُ الفقها، في قديم الزَّمَانُ عَمَ أَهِلَ القرآن والحديث، فما زال الأمر يتناقص حتى قال المتأخّرون؛ يكفينا أنْ نعرف آياتِ الأحكام من القرآن، وأنْ نعيمد على الكتب المشهورة في الحديث. . . ثم استهانوا بهذا الأمر أيضاً ، وصار أحدُهم يحتج بآية لا يعرف معناها ؟ . . . وإنَّما الفقه استخراج من الكتاب والسُّنَة، فكيف يَسْتَخرِج من شيء لا يَعْرفه؟ (٢) . . .

والقرآن العظيم قد يُسَّرَّتُ معانيه كما يُسَّرَثُ أَلفًا مِن اللَّهُ عَلَى عَالَ السَّعدي كَالله مُعلَّقاً على قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ يَسَرُنَا ٱلْقُرُواَنَ لِللَّهِ لِمَ فَهُلُ مِن مُدَّكِمٍ ﴾ [القمر: ١٧].

«ولقد يسَّرنا وسهَّلنا هذا القرآن الكريم، ألفاظه للحفظ والأداء، ومعانيه للفهم والعلم؛ لأنَّه أحسنُ الكلام لفظاً، وأصدقُه معنى، وأبينه تفسيراً. فكلُّ مَنْ أَقْبِلْ عَلَيه، يسَّر اللهُ عليه مطلوبه غاية التَّيسير، وسهَّله عليه...

وَلَهَذَا كَأَنَ غِلْمُ القَرآن، حفظاً وتفسيراً، أسهل العلوم، وأَجلُها على الإطلاق. وهو العلم النَّافع، الذي إذا طلبه العبد، أُعِينَ عليه، (٣٠).

وتعلَّم معاني القرآن أولى من تعلَّم حروفه، وفي هذا الشَّأن يقول ابن تيميَّة كَاللهُ: «دخل في معنى قوله، «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرآنَ وَعَلَّمَهُ (٤) تعليمُ حروفه ومعانيه جميعاً؛ بل تعلَّم معانيه هو المقصود الأوَّل بتعليم حروفه، وذلك هو الذي يزيد الإيمان كما قال جُندب بن عبد الله، وعبد الله إبن عمر وغيرهما:

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي (۲۱/۱). (۲) تلبيس إبليس (ص ١٤٥٠).

<sup>(</sup>٣) تفسير السعدي (٥/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب: خيركم مَنْ تعَلَّم القرآن وعلَّمه (٣/ ١٦٢٠) (ح٥٠٢٧).

تعلَّمنا الإيمان، ثمَّ تعلَّمنا القرآن، فأزددنا به إيماناً الأي

والفرق بين معرفة الألفاظ والمعاني، كالفرق بين اللّيل والنّهار، وفي ذلك يقول إياس بن معاوية (١٠ وَهَالَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَقُ اللّهُ اللّهُ عَلَقُ اللّهُ عَلَقُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ مَصَبَاح، فتداخلتهم روعةً كمثَل قوم جاءهم كتاب من مَلِكِهم ليلاً، وليس عندهم مصباح، فتداخلتهم روعةً لا يدرون ما في الكتاب، ومَثَلُ الذي يعرف التّفسير: كمَثَل رجل جاءهم بمصياح، فقرؤوا ما في الكتاب، ومَثَلُ الذي يعرف التّفسير: كمَثَل رجل جاءهم بمصياح، فقرؤوا ما في الكتاب، (١٠).

## وقد أحسن القائل:

إِنَّ العلومَ وإِنْ جَلَّتْ حَجَاسِتُها هُوَ اللهُ يَحْفَظُهُ وَاللهُ يَحْفَظُهُ وَاللهُ يَحْفَظُهُ وَاللهُ يَحْفَظُهُ وَاللهُ بِهَهُمْ كَتَابُ اللهِ، فِيْهِ أَتَتْ

فَتَاجُهَا مَا بِهِ الْإِيمَانُ ثَلَا وَجَباَ وَ فَتَاجُهَا مَا بِهِ الْإِيمَانُ ثَلَا وَجَباَ وَ وَبعدَ كَالْكُرَبَا وَ وَبعدَ كَالْكُرَبَا وَ كُلُّ العُلومِ، تَدَبَّرُهُ تَرَ العَجَبَا (٤) - كُلُّ العُلومِ، تَدَبَّرُهُ تَرَ العَجَبَا (٤) -

#### ٦ ـ الوقوف عند المعاني:

والمقصود بذلك: أن يقف القارئ عند المعنى فلا يتجاوزه إلى غيره،

ومن أبلغ الشَّواهد وأوضحها: مَا رواه حديفة هَ عَلَيْ عَلَى السَّواهد وأوضحها: مَا رواه حديفة هَ عَلَيْ عَلَيْ الْمَ الْتَتَحَ النَّسَاء فَقَرَأَهَا، ثُمَّ الْتَتَحَ النَّسَاء فَقَرَأَهَا، ثُمَّ الْتَتَحَ اللَّسَاء فَقَرَأَهَا، ثُمَّ الْتَتَحَ اللَّهِ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا. يَقْرَأُ مُتَرَسِّلاً، وَإِذَا مَرَّ بَآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحُ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُوَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بَتَعَوُّذٍ تَعَوُّذٍ تَعَوَّذٍ تَعَوَّذً لَمْ رَكَعَ ...) (٥).

 <sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى (۱۳/۳۰۶).

<sup>(</sup>٢) عَهُو التَّابِعِيُ البِحِلِيلِ إِيَّالُسْ مِنْ مَعَاوِية مِنْ قُرَّة مِن إِياس المِزِنِي (أَبُو وَاثِلَة) البَصْرِي، القاضي المشهور بالذَّكَاء. قالم ابن حجر: «ثقة، من الخامسة». ولحدو صُحبة، وقال ابن خلكان: «هُو اللَّسِنُ البَلِغ، والألمعيُّ المُصيب، والمعدود مثلاً فِي الذَّكَاء والفَظْنة، ورأساً لأَهُل القَصَاحة والرَّجَاحة». توفي سُنة (٢٢١ه).

انظر: تقريب التَّهذيب (١/١١)؛ وفيَّات الأعيان (١/٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن عطية (١٠/١)؛ تفسير القرطبي (٢٦/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير القرطبي (١/ ٤١).

<sup>(</sup>٥) رواله مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها عرباب: استحباب تطويل القراءة في صلاة اللَّيل (١/ ٥٣٦) (ح٧٧٠).

ال وصفة الوقوف عند المعاني: «أن يشغل قلبه بالتَّفكير في معنى ما يلفظ بهه فيعرف في معنى ما يلفظ بهه فيعرف فين كل آية، ويتأمَّل الأوامر والنَّواهي ويعتقد قبول ذلك؛ فإنْ كان ممَّا قصر عنه فيما مضى اعتذر واستغفر، وإذا مرَّ بآية رحمة استبشر وسأل، أو عذاب أشفق وتعوَّذ، أو تنزيه نزَّه وعظَّم، أو دعاء تضرَّع وطلب (۱).

"وينبغي للتّالي: أن يستوضح من كلّ آية ما يليق بها، ويتفهّم ذلك، فإذا تلا قولَه تعالى: ﴿ فَكَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ [الانعام: ١]، فليعلم عظمته، ويتلمَّح قدرتَه في كلَّ ما يرآه، وإذا تلا : ﴿ أَفَرَهُ يَتُم مَّا تَتَنُونَ ﴾ [الواقعة: ٥٨]، فليتفكر في نطفة متشابهة الأجزاء، كيف تنقسم إلى لَحم وعُظْم، . . . وإذا تلا أحوال المكذّبين، فليستشعر الخوف من السَّطوة إنْ غَفِل عن امتثال الأمر . . .

وينبغي لتالي القرآن: أنْ يعلم أنَّه المقصود بخطابُ القرآن ووعيدة، وأنَّ القَصَص لم يُرَدْ بها السَّمَرُ (٢) بل العِبَرُ، فحينئذ يتلو تلاوة عبد، كاتَبَه سيِّدُه بمقصود، وليتأمل الكتاب، ويعمل بمقتضاه (٣).

### ٧ - ترديد الآية المؤشّرة في القلب:

ممَّا يُعينَ على تدبُّر القرآن والتَّفكُّر في معانيه، ترديدُ الآية المؤثِّرة في القلب، وهذا التَّرديد من أبرز صور الوقوف عند المعاني، ولنا في رسُوْل الله ﷺ أسوة حسنة.

عن أبي ذَر صَّلَىٰهُ عَالَ: ﴿ قَامَ النَّبِيُ عَلَىٰهُ إِلَيْهِ حَتَّى أَصْبَحَ يُردِّدُهَا ، وَالآية : ﴿ إِن تُمَدِّبُهُمْ عَلِنَهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَنْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْمَرْبِيُ لَفَرَيدُ ﴾ [المائدة: ١١٨]»(٤).

قال ابن القيّم كَثَلَثُهُ: «فلو عَلِمَ النَّاسِ ما في قراءة القرآن بالتَّدبُّر، لاشتغلوا بها عن كلّ ما سواه، فإذا قرأه بتفكّر حتّى إذا مرّ بآية \_ وهو محتاج إليها في شفاء

الإنقان في علوم القرآن (١/ ٢٨٣) على حالحديث والخبر.

<sup>(</sup>٣) مختصر منهاج القاصدين (ص٥٦) . مختصر منهاج

<sup>(3)</sup> رواه ابن خزيمة في الصحيحه (١/ ٢٧١) (ح١٢٠)؛ والنسائي (٢/ ١٧٧) (ح١٠١٠)؛ والنسائي (١/ ١٧٧) (ح١٠١٠)؛ والن ماجه (١/ ٣٦٧) (ح١٣٥٠)؛ والحاكم في المستدرك (١/ ٣٦٧) (ح١٣٥٠) وقال: الصحيح، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وحسّنه الألباني في الصحيح سنن النسائي (١/ ٣٣٠) (ح١٠٠٩)؛ واصحيح سنن ابن ماجه (١/ ٤٠١) (ح١١٨٠).

قلبه \_ كرَّرها ولو مائة مرَّة، ولو ليلة، فقراءة آيةٍ بتفكُّر وتفهَّم، خير من قراءة ختمةٍ بغير تدبُّر وتفهَّم، وأنفعُ للقلب، وأدعى إلى حصول الإيمان، وذوق حلاوة القرآن، (١٠).

وقال بشر بن السري (٣) كَالله: (إنَّما الآية مِثْلُ التَّمرة، كلَّما مضغتَها استخرجتَ جلاوتها». فحُدَّث به أبو سليمان، فقال: «صدق؛ إنَّما يؤتى أحدُكم من أنَّه إذا ابتدأ السُّورة أراد آخرها»(٤).

#### نماذج من ترديد الآية:

وردت نقولٌ كثيرة ومتنوَّعة عن السَّلف الصَّالح في ترديدهم لبعض الآيات، ومن أبرزها ما يلي: "الله المُناسب المعلى المانال المانسي ما مسعده،

\* عن مسروق (٥) كَثَلَثُهُ: «أَنَّ تَمِيماً الدَّارِي وَقَلَهُ وَدَّدَ هِذَهِ الآيةَ حَتَّى أَصِبِعَ: ﴿ أَمْ حَسِبَ النِّينَ اَجْتَرَجُوا السَّيِّعَاتِ إِنَّ رَغَّمَا لَهُمْ كَالَّذِينَ عَامَنُولَ وَعَيِلُولَ السَّلِحَتِ ﴾ [الجاثية: ٢١] (٢) في المُنْ السَّيِّعَاتِ إِنَّ رَغَّمَا لُهُمْ كَالَّذِينَ عَامَنُولَ وَعَيِلُولَ السَّلِحَتِ ﴾

<sup>(</sup>۱) مفتاح دار السعادة (ص۱۸۷). (۲) مختصر منهاج القاصدين (ص٥٦).

<sup>(</sup>٣) هُوْ بَشْرُ بِنَ السَّرِيِّ (أَبُو عَمَرُقُ) الْأَقْرُهُ، البَصَرِي، سُكُن مَكُّةٌ، وَشُمِّي بَالأقوه؛ لأنَّه كان يتكلَّم بالمُواعظ، قال ابن حجر الكان واعظاً، ثققة، مُتقناً، طُعِنَ فيهُ بِوَأَيْ بَهُمْ، ثُمُّمُّ اعتذر وتاب، من التَّاسِعة». وقال أبو حاتم: «نَبْتُ، صالح». أخرج لَه السَّتة، توفِّي سنة (١٩٥٥هـ).

انظرُ: تَقْرَيْبَ التَّهَدِيبُ (١/٣٢١)؛ ميزان الاعتدال في نقد الرُّجَال (٢٩٧٢).

<sup>(</sup>٤) البرهان في علوم القرآن (١/ ٤٧١).

<sup>(</sup>٥) هو مسروق بن الأجدع بن مالك الهَمْداني الوادعي (أَبُو عائشة) الكوفي، من كبّار أنمَّة التَّابعين وفقهائهم، ثقة عابد، أخرج له السُّنَّة، توفّي سَنة (٦٣هـ).

<sup>· ( /</sup> ٠ انظر من تقريب التَّهذيب (٢/ ٢٤٢). ·

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في «الكبير» (٢/ ٥٠) (رقم ١٥٠٤)؛ وابن النمبارك في «النهدار (ص٣١) (رقم ٩٤) ه والسيوطي في «الكر المنثور» (٧/ ٢٤٪) ، وانظر: مختصر قيام الليل (ص١٥١)؛ النبيان في آداب حملة القرآن (ص٠ ١١) . محمد

وكذا قام بها الرَّبيع بن خُشَيم (١) لَخَلَلُهُ (٢).

\* عن رجلٍ - من أصحاب الحسن البصريِّ كَثَلَثُهُ قال: «بينا أَهَا ذَات لَيلَةٍ عِنْدَ الْبَحَسَنِ فَقَامَ مِنَ اللَّيلِ بِصَلِّي، فَلَمْ يَزَلُ يُرِدُّدُ هَذَهِ الآية، حِقَى أَسْحَرَ ﴿ وَإِن تَعَمُّوهَ أَلَى لِيصَلِّي، فَلَمَ يَزَلُ يُرِدُّدُ هَذَهِ الآية، حَقَى أَسْحَرَ ﴿ وَإِن تَعَمُّوهَ أَلَى لَا يَعْمُوهَ أَلَى اللّهِ اللّهِ عَمْدٍ، وَلَمْ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

قال النَّوْوي كَالِيَّةِ: ﴿ وقد بِاتِ جِماعة من السَّلف، يتلو الواحد منهم الآيةَ الهاحدة ، ليلة كامِلةً أَن مِعظَمَها ، وتدبيرها عند القراءة (٢٠).

وقال ابن القيّم الله الله المانت عادة السَّله الله الله الله الآية إلى الصّباح»(٧).

<sup>(</sup>١) هو الرَّبيع بن مُحَثَيم بن عائذ بن عبد الله النَّورِي التَّميمي (أبو يزيد) الكوفي، من كبار التَّابعين وزُهَّادهم، قال ابن حجر: «ثقة، عابد، مخضرم، من الثَّانية». من خيار أصحاب ابن مسعولًا عليه، تُوفِّي سنة (٣٣هـ).

ن آ انظر: تقریب النَّهذیب (۲۰۲/۱)؛ معرفة النَّقات (۳۵۸/۸). «

<sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲/ ۲۲٤) (رقم ۱۳۷۱) (/ ۱٤۵) (رقم ۳٤٨٤٧).

<sup>(</sup>٣) هو عبَّاد بن حمزة بن عبد الله بن الزُّبير بن العوَّام الأسدي، القرشي، المدني أخو عبد الله الله بن التَّالثَة ؛ أروى اعن جَدَّةِ أَبِيه السماء، واختِها عائشة وابنتي الصَّابِين عائشة وابنتي الصَّابِين الصَّابِين السَّابِين السَّابِين السَّابِين السَّابِين السَّابِين السَّابِين السَّابِينة السَّرِينة السَّرَابِينَّة السَّرَابِينَ السَّرِينِينِينَّة السَّرَابِينَ السَّرِينَ السَّرِينَ السَّرِينَ السَّرِ

<sup>(</sup>٤) رواه أبن أبي شيبة في أمصنفه (٢٥/٢) (رقم ٢٠٠٣). وانظر: مختصر قيام اللَّيلَ (ص١٤٩)؛ التبيان في آداب حملة القرآن (ص١١١).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي الدُّنيا في «التَّهجُّد وقيام اللَّيْل» (١/١٥٩) (رقم ٥٣)، وانظر؛ مختصر قيامُ اللَّيل (ص١٥١).

<sup>(</sup>٦) الأذكار (ص٨٧). وانظر: المجموع (٢/ ١٨٧) النّبيان في آداب حيثة القرآن (ص١٠١٠).

<sup>(</sup>٧) مفتاح دار السعادة (ص١٨٧).

#### ٨ ـ معرفة أساليب القرآن:

مَنْ لَم يَعْرَفُ أَسَالِيبِ القرآنِ، سَيَجَدِينَفُسَهُ غَرِيبًا عِن آيَاتِ القرآن، وتراكيب جُمَلُه، وسَيَعِانِي لِفَهُمُهَا مَا يَعَانِي، ومَعْرَفَةُ هَذَهِ الأَسِالِيبِ مِمَّا يَعِينَ عَلَى تَدَبُّرُ القِرآن، وهي كثيرة ومتنوَّعة، مَن أَبِرزَها مِا يِلي:

\* خَتْم الآیات بأسماء الله الحسنی؛ لیدلَّ علی أنَّ الحُكْم المذكور له تعلُّق بذلك الاسم الكريم(١).

\* ومن أساليب القرآن: احتواؤه على أحسن طوق التّعليم، وإيصال المعاني إلى القلوب بأيسر طريق وأوضحه، ومن أبوز أنواع تعليمه العالي: ضَرْب الأمثال، فتُوَضَّح المعاني النَّافعة، وتُمَثَّل الأمور المحسوسة؛ كَأَنَّها تُرى رأي العين، وهذا من عناية الله تعالى ولطفه بعباده (٢).

وقد ذكر الزَّركشي كَنَّلَهُ اثنين وأربعين أسلوباً من أساليب القرآن ؛ منها: التَّوكيد، والحذف، والتَّقديم، والاستطراد، والالتفاف، والتَّضمين، والتَّعبير عن المستقبل بلفظ الماضي وعكسه، والتَّوشع، والإعراض، والتَّورية، والطّباق (٣)....

\* ومن أساليب القرآن: الوصف الحي بالصُّورة المحسوسة، والحركة المتجدِّدة النَّابضة بالحقيقة، فإذا الحوادث والقصص والمناظر شاخصة حاضرة، فإذا انضم إليها الحوار استوت للقارئ عناصر التَّأْثِير فينسي أنَّ هذا كلامٌ يتلى، أو مَثَل يُضْرب، فيتفاعل مع الحدث، لا مع حكاية الحدث، وهذه سنمة القرآن، وهي معجزة من معجزاته (ع).

\* ومن أساليب القرآن: الحذف. وقد ذكر ابن القيَّم تَثَلَّلُهُ أَمِيْلَةً على ذلك، فقال: (وهو \_ سبحانه \_ يَذْكُر جوابَ القَسَم تارةً، وهو الغالب، وتارةً يحذِفُه، كما يَحْذِفُ جوابَ (لو) كِقولِه تعالى: ﴿ كُلَّا لَوْ تَمْلُمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ﴾ [التكاثر: ٥]،

<sup>(</sup>١) انظرى القواجد الجسان لتفسير القرآن (ص٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر نفسه (ص٦٥).

 <sup>(</sup>٣) انظر: البرهان في علوم القرآن (٢/ ٣٩٧) وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) انظر: التصوير الفني في القرآن، لسيد قطب (ص٣٦، ٣٤١).

وقنولِه: ﴿ وَلَوْ اَنَا اللَّهِ مِنَانَا اللَّهِ مِنْ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِدِ اَلْأَرْضُ ﴾ [الرحد: [٣]، ﴿ وَلَوْ مَرَى إِذْ وَقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ ﴾ تَرَى إِذْ يَتَوَفَى اللَّهِ مَا أَنْ اللَّهُ اللَّالِمُ الللللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّلْمُ ا

\* ومن أساليب القرآن: الالتفات، وهو ـ كما قال الزَّركِشيُ كَاللَّهُ: "نَقْلُ الْكَلامِ مِنْ أَسَانُوبِ إِلَى أُسْلُوبِ آخِرَ تَطْرِيةً واستدراراً لِلسَّامِع، وتجديداً لنشاطه، وصيانةً لخاطره من الملال والضَّجر بدوام الأسلوب الواحد على سمعه "(٢).

والالتفات له أنواع كثيرة عومنهائي به ليد من مساجه له

الالتفات من المتكلِّم إلى الخطاب، كقوله: ﴿إِنَّا فَتَحَا لَكَ فَتَمَا مُبِينًا ۞ لِيَغْفِرُ لَكَ اللّهُ ۗ [الفتح: ١ ـ ٢]، ولم يقل: لنغفر لك.

من المتكلِّم إلى الغَيبَة، كقوله: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُونُرَ ۞ فَصَلِّ لِرَبِكَ﴾ [الكوثر: ١ - ٢]، ولنم يقل: فصلُ الله منه

من الخطاب إلى المتكلِّم، كقوله: ﴿ قُلِ اللَّهُ أَشَرُعُ مَكُرَّا إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنْبُونَ مَّا تَمَكُّرُونَ ﴾ [يونس: ٢١].

مَنْ الحَطَّابِ إِلَى الغَيبة، كقوله: ﴿ حَقَّىٰ إِذَا كُنْتُرُ فِى ٱلْقُلْكِ وَجَرَيْنَ بَهِم ﴾ [يَوَنَسُ: ٢٢]، ولم يُقلُ: وَجَرِيْن بكم.

من الغيبة إلى المتكلِّم، كقوله: ﴿ وَقَالُوا التَّخَذَ ٱلرَّمَانُ وَلَدَا ﴿ لَقَدَ جِنْتُمْ شَيْنًا اللَّهِ الْمَدَا اللَّهِ لَقَدَ جِنْتُمْ شَيْنًا اللَّهِ الْمَرْيَمِ: ٨٨- ١٨٩.

من الغيبة إلى الخطاب، كقوله: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتَ وُجُوهُهُمْ ٱكْفَرْتُم ﴾ [آل عمران: ١٠٦] (٣).

\* ومن أساليب القرآن في الحث:

١ ـ التَّذكير بالآمر وعظمته.

<sup>(</sup>٢) البرهان في علوم القرآن (٣/٤/٣).

<sup>(</sup>١) التبيان في أقسام القرآن (ص٣٠ ٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر نفسه (٣/ ٣١٥ ـ ٣٢٤).

٢ \_ التَّشويق للأجر وكثرتِه، كقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ اَمَامُولَ اللَّهُ عَلَى يَحْرَرَ
 شُجِكُم تِنْ عَلَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [الصف: ١٠].

٣٠ لِيَّدُكِيلِ أَبِمنولَةِ المأمور وحاجته إلى زَبُّون

ه ﴿ الاعتبار بحياة الأنبياء وأعيان الصَّالحين.

\* ومن أساليب القرآن في النّهي: النّبغيض للفعل، أو التّهكّم بأصحابة أو السّخرية منهم، أو فِرْكُرُ عاقبة مَنْ فَعَلَه في اللّنيا، أو وضف خسارته في الآخرة، أو عطفه على ما هو أشنع منه، وما هو مكروه عند النّفوس، أو الاعتبار بالأمم الظّالمة وأعيان المعاندين.

قال القرطبي كَالله عند تفسير قوله تعالى: ﴿مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُيِّلُوا التَّوْرَيَةَ ثُمَّ لَمُ يَخْمِلُوهَا كَيْثُولِ القَرْبِيَةِ مِنْ الله تعالى يَخْمِلُوهَا كَيْثُولِ الْمُحِمَادِ يَحْمِلُ أَتَنْفَازًا ﴾ [الجمعة: ٥]. الوفي هذا تنبية من الله تعالى لمَنْ حَمَل الكتابَ أن يتعلَّم معانيه، ويَعْلَمَ ما فيه؛ لمثلًا يلحقه من الذَّمُ ما لجق هؤلاها (")

\* ومن الأساليب المُشتركة في الحثّ والنّهي: التّشبيه والكنائية، والتّضمين، والمقارنة، والقَصِص، والتّأكيد، والتّخصيص، والتّفصيل والإجمال، والتّقديم والتّأخير، والالتفات، والتّلميح، وضَرْب الأمثال، وبيان الحِكْمة، وخَتْم اللّه بما يناسبها من أسماء الله وصفاته، وخَتْم اللّهور بما يناسبها من أسماء الله وصفاته، وخَتْم اللّهور بما يناسبها من أسماء الله وصفاته، وخَتْم اللّهور بما يناسبها من أسماء الله وصفاته،

\* ومن أساليب القرآن: اختلاف مساق إيراد القصص، يقول الشَّاطَبِيُ كَاللهُ عن ذلك: ﴿وَبِالْجَمِلَةُ: فَحِيثُ ذُكِرَ قَصَصُ الأنبياءِ \_ عليهم السَّلام \_ كنوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى وهارونَ ؛ فإنَّما ذلك تسلية لمحمَّد \_ عليه الصَّلاة والسَّلام \_ وتثبيت فؤاده ؛ لما كان يلقى من عناد الكفَّار وتكذيبهم له ، على أنواع مختلفة ، فَتُذْكُرُ القصَّة على النَّحو الذي يقع له مثلة ، وبذلك آختلف مساق القصَّة

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (٤/ ٨٥). (٢) الجامع لأحكام القرآن (١٨/ ٩٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: البرهان في علوم القرآن (٣/ ٢٨٤) وما بغدها مناهل العرفان في علوم القرآن (ص/٢٠٤ - ٢٠٧).

الوانجدة بحسب اختلاف الأخوال (1) .

## مَا يعين على التَّدبُّر إجمالاً:

بَالْإِضَافَةَ إِلَى مَا تَقَدَّم \_ وحتَّى لا يطول بنا الحديث \_ هناك أمور كثيرة تُعين المسلم على تدبُّر القرآن؛ تُجْمَل فيما يلي:

١ \_ النَّظرة الكليَّة الشَّاملة للقرآن.

٢ ـ النَّظرة التَّفصيلية في سياق الآية: تركيبها ـ معناها ـ نزولها ـ غريبها ـ لالآنها . لالآنها .

٣ \_ الالتفات للإهداف الأساسيَّة للقرآن.

فَهُذَهُ المدارسة، أعظم ما يُعين المسلم على فَهُم القرآن وتدبُّره.

٥ ـ الثُّقة المطلقة بالنُّص القرآني، وإخضاع الواقع المخالف له.

٦ ـ ملاحظة البُعْد الواقعي للآية؛ بحيث يَجعل من الآية مُنْطَلقاً لعلاج
 حياته وواقعه، وميزاناً لمن حوله وما يحيط به.

٧ ـ معايشة معانى الآيات، وإيحاءات النَّص، وظلاله ولطائفه.

٨ ـ ملاحظة الشَّخصية المستقلَّة للسُّورة.

٩ ـ التَّمكُّن من أساسيات علوم التَّفسير.

١٠ ـ تصور حال الدَّعوة عند نزول الآيات (٢).

١١ \_ العودة المتجدِّدة للآيات، وعدم الاقتصار على التَّدبُر مرَّةً واحدة؛ فالمعانى تتجدَّد.

١٢ ـ الاستعانة بالمعارف والثَّقافات الحديثة.

١٣ ـ القراءة في الكتب المتخصّصة في هذا الموضوع<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) ِ الموافقات (٣/ ٥٥٩) ِ وانظر: تدبر القرآن (ص١٣٢ ـ ١٣٩).

<sup>(</sup>٢) عانظي: تدبر القرآن (ض ١٠١٠ - ١٠٣).

<sup>(</sup>٣) ومن أبرزها: البرهان في علوم القرآن. الإتقان في علوم القرآن. مناهل العرفان في علوم القرآن. القواعد الحسان لتفسير القرآن، للسعدي. قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله، =

وبعد: فما درجة أهميَّة تدبُّر القرآن في عقولنا؟ وما نسبة التَّدبُّر في واقعنا العملي فيما نقرؤه في المسجد قبل الصَّلوات؟ وهل نجن نربِّي أبناءنا وطلَّابنا على التَّدبُّر في حِلَق القرآن؟ أم أنَّ الأهمَّ الحِفْظُ وكفي، بلا تدبُّر ولا فَهُم؛ لأنَّ التَّدبُّر يُؤخِّر الحَفظُ؟

ما مقدار التَّدبُّر في دروس العلوم الشَّرعية في المدارس، خَاصَّةُ دروسَ التَّفسير؟ وهل يربِّي المُعلِّم طلَّابَه على التَّدبُّر، أَمْ على حَفظ مَعاني الكَلمات فقط؟ تُرى: مَا مرتبة دروس التَّقسير في حِلَق العلم في المُساجد: هل هي في رأس القائمة، أم في آخرها \_ هذا إنْ وُجِدَت أصلاً؟

ما مدى اهتمامنا بالقراءة في كتب التَّقسير من بين ما نقرأ؟

وَمَتَى نَقَتَنَعَ أَنَّ فُوائد التَّدَبُّرِ وأَجِرَه أَعظمُ مِن التِّلاوة كَهِذِّ الشَّعر؟ أسئلةً تبحث عن إجابة؛ فهل من مُجيب؟(١).

<sup>=</sup> لعبد الرحمن حبنكة الميداني. دراسات قرآنية، لمحمد قطب. قواعد التقسير (رسالة دكتوراه)، د. خالد بن عثمان السبت. مفاتيح للتعامل مع القرآن، د. صلاح الخالدي.

<sup>(</sup>١) انظر: تدبر القرآن. والماذا وكيفي؟ وإبراهيم بن عبد الرحمن التركي، مجلة البيان (عدد ١٤٤) (شعبان ١٤٤٠) (شعبان ١٤٤٠هـ) (ص٢٤) إماد عند الماذا عدد الماذا الم

المبحث الرابع فمرات تدبير القرآن

# ثمرات تدبُّر القرآن

تلاوة القرآن العظيم لها ثمار حَسَنة تعود على القارئ، في الدُّنيا والآخرة، لكنَّ التَّدبُّر يضاعف هذه الثَّمار.

وهي ثمار عديدة لا يمكن حصرها في هذه العجالة، ومن أبرزها ما يلي:

#### ١ \_ تعميق جذور الإيمان:

تدبُّر آیاتِ القرآن الکریم یجعل المؤمن یزداد یقیناً بأنَّه من عند الله تعالی، إذْ إنَّ المتدبِّر له، والمتأمل فیه، یستعرض القرآن العظیم من أوَّله إلی آخره، فلا یجد فیه أدنی اختلاف أو تناقض، فلا یجد آیة تُعارض أخری أو تنقضها، بل ولا یجد لفظة یمکن استبدالها بأخری، وإنَّما یسیر علی نسق واحد من أوَّله إلی آخره، فیشعر المتأمِّل له أنَّ مصدره واحد، وأنَّه من لدن حکیم خبیر، وأنَّه لو کان من عند غیر الله لوجد فیه اختلافاً کثیراً، وتناقضاً کبیراً.

وهو ما أشار إليه السّعدي تَخَلَلُهُ بقوله: «ومن فوائد التّدبُّر لكتاب الله: أنَّه بذلك، يصل العبد إلى درجة اليقين، والعلم بأنَّه كلام الله؛ لأنَّه يراه، يُصدِّق بعضه بعضاً، ويُوافق بعضه بعضاً. فترى الحِكَمَ والقصَّة والأخبار، تُعاد في القرآن؛ في عدَّة مواضع، كلَّها متوافقة متصادقة، لا ينقض بعضها بعضاً. فبذلك يُعلم كمال القرآن، وأنَّه من عند مَنْ أحاط عِلمُه بجميع الأمور»(١).

وهذا اليقين يحقِّق النَّبات على الإيمان، كما قال تعالى: ﴿قُلَ نَزَّلُمُ رُوحُ الْمُعْدِينَ ﴾ [النحل: الْقُدُى وَبُشْرَك لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: وبُدُك وبُشْرَك لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: وبذلك تتعمَّق جذور الإيمان في القلب، وتزداد رسوخاً.

والتَّدبُّر المُثمر يعمل أيضاً على تركيز الانتباه في الصَّلاة وخارجها ممَّا يُبعلاً

<sup>(1)</sup> تفسير السعدي (1/ ٣٧٧).

وسوسةَ الشَّيطان التي تحول بين المؤمن وشعوره بالخشوع والخضائع الله تعالى، في كون من المفلحين الخاشعين، قال تعالى: ﴿ قَدْ أَفَلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِينَ هُمْ فِي مَهُ لَيْكُونِ مِن المفلحين الخاشعين، قال تعالى: ﴿ قَدْ أَفَلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ المؤمنون: (حـ 1) مُ

امًا غير المؤمن فالتَّلبُر يدفعه إنْ كان منصفاً مُوفَّقاً إلى الإيمان بالله، والاعتقاد بأنَّ القرآن العظيم تنزيل من ربِّ العالمين، فيخرج بذلك من دائرة الإلحاد والشَّك، إلى رجاب الإيمان واليقين، ومن ظلمات الضَّلالة والجهل، إلى نور الهداية والمعرفة.

والمُتحرِّر من قيود التَّقليد والعناد يزحزحه التَّدبُّر عن العقيدة الفاسدة؛ فيحقِّقَ لنفسه الخيرَ والسَّعادة في الدُّنيا والآخرة.

والتَّدَبُّر - في جميع الأحوال - يشفي الصَّدور من شكوكٍ تعتري المرتابين، ويشفي النُّفوس من أمراض كثيرة ومتنوَّعة، كما قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُم مَوْعِظَةٌ مِن زَيِكُمْ وَشِفَاتٌ لِمَا فِي الصُّدُودِ وَهُدَى وَرَحَمَةٌ لِلمُؤْمِدِينَ ﴾ [يونس: ٥٧](١).

## ٢ ـ معرفة الرَّبِّ جلَّ جلالُه:

ومن أعظم ثمرات تدبُّر القرآن؛ أنَّه يُعَرِّفُ بالرَّبِّ تعالى وعظيم سلطانه وقدرته، وعظيم تفضَّله على المؤمنين (٢٠).

وهيذا ما أشار إليه السّعدي تَعَلَّلُهُ عن فوائد التَّدبُّر: أنَّه ﴿ يُعَرِّفُ بِالرَّبِّ المُعبود، وما له من صفات النَّقصِ.

- \* ويُعرِّف الطَّريقَ المحوصلة إليه، وصفة أهلها ، وما لهم عند القدوم عليه ،
- \* ويُعرّف العِدوّ، الذي هو العدوُ على المحقيقة؛ والطّريق الموصلة إلى العِداب؛ وصفة أهلها؛ وما لهم عند وجود أسباب العقاب.
  - \* وكلُّما ازداد العبد تأمُّلاً فيه، ازداد عَلِماً ﴿ وَعَمَلاً ؛ وَبِصِيرَةَ ۗ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿

<sup>(</sup>١) انظر: دعوة إلى تدبر القرآن الكريلم (ص ١٩٤٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: أخلاق حملة القرآن (ص١٨). (٣) تفسير المشعدي (٨/٦٪٢ ـ ٣٧٧).

### ٣ ـ تحقيق العبوديّة الله تعالى:

من ثمرات تدبر القرآن: أنَّه وسيلة لمعرفة ما يريد الله مِنَّا، وكيفيَّة عبادته تبارك وتعالى، ومعرفة ما أنزل الله إلينا؛ لأنَّ القرآن العظيم منهجُ حياةٍ، أنزله الله على العباد أنْ يتدبروه، ويلتزموا بأوامره، ويجتنبوا نواهيه؛ ليحقَّقوا عبادة الله تعالى (۱).

وفي هذا الشَّأن يقول ابن القيم كَثَلَلهُ: ﴿فَلا تُوَالُ مَعَانِيهِ:

\* تُنْهِضُ العبدَ إلى ربّه بالوعد الجميل، وتحذّره وتخوّفه بوعيده من العذابَ الوبيل.

- \* وتَحُثُّهُ على التَّضَمُّرِ والتَّخَفُّفِ لِلِقَاء اليوم الثَّقيل.
- \* وتُهديه في ظُلَم الآراءِ والمذاهِب إلى سواءِ السَّبيل.
  - \* وَتُصَدُّهُ عَنِ اقْتَحَامَ طُرِقِ البَدَعُ وَالْأَصَالِيلِ.
  - \* وَتَبْعَثُهُ على الأزديادِ من النُّعَم بشكر ربِّه الجليل.
- \* وتُبَصِّرُهُ بحدودِ الحلالِ والحرام، وتُوقِّفُهُ عليها لئلًا يتعدَّاها فَيَقَعَ في العناء الطَّويل.
  - \* وَتُشِّتُ قَلْبَهُ عِن الزَّيغِ والمَيْلِ عِن الحقِّ والتَّجويلِ..
  - \* وتُسَهِّلُ عليه الأمورَ الصِّعابَ والعقباتِ الشَّاقَّة غايةَ التَّسْهَيلِ ﴿
- \* وتُناديه كُلَّما فترتْ عَزَماتُهُ، وونَى في سيرِه: تَقَدَّمَ الرَّكِبُ وَفَاتَكُ الدَّلِيلُ، فَاللَّحَاقَ اللَّحَاقَ وَالرَّحْيلَ الرَّحَيلَ، وَتَحْدُو به وتسيرُ أَمَامَهُ سَيْرَ الدَّلَيلَ، وَكُلَّمَا خرج عليه كمينٌ من كمائن العدُوِّ، أو قاطعٌ من قُطَّاعَ الطَّريق نَاقَتُهُ: الحَذَرَ الخَذَرَ! فَإِعْتَضِمْ بالله، واستَعِنْ به، وقُلْ: حَسْبَى الله ونعمَ الوكيل.

وفي تأمَّل القُرآن وتدبُّره، وتفهَّمه، أضعافُ أضعافُ ما ذكرنا من الحِكَمِّم والفوائد، وبالجملة في فهو أعظم الكنوزا(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: كيف نتدبر القرآن، لفواز أحمد زمزلي (ص٨٣).

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين (١/ ٤٥٢ ـ ٤٥٣).

## ٤ \_ التَّدبُّر غذاءٌ وعلاجٌ وسلاح:

وَمَن تَمرات عَدَبُر القرآن: أنّه خذاء للرُّوح ، وعلاج يشفي النُّفوس من علّها، ويُكْسِبها الممناعة القويّة في إذا أحسن المؤمن تدبُّره ، قال تعالى ﴿ وَنُنْزِلُ مِنَ الْقُرْمَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمُةٌ لِلْمُؤْمِنِينُ وَلَا يَزِيدُ الظّلِلِينَ إِلّا خَسَارًا ﴾ [الإسراء في ١٨]. وقيال تعالى: ﴿ وَلَا يُرِيدُ الظّلِلِينَ إِلّا خَسَارًا ﴾ [الإسراء ١٨]. وقيال تعالى: ﴿ وَلَمْ هُوَ لِلنَّبِينَ عَامَنُولَ هُدُى وَشِفَاءً ﴾ [فصلت: 3٤].

بالطُّمانينة والاستقرار، كِما يزحزحه من المحيرة والقلق التَّفسي؛ ليسكب فيه الشُّعور بالطُّمانينة والاستقرار، كِما يزحزحه من حالى التَّعاسة إلى السَّعادة وراحة البال...

كما أنَّ التَّدبُّر سلاح يدفع الأخطار المحدقة بالفرد والمجتمع من التَّاخلُ والخارج، حيث يُسْتَعْمَلُ في جَهاد النَّفس، ومقاومة المنافقين، وجهاد الكافرين على حدِّ قوله تعللى: ﴿وَجَنهِدَهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا﴾ [الفرقان: ٥٦].

وقوله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهُمُ ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَأَغْلُظُ عَلَيْهِمَّ ﴾ [النحزيم: ٩].

فالله تبارك وتعالى أمر أن يُجاهَدَ الكفَّارُ بالقرآن جَهاكاً كَالْيَرْاً وَيَكُونَ هذا الجهاد بِحُجَجِ القرآن وأدلَّتِه وبراهينِه، وهوا جهادُ أنبيائِه ورسلِه وخاصَّتِه من عباده، الذين تببَّروا آيات الكتاب العزيز وجاهدوا بها أعداءه (۱).

وَأَكَّدَ ذَلَكَ أَبُو الشَّعَوْدُ كَلَلْهُ بَعُولُهِ : "فَإِنَّ دَعُوهُ كُلِّ الْعَالَمِينَ \_ على الوجه المذكور \_ جهاد كبير ، لا يُقادَرُ قَعْرُهُ كُمَّةً وكيفاً "(٣).

ومفتاح هذا الجهاد الأكبر: هو تدبُّر القرآن العظيم؛ لأنَّ أعداء المسلمين لم يتسلَّطوا ويُحْكموا عليهم القبضة إلَّا عندما هجروا تدبُّر القرآن، ولم يلتزموا بما جاء فيه (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: زاد المعاد (۳/ ۵). (۲) تفسير الطبري (۱۱/ ۳۰۰/۲۰)

<sup>(</sup>٣) تفسير أبي السعود (٦/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: دعُوة إلى تدبر القرآن الكريم (ص١٩٦).

## ٥ \_ التَّدبُّر فيه تربيةٌ للعقول:

معرفة ما أنزل الله تعالى من أعظم ما يُربِّي العقول ويجعلها تقهم الحقائق النَّافعة فتتَّبِعها، والضَّارة فتجتنبها؛ فلا تميل بها الأهواء والأغراض والنخيالات والخرافات الضَّارَة المفسدة للعقول.

وليس العقل هو الذّكاء ، وُقوّة الفِظنة ، والفصاحة اللَّفظية ، وإنّما العقال العقال العقال العقال العقال العبدُ - فِي قلبه - الحقائق النّافعة ، عقالاً يُحِيظ بمعرفتها ، ويميز بينها وبين ضِدّها ، ويعوف الرّاجح من الأمور فيؤثره ، والمرجوج أو الطّار فيتركزا الله عند حالم المثال المناسبة المناس

# والتَّدَبُّر مِفِتاجُ كُلِّ خِيرٍ:

فتدبُّر القرآن يُعين على فهم المراد من كلام الله تعالى، ويفسح أمام المعقل آفاق العلم والمعرفة؛ فيكتسب قارئه معارف جديدة، ويُلِمَّ بالعلم النَّافع، وتزيد حصيلتُه اللَّغوية فَهُما وتعييراً، ويتحدَّث ويكتب بطلاقة وبشكل صحيح مؤثَّر على الاخرين المعالم المعلم المعرفة المعرفة المعربين المعالم المعربية ال

قال السّعدي تَعَلَّلُهُ عند قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنَرَلْنَهُ قُرَّانًا لَمَلَّاكُمُ تَعْقِلُونَ ﴾ [يوسف: ١]. ﴿وَأَيْرَلُهُ بِهِذَا اللِّسانِ لِنَعْقِلَه وِنَفْهَمَه، وأَمَرَنا بتدبّره، والتَّفكُر فيه، والاستنباط لعلومه؛ وما ذاك إلّا لأنَّ تدبّره مفتاحُ كلِّ حيرٍ، محصّلٌ للعلوم والأسراد (٣).

وقال كَاللَّهُ: «فَإِنَّ فِي تَدَبُّر كَتَابِ الله مَفْتَاحَا لِلْعَلُومِ وَالْمَعَارِفِ، وَبِعَانِيَتِجَ كُلُّ خِيرٍ، وتُستخرج منه جميعُ العلوم»(٤).

<sup>(</sup>١) انظر: كيف نتدبر القرآن (ص٨٣). (٢) تفسير السعدي (١/ ٥٧).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (١٢/١)؛ «مقدمة تفسير السعدى».

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه (١/ ٣٧٦).

## والتَّدَبُّر، فيه صقلٌ للمواهب، وتنميةً المقلرات المقليَّة ال

ويصبح حَكَماً عاقلاً عند اختلاف الآراء والأفكار، كَما قال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ هَلْ هَلْ مَا يَعَالَى: ﴿قُلْ هَلْ وَيَسْتَوَى النَّذِينَ يَعْلَمُونَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الزمر: ٩].

ومَنِ اعتاد تدبُّرَ القرآن تنمو عنده مَلَكَة تأمُّل النُّصوص القوليَّة والكتابيَّة، لتصبح ملازمة له. فيختار العبارات المناسبة في أقواله وكتابته لِتُفْهَمَ دون التباس، أو احتمالِ تأويلاتٍ تُخرجُها عن الغرض المقصود.

كما أنَّ تلك العادة الحميدة تدفعه إلى التَّدقيق بما يسمع أو يكتب من نصوص، فيمخص الأمر، ويتجنب ما يوقعه فريسة لكيد الكائدين، ومكر الماكرين، وطمع الطَّامعين على الصَّعيد الفردي والدَّولي، في التَّحدُّث أو عند صياغة العقود الشَّخصية أو المعاهدات والاتِّفاقيات والقرارات (١).

أما بعد: فهذه بعض ثمرات التَّدبُّر الزَّاكية، فأين نحن منها؟ فما تحصَّن عبد من الشَّيطان بمثل ما تحصَّن به مُتدبِّر القرآن، فهو أفضل الذِّكر، وبالذِّكر يخنس الشَّيطان ويهرب.

فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ فِي حَصَنِ حَصَيْنَ، وَدَرَعِ مَتَيْنَ، فَلَا غَنَى لَهُ عَنْ تَدَبُّرُ القرآن العظيم.

ولا غَرْوَ أَن يتساءل ابن القيِّم كَثَلَثُهُ - في صيغة استنكارٍ وتوبيخ - عن حال مَنْ هَجَرَ تدبُّرَ نصوصِ الوحى، إذ يقول: «سبحان الله! ماذا حُرِمَ المعرضون عن نصوص الوحي، واقتباس العلم من مِشكاته من كنوز الذَّخائر؟! وماذا فاتهم من حياة القلوب واستنارة البصائر؟! قنعوا بأقوال استنبطَتْها مَعاوِلُ الآراء فِكُراً، وتقطّعوا أمرهم بينهم لأجلها زُبَراً، وأوحى بعضُهم إلى بعضٍ زخرف القول غروراً؛ فاتَّخذوا لأجل ذلك القرآن مهجوراً.

درَسَت معالِمُ القرآن في قلوبهم فليسوا يعرفونها، ودَثَرَتْ معاهِدُه عندهم

<sup>(</sup>١) انظر: فعوة إلى تلبر القرآن الكريم (ص١٩٧).

فليسوا يعمرونها، ووقعت ألويتُه وأعلامُه من أيديهم فليسوا يرفعونها، وأَفَلَتْ كواكبُه النَّيِّرة من آفاق نفوسهم، فلذلك لا يحبُّونها، وكسَفَتْ شمسُه عند اجتماع ظُلَم آرائهم وعُقَدِها، فليسوا يُبْصِرونها، (١)



<sup>(</sup>١) مدارج السالكين (١/٥)؛ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطّلة والجهميَّة (١/١٤).

## الفصل الثامن

# هجر العمل بالقرآن

#### وفيه خمسة صاحت:

المبحثُ الأولُ: وَجُوبُ الْعَمْلُ بَالْقُرْآن.

المبحث الثاني: فضائل العمل بالقرآن.

المبحث الثالث: النَّبيُّ على يوصي بالعمل بالقرآن.

المبحث الرابع: الصَّحابة على يتواصون بالعمل بالقرآن.

المبحث الخامس: نماذج من عمل الصّحابة رأي بالقرآن.



## أولاً: معنى العمل بالقرآن:

القرآن العظيم دستور المسلمين، ومنهاج حياتهم، به تستقيم حياة الفرد والمجتمع؛ ارتضاه الله على ليكون لهم، بل وللعالَم أجمع منهج حياة، فقدَّمه على الخلق بقوله: ﴿الرَّمْنُ لَى عَلَمَ الْقُرْدَانَ لَى خَلَقَ الْإِسْكِنَ لَى عَلَمَ الْقُرْدَانَ لَى خَلَقَ الْإِسْكِنَ لَى عَلَمَ الْقُرْدَانَ لَى خَلَق الْإِسْكِنَ لَى عَلَمَ الْقُرْدَانَ لَى خَلَق الْإِسْكِنَ لَى عَلَمَ الْقُرْدِينَ حتى قبل خلقهم البيان [الرحمن: ١ - ٤]. فَرَسَم لهم المنهج، وحدَّد لهم الطَّريق حتى قبل خلقهم لتستقيم حياتهم؛ لذا فالغاية الأساس من نزوله العمل بما جاء فيه من الأوامر والنَّواهي، فهو ليس كتاباً للقراءة فحسب، بل جعله الله نوراً وهدى للنَّاس؛ ليعملوا بما فيه، ويلتزموا حدوده، قال تعالى: ﴿اتَبِعُوا مَا أَزِلَ إِلَيْكُم تِن تَرْبِكُو وَلَا ليعملوا بما فيه، ويلتزموا حدوده، قال تعالى: ﴿اتَبِعُوا مَا أَزِلَ الْجَله فقل تنظيمُ مِن القرآن غير ما أَنزل الأجله فقل تنكّب سواء السّبيل، وضلّ عن هدي ربّ العالمين.

والعمل بالقرآن يعني أن يتَّخذه المسلم شِرْعة ومنهاجاً في حياته، فيأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه، ويحتكم إليه في كلِّ شؤونه الخاصَّة والعامَّة، فيصبح يُرى كأنَّه قرآنٌ يمشي على الأرض، وهذا ما أشارت إليه أمُّ المؤمنين عائشة عندما سُئلت عن خُلُق رسول الله على بقولها: كان خلقه القرآن، أي: بتطبيقه لآيات الله وأحكامه وآدابه وتجنُّبه نواهيه.

ولأهميَّة العمل بالقرآن نجد كثيراً من الآيات تربط بين الإيمان والعمال، كنما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِالْمِنْهُمُّ الْمَالِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِالْمِنْهُمُّ الْمَالِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِالْمِنْهُمُ الْمَالِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِالْمِنْهُمُ الْمَالِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِالْمَالِحَتِ مَامَنُوا وَعَلِمُوا الصَّلِحَتِ لَنُكُوفِرَنَّ عَنْهُمْ مَنْهُمْ الْمَالِحَتِ لَنُكُوفِرَنَّ عَنْهُمْ الْمَالِحَتِ لَنُكُوفِرَنَّ عَنْهُمْ الْمَالِحَتِ لَلْكُونَ المَّالِحَتِ اللهُ المَالِحَتِ لَنُكُوفِرَا المَّالِحَتِ اللهُ المَالِحَتِ اللهُ المُعْلِمُ الْمَالِحَتِ اللهُ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللهِ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ الل

وَالْحِقُّ أَنَّ القرآن الكويم مليء بالآيات الدَّالة على أنَّ الغرض الأساس من نزوله إنَّما هو العمل بما جاء فيه.

ولذلك لا يُؤجر صاحب القرآن الأجر الكامل المستوفى، إلَّا بعد تطبيقه واقعاً معاشاً في الحياة، والاهتداء بهديه المبارك، والعمل به آناء اللَّيل وأطراف النَّهار.

## التَّحلير من التَّشبُّه باليهود:

إِنَّ من أعظم أسباب شقاء اليهود هو أنَّهم اكتفوا بقراءة التَّوراة وسماعها دون أن يتبع ذلك عمل فَشَبَّههم الله تعالى بالحمير. فقال: ﴿مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُيِّلُوا النَّينَ حُيِّلُوا النَّينَ مُثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَنَّبُوا بِعَاينِ اللهِ مَعَالُ أَسْفَارًا بِثَسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَلَّبُوا بِعَاينِ اللهِ مَعَالًا اللهُ وَاللهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِينَ اللهِ اللهِ مَعَالًا اللهِ مَعَالًا اللهِ مَعَالًا اللهِ مَعَالًا اللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِينَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وفي ذلك يقول ابن القيم كَالله: «فَقَاسَ سبحانه مَنْ حَمَّلُه كتابَه ليومن به ويتدبَّره ويعمل به ويدعو إليه ثُمَّ خَالَفَ ذلك، ولم يَحمِلُه إلَّا على ظهر قلب، فقراءته بغير تدبُّر ولا تَفَهَّم، ولا أثبًاع ولا تحكيم له وعمل بموجبه، كحمار على ظهره زامِلة أسفار لا يدري ما فيها، وحظه منها حملها على ظهره ليس إلًا، فحظه من كتاب الله على ظهره، فهذا فحظه من كتاب الله على ظهره، فهذا الحمار من الكتب التي على ظهره، فهذا المثل وإنْ كان قد ضُرِبَ لليهود فهو مُتناوِلٌ من حيث المعنى لمن حمل القرآن فقرك العمل به ولم يُؤدِّ حَقَّه، ولم يرعه حَقَّ رعايته (١٠).

فهؤلاء اليهود حُمِّلوا التَّوراة، أي: عَلِمُوها وكُلِّفوا العمل بها، ثم لم يعملوا بها ولم ينتفعوا بما فيها، كِمثل الحمان يحمل كتباً يتعب في حملها ولا ينتفع بها (٢).

وسبب ذُمِّهم: أنَّهم «اقتنعوا من العلم بأنْ يحملوا التَّوراة دون فهم، وهم يحسبون أنَّ ادِّخار أسفار التَّوراة، وانتقالها من بيتٍ إلى بيتٍ، كافٍ في التَّبجُع بها»(٣).

<sup>(</sup>١) الأمثال في القرآن الكريم (ص٢١ ـ ٢٧). سف

<sup>(</sup>٢) انظر: روح المعاني (٨٨/ ٩٥)؛ تفسير البيضاوي (٣٣٨/٥).

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير (١٩١/٢٨).

وعن أبي الدَّرداءِ وَ اللهِ قال: كنَّا مع النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَسُخُصَ بَبَصُره إلى السَّماء، ثم قال:

# «هذا أُوَانُ يُخْتَلَسُ العِلمُ مِنَ النَّاسِ، حتَّى لا يَقْلِرُوا مِنْهُ على شَيْءٍا ···

فقال زِيادُ بنُ لَبِيدِ الأنصاريُّ وَلَيْهُ: كَيفَ يُخْتَلَسُ مِنَّا، وقد قرَأْنا القُرآنَ؟ واللهِ، لَنَقْرَأَنَّهُ، وَلَنُقْرِئَنَّهُ نِسَاءَنا وأَبْنَاءَنَا؟ قال: ثَكِلَتْكَ أُمُّكُ() يا زِيَادُ، إِنْ كُنْتُ لأَعُدُكَ مِنْ فُقهاءِ أَهل المَدينَةِ؛ هذه التَّوراةُ والإنجيلُ عند اليهودِ والنَّصارَى فماذا لأَعُدُكَ مِنْ فُقهاءِ أَهل المَدينَةِ؛ هذه التَّوراةُ والإنجيلُ عند اليهودِ والنَّصارَى فماذا لمُغْنِي عَنْهُمْ ؟ (٢).

فرسول الله على يدعو الأمَّة إلى العمل بالقرآن بحد قراءته وفهمه، لا الى الاقتصار على القراءة فحسب، فيفعلون كما فعل بنو إسرائيل، قال الله تعالى عنهم: ﴿وَمِنْهُمُ أُمِيْوُنَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِنْبَ إِلَّا آمَانِيَّ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ [البقرة: ٧٨].

## وقالِ القرطبي كَالَاثِهُ: ﴿ وَالْأُمَانِيُّ : جَمْعُ أُمْنِيَّةٍ وَهِي التَّلَاوَةُ ﴾ [

ويُنبَّهنا القرطبي تَظَلَّهُ إلى أهميَّة العمل بالقرآن \_ بعد فهمه، فيقول: ﴿وينبغي له أَن يتعلَّم أحكامَ القرآن، فيفهم عن الله مراده وما فرض عليه، فينتقع بما يقرأ، ويعمل بما يتلو، فما أقبعَ لحامل القرآن أن يتلوّ فرائضه وأحكامه عن ظهو قلتب، وهو لا يفهم ما يتلو، فكيف يعمل بما لا يفهم معناه؟ وما أقبحَ أن يُسأل عن فِقْهِ ما يتلوه ولا يدريه، فما مثل مَنْ هذه حاليَّه إلَّا كمثل الحمار يجمل أسفاراً (٤٠).

وَعَالِبُ المسلمين اليوم لا يعلمون مِنَ القرآن إلَّا تلاوته!

وقد حذَّر النَّبِيُ ﷺ أصحابَه ﴿ مِن أَفعالِ طَائِفَةٍ تَأْتِي مِنْ بعدهم يقرؤونَ القُرآنَ، غيرَ أَنَّ القراءة لا تتعدَّى حناجرهم، وتبقى في حَيِّز الأصوات بلا عمل،

<sup>(</sup>١) أي: فقدتك، وأصله الدُّعاء بالموت، ثم يُستعمل في التَّعجُّب. انظر: تحفة الأحودي بشرح جامع الترمذي (٧/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٥/ ٣١) (٣٦٥٣)؛ وصحَّحه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» (٦/ ٣٣٧) (ح٢١٣٦).

<sup>(</sup>٣) الجامع الأحكام القرآن (٦/٢).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه (١/ ٢١).

نِقَالَ النَّخُرُجُ فَي هَذِهِ الأُمَّةِ وَلَمْ يَقَلَ مَنْهَا \_ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلاَتُكُمُ مَعَ صَلاَتِهم، يَقْرَؤُونَ القُرآنَ لا يُجَاوِزُ خُلُوقَهُمْ، أَوْ حَتَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُزُوقَ السَّهُمَ مِنَ الرَّمِيَّةِ الرَّمِيَّةِ اللَّهِ

# ثانياً: وجوب العمل بالقرآن:

يترتَّب على كون القرآن العظيم كلام الله تعالى وجوبُ العمل بما ورد فيه، وما دلَّ عليه من أحكام، وحرمةُ العدول عنه إلى غيره.

وَشَنِ اعْتَقَدَ جُوازَ مِخَالَفِة القرآنُ فِيمَا دُلَّ عِلَيْهُ مِن أَحْكَامُ فَقَدَ كَفَر؛ لأنَّهُ أَجَازَ مخالفة الله عَلَى، وإجازة مخالفتِه سبحانه رِدَّة واضحة؛ لأنَّها تعني أن يُرَدَّ على الله كلامه (٢)

ولا خلاف بين أحد بين الفرك المنتمية إلى المسلمين من أهل السّنّة، والمعتزلة، والخوارج، والمرجنة، والزّيدية، في وجوب الأخذ بيما في القرآن (٣)، بي بعد المرجنة بيما في مدا له مدا له مدا التدا به المعلما المعلم

ويقول أيضاً: ﴿فَالْكُلُّ مَأْمُورُونَ بِاتِّبَاعَ قُرَآنِهِ... فِمَنْ أَجَازَ خَلَافِ ذَلَكَ فَقَدَ أَجَازَ خَلَافِ ذَلَكَ فَقَدَ أَجَازَ خَلَافِ ذَلَكَ فَقَدَ أَجَازَ خَلَافَ الله تعالى، وهو رِدَّةٌ صحيحة لا مِرْيَةٌ فيها»(٤).

## مجر العمل بالقرآن له حالان:

وينبغي أن يُفِرَّقَ: بين مَنْ يُخالف أحكام القرآن، وهو لا يعتقد أنَّ غيرها خِيرً منها، ولا يُقِرُّ بِإَجُوارُِ مخالفتها، وبين مَنْ يُخالف أحكامَ القرآن، من مُنطَلَقِ، عدم صلاحيتها، وأنَّه يجوز العدولُ عنها إلى غيرها.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب استتابة المرتدِّين والمعاندين وقتالهم، باب: قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجَّة عليهم (٢١٦٤) (ح١٩٣١).

<sup>(</sup>٢) انظر: أصول الفقه الإسلامي، د. وهبة الزجيلي (١/ ٤٣٢، ٤٣٢)، خال

 <sup>(</sup>٣) الإحكام في أصول الأحكام (١/ ٩٢).
 (٤) المصدر نشيه (٤/ ٩٢).

والثَّاني: كافرٌ مرتدٌّ؛ لأنَّه يعتقد أنَّ أحكام الله لا يجب العملُ بها وتطبيقُها. لعدم صلاحيتها، وأنَّ غيرها خير منها (١).

# ثالثاً: الأدلَّة على وجوب العمل بالقرآن:

وردت آياتٌ عدَّة في كتابِ اللهِ تعالى تُوجِبُ العِملَ به، ومنها ما يلتي:

ا يه قوله تعالى فراليَّغ مَا أُرْسَى إِلَيْكَ مِن وَلِكَ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ وَأَعْدِفَ عَنِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَأَعْدِفَ عَنِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

فقد أَمَرَ اللهُ تعالى رسولَه ﷺ وأُمَّتَه مِنْ بعده أَنْ يقتدي بكتاب الله تعالى الله تعالى ويقتفي أثره، ويعمل به؛ لأنه حَقُّ لا مرية فيه مِنْ وَاجدٍ أحد (٢).

وأَمَرَهُ تعالى كذلك ألَّا يشغل قلبه وخاطره بهؤلاء المشركين المعاندين، وليشتغل بعبادة الله تعالى واتِّباع ما أوحي إليه (٣).

قال ابن عاشور كَالله: ﴿ وَالاَتْبَاعِ فِي الأَصِلُ اقْتِفَاء أَثْرُ المَاشِيّ، ثُمَّ استُعملُ فِي العملُ بمثل عمل الغير، كما في قوله: ﴿ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم عِلْمُكَنِ ﴾ [التوبة: ١٠٠]. ثُمَّ استُعمل في امتثال الأمر، والعمل بما يأمر به المتبوع، فهو الائتمار، . . .

فينجوز أن يكون الاتّباع في الآية مراداً به دوام الامتثال لمنا أمَرَ به القرآن (٤).

ولا ريبَ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قد اتَّبَعَ ما أُوحي إليه من ربِّه خير اتَّباع، وأولى القرآنَ العظيم كُلَّ عناية وتقدير، ودعا النَّاسَ كَافَّة إلى الله تعالى، وشعلت دعوتُه المعاركة جميع الأوقات والأزمان، وكافَّة الظُّروف والأحوال، فجزاه الله تعالى خير ما جزى به جميع الأنبياء عن إممهم.

<sup>(</sup>١) انظر: فيض الرحمن في الأجكام الفقهية الخاصة بالقرآن (ص٧٧):

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير ابن كثير (٢/ ١٦٤)؛ تفسير البغوي (١/١٤١٠)؛ تفسير البسرقندي (١/ ١٩٤١).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرطني (٧/ ٦٠٠)؛ فتح القدير (٢/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٤) التحرير والتنوير (١/ ٢٥٨ ـ ٢٥٩).

وفي هذه الآية الكريمة أَمَرَ اللهُ تعالى نبيَّه محمداً على باتباع الوحي والتَّنزيل، فَإِنْ لَصَابِه مِكروه بسبب هذا الاتّباع، فَلْيَصِبْرَ عليه إلى لَنْ ﴿يَعَكُمُ اللهُ فَيهِ بالحقّ ﴿وَهُوَ خَيْرُ اللهُ كُنِكِينَ﴾ (١).

والمعنى: تَمَسَّك بِمِا أَنزِلِهِ اللهِ إليك، واثْبُتْ عِلَى العَمَل بِمَعْتَضَاهِ وَاصبرُ عَلَى مُخَالِفَةُ النَّاسِ لك، حتَّى يفتح الله بينك وبينهم بِحُكْمِه، وعدله، ورحمته، وهو خير الفاتحين (٢).

قال السّعدي كَثَلَّهُ - في تفسير الآية : ﴿ وَاتَّبِعُ ﴾ أَيّها الرّسولُ ﴿ مَا يُوكَ الْبَكَ ﴾ عِلْماً، وعَمَلاً، وحَالاً، ودعوة إليه. ﴿ وَاصْبِرَ ﴾ على ذلك، فإنَّ هذا أَعْلَى أُنواع الصّبر، وأنَّ عاقبته جميدة، فلا تكسل، ولا تضجر، بل دُمْ على ذلك، وآثبتُ . ﴿ حَتَّى بَعْكُمُ اللهُ ﴾ بينك وبين مَنْ كَذَّبِك ﴿ وَهُو خَبْرُ لَلْنَكِمِينَ ﴾ فإنَّ حُكمه، مشتمل على العدل التّام، والقسط الذي يُحمد عليه. وقد امتثل الله أمر ربه، وتَبَت على الصّراط المستقيم، حتى أظهر الله دينه على سائر الأديان، وتصره على أعداته بالسّيف والشّنان، بعلما نصره الله عليهم بالتُحجّة والبرهان الأديان، وتصره على

٣ ـ قوله ثمالي: ﴿ اللَّهُوا مَا أَنْزِلَ إِلٰكِكُمْ مِن كَيْكُرُ وَلَا تَتَبِعُوا مِن دُونِهِ، أَوْلِيَاتُهُ قَلِيلًا مَا تَذَكُّرُونَ﴾ [الأعراف: ٣].

قَالَ السَّعَدَي كَلُّلهُ \_ في تفسير الآية: ﴿ الَّهِمُوا مَا أَدُولَ إِلَيْكُم ﴾ آي: الكتاب

<sup>(</sup>١) انظر: التفسير الكبير (١٤٠/١٧ ـ ١٤١).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير ابن كثير (٢/٤٣١). (٣) تفسير السعدي (٣٨٤/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير القرطبي (٦/ ١٦١)، تفسير ابن كثير (٣/ ٤٣٠)، ٢٠

الذي أُريد إنزاله الأجلكم، وهو: ﴿ مِن تَوْحِكُمُ ﴾ الذي يريد أن يُتِمَّ تربيته لكم، فأنزل عليكم هذا الكتابُ الذي إن اتَّبعتموه، كملت تربيتكم، وتمَّت عليكم النَّعمة، وَهُدِيتُم لأحسن الأعمال والأخلاق، ومعاليها.

﴿ وَلَا تَلْبِعُوا مِن دُونِمِهِ أَوْلِيَامً ﴾ أي: تتولَّوْنَهم، وتتبيعون أهواءهم، وتتركون الأجلها الحق.

٤ - قــوك تــعـالـــى: ﴿ وَاتَّـيِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ مِن فَبْـلِ أَنْ
 يَأْنِيُكُمُ الْعَــكَابُ بَعْمَةً وَأَنتُكُمُ لَا نَتْعُرُونَ ﴾ [الزمر: ٥٥].

ولا ربب أنَّ القرآنَ العظيم أَحْسَنُ مَا أُنزِل إلينا مِن رَبِّنا تبارِك وتعالى، فله الحمد والمِنَّة، والسنَّةُ مبيِّنة لهِ ومُوَضَّحة، لكنَّ هذه النَّعمة الجليلة تستوجب التُشْكرَ اللَّفظي، فقد هُدَّدَ مَنْ لَم يَتَّبعُ أحسنَ مَا أُنزِل إلينا مِنْ رَبِّنا بقوله تعالى: ﴿ مِن فَبِّلِ أَن يَأْلِيكُمُ ٱلْعَدَابُ بَغَمَّةً وَانْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ (٢).

قال ابن عطيَّة كَاللهُ: "معناه أَنَّ القرآن العزيز تضمَّن عقائدَ نَيِّرة وأوامِنَ ونواهي مُنجِية وعِداتٍ على الطَّاعاتِ والبِرِّ، وحدوداً على المعاصي، ووعيداً على بعضها، فالأحْسَنُ أَن يَسْلُكَ الإنسانُ طريقَ التَّفهُم والبَّحصيل، وطريقَ الطَّاعة، والانتهاء والعفو في الأمور، ونحو ذلك، فهو أحسن مِنْ أَنْ يسلك طريقَ الغفلة والمعصية، فيجد أو يقع في الوعيد» (٣٠).

فالمقصود إذاً من إنزال القرآن العظيم: العمل بمقتضاه، لا تلاوته باللسان وترتيله فقط، ثيم نَبْذُهُ بعد ذلك، كما فَعَلَ ذلك فريق مِنْ عُصاةِ أهل الكتابِ فَذَلَّهُم الله تعالى على فعلهم الشَّنِيع، وشَهَرَ بهم، فقال تعالى ﴿ وَلَمَا حَكَا مَكَا مُهُمْ رَسُولٌ مِنْ عَنِي اللهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبُذَ وَبِيُّ مِنَ الذِينَ أُونُوا الْكِنَبَ كَتَبَ اللهِ وَرَاءً كُلهُورِهِمْ كَأَنَهُمْ لَا يَمْلُمُونَ ﴾ [البقرة: ١٠١].

(٢) انظر: أضواء البيان (٧/ ٠٠٠ ـ ٣٠١).

<sup>(</sup>١) المصندر النتابق (٢/ ٩٥ \_ ٩٦).

 <sup>(</sup>٣) تفسير ابن عطية (٤/ ٥٣٧).

أي: اطَّرَحَ طائفةٌ منهم كِتَابَ الله الذي بأيديهم، ممَّا فيه البشارة بمحمدِ ﷺ وراءَ ظهورهم، وتركوا العمل به.

وأَصْلُ النَّبْذِ: الطَّرْحُ والإلقاءُ، ومنه سُمِّيَ اللَّقيطُ مَنْبُوذاً، ومنه سُمِّيَ النَّبيذ، وهو النَّمْرُ والزَّبيب إذا طُرحَا في الماء(١).

فالله تعالى أَمَرَنا باتَباع كتابه والعملِ بمقتضاه، لَكِنَّا ـ ويا للأسف ـ تركناه كما تركت اليهود والنَّصاري ـ إلَّا مَنْ رحم الله تعالى.

فَتِقَيْتُ أَشْخَاصُ الْمُصَاحِفُ لا يُبالَى بِمَا فِيهَا مَن كَلامُ اللهُ تَعَالَى وأوامره العظيمة؛ لغلبة جَهْلِنا، ولطلب الرِّياسات، ولا تَباع الأهواء، ولا حول ولا قوَّة إلَّا بالله العليِّ العظيم (٢).

# والمتأمِّلُ في الآيات السَّابقة، يلحظ أمرين مهمَّين:

الكريم على الأيتان الأولى والثَّانية جاءتا بلفظ: ﴿ اَتَبِعَ ﴾ وهو أمرٌ من الله تعالى لنبيه الكريم على باتباع ما أوحي إليه من الكتاب والشُّنَة، والأَمْرُ له أمر لأمَّته مِنْ بعده، ولا مُخَصِّصَ للآيتين ...

٢ - الآيتان الثّالثة والرَّابعة جاءتا بلفظ: ﴿ وَاتَّعِبُوا ﴾ وهو أمرٌ مباشو من الله تعالى إلى النّاس جميعاً بالاتّباع، وتَرْكُ إظهار الواسطة في الأمر - وهو الرَّسول ﷺ - لتقوم على النّاس الحجّة، فلا يأتي متفلسف ومتأوِّل ليقول: إنَّ الأمر للرَّسول ﷺ ليس أمراً لأمَّته، فهكذا قَطَع عليهم الطَّريق، والأمر يقتضي الوجوب، كما هو المعلوم من لغة العرب، ولا صارف له.

فهذا يدلُّ دلالة واضحة على وجوب اتَّباع كتاب الله تعالى، والعمل بمقتضاه.



<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير (١/ ٢٩٦ ـ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي (١/ ٤٣٧).



أعظم جزاء ينتظر العامل بالقرآن العظهم هو الجنَّة. والحنَّة درجات، كما قال تعالى: ﴿ وَلَحِنَّة درجات، كما

«أي: ولكلِّ عاملِ في طاعة الله أو معصيته منازِلُ ومراتبُ مِنْ عَمَلِهِ، يُبَلِّغُهُ اللهُ إِيَّاه، ويُثيبه بها، إِنْ خِيراً فِخير، وإِنْ شِزَلَ فِشِزًّ ﴿ ﴿ اِنْ مِنْ عَالِمَ اللَّهُ

وقد وُعَكَ الله تعالى مَنْ عَمِلَ بَالقرآن العظيم أن يُحييه حياةً طَيَّبة في قوله تعالى ﴿ وَمَنْ عَمِلَ مَلْكُمْ وَكُو مُؤْمِنٌ فَلَنْجِينَكُمْ عَيَوْهُ طَيِّبَةٌ وَلَنْجُونِيَهُمْ لَعَالَى ﴿ وَمَنْ عَمَلُ مَنْ عَمَلُ وَلَهُ وَلَنْهُ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنْجِينَكُمْ عَيَوْهُ طَيِّبَةٌ وَلَنْجُونِيَهُمْ لَعَالَى ﴿ وَلَهُ وَلَنْهُ وَلَهُ وَلَا مُؤْمِنُ فَلَا مُنْ عَلَوْلًا لِمُعْلِقُونَ ﴾ [النحل: ٤٩٧].

«فأخبر سبحانه عن فلأح مَنْ تمسَّكَ بعَهده عِنْمَا وَعُمَّلاً فَيُ العَاجِلةَ بالحَيَّاةُ الطَّيْبَة، وَقَيْ الأَنيا الطَّيْبَة، وَقِي الآخرة بأحسن الجزآء، وقلدًا بعكس مَنْ لَهُ المُعيشَةُ الطَّنتك في الدُّنيا والبرزخ، ونسيانه في العذاب بالآخرة»(٣).

ولا بدَّ لكلِّ مَنْ عَمِلَ صالحاً أن يحييه الله حياةً طَيِّبة بحسب إيمانه وعمله، ولكن يغلط أكثر النَّاس في مسمَّى الحياة حيث يظنُّونها التَّنعُم في أنواع المآكل

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر (۳/ ۳۸۳).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب: درجات المجاهدين في سبيل الله (٢/ ٨٦٤). (-٧٩٩٠).

<sup>(</sup>٣) مفتاح دار السعادة (ص٤٤).

والمشارب والملابس والمشاكح، أو للله الرياسة والماله والتَّفتُن بأنواع الشَّهوات.

ولا رب أنَّ هذه لِنَّة مشتركة بين الإنسان وبين البهائم، بل قد يكون حَظَّ كثيرٍ من البهائم بنها أكثر من حظَّ الإنسان، فأين هذه اللذة من اللذة بأمر إذا خالط بشاشتُه البقلوب سلَّى عن الأبناء والنساء والأوطان والأموال والإجوان والإجوان والمساكن، ورَضِيَ بتركها كلها والخروج منها رأساً، وعَرَّضَ نفسَه لأنواع المكاره ويقول: والمساق، وهو منشرح الصَّدر، حتَّى أنَّ أجدهم ليتلقِّى الرَّمح بصدره ويقول: فَزْتُ وربِ الكعبة، ويستطيل الآخرُ حياتَه حتَّى يُلقي قُوته من يده، ويقول: إنَّها لحياة طويلة إنْ صبرتُ حتَّى آكلها ثم يتقدَّم إلى الموت فرحاً مسروراً، ويقولُ الخَدُرُ عم فقره: لو عَلِمَ الملوكُ وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالدونا عليه بالسيوف، ويقولُ الآخرُ؛ إنَّه ليمرُّ بالقلب أوقات ليرقص فيها طَرَبُا، ورُبَّما قال بعضهم: إنَّه لتمرُّ بي أوقات أقول فيها إنْ كانْ أهل الجَنَّة في مثل هذا إنَّهم لفي عيش طيب (۱).

ونضائلُ العمل بالقرآن العظيم كثيرة ومتنوعة ، بعضها في الدُّنيا، وبعضها في الاُخرة، ومنها ما يأتي:

# ١ ـ الهداية في الدُّنيا والآخرة:

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ فَهَيْرَ عِبَادِ ۞ الَّذِينَ يَسْتَنِعُونَ أَلْقُولَ فَيَكَبِعُونَ أَخْسَتُهُ أُولَتِهِكَ اللَّهِ عَلَا مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ وَأُولَتِهِكَ مُمُ أُولُوا الْأَلْقِي ﴾ [الزمر: ١٧ - ١٨].

فهذا أَمْرُ تكريم من الله عَلَى لنبيّه الكريم محمد على أن يُبَشِّرَ الذين يستمعون القرآن، ثمَّ يقودهم هذا الاستماع، إلى العمل به وتطبيقه.

وفي معنى فوله: ﴿ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَسَّبِّعُونَ ﴿ أَخْسَنَهُ ﴿ قُولان:

الأوَّل: يستمعون القولَ على العموم، فيتَّبعون القرآن؛ لأنَّه أحسن الكلام. الثَّاني: أَنَّ ﴿الْقَوْلَ﴾ هو القرآن. أي: يستمعون القرآن، فيتَّبعون بأعمالهم أحْسَنَه من العفو، والصَّفح، واحتمال الأذى، الذي هو أحسن من الانتصار،

<sup>(</sup>١) انظر: المضادر نفسه (ص٣٥ ١٠٠٠)،

ونحو ذلك(١). كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ عَافَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوفِبْتُم بِلِمِ ۗ وَلَهِن صَبْرُتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّكِبِينَ﴾ [النحل: ١٢٦].

قَالَ ابن عَبَاسِ ﴿ إِنَّ اللهِ تَعَالَى لِمَنْ قَرَأَ القَرْآنَ وَعَمِلَ بَمَا فَيهُ أَلَّا يَضَلَّ فَي الدُّنيا، ولا يَشْقَى فِي الآخرة». ثمَّ تلا قولُه تَعَالَى: ﴿ فَإِمَّا يَأْنِينَكُمْ مِّنِيًّ مَلًى فَكُن فَكُن فَكُن قَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى ﴾ [طه: ١٢٣] (٢).

وقال أيضاً: «مَنْ قرأ القرآنَ واتَّبَعَ ما فيه، هداه الله مِنَ الضَّلالة، ووقاه يومَ القيامة سُوءَ الحساب». ثُمَّ تلا الآيةَ نفسَها (٣٠).

ومعنى قوله: ﴿وَأُولَتِكَ هُمُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ﴾:

«أي: هم أصحاب العقول السَّليمة عن مُعارضة الوَهُم، ومنازعة الهوى، المستحقُّون للهداية لا غيرهم، وفيه دلالة على أنَّ الهداية تحصل بِفِعْلِ الله تعالى، وقبول النَّفس»(٤).

فالذي لا يُمَيِّزُ بينِ الأقوالِ حَسَنِها وقبيحِها ليس مِن أهل العقول السَّليمة، والذي يُميِّز لكن شهوته تغلبه أحياناً، فيبقى عقلُه تابعاً لشهوته، كان ناقص العقل.

فهؤلاء أهل العقول الزَّاكية، والفِطَر المستقيمة من لُبُّهم وحَزْمِهم عِرفوا الحَسَنَ وغيرَه، فِآثِروه، وتركوا مِا سواه، فهذه عِلامة العقل الصَّحيج، نسأل اللهَ تعالى أن يجعلنا منهم (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: التسهيل لعلوم التنزيل (٣/٣١).

<sup>(</sup>٢) أَنْظُرُ: تَفْسِيرِ ابْنِ عَطِيةٍ (٤/٥٢٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرطبي (١١/ ٢٧٥)، تفسير ابن كثير (٤٩/٤).

<sup>(</sup>٤) تفسير أبي السعود (٧/ ٢٤٨). (٥) انظر: تفسير السعدي (٣١٢/٤).

# ٢٠ الرَّحمة في الدُّنيا و الآخرة:

مَالُ تَحَالَى: ﴿وَهَلَا الْكِنْكُ أَثِلَانُهُ مُبُارَكُ فَالْتَبِهُ وَاقْفُوا لَلَكُمُ تُرْحَمُونَ﴾ [الأنعام: ١٥٥٥]. ومن الله المناه الم

هذه الآية الكريمنة عدلًا دلالة واضحة على أنَّ اقصرًا سبيلٍ والوضحة لنبلِ رحمة الله تعالى، هو اتَّباع هذا الكتاب العظيم، علماً وعملاً.

. ﴿ وَمَعْتَى الْآيَةَ ۚ إِنَّ ﴿ فَلَذَا ﴾ الذي تُليت عليكم أوامره ونواهيه ﴿ كِلَابُ ﴾ عظيم الشَّان، الله يُقادِرُ قَدْرُه ، ﴿ أَنزَلَنِهُ مُبَارِكُ ﴾ ؛ الكثرة منافعه الدِّينية والدُّنيوية .

المنطاع الفاع في قوله تعالى: ﴿ فَاتَبِعُونُ ﴾ لترتيب ما بعدها على ما تبلها، فإنَّ عظمة هذا الكتاب، وكونه منزَّلاً من الله جلَّ جلاله، وفيه هذا فيه من المنافع الدَّبنية والدُّنيوية، هذا كُلَّه موجب لاتباعه، والعمل به (۱).

وتَفْرِيعُ الأمرِ باتّباعه على كونِه مُنزّلاً مَن الله، وكونِه مَبَارَكاً، ظاهرَ: لأنَّ مَا كَانْ كَذَلْكَ لا يُتردَّدُ الحد في اتّباعه الله على كان كذلك لا يُتردَّدُ الحد في اتّباعه الله .

ومعنى: ﴿ أَتَعَوَّا ﴾ كونوا مُتَّصفين بالتَّقوى. وهي الأحدُ بِكِينُ الحقُّ والعملُ به.

وفي قوله: ﴿ لَمُلَكُمُ مُّرُّمُونَ ﴾ وَعْدُ عُلَى اتَّجَاعِه ، وتعريض بالوعيد بعداب الدُّنيا والآخرة إنْ لِم يَتَّبعوه (٢٠).

الله الموالي المبارك، ويعملوا الله المبارك، ويعملوا عدا الكتاب المبارك، ويعملوا به؛ رجاء أن تنالهم رحمته في الدُّنيا والآخرة.

# ٣ ـ الفلاح في الدُّنيا والآخِرة:

قَالَ الله تعالَى: ﴿ قَالَا يَنِ اللَّهِ عَامَثُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ اللَّهَ أَزِلَ مَكُمْ أُولَيْكَ مُمُ الْمُعْلِحُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير أبي السعود (۳/۲۰۱).

<sup>(</sup>Y) التحرير والتنوير (٧/ ١٩٣٣):

فقد شَبَّهُ الله تعالى القرآنَ بالنُّور الذي يكشف ظلمات الجهل، ويَظْهَرُ في ضويه الحِقْ، ويَظْهَرُ في ضويه الحِقْ، ويتميَّز عن البَّاطل، ويُمثَّز يع بين الهدى والنِضَلال، والحسن والقبيح. وشبَّه حال المقتدي بهدي القرآن، بحال السَّاري في اللَّيل؛ إذا رأى نورةً يلوح له البَّعه، لِعِلْمِه البقيني أنَّه بجد عنده مَنْ حَاقَ بِنَ المَحاوف وأَضَرُالِ البَيْر.

فيجب على كلَّ مُسلم أن يستضيء بنور القرآن العظيم، فيعتقد عقائده ويحلُّ علاله، ويُحَرِّم جرامه، ويمثل أولمر، ويجتنب ما نهى عنه، ويعتبر بقصصه وأمثاله، ولا ينبغي لمسلم بعد هذا كُلُعان تعمى بصيرتُه عن هذك النُّور العظيم الله

فَمَنِ اسْتَجَابِ لَهَذَا النَّورِ، وَإِنَّبِعَهِ، وَجِعَلَ بِيا فِيهِ، فِهُو المُفلح الفائز بالمطلوب في الدُّنية والآخرة، الطَّافر إِيَحْيَالِمِينَا وَالنَّاجِيْءَ مَن شَرِّعَمَا، تَسَأَلُ الله تعالى أن يجعلنا من المفلحين.

# ٤ ـ تكفير السَّيِّئات وإصلاح البال:

قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ مَامَنُوا وَعَبِلُوا الصَّالِحَاتِ وَمَامَنُوا بِمَا نُزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُو لِلْمُنْ مِن قَوْمِمْ كَفَرَ عَنْهُمْ سَيَعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْمُمْ ﴾ [محمد: ٢].

﴿ وَالَّذِيكَ عَامَتُوا وَعَمِلُوا الصَّلَاحَاتِ ﴾ (أي: آمنت قلويُهم وسيرا برُهم ، وانقاديت لشرع الله جوارحهم ، وبواطنُهم ، وظواهرُهم ، (٢)

﴿ وَمَامَنُوا بِمَا نُزِلَ عَلَى مُمَنَدِ ﴾ هذا مِنْ عطف الخاصِّ على العامِّ. قال سفيانِ النَّورِي تَطَلَقُ بِن تَوَيِّم ﴾ النَّورِي تَطَلَقُ مِن تَوَيِّم ﴾ النَّريد أنَّ إيمانهم هو الحقُّ مِن رَبِّهم، وقيل: أي أنَّ القرآنَ هو الحقُّ من ربِّهم، نسيخ به ما قبله ( أَنَ أَن القرآنَ عَلَى الكَامِلِ لِلقرآنَ، والعمل به، أمران والعمل به، أمران

عظیمان:

أوَّلهما: تكفير السَّيتات:

﴿ كُفَّرَ عَنَّهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ ﴿ صِعَارِهِا وكبارِهِا ﴾ وإذا كُفِّرتِ عنهم سيَّناتهم نجوا من

.. رحاه أن تناهم وحملة في اللَّذِي والأحدة

<sup>(</sup>١) انظر: أضواء البيان (٧/ ٨٠)؛ التحرير والتنوير (٨/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير (٤/ ١٧٣). (٣) تفسير البغوي (٤/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطيني (٢١٤/١٦) . المحرير (٢١٤/١٦)

عذاب الدُّنيا والآخرة»(١). «وقيل: سَتَرَ بإيمانِهم وعَمَلِهم الصَّالح ما كان من الكفر والمعاصي؛ لرجوعهم عنها وتوبتهم»(٢).

ثانيهما: إصلاح البال: المالية

﴿ وَأَصَّلَحَ بَالْمُمَ ﴾ أي: «أصلح شأنَهم وحالَهم في الدُّنيا عند أوليائه، وفي الآخرة أنْ أورثهم نعيمَ ٱلأَبد، والخُلُودُ الدَّائم في جنَّاته ("".

وقيل: «أصلح دينُهم، ودنياهم، وقلوبَهم، وأعمالَهم، وأصلح ثوابَهم بتنميته وتركيته، وأصلح ثوابَهم بتنميته

ولا رئيب أنَّ إِصَلاحَ البالِ نَعْمَةً كبرى، وَعِنَّةٌ عُظَمَى، ثلي نَعْمَةُ الإيمانَ فَيْ القَدْر والقيمة والأثر. وفي ذلك اطمئنان لهم، وراحة كبيرة، وثقة بالله تعالى في ثوابهم العاجل والآجل.

«والمتى صَلَحَ البال، استقام السُّلوك والعامل، واطمأنَّ القلب، وتنزَّلت عليه السُّكينة، ورضيت النَّقس، واستمتعت بالأمن والإيمان، وماذا بعد هذا من نعمة أو متاع (٥٠).

والسَّبِ المباشر لهذا الجزاء المبارك أنَّهم: ﴿ إِنَّهُ الْمُقَامِن رَبِّمْ ﴾ [محمد: ٣].

أي: أنَّهم عملوا بهذا القرآن العظيم الصَّادر ﴿ مِن رَبِّمَ ﴾ الذي رَبَّاهُم بنعمته، ودَبِّرهم بلطفه، فربَّاهم تعالى بالحقّ فاتَّبعوه، فعند ذلك صلحت أمورهم.

فلمًّا كانت الغاية المقصودة لهم متعلِّقة بالحقّ المنسوب إلى اللهِ الباقي الحقّ المبين، كانت الوسيلةُ صَالِحةً باقياً ثوابُها (٢٠).

فهذه هي بعض فضائِلِ العمل بَالقرآن العَظيم، وحُسْنِ الجزاء في الدُّنيا وَالآخرة، نسأل الله تعالى أن يرزقنا خُسْنَ العملِ بكتابه، وحُسْنَ الجزاءِ على ذلك، إنَّه سَمِيع مَجِيبَ.

<sup>(</sup>۱) تفسير السعدي (۱/ ۷۸٤). (۲) الكشاف (۴/ ۳۱۹). · · ·

<sup>(</sup>٣) تفسير؛ الطبري (١٦/ ٣٩). و ماما ماما المام السعدي (١/ ٧٨٤). الم

<sup>(</sup>٥) · انظر: في علال القرآن (٦/ ٣٢٨١). باسم بالا عدم ويالمعدا بالله م

٦) انظر: المصدر السابق، والصفحة نفسها.

# النبي الله يوصي بالعمل بالقرآن

إِنَّ خير مَنْ عَمِلَ بكتاب الله تعالى، وطَبَّقَهُ في ظلهره وباطنه، وأصبح خُلُقاً له هو نبيًّنا وقدوتنا محمد ﷺ، الذي أثنى الله تعالى على خُلُقه ونَعَتَه بقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَمَلَ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ٤].

وقد بَيَّنَتُ أَمُّ المؤمنين عائشة وَ الله الآية أوضح بيان، عندما سألها سَعْدُ بِنُ هشام بن عامر فقال لها: "يا أُمَّ المُؤمِنينَ أَنْبِئِينِي عَنْ خُلُقٍ رَسُولِدَ اللهِ عَلَيْ؟ قَالَتْ: فَإِنَّ خُلُقَ نَبِي اللهِ عَلَا كَانَ قَالَتْ: فَإِنَّ خُلُقَ نَبِي اللهِ عَلَا كَانَ اللهِ عَلَا عَالَمُ اللهِ اللهِ عَلَا كَانَ اللهِ عَلَا عَالَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَا مَا اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا عَالَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

قَالَ النَّوْوِي كَالِلَهُ: المعناه: العمل به، والوَّقُوفَ عَنْدُ حَدُودَهُ، وَالتَّادُّبِ بَآدَابُه، والاعتبار بَأَمثاله وقصصه، وتدبُّره، وحسن ثلاوته»(٢).

وقال ابن كثير كَلْلَهُ ـ في تفسير الآية: «ومعنى هذا أنَّه عَلَيْهُ، صار امتثالُ القرآن، أمراً ونهياً، سجيّة له، وحُلُقاً تَطَبَّعه، وترك طبعه الجبِلِّي، فمهما أمره القرآن فعله، ومهما نهاه عنه تركه. هذا مع ما جَبَله الله عليه مِنَ الخُلُقِ العظيم، من الحياءِ والكرم والشّجاعة، والصّفح والحلم، وكلّ خُلُقٍ جميلَ. كما ثبت في الصّحيحين (٣) عن أنس قال: خَدَمْتُ رسولَ الله عليه عَشْرَ سِنينَ. فَمَا قَالَ لِي: أُفّ الصّحيحين (٣) عن أنس قال: خَدَمْتُ رسولَ الله عليه عَشْرَ سِنينَ. فَمَا قَالَ لِي: أُفّ

 <sup>(</sup>۱) رواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: جامع صلاة اللّيل، ومَنْ نام عنه أو مرض (۱/ ۱۳/۳) (ح۲٤٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرخ النووي (٥/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب: حُسْنِ الخُلُقِ والسَّخَاء (١٩٠٨/٤) (ج٦٠٣٨)؛ ومسلم، كتاب الفضائل، باب: كان رسولُ الله ﷺ أَحَسَنَ الناسِ خُلُقِاً (٤/٤٠١٥) (ح٢٣٠٩).

قَطُّ، وَلا قَالَ لِشَيْءٍ فَعَلْتُهُ: لِمَ فَعَلْتُهُ؟ وَلا لِشَيءٍ لَمْ أَفْعَلْهُ: أَلا فَعَلْتُهُ. وَكَان ﷺ أَحْسَنَ النَّاسَ مُحَلِّقًا اللهُ!

وَخُلَاصَةُ الْقُولُ: إِنَّ جميعَ مَا فُصُّلَ فِي القرآن العظيم مَن مُكَارِم الأخلاق، فإنَّ النبَّيِّ ﷺ كَانِ مُتَحَلِّياً به (٢).

ولم يقتصر على ذلك، بل كان يحثُّ أصحابَه الكرام، وأمَّته من بعدهم على العمل بالقرآن العظيم، ويُؤكِّد على ذلك بصور مختلفة، مرَّة بالتَّرغيب في ثواب العمل بالقرآن، وأخرى بالتَّرهيب من مَغَبَّة ترك العمل بالقرآن، ومن أقواله المباركة في ذلك ما يأتي:

ا - عن النَّوَّاسِ بنِ سَمْعَانِ الْكِلَابِيِّ وَالْهَ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ الْمُوَلُّ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) تُفسير ابن كثير (١/٤٦٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود (٢٥٤/٤).

<sup>(</sup>٣) (تَقْلُمُهُ): تَقَدُّمه

<sup>(</sup>٤) وفي رواية أخرى عند مسلم: «كَأَنَّهُما ظَيَايَتَانِ». قال أهل اللَّغة: الغمامة والغياية كلُّ شيء أظلَّ الإنسانَ فوق رأسه من سحابةٍ وغَبَرةٍ وغيرهما. قال العلماء: المراد: أنَّ ثوابهما يأتي كغمامتين. «صحيح مسلم بشرح النووي» (٦/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٥) ﴿ رَبُيْنَاتُهُمَا شَرَّقٌ﴾ أَهُو بَفَتْحُ الرَّاء، وَإِسكانها. أَي: ضَيَّاءَ ونُور. وممن حكى فنحَ الرَّاء وإسكانَها: القاضي وآخرون. والأشهر في الرُّواية واللَّغة الإسكان.

 <sup>(</sup>٦) وفي رواية أخرى عند مسلم: ﴿ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ ﴾ . الفِرقان والبِحزقان، معناهما واحد.
 وهما قطيعان وجماعتان . يُقال في الواحد: فِرق وحِزق وحزيقة .

 <sup>(</sup>٧) (مِنْ طَيْرٍ صَوَاقً): جمع صافّة، وهي من الطّيور ما يبسط أجنحتها في الهواء.
 انظر: تعليق محمد فؤاد عبد الباقي عُلَى مَسْلمْ (١/٥٥٣).

<sup>(</sup>۸) رواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: فضل قرآءة القُرْآنُ وُسُنورة النَّقُرَةُ (۱/ هـ). (۸۰٥).

1 - 2 t - 12. 1.

فالقرآن العظيم يشفع لصاحبه الذي كان يعمل به في الدُنيا، وفي مقدِّمة ذلك سورةُ البقرةِ وآلِ عمران، تتقدَّمان في الشَّفاعة، والدُّود عِن حافظهما، والعامل بهما خصوصاً؛ لكثرة ما تحويان من أحكام وأمور عظام. وهذا من أعظم فواثد العمل بالقرآن (١).

٢ عن أبي مُوسَى وَ إِلَيْهُ، عن النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ: «المُؤْمِنُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرآنَ وَيَعْمَلُ بَهَ كَالْأَثُرُجُةِ، طَعْمُهَا طَيْبٌ وَرِيحُهَا طَيْبٌ. وَالمُؤْمِنُ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ القُرآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالتَّمْرَةِ، طَعْمُهَا طَيْبٌ وَلا رِيحَ لَهَا وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ اللَّذِي يَقْرَأُ القُرآنَ كَالرَّيْحَانَة، ريحُهَا طَيْبٌ وَطَعْمُهَا مُرَّ. وَمَثَلُ المُنافِقِ الَّذِي لا يَقْرَأُ القُرآنَ كَالحَنْظَلَةِ، طَهُمُهَا مُرَّهُ (٢).

في هذا الحديث تَبيَّن لنا فضيلة حَافظ القرآن العامل بَمَا فَيهُ، وَأَنَّ المقصود مَنْ التَّلَاوَةُ هُو الْعمل بَمَا دُلَّ عَلَيْهُ الْقَرانِ، لا مَجَرَّد تَلاوِتُهُ ﴿ الْعَمِلُ بَمَا دُلَّ عَلَيْهُ الْقَرانِ، لا مَجَرَّد تَلاوِتُهُ ﴿ الْعَمِلُ بَمَا دُلَّ عَلَيْهُ الْقَرانِ الْإِلَّا مَجَرَّد تَلاوِتُهُ ﴿ الْعَمِلُ بَمَا دُلِّ عَلَيْهُ الْقَرانِ الْإِلَّا مَجَرَّد تَلاوِتُهُ ﴿ الْعَمِلُ بَمَا دُلِّ عَلَيْهُ الْقَرانِ الْعَمِلُ اللهِ عَلَيْهُ الْقَرانِ الْعَرَادُ اللهِ اللهُ اللهُ

قال آبن بطّآل تشكه من شرحه للحديث: «قراءة الفاجر والمنافق لا ترتفع الله الله ، ولا تزكو عنده ، وأنّما يزكو عنده ما أريد به وجهه ، وكان على نيّة التّقرّب. وشبّهه بالرّبحانة حيث لم ينتفع ببركة القرآن ، ولم يقز بخلاوة أجره ، فلم يجاوز الطّيب موضع الصّوت، وهو الحَلْق، ولا اتّصَلَ بالقلب (٤). الذي هو موطن الاعتبار، فكيف يَعْمَلُ بالقرآن مَنْ هذا حاله (٥).

فالقرآن العظيم لا تنفتح أسراره، ولا ينتفع به إِلَّا مَنْ يعمل به ويتحرَّال به التحقيق مدلوله في عالم الواقع. لا لمن يقرؤه المنجرَّد التَّبرُك أو الدّراسة الفيّية أو العِلْميّة أَه أو العَجرَّد تَبُعُ الأداء البيّاني قيه ا

فالقرآن العظيم لم يتنزَّل ليكون مادَّة دراسة على هذا النَّحو؛ إنَّما تنزَّل

<sup>(</sup>١) ـ انظر: هذا القرآن في مائة حديث نهوي، ه في محمد الأكي محمد خضر (ص٤١).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب زافع امَنْ رابي بقراعة القرآن، أو تأكَّل به، أو فَجَرَ به (۲/۸۲۲) (ح۹۹۰).

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (٩/ ٨٥).

<sup>(</sup>٤) المصلين نفسه (١٤/ ١٩٧) إلى المدين المدين

<sup>(</sup>٥) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (٦/ ٨٣).

ليكون مادَّة عِلمَل وتوجيه (١).

٣- سُيِّلَ عَبْدُ اللهِ بَنُ أَبِي أَوْفَى ﴿ عَلْ كَانَ النَّبِي الْوَصِيَّةُ ، لَوْ أُمِرُّوا بِالتَوصِيَّةُ اللهِ النَّاسِ الوَصِيَّةُ ، أَوْ أُمِرُّوا بِالتَوصِيَّةُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

قَالَ ابْنَ حَجْرَ كَاللهِ مَا يَ: بَالتَّمْشُكُ بُهُ، وَالعَملُ بَمَقَتْضَاهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وأخرجه مسلمٌ مِنْ وَجْهِ آخَرَ ولَفظُه:

«أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ! فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأْجِيبَ. وَأَنَا قَارِكُ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ (7): أَوَّلُهُمَا كِتَابُ الله، فِيه الهُدَى والنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللهِ، وَاسْتَمْسِكُوا بِيكُمْ ثَقَلَيْنِ (7): فَحَثَ عَلَى كِتَابِ اللهِ، وَرَغَّبَ فِيهِ(7).

<sup>(</sup>١) انظر: في ظلال القرآن (١٩٤٨/٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الوصايا، باب: الوصيَّة (٢/٨٤٢) (رقم ٢٧٤).

<sup>(</sup>٣)(٤) فتح الباري شرح صحيح البخادي: (٥/ ٤٤٣) بين يه تمانيدا

<sup>(</sup>٥). رواه التزمذي (٩/ ٦٦٣) (ح٨٨٧٣)؛ وصعّحه الألبائي في اصحيح سنن البترمذي؛ (٣/ ٢٧٧) (ح٠ ٢٩٨).

<sup>(</sup>١) إن (ثَقَلَيْنِ) : ﴿ شُمُّنا الثَقَلَيْنِ : ولعظمهما وكبير شأنهما : ﴿ وقيلُ: الثقلِ العمل بهما ﴿ وَاللَّهُ

١٣١ انظر مصحيح المشلم فيشوخ الينووي (١٥١/١٨١).

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم، كتاب فضائل الصّحابة، باب: مِنْ فضائل عليّ بنِ أبي طالب ﴿ (٤/ ١٨٧) (ح٨٠٩).

فكتاب الله تعالى إنْ عَمِلَ به النَّاس واستمسكوا به، كفاهم كُلَّ شيء، قال تعالى: ﴿ أَوَلَتُمْ يَكُفِهِمْ أَنَّ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنْبِ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْكُمُ وَخِيْبِ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنِّ فِي ذَلِكَ لَرَحْكُمُ وَخِيْبِ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْكُمُ وَخِيْبِ يُتُلِي عَلَيْهِمْ إِنْ إِنْ فَيْ إِنْ فَالِكَ لَرَحْكُمُ وَخِيْبِ يَتُوا الله عَلَيْهِمْ الله الله عَلَيْهِمْ الله وَالله عَلَيْهِمْ الله وَالله عَلَيْهِمْ الله وَالله وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلّهُ وَلَّهُ وَلّهُ واللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَّهُ وَلّهُ وَلَّا لَاللّهُ وَلَّاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَّا لَا لَا مُعْلِمُ وَلّهُ وَلّمُ وَلّاللّهُ وَلّهُ وَلّمُ وَلّمُ وَلّمُ لَا لَا لَاللّهُ وَلّمُ وَلّمُ وَاللّهُ وَلّمُ لَا لَا مُؤْلُولُولُولُولُولُولُ وَلَا لَا لَا م

٤ ـ عن ابن مسعود ﴿ قَالَ: قال رَسُولُ الله ﴿ القُرآنُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ ،
 وَمَاحِلٌ (١) مُصَدَّقٌ ، مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إلى الجَنَّةِ ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقِهُ إلى البَنَّةِ ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقِهُ إلى البَنَّةِ ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقِهُ إلى البَنَّة ،
 النَّار (٢) .

ومعنى الحديث: أَنَّ مَن اتَّبع القرآن وعمل بما فيه، فإنَّه شافع له مقبولِ الشَّفاعة، في العفو عن زلَّاته وسقطاته، فَمَنْ جعله أمامه بالعمل به، قادَهُ إلى الجنَّة. ومَنْ تركُ العمل به، وجعله خلف ظهره، أَثِمَ على إساءته، وَمُصَدَّق عليه فيما يُرْفَعُ مِنْ مَساوِيه، وعند ذلك يسوقه إلى النَّار (٣).

فهذه الأحاديث تدلُّ دلالة واضحة، على وجوب اتِّباع القرآن العظيم، والعمل به، فأين نحن مِنْ هذه التَّحذيرات النَّبويَّة المباركة، حَتَّى نفوزَ بسعادة الدُّنيا والآخرة. اللَّهم اجعل هذا القرآن حُجَّة لنا، لا علينا.



<sup>(</sup>۱) (مَاحِلٌ): أي مُجادِلٌ ومُدافِعٌ، وقيل: سَاعِ مُصَدَّق، مِنُ قولهم: مَحَل بِفُلان إذا سَعَى به إلى السُّلطان. انظر: النهاية في غريب الحديث (٣٠٣/٤)، مادة: (محل).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في «الكبير» (٩٠٠/٠٠)؛ وأبو نغيم في «الحلية» (١٠٨/٤)؛ وابن عدي في «الكامل» (١٠٨/٣) عن ابن مسعود.

ورواه ابن حبان في «صحيحه» (١٦٧/١)؛ والبيهقي في «الشُّعَب» (٢٠١٠/٢) عِن جابر؛ وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» (٨١٨/٢) (ح٤٤٤)؛ والطَّحيحة» (٥/ ٣١) (ج٩ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: فيض القدير (٨/ ٤٣٩٩)، النهاية في غريب الحديث (٣٠٣/٤)، مادة: (محل).



اقْتَفَى الصَّحابةُ الكرام فَ جميعاً ومَنْ تَبِعَهم بإحسانِ هذا النَّهُم القويم، فكانوا يتواصُونَ فيما بينهم على أهميَّة العمل بكتاب الله تعالى، والحذر مِنْ ترك العمل به وين المال بكتاب الله تعالى، والحذر مِنْ ترك العمل به وين وصاياهم المباركة في ذلك ما يأتي:

١ ـ قال حُمَرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٢ ـ عن ابْنِ مَسْعُودٍ رفي قال: «تَعَلَّمُوا تَعَلَّمُوا فَإِذَا عَلِمْتُمْ فَاعْمَلُوا»(٢).

٣ - عن أبي الدَّرْداءِ ﴿ إِنَّمَا أَخَافَ أَنْ يَكُونَ أُوَّلُ مَا يَسْأَلُنِي عَنْهُ رَبِّي أَنْ يَكُونَ أُوَّلُ مَا يَسْأَلُنِي عَنْهُ رَبِّي أَنْ يَقُولَ: قَدْ عَلِمْتَ فَمَا عَمِلْتَ فِيمَا عَلِمْتَ (٣).

٤ - عن حُذَيْفَةَ وَ إِن عَلِيهِ قَال : إِيَا مَعْشَرَ القِرَّاءِ (١) اسْتَقِيْمُوا (٥) ، فَقَدْ سَبَقْتُمْ سَبْقاً بَعِيداً (٢) ،

<sup>(</sup>١) رواه الخطيب البغدادي في «اقتضاء العلم العمَل» (ص٧١) (رقم ١٠٩).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الدَّارَمِي فِي «سَنَتَهَ» (١/٥/٦) (رقم ٣٦٣)؛ وَابِن أَبِي شَيْبَةَ فِي «مَصَنَفَه» (٧/ ١٠٥) (رقم ٣٤٥٤٧)؛ والخطيب البغدادي في «اقتضاء العلم العمل» (ص٢٣) (رقم ١٠)، وقال مُجِقِّقُهُ (العلامة الألباني): «موقوف حسن»،

<sup>(</sup>٣) رواه الخطيب البغدادي في «اقتضاء العلم العمل» (ص٤١) (رقم ٥٣)، وقال مُحَقِّقُه: «موقوف حسن الإسناد».

<sup>(</sup>٤) (القُرَّاء): جَمُّع قارئ، والمراد بهم العلماء بالقرآن والسُّنَّة العُبَّاد.

<sup>(</sup>٥) (اَسْتَقِيمُوا): آي اسلكوا طريق الاستقامة، وهو كناية عن التَّمسُك بأمر الله تعالى فعلاً وتركاً.

<sup>(</sup>٦) (فَقَدْ مِنَبَقْتُمْ مَنَبْقاً بَعِيداً): أي ظاهراً، ووصفه بالبعد؛ لأنّه غاية شأو السَّابقين والمراد: أنّه خاطب بذلك مَنْ أدركِ أوائل الإسلام، فإذا تمسَّك بالكتاب والتُسُنَّة سَبَتِقَ إلى كلِّ خير؛ لأن مَنْ جاء بعده إنْ عَمِلَ بعلمه لم يصل إلى ما وصل إليه مَنْ سَبَقَهُ إلى الإسلام، وإلّا فهو أبعد منه حسّاً وحُكماً.

فَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِيناً وَشِمَالاً(١)، لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالاً بَعِيداً ١٥٠٠.

٥ \_ قال الفضيل بن عياض (٣) كَالَهُ: «إِنَّمَا نَزَلَ القُرْآنُ لِيُعْمَلَ بِه، فَاتَّخَذَ النَّاسُ قِرَاءَتُهُ عَمَلاً. قِيلَ: كَيْفَ العَمَلُ بِهِ؟ قَالَ: أَيْ لِيُحِلُّوا حَلَالَهُ، وَيُحَرِّمُوا حَرَامَهُ، وَيَأْتَمُوا عَنْ نَوَاهِيهِ، وَيَقِفُوا عِنْدَ عَجَائِيهِ»(٤).

وبمقدار العمل بالفرآن، وتطبيقه في واقع الحياة، والاهتداء بهديه، يكون الأجر، وهذا ملحوظ حتَّى في قوانين البشر النَّاقصة، فكيف بكلام الله تعالى، الذي يصفه ظل بقوله: ﴿ لَا يَأْنِيهِ الْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِدٍ ﴾ [فصلت: الذي يصفه ظل بقوله: ﴿ لَا يَأْنِيهِ الْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِدٍ ﴾ [فصلت: ٢٤]. ويقول تعالى عنه: ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ عَيْمِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ آخْدِلَاهَا حَيْمِ اللهِ الْوَجَدُوا فِيهِ آخْدِلَاهَا حَيْمِ اللهِ الْوَجَدُوا فِيهِ آخْدِلَاهَا حَيْمِ اللهِ اللهِ الْوَجَدُوا فِيهِ آخْدِلَاهَا حَيْمِ اللهِ الْوَجَدُوا فِيهِ آخْدِلَاهَا حَيْمِ اللهِ اللهِ الْوَجَدُوا فِيهِ آخْدِلَاهَا حَيْمٍ اللهِ اللهِ الْوَجَدُوا فِيهِ آخْدِلَاهَا

وَهَبُ أَنَّ رَجَلاً حَفِظَ قَانُونَ بِلَدِه عَنْ ظَهْرَ قَلْبٍ، ثُمَّ هُو يُخَالِفُ هِذَا القَانُون، ولا يَبْلِي بِتَطْبِيقَه والالتزام به، فهل ينفعه ذلك، أو يُقبل منه؟

أو طبيباً تعلُّم قوانينَ الطبُّ وفهمها ووعاها، ثم عالج المرضى بخلاف ما تعلُّم، فماذًا تكونُ النَّيْجَة؟

فإذا كان هذا مُلاحَظاً في القوانين الآجتهاديَّة الأرضيَّة، قما الطَّن بكتاب الله، الذي يُتعبَّدُ بتلاوته وبسماعه وبتدارسه؟ ولا يكثمل هذا التَّعبُد، والأجر المُترتِّب عليه، إلَّا إذا تلازم مع العمل والتَّطبيق.

وما يُجدي مسلماً حفظ سورة النُّور بأكملها؛ ويعلم جزاء الرَّاني والقاذف،

<sup>(</sup>١) (فإنْ أَخَذْتُمْ يَمِيناً وشِمَالاً): أي خالفتم الأمر المذكور، وكلامُ حذيقة وَلَا مَنتزع من قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ اهَذَا مِرَالِ مُسْتَقِيمًا فَاقَبِعُوهُ وَلَا فَلَيْمُوا البُسُبُلَ فَلَقَرَّقَ بِكُمْ عَن مَهِيلِدٍ. ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

الجميع ما ذُكِرَ في شرح أثر حَدَيفة. انظره في: فتح الباري (١٣/ ٣١٦).

 <sup>(</sup>٢)؛ رواه البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة، باب: الاقتداء بِسُنَنِ رسولِه الله ﷺ (٤/ ۲۷۷٤) (رقم ۲۸۷۷).

<sup>(</sup>٣) هو الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشو التَّميمي، الزَّاهِدُ العابدِ المُنجاور بخوم الله، ثقةً، أخرج له البخاري ومسلم وغيرهما، ولد بسموقند، وتوفّي سنة (١٨٧هـ). انظر: وفيَّات الدَّعيانِ (٤٤/٤ ـ ٤٥)؛ يَقريب التَّهاديب (٢/١١٧).

<sup>(</sup>٤) رواه الخطيب البغدادي في القتضاء العلم العمل؛ (ص٧٦٪) (رقم ١١٦).

فإذا هو يقترف هذه الكبائر عياذاً بالله من ذلك! هل يُنجيه حفظُه من العقوبة؟ (١٠). ولقد أحسن القائل:

إِذَا الْعِلْمُ لَمْ تَعْمَل بِهِ كَانَ حُجَّةً عَلَيْكَ، وَلَمْ تُعَلَّرُ بِمَا أَنْتَ حَامِلُ فَإِنْ كُنْتَ قَدْ أَبْصَرْتَ هذا فَإِنَّمَا يُصَدِّقُ قَوْلَ المرْءِ مَا هُوَ فَإِعِلُ (٢) فَإِنْ كُنْتَ قَدْ أَبْصَرْتَ هذا فَإِنَّمَا يُصَدِّقُ قَوْلَ المرْءِ مَا هُوَ فَإِعِلُ (٢)

وعَوداً على ذي بدء: يتبيَّن لنا ممَّا تقدَّم أنَّ المقصودَ الأوَّل مِنْ تعلُّم القرآن وحفظه وتدبُّره، هو العمل به.

رَوَى الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلُ عَنِ أَبِنِ مَسْعَوَدُ وَاللَّهِ قَالَ ﴿ وَكَالَ الرَّجُلُّ مِنَّا إِذَا تُعَلِّمَ عَشْرَ آيَاتٍ لَكُمْ يُجَاوِزُهُنَ حَتَّى يَعْرِفَ مَعَانِيهِنَّ، ۖ وَالْغُمَلَ بِهِنَّ الْأَبْ



<sup>(</sup>١) [نظر: أَنْوَانَ القِرَآنَ ﴿صُلِيكُ ﴿ مَنْ ٥٠) ﴿ انظر: اقتضاء العلم العمل ﴿صَنَّهُ ٥٠).

<sup>(</sup>٣) مقدمة تفسير ابن كثير (٣٦/١)، وقال مُحَقِّقوه: ﴿إِسناده جيدًا.



إنَّ مَنْ ينظر في أحوال الصَّحابة في يرى عجباً من العجب، فلم يشهد التَّاريخ رجالاً عقدوا عزمهم على تنفيذ أوامر الله تعالى ونواهيه، كما شهد في صحابة رسول الله على، بل كانوا يُقبلون على القرآن إقبال الظَّمآن على الماء البارد، يتلون آياته ويتدبَّرونها، وينفُذون أحكامه، ويؤمنون بمتشابهه، ويعملون بمحكمه، ويتأثَّرون بما فيه من الوعد والوعيد.

\* وهذه طائفة من الحوادث تشير إلى اتّباعهم رضي العمل بكتاب الله المتثالاً للأمر، واجتناباً للنّهي:

١ ـ لَمَّا جَرَتْ حادثة الإفك، وتكلّم ناسٌ في عائشة الصّدِيقة وَ اللهِ بكر وَ اللهِ اللهِ مِسْطَحُ بنُ أَثَاثَةَ، وهو رجل فقير ذو قرابة لأبي بكر، وكان أبو بكر وَ اللهِ يَنفق عليه من ماله الخاص، تقول أمَّ المؤمنين عائشة وَ اللهِ اللهِ الصّدِيقُ وَ اللهِ الإفك: «... فَلَمّا أنزلَ اللهُ هذا في بَراءَتِي، قال أبو بكر الصّدِيقُ وَ اللهِ، وكان يُنفِقُ على مِسْطَحِ بنِ أَثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ منه وفَقْرِهِ: واللهِ لا أَنْفِقُ على مِسْطَحِ شيئاً أبداً، ينفِقُ على مِسْطَحِ شيئاً أبداً، بعد الذي قال لِعائِشة ما قال، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَلا يَأْتَلِ أَوْلُوا الفَضَلِ مِنْكُرَ وَالسّعَةِ أَن يُغْفِرُ اللهُ لَي اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

فأبو بكر رفي الله قرأ الآية وفهمها عمل بما فيها، وأعاد النَّفقة على مَنْ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (مُطَوَّلاً)، كتاب التفسير، باب: قوله تعالى: ﴿لَوَلاَ إِذْ سَيَمْتُمُوهُ . . . ﴾ (٣/ ١٤٨٨) (ح٠٤٧٥).

تكلُّم في عرضه وآذاه في ابنته زوج النَّبيِّ على الله على الله تعالى ألَّا ينزع منه النَّفقة أبداً، فأين نحن من هذه الأخلاق العظيمة، والقدوات المباركة؟

٢ ـ عن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قال: كَادَ الخَيِّرانِ أَنْ يَهْلَكا، أبو بكرٍ وعُمَرُ عَلَىٰ وَفَعَا أَصُواتَهُما عند النَّبِيُ عَلَيْ حين قَدِمَ رَكْبُ بَنِي تَمِيمٍ، فَأَشَارَ أَحَدُهَما بَالأَفْرَعِ بنِ حَابِسٍ أَخي بَني مُجَاشِع، وأشار الآخَرُ بَرَجُلٍ آخَرَ، قال نافعٌ : لا أَحْفَظُ اسْمَهُ، فَقِالُ أَبو بكرٍ لِعُمَرَ: مَا أَرَدْتَ إِلَّا خِلافِي، قال: مَا أَرَدْتُ خِلافَكَ، فارْتَفَعَتْ فَقِالُ أَبو بكرٍ لِعُمَرَ: مَا أَرَدْتَ إِلَّا خِلافِي، قال: مَا أَرَدْتُ خِلافَكَ، فارْتَفَعَتْ أَصُواتُهُما في ذلك، فَأَنْزَلَ اللهُ ؛ ﴿ يَتَأَيُّهُا اللّٰذِينَ عَامَنُوا لَا يَرْفَعُوا أَصُواتَكُم فَوْقَ صَوْتِ النَّهِ وَلَا جَهُرُوا لَهُ وَأَلْتُم لَا تَشْعُرُونَ فَي اللّهِ عَلَيْ بَعْد هذه الآيةِ وَلَا جَهُرُوا لَهُ وَاللّٰهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

أي: حِتَّى بِسِتفهمه رسولُ الله ﷺ عدَّة مرات.

٣ ـ عن ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: فَقَلِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةَ، فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ اللهُوَّاءُ اللهُوَاءُ اللهُوَّاءُ اللهُوَّاءُ اللهُوَّاءُ اللهُوَّاءُ اللهُوَّاءُ اللهُوَّاءُ اللهُوَاءُ اللهُوَّاءُ اللهُوَّاءُ اللهُوَّاءُ اللهُواءُ اللهُوَاءُ اللهُواءُ اللَّهُ اللهُواءُ اللهُواءُ اللهُواءُ اللهُواءُ اللهُواءُ اللهُواءُ اللهُواءُ اللهُ

فَقَالَ غُيَيْنَةُ لِابْنِ أَخِيهِ: يَا ابْنَ أَخِي، هَلَ لَكَ وَجُهٌ عِنْدَ هَذَا الأَمِيرِ<sup>(٢)</sup>، فَاسْتَأْذِنُ لِكَ عَلَيْهِ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ فَاسْتَأْذَنَ الحُرُّ لِعُيَيْنَةَ، فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ ﴿ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ: هِنْ يَا ابْنَ الخُطَّابِ، فَوَاللهِ مَا تُعْطِيناً الجَزْلَ وَلَا تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ. عَلَيْهِ قَالَ: هَنْ يَعْرُ المُؤْمِنِينَ، إِنَّ اللهَ فَعَضِبَ عُمَرُ ﴿ فَلَيْهِ حَتَّى هَمَّ بِهِ، فَقَالَ لَهُ الحُرُّ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، إِنَّ اللهَ

(۱) رواه البخاري، كتاب التفسير، باب: ﴿لَا تَرْفَعُواْ أَشُوَتُكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيّ . . . ﴾ الآية (٣/ ١٥٣٧) (ح٤٨٤).

<sup>(</sup>٢) (هَلْ لَكُ وَجُهُ عِنْدَ هذا الأَمِيرِ): هذا من جملة جفاء عيينة، إذْ كان من حقّه أن ينعته بأمير المؤمنين، ولكنّه لا يعرف منازل الأكابر.

<sup>(</sup>٣) ﴿ **فَاسْتَأْذِقْ لِي عَلَيْهِ) : اي في خ**لوة، وإلّا فعمر ﷺ لا يحتجب إلّا وقت خلوته وراحته، وراحته، ومن ثم قال له: (سَأَسْتَأْذِنُ لَكَ عَلَيْهِ)، اي: حتَّى تجتمعَ به وحدك.

تَعَالَى قَالَ لِنَبِيهِ عَلَيْهِ ﴿ غُنِهِ الْمَثَوَ وَأَمْ بِالْمُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ الْجُنْهِلِينَ ﴾ [الأصراف الموراف الله الله المؤلف ال

ليت الأُمَّة \_ حكاماً ومحكومين \_ تكون وقَّافة عند كتاب الله اتعالى، إذا وُكُروا تذكّروا، كحال الفاروق والله .

٤ عن زَيدِ بنِ ثابت فَالله: «أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمْلَى عَلَيهِ ﴿ وَلَا يَسْتَوَى اللهِ ﷺ أَمْلَى عَلَيهِ ﴿ وَلَا يَسْتَوَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

حتَّى صاحِبَ العذر لم يَعذر نَفْسَه من الجهادِ لاستشعاره أهميَّة العمل بالقرْآن العظيم، وتنفيذ أواسره، فيأتي رسول الله على متوسِّلاً متأثراً، يحلف بالله العظيم أن لو مَلَكِ القُدرة لَهَحَرَجَ، حتَّى أكرمه الله تعالى وأنزل فيه قوآلاً يتلى إلى يوم القيامة، في هذا الاستثناء لأصحاب الأعذاد: ﴿ فَهُمُ أُولِ النَّمَرِ ﴾.

وإذا كانت هذه الطّائفة من الحوادث قد عبّرت عن مدى حرص الصّحابة على العمل بالقرآن واتباع ما فيه، فإنّها تدلُّ دلالة قطعيَّة على عظمة تربيتهم أيضاً، ولكنّنا نُلاحظ أنّها لم تخرج عن كونها تُعبّر عن صور لتصرُّفاتٍ فردبّة قام بها أصحابها على، ولكن هناك طائفة أخرى من الأخبار تُعبَّر عن عظمة التّربية النّبوية، وهي تربية جماعيّة ، جاءت كلّها مُعبَّرة عن استجابةٍ جماعيّة لأوامر الله تعالى، ومنها:

 <sup>(</sup>١) (وَكَانَ وَقَافاً مِنْدَ كِتَابِ اللهِ): أي يعمل بما فيه ولا يتجاوزه.
 انظر: فتح البازي شرح صحيح البخاري (٣١٧/١٣٠٠):

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب التفسير، باب: ﴿ فُلِ الْمَثَوَ وَأَمْنَ بِالْمُرْفِ وَآَمْرِضْ عَنِ الْجُهِلِينَ ﴾ (٣/ ١٤٣٠) (رقم ٢٤٢٠) وكتاب الاعتصام بالكتاب والشُّنَّة، باب الاعتدال بسُننِ رسول الله على (٢/ ٢٢٧٤) (رقم ٢٢٨٧).

<sup>(</sup>٣) - رواه البخاري، كتاب التفسير، جاب، ﴿ لَا يَنْتَوِى الْتَلَوْلُونَ مِنَ الْتُقْهِدِينَ ﴾ (٣/٨٩١) (٣) - رواه البخاري، كتاب التفسير، جاب، ﴿ لَا يَنْتُونِ مِنَ الْتُقْهِدِينَ ﴾ (٣/٨٩١)

الد عن البن عُمَرَ عَلَى قال: «بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءِ في صَلاةِ الصَّبْحِ، إِذْ جَاءَهمْ آتِ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أُنزِلَ عَلَيهِ اللَّيلَةَ قُرْآنٌ، وقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الكَعْبَةَ، فَاسْتَقْبِلُوهَا، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ، فاسْتَدَارُوا إِلَى الكَعْبَةِ» (١٠).

فهؤلاء الصَّنحابة الكرام في لَمَّا سَمَعُوا مَنْ يُخبرهم يِآية تحويل القبلة لم ينتهوا حتَّى يفرغوا من صلاتهم، بل ولُّوا وجوههم شطى المسجد اللحرام مياشرة؛ اعتثالاً لأمو الله وتطبيقاً لما جاءهم في القرآن.

٢ - قال أَنَسُ بِنُ مَالِكِ وَهُمْ: (ما كَانَ لَنَا خَمْرٌ عَيْرٌ فَضِيَخِكُمْ هذَا اللَّي تُسَمُّونَهُ الفَضِيخَ، فَإِنِّي لَقَائِمٌ أَسَفِي أَبَا طَلْحَةَ وُفُلاتاً وَفُلاناً إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: وَهَلْ بَلَغَكُمْ الخَبْرُ، قَالُوا: أَهْرِقْ هذِهِ القِلَالَ يَا أَنَسُ، قَالَ: فَمَا سَأَلُوا عَنْهَا ولا رَاجَعُوها بَعْدَ خَبَرِ الرَّجُلِ (٢).

هرعوا رهم مباشرة إلى العمل والتَّطبيق، امتثالاً للأمر واجتناباً للنَّهي، وأهرقوا دنان الخمر، وما رجعوا إليها أبداً.

٣ ـ عن عائشة ﴿ الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ا

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، واللفظ له، كتاب الصَّلاة، باب: ما جاء في القبلة (۱/۱٤٦) (ح٤٠٣)؛ ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة، باب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة (۱/ ٣٧٥) (ح٢٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب التفسير، باب: قوله: ﴿إِنَّمَا ٱلْمَنْتُرُ وَٱلْمَنْسَابُ وَٱلأَنْكُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَسَلِ ٱلشَّيْطَنِ﴾ [المائدة: ٩٠] (٣/ ١٤٠٨) (ح٤٦١٧).

 <sup>(</sup>٣) (المُرُوطُ): جمع مِرْط، وهو الإزار، وقيل: هو كلُّ ثوبٍ غير مخيط، أي: شَقَقْنَ كساءهن.
 انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (٨/ ٦٢١)؛ لسأن العرب (٧/ ٤٠)، مادة: (مرط).

<sup>(</sup>٤) (فاخْتَمَرْنَ بِهَا): أي غطَّينَ وجوههن، وصفة ذلك: أن تضع الخِمارَ على رأسها، وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التَّقنَّع. قال الفرَّاء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها، وتكشف ما قدَّامها، فأمرن بالاستتار، والخمارُ للمرأة كالعمامة للرَّجل. انظرة فتح الباري شرح صحيح البخاري (١٣٢٨/٨).

<sup>(</sup>٥) رواه البياخاري و كتاب التفسير، باب ﴿ وَلَيْضَرِينَ عِلْمَالِمِنَ عَلَ اجْمُومِينَ ﴾ (١٤٩٢/٣) (٥) رواه البياخاري و كتاب (٦٤٩٢/٣) .

وفي رواية أخرى تقولُ عَاقِشَةُ فَيْهَا: «أَخَذْنَ أُزْرَهُنَ فَشَقِّقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِي، فَاخْتَمَرْنَ بِهَا» (١).

وهكذا كانت نساؤهم، كرجالهم، يُسارعن إلى امتثال أمر الله تعالى في وَلَيْضَرِينَ عِنْمُوهِنَّ عِنْ جَلَيْدِهِنَّ ، فلا في عَنْمُونَ عِنْ جَلَيْدِهِنَّ ، فلا ينتظرن شراء خُمُر جديدة، ولا ينتظرن العودة للمنازل، بل يسارعن فيشقّقن مروطهن ويلقينها على جيوبهن رضي الله عنهم أجمعين.



<sup>(</sup>١) رواه البخاري، الكتاب نفسه، والباب نفسه (٣/ ١٤٩٢) (ح٤٧٥٩). إ

<sup>(</sup>٢) ﴿ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدُ (٤/ ٢١) ﴿ (٢١٠١) ﴾ وضحَّحه الألباني في إصحيح سِنن أبي داود (٢/ ٧٧٣) (ح٢٥٦).



# هجر التحاكم إلى القرآن

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: إلدلَّة وجولْب التَّحاكم إلى القرآن.

المبحث الثاني: أسباب هجر التَّحاكم إلى القرآن. الله

المبحث الثالث: الآثار الحسنة للحكم بما أنزل الله.

المبحث الرابع: الآثار السَّيئة للحكم بغير ما أنزل الله.

# المبحث الأول

# أدلة وجوب التحاكم إلى القرآن

إنَّ النَّاظر في القرآن العظيم يجد أنَّ الآيات التي تدلُّ على وجوب التَّحاكم إلى ما أنزل الله تعالى كثيرة، وقد وردت بأساليب متعدِّدة في الدَّلالة على وجوب احتكام النَّاس جميعاً ؛ حكَّاماً ومحكومين إلى ما أنزل الله تعالى، وهي على النَّحو التَّالى:

### الآية الأولى:

قوله تعالى: ﴿ فَإِن نَنزَعُمُ فِي مَنْ وَ فَرُدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُمُمُ تُومِنُونَ وَاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ وَاللَّهِ وَالْيَوْمِ وَاللَّهِ وَالْيَوْمِ وَاللَّهِ وَالْيَوْمِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْيَوْمِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّاللَّالَّةُ وَاللَّاللَّالَالَالِلَّا اللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّا لَاللّ

خاطب الله تعالى المؤمنين في حالة اختلافهم في شيء من أمر دينهم فيما بينهم، أو فيما بين ولاة أمرهم - فتنازعوا في ذلك - أن يردوا معرفة حُكم ذلك المختلف فيه إلى كتاب الله تعالى، فإن وجدوا لله تعالى في كتابه حُكما اتبعوه، وإلّا ففي سنّة رسول الله على فهذا هو علامة التّصديق بالله تعالى وباليوم الآخر(١).

وفي الآية دليل «على أنَّ مَنْ لم يتحاكم في مجال النِّزاع إلى الكتاب والسُّنَّة، ولا يرجع إليهما في ذلك، فليس مؤمناً بالله، ولا باليوم الآخر»(٢).

وكما أنَّ الآية تُوجب التَّحاكم إلى شرع الله تعالى؛ على الرَّاعي والرَّعيَّة سواء، فإنَّها أيضاً تفيد تحريم التَّحاكم إلى غير شرع الله؛ لأنَّ ما حَكَمَ به الكتاب والسُّنَّة، وشَهِدا له بالصِّحة فهو الحقُّ، وماذا بعد الحقِّ إلَّا الضَّلال؟ ولهذا قالُ تعالى: ﴿إِن كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ ٱلْأَخِرِ ﴾ أي: ردُّوا الخصومات والاختلافات

<sup>(</sup>١) أنظر: تفسير القرطبي (٥/٢٦٣).

إلى كتاب الله، ومنَّة رسوله ﷺ فَالإيمان لا يُجيز الرَّد إلى غيرهما (١٠).

ولا يعني ذلك أن ثرة المتنازع فيه إلى ظواهر الصوص الكتاب والسُّنَة فقط، الله المراد منه الرَّجوع إلى السَّريعة بروحها ومقاصله في صورتها الشَّاملة ، كما فهمها السَّلف الصَّالح، وإلَّا فإنَّ حرفيَّة النَّص التي يتمسَّك به ألهل الظَّاهر، وجمود الفهم الذي يقف عنده أهل الغلو، ليس مراداً في ذلك (٢).

وفي الآية ﴿أَمْرُ بِرَدِّ كُلِّ مِا تَنَازَعِ النَّاسِ فِيهِ مِن أَصُولِ اللَّينَ وَفَرْوِعِهِ لِللَّهِ اللهُ وَالرَّسُولَ، أَي: إلى كتاب الله، وسنَّة رسوله ﷺ، ففيهما الفَصْل فِي جميع المسائل الخلافية، إمَّا بصريحهما، أو عمومهما، أو إيماء، أو تنبيها، أو مفهوماً، أو عموم معنى يقاس عليه، وما أشبه ذلك (ثُنَّ).

#### ويستفاد من الآية الكريمة عدّة أمور، ومنها:

١ ـ أنَّ أهل الإيمان قد يتنازعون في بعض الأحكام، ولا يُخرجهم ذلك من الإيمان، إذا ردُّوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله، كما شَرَطه الله عليهم.

٢ - أنَّ قوله تعالى: ﴿ وَإِن لَنَزَعْلُمْ فِي مُونِ فِي سِياقِ الشَّرط، تعمُّ كلَّ
 ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدُّين، دِقَّه وجِلَّه، جِللَّه وخفيه.

٣ ـ أنَّ النَّاس أجمعوا على أنَّ الرَّدَّ إلى الله وإلى رسوله: إلى كتليه؛ وإلى
 الرَّسول نَفْسِه في حياته، وسُنَّته بعد وفاته.

٤ ـ أنَّه جعل الرَّدَّ من موجبات الإيمان ولوازمه، فإذا انتفى هذا الرَّدُ انتفى الإيمان، ضرورة انتفاء المَلْزوم لانتفاء لازمِه، ولا سيَّما التَّلازم بين هذين الأمرين، فإنَّه من الطَّرفين، وكلُّ منهما ينتفي بانتفاء الآخر<sup>(٤)</sup>.

#### الآية الثانية:

قُولُه تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ مِزْعُنُونَ أَنَّهُمْ عَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير (٢/ ٣٨٥)؛ أضواء البيان (١/ ٩٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: الحكم والتحاكم في خطاب الوحي (١/١٧١).

<sup>(</sup>٣) تفسير السعدي (١/ ٣٦٢).

 <sup>(</sup>٤) انظر: أعلام الموقعين عن ارب العالمين (١/ ١٥ ـ ٥٣).

مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَكَاكُمُوا إِلَى الطَّلَعُوتِ وَقَدَ أَيْرُوا أَن يَكُفُرُوا بِدِّ. وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَلِنُ أَن يُعِلِّكُمْ خَلَلُا بَعِيدًا ۞ وَإِذَا قِبْلِ لَمُنْ تَكَالُوا إِلَى مِنَا أَنْزِلَ ٱللَّى وَإِلَى الرَّسُولِ وَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَعُبِدُونَ عَنِكَ مُهُدُودًا ﴾ [الساء: ٦٠ - [٦]]

# مَعنى الطَّاخوت :

أصل الطَّاغوت: طَغُوتُ، من قول القائل: "طغى فلان يطغو" إذا عدا قَدْرَه فتجاوز حدَّه، حكجبووت من التَّجبُر، ثمَّ نُقلت لامُه فنجُعلت عيناً، وحُولت عينه فجُعلت مكان لامِه (١) على على ما الله على الله عل

ومعنى الطَّافوت في الاستعمال الشَّرْعي: هو ما ذكره أبن جرير كَاللهُ بَأَنَّهُ: «كُلُّ ذي طُغيانِ على الله، فعُبِدَ من دونه، إمَّا بقهر منه لمن عَبَده، وإمَّا بطاعةً ممَّن عَبَده له، إنساناً كان ذلك المعبود، أو شيطاناً، أو وثناً، أو صنماً، أو كائناً ما كان من شيء (٤).

والطَّنَاغوت كلمة يراد بها المفرد أحياناً \_كما في هذه الآية \_ وَيَرَاد بها الجَمْعَ فِي أَحْيَان أَحْرَى \_ كما في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِيكَ كَفَرُواْ أَوْلِمَا وُلُمُ مُ الطَّلُونَ ﴾ [البقرة: ٢٥٧]، والمعنى: أولياؤهم الطَّواغيت (٣).

#### ويلاحظ في الآية:

ا - أنَّ الله تعالى قال: ﴿ يَرْعُمُونَ ﴾ ، أي: يدَّعُونَ الإيمان إِذَّ لَوَ كَانُوا مَن أَهِلَ الإيمان اللهِ تعالى المُعانَّ على ادَّعالهم الإيمان الصَّادَق ، لما تحاكموا إلى غير الله ورسوله. فلال على ادَّعالهم الإيمان ، وهم كَاذُبُون .

قال ابن القيِّم تَخْلَلُهُ: «فجعلُ الإعراضُ عمَّا جاء به الرَّسُولَ، والالتفاتُ إلَى غيره، هو حقيقة النِّفاق»(٤).

٢ مَانَّ الله تعالى سجَّل على المتولِّين اللطُّواغين، والمِتِحاكمين إليهم،

<sup>(</sup>١) انظر: المفردات في غريب القرآن (ص٣٠٨)، مادة: (طغي).

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري (٣/ ١٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق (ص٣٠٨)؛ تفسير القرطبي (٣/ ٢٨٢):

<sup>(</sup>٤) مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم، لمحمد الموصلي (٢/٣٥٣).

وَصْفَ الْكَفَرِ مَ فَي حَينَ أَنَّ المطلوب منهم أصلاً اللكفر بالطَّاغوت، كما قال تعالى: ﴿ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكُفُرُوا بِيدٍ مَ . ومن لوازم الإينمان بالله تعالى، الكفر بالطَّاغوت، كما قال تعالى: ﴿ فَمَن يَكُفُرُ وَالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِثُ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِثُ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِثُ لِا أَنفِهُمُ مَلَا فَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقزة: ٢٥٦].

#### والخلاصة :

أنَّ الآيةَ الكريمة دلَّت على وجوب التَّحاكم إلى ما أنزلُ اللهَ مَنْ عَدُّة وَجَوَّه:

١ ـ أنَّ الطَّاعَوت عامٌ في كالٌ ما عُبد من دون الله، ورضي بالعبادة من معبود، أو متبوع، أو مطاع، في غير طاعة الله ورسوله (١١).

٢ ـ أنَّ التَّحاكم إلى الطَّاغوت من صفات المنافقين، الذَّين يُبطنون الكفر،
 وَيُظَهرون الإيمان.

٣ ـ أنَّ المُعرض عن جُكم ما أنزل الله، قد حُكم بنفاقه، فإذا ضَمَّ إلى ذلك مَنْعَ النَّاسِ من التَّحاكم إلى ما أنزل الله، كان هو أشدَّ كفراً ونفاقاً (٢).

٤ - اعتبار ادّعاءِ الإيمانِ، مع إرادة التّحاكم إلى غير شرع الله، مجرّد زعم باطل.

٥ ـ أنَّ الكفر بالطَّاغوت تكليفٌ مأمورٌ به، ويجيب من ويجيب

7 ـ أنَّ إرادة التَّحاكم إلى الطَّاغوت ناتجة عن إرادة الشَّيطان الإضلال الأولئك المتحاكمين إليه (٣).

#### ألاّية الثالثة:

قوله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِيدُوا فِي أَنفُسِهِمْ جَرَبًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥].

<sup>(</sup>۱) انظر: أعلام الموقعين عن رب العالمين (۱/ ٤٩ ـ ٥٠)؛ فتاوى اللجنة الدائمة (١/ ٥٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: الحكم والتحاكم في خطاب الوحي (١/١٧٣).

التّحاكم إلى شرع الله مرتبط بالإيمان ارتباط السّبب بالمسبّب، قالمؤمنون مؤمنون؛ لإسلامهم وتسليمهم بحُكُم رسول الله على الله الله الله عن وحي الله والكافرون كفّار؛ لإيمانهم واستسلامهم - قلباً وقالباً - لشرائع الطّواغيت، وهذه قضيّة من مُسلَّمات هذا الدّين، التي أكّدها الله تعالى في كتابه، ببل أقسم في الآية عليها، وأكّدها بمؤكّدات كثيرة، ممّا يُثبت ويؤكّد: أنّه لا يؤمن أحد حتى يُحكم الرّسول عليها، وأكّدها بمؤكّدات كثيرة، ممّا يُثبت ويؤكّد: أنّه لا يؤمن أحد حتى يُحكم الرّسول عليها في جميع أموره (١).

والآية الكريمة صريحة في منطوقها: في إفادة أنَّ التَّحاكِم إلى ما أنزل الله، من الواجبات آلتي يختل الإيمان بالإخلال بها، وينتقض بالانتقاص منها (٢٠٠٠).

قال ابن القيم كَالله عن هذه الآية: «أقسم سيجانه بِنَفْسِه المقدَّسة، قَسَماً مؤكَّداً بالنَّفي قَبْله، على عدم إيمان الخُلْق، حتَّى يحكِّموا رسولَه في كلِّ ما شجر بينهم، من الأصول والفروع، وأحكام الشَّرع، وأحكام المعاد، ولم يَثْبِت لهم الإيمان بمجرَّد هذا التَّحكيم، حتَّى ينتَفِي عنهم الحرَّجُ - وهو ضيق الصَّدر - وتنشرحَ صدورُهم لِحُكْمِه كلَّ الآنشراح، وتقبلُه كلَّ القبول، ولم يَثْبت لهم الإيمان بذلك أيضاً، حتَّى ينضاف إليه مقابلَة حُكْمِه بالرِّضى والتَّسليم، وعدمُ المنازعة، وانتفاء المعارضة والاعتراض» (٣).

ولنستمع إلى كلام نفيس ودقيق للشّوكاني كلله عند تفسيره للأية تَفْسِها، حيث قال: ﴿ وَقَرْجِفَ لَهُ الْأَفْتَدَة، حيث قال: ﴿ وَقَرْجِفَ لَهُ الْأَفْتَدَة، وَالْحَفُود، وَالْرَجِفَ لَهُ الْأَفْتَدَة، فَإِنَّهُ أُوّلاً أَقْسَم سبحانه بِنَفْسِه، مؤكّداً لهذا القسّم بحرف النّفي بأنّهم لا يؤمنون أفنفى عنهم الإيمان \_ الذي هو رأس مالِ صالحي عبادِ الله \_ حتّى تحصل لهم غاية ، هي تحكيمُ رسولِ الله عليه .

ثمَّ لم يكتف سبحانه بَذَلك، حَتَّى قَالَ: ﴿ ثُمُّ لَا يَجِدُوا فِيَ أَنفُسِهِمْ حَرَّاً مِمَّا قَضَيْتَ ﴾ فضم إلى التَّحكيم أمراً آخر، هو عدم وجود حرج، أي: حرج في صدورهم، فلا يكون مجرَّد التَّحكيم والإذعان كافياً، حتَّى يكون من صميم القلب، عن رضى واطمئنان، وانثلاج قلب، وطِيب نَفْسٍ.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير (٣/ ٢١١). (٢) انظر: المصدر السابق (١/٨٧٨))

<sup>(</sup>٣) التبيان في أقسام القرآن (ض ٢٧٠) (١٠ ١٠) وجرب سانت بي ما التبيان في أقسام القرآن (ض ٢٧٠) . بناء ا

من ثمَّ لهم يكتف بهذا كلُّه، بل ضمَّ إليه قولَه: ﴿وَيُسَلِّمُوا﴾ أي: يُذعنوا وينقادوا ظاهراً وباطناً :

ثمَّ لم يكتف بذلك، بل ضَمَّ إليه المصدر المؤكَّد فقال ﴿ تَسْلِيمًا ﴾ فلا يثبت الإيمان لعيدٍ، حِتَّى يقعَ منه هذا التَّحكيم، ولا يجد الحرج في صندره بما قُضي عليه، ويسلَّم لحُكم الله وشرعه، تسليماً لا يخالطه ردَّ، ولا تشويه مخالفة» (١).

والآية الكريمة تربط التَّحاكم بالدِّين كلِّه، من إسلام وإيمان وإحسان: (فالتَّحكيم: في مقام الإيمان، والتَّسليم: في مقام الإحسان» (٢).

«فَمَنِ استكمل هذه المراتب وكمَّلها، فقد استكمل مراتب الدِّين كلِّها»<sup>(٣)</sup>.

# الآية الرَّابعة:

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ أَفَضَيْرُ اللَّهِ أَبْتَنِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِيَّ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئَلَبُ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَلَبُ يَعْلَمُونَ أَنْكُمْ مُثَرَّكُ مِن زَيْكٌ بِالْمَيْ ﴾ [الأنعام: ١١٤].

الحَكِم هُو الْحَاكِم الذي يَفِصُل فَي القُضايَّا والْخَصُومَات، والحَكُم أبلغ من الْحَاكُم، إذْ لا يَسْتَحَقُّ التَّسمية بالْحَكَم الا مَنْ يحكم بالْحَقُّ (٤٪).

و « الحَكُمُ » مَن أسماء الله تعالى الحسنى؛ لقوله ﷺ: ﴿إِنَّ الله هُوَ الحَكُمُ ، وَإِلَيْهِ الحَكُمُ الحديث (٥).

ويلاحظ هنا: أنَّ النَّظْم الكريم قد قَرَن تَنزيلَ الكتاب بوصف الحقّ، ممَّا يدلُّ على أنَّ اتَّمْخَافَ حَكَم دونِه هو الله اللباطل حبل من أبطل الباطل.

<sup>(</sup>٣) تفسير السعدي (١/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: المفردات في غريب القرآن (ص١٣٤)، مادة: (حكم).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٤/ ٢٨٩) (ح ٤٩٥٥)؛ وابن حبان في (صحيحه) (٢/ ٢٥٧) (ح ٥٠٤)؛ والبخاري في «الأدب المفرد» (١/ ٢٨٢) (ح ٨١١)؛ وصحّحه الألبّائي في (صحيح أبي داوده (٣/ ٢١٦) (ح ٤٩٥٥)؛ وقضحيح الأدب المفرد» (ص ٣٠٤٠)- (ح ٣٢٢).

قال أبو الشَّعود كَاللهُ في معنى الآية: «﴿ أَفَعَيْرُ ﴾ الهمزة للإنكار، والفاء للعطف على مُقَدَّرٍ يقتضيه الكلام، أي: قُلْ لهم: أأميلُ إلى زخارف الشَّياطين، فأبتغي حَكَماً غِيرَ الله تعالى، يحكم بيننا...

﴿ وَهُو الَّذِى آنَزُلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِلْبَ مُفَكَّلًا ﴾ أي: مُبيّناً فيه الحقّ من الباطل، والحلال من الحرام، وغير ذلك من الأحكام، بحيث لم يبق في أمور الدّين شيء من التّخليط والإيهام، فأيُّ حاجة بعد ذلكِ لِحَكَم غيرِ الله؟ وهذا ـ كما ترى ـ صريح في أنّ القرآن الكريم، كافي في أمر الدّين، مُغُنْ عن غيره، ببيانه وتفصيله» (١).

#### الآية الخامسة:

قوله تبعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ مَامَنَا بِاللّهِ وَبِالرّسُولِ وَاَلْمَعْنَا ثُمَّ بِنَوْلُ هَرِيْنُ مِنْهُم مِن بَعْدِ

ذَلِكُ وَمَا أُوْلَتِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ۞ وَلِهَا دُعُوّاً إِلَى اللّهِ وَيَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بِيَنَهُمْ إِنَا هَرِيْنُ مِنْهُم

مُعْرِضُونَ ۞ وَإِن يَكُن لَمُمُ لَلُقُ بَالْتُوا إِلَيْهِ مُذَعِنِينَ ۞ أَنِي قُلُومِم مَرَضُ أَرِ آزَابُوا أَمْ

يَعْافُونَ أَن يَعِيفَ اللّهُ عَلَيْمُ وَرَسُولُمُ بَلُ أُولَتِكَ هُمُ الظّالِمُونَ ۞ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَا وَلَكِيكَ هُمُ الطّالِمُونَ ۞ إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ إِنَا دُعُوا اللّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَامُ أَن يَقُولُوا سَيَعْنَا وَالْمَلْمَا وَأُولَتِهِكَ هُمُ اللّهُ لِحُونَ ﴾

إذا دُعُوا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَامُ أَن يَقُولُوا سَيَعْنَا وَالْمَلْمَا وَأُولَتِهِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴾

[النور: ٤٧ - ٥].

وَصَفْتِ الآية الكريمة المستجيبين لحكم الله ورسوله، بالإيمان والفلاح، وجيء بصيغة الحصر (إنَّما)؛ لدفع أن يكون مُخالِفُ هذه الجالة فيه شيء من الإيمان، وإنْ قال بلسانه: إنَّه مؤمن.

ودلالة الآية على وجوب التّحاكم إلى الله والرّسول واضحة: بثنائها على القائمين به، ومدحها لهم، ووعدها إيّاهم بالفوز والفلاح، وواضحٌ أيضاً من ذمّها للمعرضين عن التّحاكم إلى الرّسول، ووصفِها إيّاهم بالظّلم، والمرض، والرّيبة (٢).

<sup>(</sup>۱) تفسير أبي السعود (٣/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: الحكم والتحاكم في خطاب الوحي (١٨٣/١).

وجوب إجابة القاضي المسلم:

وقد استنبط العلماء من الآية: وجُوب إجابة القاضي المسلم، واعتبروا الرِّضي بما يحكم، رضى بحكم الله في الحقيقة، إذا كان قضاؤه مستقى من الشَّريعة وحدها.

مَن مَرَّح بِذَلَكَ القَرطبي كَنَّالُهُ حِيثُ قَالَ: ﴿هَذَهُ الآية دَليلَ عَلَى وَجُوبِ إِجَابِةُ الدَّاعِي إِلَى رَسُولِهُ لَيْحَكُم بِينَهُ إِجَابِةُ الدَّاعِي إِلَى رَسُولِهُ لَيْحَكُم بِينَهُ وَبِينَ خصمه فَأْبِي، بِأَقْبِحِ الذَّم فِقَالَ: ﴿إِنِي مُؤْمِهِم مَّرَفُنُ عَنْ ﴾ قال ابن خُويْز منداد: واجب على كلِّ مَنْ دُعي إلى مجلس الحاكم أن يجيب، ما لم يعلم إنَّ الحاكم فاسق، (١).

وتبعه - في حكاية التّصريح - الشّوكاني كَثَلَلُهُ حيث قال: «في هذه الآية دُلَيْلَ على وجوب الإجابة إلى القاضي، العالم بحُكْمَ الله، العادلِ في حُكمه؛ لأنَّ العلماء ورثة الأنبياء، والحُكْمُ من قضاة الإسلام، العالمين بحكم الله، العارفين بالكتاب والسُّنَّة، العادلين في القضاء، هو حُكْمُ اللهِ، وحُكْمُ رسولِه، فالدَّاعي إلى التّحاكم إليهم، قد دعا إلى اللهِ وإلى رسولِه، أي: حُكمِهما»(٢).

مسألة: هل المُعرِض عن مجلس الحاكم المُسَلَمَ كَالتُعرض عن نَفْسَلُ حُكم المُسَلَمَ كَالتُعرض عن نَفْسَلِ حُكم الشَّريعَة؟

جَوَابِهَا: الأَمْرِ يَحْتَاجُ إِلَى تَقْصَيْلُ فَي هَذَهُ الْمُسَأَلَةُ، وَهُو يُرْجِعُ إِلَى حَالَ المُتَحَاكِم، وَحَالُ النَّاكُم، فقد يكون المُعرض عن مجلس الحاكم مُعرضاً عن شخصه، لا عن التّشريع الذي يحكم به، وحال هذا يختلف عن حال الطّاعن في الأحكام، التي يصدر عنها الحاكم.

وقد حكى ابن عاشور كَتُلَهُ \_ هذا التَّفصيل \_ بقولة: «ولا يُخالف الرَّسولُ في حُكمة شَرْعُ الله تعالى، ولهذا كانت الآية خاصَّة بحُكُم الرَّسول ﷺ، فأمَّا الْإَعراض عن حُكم غير الرَّسول فليس بكفر، إذا جَوَّزَ المُعرِضُ على الحاكم: عدمَ إصابته حُكْمَ الله تعالى، أو عدمَ العدلِ في الحُكم...

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (١٢/ ٢٩٣ ـ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٢) فتح القدير (٢/٦٦).

and the second

ثمَّ إنَّ الإعراض عن التَّقاضي لدى قاضٍ يحكم بشريعة الإسلام نصيب

عَدْ يَكُونَ مُلطَّمِنَ فَيَ الأَحْكَامِ الإسلامَيَّةِ مَا الثَّاسِتِهُ كُونِهَا احْكُمُ الله تِعالَى، وذلك كفود لدخولة تحت قوله تعالى: ﴿ إِنْ قُلُوبِهِم مُرَضُّ لِيَهِ الْوَالِمَ اللهِ المِل

وقد يكون: لمجرَّد متابعة الهوى، إذا كان الحُكُم المخالف للشَّرَع، حلائماً لهوى المحكوم له، وهذا ضوق وضلال، كشأن كلِّ مخالفة يُخالف بها المحكَّف أحكامَ الشَّريعة؛ لاتباع الأعراض الدُّنيويَّة.

وقد يكون : للطَّعن في الحاكم، وظنَّ النَّجَوْر به إذْ كان غير معصوم، وهذا فيه مراتب بحشب الثَّمَكُن من الانتصاف من الحاكم وتقويمه أ(١).

#### الآية السَّادسة:

قِولِهِ تعالَى: ﴿ وَمَا اخْنَافَتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَكُمُّكُمُ ۚ إِلَى اللَّهِ ذَالِكُمْ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكِّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيْهِ﴾ [الشورى: ١٠] \_

في هذا الآية إشارة بالغة الرَّوعة؛ فقد قون الله ظُلُ بين كونه صاحب الحُكم الذي يُرجع إليه، وبين كونه هو الربُّ - سبحانه - فلمَّا اتَّصِف - جلَّ وعِلا - بصفات الرَّبوبية: من قدرة على الخلق والرِّزق، والعطاء والمنع، وسائر صفاته التي لا يُنكرها إلَّا جاحد كافر به - سبحانه - استحقَّ أن يكون له وحده الحُكم .

وقد بين الله تعالى - في آيات كثيرة - صفاتٍ مَنْ يستحقُّ أَنْ يكون الحُكُم له، وأسهب الشّنفيطي كَثَلَاهُ في بيان ذلك؛ بما لا تجده في موضع آخر، وممّا قاله: ففمن الآيات القرآنيَّة التي أوضح بها تعالى صفات مَنْ له الحُكُم والتّشريع، قوله هنا: ﴿وَمَا اخْلَفْتُم فِيهِ مِن شَيْءٍ فَكُكُنُهُ إِلَى اللّهِ ﴾، ثمّ قال مبيناً صفات مَنْ له الحُكْم اللّهُ رَق عَلَيْهِ قَوَكَلْتُ وَالدِّهِ أَيْبُ ۞ فَالِمُ السّمَونِ وَالأَرْضُ جَمَلَ المُحكم : ﴿ وَلَاكُمُ اللّهُ رَق عَلَيْهِ قَوَكَلْتُ وَالدِّو أَيْبُ ۞ فَالِمُ السّمَونِ وَالأَرْضُ بَهُ اللّهُ الرّفَة لِهُ لَيْسَ كَيشْلِهِ شَقٍ قَ وَهُو السّمِيعُ الْمَعِيمُ اللّهُ وَيَعْدِرُ إِنّهُ بِكُلّ السّمَا الرّفَة لِهَن يَشَالُهُ وَيَقْدِرُ إِنّهُ بِكُلّ السّمِيعُ الْمَعْدِ اللّهُ وَيَعْدِرُ إِنّهُ بِكُلّ السّمِيعُ الْمَعِيمُ السّمِيعُ الْمَعْدِدُ إِنّهُ السّمَانِ وَالأَرْضُ بِيسُطُ الرّفَة لِمَن يَشَالُهُ وَيَقْدِرُ إِنّهُ بِكُلّ السّمِيعُ الْمَعْدِدُ اللّهُ وَيَعْدِرُ إِنّهُ بِكُلّ السّمِيعُ الْمَعْدِ وَاللّهُ السّمَانُ وَاللّهُ السّمِيعُ الْمَعْدِدُ اللّهُ وَيَعْدِرُ إِنّهُ بِكُلّ السّمَانُ وَيَعْدِرُ إِنّهُ بِكُلّ السّمِيعُ الْمَعْدِدُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ السّمَانُ وَلَا السّمَانُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَقْهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلَالُكُونُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَالْتُولُونُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلَاللّهُ اللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

فهل في الكفرة الفجرة المشرِّعين للنُّظم الشَّيطانية، مَنْ يستحقُّ أنْ يوصفَ

التحرير والتنوير (٤/ ١٧٧ ـ ١٧٨).

ويُحرِّمَهُ ولا تقبلوا تشريعاً من كافر خسيس حقير جاهل...

ومن الآيات الدَّالة على ذلك، قوله تعالى: ﴿ لَهُ غَيْبُ اَلسَّعَوَٰنِ وَٱلْأَرْفِيْ أَبْضِيرُ عِبِهِ وَأَشْدِيغُ مَا لَهُمْ ثِن دُونِيهِ مِن وَلِي وَلَا يُشْرِكُ فِي لَيْكِيهِ، أَحَدًا ﴾ [الكهنب: ١٢].

فهل في الكفرة الفجرة المشرَّعين مَنْ يستحقُّ أَنْ يُوضَفُ بَأَنَّ له غيبٌ الشَّمَاوات والأرض؟! وأَنْ يُبالَغَ في سمعه وبصره لإخاطة سمعه بكلُّ المسموعات، وبصرة بكلُّ المُنْصِراتِ؟ لدوانه من ولي؟! سبحانه وتعالى عن ذلك علوّاً كبيراً.

وَمَنِ الأَيَّاتِ النَّالَةِ عَلَى ذَلَكَ، قوله تعالى: ﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَّهَا مَاخَرُ ۖ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَامُ لَهُ لَلْمُكُمُ وَلِلَّذِ تُرْجَعُونَا﴾ [القضض: ٨٨].

فهل في الكفرة الفَجرة المشرّعين مَنْ يَسْتَحَقُّ أَنْ يُوصَفَ بَأَنَّه الإله الواحد؟! وَأَنَّ كُلَّ شَيءٍ هَالكُ إِلَّا وَجِهه؟! وَأَنَّ الْخَلائق يَرْجَعُونَ إليه؟! تبارك رَبُّنا، وتعاظم وتقدَّسَ، أَنْ يُوصِفَ أَخْسُ خَلْقِه بَصَفَأَتُه . . .

ومنها، قوله تعالى: ﴿إِن ٱلمُكُمُ إِلَّا يِلَّهِ يَقُسُ ٱلْحَقُّ وَهُو خَيْرُ ٱلْعَصِيلِينَ﴾

فهل فيهم مَنْ يستحقُّ أَنْ يُوصفَ بأنَّه يقصُّ الحقَّ، وَأَنَّهُ خير الفَاصلين؟!. ومنها، قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَهَيْتُهُ مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِن رِزْقِ فَجَعَلْتُهُ مِّنَهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْ ءَآلَةً أَذِنَ لَكُمُّ أَمْرَ عَلَى اللَّهِ تَفْتُرُونَ﴾ [يونس: ٥٩].

فهل في أولئك المذكورين مَنْ يستحقُّ أَنْ يُوصَفَ بأنَّه هو الذي يُنَزِّلُ الرِّزق للخلائق، وأنَّه لا يمكن أن يكون تحليلٌ ولا تحريمٌ إلَّا بإذنه؟! لأنَّ من الضَّروري أنَّ مَنْ خَلَق الرِّزقَ وأنزله، هو الذي له التَّصرُّف فيه، بالتَّحليل والتَّحريم. سبحانه جلَّ وعلا، أن يكون له شريك في التَّحليل والتَّحريم، (١).

<sup>(</sup>١) أضواء البيان (٧/٥٧١ ١٧٩).

#### الآية السَّابعة:

قوله تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُواْ شَرَعُوا لَهُم مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ وَلُولَا كَامَةُ الفَصْلِ لَقُضِي بَيْنَهُمُ وَإِنَّ الظَّلِلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ اللِيمُ ﴾ [الشورى: ٢١].

هذه الآية الكريمة موجبة للتَّحاكم إلى شرع الله، من حيث إنكارها على الذين لا يتَّبعون ما شَرَع الله من الدِّين القويم، بل يتَّبعون ما شَرَع الله شياطين الجين والإنس، من تحريم ما لم يحرِّم الله، أو تحليل ما لم يحلِّله (١١).

واتّباع شرائع هؤلاء الشّياطين هو الأصلى في باب الضّلالة والشّقاوة، ومع ذلك سمّيت ديناً، ولكنّه دين مضادٌ لدين الله؛ لأنّه يقوم على العمل للدُّنيا، فأصحابها لا يعلمون، ولا يعملون إلّا لها(٢).

وحتَّى لو كان هؤلاء المطيعون للشُّركاء يريدون بطاعتهم نوعاً مِن العبادة والقربي، فإنَّ ذلكِ غير مقبولِ منهم، بل مردود عليهم؛ لأنَّ الله تعالى لا يُعبد إلَّا بما شَرَع الطَّواغيت، وزيَّن الشَّياطين.

وفي هذا الشَّان يقول ابن تيميَّة كَالله: «ومَنِ اعتقد أنَّ لأحدٍ من جميع الخَلْق، علمائهم، وعبَّادِهم، وملوكهم - خروجاً عن اتّباعه (عليه) وطاعته، وأَخْذِ ما بُعث به من الكتاب والحكمة، فهو كافر، فيجب التّفريق بين العبادات الإسلاميّة الإيمانيّة النّبوية الشّرعية التي يُحبُّها الله ورسوله، وعبادُه المؤمنون، وبين العبادات البِدْعيّة الضّلالية الجاهليّة، التي قال الله فيها: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكُوا لَهُمْ مِنَ الدِينِ مَا لَمَ يَأْذَنَ بِهِ اللّهُ ﴾ (٣).



<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير (٧/ ١٩٧)؛ الحكم والتحاكم في خطاب الوحي (١/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: التفسير الكبير (٢٧/ ١٤٠). (٣) مجمُّوع الفتاوي (٢٧/ ٩٩ـ ١٥٠٠).



#### تمهيد:

أظهر القرآن العظيم خبايا المعرضين عن شرع الله تعالى وحُكْمِه، وهَتَكُ أَسرارهُم، وكَشُف تواياهُم، وأُنزلت فيهم آيات من كتاب الله موضّحة هويَّتهم، وقاضحة دخائلهم، ومتحدِّثة عن أسباب إعراضهم، وكوامِن نواياهم.

قال ابن القيِّم كَاللَّهُ ـ في مَعْرِض حديثه عن المعرضين المعترضين على شرع الله تعالى وأَمْرِه وجُكْمِه:

الله فمنهم: معترضون بآرائهم وأقيستهم، المتضمّنة تحليلَ ما حرَّم الله عَلَى، وتحريمَ ما أباحه، وإسفاط ما أوجبه، وإيجابَ ما أسقطه، وإبطالَ ما صحّحه، وتصحيحَ ما أبطله، واعتبارَ ما ألغاه، وإلغاءَ ما اعتبره، وتقييدَ ما أطلقه، وإطلاقَ ما قَده .

\* ومنهم: المعترضون على حقائق الإيمان والشَّرع بالأذواق، والخيالات، والكشوفات الباطلة الشَّيطانية، وهؤلاء في حظوظِ اتَّخذوها ديناً، وقدَّموها على شرع الله ودينه، واغتالوا بها القلوب، واقتطعوها عن طزيق الله.

\* ومنهم: أهل الاعتراض بالسّياسات البحاثرة، التي لأرباب الولايات، التي قدَّمُوها على حُكم الله ورسوله، وحَكَموا بها بين عباده، وعطَّلوا بها شرعًه وعدله وحدودَه، وقالوا: إذا تعارضتِ السِّياسة والشَّرع، قدَّمنا السِّياسة.

فَجَعلتْ كلُّ طائفةٍ قُبالةَ دين الله وشرعِه، طاغوتاً يتحاكمون إليه (١٠). ومن العجيب أنَّ أسباب الإعراض عِن حُكْم الله - كما عرضها القرآن -

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين (۲/ ۲۹ ـ ۷۰) ابتصرُّف يسيرًا،

تُشعر بأنَّ نفسيَّات المعرضين \_ في كلِّ زمانٍ ومكانٍ \_ واحدة، ومقولاتهم متشابهة، فلا نكاد نلمح جديداً في مواقف معرضي الأمس، ولهذا فإنَّ حُكْم الشَّرائع في المعرضين واحدة، منذ فجر التَّاريخ، وإلى نهايته (۱).

وهذه أهم أسباب هجر التَّحاكم إلى القرآن، كما كشفها الكتاب العزيز، وهي على النَّحو التَّاليُّ اللَّهُ اللَّ

#### السَّبب الأوَّل: كراهية ما أنزل الله:

عندما تنحرف الفطرة، وتعمى البصيرة، يُصبح الإنسان مُحبًا لما أبغض الله، ومُبغضاً لما أحبُ الله، وقد يبلغ هذا البغض والكره حدّاً يصل بالمرء إلى أن يكره أن يُذكر الله تعالى : ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَحُدَهُ لَكُم أَنْ يُذكر اللهُ تعالى : ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَحُدَهُ الشّمَازَتَ قُلُوبُ اللّهُ تعالى أمامه، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللّهِ وَحُدَهُ الشّمَازَتَ قُلُوبُ اللّهِ يَعالى الله عجب مِمَّنْ هذه أحوالهم، أنْ نوى البغضاء قد يَشِنَهُونَ ﴾ [الزمر؛ ١٤]. فلا عجب مِمَّنْ هذه أحوالهم، أنْ نوى البغضاء قد طفحت من قلوبهم على ألسنتهم؛ لِتُعَبِّر عن مدى كراهيتهم لما أنزل الله تعالى: ﴿وَمَا تُخْفِى صُدُونُهُمْ أَكُبُرُ ﴾ [آل عبران: ١١٨].

صور من الكراهية:

وهذه الكراهية لما أنزل الله تعالى ، تَتَّخِذ صُوراً شتَّى ، ومن ذلك:

<sup>(</sup>١) انظر: الحكم والتحاكم في خطاب الوحي (١/ ١٩٥٠)، ا

- \* كراهية مَا أَنْزَلُ إِلله، كَمَا قَالَ سَبَحَانَهُ ﴿ وَالَّذِينَ الْكُولُ فَتَمْنَا لَمُمْ وَأَمْلَ اللهُ المُنْكَافِرُ ﴾ [محمد: ١٩٤٨]
- \* كراهية اللحق المبين، وذلك في قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ بِعُنكُمْ لِللَّقِ وَلَكِنَ اللَّهِ وَلَكِنَ اللَّهِ وَلَكِنَ الرَّاوَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ
- \* كراهية الجهاد في سبيل الله، كما في قولة تعالى: ﴿ فَرِحُ الْمُعَلَّقُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَكَ رَسُولِ اللهِ وَكُوهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَالْفُسِيمَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ [التوبة: ٨١].
- \* كراهية الإثقاق في سبيل الله، كما في قوّله تعالى ؛ ﴿ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ﴾ [التوبة: ٥٤].
- \* كَرَاهِيةَ مَنْ يَتَّبِعُونَ الْحَقَّ، كَمَا فِي قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا زَيْكَ أَتَبُعُكَ إِلَّا اللَّهِ مَا نَزَىٰ لَكُمُّمَ عَلَيْنَا مِن فَضْلِمِ بَلَ نَظُلُكُمُ كَذِبِينَ ﴾ الَّذِينَ هُمُ أَرَاذِلُنَا بَادِئَ ٱللَّهُمُ كَذِبِينَ ﴾ [هود: ٢٧].
- \* أنَّهُم يُحبِّون ويتَّبعون الذين يكرهون ما أنزل الله العَالَىٰ! ﴿ وَاللَّهُ ﴿ وَاللَّهُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال
- \* الأعجب من هذا كله، أنَّهم يكرهون رضوان الله عَلَى، الذي لا يرضى إلَّا عَمَّن اتَّبَعَ دينَه وَشَرَعَه: ﴿ وَالِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَشَخَطَ اللّهُ وَكُولُوا رِضُونَهُمُ المَّبَعُوا مَا أَشَخَطَ اللّهُ وَكُولُوا رِضُونَهُمُ المَّبَعُوا مَا أَشَخَطُ اللّهُ وَكُولُوا رِضُونَهُمُ المَّبَعُونَ أَعْمَالُهُمْ ﴾ [محمد: ٢٨].

والكراهية لما أنزل الله تعالى تنعكس آثارها في صُورِ شتَّى، نراها في سلوك المعرضين، مثل الصَّدِّ عن سبيل الله: بالبدن وبالمال وباللَّسان، والطَّعنِ في حُكْمِه، والشَّكِ في عدله، والاستهزاء بحدوده، والإيذاء للمؤمنين العاملين بدينه، والسَّاعين الإقامة شَرَعة.

وكراهية ما أنزِل الله تعالى، تصل بأهلها إلى أنَّهم: ﴿قَالُوا لِلَّذِينَ كُرِهُوا مَا نَزُلُ اللهِ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلأَمْرِ ﴾ [محمد: ٢٦].

#### كراهية ما أنزل الله في العصر الحاضر:

وما أكثر الذين يكرهون ما أنزل الله تعالى في عصرنا ﴿ وَمَنْ يُطَيِّعُونَ مَنْ

يكرهون ما أنزل الله في بعض الأمر، بل أحياناً في كلِّ الأمراك.

وفي هذا يقول الشَّنقيطي كَالله: «اعلمْ أنَّ كلَّ مسلم يجب عليه في هذا الزَّمان، تأمُّلُ هذه الآيات من سورة محمد وتدبُّرها، والحذر التَّام ممَّا تضمَّنته من الوعيد الشَّديد؛ لأنَّ كثيراً ممَّن ينتسبون للمسلمين داخلون بلا شكِّ فيما تضمَّنته من الوعيد الشَّديد؛ لأنَّ عامَّة الكفَّار من شرقيين وغربيين كارهون لما نزَّل الله على رسوله محمد على، وهو هذا القرآن وما يبينه به النَّبيُ على من السُّنن.

فكلُّ مَنْ قال لهؤلاء الكفَّار الكارهين لما نزَّله الله: سنطيعكم في بعض الأمر، فهو داخل في وعيد الآية.

وأحرى من ذلك مَنْ يقول لهم: سنطيعكم في كلِّ الأمر، كالذين يتَّبعون القوانين الوضعيَّة، مطيعين بذلك للذين كرهوا ما نزَّل الله، فإنَّ هؤلاء لا شكَّ أنَّهم ممَّن تتوفَّاهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم»(٢).

#### السُّبِبِ الثِّاني: الاستكبار:

مِن دوافع إلإعراض عن شرع الله تعالى والتَّحاكم إليه: الكِبْرُ الذي تنطوي عليه قلوب المعرضين؛ وهو غَمْط الحق، ذلك الدَّاء العُضال الذي وُوجه به أصحاب الدَّعوات في كلِّ العصور - ولا يزالون - فالأنبياء والمصلحون كانوا كلَّما دَعَوا إلى إفراد الله تعالى بالعبادة والطَّاعة والحُكْم، اصطدموا بملاً المتكبِّرين المتعالين، الذين يستنكفون حتَّى عن مجرَّد سماع الحقِّ، فضلاً عن تفهمه أو الخضوع له.

#### نماذج من الأستكبار:

\* فهذا صالح عَلَيْهُ لمَّا دعا قومه وتلطَّف معهم ونصحهم، كان ردُّهم على ذلك: ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُحْبُرُهُا مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ ٱسْتُحْبِفُوا لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ على ذلك: ﴿ قَالَ ٱلْمَلَا اللَّهُ اللَّذِينَ ٱسْتُحْبُرُهُا مِن تَوَيِّهُ قَالُوا إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ قَالُ قَالَ إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾ قَالَ اللّه مَن مَن اللّه عَلَى الكفر، كما بيَّنت الآيات.

<sup>(</sup>١) انظر المصدر نفسه (١٩٦٧). يد من (٢) أضواء البيان (٧/٥٢٠).

\* والشَّان نفسُه مع عادٍ، قومٍ هودٍ عَلَيْهِ: ﴿ فَأَمَّا عَادٌ ۚ فَاسْتَكُبُرُنَا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّقِ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُ مِنَا قُوَّةً ﴾ [فصلت: ١٥]؛

\* وَالْمَشْهَدُ ذَاتُهُ يَتَكُرَّرُ مَعَ شَعِيبٍ عَلِيْهِ لَمَّا دَعَا قَوْمَهُ إِلَى الْحَقِّ: ﴿ قَالَ الْمَكُأُ الّذِينَ اَسْتَكُبُرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَكَ يَشْمَيْبُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ مِن تَرْيَيْنَا ۖ أَوْ لَتَعُودُنَ فِي مِلْتِمَا ﴾ [الأعراف: ٨٨].

\* أمَّا مؤسَى عَلِيهُ فلم يواجه أحد من الأنبياء استكباراً مثل الذي واجهه من أهل عصره؛ لأنَّ فرعون كان إمام المستكبرين، وتَبِعَه على ذلك قومة وجنوده، وقد خكى الله تعالى هذا الاستكبار في عدَّة مواضع، منها: قوله تعالى: ﴿ ثُمُّ بَعُثْنَا مِنْ بَعْدِهِمَ مُّونَىٰ وَهَلُونَ ۖ إِلَىٰ قِرْعَوْنَ وَمَلَإِنِهِ عِنَايَئِنَا فَاسْتَكُبُرُوا وَكَانُوا عَوْمًا لَجُرْمِينَ ﴾ [يونس: ون بَعْدِهِمَ مُّونَىٰ وَهَلُونَ إِلَىٰ قِرْعَوْنَ وَمَلَإِنِهِ عِنَايَئِنَا فَاسْتَكُبُرُوا وَكَانُوا عَوْمًا لَجُرْمِينَ ﴾ [يونس: وي

وقدول تعدالى: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَلَخَاهُ هَدُونَ إِنَايَتِنَا وَسُلْطَنَنِ مُبِينٍ ۞ إِلَىٰ وَقَدَلَ مُرْسَانًا مُوسَى وَلَخَاهُ هَدُونَ إِنَّا يَعَالَمُنَ مُبِينٍ ۞ إِلَىٰ وَمُعَلِّيْنِهِ فَاسْتَكُمُرُواْ وَكَانُواْ فَوْمًا عَالِينَ ﴾ [المؤمنون: ٤٥ ـ ٤٢].

وكذلك كان شَانُ جَنودِ فرعونَ: ﴿وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَعُنُودُومُ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَكَيْرِ اللَّهُ وَعُنُودُومُ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَكَيْرِ اللَّهُ وَطُنُوا أَنْهُمْ إِلَيْمَا لَا يُرْجَعُونَ﴾ [القصص: ٣٩].

\* وكما كان الاستكبار والعلوُّ هو الباعث الذي حدا بأهل الضَّلال من الأمم السَّابقة إلى محادَّة الله تعالى والإعراض عن شرعه وحُكْمِه، كان شأن أهل الضَّلال في هذه الأمَّة، قال تعالى: ﴿ شَرَّعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وُصَّى بِدِ نُوحًا وَالَذِى الضَّلال في هذه الأمَّة، قال تعالى: ﴿ شَرَّعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينَ مَا وُصَّى بِدِ نُوحًا وَالَذِى الْمَا وَصَيْنَا بِدِهِ إِلَيْهِمَ وَمُومَى وَعِيسَى اللهِ اللهِ الدِّينَ وَلا النَّفَرَقُوا فِيدِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْدُ وَالسُورى ١٣٣.

«أي: شُقَّ عليهم وعَظُمُ ما يدعوهم إليه ﷺ من عبادة الله تعالى وحده، وطاعته بامتثال أمره، واجتناب نهيه»(١).

\* وقد بلغ من استكبار المشركين على عهد رسول الله على أن قالواً: ﴿ لَوَلَا اللهِ عَلَيْ أَنْ قَالُواً: ﴿ لَوَلَا اللهِ عَلَيْنَا الْمُلَتَ عِكَةُ أَوْ زَمَىٰ رَبِّناً ﴾ فكشف الله تعالى السَّر، وبيَّن السَّببَ في هذه الجرأة، فقال: ﴿ لَقَدِ اسْتَكْبُرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُواً كَبِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢١].

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه (٧/ ١٩٢).

\* وقل كشف القرآن العظيم - في وضوح - أنَّ السَّب وراء جدال المجادلين في آيات الله، هو ذلك الدَّاء العُضال: الكِبْر، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَالِلُونَ فِي مَا تُوهِمَ إِلَّا كِبْرُ مَا هُم بِبَالِغِيهُ فَيَ عَالِيكِتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَانٍ أَتَنَهُمْ إِن فِي مِكْوَرِهِمْ إِلَّا كِبَرُّ مَّا هُم بِبَالِغِيهُ فَلَ النَّهِ بِبَالِغِيهُ فَلَ النَّهِ بِبُرِيهِ أَلِنَا مُو السَّكِيعُ النَّهِ بِبُرُ إِنَّا فَر: ٥٦].

إنَّهم يتكبَّرون على الشَّريعة استنكافاً للانضواء تحت حُكْمِها، أو حُكْمِ المُبتعثِ بها، كما حكى ذلك الرَّازي كَثَلَاهُ فِقال: فإنَّما يحملهم على هذا الجدال الباطل كِبْرُ في صدورهم، فذلك الكِبْرُ هو الذي يحملهم على هذا الجدال الباطل، وذلك أنَّهم لو سَلَّموا بنبوَّتك لَزِمهم أنْ يكونوا تحت يدِك وأمرِك ونهيك؛ لأنَّ النبوَّة تحتها كلَّ مُلْكِ ورياسة، وفي صدورهم كِبْنُ لا يَرْضَون أنْ يكونوا في خِدْمَتِك، (١).

\* كذلك بين القرآن الحكيم أنَّ أسباب استخفاف المعرضين بآيات الله واستهزائهم بها ذلك الحِبْر الرَّابض في صدورهم. قال تعالى: ﴿ إِلَهُكُمْ اللَّهُ وَحِدُّ اللَّهُ وَحَدُّ اللَّهُ وَحَدُّ اللَّهِ وَعَدُّ اللَّهُ وَعَدُّ اللَّهُ عَالَمُ مَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَمُ مَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُولِلَّةُ الللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللللْمُولُ اللَّهُ الللللللِمُ اللللْمُولُولُ الللللِمُ اللَّهُ الللللِمُ الللللللِل

السَّبِبِ الثالثِ: اتِّياعِ الهوي:

للهوى تسلُّط على النَّفِس - إذا أطيع - لا يكاد يقاومه شيء في القلب، فكلُّما أطاع المرء هواه، استحكم هذا الهوى في قلبه، فيصبح هو شرعه ودينه، وحُكْمَه وقضاءه، بل يصبح الهوى إلها مطاعاً. كما قال تعالى: ﴿ أَفَرَمَيْتَ مِنَ النَّهُ مَا لَهُ مَوْنَهُ وَأَضَلَهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَمَّمَ عَلَى سُمِّهِ وَقَلْهِ وَجَعَلَ عَلَى بَعَرِهِ غِشْهَ قَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ مِنْ اللَّهِ أَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الجاثية: ٢٣].

وقد سُمِّي الهوي بذلك: «لأنَّه يهوي بصاحبه في الدُّنيا إلى كلِّ داهية، وفي الأُخرة إلى الهَاوية» ("). نسأل الله السَّلامة والعافية.

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير (٧٧/ ٩١٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: الحكم والتحاكم في خطاب الوحي (١٩٩/١).

<sup>(</sup>٣) المفردات في غريب القرآن (ص٥٢٤)، مادة: (هوى).

### الهوى والحقُّ ضدَّان لا يجتمعان:

ولا يمكن لإنسان أن يجمع بين تعظيم الحقّ وتقديم الهوى فإنّه إنْ عظّم اللهوى فإنّه إنْ عظّم اللهوى فإنّه إنْ عظّم اللهوي فكداه، تائهاً في غياهب الشّهوات والشّبهات.

ونستطيع أن نجزم بأنَّ اتَّبَاع الهوى من أعظم أسباب عدم الاستجابة لله تعالى، والاحتكام إلى شرعه القويم، كما قال تعالى: ﴿ فَإِن لَرَ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَأَعْلَمُ اللهُ عَالَى وَالاحتكام إلى شرعه القويم، كما قال تعالى: ﴿ فَإِن لَرَ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَأَعْلَمُ اللهُ الل

## تحذير القرآن من اتباع الهوى:

وَلَهَذَا نَجِدَ الْقُرَآنَ الْعَظِيمَ قَدُ حَذَّرَ مِنَ اتَّبَاعَ الْهَوَى كَثَيْراً، في معرض حديثه عَنْ جَتَميَّة اتَّبَاعُ شَرِعَ الله .

\* فعندما استخلف الله على داود عليه وجعله مَلِكاً وحاكماً، حدَّره من أَتُبَاعِ الهوى؛ لأنَّ اتَّباع المنزَّل واتِّباع الهوى ضدَّان لا يجتمعانَّ، قَالَ تُعالَى: ﴿يَندَاهُوْ إِنَّا جَعَلَنكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْهَوَى اللهِ عَلَيْكِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وهي وصنيَّة من الله تعالى لولاة الأمور أن يحكموا بين النَّاس بالحقُّ المنزَّل، ولا يعدلوا عنه الله الله (١)

\* وقد نرَّه الله تعالى النَّبِي ﷺ ابتداء من أن ينطق عن الهوى، فَضَلاَ أن يعمل به، أو يحكم بمقتضاه، فقال شَبْخُانُه ﴿ وَمَا يَبْلِقُ عَنِ الْمُوَى ۚ إِلَّا هُوَ إِلَّا مُحَى اللهُ عَنِ الْمُوَى ۚ إِلَّا هُوَ إِلَّا مُحَى اللهُ عَنِ الْمُوَى ۚ إِلَا اللهِ مِنْ اللهُ عَنِ الْمُوَى اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَاعِلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

\* ومع ذلك توجَّه الخطاب إليه ﷺ بألًا يتَّبع أهواءَ أحدٍ من الخَلْق، قالُ تعالى: ﴿ وَلَا تَنَبِعَ أَهُوا مَ الْخَلْق، قالُ تعالى: ﴿ وَلَا تَنَبِعَ أَهُوا مَ اللَّذِينَ كَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِهِمْ يَعَدُلُونَ ﴾ [الإنعام: ١٥٠]. والخطاب يتعدَّاه ﷺ إلى أمَّته، إذْ هو معصوم من اتباع أهواء النَّاس (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير (٧/٥٩).

\* وأَمَرُه أَن يستقيم على الشَّريعة المنزَّلة بعيداً عن أهواتِهم، فقال تعالى: ﴿ ثُمَّ جَمَلْنَكِ عَلَى شَرِيعَةِ مِنَ ٱلْأَشِ فَاتَبِعْهَا وَلَا يَتَبِعْ أَهْوَاءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّهُمْ لَوَلِيَا مُعَنَّمُهُمْ أَوْلِيَا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّا الْمُنْقِينِ ﴾ لَن يُعْنُوا عَنكِ مِنَ اللّهِ شِيئاً وَإِنَ ٱلطَّلِيينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا لَا يَعْفِقُ وَلِى ٱلمُنَقِينِ ﴾ [الجائية: ١٨ ـ ١٩].

وأَمَرَه أَنْ يُقيم معالِم الأحكام والحدود في حياة النَّاس، فقال سبحانه: ﴿ وَأَن إِخْكُم بَيْنَهُم بِنَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا يَنَبِعُ أَهْوَآءِهُمْ وَأَخَذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ يَعْفِى مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِنْكُ ﴾ [المائدة: ٤٩].

\* والنَّاس جميعاً يفسدهم اتّباع الهوى، بل الكون كلَّه يَفْسد لو سارت الأمور فيه على مقتضى الهوى؛ لأنَّ الأهواء لا ضابط لها. قال تعالى: ﴿وَلَوِ النَّمَةِ النَّهَ الْمَوْلَةُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِ ثَلَ الْلَيْنَهُم بِذِكْرِهِم فَهُمْ عَن لِتَهِ الْمَوْرِثُ وَالْمَوْنِ وَالْمَعْنَى: «لو أَجابهم الله إلى ما في أنفسهم من ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ ﴾ [المؤمنون: ٧١]. والمعنى: «لو أجابهم الله إلى ما في أنفسهم من الهوى، وشَرَع الأمورَ على وفق ذلك ﴿ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْشُ وَمَن فِيهِنَ ﴾ أي: لفساد أهوائهم وأختلافها (١٠).

#### السَّبِ للرَّابِعِ: إيثانِ المتاع العاجل:

ومن أسباب الإعراض عن حُكم الله تعالى: استيلاء حبِّ الدُّنيا وشهواتها على قِلوب المعرضين، حتَّى يؤثروها على ما في الآخرة من رزق كريم، ونعيم مقيم. ولهذا جعل القرآن العظيم المتهاونين في أحكام الله مؤثرين النَّمين القليل؛ قال الله تعالى - لبني إسرائيل: ﴿وَمَامِنُواْ بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلا تَكُونُوا أَوَلَ كَافِرُوا أَوَلَ كَافِرُوا أَوَلَ كَافِرُوا أَوَلَ كَافِرُوا أَوَلَ كَافِرُوا أَوَلَ اللهُ وَلا تَشْتَرُهُا عِابَقِي ثَمَنا قَلِيلاً وَإِنْنَ فَاتَقُونِ البقرة: ٤١].

وقال تعالى: ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِعَايَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَدَ يَحَكُّم بِمَاۤ أَنِزَلَ اللَّهُ تَأْوُلَتُهِكَ هُمُ ٱلْكَنْفِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤].

#### نماذج من إبثار العاجل:

ولماً كانت شهوات المستبدّين في كلّ زمان جامحة، ورغباتهم مستعرة، ناصبوا شرائع الله العداء؛ لظنّهم أنّها تتعارض مع إطلاق مصالحهم الدُّنيوية العاجلة،

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (٤٩٦/٥). وانظر: الحكم والتحاكم في خطاب الوجي (٢٠٦/١).

\* وقوم لوط عَلِيهُ عادوا دعوة الحقّ؛ لعلمهم أنَّها تحول بينهم وبين مستنقع الرِّجس والرَّذيلة الذي غرقوا فيه، قال تعالى: ﴿فَمَا كَاتَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن الرِّجس والرَّذيلة الذي غرقوا فيه، قال تعالى: ﴿فَمَا كَاتَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن الرِّجس والرَّذيلة الذي غرقوا فيه، قال تعالى: ﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللللِّهُ الللل

\* وقد تمكنت تلك الأثرة في مشركي العرب حتى كادوا يؤيسون رسول الله على من هدايتهم، فنزل القرآن يصبّره ويسلّيه: ﴿ رُبَّمَا يَوَدُ اللَّهِ اللّهِ عَلَمُونَ اللّهِ اللهِ عَلَمُونَ عَمَامُونَ وَيَتَمَتّعُوا وَيُلْهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعَلَمُونَ اللّهِ الحجر: ٢ ـ ٣]. أي: اتركهم يا محمد على يأكلوا ويتمتّعوا بدنياهم، ويشغلهم الأمل بطول العمر عن الإيمان والاتّباع، فسوف يعلمون عافق أمرهم هذا (٢).

وهكذا كانت أعراض الدُّنيا حاجزاً بين النَّاس عني كلَّ زمان ـ وبين اتباع الشَّرائع، فإنَّهم ـ لجهلهم ـ يظنُون أنَّ الشَّرائع الرَّبانية ستحرمهم منها. ناسين أنَّ الله وحده يُوسِّع الأرزاق ويبسطها لمَنْ يشاء، ولكنَّهم فرحوا بالحياة الدُّنيا فرَحا أوجب أن يطمئنُوا بها، ويغفلوا عن الآخرة رغم حقارة الدُّنيا في جنب الآخرة "). قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَنقُنُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَقِدٍ وَيَقَطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ لِهِ أَن يُوصَلَ وَيُقْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَمُمُ اللَّقَنَةُ وَلَمْ شُوهُ الدَّالِ ﴿ اللهِ يَسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاهُ وَيَقْدِرُ وَوَرِحُوا بِلَخِوةِ الدُّيْ وَمَا لَخْيَوة الدُّيْا فِي الْمُرْخِرَةِ إِلَّا مَتَنَعُ اللهِ وَالرعد: ٢٥ ـ ٢٦].

#### السَّبب الخامس: الخوف المُتوهَّم: 🚽

أشكال الخوف لذى الإنسان متنوَّعة، فقد يخاف من المجهول، أو يخاف من المستقبل، أو يخاف من المستقبل، أو يخاف من انقضاء العمر، أو فوات الرِّزق، أو ضياع السُّلطان والجاه، أو يخاف أن تنزل به مصيبة في نفسِه وأهلِه ومالِه.

<sup>(</sup>١) انظر: زاد المسير (٤/ ١١٥). (٢) انظر: تفسير الجلالين (ص٣٣٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير السعدي (٤/ ٧٦ ـ ٧٧)؛ الحكم والتحاكم في خطاب الموحى (١/ ٢٠٩).

لكنَّ العبدَ الخائف من الله تعالى يجد في شرع الله الأمانَ والاطمئنان.

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ اللَّذِينَ عَامَتُوا وَلَمْ يَلْبِشُوّا إِيكَنَّهُم بِظُلْمٍ أَوْلَكِكَ لَكُمُ الْأَفْنُ وَهُمْ مُمَّتُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٦]. و عالمنقال ما لعنس وطلل ما المناه على المناه المناع المناه المناء المناه المنا

أمَّا العبد الذي لا يخاف الله تعالى فإنَّه لا يتورَّع عن الطُّلم، وأكل الحرام، وانتهاك المحرَّمات الطّّاهرة منها والباطنة، حتَّبَعاً غيَّه وهواه للذا فإنّه لا يجد لمنفسه أماناً في الشَّريعة؛ لما في قلبه من الشّنك والرّبة، حيث إنّ مالم حرّام، وجاهه قد بُنِيَ على السُّحت والباطل، ومصالحه مرهونة باستمرار الطّلم، فهو يخشى الشّريعة على رزقه، وجاهه، وسلطانه، إنْ رَضِيَ بأنْ يُحكّم فيه.

#### غماذج من الخوف البُتوهُّم:

\* والعلّة دَاتُها ظهرت في اليهود، فالله تعالى أنول عليهم التُوراة ليحصل الهم الأمن والهداية بتحكيمها، فكان بعضهم يخشى النّاس فلا يعمل ألها أو بعضها، أو لا يبلّغها حوفاً من حدوث مرهوب، أو ثوات مطلوب، فحكى الله وَ وَ الله والله و

وفي ذلك يقول أبو الشُعود تَطَلَّلُهُ: ﴿ فَلَا تَخْشُوا لَلْسَاسَ ﴾ خطابُ لرؤساء النبهود وعلمانهم بطريق الالتفات، وأما حُكَّام المسلمين فيتناولهم النَّهي بطريق الدَّلالة دون العبارة...

ولمَّا كان مدار جراءتهم على ذلك خشية ذي سلطان، أو رغبة في الحظوظ الدُّنيوية، نُهوا عن كلِّ منهما صريحاً. أي: إذا كان شأنُهما كما ذُكِرَ فلا تخشوا النَّاس كائناً مَنْ كانوا، واقتدوا \_ في مراعاة أحكامها وحفظها \_ بمَنْ قبلكم من الأنبياء وأشياعهم (١).

\* والذين أعرضوا عن شرع الله لخوفهم من النَّاس، يسارعون في موالاة

<sup>(</sup>۱) تفسير أبي السعود (٤٢/٣٤).

أعداء الله على حساب الشَّريعة والدِّين، ويتعلَّلون فِي ذلك بالخوف منهم، أو من النَّرَمان أِن يندور بالجدب والغلبة على المسلمين، فلا يمنُّ الكِفَّار بالعطاء والإمداد.

\* وأعجب العجب وأنكر المنكر من يتذرع بأمر عجيب، وهو خوفه الحيف والبحور على المعكلم المخاكم العالم الله فظالم منعال ذرّة، وها هو القرآن يحكي حال مرضي المقلوب ويَقُولُون عَلَمنًا بِاللّهِ وَبِالرَّمُولِ وَالْمَافَا ثُمَّر يَتُولُ فَرِينٌ وَبَهُم مِن عَلَى مَرْضِي المقلوب فَي المُورِين فَي وَلِهَا مُعُولًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ فِي المُورِينَ اللّهِ عَلَم اللّهُ وَرَسُولِهِ فَي اللّه اللّه وَرَسُولُهُ وَمَا أَوْلَتُهِكُ مِن اللّهُ اللّه الله وَرَسُولُهُ مِن اللّه الله عَلَم الطّلِمُون فَي إِنّه الطّلِمُون فَي إِنّه المُعْرِينَ إِذَا دُعُوا الله الله وَرَسُولُهُ وَيَعْمَلُهُ مِن اللّه عَمُ الطّلِمُون فَي إِنّه مَم الطّلِمُون فَي إِنّه مَم المُعْلِمُون فَي الله وَرَسُولُهُ وَيَعْمَلُهُ وَلَوْلَتُهِكُم الطّلِمُون فَي الله عَمْ الطّلِمُون فَي الله عَمْ الطّلِمُون فَي الله عَمْ الطّلِمُون فَي الله عَمْ الطّالِمُون فَي الله عَمّا يفتري الظّالمون علواً كبيراً (٢).

#### السَّبِ السَّاسِ: التَّقليد المدموم:

التَّقليد في اللَّغة: جَعْلُ القلادةِ في العُتُّق<sup>(٣)</sup>. وينقسم إلى نومين جائز وغير جائز.

<sup>(</sup>١) أنظر به تفسير القرطبي (٦/٨٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: الحكم والتحاكم في خطاب الوحي (٢١٣/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: مختار الصحاح (ص٢٥٩)، مادة؛ (قلد).

فالجائر: هو تقليد العاميّ عالماً أهلاً للفتوى، في نازلةٍ من النَّواذل.

وغير الجائز: هو الأخذ بمذاهب الآخرين من غير بينة، ولا دليل. وقد ذمَّ الله تعالى هذا النَّوع من التَّقليد في غير موضع من كتابه (١).

# نماذج من التَّقليد المذموم:

\* من أشد أنواع التَّقليد المذموم هو متابعة النَّاس في الأحكام الشَّرعية من غير دليل شرعي، قال تعالى: ﴿ الشَّحَٰ الْحَبَارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبَكَابًا مِن دُوبِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ أَبِّكَ مَرْبَكَمُ وَمُنَا أَيْسُولُوا إِلَا لِيَعْبُدُوا إِلَىٰهَا وَرَحِدُا ﴾ [التوبة: ٣١].

وقد سُئل حذيفة وَ عن هذه الآية، فقال: «أما إنَّهم لم يكونول يصومون لهم، ولا يصلُّون لهم، ولكنَّهم كانوا إذا أحلُّوا لهم شيئاً استجلُّوه، وإذا حرَّموا عليهم شيئاً أحلَّه الله لهم حرَّموه، فتلك كانت ربوبيَّتهم»(٢).

قال إبن القيّم تَعَلَّلُهُ واصفاً فتنة التّقليد التي أصابت العالم الإسلامي: «تالله إنّها فِتنةٌ عَمَّتْ فأَعْمَتْ، ورَمَتِ القلوبِ فأَصْمَتْ (٣)، رَبَا عليها الصّغير، وَهَرِمَ فِيها الكبير، واتّخذ لأجلها القرآن مهجوراً، وكان ذلك بقضاء الله وقدره في الكتاب مسطوراً، ولمّا عِمَّتْ بها البليّة، وعَظُمَتْ بسبها الرّزية، بحيثُ لا يَعرفُ أَكْثَرُ النّاسِ سُواها، ولا يعدُون العِلمَ إلّا إيّاها، فطالِبُ الحقّ مِن مَظَانَه لمديهم مَفْتُون، نَصَبوا لمّنْ خالفَهم في طريقهم مَفْتُون، نَصَبوا لمّنْ خالفَهم في طريقهم الحَبَائل، وَبَغَوْا له الغوائل، ورَمَوْه عن قوس الجهل والبغي والعناد» (٤٠).

<sup>(</sup>١) انظر: أضواء البيان (٧/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>۲) رواه الطبري في «تفسيره» (٦/ ١٤٥) (رقم ١٦٦٥٣).

انظر: سنن البيهقي الكبرى (٢٤١/٩) (رقم ١٨٦٨٠)؛ مصنف عبد الرزاق (٤/ ٢٠٤) (رقم ٨٤٥٥)؛ النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ٥٤)، مادة: (ضما)؛ لسان العرب (٤٦٠/١٤)؛ مادة: (صما). (٣٠٠٠)

<sup>(</sup>٤) أعلام الموقعين عن رب العالمين (١/١٤،١٠).

\* وقد نعى الله تعالى على أقوام مترفين سلوكَ مسلكِ التَّقليد المُشين، فقال عزَّ من قائل : ﴿ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِى قَرْيَةِ مِن نَّذِيرٍ لِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا عَلَى أَمَّةِ وَإِنَّا عَلَى مُتَارِهِم مُقْتَدُونَ ﴿ وَتَعْلَمُ مِنْ الْاهْتَدَاء هُو سَيئُ الاقتداء . وَالزَّخُرُف : ٢٣ ـ ٢٤]. فالذي منعهم من الاهتداء هو سيئُ الاقتداء .

\* ولمَّا قال إبراهيم عليم القومه: ﴿ مَا هَاذِهِ ٱلتَّمَاشِلُ ٱلَّتِيَ أَنتُمْ لَمَا عَكِمُونَ ﴾ ، كان جوابهم: ﴿ وَجَدْنَا عَابَاءَنَا لَمَا عَبِدِينَ ﴾ [الأنبياء: ٥٣ ـ ٥٣].

\* وتقليد الآباء بغير برهانِ من الله تعالى ضلال، وقد حكى القرآن حال جيلٍ من الأبناء، قلَّدوا آباءهم بغير هدى من الله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَمُمَّر تَمَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسَبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ﴾ هذا حسبهم؛ لقلَّة عقلهم، ولهذا يردُّ الله عليهم بقوله: ﴿أَوَلُو كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَمْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ [المائدة: ١٠٤].

فهذه أنواعٌ من التَّقليد الأعمى في العقائد والتَّشريعات، ذمَّها الله تعالى في كتابه، ولذلك قال الشَّنقيطي كَلَّله: وقد احتجَّ العلماء بهذه الآيات في إبطال التَّقليد، ولم يمنعهم كفر أولئك من الاحتجاج بها؛ لأنَّ التَّشبيه لم يقع من جهة كفر أحدِهما وإيمانِ الآخر، وإنَّما وقع التَّشبيه بين التَّقليدين بغير حجَّة للمقلَّد، كما لو قلَّد رجل فكفر، وقلَّد آخر فأذنب، وقلَّد آخر في مسألة دنياه فأخطأ وجُهها، كان كلُّ واحدٍ ملوماً على التَّقليد بغير حجَّة.

لأنَّ كلَّ ذلك تقليد يشبه بعضه بعضاً، وإن اختلفت الآثام فيه»(١).

وعلى أيَّة حال: فإنَّ الإعراض عن أحكام الله متوقَّع ومنتظَرٌ من الذين لا يعقلون، فالعقل السَّليم يهدي إلى الشَّرع القويم، إذا بحث عنه (٢).

وقد وقع المسلمون \_ إلا مَنْ رحم الله \_ في هذا التَّقليد الأعمى، فاستمدُّوا قوانينهم وأنظمتهم من الغرب \_ اليهود والنَّصارى \_ وغيره، وتناسوا عن قصد، وعن غير قصد \_ أحياناً \_ شرعَهم الذي ارتضاه لهم ربَّهم، فَوَصل بهم الحال إلى ما هم عليه من الهوان والضَّياع.

<sup>(</sup>١) أضواء البيان (٧/٥٢٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: الحكم والتحاكم في خطاب الوحي (٢١٩/١).



# المبحث الثالث

# الآثار الحسنة للحكم بما أنزل الله

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: إلآثار الدُّنيوية للحكم بما أنزل الله.

المطلب الثاني: الآثار الأخرويَّة للحكم بما أنول الله.

#### 

# الآثار الدُّنيوية للحكم بما أنزل الله

## أُولاً: الاستخلاف والتَّمكين؟

إذا أقام العباد دين الله تعالى، وخَلُصَ لله تحاكمهم في السّر والعلانية، فإنَّ الله سبحانه يُقوِّيهم ويشدُّ من أزرهم حتَّى يستخلفهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ومكّن لهم، وهي سنَّةُ إلهيَّة ماضية نجدها في قصصٍ شتَّى في كتاب الله تعالى.

## نماذجُ من الاستخلاف والتَّمكين:

\* فهذا يوسف عَلِيُهُ صَارَ مِن أَهُلَ الاستَخَلَافُ وَالتَّمَكِينَ، بَعَدُ أَنَ ابتُلَي فَأَبِلَى بلاء حسناً، وظهر أنَّه كان مِن المحسنين، قال تعالى: ﴿ وَكُذَلِكَ مَكَنَا لِيُوسُفَ فَابِلَى بلاء حسناً، وظهر أنَّه كان مِن المحسنين، قال تعالى: ﴿ وَكُذَلِكَ مَكَنَا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاءً وَلا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [يوسف: ٥٦].

\* وهذا موسى عَنِيْ كان حريصاً على أن يُظهر لقومه هذه السَّنَة الماضية، عندما خافوا بطش فرعون وقومه، فيقول لهم: ﴿ اَسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا اللَّهِ اللَّهِ وَاصْبِرُوا اللَّهِ اللَّهُ مِنْ عِبَادِمِ وَالْمَعْبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [الأعراف: ١٢٨]. أي: المعاقبة الحَسنة ستكون لكم بإرث الأرض، شريطة أن تكونوا من المتَّقين، بإقامة شرع الله في الأرض (١٠).

ولمَّا استبطؤوا العاقبة، واستأخروا النَّصر، نَبَّههم موسى عَلِيَهُ إلى سُنَّة الأستخلاف: ﴿عَسَىٰ رَبُكُمُ أَن يُهَالِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَغَلِّلُكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فِيَنْظُرَ كَيْفَ تَغْمَلُونَ﴾ [الأعراف: ١٢٩].

ثُمَّ أنجز الله ﷺ لهم ما وعد، كما في قوله تعالى: ﴿ وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير المنار (٩/ ٨١).

كَانُواْ يُسْتَغْمَعُوْنَ مَشَكِرِكِ ٱلأَرْضِ وَمَغَكِرِبَهِكَا الَّتِي بَكَرَكْنَا فِيهِمُّ وَتَنَفَّتُ كَلِمَثُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِيَ إِسْرَةِ بِهَلَ بِمَا صَبَرُواْ وَدَمَّـرَنَا مَا كَاتَ يَعْسِنَعُ فِرْغَوْنُثُ وَقَوْمُمُ وَمَا كَاتَ يَعْرِشُونَ﴾ [الأعراف: ١٣٧].

وبعد وراثة الأرض، والاستخلاف فيها، مَنَّ الله عليهم بالتَّمكين، فقال سبحانه: ﴿وَنُويِدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى اللَّذِيكِ اسْتُطْعِلُواْ فِ الأَرْضِ وَيَجْعَلَهُمُ أَيِمَّةً وَيَجْعَلَهُمُ الْوَرْفِيكَ ﴿ وَمُنكَنَ وَجُنُودُهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ فِي الْاَرْفِيكِ ﴿ وَمُنكَنَ وَجُنُودُهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ فِي اللَّامِينَ وَمُنكِنَ وَجُنُودُهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ فِي اللَّامِينَ وَمُنكِنَ وَجُنُودُهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ فِي اللَّامِينَ وَمُنكِنَ وَجُنُودُهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَيْ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

\* والله تعالى وعد المؤمنين من هذه الأمَّة بَمَا وعد به المؤمنين قبلهم: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَن الكَفَّارِ ﴿ كَمَا السَّاخُلُفُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالَةُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

فإذًا حقَّق النَّاسَ الإيمان، وتحاكموا إلى شريعة الرَّحمن، فستأتيهم ثمرة ذلك، وأثره الباقي: ﴿ وَلَيُمَكِّنَ لَمُمُ دِينَهُمُ ٱلنَّبِ الرَّضَىٰ لَمُمُ اللَّبِ السَّفِي فَمُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

\* ثمَّ إِنَّ وقائع التَّاريخ الإسلامي، تُصدُّق هذا الوعد الإلهي للأمَّة بالنَّصر والتَّمكين إذا أقامت شرعه، فليست هناك جولةٌ من جولات المسلمين انتصروا فيها على أعدائهم، وتقدَّموا في شؤون دنياهم إلَّا وكان واقعهم شاهداً على تمكُّن القرآن منهم اعتقاداً وعملاً.

## ثانياً: الأمن والاستقرار:

إذا استُخْلِفت أمَّةً ومُكِّنَت، فهي تحتاج دائماً إلى دواعي الأمن، وأسباب الاستقرار، حتَّى تحافظ على هذا التَّمكين، وقد ضَمِنَ الله عَلَى لأهل الإيمان والعمل بشرعة وحكمه، أن يُحقِّق لهم الأمن الذي ينشدون، إذا استقاموا على التَّوخيد، ونبذوا الشّرك بأنواعه، كما قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ مَامَنُوا وَلَرَ يَلْبِشُوا إِيكُنَهُم

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الجلالين (ص٤٦٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: الحكم والتحاكم في خطاب الوحي (١/ ٦٧٣).

بِطُلَدٍ أُوْلَئِهِكَ لَمُهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُمْ مُهُمَّنَدُونَ﴾ [الأنجام: ٨٦] .. وقال تعالى: ﴿ وَلَيُبَدِّلُنَهُم مِنْ بَعْلِدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ لِي شَيْئَا﴾ [النور: ٥٥].

ولا يُتصوَّر تحقيق أمَّة للإخلاص في العبوديَّة، والخلوص من الشَّرك، وبالنَّالي الشُّعور بالأمن والاستقرار إلَّا بإقامة شرع الله كاملاً غير منقوص، وإلَّا فإنَّ الأمم المنجرفة عن شرع الله يُحيط بها الخوف والقلق من جميع جوانيها؛ لأنَّ الأمن والأمان قد سُلِبَ منها، قال تعالى: ﴿ أَفَا أَنِ أَهَلُ اللَّهُ يَ أَن يَأْتِيتُم يَأْسُنَا مُحَى وَهُمْ يَلْفَبُونَ فَي اللَّهُ اللَّهُ وَهُمْ يَلْفَبُونَ فَي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

في حين أنَّ الله سبحانه امتنَّ على المؤمنين بالأمن في مظنَّة الخوف؛ لمَّا الْقَادُوا لَحِكُمُ اللهِ ورسبوله ﷺ، كما قال تعالى: ﴿ هُو اللَّذِي آلَزُلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي أَلُونِ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلِينَا عَلَيْنَا عَلْهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلْكُونَ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَ

قال ابن كثير كَلَّشُ: «وهم الصَّحابة وَ يَهُمَّ يَوْمُ الْحَدَيْبِية، الذِّينِ استجابوا لله ولرسوله» (١).

وإذا امتثل النَّاس شرع الله، وطبَّقوا أحكامه، ضمنوا الأمن التَّام في أموالهم، وأعراضهم، ودماتهم، فما من حدّ من الحدود، ولا شرعة من الشّرائع إلّا وتُحفّظُ بسببها ضرورة من الضّرورات الخمس: الدّين، والنَّفس، والعقل، والعرض، والمال.

وقوانين البشر الوضعيّة لا تُحرز أمناً، ولا توفّي استقراراً، إذا ما قورنت بالتَّشريعات الإسلاميّة، فالدُّول - قديماً وحديثاً - تُنفق الأموال الطَّائلة، وترصد الميزانيّات الهائلة؛ لتأمين الدَّاخل والخارج؛ ومع ذلك لا يحصل للنَّاس من الأمان عُشر معشار ما يمكنهم تحصيله، لو أنّهم أقاموا حدّاً من حدود الله تعالى، كحد السَّرقة مثلاً ".

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (٧/ ٣٣١). ١٥١٠ ١) (١) انظوة المصدر السابق (١/ ٧٧٦).

## ثِلِلثاً: النَّصِير والفتح:

الأعداء يتربّصون بالأمّة الإسلاميّة الدّوائر، والله تعالى قد ضمن لهذه الأمّة إذا استقامت على شرعه - أنْ ينصرها على أعدائها بعزّته وقوّته، كما قال تعالى: وَلَيْ اللّهُ مَنْ يَنصُرُهُ إِن اللّهَ لَقُوعَ عَزِيزٌ ﴿ اللّهَ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَزِيزٌ ﴿ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَزِيزٌ ﴿ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللهُ عَنْ الله عَنى الله عَنى الله عَنى الله على الله على وينتصر لسرعه في الأولين والآخرين، كما نصر المهاجرين والأنصار، على عناديد العرب، وأكاسرة العجم، وقياضرة الرّوم، وأورثهم ارضهم وديارهم (١).

وَمَا حَدَثُ قُطُّ فَي تَارِيخِ البَشرِيَّةِ أَنْ اسْتَقَامَتَ جَمَاعَةً عَلَى هَدَى اللهِ إِلَّا مَنْهُ، مُنحها القَوَّة والمُنعَة والسَّيَادة في نهاية المطاف؛ بعد إعدادها لحمل هذه الأمانة، أمانة الخلافة في الأرض وتصريفُ الحياة.

وإنَّ الْكَثَيْرِينَ لَيُشْفَقُونَ مِنَ أَتَبَاعِ شَرِيعة الله والسَّيرِ على هداه، يشفقون من عداوة أعداء الله ومكرهم، ويشفقون من تألَّب الخصوم عليهم، ويشفقون من المضايقات الاقتصاديَّة وغير الاقتصاديَّة! وإنْ هي إلَّا أوهام كأوهام قريش، يوم قالت لرسول الله ﷺ: ﴿إِنْ نَتَيْعِ الْمُدَّى مَعَكَ نُنَخَطَفْ مِنَ أَرْضِنًا ﴾ [القصص: ٥٠]. فلمَّا اتَّبعت هدى الله، سيطرت على مشارق الأرض ومعاربها في ربع قرن، أو أقلَّ مِن الزَّمان (٢).

وسُنَّة الله تعالى ماضية في نصر مَنْ ينصر دينه، كما قال تعالى: ﴿إِن نَصُرُوا اللهُ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِن نَصُرُوا اللهُ يَصُرُكُمْ وَيُثَيِّتُ اللهُ اللهُ وَمِينَ ﴾ [الموم: ٤٧]. أي: (هو حقَّ أوجبه على نفسه الكريمة، تكرُّماً وتفضُّلاً، كقوله تعالى: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَقْسِهِ الرَّحْمَةُ ﴾ [الانعام: ٥٤]»(٣).

وَلَهِذَا ۚ فِلْهِ الْمُعَالَى الْأُمَّةُ مِنَ النَّصِرَ وَالْعَرَّةِ، أَوْ عَدْمُهَا، يَعْتَبُرَ مُقَيَاسُهُ وقيقاً، وميزاناً للمُعَكِّمَ عَلَى مقدار المتثالها ـ رُعاةً ورعيَّة ـ لشريعة الله ظاهراً وَبَاطَتاً اللهِ عَلَى مَقَدَّارِ المتثالها ـ رُعاةً ورعيَّة ـ لشريعة الله ظاهراً وَبَاطَتاً اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَقَدَّارِ المتثالها ـ رُعاةً ورعيَّة ـ لشريعة الله ظاهراً وبَاطَتاً اللهِ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِه

IJA = (04) (14)

<sup>(</sup>١) انظر: روح المعاني (١٧/ ١٦٤) أن الناز (٢) في ظلال القرآن (٥/٤٠٠٤):

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (٦/ ٣٣٨).

وإلى جانب تأييد الله تعالى بالنّصر على الأعداء؛ فإنّه تعالى يمنّ على المؤمنين بفتح أرض العدو، وإخضاعها لحكم الله، وفتح القلوب وهدايتها لدين الإسلام، قال تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصَّرُ اللّهِ وَٱلْفَتْحُ ۞ وَرَأَيْتَ النّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّهِ أَفْوَجًا . . . ﴾ [النصر: ١ - ٢]. وقال جلّ شأنه: ﴿إِنّا فَتَحَا لَكَ فَتَعا مُبِينَا ۞ لِيَغْفِرَ لَكَ اللّهُ مَا فَقَدَمَ مِن ذَلِكَ وَمَا تَأَخَرَ وَيُتِمَ فِعَمَتُمُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَالًا مُسْتَقِيمًا ۞ وَيَصَمَّرُكَ اللّهُ نَمَرًا عَزِيزًا ﴾ [الفتح: ١ - ٣]. فبالاستجابة للشريعة، يُستجلب الفتح، ويُستنزل النّصر، وتُستفتح الأرض.

فَأَيُّ مِسْوَولِيةٍ تلك التي تقع على عاتق الأمَّة \_ حكَّاماً ومجكومين \_ في تحكيم شريعة الله؟ إنَّها مسؤوليَّة عظيمة على العامَّة تحاكماً وإذعاناً، وعلى ولاة الأمر \_ من الحكَّام والعلماء والقضاة \_ حُكُماً وتبياناً، فهؤلاء أخصُّ في المسؤوليَّة؛ بما حُمُّلوا وتَحمَّلوا من تبعة الولاية والقيادة (١).

وفي ذلك يقول ابن تيميَّة كَاللهُ: ﴿إذَا خَرِج وَلاة الأمور عَن هذا (أي عَن التَّحاكم إلى الكتاب والسُّنَة) فقد حَكَمُوا بغير ما أنزل الله، ووقع بأسُهم بينهم. . وهذا من أعظم أسباب تغيير الدُّول، كما قد جرى هذا مرَّة بعد مرَّة، في زماننا وغير زماننا، ومَنْ أراد الله سعادته جعله يعتبر بما أصاب غيره، فيسلُك مسلَك مَنْ أيَّده الله ونصره، ويجتنب مسلَك مَنْ خذله الله وأهانه؛ فإنَّ الله يقول في كتابه: ﴿وَلَيَنصُرَنَّ اللهُ مَن يَنصُرُهُ وَ إِلَى اللهُ اللهُ وَاهانه؛ فإنَّ الله عَنول في كتابه: ﴿وَلَيَنصُرَنَّ اللهُ مَن يَنصُرُهُ وَ إِلَى اللهُ اللهُ وَلَهَوْا عَنِ المُنكِرُ وَلِلهِ عَنقِبَةُ الْأَمُونِ وَلَهُوا عَنِ اللهُ نَكُرُ وَلِلهِ عَنقِبَةُ الْأَمُونِ وَلَهُوا عَنِ المُنكِرُ وَلِلهِ عَنقِبَةُ الْأُمُونِ وَلَهُوا عَنِ المُنكِرُ وَلِلهِ عَنقِبَةُ الْأَمُونِ وَلَهُوا عَنِ اللهُنكُرُ وَلِلهِ عَنقِبَةُ الْأَمُونِ وَلَهُوا عَنِ اللهُنكُرُ وَلِلهِ عَنقِبَةُ الْأَمُونِ وَلَهُوا عَنِ اللهُنكُرُ وَلِلهِ عَنقِبَةُ الْأُمُونِ وَلَهُوا عَنِ اللهُنكُرُ وَلِلهِ عَنقِبَةُ الْأَمُونِ وَلَهُوا عَنِ اللهُنكُرُ وَلِلهِ عَنقِبَةُ اللهُمُونِ وَلَهُ وَاللهُ وَلِلهُ عَنقِبَهُ اللهُمُونِ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَلَيْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنقُونُ مَنْ يحكم بغير ما أنزل الله، ويتكلَّم بما لا يعلم الله يعلم (٢٠).

# رابعاً: العزُّ والشَّرف:

دوام النَّصر والفتح بقاءٌ للعزِّ والشَّرف، وكما لا يُنال ذلك النَّصر إلَّا بنصر دين الله فلا يُطال هذا الشَّرف إلَّا بالاعتزاز والانتساب لكتاب الله الذي به

<sup>(</sup>١) انظر: الحكم والتحاكم في خطاب الوحي (١/ ١٨٢).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى (۳۸۸/۳۵).

تشرف الأمَّة، وبه يعلو ذِكْرُهَا، قال تعالى: ﴿لَقَدْ أَنَرْنَا لِلْيُكُمُ كِنَا فِيهِ ذِكْرُكُمُ الْهَا الْهَرف الأنبياء عَلَا]. والمعراد بالذِّكر هنا: هو الشَّرف، كما قال ابن عباس عباس في الله أي فيه شرفكم وضِيتُكم (١). وقال تعالى في آخر الآية: ﴿أَفَلَا تَمْقِلُونَ ﴾ والاستفهام: للتَّوبيخ والتَّقريع. والمعنى: أفلا تعقلون ما فُضَلتم به على غيركم (٢).

فهذه الأمّة لا تستمدُّ الشَّرف والمعزَّة إلَّا من استمساكها بدينها وتطبيقها لأحكام الشَّريعة في جميع نواحي الحياة، كما قال عمر في الإِنَّا كُنَّا الْأَنَّ فَوْم، فَأَعَزَّنَا اللهُ بالإِسْلام، فَمَهْما نَظُلُبُ العِزَّ بِغَيرِ ما أَعَزَّنَا اللهُ به أَذَلَنا الله (٣). فهناك ارتباطُ وثيق بين حال الأمّة الإسلاميّة عزّاً وذلاً، مع موقفها من تطبيق الشَّريعة إقبالاً وإدباراً، فما عزَّت في يوم بغير دين الله، وما ذلَّت في يوم إلا الانحراف عنه.

وَمَنْ آرادُ الْعَزَّةَ فَلْيَتَعَزَّزَ بَطَاعَةَ الله تعالى (٤)؛ لأنَّ مصدرها من الله تعالى، فَلْيَطلَبها من مصدرها، كما قَال تعالى: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَهِ الْعِزَّةُ جَيعًا ﴾ [فاطر: ١٠]. وقال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [المنافقون: ٨]. وهذه العزَّة كما كانت للمؤمنين السَّابقين فَهي كذلك للَّاحقين شريطة أنْ يقتفوا أثرهم في تعظيم حرمات الله، وتطبيق شرعه، والاعتزاز بدينه.

والمسلمون اليوم ليسوا مخيَّرين بين الاعتزاز بكتاب الله أو الاعتزاز بغيره، بل هم مسؤولون عن أخذهم الكتاب بقوَّة، ورفع رايته بعزَّة، والله تعالى يقول لرسوله الكريم عَنِيَّة: ﴿ فَاسْتَسِكَ بِٱلَّذِى أَرْجَى إِلَيْكُ إِنَّكُ عَلَى مِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَإِلَاسَتُمساكُ: شَدَّة المَسْك، لَذِكُرُ لَكَ وَلِقَرْمِكُ وَسَوْفَ تُتَعَلُونَ ﴾ [الرخرف: ٤٣]. ﴿ والاستمساك: شدَّة المَسْك،

<sup>(</sup>٢) أَنْظُر: تَفْسَيْرَ ابْنَ كَثْيَرَ (٣/ ١٧٥)؛ تَفْسَيرِ أَبِي السعود (٦/ ٥٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: زاد المسير (٥/٣٤١)؛ فتح القدير (٣/٠٠٠).

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم في «المستدرك» (١/ ١٣٠) (رقم ٢٠٧)، وقال: «صحيح على شرط الشّيخين معلى في «الزواجر» (١٤٤/١)؛ الشّيخين معلى في «الزواجر» (١٤٤/١)؛ والمنذري في «الترغيب والترهيب» (٣/ ٣٥١) (رقم ٣٩٣٤)؛ وصحّحه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (٣/ ٢٠٠) (رقم ٢٨٩٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: "تفسير ابن كثير (١/٩٥٩)

فالسين والتَّاء فيم للتَّأْكيد (١) . أي: استمسك بالذي أوحي إليك من الآيات والشَّرائع ، سواء عجَّلتا لك الموعود، أو أخَّرناه إلى يوم القيامة (٢) .

والمعنى: خُذْ بالقرآن المنزَّل؛ فإنَّه الحقُّ الهادي إلى الصَّراط المستقيم، الذي فيه شرفٌ لك ولقومك، وسوف تُسألون عنه يوم القيامة، وكيف كنتم في القيام بحقه، وتعظيمه، والعمل به، والاستجابة له، وشكر هذه النَّعمة العظيمة (٣).

والأمَّة اليوم تفتقد من العزَّة إلى القدر الذي فقدته من دينها، ولن يحود لها هذا إلَّا بالاستمساك بكتاب ربِّها، وتطبيقه في واقع الحياة (٤٠).

# خامساً: بركة العيش ورغده:

الحياة الطَّيِّبة، والعَيش الرَّغيد، أكبر من مجرَّد طعام طيِّب، أو ملبس حسن، أو مركب مريح، أو مسكن فسيح، أو زوجة حسناء، فكلُّ ذلك لا يوفَّر السَّعادة الحقَّة، إلَّا إذا أضيف إليه بركةٌ من عند الله تعالى، ممَّا لا تُستجلب إلَّا بطاعة الله، وَإِقَامة شرعه، تلك البركة التي لم توضع في قليل إلَّا كثَّرته، ولا في صغير إلَّا عظمته، ولا في طيبه.

وكلُّ النَّاس ينشدُ هذه البركة، ويتطلَّع إلى الحياة الطَّيِّبة، ولكنَّهم ليسوا جميعاً يوقَقون إلى سلوكُ الطَّريق القويم إلى ذلك، ولذا دعا الله المؤمنين إلى الاستجابة لله ورسوله ﷺ، وإقامة شريعته حتَّى ينالوا هذا المطلب النَّفيس(٥).

وأكثر الأمم نأت بانفسها عن الاستجابة لله تعالى، ولرسله الكرام الله فارتفعت عنهم البركة، وضاعت أعمارهم سدى، قال الله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

<sup>(</sup>۱) التحرير والتنوير (70/ ٢٦٠). (۲) انظر: تفسير أبي السعود (٨/٠٤٠).

 <sup>(</sup>٣) انظراً المفسير ابن كثيرا (٧/ ٢٣٠)؛ نفسيرا التسفي (١٥/٤). إمام بنا الميارا التسفي (١٥/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: الحكم والتحاكم في خطاب الوحيّ (٦٨٢/١).

<sup>(</sup>٥) انظر: المصدر نفسه (١/ ٦٨٨). (٦) انظرت تفسير، البنعدي (١٣٨/٢).

### 

الذين بتكبّرون على التّحاكم إلى شرع الله المترّل، يفوتون على أنفسهم نعمة عظيمة، يعتجها الله تعالى للمنقادين إلى أمره، المتحاكمين إلى شريعته، ألا وهي الهذاية والتّثبيت على الحقّ، وما أعظمَها من نحمة، وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيعَا شَجْكَرَ بَيْنَهُمْ ثُمّ لَا يَجْ بُوا فِي آنكُيهِمْ مَرَجًا مِمّا فَعَنْهُمْ أَن يُعَلِمُونَ فِيعَا شَجْكَرَ بَيْنَهُمْ ثُمّ لَا يَجِهُمُ وَلَو أَنّا كُنْبُكَ عَلَيْهِمْ أَنِ الْتَلُوا أَنفُسَكُمْ أَو الشّه تَلُولُ مَن وَيُوكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَو أَنّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِدِ لَكَانَ مَيْهَا لَمُمْ وَلَو أَنْهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِدِ لَكَانَ مَيْهَا لَمْمُ وَلَو أَنْهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِدِ لَكَانَ مَيْهَا لَمْمُ وَلَو أَنْهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِدِ لَكَانَ مَيْهَا لَكُولُكُمْ وَلَو أَنْهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِدِ لَكَانَ مَيْهَا لَهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَمْ أَنْهُمْ عَلَوا مَا يُوعَظُونَ بِدِ لَكَانَ مَيْهَا فَلَا اللّه وَاللّهُ اللّهُ وَلَو أَنْهُمْ عَلَوا مَا يُوعَلُونَ بِدِ لَكَانَ مَنِهُمْ مَن لَدُنّا أَنْهُمْ عَظِيمًا ﴿ وَلَو اللّهُ اللّهُ وَلَو اللّهُ اللّهُ وَلَو اللّهُ اللّهُ وَلَو اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ وَلَو اللّهُ اللّهُ وَلَولُهُ اللّهُ وَلَولُونَ اللّهُ اللّهُ وَلَولُونَ اللّهُ وَلَولُونَ عَلَى اللّهُ وَلَولُونَ اللّهُ اللّهُ وَلَولُهُمْ وَلَولُونُهُمْ وَلَولُونُ عَلَيْهُمْ وَلَولُونُ اللّهُ اللّهُ وَلَولُونُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

والأمر الذي وُعِظوا به، وَوُعِلوا الخيرَ لأجله: هو تحكيم الشَّريعة، والانقياد التَّامُّ للرَّسول ﷺ، فلو أنَّهم امتثلوا ما أمروا بعه لثبَّتَ الله تعالى أقدامهم على الحقّ، فلا يَضَطَّربون فِي أمر دينهم (().

وفي حصول التبيت والقبات للمؤمنين وزيادته، يقول السّعدي كَالله: «فإنّ الله يُثبّت الذين آمنوا بسبب ما قاموا به من الإيمان، الذي هو القيام بما وُعِظوا به في الخيام، والنّواهي، والمصائب، فيتبّتهم في الحياة الدُّنيا، عند ورود الفتن في الأوامر، والنّواهي، والمصائب، فيحصل لهم ثبات، يوفّقون به لفعل الأوامر، وترك الزّواجر، التي تقتضي النّفس فعلها، وعند حلول المصائب، التي يكرهها العبد. فيوفّق للتّثبيت بالتّوفيق للصّبر أو للرّضا، أو الشّكر. فينزل عليه معونة من الله، للقيام بذلك، ويحصل له النّبات على الدّين، عند الموت وفي القبر، وأيضاً فإنّ العبد القائم بما أمر به، لا يزال يتمرّن على الأوامر الشّرعية، حتّى يألفها، ويشتاق إليها وإلى أمثالها، فيكون ذلك معونة له على النّبات على الطّاعات»(٢).

وفي ظلِّ المجتمع المُحْتكم إلى الشَّريعة، تتفتَّح النَّوافذ بنسمات العلم النَّافع، وتتفتَّق القرائح بطرق العمل الصَّالح؛ فيسهل على النَّاس قصد الهداية،

<sup>(</sup>١) انظر: فتح القدير (١/ ٧٣٢).

يقول ابن عاشور كَالله - في تفسيره لقوله تعالى: ﴿ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطاً مُسْتَقِيماً ﴾: «أي لَفَتَحْنا لِهِم طُرُقَ العلم والهداية؛ لأنَّ تصديهم لامتثال ما أمروا به هو مبدأ تخلية النَّفوس عن التَّعلُّق بأوهامها وعوائدها، الحاجية لها عن دَرُكِ الحقائق، فإذا ابتدؤوا يوفضون هذه المواقع، فقد استعدُّوا لمتلقِّي الحكمة والكمالات النَّفسانية، ففإضت عليهم المعارف تَتْرَى، بدلالة بعضها على بعض، وبتيسيو الله صعبها بأنوار الهداية والتَّوفيق، ولا شكَّ أنَّ الطَّاعة مفتاح المعارف، بعد تعاطي أسابها (۱)

#### الخلاصة:

نستخلص مِمّا سبق أنَّ تحكيم شرع الله في حياتنا ينعكس على المجتمع بصورة إيجابية مباشرة؛ فهو يؤدِّي إلى تحقيق الاستقوار الدَّاحلي والعدل الاجتماعي، والأمن المادي والنَّفسي، حيث يلتزم كلَّ إنسانٍ بما شرعه الله عليه من واجبات تجاه الله وتجاه الآخرين، وإلَّا تَعَرَّض بِمُقتضى هذا الشَّرع إلى العقوبة المستحقَّة على حسب جُرْمه، وفيه يشعر الإنسان بقيمته وبإنسانيَّته؛ لأنَّه لا فرق بين شخص وآخر مهما علا في الرُّتبة، أو دنا في المنزلة، فالكلُّ أمام شرع الله سواء.

وكذلك يؤدّي تحكيم شرع الله إلى قوّة هذا المجتمع وهذا البلد المُطبّق لحدود الله تجاه أيّة فُوّة أخرى؛ لأنّه يستمدُّ قوّته من الله على وهنا معنى إيماني عظيم، وهو مدى النُقة التي يحملها في طيّاته المسلم تجاه ربّه، فإذا ما حقّقنا النُقة بالله عَلَى وأنّه صاحب العزّة والمنعة والنّصر، وأنّه الرُّكن الشّديد الذي نأوي إليه إذا أصابنا مكروه، على قدر هذه النّقة في الله، وعلى قدر هذا اليقين، يكون التّمكين والنّصر وقوّة المجتمع.

<sup>(1)</sup> التحرير والتنوير (٤/ ١٨١).

## المطلب الثاني ﴿

### الآثار الأخرويَّة للحكم بما أنزل اللهِ

## أولاً: الفلاح والفوز:

فهذا هو حال المؤمنين في كلِّ مكانٍ وزمان، إذا دُعوا إلى كتاب الله تعالى، وحُكْم رسوله ﷺ، يقولون بلسان حالهم ومقالهم: ﴿سَمِمْنَا وَأَلَمْنَا ﴾ أي: أَجَبْنا مَنْ دعانًا إلى حُكم الله ورسوله، وأطعنا طاعةً تامَّة، سالمةً من الحرج.

قال ابن عاشور بَعْلَهُ: «وفيه تعريضٌ بالمنافقين» إذْ يقولون كلمة الطّاعة ثمَّ ينقضونها بِضِدِّها من كلمات الإعراض والارتياب» (١)

ومن أجل ذلك حُصِرَ الفلاح في المؤمنين؛ لأنَّ الفلاح: الفوز بالمطلوب، والنَّجاة من المكروه، ولا يُفلح إلَّا مَنْ حَكَّمَ اللهَ ورسولَه، وأطاعَ اللهَ ورسولَه (٢٠).

ثمَّ قال تعالى: ﴿وَمَن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ فيما أمراه به، وحَكَما به، وتَكَما به، وتَرَكَ ما نَهَيا عنه، ﴿وَيَتَقَدِ ﴾ فيما يستقبل، ﴿وَالْفَوْرُ عَلَى اللَّهُ ﴾ فيما يستقبل، ﴿وَأَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفَايِرُونَ ﴾ والفوز: هو الظَّفَرُ بالمطلوب الصَّالح. والمعنى: هم الذين فإزوا بكلِّ خير، وأمِنُوا من كُلِّ شرِّ فِي الدُّنيا والآخرة (٣). وقيل: الفائز مَنْ نجا من النَّار، وأُدخل الجنَّة (٤٠).

وقيل؛ هم الفائزون بالنَّعيم الدُّنيوي والأخروي، لا مَنْ عداهم (٥). فقد جَمَعت هذه الآية الكريمة أسباب الفوز في الدُّنيا والآخرة، وهي:

<sup>(</sup>١) المصندر تفسه (١٨/ ٢٢٠). ١٠٠٠ (٢) انظر: تفسير الشعدي (٣/٣٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير ابن كثير (٦/ ٨٥). (٤) انظر: تفسير القرطبي (٦٢/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: فتح القدير (٦٨/٤).

طاعةُ اللهِ ورسولِه، وخشيةُ اللهِ، وتقواه(١).

## ثانياً: المغفرة وتكفير السَّيِّئات: ا

تحكيم الشَّريعة مظنَّة توبة التَّائبين في الدُّنيا، وقبول هذه التَّوبة في الآخرة؛ بالمغفرة ومحو السَّيِّئات، وكان النَّبيُّ ﷺ يُبايع المؤمنين والمؤمنات على أمورٍ، هي في مضمونها إثبات لموقف التَّحاكم إلى الشَّريعة، والخضوع لها.

عن عُبادة بن الصَّامت وَهُمَّهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى وَلا تَشْرِقُوا، ولا تَشْنُقُوا، ولا تَقْتُلُوا الْوَلَادَكُمْ، ولا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، الْوَلَادَكُمْ، ولا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَقَلَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِك شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي اللّهُ نَيْهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِك شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي اللّهُ نَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِك شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللهُ فَهُو إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءً عَفَا عَنْهُ،

قال ابن حجر كَالَّة: «ويستفاد من الحديث: أنَّ إقامة الحدِّ كَفَّارة للذَّنب، ولو لم يتب المحدود، وهو قول الجمهور. وقيل: لا بدَّ من التَّوبة، وبذلك جزم بعض التَّابعين، وهو قولُ للمعتزلة، ووافقهم ابنُ حزم، ومن المفسِّرين: البغوي، وطائفة يسيرة، واستدلوا باستثناء مَنْ تاب في قوله تعالى: ﴿إِلَّا ٱلَذِيكَ تَابُوا مِن وَلَا أَنَّ فَي عقوبة الدُّنيا، والجواب في ذلك: أنَّه في عقوبة الدُّنيا، ولذلك قُيِّدت بالقدرة عليه (٣٠).

وهذه البيعة كانت على الامتثال لسائر شرائع الإسلام، وما لم يُذكر في هذه المبايعة كالصّلاة ، والزّكاة، وسائر أركان الدّين، وشعائر الإسلام؛ لوضوح أمرة واشتهاره (٤).

وتكفير السَّيِّثات مَكْسَبٌ أُخرويُّ عظيم، لا يمكن للنَّاس إدراكة إلَّا بالتَّحاكم

<sup>(</sup>١) انظر: التحرير والتنوير (١٨/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كِتَابِ الإيمان، باب: علامةُ الإيمانِ حُبُّ الأنصار (١/ ٠٣٠) (ح١٨).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري شرج صحيح البخاري (١/ ٩٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير أبي السعود (٨/ ٢٤١).

إلى الشَّرِيعة الإسلاميَّة، وأمَّا محبَّة الطَّواغيث والتَّحاكم إليها لا تغفر الذُّنوب، بل تستجلبها.

وقد أمر الله تعالى نبيّه على أن يستغفر للمؤمنين إذا هم بايعوه على السّمع والطّاعة، والرِّضني بحكم الله ورسوله، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّيُ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَتُ وَالطّاعة، والرِّضني بحكم الله ورسوله، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّيُ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَتُ يَبُايِفَكَ عَلَى أَن لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْنًا وَلَا يَشْرِفْنَ وَلَا يَزْبِينَ وَلَا يَقْنُلْنَ أَوْلَا مُنْ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهُمْنَ وَلَا يَقْدُرُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَ وَأَنْتُلِهِنَ وَلَا يَشْمِينَكَ فِي مَعْرُوفِ فَهَايِعَهُنَ وَاسْتَغْفِر لَمُنَ اللّهُ إِنَّ اللّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الممتحنة: ١٢]. أي: مُبالِغٌ في المغفرة والرَّحمة، فيغفر للمبايعين، ويرحمهم إذا وقُوا ما بايعوا (١٠).

# ثَالثًا الأجر العظيم:

المتحاكمون إلى شرع الله، لا ينجون بالمغفرة من السَّيِّئات فحسب، بل يظفرون بأجر عظيم، وثوابٍ كبير جزاء ذلك.

فبعد أَنْ بِيَنِ المولى تبارك وتعالى حُكُمْ مَنْ لَم يُلْفَكُمُ الرَّسُلُولَ عَلَيْ فِي قُولُهُ سِبِحانه: ﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَاجِكَرَ بَيْنَهُمُ مَنَ اللهِ إِللهِ السَاءِ: ٦٥].

أَتَبْعَ ذَلَكَ بِقُولُهُ: ﴿ وَلَوَ أَنَا كُنْبَنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوّا أَنْفُسَكُمْ أَوْ ٱخْرُبُوا مِن وِيَوِكُمُّ مَا فَمَلُولُهُ إِلَا عَلِيلٌ مِنْهُمُّ وَلَوَ أَنَهُمْ فَمَلُوا مَا يُوعَظُّونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَمَنْمُ وَأَشَدَ تَلْبِيهِتَا ۞ وَإِذَا لَا تَيْنَاهُمْ مِن لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ۞ وَلَهَدَيْنَهُمْ مِكِطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ [النساء: ٢٦ ـ ٢٦].

فبيَّن النَّظم الحكيم عاقبةَ تحكيم الرَّسولِ ﴿ والانقياد لما يَحْكُم به، والاتفاظ بما يَعِظ به: ﴿ لَكَانَ خَيْرًا لَمُنْمَ وَأَشَدَ تَثْبِيتًا ﴾ أي: لكان هذا الانقياد لما يَحْكُم به الرَّسول ﴾ خيراً لهم في الدُّنيا والآخرة، ولكان أشدَّ تثبيتاً لقلوبهم على الإيمان من المن الله على الإيمان من المناه على المن

وماذا يكون لهم من جزاءٍ بعد هذا التَّثبيت؟

هو ما هو جاء في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا لَا تَيْنَكُهُم مِّن لَّذُنَّا أَجَّرًا عَظِيمًا ﴾.

وقد نُخِّمَ الأجرُ العظيم بنسبة عطائه إلى الله تعالى بنون العَظَمة، وفي ذلك

<sup>(</sup>١) انظر: الحكم والتحاكم في خطاب الوحي (٢/ ١٩٥).

يقول الرَّازي كَظَلَمُهُ: «إِنَّه تعالى جَمَع في هذه الآية قرائنَ كثيرة، كلُّ واحدة منها تدلُّ على عِظَم هذا الأجر.

أحدها: أنَّه ذَكَرَ نفسَه بصيغة العَظَمَة، وهي قوله: ﴿ لَآتَيْنَهُم ﴾، وقوله: ﴿ مَن أَدُنَا ﴾ ، وقوله: ﴿ مِن لَدُنا ﴾ . والمعطي الحكيم إذا ذكر نفسه باللَّفظ الدَّال على عظمة عند الوَعْد بالعَطِيَّة، دِلَّ ذلك على عظمة تلك العَطِيَّة.

وثانيها: قوله: ﴿ مِن لَّذُنَّا ﴾، وهذا التَّخصيص يدلُّ على المبالغة، كما في قوله: ﴿ وَعَلَّمْنَكُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ﴾ [الكهف: ٦٥].

وثالثها: أنَّ الله تعالى وصَفَ هذا الأجرَ بالعظيم، والشَّيء الذي وصَقَه أعظمُ العظماء بالعَظمَة، لا بدَّ وأنْ يكون في نهاية الجلالة، وكيف لا يكون عظيماً، وقد قال عليه الصَّلاة والسَّلام: (فيها مَا لَا عَيْنٌ رَأُتْ، وَلَا أَذُنُ سَمِعَتْ، وَلَا خَطْرَ عَلَى قَلْبِ بَشْرٍ)(١)»(٢).

# رابعاً: مرافقة الأنبياء والصِّدِّيقين نـ

والمعنى: أنَّ كلَّ مَنْ يُطيع الله ورسوله ﷺ، ويتحاكم إليهما على الوجه المذكور في الآيات، من قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا أَطِيعُوا اللهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي المَذكور في الآيات، من قوله تعالى: ﴿ . . . ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ وَلَكُنَى بِاللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ وَلَكُنَى اللّهُ وَلَكُ الْفَضْلُ مِنَ اللّهِ وَكُفَى بِاللّهِ عَلِيمًا ﴾ [النساء: ٥٩ ـ ٧٠]. فله أحسن الجزاء، وأحسن الجاقبة، فني الدُّنيا والآخرة. فسياق الآيات كلِّها في التَّحاكم إلى الله والرَّسول قولاً وعملاً.

<sup>(</sup>۱) رَوَّاهُ البِخَارِي، كَتَابَ بِلهِ ٱلخَلْق، بَابِ: مَا جَاءٍ فَي صَفَةَ ٱلْجَثَّةِ، وَاتَّهَا مُخْلُوقُة (٢/ ١٠٠٢) (ح٢٤٤)؛ ومسلم، كتاب الجنَّة، وصِفَة نعيمها وأهلها (٤/ ٢٠١٤) (ح٢٨٢٤).

<sup>(</sup>٢) التفسير الكّبير (١٠/ ١٣٥). وانظر: الحكم والتحاكم في خطاب الوحي (٢٩٧/٢).

وحُقَّ لَمَنْ أقام هذا التَّحاكم على ما يريد الله تعالى، أن يرقى صُعُداً مع هذه الصُّحبة المباركة، في الفردوس الأعلى؛ لأنَّ النَّبيين والصِّدِيقين والشَّهداء والصَّالحين هم خير مَنْ أطاع الله تعالى ظاهراً وباطناً، وأقام شريعته ووحَده، فمَنْ حذا حذْوَهم حُشِر معهم، وصَحِبَهم في الفردوس الأعلى من الجنَّة، وهو طريقٌ مفتوح لكلِّ مَنِ اقتدى بهم ظاهراً وباطناً (۱).



<sup>(</sup>١) انظر: المصدر نفسه (٢/ ٢٩٩).

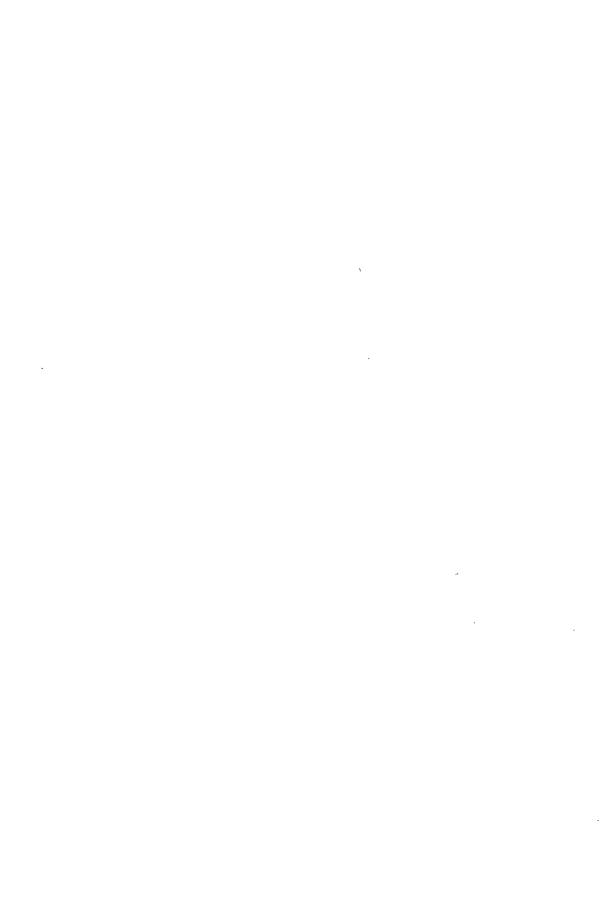

# المبحث الرابع

# الآثار السَّيئة للحكم بغير ما أنزل الله

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الأثار الدُّنيوية للحكم بُغير ما أنزل الله.

المطلب الثاني: الآثار الأخرويَّة للحكم بغير ما أنزل الله.

# الآثار الدُّنيوية للحكم بغير ما أنزل الله

كما أنَّ تحكيم الشَّريعة تعمر به الدُّنيا، وتطيب به الآخرة، فبالانحراف عنها تتكدَّر الدُّنيا، وتضيع الآخرة، فليس هناك مِعْوَلُ هدم أَشدَّ خطراً على دين النَّاس ودنياهم، من الخضوع لشرائع الجاهليَّة الآبقة عن الله، وإنَّ الحكَّام المُبدِّلين لشريعة الله والمنحرفين عنها، لَيُدخِلون على النَّاس أنواعاً من الفتن والمحن، بقدر ما يَخْرُجون بهم عن حُكْمِ اللَّطيف الخبير ﷺ.

فالفتن والمحن تظلَّ تتوالى على النَّاس تَتْرى، حتَّى تطالَ جميعَ أوجه حياتهم، فَتُحيل رخاءَها شقاءً، وأمِنَها خوفاً، وعُذوبتَها عِذاباً، وأفراحها أتراحاً.

وإنَّ آثار تلك الانجرافات عن شرع الله، لتبدو على الحياة في وجهتها الدِّينية، والاجتماعيَّة، والسِّياسية، والاقتصاديَّة، وتصيب بشررها محاسنُها، وتُشوِّه معالمها. وبذلك تتحوَّل الحياة إلى فتنة في الدُّنيا والآخرة، والله تبارك وتعالى حذَّرنا من مخالفة الأوامر الشَّرعية، في قوله تعالى: ﴿ فَلْيَحَذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ مَنَ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ﴾ [النور: ٦٣].

قال ابن كثير كَنْلَهُ - في تفسيرها: «أي: فليحذَرْ وليخْشَ مَنْ خالف شريعة الرَّسول ﷺ باطناً أو ظاهراً ﴿أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً﴾، أي: في قلوبهم، من كفر، أو نفاقٍ، أو بدعةٍ، ﴿أَوْ بُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾، أي: في الدُّنيا، بقتلٍ، أو حَدِّ، أو حبسٍ، أو نحو ذلك»(١).

وإنَّ المجتمعات التي تُسلِمُ قيادتها للحكَّام المُبدَّلين، يُضَحَّى بها، كما ضحَّت هي بشريعة الله، وتنازلت عنها أمام عتبات البرلمانات، وهياكل التَّشريع الوضعي، وهي تدفع ضريبة التَّخلِي عن الحكم بما أنزل الله، من أموالِها وأعراضِها، وعقولِ أبنائها، وغير ذلك من ثرواتها الأدبيَّة والماديَّة، ذلك إلى

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر (۱/ ۲۰۱).

جانب ما يجرُّه التَّخلِّي عن الحكم بما أنزل الله، من الجوع، والخوف، وضنك العيش، وغضب الله في الدُّنيا والآخرة (١).

وفيما يلي استعراض لبعض الآثار المترتّبة على الحكم بغير ما أنزل الله في الحياة الدُّنيا:

## أولاً! قسوة القلوب:

وقيل: «جُعلت قُلوبهم غِليظة، ﴿ تُخْدِي فيها النواعظ، ولا تنفعها الآيات والنَّذر، فلا يُرْغُبهم تشويق، ولا يُزعجهم سَخْوَيف (٣).

فهم لمَّا نقضوا ميثاق الله على السَّمع والطَّاعة، وساء تصرُّفهم في آيات الله، وتَأَوَّلُوا كتاب الله على غير ما أنزله، وحَمَلُوه غير مراده، وقالوا عليه ما لم يقل، ثمَّ تركوا العمل به رغبة عنه؛ جعل الله قلوبهم قاسية، فلا يتَّعظون بموعظة؛ لغلظها وقساوتها(٤).

وهذا من أعظم العقوبات أن يُخذل القلب، ويُمنع الألطاف الرَّبَّانية، ولا يزيده الهدى والخير إلَّا شرَّآ<sup>(٥)</sup>.

وهكذا الشَّأْنِ في كلِّ مَنْ عدل عن شرع الله، مُحكِّماً عقله وهواه؛ فنجزاؤه أنْ يُطبع على قلبه: ﴿ أَفَرَيْتُ مَنْ التَّهَ هَوَنَهُ وَأَصَلَهُ اللّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى مَتْمِدِهِ وَقَلْمِدِهِ وَقَلْمِدِهِ وَقَلْمِدِهِ وَقَلْمِدِهِ وَقَلْمِدِهِ وَقَلْمِدِهِ عَلَى بَعْرِدِهِ فِمَنَ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الجاثية: ٢٣] (٢٠).

<sup>(</sup>١) انظر: الحكم والتحاكم في خطاب الوحي (٢/ ٧٠٥، ٧١٠).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي (١/١٥/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير آبن كثير (٢/ ٣٤). (٥) انظر: الكشاف (١/ ٦٥٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: الحكم والتحاكم في خطاب الوحي (٢/ ٧١٤).

# ثانياً: الضَّلال عن الحق:

اتّباع الأهواء وتقديمها على أحكام الله تعالى، يوقع في الضّلال عن سبيل الحقّ، ولهذا أمرَ الله عَلَى نبيّه داود عَلَى أنْ يحكم بالحقّ المنزَّل من عند الله تعالى، ونهاه أنْ يتبع الأهواء المُضلَّة عن سبيل الحقّ، فقال تعالى: ﴿ يَكَاوُرُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحَمُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَنَيْعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَيِيلِ اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَذَابٌ شَدِيدًا بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴾ [ص: ٢٦].

قال الشَّنقيطي كَالَيْهُ: «ومعلومٌ أنَّ نبيَّ الله داود الله لا يحكم بغير الحقّ، ولا يتَّبع الهوى فيضلَّه عن سبيل الله، ولكنَّ الله تعالى يأمر أنبياءه عليهم الصَّلاة والسَّلام، وينهاهم؟ النُشَرِّع لأممهم (١٠).

والله تعالى حذَّر أهل الكتاب أنْ يُقلِّدوا بعضهم في الأهواء المُضلَّة الصَّادة عن الحقّ، فقال سبحانه: ﴿قُلْ يَتَأَهِّلُ الْكِتَٰبِ لَا تَغْلُواْ فِي فِينِكُمْ ضَيِّرَ الْحَقِّ وَلَا تَشْبُعُواْ أَهُواْ فِي فِينِكُمْ ضَيِّرًا الْحَقِّ وَلَا تَشْبُعُواْ أَهُواْ فِي سَوَلَو السَّكِيلِ ﴾ تَشْبُعُواْ أَهُواْ عَن سَوَلَو السَّكِيلِ ﴾ [المائدة: ٧٧]. لكنَّهم أوغلوا في الضَّلال، بل جمعوا بين الضَّلال والإضلال (٢).

ومن نواياهم العدائية ـ التي حذَّر الله تعالى منها ـ أنَّهم يُحبُّون أَن يَرَوا هذه الأُمَّة على غير هداية، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى النِّينَ أُوتُوا نَصِيبَ مِنَ ٱلكِئْبِ يَشْتُرُونَ النَّمَلُلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُوا السَّيلِ ﴿ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَا بِكُمُّ وَكُفَى بِاللّهِ وَلِيًا وَكُفَى بِاللّهِ وَلِيّا وَكُفَى بِاللّهِ وَلِيّا وَكُفَى بِاللّهِ وَلِيّا وَكُفَى بِاللّهِ وَلِيّا وَكُفَى بِاللّهِ وَلَيْكُونَ أَن تَضِلُوا السَّيلُ ﴿ وَلَا تَمْ عَلَى الأُمَّة لِهُ مَا وَقع فيه أَهِل النّه الله ورسوله على الأمّة على الله تهوى في غياهب الله تعالى ورسوله على النّه تعالى في غياهب الله مثلهم.

كيف وقد جاء التَّحذير الصَّريح، في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ اللّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ صَلَكَ مُبِينًا﴾ [الأحزاب: ٢٣٦].

أي: «ليس لمؤمنٍ ولا مؤمنةٍ أنْ يكون له اختيارٌ عند حُكم الله ورسوله، فما أَمَرَ الله هو المُتَّبِع، وما أراد النَّبيُّ هو الحقُّ، ومَنْ خالفهما في شيء فقد ضلَّ أَمَرَ الله هو المُتَّبِع، وما أراد النَّبيُّ هو الحقُّ، ومَنْ خالفهما في شيء فقد ضلَّ

<sup>(</sup>١) أضواء البيان (٧/ ٢٨).

ضلالاً مبيناً؛ لأنَّ الله هو المَقْصِد، والنَّبيُّ هو الهادِي الموصل، فمَنْ ترك المَقْصِد، ولم يسمع قولَ الهادي، فهو ضِالٌّ قَطْعاً»(١)

وسبب الوقوع في هذا الضّلال البَيِّن: أنَّه «تَرَكَ الصِّراطَ السستقيم، الموصِلة الى كرامة الله، إلى غيرها، من الطُّرق الموطلة للعذاب الأليم فذكر أوَّلاً، النَّبَبَ الموجب لعدم معارضة أمر الله ورسوله، وهو الإيمان. ثمَّ ذكر المانع من ذلك، وهو التَّخويْق بالضّلال، الدَّال على العقوية والنَّكال» (٢).

# ثالثاً: الوقوع في النَّفاق:

يُبتلَى بالنِّفَاق مَنْ يَضَمَرُون الكراهية لشرع الله تعالى، حتَّى تصيرَ قلوبُهم مريضة بهذا النِّفاق، فيحاولون جُهْدَهم أن يُخْفُوا نفاقهم، ظائين أنَّ ذلك أمرٌ ممكن، ولكنْ يأبى الله تعالى إلَّا أنْ يفضح المنافقين بفلتات السنتهم، قال تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبَ الدِّينَ فِي قُلُوبِهِم مُرَضُ أَنَ لَن يُعْنِ اللهُ أَشَعْنَهُم ﴿ وَلَوْ نَشَاهُ لَارْبَنَكُهُمْ فَلَا اللهُ ا

والأضغان: جمع ضِغْنِ، وَهُو مَا فَي النَّفُوسُ مِنَ الْحَسَدُ، وَالْحَقَّد، وَالْحَقَّد، وَالْحَقَّد، والعَدَاوَة للإسلام وأهله، القائمين بنصرة (17).

واللَّامَ في قوله تعالى: ﴿ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَخْنِ ٱلْقَوْلَ ﴾ : جوابُ قَسَم مَحَدُوفُ ( أَنَّ عَلَى مقاصدهم ، بالتَّعريض أو ولحن القولِ: ما يبدو من كلامهم الدَّال على مقاصدهم ، بالتَّعريض أو التَّورية ، ومنه قيل للمخطئ: لاحِنٌ ؛ لعدله بالكلام عن سَمْت الصَّواب (٥) .

والنّفاق سبب ومسبّب في إلوقت ذاته؛ فهو سبب للإعراض عن حُكم الله تعالى، فلا يُعرض عن حُكم الله وسنّة رسوله على إلّا منافق عامرٌ قلبه بالنّفاق، ولا يُحَارِب الشَّريعة وأحكامها إلّا مَن امتلا قلبه \_ أبتداء \_ بالنّفاق، وهو مسبّب أيضاً، فمَنْ أعرض عن حُكم الله وشرعه عن تقليدٍ أعمى للغرب أو لغيره فلا

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير (٢٩/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٢) المُصَدر السآبق (٤٪٣٥٠). وانظر: الحكم والتّحاكم في خطاب الوحي (٢٪٥٥٪).

<sup>(</sup>٣) انظر: التحرير والتنوير (٢٦/ ١٠١).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير أبي السَعُودُ (٨/ ١٠١)؛ الكشاف (٣٣٠/٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير ابن كثير (٤/ ١٨١)؛ تفسير أبي السعود (٩٠١/٨).

يأمن على نفسه أنْ يقع في النَّفاق وإنْ كانَ \_ ابتداءً \_ غيرَ منافق.

إِنَّ شَانِ المنافقينِ الدَّائِم هو الاستهزاء بالشَّريعة وحَمَلتِها، والإحراض حمَّا أنزل الله تعالى، والصَّدُّ عن سبيله، وقد كانوا يُشفقون من افتضاح نفاقهم بهذا الاستهزاء والإعراض، حتَّى قال قائلهم: والله لوددت أنِّي قُدِّمْتُ، فَجُلدت مَائة، ولا ينزل فينا شيء يفضحنا، فأنزل الله تعالى فيهم: ﴿ يَعَدَّرُ الْمُنَفِقُونَ أَن تُنزَلَ عَلَيْهِمْ شُورَةٌ نُنِئَهُم بِمَا فِي قُلُومِمَ قُلِ استَهْزِيُوا إِنَّ اللهَ تَعَالَى فيهم : ﴿ يَعَدُرُ الْمُنَفِقُونَ أَن تُنزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ نُنِئَهُم بِمَا فِي قُلُومِمَ قُلِ استَهْزِيُوا إِنَّ اللهَ تَعَالَى فيهم ورَسُولِهِ كُنتُم تَسْتَهْزِهُونَ وَلَهِ سَالَتَهُمْ لَيَعُولُ إِنَّ اللهِ وَمَايَنِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُم تَسْتَهْزِهُونَ فَلَ أَيَاللهِ وَمَايَنِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُم تَسْتَهْزِهُونَ إِن نَعْفُ عَن طَايَهُمْ مِنكُمْ نَعُلَزَمُ بَعْدَ إِيمَانِكُمُ إِن نَعْفُ عَن طَايَهُمْ مِنكُمْ نَعْلَزَمُ بَعْدَ إِيمَانِكُمُ إِن نَعْفُ عَن طَايَهُمْ مِنكُمْ نَعْلَزَمُ مَن التوبَهُ عَلَيْهُمْ مِن اللهُ عَنْ مَل اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْهُمْ مِنكُمْ نَعْلَابٌ طَآلِهُمُ إِن نَعْفُ عَن طَايَهُمْ مِنكُمْ نَعْلَابٌ طَآلِهُمْ إِن اللهُ عَنْ مَل اللهُ مَن اللهُ عَلَالُهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ مِنكُمْ نَعْلُومُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَمَايَنِهُمْ مِنكُمْ نَعُلُومُ اللهُ اللهُ عَنْ عَلْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ مَن اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ مَل اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ مُنْهُمْ مُلْ اللهُ الل

ومن أبرز صفات المنافقين الإعراض عن أحكام الشَّريعة، والتَّحاكم إلى الطَّاغوت، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُتُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَسْرَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿ فَ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّعِيبَةً بِمَا قَدَّمَتُ الْمُنافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴾ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّعِيبَةً بِمَا قَدَّمَتُ الْمُنافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴾ وَلَا إِلَّا إِحْسَنا وَتَوْفِيقًا ﴾ [النساء: ٦١ - ٢٦].

«أي: كيف يكون حالهم وقت إصابة المصيبة إيَّاهم، بافتضاحهم بظهور نفاقهم؛ بسبب ما عملوا من الجنايات، التي من جملتها: التَّحاكم إلى الطَّاغوت، والإعراض عن حُكْمِك؟»(٢).

# رابعاً: الحرمان من التَّوبة:

<sup>(</sup>١) انظر: أسباب النزول للواحدي (ص١٨٧)؛ تفسير القرطبي (٨/ (١٨).

<sup>(</sup>٢) تفسير أبي السعود (١٩٥/٢). وانظر: الجكم والتحاكم في خطاب الوحي (١١٦/٢).

تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوْلَ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ مَاخَرِينَ لَدَ يَأْتُوكُ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ مِنْ بَعْدِ مُواضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَلَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَمْ تُؤْتَوهُ فَلْمَدَدُولًا وَمَن يُرِدِ ٱللّهُ فِتَلْنَكُم فَلَن تَعْلِيكَ لَهُ مِن ٱللّهِ شَيْعًا أَوْلَتِهِكَ ٱللّهِ نَذ اللّهُ أَن يُطَهِرَ قُلُوبَهُمُ هُمُم فِي اللّهُ فِيهَا خِزَقٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَلَيْهُ عَظِيمُ عَظِيمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

قال ابن كثير تَظُلُهُ: «نزلت هذه الآياتُ الكريمات في المسارَعين في الكفر، الخارجين عن طاعة الله ورسوله، المقدِّمين آراءهم وأهواءهم على شرائع الله كال : فرمِنَ الَّذِينَ قَالُواً ءَامَنَا بِأَفَوَهِمِ وَلَمَ نُوْمِن قُلُوبُهُم ﴾، أي: أظهروا الإيمان بالسنتهم، وقلوبُهم خرابٌ خاوية منه، وهؤلاء هم المنافقون: ﴿وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا ﴾ أعداء الإسلام وأهله (۱).

والجريمة التي اقترفها هؤلاء: هي انحرافهم عن شريعة الإسلام بتبعيضها تارة، وأخرى بتحريفها حسب أهواتهم وشهواتهم، ومصالحهم الدَّنيئة، فجاءت عقوبتهم متلائمة مع فظاعة جُرمهم - الحرمان من التَّوبة: ﴿ أُوْلَكِيكَ الَّذِينَ لَرَ يُرِدِ اللهُ أَنْ يُطَهِّرَ أَنَّ الله تعالى حتَّم عليهم آلًا يتوبوا من ضلالهم وكفرهم، فلم «يُرِدِ الله أَنْ يُطَهِّر - من دَسَسِ الكفر، ووسَخِ الشَّرك - قلوبَهم بطهارة الإسلام، ونظافة الإيمان، فيتوبوا » (٢).

وقد ذكر الرَّازي كَلَّلَةِ عدَّة أُوجهِ في عدم طهارة قلوبهم، فقال: «أحدُها: لم يُردِ الله أَنْ يُمِدَّ قلوبهم بالألطاف؛ لأنَّه تعالى علم أنَّه لا فائدة في تلك الألطاف؛ لأنَّها لا تنجع في قلوبهم. وثانيها: لم يرد الله أَنْ يُطهِّر قلوبهم عن الحَرَج والغمِّ والوحشة على كفرهم. وثالثها: أنَّ هذا استعارةٌ عن سقوط وقعه عند الله تعالى، وأنَّه غير مُلتَفِتٌ إليه؛ بسبب قبح أفعاله، وسوء أعماله»(٣).

ودلّت الآية الكريمة: «على أنَّ مَنْ كان مقصوده بالتَّحاكم إلى الحُكم الشَّرعي، اتِّباع هواه، وأنَّه إنْ حُكِم له رضي، وإنْ لم يُحكم له سخط، فإنَّ ذلك من عدم طهارة قلبه. كما أنَّ مَنْ حاكم وتحاكم إلى الشَّرع، ورضي به، وافق

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر (۳/ ۱۳۲).

<sup>(</sup>٣) التفسير الكبير (١١/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري (٢/٤٠٣).

هواه أو خالفه، فإنَّه من طهارة القلب. ودلَّ على أنَّ طهارة القلب سبب لكلِّ خيرٍ، وهو أكبر داع إلى كلِّ قولٍ رشيد، وعملِ سديد» (١).

كما دلّت على الخزي لليهود والمنافقين: فبالإضافة لعدم طهارة قلوبهم فإنَّ هناك خزياً يُلاحقهم ويحيط بهم من جميع الجهات، قال الله تعالى: ﴿لَهُمْ فِي الدُّنِيَا خِزَيُّ ﴾. فخزي اليهود: فضيحتهم بظهور كذبهم في كتمان نصِّ الله تعالى، في إيجاب الرَّجم، وأخذ الجزية منهم.

وخزي المنافقين: هَتْك أستارهم بِإِطْلاعِ الرَّسُولِ ﷺ على كذبهم، وخوفهم من القتل (٢).

## خامساً : الصَّدُّ عن سبيل الله:

إنَّ الصَّد الأكبر عن سبيل الله هو أحد الآثار القبيحة للحكم بغير ما أنزل الله، فالمُعرض عن كتاب الله هَلَىٰ لا يكفيه إعراضُه عن حُكم الله، ولا يُرضيه تَجْنيبُه لشرع الله في حياته، بل يتعدَّى ذلك إلى أن يكون داعية إلى غير شرع الله، منادياً بقوانين وضعيَّة مُدافعاً عنها، مُستميتاً في التَّعليل لها، ليس هذا فحسب، بل يُنكر على مَنْ يُطالب بتحكيم شرع الله، ويقف في وجههم بكلِّ ما لديه من قوَّة، مُستخدماً الإعلامَ في التَّسهير بهم والصاق التُّهم الكاذبة: من الإرهاب والأصوليَّة، وغيرها من المصطلحات، بل والتَّعدِي عليهم ـ أحياناً ـ بوحشيَّة وقسوة، والنَّحُ بهم في غياهب الشَّجون، وبهذا يكون صادّاً عن سبيل الله.

وهناك ارتباط وثيق بين الانحراف عن شرع الله تعالى، والصَّدِّ عن سبيله، فعلاقتهما ببعض علاقة السَّبب بالمسبَّب، ففي الأجواء البعيدة عن حُكم الله ورسوله، تتهيًّا الفرصة لأكبر صدُّ عن سبيل الله.

قال الله عَلَىٰ عن مشركي العرب الذين اعتاضوا عن اتّباع شرع الله، بما التهوا به من أمور الدُّنيا الخسيسة، صادِّين النَّاس عن الإسلام: ﴿الشَّرَوَا بِعَايَتِ اللَّهِ ثَمَنَا قَلِيكَ فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُم سَاءً مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [التوبة: ١٩](٣).

<sup>(</sup>١) تفسير السعدي (١/ ٤٨٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق (١١/ ١٨٥)؛ الحكم والتحاكم في خطاب الوحي (٢/ ٧١٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير ابن كثير (٣٣٩/٢).

وهناك صنفان متقابلان من أهل الكتاب، تحدَّث القرآن عنهم في قوله تعالى: ﴿ فَيُطَافِرِ مِنَ اللَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْمٍ مَلِيّبَتٍ أُجِلَت لَمُمْ وَيِمَدِهِمْ عَن سَبِيلِ اللّهِ كَيْمِ وَالْمَالِي وَأَخْذَنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ كَيْمِرًا ﴿ وَأَخْذِهِمُ الرِّيوَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمُولَ النّاسِ بِالْبَطِلِ وَأَخْذَنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ كَيْمِرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمُونُونَ مِنَا أَنْزِلَ مِن مَنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهِ وَالْمُورِ الْاَفِي اللَّهِ وَالْمُؤْمِنَ الصَّلَوَ وَالْمُؤْمُونَ الرَّكُونَ وَاللَّهُ وَالْمُورِ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنَ الصَّلَوَ وَالْمُؤْمُونَ الرَّكُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ الصَّلَوْ وَالْمُؤْمُونَ الرَّاسِكُونَ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنَ السَّاءِ وَالْمُؤْمِنَ السَّامِ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

ففريق توعَدهم الله تعالى بالعذاب الأليم؛ لتعاطيهم الرَّشوة على الحكم، فصدوا النَّاس عن الدِّين، إضافة إلى أكلهم الرِّبا، وأموال النَّاس بالباطل.

وفي مقابلهم فريق استحقُّوا الأجر العظيم؛ لإيمانهم بالشَّريعة المنزَّلة، ثمَّ إيمانهم بالشَّريعة الحقَّة النَّاسخة، فكانوا مَثَلاً يُقتدى بهم (١).

ولهذا الارتباط الوثيق بين الانحراف عن شرع الله، والصَّدُ عن دينه، استحقَّ الصَّادون عن سبيله النَّعنة والطَّرد من رحمته. قال تعالى: ﴿أَنَ لَتَنَدُّ اللَّهِ عَلَى الظَّلْلِمِينَ اللَّهِ عَلَى الظَّلْلِمِينَ اللَّهِ عَلَى الظَّلْلِمِينَ اللَّهِ عَلَى الطَّلِمِينَ اللَّهِ عَلَى الطَّرِد من رحمته. قال تعالى: ﴿أَنَ لَتَنَدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الطَّلِمِينَ اللَّهِ وَبَهُونَهَا عِوجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَنْفِرُونَ ﴾ [الأعراف: 35 ـ 25] الشَّالِمِينَ اللَّهُ وَيَبْمُونَهَا عِوجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَنْفِرُونَ ﴾ [الأعراف: 35 ـ 25] الشَّالِمِينَ اللَّهُ وَيَبْمُونَهَا عِوجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَنْفِرُونَ ﴾ [الأعراف: 36 ـ 25] الشَّالِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

إِنَّ الحاكمين والمتحاكمين إلى غير ما أنزل الله تعالى، هم على رأس هؤلاء الظّالمين، فكم أخرجوا أناساً من الدِّين، وكم أضاعوا الآخرة على كثير من الطّالمين، فهم مستجقُّون لِهذه اللَّعنة؛ لأنَّهم مسؤلون عن جانبٍ كبير من الضّياع والتّيه الذي تعانيه البشريَّة كلِّها (٢).

## سأدساً: عياب الأمن وانتشار الفوضى:

لو تأمَّلنا وصف القرآن العظيم للإنسان بمعزلٍ عن الإيمان، لوجدناه عَجَياً: فهو ضعيف أمام المُغربات، ونَسِيَّ للإحسان، وظلوم في الحقوق، وكَفَّار للنَّعم، ومجادل بالحق أو الباطل، وعجول متسرِّع، وناكر للفَضْل، وبخيل بما عنده، وشديد في الحصومة، وشَرِّة في جلب الخير لنفسه، وقنوط إذا عَجز عُن جلب هذا الخير، وهَلِعٌ جُزِعٌ إذا أصيب بضُرِّ، أو ألمَّ به شرَّ، وهو ضانٌ بالخير إذا

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر نفسه (١/ ٥٨٥).

<sup>(</sup>٢) "انظر: الحكم والتحاكم في تحظاب الوحي (٧/٠/٢).

تحصّل عليه، والطّغيان هو الصّفة السّائدة في الإنسان، في معزلٍ عن شرع الرّحمن: ﴿ كُلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيُطْنَحُ ۚ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللللَّالِي اللَّا اللَّالْمُلْحُلُولُولُولُولُولُولُولَ

ولا يمكن أن تواجه طباع هذا المخلوق إلّا بشريعة من عند خالقه: ﴿ أَلاَ يَمْلُمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللَّهِ الْمَلِكُ الْمَلْكُ: ١٤]. وكيف نتخيَّل مجتمعاً يُترك فيه الإنسان كالوحش الضَّاري، أو السَّبُع الكاسر، دونما شريعة تطهِّر قلبه وجوارحه، فيقترب من صفات الملائكة، بعد أن كان \_ قبل أن يُطهَّر بها \_ أدنى إلى صفات الشَّياطين.

إِنَّ تحقيق الأمن في المجتمعات مرتبط بتطبيق شرع الله، فقد حضَّ الله ﷺ مَنْ طَبَّق شرعه، وحقَّق شريعته بالأمن، فقال تعالى: ﴿ اَلَّذِينَ لَوَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوَا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَمُهُ الْأَمَنُ وَهُم تُهْمَدُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٢].

والمتأمّل في حال المجتمعات الغير محكومة بحكمة المشريعة وضبطها للأمور يرى: كثرة القتل، والاغتصاب، واستباحة الأموال بكل الطّرق والأشكال، وانتشار الفواحش والزّنا، والفجور والخنا، والإدمان، والنُّصوصيَّة، والجاسوسيَّة، والتَّشاجر، والتَّنافس، والتَّحاسد، والشُّح، والبخل، والجهل، والظَّلم، وهذا كلُّه من مظاهر غياب الأمن المرتبط بتحكيم شرع الله.

وهذا ما يريد الرَّاغبون عن حُكم الله إشاعته في الذين آمنوا، بتعطيلهم حُكْمَ الشَّريعة الإلهيَّة التي تَضبط \_ وحدها \_ النَّفس البشريَّة العاتية.

والمشرِّعون والحاكمون بأحكام الشَّرائع الموضعيَّة هم قَطْعاً مِمَّنْ بحبُّونِ إنْ تشيع هذه الفواحش والمنكرات في الذين آمنوا، وقد توعَدهم الله تعالى بالعذاب الأليم في الدُّنيا والآخرة، فقال سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَحِشَةُ فِي الَّذِينَ عَالَمُ مَا لَمُ عَذَابُ أَلِيمٌ فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُم لَا تَعَلَّمُونَ ﴾ [النور: ١٩].

فهؤلاء يحاربون الله ورسوله على علم؛ لأنَّ قوانينهم تجعل من الظُّلم شريعة، فهي تحمي الزُّناة، والبغاة، والقتلة، والسُّرَّاق، ويضرب الشَّيخ صلاح أبو إسماعيل(١) كَلَّلَهُ مثلاً لنوع من الظُّلم المُقنَّن، الذي أحدثه الظَّالمون في حياة

<sup>(</sup>١) هو صلاح أبو إسماعيل، أحد علماء الأزهر، ولد ِسنة (١٣٤٦هـ) انتُخِب نائباً في مجلس \_

المسلمين قَسْراً وقَهْراً، فيقول: «ما رأي القانون الوضعي في رجل دخل بيته، ففوجئ برجل يزني بامرأته، على فراش الزَّوجية داخلَ بيته، فغلى دَمُ الزَّوج في عروقه، وأراد قتل الزَّاني، فكانت يد الزَّاني أسرع فقتل الزَّوج...

أتعرف ـ أيُّها القارئ الكريم ـ ما حُكُم القانون الوضعي - في هذا؟!... إنَّ هذا الزَّاني يخرج بريئاً من جريمتي الزِّنا والقتل كليهما!

أمَّا خروجه من جريمة الزِّنا؛ فلأنَّ الزَّوج وحده هو الذي يملك أنْ يرفع دعوى الزِّنا ضدَّ زوجته، وقد قُتل! وليس ذلك الحقُّ لأبيها، أو لأخيها، أو لولدها، أو لأحدِ غيرِ الزَّوج القتيل. وأمَّا خروجه من جريمة القتل؛ فلأنَّه كان في حالة دفاع عن النَّفس! ولذلك لا يُقتل، ولا يُرجم، ولا يُجلد!

فهلَ رأيتَ \_ أيُّها القارئ الكريم \_ ديناً يُقِرُّ هذا البلاء؟!... إنَّ القوانين في مِصْرَ تُقِرُّ هذا البلاء»(١).

## فوضى الأعتداء على الأموال

وإذا تُركت التَّدابير الشرعيَّة لحماية ممتلكات النَّاس، فإنَّ الإجراءات الوضعيَّة لا تُفلح في توفير الحماية لها، بل إنَّها تفتح أبواب السَّلْب والنَّهْب، أمام مرضى التَّكسُّب بالحرام، فتنفتح شهيَّة السُّرَّاق، وتنمو خبرات المختلسين، وتنعش رغبات المحتكرين، وتحاول القوانين الوضعيَّة \_ يائسة \_ أن تقضي على الجريمة، فلا تزيدها إلَّا شيوعاً بإجراءاتها الخرقاء، فالسُّجون \_ المكتظَّة بالمجرمين \_ تصير أكبر المعاهد التَّعليميَّة لفنون النَّصْب، وألوان الإجرام.

يقول الشَّيخ أحمد شاكر (٢) كَالله \_ بعد أن بيَّن كيف تعاوَنَ المنافقون

الشَّعب المصري، فرفع شعار: «أعطني صوتك؛ لنصلح الدُّنيا بالدِّين». وكان ينادي بتطبيق الشَّريعة الإسلاميَّة، وضرب المثل في إنفاق المال لخدمة العلم والدِّين، اشتُهر بالخطابة والمحاضرات والنَّدوات، وقاومَ العلمانيين والشُّيوعيين. ومن مؤلفاته: «اليهود في القرآن». توفِّي في أبو ظبي سنة (١٤١٠هـ). انظر: إتمام الأعلام (ص١٤١٠).

<sup>(</sup>۱) نقلاً عن: أحكام إسلامية. . إدانة القوانين الوضعية، للمستشار محمد عبد الحميد غراب (ص١٧).

والمستعمرون، في إدخال القوانين الوضعيَّة، إلى ديار المسلمين، فأشاعوا فيها الفتن: «... فكان عن هذا أن امتلأت الشُّجون في بلادنا وحدها يمئات الألوف من اللُّصوص؛ بها وضعوا في القوانين من عقوبات للسَّرقة ليست برادعة، ولن تكون أبداً علاجاً لهذا الدَّاء المُسْتشري...

وإنَّهم جاؤوا في التَّطييق يلتمسون الأعدار من (علم النَّفْس) لكلِّ لصَّ يِحَسَيه، ثمَّ زاد الأمر شرّاً أنْ يكتب اللَّصوص أنفُسهم كلاماً، يلتمسون به الأعداد لجرمهم، وقام المدافعون (المحامون) عنهم المقامات التي توردهم النَّار، يعلمون أنَّ الجريمة ثابتة فلا يحاولون إنكارها، بل يحاولون التَّهوين مِن شأنها، بدراسة (نَفْسِيَّة المجرم وظروفِه). . !!»(١).

#### فوضى الاعتداء على الأعراض:

وأمّا الفوضى في الأعراض والأنساب، تحت المظلّة الوضعيّة المُضلّة، فحدَّثْ ولا حرج، فإنّ التّدابير الشَّرعية الصَّارمة التي من شأنها أنْ تُحافظ على عفّة المُجتمع وطهارته من شُعار الشَّهوات، وتحاول أن تُطفئ أوارَها، هذه التّدابير يلغيها القانون الجائر الموضوع بجرَّة قلم، فمَنْ للعفَّة يحميها في ديار المسلمين، ومَنْ للطّهارة يحرسها، ومَنْ للجريمة يُحاصرها، إذا حُرمت هذه الدّيار من حُكم الله ﴿ وَمَنْ الطّهارة يحرسها، ومَنْ للجريمة يُحاصرها، إذا حُرمت هذه الدّيار من حُكم الله ﴿ وَمَنْ آمَسُنُ مِنَ آللَهِ حُكماً لِتُورِ بُوتِنُونَ ﴾ [المائدة: ٥٠].

وإذا قيل لهم: لماذا تُصرُون على هذا البلاء، ولم تتشبَّنُون بهذه الشَّرائع المُفسدة؟ قالوا: نريد أن نتحرَّر كما تحرَّر الغرب، ونتقدَّم كما تقدَّم الغرب، ونُقدَّم الرَّفاة والسَّعادة لشعوبنا كما قدَّم الغرب! وهي كمقالة أسلافهم الضَّالين الله عنهم: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ تَعَالَوًا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ

من مصنّفاته: «نظام الطّلاق في الإسلام»، و«عمدة التّفسير» لم يكمله.

انظر ترجمته بتوسُّع في مقدِّمة كتابه: كلمة الحق، بقلم أخيه (مُجمود بن محمد شاكر). · · · (١) عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، اختصار وتحقيق أحمد محمد شاكر (٤٧/٤).

اَلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكِ صُدُودًا ﴿ قَالَيْفَ إِذَا اَصَلَبَتْهُمَ تُمْسِيبَةٌ بِمَا قَلَّمَتُ اللهُ عَلَيْفِ إِذَا أَصَلَبَتْهُمَ تُمْسِيبَةٌ بِمَا قَلَّمَتُ اللهِ إِنَّ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَلَنَا وَتَوْفِيقًا ﴾ [النساء: ٦١ ـ ٦٢].

والعجيب؛ أنَّ هؤلاء المعاندين، يعلمون حقبل غيرهم ما الذي جَنَتْه حضارة الغرب، القائمة على الاعتداء على سلطة الله وحكمه، ويُلدركون إلى أيِّ دَرَكِ سَفُلَت، وإلى أيِّ حالةٍ وصلت الله على المعاندية والله أيِّ حالةٍ وصلت الله على المعاندية والله أيِّ عالم المعاندية الله على المعاندية والله الله المعاندية والله المعاندية والله المعاندية والله المعاندية والله الله الله المعاندية والله المعاندية والله الله والله الله والله والله

## سَأْبِعاً: أنتشار العداوة والبغضاء:

يعيش النَّاس في ظلِّ دين الله في نعمةٍ من الإخاء والألفة، كما قال تعالى: ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَتِ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّكَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ﴾ [آل عمران: ١٠٣].

ولقد وعَظَنا الله تعالى من التَّشبه بحال أهل الكتاب، لمَّا استكبروا عن الإذعان التَّامِ لشرَاتِع اللهُ ، فَكَاتُتُ عَاقبَتُهُم أَنْ وَقَعْتِ العداوة والبغضاء فيما بينهم.

فاليهود المَّا خالفها رسول الله عَلَمْ، وكذَّبوه، ولم ينقادوا لشريعته؛ أخبر الله عَلَى أَنَّ قلوبهم لا تجتمع، بل العداوة واقعة بينهم دائماً؛ لأنَّهم خالفوا شريعة الحقّ، فقال سبحانه: ﴿ وَلَيْرِيدَ كَ كَثِيراً مِنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ طَعْيَنَا وَكُفْراً وَالْعَيْمَ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ طَعْيَنَا وَكُفْراً وَالْعَيْمَ الْعَدَوَةُ وَالْبَعْضَاتُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ ﴾ [المائدة: 32](٢).

والنّصارى بتركهم بعض ما ذُكِّروا به من شريعتهم، ثمَّ بتكبُّرهم عن اتّباع النّبيّ عَلَيْهِ، كانت عاقبتهم كعاقبة إخوانهم اليهود، قال تعالى: ﴿ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَكُوكَ أَخَذُنَا مِيئَنَقَهُمُ فَكُسُوا حَظًا مِمَّا ذُكِرُوا بِعِه فَأَغْرَهَا يَيْنَهُمُ قَالُوا إِنَّا نَصَكُوكَ أَخَذُنَا مِيئَنَقَهُمُ فَكُونَ مَنْ فَكُولًا مِنْ اللّه بِمَا كَانُوا بَسْنَعُونَ ﴾ المَكَاوَةُ وَالْمِقْدَ فَيُسْتُقُهُمُ اللّهُ بِمَا كَانُوا بَسْنَعُونَ ﴾ [المائدة: إِنَّا الله بِمَا كَانُوا بَسْنَعُونَ ﴾ [المائدة: إِنَّا الله بِمَا كَانُوا بَسْنَعُونَ ﴾

وَمَعْنَى قَوْلِهُ تَعَالَى: ﴿ قَأَغُمُ الْمُدَاوَةُ وَٱلْبُغْضَاءُ ۚ أَي: هَيَّجَنَا: وَقَيْل: الْصَقْنَا بِهِم؛ مَأْخُوذُ مِن الْغِرَاءِ. يُقَال: غَرِي بِالشَّيء إذا أُلصِق بِهِ كَالْغِراءُ (٤٠).

<sup>.(</sup>١) . انظر: الحكم والتحاكم في خطاب الموحى (٢/ ٧٢٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير ابن كثير (٣/ ١٧٥). (٣) انظر: المصدر نفسه (٣٠/ ٨٢٨)...

<sup>(</sup>٤) انظر: لسان العرب (١٠/٦٣)، مادة: (غرا). وحد يه رحمنا بعنا حدد

فالعداوة والبغضاء ألصقت بهم، فيما بينهم وبين بعضٍ، أو فيما بينهم وبين اليهود (١).

والظَّاهِر: أَيُّها واتعة بين طوائف النَّصارى، وهي تستتبع الوقوع بينهم وبين طوائف البهود عن طريق الأولى.

قال ابن كثير تَخْلَلُهُ في تفسير الآية: «أي: فألقينا بينهم العداوة والتَّباغض لبعضهم بعضاً، ولا يزالون كذلك إلى قيام السَّاعة. وكذلك طوائف النَّصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين، يُكَفِّر بعضهم بعضاً، ويَلْعن بعضهم بعضاً، فيلُعن بعضهم بعضاً، فكلُّ فرقةٍ ثُحَرِّم الأُخرى، ولا تدعها تَلِجُ مَعْبَدَها، فالملكيَّة (٢) تُكفِّر اليعقوبيَّة (٣)، وكذلك الأخرون، وكذلك النَّسطوريَّة (٤) والأريوسيَّة (٥)، كلُّ

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٦/١٧).

<sup>(</sup>٢) الملكيَّة: هم أصحاب «ملكا» الذي ظهر في بلاد الرُّوم. وقيل: نسبةً إلى «ملك الرُّوم». وهم يقولون: إنَّ الكلمة اتَّحدت بجسد المسيح، وتدرُّعت بناسوته. ويعنون بالكلمة: أقنوم العلم، ويعنون بروح القدس: أقنوم الحياة. وصرَّحوا بإثبات التَّثليث، وقد أخبر عنهم القِرآن: ﴿ لَقَدْ صَحَفَر الَّذِينَ قَالُوا إِنَ اللّهَ ثَالِثُ ثَلَامَةً ﴾ [المائدة: ٣٣].

انظر: الفصل في الملل والأهواء والنَّجل، لابن حزَّم (١/٥٣)؛ الملل والنَّحل، للسهرسَتاني (٢/٢٢).

<sup>(</sup>٣) المعقوبيَّة: يُنسبون إلى «يعقوب البراذعي» وكان راهباً في القسطنطينيَّة، ويقولون؛ إنَّ العالم المسيح هو الله تعالى نفسه. وإنَّ الله \_ تعالى عن عظيم كُفْرِهِم \_ قُتِلَ وصُلِبَ، وإنَّ العالم بقي ثلاثة أيام بلا مُدبِّرٍ، والفُلُك بلا مُدبِّرٍ، ثمَّ قام وزَّجَعَ كما كان، وأنَّه \_ تعالى \_ كان في بطن مريم محمولاً به.

انظرت الفصل في الملل والأهواء والنَّحل (١/ ٤٩)؛ الملل والنَّحل (٢٦/٦).

<sup>(</sup>٤) النَّسُطوريَّة: هُمُ أَتَبَاعَ السَطُورِ الْحَكِيمِ الذِي ظَهْرِ فِي زَمِنَ الْمَأْمُونَ، وتَصَرَّفَ فِي الْأَنَاجِيلُ بِحُكُم رأيه، فقال: إنَّ الله تعالى واحدُّ، ذو أقانيم ثلاثة: الوجود، والعلم، والحياة، وهذه الأقانيم ليست زائدة على الذَّات، ولا هي هو، واتَّحدت الكُلمة بجسد عيسى عَلَيْ ، كَظْهُورِ النِّقْشُ فِي الْخَاتِمِ. كِمَا قَالُوا: إنَّ مريم لِم تلد الإله، وإنَّما ولدت الإنسان، وإنَّما ولد الإله \_ تعالى الله عن كفرهم \_ كما يقولُونَ إنَّ اتَّحاد الله بعيسَى لم يكن باقياً حال صَلْبه.

انظر: الفصل في الملل والأهواء والنَّحل (١/ ٤٩)؛ الملل والنَّحل (٢/ ٦٤).

<sup>(</sup>٥) الأريوسيَّة: هم أصحاب «آريوس» وكان قِسِّيساً بالإسكندريَّة، ومن قوله: التَّوخيد المُجرَّد، وأنَّ عيسى ﷺ عَبْدٌ مخلوق، وأنَّه كلمة الله تعالى التي بها خَلَقَ السَّماوات والأرض. انظر: الفصل في الملل والأهواء والنَّحل (٤٧/١).

طائفةِ تُكفِّر الأخرى في هذه الدُّنيا لم ويوم يقوم الأشهاد»(١).

مسألة: قد يقول قائل:

كيف أُغريت بينهم العداوة والبغضاء، وقد تألَّبوا على المسلمين؟

جوابها: يُجيبنا على ذلك ابن عاشون كَنْلَةُ حيث قال: ﴿إِنَّ العداوة ثابتةً بينهم في الدِّين بانقسامهم فِرَقاً... وذلك الانقسام يَجُرُّ إليهم العداوة، وخَذْلَ بعضِهم بعضاً. ثمَّ إِنَّ دُولَهم كانت منقسِمةً ومتحارِبة، ولم تَزَلُ كذلك، وإنَّما تألَّبوا في الحروب الصَّليبيَّة على المسلمين، ثمَّ لم يلبثوا أَنْ تخاذلوا وتحاربوا، ولا يزال الأمر بينهم كذلك إلى الآن.

وكم ضاعت مساعي السَّاعين في جَمْعِهم على كلمة واحدة، وتأليفِ اتِّحادِ بينهم، وكان اختلافهم لُطُفاً بالمَسلمين في مختلف عصور التَّاريخ الإسلامي، على أنَّ اتّفاقهم على أُمَّة أخرى، لا ينافي ثَمَكُن العداوة فيما بينهم، وكفى بذلك عقاباً لهم على نِسْيانهم مَا ذُكِّرُوا بِهَ (٢) مَنْ مُنْ العداوة فيما بينهم، وكفى بذلك عقاباً لهم على نِسْيانهم مَا ذُكِّرُوا بِهَ (٢) مَنْ مُنْ العداوة فيما بينهم، وكفى بذلك عقاباً لهم على نِسْيانهم مَا ذُكِّرُوا بِهَ (٢) مَنْ مُنْ العداوة فيما بينهم، وكفى المُنْ العداوة فيما المُنْ المُنْ العداوة فيما المُنْ المِنْ المُنْ المُن

تحذير الأُمَّة الإسلاميَّة من العداوة"

والأمَّة الإسلاميَّة وعَظَها الله تعالى بالعداوة المُلقاة فيما بين طوائف اليهود والنَّصارى، حتَّى لا تقعَ فيما وقعوا فيه، فالرَّعيَّة تُلقى بينهم العداوات إذا رغبت عن شرع الله، وفي ذلك يقول ابن تيميَّة تَعَلَّلُهُ: «فمتى ترك النَّاس بعضَ ما أمرهم الله به، وقعت بينهم العداوة والبغضاء، وإذا تفرَّق القوم فسدوا وهَلكوا، وإذا اجتمعوا صلحوا ومَلكوا».

وقال كَلَّلُهُ في موضع آخر: «وإذا خرج ولاة الأمور عن هذا (أي: عن الحكم بين النَّاس بالكتاب والسُّنَّة) فقد حَكَمُوا بغير ما أنزل الله، ووقع بأسُهم بينهم...

وهذا من أعظم أسباب تغيير الدُّول، كما قد جرى مِثْلُ هذا مرَّةً بعد مرَّةٍ في زَمَاننا، وغير زَمَاننا اللهُ ا

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (٣/ ٨٣). وانظر: الحكم والتحاكم في خطاب الوحي (٢/ ٧٣١).

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير (١٦/٦٥). (٣) مجموع الفتاوى (٣/٢١).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه (٣٥/ ٣٨٨).

وقد تعوَّذ النَّبِيُّ ﷺ من مغبَّة ترك الحكم بغير ما أنزل الله وعَدَّ ذلك من أعظم أسباب وقوع العداوة والبغضاء بين المسلمين:

عن عبد الله بن عُمَرَ ﴿ وَ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

... وَمَا لَمْ تَخْكُمُ أَثِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ، وَيَتَخْيَرُوا هِمَّا أَثْرُلُ اللهُ، إِلَّا جَعَلَ اللهُ بَاسَهُمْ بَيْنَهُمْ» (١٠).

## ثامناً: الحرمان من النَّصر والتَّمكين:

المسلمون إذا تعاطوا أسباب النّصر، وكانوا له أهلاً، وتوكّلوا على الله تعالى وجده، وعملوا بمقتضى سُنَنِه في خلقه، فلا قِبَل لأحدِ بغلبتهم، في جين أنّه تعالى إذا خذلهم بما كسبت أيديهم من العصيان فلا أحَلَا بملك لهم نصراً، ولا يدفع عنهم ضَرّاً، ومصداق ذلك في كتاب الله سبحانه، فإن يَنهُرَكُمُ اللهُ فَلا غَالِبَ لَكُمُّ وَإِن يَنهُرَكُمُ اللهُ فَلا غَالِبَ لَكُمُّ وَإِن يَنهُرَكُمُ اللهُ فَلا غَالِبَ لَكُمُّ وَإِن يَغَدُلُكُمْ فَمَن ذَا الّذِي يَنهُرُكُم مِن العمون وعَلَ الله فَلْتَتَوكُلُ اللهُ فَلا غَالِبَ لَكُمُّ وَإِن يَغَدُلُكُمْ فَمَن ذَا الّذِي يَنهُرُكُم مِن العموان الله عموان الله فَلْتَتَوكُلُ

وليس شيء أدعى للخذلان، وللحرمان من النّصر والتّمكين؛ مِثْلَ هَجْرِ التّحاكِم إلى شريعة الله تعالى، وهدم نصرها في الأرض، ويُعتبر ذلك إخلالاً بشرط النّصر المنصوص عليه في آيِّ كثيرة من كتاب الله، كما في قوله تعالى: ﴿ يَكَانِّهُا اللّٰذِينَ ءَامَنُوا إِن نَصُرُوا الله يَصُرُكُمْ وَيُلَيِّتَ أَنْدَامَكُمْ ﴾ [محمد: ٧].

والمعنى: إن تنصروا دينَ اللهِ وشريعتَه، بالعمل بها، وتعظيمها، يَنْصُرْكُم الله ﷺ على أنفسكم، وأعدائكِم مِن شياطين الجنّ والإنس، فإنَّ الجزاء، من جنس العمل(٣).

<sup>(</sup>۱) رواه أبن مأجه واللَّفظ له (۲/ ۱۳۳۲) (ح ٤٠١٩)؛ والحاكم في «المستدرك» (٥٨٣/٤) (ح ٨٦٢٣) (ح ٨٦٢٣) وقال: «صحيح الإسناد، ولم يخرجاه» ووافقه الذَّهبي. وحسَّنه الألبائي في «صحيح سنن ابن ماجه» (٣١٦/٣) (ح٣٢٦٢)؛ و«السَّلسلة الصَّحيحة» (٢١٦/١) (ح٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير المثار (٤/ ٣٩٧)؛ الحكم والتحاكم في خطاب الوحي (٢٩٣٩/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير ابن كثير (٤/ ١٧٥).

قال الرَّازي كَثْلَثُهُ: «بيَّن في هذه الآية: أَنَّ مَنْ نَصَوره الله فلا غالب له، فيحصل من مجموع هاتين المُقَدِّمتين، أنَّ مَنِ اتَّقى الله، فقد فاز بسعادة الدُّنيا والآخرة؛ فإنَّه يفوز بسعادة لا شقاوة معها، وبعزٍّ لا ذُلَّ معه، ويصير غالباً لا يغلبه أحد، وأمَّا مَنْ أتى بالمعصية؛ فإنَّ الله يخذله، ومَنْ خَذَله الله، فقد وقع في شقاوة، لا سعادة معها، وذُلُّ لا عِزَّ معه»(۱).

وقد نصَّ القرآن العظيم على كيفيَّة نصر الدِّين والشَّريعة في قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ إِن مَّكَنَّهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَصَامُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا الزَّكَوْةَ وَٱمْرُوا بِالْمَعْرُونِ وَنَهَوَّا عَنِ ٱلْمُنْكِرُ وَلِلَهِ عَلِيْنَهُ ٱلْأَمْوُرِ ﴾ [الحج: ٤١].

والآية الكريمة تدلُّ \_ كما قال الشَّنقيطي كَاللهُ: «على أنَّ الذين لا يقيمون الصَّلاة، ولا يؤتون الزَّكاة، ولا يأمرون بالمعروف، ولا ينهون عن المنكر، ليس لهم وعد من الله بالنَّصر البَّنَّة .

فالذين يرتكبون جميع المعاصي مئن يتسمّون باسم المسلمين، ثمَّ يقولون: إنَّ الله سينصرنا، مُعَرورون؛ لَأَتَّهُم ليسوا مَنْ حزب الله، الموعودين بنصره، كما لا يَخْفَى.

ومعنى نَصْرِ المؤمنين لله: نَصْرُهم لدينه ولكتابه، وسعيهم وجهادُهم في أن تكون كلمته هي العليا، وأنْ تُقام حدودُه في أرضه، وتُمتثلَ أوامرُه، وتُجتنبَ نواهيه، ويُحْكَمَ في عباده بما أنزل على رَسولِه ﷺ (أ).

#### الخلاصة:

وممًّا سبِق نستخلص أنَّ الإعراض عن حُكم الله وشرعه يورد المجتمعات موارد التَّهلكة؛ ففي الدَّاخل: يؤدِّي إلى تفشِّي الجريمة، وضياع الأخلاق، وانتشار الرَّذيلة، ومن ثمَّ ضياع الأمن والاستقرار، والذِي هو من أعظم النِّعم التي يُنعم بها الله وَ لَكُ على مَن اتَّبع رضوانه، وما حال المجتمعات الإسلاميَّة المُجنِّبة لشرع الله عنَّا ببعيد.

وفي مواجهة الأمَّة لغيرها من الأمم، وعلى المستوى العالمي: نجد أنَّ الأمَّة

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير (٩/ ٥٦).

عندما تبتعد عن شرع الله، تضيع هيبتها ومكانتها، ويُسْتهان بها، ولا يأبه لها ولا لكثرة أعدادها؛ ذلك لأنَّ أعداءها قد علموا ما هم عليه من ضعف الصِّلة بربِّهم ففقدوا عُنصرَ قوَّتهم الأوجد، وركنوا إلى الدُّنيا، وإلى قدراتهم الماديَّة، وهم عالةٌ على غيرهم في ذلك، فعلموا قوَّتهم الحقيقيَّة ومدى ضعفها فهانت في نظرهم.

## ----- المطلب الثاني ﴿

## الآثار الأخرويَّة للحكم بغير ما أنزل الله

عظّم القرآن الحكيم من هول العقاب الذي ينتظر أعداء الله المهدّلين لشرعه، المفترين على دينه - تحليلاً وتحريماً - بغير سلطان من الله، فقال سبحانه: ﴿ قُلْ أَرَعَ يَتُمُ مَّا أَنَزَلَ اللهُ لَكُمْ مِن رَزْقِ فَجَمَلَتُم مِّنَهُ حَرَامًا وَمَلَكُلا قُلْ مَاللهُ وَلَا مَاللهُ اللهُ اللهُ

ففي هذه الآيات الكريمات: «أنكر الله تعالى على مَنْ حرَّم ما أحلَّ الله، أو أحلَّ ما حرَّم الله، بمجرَّد الآراء والأهواء، التي لا مستند لها، ولا دليل عليها. ثمَّ توعَدهم على ذلك يوم القيامة، فقال: ﴿وَمَا ظَنُ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَقْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيامَة؟ اللهِ أَلْ اللهِ اللهُ الل

فهذا أستفهام يراد منه تهويل وتفظيع العقاب الأليم، الذي ينتظر المفترين، المتقوِّلين على الله، المبدِّلين لشرعه، ولذا نُكِّرَ وأُبْهِم، فمصيرهم هو أسوأ المصير، وعقابهم هو أوخم العقاب(٢).

«وصيغة الغائب تشمل جنس الذين يفترون على الله الكذب، وتنتظمهم جميعاً، فما ظنُّهم يا تُرى؟ ما الذي يتصوّرون أن يكون في شأنهم يوم القيامة؟ وهو سؤال تذوب أمامه حتّى الجبال الصّلدة الجاسية»(٣)،

وفيما يلي استعراضٌ لبعض الآثار المترتّبة على الحكم بغير ما أنزل الله في الدّار الآخرة:

(۲) انظر: تفسير أبى السعود (١٥٧/٤)...

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر (۶/ ۲۹۰).

<sup>(</sup>٣) في ظلال القرآن (٣/ ١٨٠٢).

## أولاً: الإهانة عند قبض الأرواح:

هذه الآيات الكريمات تهد وتتوعد نوعاً من المنحرفين عمّا أنول الله تعالى، وهم الذين يطيعون أعداء الله \_ كاليهود والنّصارى \_ في بعض ما يأمرون به، والآيات تصفهم بالرِّدَّة بسبب ذلك الفعل، وتتوعَدهم بمصيرٍ مظلم، وعذابٍ مؤلم، يبدأ معهم منذ اللَّحظات الأولى من مفارقة الدُنيا(١).

﴿ فَكُنَّفَ إِنَا تُوفَّتُهُ أَلْمَلَتِهِكَةُ يَضِرِبُوكَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ ﴿ اللهِ عَلَى عَلَى حالهم إذا جاءتهم الملائكة لقبض أرواحهم، وتَعَصَّت الأرواح في أجسادهم، واستخرجتها الملائكة بالعنف والقهر والضّرب (٢).

قال ابن عاشور كَالله: "والمقصود: وعيدُهم بأنَّهم سَيُمِجَّل لهم العذاب، من أوَّل منازل الآخرة، وهو حالة الموت، ولمَّا جَعَل هذا العذاب محقَّقاً وقوعُه، رتَّب عليه الاستفهامَ عن حالهم استفهاماً مُستعملاً في معنى تعجيب المخاطب من حالهم عند الوفاة، وهذا التَّعجيب مؤذِن بأنَّها حالةٌ فظيعة غير معتادة، إذْ لا يُتعجّب إلَّا من أمْرِ غير معهود، والسِّياق يدلُّ على الفظاعة...

والجَمْع بين الإخبار عنهم باتباعهم ما أسخط الله، وكراهتهم رضوانه، مع إمكان الاجتزاء بأحدهما عن الآخر: للإيماء إلى أنَّ ضرب الملائكة وجوهَ هؤلاء، مناسب لإقبالهم على ما أسخط الله، وأنَّ ضربهم أدبارَهم، مناسب لكراهتهم رضوانَه؛ لأنَّ الكراهة تستلزم الإعراض والإدبار...

والإحباط: إبطال العمل، أي: أبطل انتفاعَهم بأعمالهم التي عملوها مع

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبري (٢٦/٢٦)؛ تفسير القاسمي (٦/٢٥٩)،

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر (۷/ ۳۲۳)...

المؤمنين، من قول كلمة التَّوحيد، ومن الصَّلاة، والزَّكاة، وغير ذلك (()...

وقال الله سبحانه - في نوع آخر من المنحوفين عن شرعه المنول: ﴿ وَمَنْ اللَّهُ مِتَنِ أَفَتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِى إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنِلُ مِثْلَ مَآ أَوْلَ اللَّهُ مِتَنِ أَفْرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِى إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنِلُ مِثْلُ مَآ أَوْلَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَيْر اللَّهِ عَيْر اللَّهِ عَنْ عَلَيْتِهِ اللَّهِ عَيْر اللَّهِ عَيْر اللَّهِ عَيْر اللَّهِ عَيْر اللَّهِ عَنْ عَلَيْتِهِ مَا كُنتُم تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ عَيْر اللَّهِ وَكُنتُم عَنْ عَالِمَتِهِ اللَّهُ وَلَا نَعْم عَنْ عَلَيْتِهِ مَا اللَّهُ عَيْر اللَّهِ عَيْر اللَّهِ عَيْر اللَّهِ عَيْر اللّهِ عَيْر اللّهِ عَيْر اللّهُ عَلَى اللّهُ عَيْر اللّهُ عَيْر اللّهُ عَيْر اللّهُ عَلَى اللّهُ عَيْر اللّهُ عَلَى اللّهُ عَيْر اللّهُ عَلَى اللّهُ عَيْر اللّهُ عَيْر اللّهُ عَيْر اللّهُ عَلَى اللّهُ عَيْر اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَيْر اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالِمُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَالْمُ اللّهُ عَلَى ا

«﴿وَمَنَ ﴾ مَوْصُولِةِ مَرَادَ بِهِ الْبَحِيْسِ، أَيْ: كُلُّ مَنِ افْتِرِي أَوْ قَالَ، وليسَ المَرادِ فَرِداً معيَّناً، فَاللَّذِينَ افْتِروا على الله كذباً، هم المشركون ؛ لأنَّهم حلَّلوا وحرَّموا بهواهم، وزعموا أَنَّ الله أَمَرَهم بذلك»(٢).

## والآية الكريمة تتناول أصنافاً من المنجرفين عن الشُّريعة المطهَّرة:

فهي تتعرَّض للمتنبِّئين الذين ادَّعوا أنَّ الله قد أوحى إليهم، أمثال مسيلمَة الكذَّاب، والأسود العنسي، وسَجَاح زوجة مستئلمة (٢).

وتتناول أيضاً كلَّ مَنْ كان على شاكلتهم ممَّنْ أعرض عن الفقه والسُّقن، وما كان عليه السَّلف من المُنْنَن، فيقول: وقع في خاطري كذا، أو أخبرني قلبي بكذا، فيَحْكُمون بما يقع في قلوبهم، ويغلب عليهم من خواطرهم، وقي هذا يقول القرطبي كَثَلَه: "هذا القول زَنْدَقَةٌ وكفر، يُقتل قائله، ولا يستتاب، ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب، فإنَّه يلزم منه هدُّ الأحكام»(٤).

## فالآية تحكني أحوال هؤلاء عند معاينة البوسي والخزوج بن الدُّنياء

﴿ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّلِلِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْوَتِ ﴾ أي: شدائده وسكراته، ﴿ وَالنَّلَّكِكَةُ اللَّهِ عَلَي المُعَلِمُ اللَّهِ عَلَي المُعَلِمُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّاللَّالِيلِي الللَّا اللللَّاللَّا الللَّهُ اللللللَّا الللَّا

﴿ أَخْرِجُوا أَنْسُكُم \* "أي: أخرجوا أرواحَكم من أجسادكم، أي هاتوا

.. com " in 2 (57 + 51) &

<sup>(</sup>۱) التحرير والتنوير (۲۲/ ۹۹ ـ ۱۰۱). (۲) المصدر نفسه (۲/ ۲۲۱).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرطبي (٤١/٧) ١٠٠ يه ٥٠٠٠

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه (٧/ ٤٤). وانظر: الحكم والتحاكم في خطاب الوحي (٢/ ٧٦٢)....

أَرْوَاحَكُم، والأمر للإهانة والإرْهاق؛ إغلاظاً في قبض أَرْوَاحهم، ولا يَتْرُكُون لهم ولا يَتْرُكون لهم ولا يُعلملونهم بلين، وفيه إشارة إلى أنَّهم يَجْزَعون فلا يلفِظون أرواحهم، وهو على هذا الوجه، وعيد بالآلام عند النَّرْع جزاءً في الدُّنيا، على شركهم (١).

﴿ ٱلْيُوْمَ تُجُزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ ﴾ أي: الهَوَان؛ ﴿ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَ ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْمُقِّ وَكُنتُمْ عَنْ اَلِنتِهِ تَسَتَكُيرُونَ ﴾ أي: تتِعظُمون وتأنفون عن قِبول ما أنزله الله في آياته (٢).

## ثانياً: الوحشة في الحشر؛

في الآية السَّابقة بيَّن النَّظم الحكيم عاقبة الانحراف عن شرع الله تعالى عند معاينة الموت ومعادرة الدُّنيا، والآية التَّالية لها تستأنف بيان حالهم في الحشر: ﴿ وَلَقَدُ جِثْتُمُونَا فَرَدَىٰ كُمَا خَلَقْنَكُم أَوَّلَ مَرَّة وَرَكَتُم مَّا خَوَلَنَكُم وَرَاة ظُهُورِكُم وَمَا نَرَىٰ مَعَكُم شُفَعَاة كُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمتُم أَنَّكُم فِيكُم شُركَاوًا لَقَد تَعَطَّع بَيْنَكُم وَضَلَ عَنَاهُم مَّا كُنتُم مَعكم شُفعاة كُمُ ٱللَّذِينَ زَعَمتُم أَنَّهُم فِيكُم شُركَاوًا لَقَد تَعَطَّع بَيْنَكُم وَضَلَ عَنَاهُم مَّا كُنتُم وَمُعَلَى الانعام: ٩٤].

قال القرطبي تَكَلَّلُهُ: «هذه عبارة عن الحشر. .

والمعنى: جئتمونا واحداً واحداً، كلَّ واحدٍ منكم منفرداً بلا أهلٍ، ولا مَالَ، ولا مَالَ، ولا مَالَ، ولا مَالَ، ولا ناصرٍ، ممَّنْ كان يصاحبكم في الغَيِّ»(٣).

فمن اغترابهم ووحشتهم في الحشر: أنَّهم منعزلون عن كلَّ ما كِانوا يعتزُّون به في الحياة الدُّنيا من أمواكِ، وأولادٍ، وجاوٍ، وأنصار.

## ثالثاً: الأكل من النَّار وغضب الجبَّار:

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (٦/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (٧/ ٤٤).

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير القِرطبيّ (٧/٤٤ ــ ٤٤).

بعد أن تحدَّثت الآيات عن بعض أحكام الشَّريعة، مثل: تجريم أكل الميتة، والدَّم، ولحم الخنزير، وما أُهِلَّ لغير الله به. توعَّدت مَنْ يكتمون أحكام هذه الشَّريعة، مقابل ثمن قليل يأكلونه؛ لأنَّ كتمان الشَّريعة، يستلزم أنواعاً من الانحراف عنها (١).

فهؤلاء الذين يكتمون الحقَّ المُنزَّل ـ لقاء ثمنِ رخيص ـ إنَّما يأتون حراماً يعذِّبهم الله عليه بنار جهنَّم، يأكلونها في بطونهم الجشعة، فهي نارٌ على الحقيقة يأكلونها يوم القيامة، جزاءً ما اقترفوا من أكل الرِّشوة على الدِّينِ (٢).

وسمَّى الله تعالى ما أكلوه في بطونهم ناراً: «لأنَّ هذا النَّمن الذي اكتسبوه، إنَّما حصل لهم بأقبح المكاسب، وأعظم المحرَّمات، فكان جزاؤهم من جنس عملهم» (٣) . . ألم من المنابع عليهم المنابع ا

## قضب الجبَّار أعظم من النَّار:

والذي أعظم عليهم من عذاب النّار: هو غضب الله عليهم، وإعراضه عنهم: ﴿وَلا يُحَلِّمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلا يُرَكِيمِم أَي: لا يطهّرهم من الأخلاق الرّذيلة، إذْ ليس لهم أعمالٌ تصلح للمدح والرّضا، والجزاء عليها، بل يعذّبهم عذاباً أليماً؛ لأنّهم نبذوا كتاب الله، وأعرضوا عنه، وعن النّحاكم إليه في الدّنيا، واختاروا الضّلالة على الهدى، والعذاب على المغفرة.

## فما أصبرهم على النَّار:

وقد ذكر أهل التّأويل - رحمهم الله -(٤) عَدَّة مَعَأَنِ في قَوْلُه تَعَالَى: ﴿فُمَّآ أَمْنَاكُمُمْ عَلَ ٱلنَّادِ﴾: ﴿فُمَّآ

١ ـ مذهب جمهور المفسّرين أنَّ (ما) للتَّعجُب؛ وهو مردود إلى المخلوقين (٥)، كأنَّه قال: اعجبوا من صبرهم على النَّار، ومُكْيهم فيها!

<sup>(</sup>١) انظر: الحكم والتحاكم في خطاب الوحى (٢/ ٧٦٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي (٢/ ٢٣٩). (٣) تفسير السعدي (١/ ١٣٤).

 <sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الطبري (٢/ ٩١ - ٩٢)؛ زاد المسير (١/ ١٥٣)؛ تفسير القرطبي (٢/ ٢٤٠ ـ ٢٤١)؛

<sup>(</sup>٥) لأنَّ التَّعجُّب: استعظام الشَّيء، وخفاء حصول السَّبب، وهو مستحيلٌ في حقِّ الله تعالى.

٢٠ ـ ما لهم واللهِ عليها من صبرٍ، ولكن ما أجرأهم على النَّار، إذ يعملون عملاً يؤدِّي إليها!

٣٠ أنَّ (ما) استفهامٌ معناه التَّوبيخ. والمعنى: أيُّ شيءٍ صبَّرهم على عمل أهل النَّار؟

٤ ـ ما أقلَّ جزعَهم من النَّار؛ فجعل قلَّة الجزعِ صبراً، وهذا على وجه الاستهانة بهم، والاستخفاف بأمرهم.

وهذه الآيات المباركات وإنْ كانت تتوعَّد ـ أصلاً ـ علماء اليهود الذين مردوا على كتمان الحقِّ المُنزَّل ـ إذا خالف أهواءهم، أو أهواء سادتهم ـ إلَّا أنَّ وعيدها يشمل كلَّ مِنْ عمل عملهم، وكان على شاكلتهم، كما قرَّره القرطبيُّ كَاللهُ بقوله: «وهذه الآية وإنْ كانت في الأحبار، فإنَّها تتناول من المسلمين مَنْ كَتَمِ الحقَّ مختاراً لذلك على بسبب دِنيا يصبيها» (١).

as example that it is not say

## رابعاً: العذاب المهين:

ذَكر العزيزُ الحكيم جوانبَ من أحكام الشَّريعة في صدر سورة النِّساء، والمتمثّلة في: بيان أموالِ اليتامى، وأحكام الأنكحة، وأحوالِ المواريث والوصايا ثمَّ ذَكرَ بعد ذلك: الوعد والوعيد، ترغيباً في الطَّاعة، وترهيباً من المعصية، فقال سبحانه: ﴿ يَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ﴾ أي: هذه أحكام الله قد بيَّنها لكم؛ لتعرفوها، وتعملوا بها ﴿ وَمَن يُعِلِع الله وَرَسُولُهُ ﴾ في متابعة حدوده، والعمل بها كما أمره الله تعمالي ﴿ يُتَخِلِهُ جَنَّسَتِ تَجْرِف مِن تَحْيَهَا ٱلْأَنْهَادُ خَلِدِينَ فِيها وَذَالِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْمُغِلِيمَ ﴾ [النساء: ١٣]، فهذا هو الوعد.

أمَّا الوعيد: ﴿ وَمَن يَعْضِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدّخِلُهُ فَاراً خَلِدًا فَي الله عَلى حدود الله تعالى فِيهَا وَلَهُ عَذَابُ مُهِينُ ﴾ [النساء: ١٤]. فكلُّ مَنِ اعتدى على حدود الله تعالى مُكذّباً، أو جاحداً، أو مُبدّلاً، أو مُبغضاً، فهو متوعَّد بهذا العذاب المهين؛ «لكونه غيّر ما حَكم الله به، وضادً الله في حُكمه، وهذا إنَّما يصدر عن عدم الكونه غيّر ما حَكم الله به، وضادً الله في حُكمه، وهذا إنَّما يصدر عن عدم

تفسير القرطبي (٢/ ٢٣٩).

الرِّضا بِمَا قَسَمَ الله، وحَكَمَ به، ولهذا يُجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم»(١).

مسألة: مِعلِ يُفهم من الآية الكريمة: أنَّ مُطلِق العصيان، موجبٌ للخلود في النَّار؟

جوابها: يُجيبنا على ذلك القرطبيُّ كَثَلَة، حيث يقول: «والعصيان: إنْ أُريد به الكفر، فالخلود على بابه، وإنْ أُريد به الكبائر، وتجاوز أوآمر الله تعالى، فالخلود مستعارٌ لمدَّةٍ مَّا. كما تقولُ: خلَّد اللهُ مُلْكه.

وقال زهير (٢<sup>)</sup>؛ ولا خالداً إلَّا الحبال الرَّواسيا<sup>(٣)</sup>، أيب

ويُجلِّي السَّعدي تَكَلَّهُ الأَمْر بياناً بقوله: «ويدخل في اسم المعصية، الكفُرُ فَمَا دُونه مِن المعاصي، فلا يكون فيها شبهة للخوارج القائلين بكفر أهل التتعاصى...

وقد دلَّت النُّصوص المتواترة، على أنَّ الموحدين، الذين معهم طاعة التَّوحيد، غيرُ مخلَّدين في النَّار. فما معهم من التَّوحيد، مانعٌ لهم من التَّحول فيها»(٥).

<sup>(</sup>١) تَفْسَير ابن كثير (٢/٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) أَ هُو ۚ زُهُمْرُ بِنَ أَبِي سُلْمَى رَبِيعة بن رياح بن قرَّة بن الحَارِثُ، المُضَرِّي، المُضَرِّي، ولد في الله بلاد «مُرَّئِيَّة» بنواحي المدينة، حكيم الشَّعَراء في الجاهليّة، قال ابن الأعرابيّ: كان لِزُهَير في الشّعر ما لم يكن لغيره، كان أبوه شاعراً، وحاله شاعراً، وأخِته شُلْمَى شاعرة وإبناه كعب وبُجَير شاعرين، وأخته الخنساء شاعرة. وكانت قصائده تُسمَّى «الحَوْليَّاتِ»؛ لأنّه كان ينظم القصيدة في شهر، ويُنقِّحها ويُهذّبها في سنة. توفِّي سنة (١٣ قبل الهجرة).

انظو: كشف الظُّنون عن أسامي الكتب والفنون، لمصطفى القسطنطيني (١٠ ﴿٦٤ ﴿) ﴾ مقلِّمة ديوان زهير بن أبي سُلمي، لأكِرم البستاني؟

<sup>(</sup>٣) صَلْرُ هذا البيت:

ألا لا أرى على الحوادث باقباً على الحوادث باقباً

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي (٥/ ٨٦).

<sup>(</sup>٥) تفسير السعدي (١/ ٣٢٨).

#### الخاتمة

#### وبعد:

فهذا ما وفَّقني اللهُ إليه، ويسَّره لي في هذا البحث: «هَجْر القرآن العظيم» ويمكن استخلاص أبرز نقاطه وأهمِّ نتائجه فيما يأتي:

## أولاً: في مباحث «الباب الأول»:

#### ١ ـ إنَّ (هجر القرآن) يعني الأمور الآتية:

أ \_ تركَ الإيمانِ به؛ وعدمَ الالتفاتِ إليه كليَّةٍ.

ب \_ القولَ السَّيِّئِ في القِرآن، والزَّعِمَ الباطلَ بأنَّه سِعْرٌ أو شِعْرٌ أو أساطيرُ الأوَّلين، وهذا القولُ القبيح في حِقُّ القرآن من الاستهزاء به.

ج ـ الإعراضَ والبُعْدَ عن القرآن، وعدمَ سماعِه، ورَفْعَ الأصواتِ بالهَذَيانِ إذا قُرِئَ لئلًا يُسْمَعَ.

د ـ تركَ الِعملِ به وعدمَ امتثالِ أوامرِه، وعدَمَ اجتنابِ زواجِره.

ه ـ تركَ تحكيمِه والاحتكام إليه.

و ـ تركَ تدبُّره وتفهُّمِه.

ز ـ تركَ تلاوتِه وحفظِه أو نسيانَه بعد حفظِه.

ح ـ تركَ الاستشفاءِ والتَّداوي بمـــ

ط ـ الحَرَجَ الذي في الصُّدور منه.

## ٢ \_ حُكْمُ هجرِ القرآن العظيم:

يختلف حُكُمُ هجرِ القرآن الكريم باختلاف نوع الهَجْر، وحالِ الهاجر:

أ \_ فإنْ كان هَجْرُ القرآن بترك الإيمان به، أو الإعراض عنه، وعدم التَّحاكم إليه بالكليَّة، أو اللُّغو فيه، فهذا كفر صُراح.

ب \_ وإنْ كان الهجر متعلِّقاً بعدم العمل به \_ مع الإيمان به، والإقرار بأنَّه كلام الله تعالى يجب اتباعه \_ فذلك معصية يتوقَّف كونها كبيرة أو صغيرة على نوع المخالفة ذاتها.

ج \_ وإنْ كان الهجر بمعنى ترك التّلاوة، أو ترك التّدبُّر، أو ترك الحفظ، أو ترك الحفظ، أو ترك الاستشفاء به \_ مع القدرة على ذلك \_ ولم يفعل، فهو مُؤاخذٌ على فعله بِحَسْبِ نوع تقصيره في ذلك.

## ثَانياً: في مباحث «الباب الثَّاني»:

#### من نتائج «الفصل الأوَّل»:

#### ۱ \_ من «مظاهر التَّكذيب بالقرآن»:

الكفر به، والاستكبار عنه، والشَّك فيه، والتَّكذيب به، والجحود به، والاستهزاء به وبتعاليمه، وتبديله وتحريفه، والإعراض عنه ونبذه، وترك الاحتكام إليه، وكتمانه، والاختلاف فيه، والجدال فيه، والصدُّ عنه، والنَّهيّ عنه، والغفلة عنه، وترك العمل به، وادِّعاء نسخه، وادعّاء نقصه، ومضاهاته ومعارضته:

٢ - أجمع علماء المسلمين على كُفْرِ مَنْ أنكر القرآن العظيم، أو كِذَّب به، أو جَحَد منه حرفاً، أو زاد فيه حرفاً، أو بدَّل حرفاً منه بحرفِ آخرَ مكانه.

٣ - أهل الكتاب - في مشارق الأرض ومغاربها - مطالَبون بالإيمان بمحمد ﷺ وبكتابه العظيم الذي هو حُجَّة عليهم، كما هو حُجَّة على غيرهم، وأنَّ مَنْ لم يؤمن بذلك إيمان إذعانِ وانقيادِ فهو كافر ومخلَّد في النَّار.

#### من نتائج «الفصل الثَّاني»:

- ١ ـ من «أساليب الكفَّار في استهزائهم بالقرآن» ما يأتى:
  - أ ـ الاستهزاء والضَّحك حال سماع القرآنِــ
    - ب ـ التعُّجُب من عدم نزول الوحي عليهم،
- ج \_ اِدُّعاؤِهم بأنَّ القرآن إفكٌ مفترى، وأساطير الأوَّلين.
  - د ـ استخدام أعضاء الجسم بقصيد الاستهزاء.
    - هـــ التَّندُّر بالله وآياته.

Y - الاستهانة - عياذاً بالله - بالمصحف، أو بشيء منه، ولها صور متعدّدة: كاتّخاذِ الفأل منه، أو الاتّكاء والتّوسّد عليه، أو إتلافِه وتمزيقِه، أو الكتابةِ عليه، أو إدخالِه في أماكن التّخلّي، أو الوصيّة بدفنه مع الميّت في قبره، أو إلقائه في القاذورات، أو بلّه بالرّيق، أو بلع شيء منه، أو تخطّيه، أو تركِه على الأرض، أو اتّخاذه وتعليقِه للبركة من غير قراءة فيه، أو تلويثِه، أو جَحْدِ شيء منه، أو وطئِه بالرّجل أو مدّها إليه، أو الجلوس عليه، أو وضع شيء فوقه، أو سبّه، أو الاستخفافِ به، إلى غير ذلك من الصّور الكثيرة.

٣ ـ المسلمون كلَّهم مُجْمِعون على وجوب احترام كلام الله تعالى، وتعظيمه، وصيانته من العيوب والنَّقائص، فالاستهزاء بكلام الله تعالى، أو كتابه، أو محاولة إسقاط حرمته ومهابته، كفر صريح لا يُنَازِعُ فيه أحدٌ، ولو كانت آية واحدة.

#### من نتائج «الفصل الثَّالث»:

- ١ \_ من (مظاهر سماع القرآن لذي الكفّار) ما يأتى:
  - أ ـ الإعراض عن سماع القرآن.
  - ب ـ الاستكبار عن سماع القرآن.
  - ج \_ التَّواصي بعدم سماع القرآن.
    - د ـ البطش بمَنْ يقرأ القرآن.
  - هـ التَّعامي والتَّصام عن القرآن.
  - و ـ الاستهزاء حال سماع اَلْقَرَآنَ.
    - ز ـ الضُّجر والتَّأَفُّف.
  - ح ـ بُغض سماع القرآن وكراهية قارئه.
  - ط ـ التَّهاونُ والتُّغافل عن سماع الوحي.
- ٢ ـ من «مظاهر هجر استماع القرآن لدى المسلمين» ما يأتي:
  - أ\_ التَّشاخل بالغناء عن استماع القرآن.
    - ب \_ سماع الطَّرَب.

ج ـ التَّشاغِل عن استماع القرآن

٣ .. من «آداب استماع القرآن» ما يأتي:

أ ـ تعظيم المتكلِّم.

ب ـ استشعار عظمةِ الْكَلَام وعَلَوُّه.

ج \_ حضور القلب عند السماع.

د ـ تدبُّر المسموع.

ه ـ تفهُّم الآيات المسموعة.

و ـ التَّخلِّي عن موانع الفهم.

ز ِ أَنْ يُقَدِّر لَا فَي نفسه لِ أَنَّه المقصود بكلِّ آية يسمعها رَّ

ح \_ التَّأثُّر بالآيات المسموعة.

ط ـ التَّرقِّي في استماع القرآن.

ي - التَّبرُّو من الحَوْلِ والقوَّة حال السَّماع.

٤ ـ من «فضائل استماع القرآن» ما يأتى:

أ ـ استماع القرآن سبب لرحمة الله تعالى.

ب - استماع القرآن سبب لهداية الثَّقلين -

ج ـ استماع القرآن سبب لخشوع القلب وبكاء العين.

الإعراض عن استماع القرآن بالكليَّة ينافي الإيمان ويضادُه، بل هو حقيقة النَّفاق الأكبر الذي حكاه الله تعالى عن المنافقين.

آ ـ قد يُعْرِضُ المسلم ـ أحياناً ـ عن استماع القرآن العظيم، أو عن تلاوته ـ مع إقراره بأنّه كلام الله تعالى يجب اتّباعه ـ ويكون سبب الإعراض هو التّكاسل، أو ضعف الإيمان، أو الاشتغال عنه بمالٍ أو بنين أو لعبٍ ولَهْوٍ كمتابعة البثّ الفضائي ونحوه.

فمن المُتَّفَق عليه \_ فيما سبق \_ أنَّها معصية لله، مؤاتحا بسَبَها؛ لأنَّه قَصَّر وأعرض باختياره، ويتوقَّف كون هذه المعصية كبيرة أو صغيرة على نوع المخالفة ذاتها.

#### من نتائج «القصل الرَّابع»:

١ \_ من «آداب معلِّم القرآن» ما يأتي:

أ الاستقامة على دين الله تعالى.

ب ـ تُحَسَّنُ الخُلُق مع المتعلَّمين.

ج \_ بذل النَّصيحة للمتعلِّمين.

د ـ التَّدرُّج في التَّعليم والتُّرَبية .

ه ـ الرُّفق بالمتعلِّمين.

و ـ الصبر على المتعلُّم.

٢ \_ من (آداب متعلِّم القرآن) ما يأتي:

أ \_ تطهير القلب.

ب ـ الزُّهد في الدُّنيا.

ج ـ التَّواضع للمعلِّم.

د ـ الدُّعاء للمعلِّم والاعترافُّ بفضَّلُه.

هـ ـ اختيار المعلِّم الأصلح والأعلم.

و ـ التَّبكير إلى مجلس الدَّرس.

ز ـ التَّحلِّي بالأدب في مجلس التَّعليم. "

٣ \_ من (فضائل تعلُّم القرآن وتعليمه) مَا يأتي:

أ ـ مُعلُّمُ القرآن ومتعلُّمُه متشبَّةُ بالملائكة والرُّسل.

ب - خَيرُ النَّاسِ وأفضلُهم مَنْ تعلُّم القرآن وعلَّمه.

ج \_ تعلُّمُ القِرآن وتعليمُه خيرٌ من كنوز الدُّنيا .

د ـ تعليمُ القرآنِ من النَّفع المتعدِّي، فَمَنْ علَّم آيةً كان له ثوابُها ما تُلين،

٤ \_ من «أحكام تعلُّم الفرآن وتعليمه» ما يأتي:

أ ـ تعلَّمُ القرآنِ وتعليمُه فرض كفايةٍ على المسلمين، إلَّا مَا تَصِحُ بِهُ الصَّلاة من القرآن ـ وهو الفاتحة ـ بالإجماع. ب ـ الرَّاجح في حُكم تعليم القرآن لغير المسلم: الجواز إذا رُجِيَ إسلامه، وعدمُ جواز تعليمه إذا لم يُرْجَ إسلامه.

ج ـ الرَّاجِع في حُكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن: الجواز عند الحاجة، وعدمُ جواز الأخذ عند عدمها؛ لما في ذلك من الجمع بين الأدلَّة وإعمالها جميعاً.

## ٥ \_ من «همَّة السَّلف في تعليم القرآن» ما يأتي:

أ ـ تَرْكُ الأوطانِ لأجل تعليم القرآن.

ب ـ تأسيس مدارس وحِلَق تحفيظ القرآن.

جـ احتساب أجر التَّعليم عند الله تعالى.

٦ من «همة السَّلف في تعلُّم القرآن» ما يأتي:

أ ـ الرِّحلة من أَجْل تعلُّم القرآن.

ب ـ ملازمة الشُّيوخ وعرض القراءة عليهم.

ج \_ تحمُّل الشَّدائد والصِّعاب بُغية تعلُّم القرآن.

د ـ ترك الوطن والمال من أُجْل تعلُّم القرآن.

#### من نتائج «الفصل الخامس»:

## ١ \_ من «الأمور المبتدعة في التِّلاوة» ما يأتي:

التَّنظُع والوسوسة في مخارج الحروف، والخروج بالقراءة عن لحن العرب الى لحون العَجَم، والقراءة بألحان أهل الفسق والفجور، وقراءة الأنغام والتَّمطيط، والتَّحزين والتَّطريب، والتَّحريف، والتَّرعيد، وهَذَّهُ كهذَ الشِّعر، والقراءة في مجلس شُرْب الدُّخان، والقراءة والإقراء بشواذُ القراءات، وجَمْع القراءات في مجلس واحد، والتزام قول «صدق الله العظيم» بعد التَّلاوة، وقراءة القرآن عند القبر.

### ٢ ـ من «أسباب هجر التّلاوة» ما يأتي:

الانشغال بالدُّنيا، وضعف الهمَّة، والجهل بثمرات قراءة القرآن، وتقديم العلوم الأُخرى على قراءة القرآن، والحرب المُعلنة على القرآن واللُّغة.

## ٣ ـ من «آداب وأحكام تلاوة القرآن» ما يأتي:

إخلاص النّية لله تعالى، والعمل بالقرآن، وإجلاله وتعظيمه، وتلاوته على طهارة، واختيار الوقت والمكان المناسبين، وحُسنُ الجِلْسَة واستقبال القبلة، وتنظيف الفم بالسّواك، والاستعادة والبسملة عند افتتاح التّلاوة، وحَصْرُ الفكرِ أثناءها، واستحباب التَّرتيل وكراهية السُّرعة المُفرطة، واستحباب تحسين الصّوت بالقرآن، والنّهي عن القراءة بالألحان المُطَرِّبة، ووجوب التّدبُّر، واستحباب البكاء أثناء التّلاوة، واستحباب الجهر بالقرآن إذا لم تترتَّب عليه مفسدة، واستحباب اتصال التّلاوة وعدم قطعها، وإحسانُ الابتداء والوقف أثناء التّلاوة، والوقوف عند رؤوس الآيات من السُّنَة، وكذلك الإمساك عن القراءة عند غلبة النّعاس، والسّجود عند المرور بآية سجدة، والنّهي عن الخَثم في أقلَّ من ثلاثِ، والتّحزيب بالسّور لا بالأجزاء، وموضع دعاء الخَثم خارج الصّلاة لا داخلها.

#### ٤ \_ من «فضائل تلاوة القرآن» ما يأتيج

أ ـ التَّلاوة تجارة رابحة عند أكرم الأكرلمين ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿

ب ـ تنزُّل السَّكينة والرَّحمة والملائكة للتِّلاوة ١٠ -

ج ـ التّلاوةُ كلُّها خير: فلا ينبغي للمسلم أن ينصرف عنها، سواءً كان من الممتونين، أم كان من المُتعْتِعِين، فيتّخِذَ ضَعْفَهُ حُجَّةً في الإعراض عنها.

د ـ المؤمن الذي يقرأ القرآن طَيِّبُ الظَّاهِرِ والباطن، والمؤمن الذي لا يقرؤه يفقد صفةً هامَّةً وهي طِيْبُ الظَّاهِر، وهذا نقصٌ في شخصيَّته لا بدَّ من تداركه بالإقبال على التِّلاوة.

#### من نتائج «الفصل السّاسي»:

#### ١ \_ هَجْر حفظِ القرآن نوعان:

النُّوع الأوَّل: هجره ابتداءً: بعدم حفظه، وبالزُّهد في تعلُّمه.

النَّوع الثَّاني: هجره بعد حفظه: وذلك بالانشغال عنه، وعدم تعاهده فيؤدِّي إلى تفلُّته.

#### ٢ ـ آداب حفظ القرآن نوعان:

النُّوع الأوَّل: آداب «أثناء الحفظ» وتتمثَّل فيما يلي:

أ ـ الإخلاص لله تعالى.

ب استشعار عظمة المقرآن ومعرفة منزلته ،

ج ـ معرفة أنَّ الأصل في تلقِّي القرآن حِفْظُه.

دَ ١ الرَّغبة القويَّة الصَّادقة .

هـ - التَّقلُّل مِن الدُّنيا .

و ـ الدُّعاء والالتجاء إلى الله.

النَّوع الثَّاني: آداب «بعد الحفظ» وتتمثَّل فيما يلي:

أ ـ الخوف من الوقوع في الرِّياء.

ب ـ الخشية من العُجب بالنَّفْس والتَّعالي على الخَلْق.

ج \_ الحذر من النُّنوب والمعاصي.

د ـ تعاهد القرآن والحذر من نسيانه.

٣ ـ من «فضائل حفظ القرآن؛ ما بأتى:

أ ـ عُلُوُّ درجة الحافظ في الآخرة:

\* منزلته عند آخِر آية يقرؤها.

\* يُلْبَس تاج الكرامة، وحُلَّة الكرامة، ويفوز بالرُّضي.

\* المحافظ مع السَّفَرة الكرام البررة.

ب ـ الحافظ مُقَدَّم في الدُّنيا والآخرة: فهو أُولى النَّاس بالإمارة، وبالإمامة في الصَّلاة، وفي الشُّورى، وفي البَرْزَخ.

ج ـ حَمَلَة القرآن هُمْ أهل الله وخاصَّته، وتكريمُهم من إجلال الله تعالى، ولا تحرقهم النَّارُ يوم القيامة.

## ٤ \_ من (أحكام حفظ القرآن ونسيانه) ما يأتي:

أ يحفِفْظ القرآن كاملاً فرض كفايةٍ على الأُمَّة بالإجماع.

ب ـ يجب على كلِّ مسلمٍ حِفْظُ ما تصحُّ به صلاته من القوآن بالإجماع.

وأمَّا بقيَّة القرآن فَحِفْظُه مستحبُّ إجماعاً. وهو متأكِّذٌ في حقٌّ طلَّاب العلم

الشَّرعي أكثر من غيرهم. ويُستحبُّ تحفيظ القرآن للصَّبيان؛ لأنَّه منهج السَّلف الصَّالح مع أبنائهم.

ج \_ نسيان القرآن نوعان:

النُّوع الأوَّل: الذي ينشأ لاشتغاله بأمرٍ دنيوي، وهذا هو المذبوم الذي ورد فيه الوعيد.

النَّوع الثَّاني: الذي لا ينشأ عن تقصير وإهمال، وإنَّما هو ناتج عن ضعف الدَّاكرة، أو تقدُّم السِّنِّ، أو الانشغال بأمور لا طاقةَ له في دفعها.

د ـ نسيان القرآن أو شيء منه ـ بعد حِفْظه ـ ذنب عظيم، وصرَّح بعض أهل العلم أنَّه من الكبائر.

هـ إذا انشغل العبد بالعلم الواجب أو المندوب، وترتَّب على ذلك نسيان شيء من القرآن المحضوط، فلا يُعَدُّ صاحبُه آثِماً.

#### من نتائج «الفصل السَّابع»:

أ ـ أنَّ قراءة القرآن بالتَّفكُر والتَّدبُّر هي أصل صلاح القلب واستقامته.

ب ـ ليس أنفع للعبد في معاشه ومعاده، وأقرب إلى نجاته من تدبُّر القرآن، وإطالة التَّأمُّل في معاني آياته.

د \_ إطباق جمهور المفسّرين على وجوب تدبُّر القرآن العظيم.

٢ ـ من ﴿أَسِبَابِ هَجِرُ النَّدَّبُّرِ ﴾ ما يأتي:

الإصرار على الذَّنوب، والجهل باللَّغة العربيَّة، وانشغال القلب وتشعُّبه في أودية الدُّنيا، وترك التَّدبُّر تورُّعاً، وهجر كتب التَّفسير، والتَّشاغل بكثرة التَّلاوة.

٣ \_ من «الأمور المعينة على التَّدبُّر) ما يأتي:

تحسين التِّلاوة، والإنصات عند السَّماع، والقراءة في جوف اللَّيل، وحُسْن

الابتداء والوَقْف، وفَهُم المعاني، والوقوف عندها، وترديد الآية المؤثّرة في القلب، ومعرفة أساليب القرآن.

## ٤ \_ من «ثمرات التَّدبُّر» ما يأتى:

أليا تعميق جذور الإيمان.

ب ـ معرفة الرَّبِّ جلَّ جلالُه.

ج ـ تحقيق العبوديَّة لله تعالى.

د ـ التَّدبُّر غذاءٌ وعلاجٌ وسلاح.

هـ ـ التَّدبُّر فيه تربيةٌ للعقول، وصَقْلٌ للمواهب، وتنميةٌ للقدرات العقليَّة، وهو مفتاح كلِّ خير.

#### مَن نتائج «الفصل الثَّامن»:

١ - المقصود الأعظم من تعلُّمِ القرآن، وتلاوتِه، وحفظه، وتدبُّرِه، هو العمل به.

#### ٢ ـ ترك العمل بالقرآن له حالان:

الحال الأوَّل: أنْ يُخالف أحكامَ القرآن، وهو لا يعتقد أنَّ غيرها:خيرٌ منها، ولا يُقِرُّ بجواز مِخالفتها، فهذا عاص مؤاخَذٌ بعصيانه؛ وليس كيافراً.

الحال الثَّاني: أنْ يُخالف أحكامَ القرآن، من مُنْطَلَقِ عدم صلاحيتها، وأنَّه يجوز العدول عنها إلى غيرها، فهذا كافرٌ مرتدٍّ.

٣ - جميع ما فُصِّلَ في القرآن العظيم من مكارم الأخلاق، فإنَّ النَّبيَّ ﷺ
 كان متحلِّياً به، بل صار امتثال القرآن ـ أمراً ونهياً ـ سجيَّة له، وخُلُقاً تَطَبَّعه.

٤ - القرآن العظيم لا تنفتح أسراره، ولا يُنْتَفع به؛ إلَّا مِنْ يعمِل به.

٥ ـ من «فضائل العمل بالقرآن»: على له عليا الم

الهداية بن والرَّحمة ، والفلاح ، وتكفين السَّيِّبَات؛ وإصلاح البال في الدُّنيا والإَجرة ، بنك المُنيا على المُنيا والأَجرة ، بنك المُنيا على المُنيا الله المناه ال

#### من نتائج «الفصل التَّاسع»:

١ - من "أسباب هجر التَّجاكم إلى القرآن" ما يأتي:

أ \_ كراهية ما أنزل الله.

ب \_ الاستكبار.

ج ـ اتِّباع الهوي.

د \_ إيثار المتاع العاجل.

ه ـ الخوف المُتوهَّم.

و \_ التَّقليد المذموم.

٢ \_ من «الآثار الدُّنيويَّة الحَسَنة للحُكم بما أنزل الله» ما يأتي:

أ ـ الاستخلاف والتَّمكين. ـ

ب ـ الأمن والاستقرار.'

آجَ ـ النَّصر َ وَالفَتْحِ.

د ـ العزُّ والشَّرف.

ه ـ أبركةُ العَيْش ورَغَدُه.

و \_ الهداية والتَّثبيت.

٣ ـ من «الآثار الأخرويَّة الحَسَنة للحُكم بما أنزل الله» ما يأتي:

أ ـ الفلاح والفوز.

ب ـ المغفرة وتكفير السَّيِّئات.

ج ـ الأجر العظيم.

د \_ مرافقة الأنبياء والصِّدِّيقين.

٤ \_ من «الآثار الدُّنيويَّة السَّيِّئة للحُكم بغير ما أنزل الله» ما يأتي:

أ \_ قسوة القلوب.

ب ـ الضَّلال عن الحق.

ج ـ الوقوع في النَّفاق.

د ـ الحرمان من التَّوبة.

ه ـ الصَّدُّ عن سبيل الله.

و ـ غياب الأمن وانتشار الفوضى.

ز ـ انتشار العداوة والبغضاء.

ح ـ الحرمان من النَّصر والتَّمكين.

من «الآثار الأخرويّة السّيّئة للحُكم بغير ما أنزل الله ما يأتي:

أ ـ الإهانة عند قبض الأرواح.

ب ـ الوحشة في الحشر.

ج ـ الأكل من النَّار وغضب الجبَّار.

د ـ العذاب المهين الله

وفي الختام: أَسِأَلُ اللهَ العظيمَ ربَّ العرشِ الكريمِ أَنْ ينفعَ بهذا الجهد، وأَنْ يُبارِكُ فيه، وأَنْ يُغفرَ لي كُلَّ خطأ، أو سهو، أو تقصير عبي المناسبة عنه المناسبة عنه المناسبة ا

وأعوذُ به تعالى من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يُسمع.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلَّم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

## الفهارس

أولاً: منهج الفهارس.

ثانياً: فهرس الأحاديث.

ثالثاً: فهرس الآثار.

رابعاً: فهرس تراجم الأعلام.

خامساً: فهرس الألفاظ ومعانيها.

سادساً: فهرس الفروق اللغوية.

سابعاً: فهرس الأشعار.

ثامناً: فهرس الأماكن.

تاسعاً: فهرس الأحكام الفقهية.

عاشراً: فهرس الآداب.

حادي عشر: فهرس الفضائل.

ثاني عشر: فهرس البدع.

ثالث عشر: ثبت المصادر والمراجع.

رابع عشر: المحتوى.

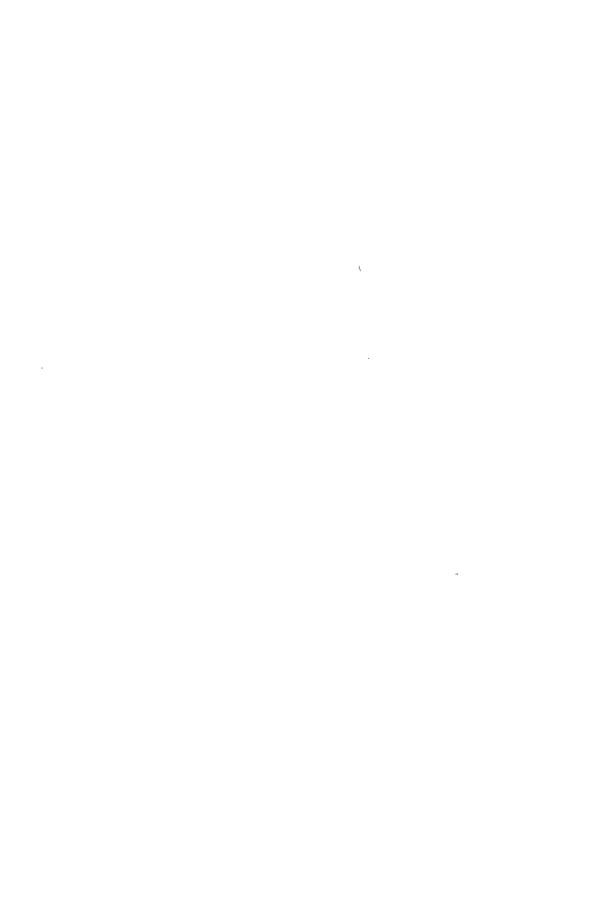

## أولاً: منهج الفهارس

## تم إعداد الفهارس وفقاً للمنهج التالي :

- ١ اعتماد رسم الحروف والألفاظ لإيرادها مع ما بعدها حسب الترتيب
   الألفبائي.
- ٢ عدم الاعتداد ب(أل) التعريف إلّا مع لفظ الجلالة، وعدم الاعتداد بلفظة:
   «ابن ـ ابنة ـ أبو ـ أم».
  - ٣ \_ الاعتداد بالواو وحرف الجر والباء الزائدة.
    - ٤ عدم التفريق بين: «أنْ \_ إنْ \_ أنَّ \_ إنَّ \_ إنَّ \_ إنَّ .
    - ٥ \_ عدم التفريق بين همزتي الوصل والقطع.
  - ٦ الهمزة التي على الواو أو الألف أو النبرة اعتبرت همزة.
    - ٧ \_ اعتبار (لا) حرف مستقل.
- ٨ فهرس أطراف الحديث ضُمِّنَ الأحاديث القولية والفعلية والتقريرية،
   وكذا أوصاف النبي ﷺ. وضُمِّنَ كذلك الأحاديث القدسية مع الإشارة إليها.
- ٩ في «فهرس الألفاظ ومعانيها» جُرِّدَت الكلمة إلى أصلها، واعْتُبِرَ التَّرتيب
   الألفبائي.
- ١٠ في «فهرس الأشعار» اعْتُمِد التَّرتيب حسب القافية، واسْتُثْنِيَ من ذلك: «الأرجوزة المنبِّهة» و«منظومة طَيِّبة النَّشْر»؛ لأنَّهما لم تلتزما بقافية واحدة، ومَنَع من تقطيعهما عدم تمام المعنى إذا انفرد كلُّ بيتِ لحاله، خاصةً في مسائل العقيدة.
- ١١ ـ في فهارس «الأحكام الفقهيَّة، والآداب، والفضائل، والبدع» اعْتُبِرَ التَّرتيب المُوضوعي، والتَّرتيب حسب أرقام الصَّفحات ما أمكن.

١٢ - في "ثبت المصادر والمراجع" قُدُم اسم الكتاب الأقل في عدد الكلمات إذا اشترك عدة كتب في جزء من الاسم مثال: «فضائل القرآن»، «فضائل القرآن وتلاوته وخصائص تلاوته وحملته» قُدِّم الأول. وإذا اتفق كتابان في الاسم تم اعتماد اسم المؤلف وفقاً للترتيب الألفبائي.

١٣ ـ في «المحتوى» تمّ اعتماد الفهرس التفصيلي؛ لتعمّ الفائدة المرجوّة منه.



# ثانياً: فهرس الأحاديث

#### \* \* H @\$4

| ۲.۷.          | أُتيت النبي ﷺ وهو يصلي ولجوفه أزير كأزير المرجل                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| ٤٢٨°.         | أَحْبُ الْأَعْمَالَ إِلَى الله تَغَالَى أَدُومُهَا وَإِنْ قُلَّ |
| 4 · Ed.       | إِذَا بَاتَكَ ٱلْمَرَأَةَ مَهَاجُرَةَ فَرَاشَ رَوجِهَا          |
| ۳۰ ۵۶.        | إذا بَاتَتَ الْمَرَأَة هاجرة فراش زوجها                         |
|               | إذا ُ زخرفتم مساجدتكم                                           |
| ٤١٥ .         | إَذَا قَامَ أَحَدُكُم مَنَ اللَّيْلِ فَاسْتَعْجَمَ القَرْآنُ    |
|               | إذًا قرأ ابن آدم السجدة فشجد اعتران الشيطان                     |
|               | إذّا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم                                  |
| *1A ::        | إذًا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلَّا من ثلاثة                  |
| £ 7 9 · ·     | إذا ُ مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً           |
|               | إذًا تُعس أحدكتم في الصلاة فليرقد                               |
|               | أقبلت يهود إلى رسول الله ﷺ                                      |
|               | أقبل النبي ﷺ من نحو بثر جملمنسسسسسسسنسشنششششششستستست            |
|               | اقرأ عليُّ آئاس من          |
|               | اقرَّأُ فلانا إنها السكينة تنزلت عند القرآن                     |
|               | اقرأ يا ابن حضير                                                |
|               | اقرُؤُوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً                    |
|               | اقرؤوا القرآن ما اثتلفت عليه قلوبكم                             |
|               | اقرؤوا القرآن وابتغوا به الله                                   |
|               | أكثر، منافقي أمتي. قرّاؤها                                      |
|               | الا إن كلكم مناج ربه                                            |
|               | ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر                                   |
| <b>ም</b> ልአ : | ألا وإن في الجسد مضغةألا وإن في الجسد مضغة                      |

| طرف الحديث                                                |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|
| اللهم اكتب لي بها عندك أجراً                              |  |  |
| اللهم لك سجدت ويك آمنتم                                   |  |  |
| اللهم لك سجدت وبك آمنت                                    |  |  |
| إن أحدكم ليتكلم بالكلمة                                   |  |  |
| إن أحق ما أخذتُم عليه أجراً كتاب الله                     |  |  |
| إن أخذتها أخذت قوساً من نار                               |  |  |
| إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق                         |  |  |
| إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر                        |  |  |
| إن أفضلكم من تعلّم القرآن وعلّمه                          |  |  |
| إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً                          |  |  |
| إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال                        |  |  |
| إن أول الناس يقضي يوم القيامة عليه ٢٩٣، ٢٩٣، ٤٧٨          |  |  |
| إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه                        |  |  |
| أن رسول الله ﷺ أملى عليه: ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَيمِدُونَ ﴾ |  |  |
| أن رسول الله على بعث معاذاً وأبا موسى إلى اليمن           |  |  |
| أن رسول الله ﷺ نهى عن الجدال في القرآن                    |  |  |
| إن العبد إذا تسوّك ثم قام                                 |  |  |
| إن العبد ليتكلم بالكلمة                                   |  |  |
| إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين                |  |  |
| إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة                          |  |  |
| إن كنت تحب أن تطوق طوقاً من نار فاقبلها                   |  |  |
| إن لله أهلين من الناس                                     |  |  |
| إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته               |  |  |
| إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم                   |  |  |
| إن من أحسن الناس صوتاً بالقرآن الذي                       |  |  |
| أنا أغنى الأغنياء عن الشرك (قدسي)                         |  |  |
| أنا عند ظن عبدي، وأنا معه حين يذكرني (قدسي)               |  |  |
| أُنزلت عليَّ آنفاً سورة                                   |  |  |
| انطلق رسول الله ﷺ في طائفة من أصحابه                      |  |  |

| لصفحة        | طرف الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 <b>\ Y</b> | إنمازأنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٧٣ .        | إنما بعثتك لأبتليك (قدسي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۳.          | إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد بيسسسيسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 491          | إنيَ كرهَّت أن أذكر الله ﷺ إلَّا على طهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 019          | إني تارك فكيم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٤٨          | إنيُّ لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲٦           | إني لأعلم إذا كنت عني راضية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 019          | أُوصى بكتاب الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٣٨          | أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 377          | أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣٢٣          | أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 777          | أين كنت "أين كنت "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0.4          | أيهم أكثر أخذاً للقرآنالله المسالة المس |
| */           | ( <del>)</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥١٨          | بئس ما لأحدهم يقول: نسيت آية كيت وكيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٠٤          | بادروا بالأعمال خصالاً ستاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 777          | بأيعوني على ألَّا تشركوا بالله شيئاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣٣٩          | بشم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | (ت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| £ Y 4        | تعاهدوا القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ξλλ          | تعاهدوا هذا القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٩٠          | تعلَّموا القرآن فإذا علمتموه فيلا تغلوا فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ፫<br>୯୯۸     | تعلّموا القرآن فإنه شافع يوم القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | تعلموا القرآن وسلوا الله به الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | تلا رسول الله ﷺ هذه الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | تلك السكينة تنزلت القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | تك الملائكة دنت لصوتك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | (立)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5 4 1        | شج مطاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|             | - xigh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفجة      | طرف المحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| U.S.        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤١٠         | الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | الجدال في القرآن كفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | جمرة بين كتفيك تقلّدتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | 2, 62 1 mg in 1 case 2 mg gay with (C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| V-1 -       | الْحمد لله، كتاب الله واخد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | (خ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 700         | خدمت رسول الله عشر سنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>۲</b> ۳۸ | خِذِوا القرآن من أربعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 200         | خدمت رسول الله ﷺ عشر سنين خدمت رسول الله ﷺ عشر سنين خدوا القرآن من أربعة خدركم من تعلّم القرآن وعلّمه به ٣٥٣، ٣٥٣، ٣٥٣،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Tg - 1    | $C\Lambda$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٨٠         | ذاك الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 207         | الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| •           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 737         | رأيت رسول الله ﷺ يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 019         | رفع عن أمتي الخطأ والنسيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | .( <b>ن</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| £ . X       | زيّنوا القِرآنِ بأصواتكمبسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| . 29.       | (w)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4490        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | سَجِدُ النبنَ ﷺ بالنجم الله المساسات ال |
|             | سنجد وجهى للذي خلقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | سمعت النبي علي علم المغرب بـ(الطور)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6.23        | سمعت النبي المعرب برانطول السمال المسال المس |
| WAC.        | سمعت النبي ﷺ يقرأ (والتين والزيتون)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ት "ትል       | السواك مظهرة للفنم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | (ص)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ort         | صُلُوا صلاة كذا في حين كذا سيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| لصفحة | طرف الحديث يسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 002   | صَلَيْت مع النبي ﷺ ذات ليلة فافتتح برالبقرة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | (E)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۴٠٤   | عَلَّمُوا وَيسّروا ولا تعسّروا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | <b>(ف)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 710   | فإن خلق نبى الله ﷺ كان القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 173   | إِنْ لَزُوجِكَ عَلَيْكَ حُقًّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fra-  | فُرغَكَ يَا أَبِهُ الْوِلِيد؟ مِن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 478   | قَضْلُ صَلاة الجَمْعَ على صلاة الواحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | قُوالله، ما الفقر أخشني عليكم، ولكن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٢٠   | في أربعين يوماً المسلمان المسل |
| ٤٢٠   | في شهر المسالية المسا |
| ۸۳۶   | قيها ما الا عين رأت سين سين سين سين سين من المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | (a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٩.   | قالا: انطلق، فانطلقنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | قال رجل في غزوة تبوك في مجلس سايهنهالمبنسةبعد سندالمدين عندية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | قام النبي ﷺ بآية حتى أصبح يرددها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | قد أفلح من أسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 09.   | القرآن شافع مشفع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۸٠    | القرآن يُقرأ على سبعة أحرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤١٧   | قرأت على النبي ﷺ (والنجم) فلم يسجد فيها بيسيبيسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | (ك) ١٠٠٠ ما الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بفشد  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.27  | ت وسر المراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُشْغُلُ فإذا قدم رجل مهاجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | كَانُ رَسُولُ الله ﷺ يعلّمنا الاستخارة في الأمور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | كَالَ رَسُولُ الله ﷺ يعلُّمنا القرآن فإذا مرّ بسجود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | كان رسول الله ﷺ يُقطِّع قراءته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | كان الله القرآن في أقل من ثلاث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | كان النبي على إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| F13   | كان النبي على يقرأ علينا السورة فيها السجلة فيسجد سيبسب مسهور علينا السورة فيها السجلة فيسجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| الصفحة      | طرف الحديث                                                                                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 499         | كان يقرأ بالسورة فيرتّلها                                                                       |
| 499         | كان بمد مدًا                                                                                    |
| 499         | كانت مداً                                                                                       |
| 243         | كانت مدًا                                                                                       |
| 44          | كنت نهيتكم عن زيارة القبور                                                                      |
|             |                                                                                                 |
| 5 A T       | (ل)<br>لأعلمن أقواماً من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات                                          |
|             | لقد قرأتها على الجن ليلة الجن                                                                   |
| £ • Y       | لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنّى بالقرآن                                                    |
| 2.2         |                                                                                                 |
|             | لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة                                                            |
| 641         | لو لم تكونوا تذنبون لخفت عليكم ما هو أكبر                                                       |
| 4/1         | لو بهم تحولوا تدببون تحقت عبيكم ما هو اكبر السندالليات المام تعنق بالقرآن السنداليات المام ٤٠٢، |
| 527         | لیس منا من نم ینعن بانفران                                                                      |
|             | atridical and analysis (p)                                                                      |
| 13          | ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن                                                  |
| 788         | ماذا معك من القرآن                                                                              |
| ٥٨٨         | المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة                                                       |
| ¥0.3        | الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة                                                          |
| ٨٥          | مثل البيت الذي يذكر الله فيه                                                                    |
|             | مثل الذي يذكر ربه                                                                               |
| 193         | مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له                                                                |
| 229         | مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة                                                         |
| .ra         | مثل المنافق الذي يقرأ القرآن بسسسسيسيس المسرسسر سيسسس يسسس                                      |
| ٧٩          | المراء في القرآن كفر                                                                            |
| <u>۱</u> ۱۰ | من أتى إليكم معروفاً فكافئوهيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيس                                  |
| 737         | مِن أَخَذَ عَلَى تَعْلَيْمِ القرآن قوساً، قلَّده                                                |
| 440         | من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة                                                                 |
| YVO         | من نأنتم؟                                                                                       |
| 448         | من تعلُّم علماً مما ستغير به وجه الله                                                           |

| لصفحة<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | طرف الحديث                                                             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                               | من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد (قدسي)                            |
|                                               | مَنْ جاء مسجدي هذا لم يأته إلَّا لخير                                  |
| ۴۱۸                                           | من دعا إلى هدى كان له من الأجر                                         |
| ۲۲۸                                           | مَنَ ذُلَّ على خير فله مثل أجر فاعله                                   |
| 474                                           | من سنّ في الإسلام سنّة حسنة فله أجرها                                  |
| 790                                           | من طلب العلم ليجاري به العلماء                                         |
| 417                                           | مُّن علَّم آية من كتاب الله على                                        |
| 440                                           | من غدا إلى المسجد لا يريد إلَّا أن يتعلَّم خيراً                       |
| ٤٣Ÿ                                           | من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین                                   |
| 247                                           | من قرأ بمائة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة                              |
| 343                                           | من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة                                  |
| ٧٣                                            | من قرأ القرآن فليسأل الله به                                           |
| 277                                           | من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقعبينيسيسيسيسيسيسيسيسيسسيسيس         |
| £ <b>4</b> 7.                                 | من نام عن حزبه أو عن شيء منهنشسسسسببييستها المنطقة سينه والمستشيسيسينس |
| ۲۷۸                                           | من هذه؟                                                                |
| 79                                            | المهاجر من هجر ما نهى الله عنه                                         |
|                                               | · ( <b>△</b> )                                                         |
| ٥٧٤                                           | هَذَا آوان يختلس العلم من الناس                                        |
| 720                                           | هُل إِلَّا هذا؟                                                        |
|                                               | (4)                                                                    |
| 177                                           | والذي نفس محمد بيده!                                                   |
| ٣٠٥                                           | والصبر ضياء                                                            |
|                                               | والقرآن حجة لك أو عليك                                                 |
|                                               | ولا أعلم نبي الله ﷺ قرأ القرآن كله في ليلة                             |
| ٤٣٨                                           | وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلَّا                                |
| 45.5                                          | وما أدراك أنها رقية                                                    |
| 001                                           | ويقول القرآن: رَبِّ منعته النوم بالليل                                 |
|                                               | ويكسى والداه حلتين، لا تقوم لهم الدنيا وما فيها                        |
|                                               |                                                                        |

## .. ..الصفحة

## طرف الحديث

|             | $(\mathbf{x})$                                                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| VV .        | لا تجادلوا في القرآن                                             |
| ٨٥          | لا تجعلوا بيوتكم مقابر بيسبيبسيسيسيسيسينيسينسينسينسيسيسيسيس      |
| 227         | لا إتحاسد إلا في اثنتين                                          |
| 244         | لا تصيب عبداً نكبة فما فوقها أو دونها إلَّا بذنب                 |
| 444         | لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل                                  |
| £ £ V       | لإرتبافس بينكم إلا في اثنتين                                     |
| ۲۸          | لإ تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة                                 |
| 44          | لا تهجّروا ولا تدابروا                                           |
| ٤٤٧         | لا حسد إلا على اثنتين                                            |
| 2 8 0       | لا تحسد إلا في افتتين                                            |
| YV          | لاَ هَجرَة بعد الفتح، ولكن                                       |
| <b>Y.V</b>  | لا يحل لمسلم أن يهجز أخاه توق ثلاث                               |
| 713         | لا يَدْخَلُ الجُنةُ مِن كَانَ فِي قلبه مَثقال حبة من خردل من كبر |
| 844         | لا يقعد قوم يذكرون الله ﴿ إِلَّا حَفْتُهُمَ الْمَلَائِكَةُ       |
| d for       | (3)                                                              |
| VAO         | يُؤتَّى بالقرآن يوم القيامة وأهله اللين كانوا يعملون به          |
| ۲۳۸         | يا حذيفة تعلَّم كتاب الله واتبع ما فيه                           |
| 4.4         | يا عائشة إلن الله رفيق بسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسي   |
|             | يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله                                      |
|             | يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن                            |
| 897         | بحيء القرآن يوم القيامة، فيقول                                   |
| 109         | يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر                            |
|             | يَخْرِجُ فيكُم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم                       |
| 040         | يُخْرُجُ فَي هَذَهُ الْأُمَةُ قُومٌ تَحَقَّرُونَ                 |
|             | يُرْحَمُه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية                          |
| <b>£4</b> £ | يقال لصاخب القرآن: اقرأ وارتقينال لصاخب القرآن: اقرأ وارتق       |
| 04° •       | بقيرة و ن القيرآن لا بيجاه زر حلم قمم                            |

# ثالثاً: فهرس الآثار

| لصفحة     | صاحبه ا              | طرف الأثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                      | (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 201       | عمر بن الخطّآب       | ابدؤوا بحمص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 141       | ابن عباس             | أتغرون به السارق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٧٧       | إبراهيم الحربي       | أجمع عقلاء كلِّ أمة: أن النعيم لا يدرك بالنَّعم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | محمد بن القاسم بن    | الاحتفاظ بما في صدر الرجل أولى من درس دفتره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 193       | خلاد                 | when the state of  |
| 47        | أبوعبد الرحمن السلمي | أُخذُنا القرآن عن قوم بعد المستعدد المس |
| 797       | ٱلِفُضِيلَ بِن عِياض | أخلصه وأصوبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0 2       | ابن عباس             | إذا أخرج من القبر خرج بُصيراً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 144       | مجاهد                | إذا ثثاءبت وأنت تقرأ القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ŧλŧ       | وكنيع بن الجراح      | امَسْعَينوا على الحفظ بترك المعاصي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 818       | ابن مَستعود "        | آسجد فإنك إمامنا فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥٠٧       | أبو أمامة            | اقرؤوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>40</b> | ابن عباس             | اكتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 017       | ابن عباس             | إلَّا مَا أَرَادَ اللهَ أَنْ يُنسيكه لتنسى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 440       | علي بن أبي طالب      | إن أفواهكم طرق للقرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤١٧       | ابن عمر              | إن الله لم يفرض السجود إلَّا أن نشاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 700       | مسروق                | أن تميماً الداري ﴿ إِنَّهُ رِدِّهِ هِلْهُ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OIX       | رسعید بن جبیر.       | إن الذي تدعونه المُفصَّل هو المُحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| £40       | مالك بن دينار        | إن العبد إذا طلب العالم للعمل كسره علمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 77.00     | ابن جبير             | إن مما يهمني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٧٦       | أبو هريرة 🗀          | إن الناس يقولون أكثو أنهو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 411       | ابن سیرین            | إن هذا العلم دين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9.8       | الحسن البصري ف       | إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| الصفحة                                              | صاحبه                                                                                                 | طرف الأثر                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 98                                                  | أبو موسى الأشعري                                                                                      | إن هذا القرآن كائن لكم ذحراً                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 97                                                  | ابن مسعود                                                                                             | إن هذا القرآن مأدبة الله                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 79                                                  | أويس القرني                                                                                           | إن هذا المجلس يغشاه ثلاثة نفر                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 177                                                 | عمر بن الخطاب                                                                                         | إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام                                                                                                                                                                                                                                           |
| 141                                                 | أبو العالية                                                                                           | أنت أصغر منها                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 141                                                 | أبو العالية                                                                                           | أنت أصغر وألأم                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 700                                                 | بشر بن السري                                                                                          | إنما الآية مثل التمرة                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                     | •                                                                                                     | إنما أخاف أن يكون أول ما يسألني عنه ربي أن                                                                                                                                                                                                                                     |
| 091                                                 | أبو الدرداء                                                                                           | يقول:                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 119                                                 | عثمان بن عفان                                                                                         | إنما السجود على من استمع                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 097                                                 | الفضيل بن عياض                                                                                        | إنما نزل القرآن ليعمل به                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳.,                                                 | ابن مس <i>عو</i> د                                                                                    | إنبها هذه القلوب أوعية                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 243                                                 | ابن مسعود                                                                                             | إني لأحسب الرجل ينسى العلم بالخطيئة يعملها                                                                                                                                                                                                                                     |
| 440                                                 | عائشة                                                                                                 | إني لأقرأ حزبي وأنا مضطجعة على سريري                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                     |                                                                                                       | (ب)                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                     | * v                                                                                                   | (-)                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7.43                                                | حذيفة                                                                                                 | يحسب المرء من العلم أن يخشى الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7.A.3                                               | حذيفة<br>قتادة                                                                                        | يحسب المرء من العلم أن يخشى الله تعالى البلد الطيب: المؤمن سمع كتاب الله فوعاه                                                                                                                                                                                                 |
| • • • •                                             | •                                                                                                     | يحسب المرء من العلم أن يخشى الله تعالى البلد الطيب: المؤمن سمع كتاب الله فوعاه البلد الطيب: ينفعه المطر فينبت                                                                                                                                                                  |
| ٩٨.                                                 | قتادة                                                                                                 | يحسب المرء من العلم أن يخشى الله تعالى البلد الطيب: المؤمن سمع كتاب الله فوعاه البلد الطيب: ينفعه المطر فينبت بينا أنا ذات ليلة عند الحسن                                                                                                                                      |
| 9.A.<br>9.A                                         | قتادة<br>مجاهد                                                                                        | يحسب المرء من العلم أن يخشى الله تعالى البلد الطيب: المؤمن سمع كتاب الله فوعاه البلد الطيب: ينفعه المطر فينبت                                                                                                                                                                  |
| 9.A.<br>9.A.<br>0.0V                                | قتادة<br>مجاهد<br>الحسن البصري                                                                        | يحسب المرء من العلم أن يخشى الله تعالى البلد الطيب: المؤمن سمع كتاب الله فوعاه البلد الطيب: ينفعه المطر فينبت بينا أنا ذات ليلة عند الحسن                                                                                                                                      |
| 9.A.<br>9.A.<br>0.0V                                | قتادة<br>مجاهد<br>الحسن البصري                                                                        | يحسب المرء من العلم أن يخشى الله تعالى الله الطيب: المؤمن سمع كتاب الله فوعاه البلد الطيب: ينفعه المطر فينبت بينا أنا ذات ليلة عند الحسن بينا أنا شاس بقباء في صلاة الصبح                                                                                                      |
| 9A,<br>9A<br>00V<br>09V                             | قتادة<br>مجاهد<br>الحسن البصري<br>ابن عمر                                                             | يحسب المرء من العلم أن يخشى الله تعالى البلد الطيب: المؤمن سمع كتاب الله فوعاه البلد الطيب: ينفعه المطر فينبت بينا أنا ذات ليلة عند الحسن بينا الناس بقباء في صلاة الصبح                                                                                                       |
| 9A.<br>9A<br>00V<br>09V                             | قتادة<br>مجاهد<br>الحسن البصري<br>ابن عمر<br>ابن عمر                                                  | يحسب المرء من العلم أن يخشى الله تعالى البلد الطيب: المؤمن سمع كتاب الله فوعاه البلد الطيب: ينفعه المطر فينبت بينا أنا ذات ليلة عند الحسن بينا الناس بقباء في صلاة الصبح بينا الناس أنزلت؟                                                                                     |
| 9A,<br>9A<br>00V<br>0AV<br>E1Y<br>E9                | قتادة<br>مجاهد<br>الحسن البصري<br>ابن عمر<br>ابن عمر<br>ابن عمر<br>علي بن أبي طالب                    | يحسب المرء من العلم أن يخشى الله تعالى البلد الطيب: المؤمن سمع كتاب الله فوعاه البلد الطيب: ينفعه المطر فينبت بينا أنا ذات ليلة عند الحسن بينا الناس بقباء في صلاة الصبح بينا الناس أنزلت؟  تدري فيما أنزلت؟  تزاوروا وتدارسوا الحديث                                          |
| 9A,<br>9A<br>00V<br>09V<br>21Y<br>29                | قتادة<br>مجاهد<br>الحسن البصري<br>ابن عمر<br>ابن عمر<br>علي بن أبي طالب<br>ابن مسعود                  | يحسب المرء من العلم أن يخشى الله تعالى البلد الطيب: المؤمن سمع كتاب الله فوعاه البلد الطيب: ينفعه المطر فينبت بينا أنا ذات ليلة عند الحسن بينا الناس بقباء في صلاة الصبح تدري فيما أنزلت؟  تدري فيما أنزلت؟  تعلموا تعلموا فإذا علمتم فاعملوا                                  |
| 9A,<br>9A<br>00V<br>0AV<br>E1Y<br>E9<br>0.91<br>Y9A | قتادة<br>مجاهد<br>الحسن البصري<br>ابن عمر<br>ابن عمر<br>علي بن أبي طالب<br>ابن مسعود<br>عمر بن الخطاب | يحسب المرء من العلم أن يخشى الله تعالى البلد الطيب: المؤمن سمع كتاب الله فوعاه البلد الطيب: ينفعه المطر فينبت بينا أنا ذات ليلة عند الحسن بينا الناس بقباء في صلاة الصبح تدري فيما أنزلت؟  تدري فيما أنزلت؟  تعلموا تعلموا فإذا علمتم فاعملوا تعلموا العلم                     |
| 9A,<br>9A<br>00V<br>0AV<br>E1Y<br>E9<br>0A1<br>Y9A  | قتادة مجاهد الحسن البصري ابن عمر ابن عمر عمر عمر علي بن أبي طالب ابن مسعود عمر بن الخطاب أبو العالية  | يحسب المرء من العلم أن يخشى الله تعالى البلد الطيب: المؤمن سمع كتاب الله فوعاه البلد الطيب: ينفعه المطر فينبت بينا أنا ذات ليلة عند الحسن بينا الناس بقباء في صلاة الصبح تدري فيما أنزلت؟  تزاوروا وتدارسوا الحديث تعلموا تعلموا فإذا علمتم فاعملوا تعلموا العلم تعلموا القرآن |

| الأثر صاحبه المختلف الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ت المحكم في عهد رسول الله على ابن عباس الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (ح)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اء فقهاء ابن عباس. ٣٠٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (خ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ا، فوالله لهي خير مما على الأرض ابن مسعود ٣٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (ح)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ت على أسماء ﷺ وهي تقرأ عبَّاد بن حمزة ٥٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (ἐ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الله إياكم أكبر من ذكركم إياء الله إياكم أكبر من ذكركم إياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| with it is a company of the company  |
| إنا لا نأخذ على كتابُ الله أجراً أبو عبد الرحمن السلمي ٢٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (س)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ن أصحاب رسول الله ﷺ كيف تحزبون القرآن أوس بن حذيفة ٢٦٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ي علي بن أبي طالب ٣٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ي عن التفسير عباس ١٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ل القرآن في صدور أقوام معاذ بن جبل ٩٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ( <del>ض</del> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ن الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ل ابن عباس ۸۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (ط)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| العلم للدنيا فَجَرَّنا إلى الآخرة الحسن البصري وسفيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الثوري الاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| العلم للدنيا فدلنا على ترك الدنيا العلم للدنيا فدلنا على ترك الدنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| العلم للدنيا فَجَرَّنا إلى الآخرة الثوري الحسن البصري وسفيان الثوري الالالادي الأخرة الثوري الالالاديا فدلنا على ترك الدنيا ابن المبارك الدنيا هذا العلم وما لنا فيه نية، ثم جاءت النية حبيب بن ثابت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات معجاهد، المدارية المداري |

| صاحبه الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | طرف الأثر                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| الحسن البصري ٤٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | العلم علمان                                     |
| عمرو بن قيسي الملائي ١٨٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | علمني مما علمك الله                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (فِ)                                            |
| ابن عباس بينه ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فإن كنت فاعلاً لا بدء فاقرأها                   |
| أم سلمة ٢٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | فقال النجاشي                                    |
| عائشة عائشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | فِلما أنزل الله هذا في براءتي                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (ق)                                             |
| عمر بن الخطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | قدم عيينة بن حصن                                |
| جعفر بن محمد ١٩٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | القلوب تُرَبُّ والعلم غرسها                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (ك)                                             |
| ابن أبي مليكة مهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | كاد الخيران أن يهلكا                            |
| ابن مسعود ۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | کان الرجل منا إذا تعلم عشر آیات لم یجاوزهن حتی  |
| ابن عباس مد عدد الا ۱۲۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | كان القراء أضحات مجلس عمر                       |
| أسماء بنت أبي بكر ٢٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | كانوا كما نعتهم الله ﷺ                          |
| إبراهيم النخعي بالساء المكا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | كانوا يكرهون أن يصغروا المصحف                   |
| ابن سیرین میرین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | كانوا يكرهونه ويقولون فيه قولاً شديداً          |
| جندب بن عبد الله 👵 ٣٠٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | كنا مع النبي ﷺ ونحن فتيان                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | كنا نعد من أعظم الذنوب أفريتعلم                 |
| أبو العالية ١٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الرجل القرآن ثم ينام عنه                        |
| أبو العالية ٢١٢ - ٣١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | كنت أرحل إلى الرجل مسيرة أيام                   |
| J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | كنت أسمع الحديث من ابن عباس<br>كيف تركت الأشعري |
| عمر بن الخطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |
| Toursel with a state of the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (J)                                             |
| ابن عَبَاسَ ﴿ وَمُعَالِمُ اللَّهِ مِنْ مُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | لأن اقرأ البقرة في ليُّلة                       |
| عمر بن الخطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | لقد أتى علينا حين، وما نرى أن                   |
| مجاهد ١٠٥٨ ٢٠٠٢ ابن عمر ١٠٠١ ١٠٠٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | لقد حملت التفسير عن بضعة عشر رجلاً              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | لقد عشت برهة مَن دهري لله أمرنا بالصدقه         |
| أبو مسعود المعاد المعا | _                                               |
| ابن عمر المله ما بعد المدادون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | لما قدم المهاجرون الأوَّلون العَصْبَة           |

| الصفحة                                  | 4210                  | طزف الأثر                                                      |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                         | صاحبه                 | *** -                                                          |
|                                         | ' < kalu pl.          | لَمُا الزلت: ﴿ يُدُنِيكَ عَلَيْهِ نَا مِنْ مَبْلَكِيدِهِ نَّ ﴾ |
| <b>707</b>                              |                       | لو أعلم أن أحداً تبلغنيه الإبلِ                                |
| TOV                                     | ن أبو الدرداي،        | لو أعينني آية من كتاب الله عَجَلْن                             |
| KLI                                     | ابن مسعود عشا         | لورجعل لأحد خمس قلائص                                          |
| £ 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ابن مسعود مذمست       | ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية                      |
| 114                                     | سلمان ، المان         | ليس لهذا غدونا                                                 |
| 014 2                                   | سفیان بن عیینة        | ليس من اشتهر بحفظ شيء وتفلّت منه بناسٍ                         |
|                                         |                       | (م)                                                            |
| ۹۷ .,                                   | قتادة                 | مارِجالس القرآ <u>ن أجد</u> فقام عنه إلَّا بزيادة              |
| 173                                     | سفيان الثوري          | ما عالجت شيئاً أشد علي من نيتي                                 |
| ०४९                                     | أنس بن مالك           | ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا                                  |
| £ 17 . TA                               | الفحاك الفحال ال      | ما من أحد تعليم القرآن فنسليم إلَّا بذنب                       |
| Taking it                               | مالك بن ديناو ا دارة  | ماذا زرع القرآن في قلوبكنمان                                   |
| 001                                     | إياس بل معاوية دا     | مثل⁄الذين يقرؤون القرآن ولا يعرفون التفسير                     |
| XV. Dog C .                             | ابن عدة نبات          | المراد به القرآن                                               |
| TK: LTC                                 | التيمي الم            | من أوتي من العلم ما ليم يبكه                                   |
| 018                                     | طلق بن حبیب           | من تعلم القرِآن ثم نسيه                                        |
| 411                                     | عيسى عليكا            | من عَلِمَ وعَلَّمَ يدعى في الملكوت عظيماً                      |
| 984                                     | ابن عباس              | من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله                           |
| 94                                      | زاذان                 | من قرأ القرآن يتأكل به الناس                                   |
|                                         |                       | (هـ)                                                           |
| Y0.                                     | عمر بن الخطاب         | هذا السجود فأين البكي؟                                         |
| 499                                     | ابن مسعود             | هذًّا كهذ الشعر؟                                               |
| 244                                     | مطرف بن عبد الله      | هذه آية القراء                                                 |
|                                         |                       | (9)                                                            |
|                                         | الله                  | والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب                   |
| 401                                     | ابن مسعود             | الًا                                                           |
| ٤٠٨                                     | بن<br>الحسن البصري    | والله يا ابن آدم، لئن قرأت القرآن                              |
| 00+                                     | ابن <b>عبا</b> س      | وقوله: ﴿وَأَقْوَمُ فِيلًا﴾ هو أجدر أن يفقه في القرآن           |
|                                         | <b>O</b> . <b>O</b> . |                                                                |

أبو أيوب الأنصاري ٤٤٥

حذيفة ب ما ١٩٥٠

ابن مسعود مام ۲۹۷، ۲۹۸

ابن مسعود 🗀 🖘

يا أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية

يا مغشر القراء استقيموا ∸

يقتسمون ميراث محمد كيلا

يرحم الله نساءَ المهاجراتِ الأُوَلِ

ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله

#### طرف الأثر أبو الدرداء مراء ١٦٩ الوجل في القلب كإحراق السعفة (४) لا تستوحش طرق الهدى لقلة أهلها الفضيل بن عياض السلط المالم ابن تمسعود مست المامه لا تهذُّوه هذُّ الشُّعْرِ سعيد بن المسيب ١٨١٠ لا تقولوا مصيحف لا يتم طلب العلم إلَّا بأربعة أشياء ابن المبارك ٢٠٠٠ - ٢٧٦ عمر بن الخطاب - ١٩٥ لا يغرركم من قرأ القرآن (ي) يا أعرابي أتبرأ من رسول الله ﷺ؟! عمر بن الخطاب ١٠٥٠ يا أمير المؤمنين، إنا أنزل علينا القرآن ابن عباس -عمر بن الخطاب م ٤١٧٠ يا أيها الناس، إنا نمر بالسجود

A A A

# رابعاً: فهرس تراجم الأعلام

| الصفحة | الشهرة          | الاسم                                         |
|--------|-----------------|-----------------------------------------------|
|        |                 | (1)                                           |
| ٤٧٧    | إبراهيم الحربي  | إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشر            |
| 194    | ابن فرحون       | إبراهيم بن علي بن محمد بن أبي القاسم          |
| ٤٨     | الزجاج          | إبراهيم بن محمد بن السري                      |
| 0 8 Y  | الشأطبي         | إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي                |
| 99     | التيمي          | إبراهيم بن يزيد بن شريك                       |
| 171    | الأسود النخعي   | إبراهيم بن يزيد بن قيس                        |
| ٥١٧    | الإسماعيلي      | أُخْمَد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس       |
| 197    | القليوبي        | أحمد بن أحمد بن سلامة                         |
| 012    | ابن المنادي     | أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله بن أبي داود |
| 71.1   | الإمام أحمد     | أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد                   |
| 184    | ابن تيمية       | أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام              |
| 193    | الخطيب البغدادي | أخمد بن علي بن ثابت                           |
| ۲۸     | ابن حجر         | أحمد بن علي بن حجر العسقلاني                  |
| 1.4    | ابن فارس        | أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب         |
| 7.0    | العبادي         | أحمد بن قاسم العبادي                          |
| 307    | ابن عقدة        | أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن            |
| 701    | أبو الأشبال     | أحمد محمد شاكر بن أحمد                        |
| 44     | ابن حجر الهيتمي | أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر            |
| 9.4    | السدي           | إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة            |
| ٣٢     | ابن کثیر        | إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء                 |
| 749    | النجاشي         | أصحمة بن أبحر                                 |
| 97     | أويس القرني     | أويس بن عامر بن جزء المرادي                   |
| 00,2   | أبو واثلة       | إياس بن معاوية بن قرة بن إياس                 |

|        |                                       |            | 4.40                                           |
|--------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|
| الصفحة | الشهرة                                |            | الاسم                                          |
|        |                                       | (ب)        |                                                |
| 700    | · -                                   |            | بشر بن السريّ الأفوه البصري                    |
| 777    | -                                     |            | بكر بن عبد الله أبو زيد                        |
| 7.7    | <u>-</u>                              |            | أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي                 |
|        | •                                     | (ت)        | er y                                           |
| ٤١٨    | -                                     |            | تميم بن حذلم الضبي                             |
|        |                                       | (ج)        |                                                |
| EAT    |                                       |            | جَعْمَر بن سليمان الضَّبَعَيُ                  |
| 71.    | جعفر الصادق                           | بن على     | جُعُفْر بن محمد بن علي بن الحسين               |
| , ,    |                                       | (ح)        | Milled . The reservation                       |
| ٤٧١    |                                       | •          | حبيب بن أبي ثابت قيس بن دينار الا              |
| 707    | . , _                                 | <u>~</u>   | الحجاج بن يوسف بن الحكم                        |
| 48     | -                                     |            | الحسن بن يسار البصري                           |
| YA.    | الحليمي                               | ٠          | الحسين بن الحسن بن مجمد بن حلي                 |
| 212    | الكرابيسي                             | , <b>,</b> | الحسين بن علي بن يزيد                          |
| 21     | الطيبي                                |            | الحسين بن محمد بن يجبد الله                    |
| 19.    | الراغب الأصفهاني                      |            | الحسين بن محمد بن المفضل                       |
| Ď•     | البغوي                                | اء         | الحسين بن مسعود بن محمد بن الفر                |
| V-A    | الخطابي                               |            | حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب                 |
| -      |                                       | (ر)        | •                                              |
| 70     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |            | رؤية بن عبد الله بن العجاج                     |
| 0 0 V  | · <u>-</u>                            | بي         | الْرَبْيَع بن خُثيم بن عَائِدٌ الْثورْي التميد |
| IAY    | أبو العالية                           |            | رفيع بن مهران الرياحي                          |
|        |                                       | (ز)        |                                                |
| 17.8   | -                                     |            | زهير بن أبي سُلْمَى ربيعة بن قرة               |
| 4.1.   |                                       | سعيد       | زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن                |
| 1.8.4  | ابن نجيم                              |            | زين الدين بن إبراهيم بن محمد                   |

| الصفحة         | الشهرة                     |          | الامنع                                  |
|----------------|----------------------------|----------|-----------------------------------------|
|                |                            | (س)      | t of the second                         |
| *              |                            |          | سْقَيْلُد بن جبير بن هشام الأسبدي       |
| 141            | and o just                 | ب        | سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وه         |
| <b>7</b> 77    | سفيان الثوري               |          | شفیان بن سعید بن مسروق                  |
| <b>AA</b> ' t> | in a little                |          | سُفيان بن عبينة بن أبي عمران            |
| 418.7º -       | الأعيمش مع المبع           |          | سْلَيْمَان بن مهران الكاهلِي            |
|                | ٠.                         | (ش)      | 1                                       |
| TAY I'M C      | - There is the tenter      |          | شعبةً بن الحجاج بن الورد ﴿              |
|                | ,                          | (صُ)     |                                         |
| 70.            |                            | (20)     | صُلْاح أبو إسماعيل                      |
|                | -                          |          |                                         |
|                |                            | (ض)      | أبو عمرو اللباني                        |
| 4.1            | -                          |          | الضحاك بن مؤاجم الهلالي .               |
|                |                            | (ط)      | he read the .                           |
|                | The section of the section |          | طلخة بن مصرف بن عمزو بن کعب             |
| 018            | ا يوندادا المه د دهم       |          | طُلُق بن حبيب العنزي                    |
|                | •                          | (ظ)      |                                         |
| 08.            | أبو الأسود الدؤلي          |          | ظالم بن عمرو بن سفيان                   |
|                |                            | (ع)      |                                         |
| 7.7            | ابن أبي النجود             |          | عاصم بن بهدلة                           |
| 00V            |                            | ن العوام | عبَّاد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير بز |
| TIJ            | المناوي                    |          | عبد الرؤوف بن علمي بن زين العابدين      |
| 7.0            | أبو الفضل الرازي           |          | عبد الرحمن بن أحمد بنّ الحسين           |
| 4.0            | ابن رجب                    |          | عبد الرحمن بن أحمد بن رجب               |
| <b>TTX</b> -   | السيوطي                    |          | عبد الرحمن بن أبي بكر الخضيري           |
| 01             | ابن الجوزي                 | ٠ ي      | عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علم        |
| <b>75.1-1</b>  | السعدي المراه              | ناصر     | عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن       |
| ٣٦             | الرافعي                    | بن الفضل | عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم ب      |
| 444            | القشيري المنار والمسا      |          | عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك        |

| الصفحة      | الشهرة                  | الاسم                                   |
|-------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| 120         | ابن قدامة المقدسي       | عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة       |
| 7 9.E.      | ابن أبي جمرة            | عبد الله بن أبي جمرة السبتي             |
| ن           | أبو عبد الرحم           | عبد الله بن حبيب بن ربيعة               |
| <b>9</b> 7. | السلمي                  |                                         |
| £. • A      | _                       | عبد الله بن شداد بن الهاد               |
| LOT         | الدارمي                 | عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل         |
| ٥٤٠         | <u>-</u>                | عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة      |
| ٤٧١         | ابن المبارك             | عِبدِ الله بن المبارك بن واضّح الحنظلي  |
| 193         | الأصمعي                 | عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي   |
| 187         | ابن بطة                 | عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان      |
| YYY         | · •                     | عتبةً بن ربيعة بن عبد شمس               |
| 791         | أبو عمرو الداني         | عثمان بن سعید                           |
| 14.4-       | أبو عبدًا الله التماني. | عكرمة البربري                           |
| 127         | ابن حزم الظاهري         | علي بن أحمد بن سعيد بن حزم              |
| TOA         | الكسائي                 | علي بن حمزة بن عبد الله بن بهمن         |
| AY          | ابن بطال                | علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال         |
| 7 • 7       | ابن عقيل الحنبلي        | علي بن عقيل بن محمد بن عقيل             |
| 799         | الماوردي                | علي بن محمد                             |
| 010         | أبو الحسن القابسي       | علي بن محمد بن خلف المعافري             |
| 124         | الآمدي                  | علي بن محمد بن عبد الرحمن               |
| 405         | •                       | عَمْرُو بن حریث بن عمرو بن عثمان        |
| 41:         | -                       | عَمْرُو بن قيس الملائي                  |
| <b>19</b>   | القاضي عياض             | عياض بن موسى بن عياض بن عمر اليحصبي     |
|             |                         | (ف)                                     |
| 094         | -                       | الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر          |
|             |                         | (ق)                                     |
| ۸) .        | أبق عبيد                | القاسم بن سلام الهروي                   |
| 777         | الشاطبي                 | القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد           |
| 70          | <b>.</b>                | قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي |
|             | •                       | <u> </u>                                |

| الشهرة الصفحة                                | الاسم                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                              | (a)                                    |
| الإمام مالك ٤٠٤                              | مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر        |
| <b>**1</b>                                   | مالك بن دينار البصري                   |
| ابن الأثير بناء ٧٧                           | المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم  |
| <b>{                                    </b> | شجاهد بن جبر                           |
| ابن جماعة 📗 🏎 . نه ٤٧                        | مُحَمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة |
| ابن رشد حدد با ۱۵۱۰                          | محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد            |
| الأزهري بالمحال ١٩٥٠                         | محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة         |
| القرطبي - بالمحالة القرطبي                   | محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح         |
| ابن جزي ـ ۲۵٥                                | محمد بن أحمد بن جزي الكلبي             |
| الرملي ساج ٢٠٥                               | محمد بن أحمد بن حمزة                   |
| الذهبي ٢٩٥                                   | محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز        |
| الخياط ٣٥٣                                   | محمد بن أحمد بن علي البغدادي           |
| الإمام الشافعي 199                           | محمد بن إدريس القرشي                   |
| ابن خزیمة المال ۲۰۹۰                         | محمد بن إسحاق بن خزيمة                 |
| البخاري من ١٠٠٣                              | محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة  |
| ابن عابدین 🕒 🖰 ۲۵۷                           | محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز         |
| الشنقيطي السياه                              | محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي   |
| ابن القيم ٢٣                                 | محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد         |
| الطبري. الطبري.                              | مخمد بن جریر بن یزید                   |
| ابن حبان ابن حبان                            | محمد بن حبان بن أحمد بن حبان           |
| الآجري ٩٣                                    | محمد بن الحسين بن عبد الله             |
| ابن سیرین ابن                                | محمد بن سيرين البصري                   |
| أبو عثمان الحداد ١٤٤                         | محمد بن صبيح الحداد المغربي            |
| ابن عاشور ۲۳                                 | محمد الطاهر بن عاشور                   |
| المباركفوري ٧٣                               | محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم بهادر |
| الزبيدي الزبيدي                              | محُمَد بن عبد الرزاق الحسيني           |
| ابن عبد القوي ٢٠١                            | محمد بن عبد القوي بن بدران             |
| الزركشي 🛶 ۲۰۲                                | محمد بن عبد الله بن بهادر المصري       |
| ابن العربي ١٩١                               | محمد بن عبد الله بن محمد               |

| الصفحة                                  | الشهرة             | الاسم                                    |
|-----------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| ٥٨                                      | الشوكاني           | محمد بن علي بن محمد بن عبد الله          |
| 177                                     | الرازي             | محمد بن عمر بن حسين القرشي               |
| 7.0 J                                   | <i>t</i>           | محمد بن كعب بن سليم القرظي               |
| ۸۳                                      | أيو حامد الغزالي   | محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي      |
| £ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | ابن الجَزَري       | محمد بن محمد بن محمد بن علي الدمشقي      |
| ٧٦.                                     | أبو السعود         | محمد بن محمد بن مصطفى العمادي            |
| <b>7 : 7</b>                            | ۔۔ ابن مفلح        | محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي     |
| 1 %3                                    | الألباني           | محمد ناصر الَّدين بن نوج الألبانيُّ      |
| Y.O.A.                                  | المروزي            | مخمد بن نصر بن الحجاج                    |
| 414.                                    | ابن الأخرم         | محمد بن النضر بن مر بن الحر              |
| ۳٦٧ .                                   | أبو بكر الطُّرطوشي | محمد بن الوليد بن حلف بن سليمان          |
| TAL                                     | الفيروزآبادي       | محمّد بن يعقوب بن محمله بن إبراهيم       |
| 179                                     | البودخيان.         | محمد بن يوسف بن علي                      |
| <b>TYX</b>                              | الحُصري            | محمود بن خليل المُحصري                   |
| 40                                      | الآلوسي            | مَخمُود بن عبد الله الحسيني الألوسي      |
| 117                                     | الزمخشري           | محمود بن عمر بن محمد                     |
| 200                                     |                    | مشروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي |
| 277                                     | •                  | مطرف بن عبد الله بن الشخير               |
| 414                                     | <u>-</u>           | المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث          |
| 114                                     | ابن السمعاني       | منصور بن محمد بن عبد الجبار              |
|                                         |                    | (ن)                                      |
| 44                                      | أبو رويم الأصبهاني | نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم           |
| 717                                     | السمرقندي          | نصر بن محمد السمرقندي                    |
| £ 4 4                                   | -                  | نصر بن عمران الضبعي                      |
| •                                       |                    | (9)                                      |
| ٤٨٤,                                    |                    | وكيع بن الجراح بنَ مليحَ الرُّؤَاسي      |
|                                         |                    |                                          |
| • 6                                     |                    | چ بد یا                                  |
| Q.E.                                    | الفراء             | یحیی بن زیاد بن عبد الله بن منظور        |
| 2170                                    | -                  | يحيى بن سعيد القطان                      |

| الصفحة | الشهرة         | الاسم                                |
|--------|----------------|--------------------------------------|
| **     | النووي         | يحيى بن شوف بن مري بن حسن            |
| ٤٧٧    | <u> </u>       | يحبى بن أبي كثير الطائي              |
| 0 2 1  | أبن لهبيرة     | یحیی بن محمد بن هبیره                |
| 404    | <del>-</del>   | يحيى بن وثاب الأسدي الكوفي           |
| 781    | -              | يوسف بن أسباط بن واصل الشيباني       |
| 44     | ابن عبد الهادي | يَوْسَفُ بن حسن بن أحمد بن حسن       |
| 188    | ابن عبد البر   | يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر |



## خامساً: فهرس الألفاظ ومعانيها

اللفظ والمعنى الصَّفحة

#### حرف ( أ )

مادة «أ ت ر ج»:

الأُتْرُجُّ: بضم الهمزة والرَّاء، بينهما مثناة ساكنة، وآخره جيم ثقيلة: شجر يعلو، ناعم الأغصان والورق والثَّمر، وثمره كاللَّيمون الكِبَار، وهو ذهبيُّ اللَّون، زكيُّ الرَّائحة، حامض الماء.

مادة «أزن»:

أزيز المِرْجَلِ: صوتُ غليانه، ومنه الأزُّ، وهو الإزعاج.

وأَزِيزُ الرَّحَى: صوتها وحرحرتها.

مادة «أ ف ك»:

الإفك: الكذب، وهو: أشد الكذب.

مادة «أ ه ب»:

الإهاب: جِلْد لم يُدْبَغ.

مادة «أهدل»:

أهلين: جمع أهل، جمعت بالياء والنون لكونها ملحقاً بجمع المذكر السالم.

حرف (ب)

مادة «ب ر ر»:

البررة: المطيعون لله، مأخوذ من البِرِّ؛ وهو الطَّاعة.

حرف (ت)

مادة «ت ع ت ع»:

يتتعتع فيه: الذي يتردد في تلاوته لضعف حفظه.

| الصفحة<br>  | اللفظ والمعنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٢٣         | مادة «ت ع س»: القَّدُنُ : الهلاك والعَثار، والشُّقوط والشَّر والبُّعد والانحطاط.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | حرف (ث)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | مادة «ث ك ل»:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0VE , .     | ثَكِلَتْكَ أَمُّك: فَقَدَتْكَ، وأصله الدِّعاء بالموت، ثم يُستعمل في التَّعجُّب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| n gar       | حرف (ج)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 177         | مادة «ج ح د»:<br>الجَحْدُ: نفي ما في القلب ثباته، وإثبات ما في القلب نفيه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 121         | الجحود: ضد الإقرار، ولا يكون إلَّا مع علم الجاحد به أنه صحيح.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 144         | يقال: جحد الأمر، وجحد بالأمر جحداً وجحوداً: أنكره مع علمه به.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14.         | مادة «جَ حَ م»: النار الشديدة الإيقاد، يقال: جَحَمَ فلان النار: إذا شدَّد إيقادها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| , 2         | مادة «ج د ل»:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | الجدال: مقابلة الحُجَّةِ بالحُجَّةِ الحُجَّةِ الحُجَّةِ الحُجَّةِ الحُجَّةِ الحُجَّةِ الحُجَّةِ الحُجَّةِ الحَجَّةِ الحَجْةِ الحَجْةُ الحَجْمُ الْحَجْمُ الحَجْمُ الحَجْمُ الحَجْمُ الحَجْمُ الحَجْمُ الحَجْمُ الْحَجْمُ الحَجْمُ الحَجْمُ الحَجْمُ الحَجْمُ الحَجْمُ الحَجْمُ الْحَجْمُ الحَجْمُ الحَجْمُ الحَجْمُ الحَجْمُ الحَجْمُ الحَجْمُ الْحَجُمُ الحَجْمُ الحَجْمُ الحَجْمُ الحَجْمُ الحَجْمُ الحَجْمُ الْحَجُمُ الحَجْمُ الحَجْمُ الحَجْمُ الحَجْمُ الحَجْمُ الحَجْمُ الْ |
| <b>VV</b> - | المجادلة: المناظرة والمخاصمة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - 11 - 1    | مادة «ج ر ب»:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 188         | اجترَّه: بجيم ومثناة وراء ثقيلة، والضمير ـ في الحديث ـ لولده، أي: اجترَّ من المكان الذي هو فيه حتى الاحتطأه الفرس من المكان الذي المكان المكان الذي المكان المكان الذي المكان الذي المكان ا  |
|             | مادة «ج زأ»:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 179         | النجزاء: هو عِوَض العمل وما يقابل به من أجر أو عقوبة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | مادة «ج و ل»:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 254         | جالت الفرس: وثبت واضطربت، والفرس يطلق على الذكر والأنثى.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | حرف (ح)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | مادة «ح ز ب»:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 270         | الحزب: الجماعة من الناس، والطائفة من كل شيء.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| \$10, -     | والحزب: ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة أو صلاة كالوِردهـ فنف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| ومعانيها | الألفاظ | فهرس | : | خامسأ |
|----------|---------|------|---|-------|
|          |         |      |   |       |

\* V· ٤ ==

| الصفحة      | اللفظ والمعنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| £ Y:0:      | والحزب: النوبة في ورود الماء.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| F.43        | التحزيب: التجزئة، تخريب القرآن: تجزئة القرآن واتخاذ كل جزء لحزباً له.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | مادة «ح ز ر»:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>7:</b> 5 | حزاورة: جمع حَزْوَر وحَزَوَّر، وهو الذي قارب البلوغ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | مادة «ح ف ف»: بعد المساعد على المعادة «ح ف ف» المعادة |
| ٤٣٩         | حفتهم الملائكة: دارت حولهم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | مادة «ح ف ظ»:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| £3.5        | حَفِظُ: الحاء والفاء والظاء أصل واحد يدل على مراعاة الشيء.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | حَفِظَ الشيء حفظاً: حرسه، وحفظه: استظهره. والتحفظ: التيقظ وقلة الغفلة،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| £74.        | وتحفظ الكتاب: استظهره شيئاً بعد شيء.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | الحفظ: نقيض النسيان، وهو: التعاهد وقلة الغفلة. يقال: حفظ الشيء حفظًا،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٦٠         | ورجل حافظ من قوم حُقّاظ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | مادة «ح ق ب»:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۷٤         | الحَقَب: بفتح الحاء والقاف: حبل يُشَدُّ به الرَّحلُ في بطن البِعير.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | مادة «ح ل ل»:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 193         | حَلُّه: أمر من التحلية، يقال: حليته أحليه تحلية: إذا ألبسته الحلية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | مادة «ح ن ج ن»:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٧٤.,        | العناجر: جمع عنجرة، وهي آخر الحلق مما يلي الفمَّه عند مه عه عدد المعدِّد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | مادة «ح ن ظ ل»:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.          | الحنظل: نبت مفترش، ثمرته في حجم البرتقالةِ ولونها، فيها لب شديد المرارة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | حرف (خ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | مادة «خ ل ص»: مادة «خ ل ص»:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 798         | الإخلاص: إفراد الحق سبحانه في الطاعة بالقصد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

مادة «خ ل ف»:

| المغمة                   | اللفظ والمعنى                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| •                        | مادة «خ م ر»:                                                                      |
| ٤ المال ١٠٠٠             | اخْتَمَرْن: غَطِّين وجوههن.                                                        |
|                          | مادة رخ و ض:                                                                       |
| وأذى. ١٧٥                | الخوض: المشي في الماء، ثم استعمل في كلِّ دخول فيه تلوث                             |
|                          | حرف (د)                                                                            |
|                          | مادة «د ب ر»:                                                                      |
| اً وَلَّى أَمْرُهُمْ إلى | دَبَرَ: هلك، يُقَالُ: دَبَرَ القَومُ يَدْبُرُونَ دِباراً: هلكوا. وَأَدْبَرُوا: إِد |
| 045-6143                 | آخِرِه فَلَمْ يبقَ منهم باقية.                                                     |
| ن الفعل المجرَّد         | التَّدَبُّر: مصدرٌ فِعْلُه الماضي: تَدَبَّرَ. وهو فِعلٌ مِزيدٌ، اشِتُقَّ م         |
| 370                      | الماضِي: دَبَرَ. ومضارعه: يَدْبُرُ، والمصدر: دَبْراً ودُبُوراً.                    |
| 078.                     | ودَبَرَ النَّهَارُ أَو الصَّيفُ: انْصَرَم، مَضَى وانْقَضَى.                        |
| 370                      | ودَبَرَ الشِّيءَ: جاء بعدَه وخلفُهُ اللَّهُ اللَّهِ فعد بالرائد من                 |
| 975                      | وتدبَّر الأمرَ تدبُّراً: نَظَرَ في أدباره، أي: عواقبه، وتفكَّر قيه،                |
| و ما يؤول إليه. ٢٤٥      | والتَّدَبُّر: النَّظر في أدبار الأمر. وهو يعني: التَّأَمُّلَ في عواقبه، أ          |
|                          | مادة «د ق ل»:                                                                      |
| 90                       | الِدُّقَل: رَدِيء التَّمر ويابسه، وهو: أردأ التمر.                                 |
|                          | حرف (ذ)                                                                            |
|                          | مادة «ذ ق ن»:                                                                      |
| 701                      | الأذقان: جمع ذَقْن، وهو مجتمع اللَّحيين                                            |
|                          | حرف (ر)                                                                            |
|                          | مادة «ر ت ل»:                                                                      |
| 79A. (TT)                | التَّرتيل: هو التَّأنِّي في القراءة والتَّمهُّل وتبيين الحروف والحركات             |
| V-12. 1626               | مادة «رج ل»: علي مادة «رج ل»:                                                      |
| £.V                      | المِرْجَل: قِلْزٌ من نحاس، وقد يطلق على قِلْرٍ يطبخ فيها.                          |

مادة «رف ق»: الرُّفقة: بضم الراء وكسرها، والأشهر الضم، هم الجماعة المترافقون.

اللفظ والمعنى الصفحة

مادة «رقىي»:

ارتق: أمر من الفعل رقى يرقى، أي: اصعد.

التراقي: جمع ترقوة، وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعنق، وهما ترقوتان من الجانبين.

مادة «ر م ي»:

الرَّميَّة: هي الطريدة من الصيد.

مادة «رهـ ب»؛

الرهبان: جمع راهب، مثل ركبان جمع راكب، وفرسان جمع فارس، والراهب من النصارى: المنقطع في دير أو صومعة للعبادة، مشتق من الرهبة، وهي الخوف.

مادة «ر و ح»:

الريحان: جنس من النبات، طيب الرائحة من الفصيلة الشفوية، وكل نبت طيب الرائحة، ويقال للمرأة: ريحانة.

حرف (ز) الم يعم المحالة المحالية المحالة

مادة «زخخ»:

مادة «ز ل ق»:

الزَّلق: بفتحتين ـ زَللُ الرِّجْلِ من ملامسة الأرض من طين عليها أو دهن. ٢٢٥

مادة «ز هـ ر»:

زهراوين: سمينتين مائلتين إلى البياض من كثرة السمن.

حرف (س)

مَّادة ﴿ سَ طُ رِ»:

الأساطير: الأباطيل، وهي جمع أسطورة: وهي القِصَّة المسطورة.

مادة «س ط و»:

السطوة: شدة البطش، يقال: سطا عليه، وسطا به: إذا بطش به وتناوله بالعنف والسدة.

## اللفظ والمعتى الصفحا

مادة «س ف ر»:

السفرة: جمع سافر، ككتبة وكاتب. والسافر: الرسول. والسفرة: الرسل؛ لأنهم يُسْفِرون إلى الناس برسالات الله. وقيل: هم الملائكة؛ سُمُّوا بذلك؛ لأنهم ينزلون بوحي الله، وما يقع به الصلاح بين الناس، كالسفير يُصْلِحُ بين القوم. ٤٥٠

مادة «س ك ن»:

السكينة: الوقار والتأني والسكون. وقيل: الرحمة. وقيل: خَلْقٌ رقيق كالريح والهواء.

مادة «س م د»:

سامدون: لاهون، مستكبرون. 😁 🗀 ١٨٦٠

السُّمود: بمعنى الغناء على لغة حِمْيَر. السُّمود: بمعنى الغناء على لغة حِمْيَر.

مادة «س م ر»:

السُّمَّار: هم الجماعة الذين يتحدَّثون باللَّيل، مأخوذ من السَّمَر، وهو: ظِلُّ القمر، ومنه سُمرة اللَّون.

مادة «س م ع»:

السَّماع: مصدر مشتق من الفعل سَمِعَ الذي يدل على إدراك الشيء بالأذن، يقال: سَمِعَ الشيء بالأذن، يقال: سَمِعَ الشيء ـ بالكسر ـ سَمْعاً وسَمَاعاً، ويجمع على أسماع، وجمع الأسماع: أسامع.

## حرف (ش)

مادة «ش ح ب»:

الشاحب: المتغير اللون لعارض من مرض، أو سفر، أو نحوهما.

مادة «ش ر ق»:

شَرْق: بفتح الراء وإسكانها، أي: ضياء ونور.

مادة «ش ط ن»:

شَطَنَين: بفتح الشين المعجمة والطاء: تثنية شطن، وهو الحبل الطويل.

حرف (ص)

مادة «ص ح ف»:

المصحف: أسم لكل مجموعة من الصحف المكتوبة، ضُمَّت بين دفتين.

7.7

Carried To March

ماده ښرو:

62 6 C d. 1

177

ONV .

## اللفظ والمعنى الصفحة

المصحف: هو اسم للمكتوب فيه كلام الله تعالى بين الدفتين. ﴿ وَ هُمُ ١٩٧٤ اللهُ ١٩٧٤

مادة رص ف ف»:

الصُّفَّة: موضع مُظَلَّل مَن المسجد النبوي الشريف، كان فقراء المهاجرين يأوون إليه، وهم المسمَّونُ بأصحاب الصُّفَّة، وكانوا أضياف الإسكام.

صَواَفٌّ: جمع صافَّة، وهي الطيور، التي تبسط أجنحتها في الهواء.

حرف (ض)

مادة «ضغ ن»:

عدده «على ع ى». الأضغان: جمع ضِغْن، وهو ما في النفوس من الحسد والحقد جيء على على النفوس عن الحسد والحقد جيء المسلم المسلم

مادة رض ن ك»:

الضنك: الضيق والشدة.

حرف (ط)

مادة «ط غ ي»:

الطاغوت: أصلها طَغَوَ، من قول القائل: طغى فلان يطغو: إذا عدا قدره فتجاوز الحدّ.

والطاغوت: هو كل ذي طغيان على الله، فَعُبِدَ من دونه إما بقهر منه لمن عَبَده، وإما بطاعة ممن عبده له، إنساناً كان ذلك المعبود، أو شيطاناً، أو وثناً، أو صنماً، أو كائناً ما كان من شيء. (ها عليه)

حرف (ظ)

مادة «ظ ل ل»:

الظُّلَّة: ما يقي من الشمس؛ كسحاب أو سقف بيت.

مادة «ظ ل م»:

الظالم: الذي يجري على خلاف الحق بدون شبهة.

حرف (ع)

مادة «ع ج ب»:

هـاده «ع ج ب»: العُجْب: الزَّهُوُّ، ورجل معجب: مزهوُّ بَما يكون منه حسناً كان أو قبيحاً. . . . هـ88 al & b. &

5.14 5 1 W

16 16 mg mg 1

1 4 6 6 6 5 2

WILL ALL WILL

#### اللفظ والمعني الطنفنافة الطنفنافة

مادة «ع ض ي»:

عضين: جمع عضو، وهو مشتق من قولك: عضَّيت الشيء تعضيةً إذا فرَّقته. وعضين: السحر، مفردها: عَضَهُ، وهي السحر بلسان قريش، ويقال للساحرة:

العاضهة. مادد اقد دين فيل.

مادة «ع ق ل»:

العقال: جُبيل صغير يُشَدُّ به ساعد البعير إلى فخذه.

مادة «ع هد»:

التَّعَهُّد: المراجعة والمعاودة.

حرف (غ)

مادة «غ ش ي»:

غشي: غشيتهم الرحمة، أي: غطتهم الرحمة، وغشاه تغشيةً: إذا غطاه، وغشي

الشيء: إذا لابسه. g.g. . when I war of.

تغشَّته: علته وقربت منه.

مادة «غ ل و»: َ

الغَلُو: التَّشدُّد ومجاوزة الحد.

مادة «غ م ن»:

الغَمْرُ: الإشارة بالجفون والحواجب.

مادة «غ م م»:

الغمامة: كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه من سحابة وغَبَرة وغيرهما أَنَّ وَالْغَيانَّة OAV نفسها.

حرف (ف)

مادة «ف رق»:

فرقان: قطيعان وجماعتان، وكذلك حزقان، بقال في الواحد: فِرق، وحِزْق، ﴿ ﴿ 0-XV -

مادة «ف رض»:

فَرَضَ: أَلْزَمَ وأُوجَبَ وحتُّم.

| الصفحة  | اللفظ والمعنى                                                                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | مادة «ف ر ي»:                                                                                                  |
| 17.     | افتراه: اختلقه من عند نفسه                                                                                     |
| ۱۲۸     | الافتراء: اختلاق الأخبار، أي: ابتكارها، وهو الكذب عن عمد.                                                      |
|         | مادة «ف ص ص»:                                                                                                  |
| £ 1 4 9 | التَّفضِي: الانفصال.                                                                                           |
|         | مادة «ف و ق»:                                                                                                  |
| ۷٥      | الفُوق: موضع الوتر من السهم.                                                                                   |
|         | حرف (ق)                                                                                                        |
|         | مادة «ق د ح»:                                                                                                  |
| ۷٥      | القِدْحُ: خشب السَّهم.                                                                                         |
|         | مادة «ق ر أ»:                                                                                                  |
| 198     | القرآن: مصدر قرأ بمعنى تلا.                                                                                    |
|         | وهو: كلام الله المنزل على نبيه محمد ﷺ المعجز بلفظه، المتعبد بتلاوته،                                           |
| 190     | المكتوب في المصاحف، المنقول بالتواتر.                                                                          |
|         | مادة «ق س س»:                                                                                                  |
|         | القسيسون: هم خطباء النصارى وعلماؤهم، واحدهم: قسيس، وقسَّ، وقد                                                  |
| ***     | يجمع على قسوس.                                                                                                 |
|         | مادة «ق ط ط»:                                                                                                  |
| 174     | قطُّ الشيء: قطعة عَرْضاً.                                                                                      |
|         | مادة «ق ل د»:                                                                                                  |
| 177     | التَّقليد: جعل القلادة في العنق.                                                                               |
|         | مادة «ق.ل ص»: يعيد المناسبة على المناسبة المناسبة على المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة ال |
| 477     | القلائص: جمع قلوص، وهي الناقة الشابة، وتُجمع على قِلاص وقُلصُ.                                                 |
|         | مادة رق ن ت»:                                                                                                  |

القانتين: جمع قانت، الطائعين الخاشعين.

به إلى السلطان.

| الصفحة | اللفظ والمعنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | مادة «ق ي ن»:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 277    | القَيْنات: الْمُغَنِّيات.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | حرف (ك)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | مادة «ك ف ف»: مصور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٧٦    | الكفاف: هو الذي لا يَفْضل عن الشيء، ويكون بقدر الحاجة إليه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | مادة «ك ن ن»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| م و ۵  | الأكنة: جمع كنان، وهو الغطاء؛ لأنه يكن الشيء، أي: يحجبه المساعدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | مادة «ك و م»:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 474    | كَوْماوين: مثنى كوماء، فقلبت الهمزة في التثنية واواً، وناقة كوماء: عظيمة السنام طويلته.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | حرف (ل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 101    | مادة «ل ب س»:<br>اللَّبْسُ: هو الخَلْط، يقال: لَبِس الثوب يَلْبَسُ لُبْساً، ولَبَسَ عليه الأمرَ يَلْبِسُ لَبْساً،<br>أي: خَلَط.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 101    | products before the control of the c |
| ٣٦٦    | مادة «ل ح ن»: اللَّحْنُ واللَّحَانَةُ وَاللَّحَانَةُ: تَرَكَ الصَّوَابَ فَي القراءة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | مادة «ل غ و»:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 77     | اللغو: القول الذي لا فائدة منه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲0۱    | مادة «ل ق ن»:<br>يَلْقَن: يفهم ويحفظ. ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | مادة «ل م ن»:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 177    | يلمزون: يعيبون.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 177    | اللَّمَوْ: الاغتياب وتتبع المعاب. ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ـ ٓ ـ ـ ـ ٓ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | حرف (م)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | مادة «م ح ل»:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | مَاحِلٌ: مَجَادَلُ ومدافع، وقيل: ساع مصدق، من قولهم: محل بفلان: إذا سعى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## \* VIY.... اللفظ والمعنى مادة «م ر ق»: المروق: الخروج، وقيل: هو الخروج السريع. مادة «م ر ط»: المروط: جمع مِرْط، وهو الإزار، وقيل: هو كل ثوب غير مخيط. مادة «م ر ی»: V9- - - -المراء: الجدال. التماري والمُماراة: المجادلة على جهة الشك والريبة. حرف (ن) مادة «ن ب ذ»: النَّبْذُ: الطرح والإلقاء، ومنه سُمِّي اللقيط منبوذاً، ومنه سمي النبيذ، وهو التمر 0 ve 1 ... .... والزبيب إذا طرحا في الماء. مادة «ن ش ج»: النشيج: أشد البكاء، ونشج الباكي: غصَّ بالبكاء في حلقة من غير انتحاب، وقيل: النشيج: صوت معه ترجيع كما يردد الصبي بكاءه في صدره. £ + A مادة «ن ع م»: النُّعَم: الإبل والبقر والغنم. مادة «ن ف ث»: النفت: الشُّعر، وسمي النفت شعراً؛ لأنه كالشيء ينفثه الإنسان من فيه مثل

مادة رن ف خ»:

الرقية .

النُّفْخُ: الكبر؛ لأن المتكبر يتعاظم ويجمع نَفَسَه، فيحتاج أن ينفخ.

مادة رن ف ن: يَنْفِرُ: يثب ويجول.

مادة رن ك بايد كند بعد نكبته الحجارة: لثمت الحجارة رِجْلَه وظُفْرَه، أي: آذته وأصابته.

490

| Y/11                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اللفظ والمعنى                                                                                                 |
| مادة «ن ك د»:                                                                                                 |
| النَّكِدُ: الشيء القليل الذي لا ينفع                                                                          |
| حرف (هـ)                                                                                                      |
| مادة «هـ ج ر»:                                                                                                |
| الهجر: الهاء والجيم والرَّاء أصلان، يدلُّ أحدهما: على قطيعةٍ وقَطْع، والآخّر:                                 |
| على شدّ شيءِ ورَبْطِه. ﴿ إِنَّا سِنَا حَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ |
| والهَجْرُ: ضِدُّ الوَصْل، والتَّهاجُرُ: التَّقاطُعُ.                                                          |
| وَهَجَرَه يَهْجُره هَجْراً وهِجْراناً بالكسر: صَرَمَه وقَطَعَه.                                               |
| وَهَجَرَ الَّشِيءَ يَهْجُره هَجْراً: تَرَكَه وأَغْفَلَه وأَغْرَضَ عنه.                                        |
| أَهْجَرَ في مَنْطِقِه، إذا أَفْحَشَ. وكذلك إذا أكثرَ الكلامَ فيما لا ينبغي، والاسم:                           |
| الهُجْر، بالضم.                                                                                               |
| وهَجَر يَهْجُر هَجْراً ۽ بالفِتج، إذا جَلِط فِي كلامه، وإذا هَذَي.                                            |
| أهجرت بالرجل: استهزأت به، وقلت فيه قولاً قبيحاً.                                                              |
| الهَجِيرُ والهاجِرَةُ: نِصْفُ النَّهَارِ في القَيْظِ خاصَّةً، وهَجَّرَ تَهْجِيراً: إسارِفي                    |
| الهَاجِرَةِ.                                                                                                  |
| الهَجِيرُ: المتروكِ.                                                                                          |
| والهَجِيرُ: يَبِيس النَّبْتِ الذي كَسرته الماشية، وسُمِّي بذلك: لأنَّ الراعي يهجره.                           |
| الهِجَارُ: حَبْلٌ يُشَدُّ به الفَحْلُ فيصيرُ سبياً لِهِجرانه الإبلَ.                                          |
| هِجارُ القوسِ: وتَرُها.                                                                                       |
| مادة «هـ ذ ذ»:                                                                                                |
| هذًّا: الهذُّ والهَذُهُ بفتح الهاء هو: سرعة القراءة وسرعة القطع، يقال: هذَّ القرآنَ                           |
| يَهُذُّه هَذَّا: إذا أسرع في قراءته وسَرْدِه.                                                                 |
| مادة «هـ ز أ»:                                                                                                |
| استهزأ: سَخِرَ، والهُزْء والهُزُؤُ: السخرية.                                                                  |
| الهزء: مزح في خُفية.                                                                                          |
| الهزء: القتل السريع، وهزأ يهزأ: مات على المكان.                                                               |
| ناقته تهزأ به: تسرع وتخفُّ.                                                                                   |
|                                                                                                               |

TTE in o has the state of the

Mind a compared the second

#### الصفعة

179

KY14 6 : 6 :

### اللفظ والمعنى

مادة «هم ن»:

هَمَزَ الشيطانُ همزاً: همس في قلبه وَسُواساً، وهَمَزَاتِ الشيطان: خطراته التي يخطرها بقلب الإنسان.

مادة «هُ و ن»؛

الهُون: الهَوَان والذل.

حرف (و)

مادة «و ج د»:

الوَجْد: المحبة والهوى.

مادة «و زر»:

الوِزْر: العقوبة الثَّقيلة.

مادة «و س د»:

الوسادُ والوسادة: المِخَدَّة، والجمع: وسائد، وقد وَسَّدْتُه الشيء فتوسَّده: إذا جَعِلته تحت رأسه.

مادة «و ق ر»:

الوَقْرُ: ثِقَلُ السمع المانع من وصول الصوت إلى الصماخ. الوِقْرُ: الحِمْلُ، يقال: جاء يحمل وِقْرَه، وقد أوقر بعيره، وأكثر ما يستعمل الوقر

في حِمْل البغل والحمار.

حرف (ي)

مادة «ي رع»:

اليَرَاع: القَصَبة التي يُصفر بها الراعي.



# سادساً: فهرس الفروق اللغوية

الصفحة

الفرق اللغوي

۸٣

الفرق بين المحكم والمتشابه:

المحكم: هو ما وضح معناه، وقيل: ما عرف المراد منه، إما بالظهور، وإما بالتأويل. وقيل: هو المكشوف المعنى الذي لا يتطرق إليه إشكال واحتمال.

المتشابه: ما يتعارض فيه الاحتمال، فالأسماء المشتركة؛ كالقرء، وكالذي بيده عقدة النكاح، وكاللمس. فالأول: متردد بين الحيض والطهر، والثاني: متردد بين الولي والزوج، والثالث: بين الوطء والمس باليد، وقيل: ما خفي معناه. وقيل: ما استأثر الله بعلمه؛ كقيام الساحة، وخروج الدجال، والحروف المقطعة في أوائل السور.

144

الفرق بين التكذيب والحجود:

التكذيب: يصدر عن اشتباه وشك في الأمر.

البحود: الجحود، والجحد، هو نفي ما في القلب ثباته وإثبات ما في القلب نفيه، وأن يجري على خلاف الحق بغير شبهة.

171

الفرق بين الاستهزاء والمزاح:

الاستهزاء: السخرية والاستخفاف، والمزاح في خفية لا يدري سامعه هل هو ملاطفة أم أذية؟ فالاستهزاء يكون بأذية.

المزاح: فهو بغير أذية.

177

الفرق بين الغمز واللمز:

الغَمْز: هو الإشارة بالجفون والحواجب على سبيل السخرية والاستهزاء.

اللَّمْز: هو تعييب الناس باللِّسان، وهو الاغتياب وتتبع المعاب.

الفرق بين السماع والاستماع والإنصات:

السماع: هو مجرد استقبال الأذن لذبذبات صوتية من مصدر معين، دون إعارتها انتباها مقصوداً فقد يكون بقصد أو بدون قصد.

الفرق اللموي

اللفظ والمعنى

الاستماع: هو مهارة يعطي فيها المستمع اهتماماً خاصاً، واهتماماً مقصوداً لما تتلقاه أذنه من أصوات؛ ليتمكن من استيعاب ما يقال، فنلحظ هنا أن مرتبة الاستماع أعلى من السَّمَّاع؟ لأنَّ الأستماع لا بلد فيه من القصد، ولذلك أمرنا الله تعالى عند تلاوة القرآن علينا بقوله: ﴿ فَأَسْتَمِعُوا ﴾ ولم يقل:

. «فأسبمعوا».

الإنصات: هو المرتبة الأعلى؛ لأن فيه تركيزاً أعلى من الانتباه والإصغاء Hung my Hareks, otherwise. وَّالسكون من أجل هدف محدد. the stage of the s

الفرق بين الحسد والغَبْط:

الحسد: أن يرى الرجل لأخيه نعمة، فيتمنى أن تزول عنه، وتكون له دونه.

الغبط: أن يتمنَّى أن يكون له مثلها، ولا يتمنَّى زوالها.

113

7.0

They E you to This was all was a

الفرق بين الرياء والعُجب:

الرياء: من باب الإشراكِ بالخُلْق، فالمراثي لا يحقق قوله: ﴿إِيَّاكِ نَعْبُدُ﴾.

العجب: من باب الإشراك بالنفس، وهذا حال المستكبر، فالمعجب لا يحقق قوله: ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾.

الفرق بين كيت وكيت، وذيت وذيت:

كيت وكيت: يعبر بهما عن الجُمَلِ الكثيرة، والحديث الطويل، وتكون للأفعال. ذيت وذيتٌ: فهي مثلهُماً، إلَّا أنهما يعبر بهما عن الأسمَّاء.

الفرق بين الحَكَم، والحاكم:

الحَكَم: هو الذي يفصل في القضايا والخصومات، ولا تَطَلَقُ ۚ إِلَّا عَلَى مَنْ يَحَكُّم ۗ الْحَكْمُ بالحق.

الحاكم: لا يشترط لإطلاقها أن يكون حاكماً بالحق.

الفرق بين الإصماء والإنماء:

الإصماء: أن تقتل الصيد مكانه، يقال: رمى فأصمى، أي: أصاب مقتاره الله المسالة الإنماء: أن ترمى الصيد، فيغيب عنك، فيموت ولا تراه وتجده ميتاً، وإنها نهي يرس عنه ـ في الحديث ـ لأنك لا تدري هل مات برميك أو بشيء غيرو.

They are you, I want of the many of the company

## سابعاً: فهرس الأشعار

الشعز

الصفحة

قافية ( أ )

دايَنْتُ أَرُوى وَاللَّيْوَنَ تُنَقَّضَى وليس دِينَ اللهِ باللَّمَعَضَى دايَنْ اللهِ باللَّمَعَضَى دايَنْ اللهِ باللَّمَعَضَى

وَمَا نَيْلُ المَطَالِبِ بِالتَّمِنِّيِ وَلَكِنْ تُوْخَذُ الدُّنْسِا خِلابَا ٣٩٦ وَمَا نَيْلُ اللَّهُ اللَّهُ الم

إِنَّ الْعَلَومُ وَإِنْ جَلَّتُ مَحَّاسِنُهَا فَتَاجُهَا مَا بِهِ الإِيمَانُ قَدْ وَجَبا ٤٥٥ هُوَ الْكِتَابُ الْعَزِيرُ، اللهُ يَحْفَظُهُ وبعدَ ذَلِكَ عِلْمُ فَنَرَجَ الْكُرَبَا واللهُ بِفَهُمْ كَتَابُ اللهِ، فِيْهِ أَنَتُ كُلُّ الْعُلُومِ، تَلَبَّرُهُ تَوَ الْعَجَبَا فَاللهُ وَاللهُ بِفَهُمْ كَتَابَ اللهِ، فِيْهِ أَنَتُ كُلُّ الْعُلُومِ، تَلَبَّرُهُ تَوَ الْعَجَبَا فَا

وما سُمِّي الإنسانُ إلَّا لِنَسْيِهِ ولا القَلْبُ إلَّا أَنَّهُ يَسَتَقَلَّبُ ١٦٥

سَأَنْشُرُ إِنْ خَيِيْتُ لَكُم كُلَاماً يُنْشَرُ فَي المَجَامِعِ مِنْ عُكَاظِ ٢٨٢ - قافية (ل)

لَوِلا الْمَشَقَّةُ سَادَ النَّاسُ كُلُّهُم الجُودُ يُفْقِرُ، والإقدامُ قَتَّالُ ٣٥٥

حُدودُ حُروفِ الذِّكرَ في لفظ قائ في يحدُدُ وتحقيق ودور مُرتُلا ٢٧٠ فإنِّي رأيتُ البعض يتلو القرآن لا يُراعي حُدودَ الحرفِ وَزْفا ومَنْولا فامنهم يترقيص ولحن وضَجَّة ومنهم يترعيد ونَوْح تبنُدلا فما كلُّ مَنْ يتلو القرآن يُقِيمُه ولا كلُّ مَنْ يتقرا منجنجُلا فَذَرْ نُطْقَ أعجامٍ وما الحترعوا به وَخُذْ نُطْقَ عُرْبِ بالفصاحة سُولا فيا قارئ الفقرآن أجمل أداء في يُضاعِف لك الرَّحمنُ أَجْرا فأَجْرا فأَجْرا فالجُولا فيا قارئ الفقرآن أجمل أداء في يُضاعِف لك الرَّحمنُ أَجْرا فأَجْرا فأَجْرا فالمُولا فيا قياري الفقرآن أجمل أداء في يُضاعِف لك الرَّحمنُ أَجْرا فأَجْرا فأَبْرا المناس الم

#### الصفحة

الشعر

فَيَا أَيُّهَا القاري بِهِ مُتَمَسِّكاً مُجِلاً لَهُ فِي كُلِّ حَالٍ مُنْيَجُلا ٣٣٣ هَنِيئاً مَرِيْناً وَالِدَاكَ عَلَيهِمَا مَلاِسُ أَنْوَارُ مِنَ التَّاجِ وَالحُلا فَمَا ظَنْكُمْ بِالْنَجْلِ عِنْدَ جُزَائِهِ أَوْلَئِكَ أَهْلُ اللّهِ وَالصَّفْوَةُ المَلَا

وَبُكَاؤُهُنَّ لِغَيْرٍ فَقْدِكَ بَاطِلُ ٤٧٠

عَلَيْكَ، وَلَمْ تُعْلَرْ بِمَا أَنْتَ حَامِلُ ٩٣٥ يُصَدِّقُ فَاعِلُ عَامِلُ عَلَى الْمُو فَاعِلُ

قَطَعَ الزَّمانَ بِأَسْرِهِ مَذْلُولاً. ٣١٥ بة (ن)

يُقَطِّعُ اللَّيلَ تَسْبِيحاً وقُرآناً ١٩٥

طلَّقوا الدُّنيا وخافوا الفتنا ٣٧٧ أنَّها ليست لحيُّ وطنا صالحَ الأعمال فيها سُفُنا

قافية (ي)

ولا خالداً إلَّا الجبال الرَّواسيا ٦٦٤

كِيْلِسِّيلِ حَرْبٌ لِلْمكانِ العَالِي ٣٠٩

ومَنْ طَلَبَ التَّهُ لَا شَهِرَ اللَّيَالِي ٣٠٩ يَغُوصُ النَّيَالِي ٢٠٩

ومَنْ سَمَا بِالفَهُم وَالدُّرَايَهُ وَالْسَدُّرَايَهُ وَالْسَتَسَقَدَ الْسِطُّسرُقُ وَالآثَارَا وَعَلِمَ السَجُطَارُ وَالسَصَّوَايَا وَعَلِمَ السَجُطَارُ وَالسَصَّوَايَا وَعَلِمَ وَعَلِمَ وَالسَمَّوَايَا وَالسَمَّوَايَا وَالسَمَّوَايَا وَالسَمَّوَايَا وَالسَمَّوَايَا وَعَلَيْهُ وَفَيَا وَعَلَيْهُ وَقَدَا وَعَلَيْهُ وَقَدَا وَعَلَيْهُ وَقَدَا وَعَلَيْهُ وَقَدَا وَقَدَا وَقَدَا وَعَلَيْهُ وَقَدَا وَقَدَا وَالسَمَعُ وَقَدَا وَقَدَا وَالسَمَعُ وَقَدَا وَقَدَا وَقَدَا وَقَدَا وَقَدَا وَقَدَا وَقَدَا وَقَدَا وَالسَمَعُ وَالسَمَعُ وَقَدَا وَقَدَا وَقَدَا وَقَدَا وَقَدَا وَقَدَا وَالسَمَا وَالْسَمَا وَالسَمَا وَالسَمْ وَالسَمَا وَالسَمْ وَالسَمَا وَالسَمْ وَالسَمْ وَالسَمَالَّ وَالسَمْ وَالسَمَا وَالسَمْ وَالسَمْ وَالْسَالُ وَالسَمْ وَالسَمْ وَالسَمْ وَالْسَالُ وَالْسَالَ وَالْسَالُ وَلَالْسَالُ وَالْسَالُولُ وَالْسَالُ وَالْسَالُ وَالْسِلْمُ وَالْسَالُ وَالْسَالُ وَالْسَالُولُ وَالْسَالُ وَالْسَالُ وَالْسَالُ وَالْسَالُ وَالْسَالُ وَالْسَالُولُولُ وَالْسَالُ وَالْسَالُولُ وَالْسَالُولُ وَالْسَالُ وَالْسَالُ وَالْسَالُ وَالْسَالُولُ وَالْسَالُ وَالْسَالُولُ وَالْسَالُ وَالْسَالُ وَالْسَالُ وَالْسَالُولُ وَالْسَالُ وَالْسَالُ وَالْسَالُولُ وَالْسَالُ وَل

هَنِيناً مَرِيْناً وَالدَاكَ عَلَيهِ مَا فَمَا ظَنُكُمْ بِالْنَجْلِ عِنْدَ جُزَائِهِ فَمَا ظَنُكُمْ بِالْنَجْلِ عِنْدَ جُزَائِهِ سَهَرُ العُيُونِ لِغَيْرِ وَجْهِكَ ضَائعٌ المَّالِقِ لَمْ تَعْمَل بِهِ كَانَ حُجَّةً

مَنْ لَمْ يَذُقُ طَعْمَ الْمَذَلَّةِ سَاعَةً

فَإِنْ كُنْتُ قَذَ أَبْصَرْتُ هذا فَإِنَّمَا

ضَحَّوا بأشْمَطَ عُنُوانُ السُّجودِ به إنَّ لله عسباداً فُسطَّنا نظروا فيها فعلمًا علموا جعلوها لجَّة واتَّخَذوا

ألا لا أرى على الحوادث باقياً العِلْمُ حَرْبٌ لِلْفَتَى المُتَعَالِي العِلْمُ حَرْبٌ لِلْفَتَى المُتَعَالِي بِفَلْرِ الكَدُّ تُكْتَسُبُ المُتَعَالِي تَعرُومُ اليعِلْمَ ثُمَّ تَنَامُ لَيْبلاً مِن منظومة «الأرجوزة المنبهة»: فَاقْصِدْ شُدُوجُ العلْم والدُّوانَ فَاقْصِدْ شُدُوجُ العلْم والدُّوانَ فَا

من منظومة «الأرجوزة المنبهة» فَاقْصِدْ شُيُوخَ الحِدْمِ والرُّوَايَةُ مَا قُصِدْ شُيُوخَ الحِدْمِ والرُّوَايَةُ مِصَّنْ رَوَى وَقَديَّدَ الأَجْرَبَارَا وَفَهِمَ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَفَا اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَفَا اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَفَا اللَّهُ مَا وَقَالَ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَفَا اللَّهُ مَا وَقَالَ اللَّهُ مَا وَقَالَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا وَقَالَ اللَّهُ مَا وَقَالَ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَقَالَ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مِنْ وَقَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللْمُعْلِقُلُولُ اللَّهُ اللْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

#### الصفحة

وَجَمَعَ النَّفْسِيرَ والأَحْكَامَا وَصَحِبَ النُّسَاكَ والأَحْمَيارَا وَصَحِبَ النُّسَاكَ والأَحْمَيارَا والتَّمَاعَة والجَمَاعَة وجَالِبِ الأراذلَ المُمْبُنَدِعَة

وصِنْ عُفُودِ السُّنَّةِ الإِيْمَانُ وَبِالحَدِيثِ النَّمُسْنَدِ الْمَرْوِيِّ فَمِنْ صَحِيحٍ مَا أَتَى بِهِ الأَثَرُ نُسرُولُ رَبُّنَا بِسلا المُستِسرَاءِ مِنْ غَيْرِ مَا حَدُّ وَلا تَكْيِيفِ ورُؤْنَهُ الْهِمُهُيْمِينِ الْحَبَّادِ يَسوْمُ الْسَقِيمَامَةِ بِللا ازْدِحَامِ من منظومة «طَيَّبة النشر»:

وَيَعْدُ: فَالإِنْسَانُ لَيْسَ يَشْرُفُ لِيسَ يَشْرُفُ لِيسَ الْمُلْ الْكَهِ وَإِنَّهُمْ مُ فِي النَّاسِ أَهْلُ اللَّهِ وَإِنَّهُمْ وَكَفَى وَقَالَ فِي الْمُثْرَى شَافِعٌ مُشَفَّعُ وَكُفَى وَهُوَ فِي الأُخْرَى شَافِعٌ مُشَفَّعُ يُعْطَى بِهِ المُلْكَ مَعَ الخُلْدِ إِذَا يُعْطَى بِهِ المُلْكَ مَعَ الخُلْدِ إِذَا يَتُهُمُ وَكَفَى يَحْطَى بِهِ المُلْكَ مَعَ الخُلْدِ إِذَا يَتُهُمُ الخُلْدِ إِذَا يَتُهُمُ وَكُولِهُ السَّعِيدُ فِي تَحْصِيلِهِ فَلْيَحْرِصِ السَّعِيدُ فِي تَحْصِيلِه

وَلَازَمَ الْسَحُسِدَّاقَ وَالْأَعْسَلَامَسا وَجَهِانَهِ إِلَّارُذَالَ والأَشْسِرَارَا وَقَامَ لَسَلَّهِ بِسَحُسْنِ السَّلَاعَة واعْمَلْ بِقَوْلِ الفِرْقَةِ المُتَّبِعَة ٢٩٢

بِكُلِّ مَا جَاءَ بِهِ الشَّرْآنُ عَنِ الأَيِهَ قِ عَنِ النَّبِيِّ وَشَاعَ فِي النَّاسِ قَدِيماً وَانْتَشَرْ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ شُبْحَانَهُ مِنْ قَادِرٍ لَطِيفِ وأَنَّنَا نَرَاهُ بِالأَبْصَارِ كُرُوْنَةِ السَبَدْرِ بِلا غَمَامِ

### ثامناً: فهرس الأماكن

| الصفحة  |         | المكان      |
|---------|---------|-------------|
| ۳۹۰.    |         | <br>بئر جمل |
| 70Y.    |         | البصرة      |
|         |         |             |
| ۲۲۳ .   |         | بُطْحان     |
| ۲۸۱ .   |         | تِهامةأ     |
| ۳۸۵ .   |         | الجزائر     |
| YOY .   | YVX     | الحبشة      |
| ۳01°.   |         | حمص تستنس   |
| roj .   |         | دمشق        |
|         |         |             |
|         |         | •           |
|         |         |             |
| TAT .   | •••••   | عكاظ        |
| 301.    |         | <br>عَمُواس |
| 40F.    |         | فلسطين      |
|         | 6179    |             |
| 0 2 2 - |         | مصر         |
| YVV .   | 140171y | المدينة     |
| 409     |         |             |
|         |         |             |
| ۱۸۷     |         | مكة         |
| 108     |         | نجران       |
|         |         | •           |
| 777     | . 108   | الىمنا      |

# تاسعاً: فهرس الأحكام الفقهية

| الصفحة                                      | الحكم                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                             | أولاً: أحكام تتعلق بالقرآن:                           |
| the Act | ١ ـ أحكام تعظيم القرآن والإيمان به:                   |
| <b>70</b>                                   | حُكم هجر القرآن                                       |
| 77                                          | جكم تعظيم القرآن                                      |
| حرفاً                                       | حِكِم مَنْ جحد منه حرفاً مجمعاً عليه، أو زاد -        |
|                                             | حكم من استخف بالقرآن، أو بشيء منه، أو با              |
| الحبر                                       | حكم من كذب بشيء مما جاء به من حكم أو ع                |
| ك في شيء من ذلك                             | حكم من نفى ما أثبته، أو أثبت ما نفاه، أو شا           |
| 77. 7A                                      | حكم الجدال في القرآن والمراء فيه                      |
|                                             |                                                       |
|                                             | حكم من أنكر القرآن، أو بعضه، ولو كانت آية             |
|                                             | حكم من لم يؤمن بالقرآن من أهل الكتاب                  |
| ابتة عنه، أو سخر بذلك أو تنقصه ١٩٨          | حكم من استهزأ بكتاب الله، أو بسنة رسوله الثا          |
| 194                                         | حكم الهزل بالكفر                                      |
| YAY                                         | حكم من استهزأ بالقرآن                                 |
|                                             | ٢ ـ أحكام التلاوة والاستماغ:                          |
| 9V                                          | حكم قراءة القَرآنُ في البيوت                          |
| NVX                                         | حكم أكَّل الثوم والبَّصل قبل التلاوة                  |
| NYX                                         | حكم استَقْبَالَ الْقَبِلَةُ عَنْدُ القَرَاءَةُ        |
| 1VA                                         | حُكُمُ الاسْتَعَادَة والبِّسملة عند الشروع في القراءة |
| 77.                                         | حُكُمْ رَفِعِ الصَوْتُ عَنْدُ سَمَاعِ القَرَآنُ       |
| 708                                         | _ ·                                                   |
|                                             | حكم الإعراض عن استماع القرآن                          |
| F4.                                         | حكم تلاوة القرآن على طهارة                            |

| الصفحة | الحكم                              |
|--------|------------------------------------|
| 441    | حكم تلاوة المحدث                   |
| 441    | القراءة في الأماكن النظيفة         |
| ۳۹۲    | حكم القراءة في الأماكن المستخبثة   |
| 441    | حكم التلاوة على الراحلة وفي الطريق |
| ۳۹۳    | حكم استقبال القبلة عند التلاوة     |
| 448    | حكم تنظيف الفم بالسواك وغيره       |
| 490    | حكم الاستعادة عند افتتاح التلاوة   |
| ۳۹٦    | حكم البسملة                        |
| £*1    | حكم تحسين الصوت بالقراءة           |
| ٤٠٤    | حكم القراءة بالألحان المطربة       |
| £.V    | حكم البكاء أثناء التلاوة           |
| ٤٠٩    | حكم الجهر بالقراءة                 |
| 773    | حكم قطع القراءة                    |
| 210    | حكم سجود التلاوة                   |
| 814    |                                    |
| 19     | حكم السامع لقراءة فيها سجدة        |
| 214    | حكم القدر المستحب في ختم القرآن    |
| 673    | حكم تحزيب القرآن                   |
| 844    | حكم دعاء ختم القرآن                |
|        | ٣ ـ أحكام تعلم القرآن وتعليمه:     |
| ٣٣٧    | حكم تعلم القرآن وتعليمه            |
| 444    | حكم تعليم القرآن لغير المسلم       |
| ٣٤٠    | حكم أحد الانجرة على تعليم القرآل   |
| 01.    | m \$ 4 1 1 7 114 4 4 4 4 4         |
| 01.    | حكم حفظ الفرال على أفراد المسلمين  |
| 017    | حكم تحفيظ القرآن للصبيان           |
| 017    | حكم نسيان القرآن                   |
|        | ٤ ـ أحكام تدبر القرآن والعمل به:   |
| ٥٣١    | حكم تلب القرآن                     |

| الصفحة | الحكم                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٣٩    | حكم تعلم وتعليم اللغة العربية                                                                   |
| ٥٧٢    |                                                                                                 |
| 7.5    | حكم العمل بالقران                                                                               |
| ٧٠٢    | حكم إجابة القاضي المسلم                                                                         |
|        | ثانياً: أحكام تتعلق بالمصحف:                                                                    |
| ۱۷۸    | حكم الطهارة عند ملامسة المصحف                                                                   |
| 174    | حكم تصغير اسم المصحف، ورسمه وحجمه                                                               |
| ۱۸۰    | حكم زخرِفة المصحف وتزيينه، وكتابته بأحد النقدين، أو الأُعجمية                                   |
| ۱۸۱    | حكم استُدبار المصحف، أو توسده، أو رميه عند وضعه                                                 |
|        | حِكُمْ تصغير كلمة (مصحف) إلى (مصيحف)، وكلمة (مسجد) إلى (مسيجد)،                                 |
| 141    |                                                                                                 |
| ۱۸۲    | وقولهم: سورة صغيرة                                                                              |
|        | حكم حمله إلى الأماكن الممتهنة، أو السفر به إلى أرض العدو، أو تعريضه لأي                         |
| ۱۸۲    | حكم حمله إلى الأماكن الممتهنة، أو السفر به إلى أرض العدو، أو تعريضه لأي<br>نوع من أنواع الأقذار |
|        | حكم كتابته على الأرض، أو حوائط المساجد وغيرها، أو الكتابة في حواشيه أو                          |
| ۱۸۳    | جلده                                                                                            |
| 1.7    | حكم الاتكاء على المصحف                                                                          |
| 7 • 7  | حكم توسد المصحف                                                                                 |
| 7.4    | حكم إتلاف المصحف وتمزيقه                                                                        |
| 3 • 7  | حكم إدخال المصحف القبر                                                                          |
| 3.7    | حكم بلع شيء من المصحف                                                                           |
| Y +.0  | حكم التبرك بالمصحف                                                                              |
| Y . o- | حكم تلويث المصحف                                                                                |
|        | حكم وطء المصحف                                                                                  |
|        | ثالثاً؛ أحكام متضرقة:                                                                           |
|        | حكم الهجر بين المسلمين                                                                          |
| 79     | حكم زيارة القبور                                                                                |

## عاشراً: فهرس الآداب

| لضفخة | الموضوع : ينفصيعه المعانة والأما                                                                                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | أولاً: آداب التعامل مع المصحف:                                                                                     |
| ÎV4   | أ ـ تحاشي التصغير في أسفه ورسمه وحجمه                                                                              |
| ÎV4   | ٢ ـ يُطالب من يكتبه بتحسين خطّه وتجميله، وأن يكتبه على ورق يليق بمقامه                                             |
| -     |                                                                                                                    |
| 14.   | ٣ ـ عدم إضافة شيء إليه، أو زخرفته، أو تحليته، أو كتابته بأحدَ النقدين، أو كتابته بالأعجمية، أو اتّخاذُه مُتَّجُراً |
|       | ٤ ـ عدم استدباره، أو توسده، أو رميه عند وضعه أو مناولته، أو مد الرّجلين                                            |
| 141   | إليه، أو التَّرُوَّح به، أو استعمال الشمال في تناوله وأخذه                                                         |
| ÍAŤ   | ٥ ـ عدم تصغير آسمه، وألَّا يُقال: سوّرة صغيرة                                                                      |
|       | ٦ ـ الحذر من وضع شيء فوقه، أو بين أوراقه، أو حمله حال دخول الأماكن                                                 |
| IAY   | الممتهنة، أو السفرُ به إلى أرض العدو، أو تعريضه لأيٌّ نوع من أنواع الأقذارُ                                        |
| 114   | ٧ ـ الحذر من كتابته على الأرض أو الحوائط، أو الكتابة في حواشيه أو جلده                                             |
|       | ٨ ـ الحذر من استعمالة في غير ما وضع له؛ كالتَّثقيلَ به، أو تعليقه كجِرز، أوْ                                       |
| ۱۸۳   | زينة، أو اقتنائه لمجرد التبرك به                                                                                   |
|       | فانياً: آداب استماع القرآن: المناه المقرآن: المناه المعمال المناه                                                  |
|       | ١ ـ تعظيم المتكلِّم                                                                                                |
|       | ٢ ـ استشعار عظمة الكلام وعلرّه                                                                                     |
|       | ٣ تحضور القلب عند السماع                                                                                           |
|       | ع د تدبر المسموع                                                                                                   |
|       | ٥ ـ تفهم الآيات المسموعة                                                                                           |
|       | ٦ ـ التخلي عن موانع الفهم                                                                                          |
|       | ٧ ـ أن يقدر ـ في نفسه ـ أنه المقصود بكل آية سمعها                                                                  |
| 744   | <ul> <li>٨ ـ التأثر بالآيات المسموعة</li></ul>                                                                     |
| 48.   | ٩ ـ التَّرقِّي في استماع القرآن                                                                                    |
| 137   | ١٠ _ التدؤ من الحول والقوة حال السماع                                                                              |

| لمنفحة         | الموضوع                                                                                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . /            | ثالثاً: آداب معلم القرآن ومتعلمه:                                                                                                                    |
|                | أَــُ آداب مشتركة بين معلِّم القرآن ومتعلِّمه:                                                                                                       |
|                | <ul> <li>آ ـ التمسك بمنهج السلف في الاعتقاد</li></ul>                                                                                                |
| 797            | ٣ ـ الإخلاص لله تعالى                                                                                                                                |
| ,              | ب _ آداب معلِّم القرآن:                                                                                                                              |
| 797            | ﴿ بِـ إِلاَستقامة على دين الله تعالى                                                                                                                 |
| 791            | اً برَّالاستقامة على دين الله تعالى                                                                                                                  |
| <b>X</b>       | ٣ ـ بذل النصيحة للمتعلّمين                                                                                                                           |
| 7.1            | ٤ ـ التدرج في التعليم والتربية                                                                                                                       |
| 7.7            | <ul> <li>٥ ـ الرفق بالمتعلمين</li> <li>٦ ـ الصبر على المتعلم</li> </ul>                                                                              |
| 770            | ٦ ـ الصبر على المتعلم                                                                                                                                |
|                | ج ـ آداب متعلم القرآن:                                                                                                                               |
|                | ١ ـ تطهير القبلب                                                                                                                                     |
| <b>*</b> • • • | ٢ - الزهد في الدنيا                                                                                                                                  |
| 44 ·           | ٣ ـ التواضع للمعلّم بيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيس                                                                                          |
| *17            | ٥ صراختيار المعلم الأصلح والأعلم                                                                                                                     |
| 717            | ر حالتبكير إلى مجلس الدرس                                                                                                                            |
|                | ٧ ـ التحلي بالأدب في مجلس التعليم                                                                                                                    |
|                | وادماً؛ آدار، المتلامة:                                                                                                                              |
| <b>7</b> 74    | رجع، الحديد الله تعالى                                                                                                                               |
| ٣٩.            |                                                                                                                                                      |
| Ÿ4.            | the effect that the                                                                                                                                  |
| 44.            | ۱ - إجلال الفرال وتعظيمه<br>٤ - تلاوة القرآن على طهارة<br>٥ - اختيار الوقت المناسب<br>٢ - اختيار المكان المناسب<br>٧ - حسن الجِلْسَة واستقبال القبلة |
| 491            | ة _ اختيار الوقت المناسب                                                                                                                             |
| 797            | ٦ ـ اختيار المكان المناسب                                                                                                                            |
| 797            | ٧ ـ حسن الجِلسَة واستقبال القبلة                                                                                                                     |
|                | <ul> <li>٨ ـ استحباب تنظيف الفم بالسواك</li> <li>٩ ـ استحباب أكل الثوم والبصل قبل التلاوة</li></ul>                                                  |
| 7 7 7          | ١٠ = ١ جساب التي النوم والبطيل فيل الملاولا المستسبب                                                                                                 |

| لصفحة<br>——  | الموضوع                                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>490</b> , | ١٠ ـ الاستعاذة عند افتتاح التلاوة                                           |
| 441          | 11 _ Ilmali                                                                 |
| 447.         | ١٢ ـ حصر الفكر أثناء التلاوة                                                |
| 247          | ١٣ ـ استحباب الترتيل وكراهية السرعة المفرطة                                 |
| ٤٠١          | ۱۳ ـ استحباب الترتيل وكراهية السرعة المفرطة                                 |
| ٤٠٤          | ١٥ ـ عدم القراءة بالألحان المطربة                                           |
| ٤٠٦          | ١٥ ـ عدم القراءة بالألحان المطربة                                           |
| <b>٤.</b> ٧  | ١٧ ـ البكاء أو التباكي أثناء التلاوة                                        |
| ٤٠٩"         | ١٨ ـ الجهر بالقرآن إذا لم يترتب عليه مفسدة                                  |
| 213          | ١٩ ـ اتصال القراءة وعدم قطعها                                               |
| 213          | ٢٠ _ أن يحسن الوقف والابتداء أثناء التلاوة                                  |
| 217          | ٢١ ـ الوقوف عند رؤوسُ الآيات                                                |
|              | ٢٢ ـ أن يُسبِّح عند آية التسبيح، وأن يتعوذ عند آية التعوذ، وأن يسأل عند آية |
| 3-13         | الرحمة                                                                      |
| ٤١٥          | ٢٣ ـ الإمساك عن القراءة عند غلبة النعاس                                     |
| ٤١٥          | ٢٤ ـ: السجود عند المرور بآية سجدة                                           |
| ٤١٩          | ٢٥ ـ مراعاة القدر المستحب في ختم القرآن                                     |
|              | ٢٦ ـ تحزيب القرآن                                                           |
|              | ٢٧ ـ دعاء ختم القرآن                                                        |
|              | خامساً: آداب حفظ القرآن:                                                    |
|              | أ_ آداب أثناء الحفظ:                                                        |
| 874          | إُ ـُ الإخلاص لله تعالى                                                     |
| EVY          | ٢ ـ استشعار عظمة القرآن ومعرفة منزلته                                       |
| ٤٧٣          | ٣ _ معرفة أن الأصل في تلقى القرآن حفظه                                      |
| £ 7 £        | ع _ الرغبة القوية الصادقة                                                   |
| ٤٧٥          | و برالتقلل من الدنيا                                                        |
| ٤٧٧          | ا ـ الداب أثناء الحفظ:  ا ـ الإخلاص لله تعالى                               |
|              | ب ـ آداب بعد الجفظ:                                                         |
| ٤٧٨          | ١ ـ الخوف من الوقوع في الرياء                                               |

| v | ¥ | V |  |
|---|---|---|--|
| v | 1 | v |  |

| الصفحة | The first fig. a the state and the second | الموضوع                    |
|--------|-------------------------------------------|----------------------------|
| ٤٨٠    | س، والتعالي على الخلق                     | ٢ ـ الخشية من العُجب بالنف |
| £ 1    | عاصى                                      | ٣ ـ الحذر من الذنوب والم   |
| ٤٨٨    | عاصي<br>ن نسیانه                          | ٤ ـ تعاهد القرآن والحذر مر |



### حادي عشر: فهرس الفضائل

| لصفحة        | الموضوع الموضوع                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
|              | أولاً: فضائل استماع القرآن:                        |
| 7 2 2        | ١ ـ القرآن الكريم متعبد بسماعه                     |
| 720          | ٢ _ استماع القرآن سبب لرحمة الله                   |
| 787          | ٣ _ استماع القرآن سبب لهداية الثقلين               |
| <b>P3Y</b>   | ٤ ـ استماع القرآن سبب لخشوع القلب وبكاء العين      |
|              | ثانياً: فضائل تعلُّم القرآن وتعليمه:               |
| 419          | ١ ـ معلِّم القرآن ومتعلِّمه متشبه بالملائكة والرسل |
| ٣٢.          | ٢ ـ خير الناس مَنْ تعلُّم القرآن وعلَّمه           |
| 277          | ٣ ـ تعلُّم القرآن وتعليمه خير من كنوز الدنيا       |
| 277          | ٤ ـ من علَّم آية كان له ثوابها ما تليت             |
| ۲۳.          | ٥ ـ عِظْمُ ثُوابِ مَنْ يعلم الصغار القرآن          |
|              | ثالثاً: فضائل تلاوة القرآن:                        |
| 277          | ١ ـ التلاوة تجارة رابحة                            |
| ٤٣٩          | ٢ ـ تنزُّل السكينة والرحمة والملائكة للتلاوة       |
| 111          | ٣ _ ذكر الله لهم فيمن عنده                         |
| <b>£</b> £ 0 | ٤ _ اغتباط التالي للقرآن                           |
| ٤٤٧          | ٥ ـ اغتباط القائم بالقرآن                          |
| 889          | ٦ ـ التلاوة حلية لأهل الإيمان                      |
| 804          | ٧ ـ التلاوة كلها خير                               |
|              | رابعاً: فضائل حفظ القرآن:                          |
| १९१          | ١ ـ ارتفاع منزلة الحافظ                            |
| १९७          | ٢ _ منح الحافظ كرامات متعددة                       |
| ٤٩٨          | ٣ ـ الحافظ مع السفرة الكرام البررة                 |

| لصفحة | الموضوع                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| ٤٩٩   | ٤ ] الحافظ مقدم في الدنيا والآخرة:                                     |
| 899   | أل الحفاظ هم الأولى بالإمارة                                           |
| ٥٠٠   | ب ـ الحفاظ هم الأولى بالإمامة                                          |
| 0 • 4 | جـ الحفاظ هم أصحاب الشورى                                              |
| 0 + 7 | د ـ الحفاظ هم المقدمون في البرزخمبير                                   |
| ۳۰٥   | ٥ ـ الحفاظ هم أهل الله وخاصته                                          |
| ٤٠٥   | ٦ ـ إكرام الحافظ في الدنيا من إجلال الله تعالى                         |
| ٥٠٥   | ٧ ـ ثناء الله على الحفاظ٧                                              |
| 7.0   | ٨ ـ الحفاظ لا تحرقهم النار                                             |
|       | خامساً: فضائل تدبر القرآن:                                             |
| ०७१   | ١ ـ تعميق جذور الإيمان                                                 |
| ٥٦٥   | ٢ _ معرفة الرب ﷺ                                                       |
| ۲۲٥   | ٣ ـ تحقيق العبودية لله تعالى                                           |
| ۷۲٥   | ٤ ـ التدبر غذاء للروح                                                  |
| ۷۲٥   | ٥ ـ التدبر علاج يشفي النفوس                                            |
| ۷۲٥   | ٦ ـ التدبر سلاح يدفع الأخطار المحدقة بالفرد والمجتمع من الداخل والخارج |
| ٨٢٥   | ٧ ـ التدبر فيه تربية للعقول٧                                           |
| AFO   | ٨ ـ التدبر مفتاح كل خير٨                                               |
| 979   | ٩ ـ التدبر صقل للمواهب وتنمية للقدرات العقلية                          |
|       | سادساً: فضائل العمل بالقرآن:                                           |
| ٥٨١   | ١ ـ الهداية في الدنيا والآخرة                                          |
| ٥٨٣   | ٢ ـ الرحمة في الدنيا والآخرة                                           |
| ٥٨٣   | ٣ ـ الفلاح في الدنيا والآخرة                                           |
| ٥٨٤   | ٤ ـ تكفير السيئات وإصلاح البال                                         |
|       | سابعاً: فضائل الحكم بما أنزل الله:                                     |
|       | أولاً: في الدنيا:                                                      |
| 777   | ١ ـ الاستخلاف والتمكين                                                 |
|       | ٢ ـ الأمن والاستقرار                                                   |
|       | ٣ ـ النصر والفتح                                                       |

| الصفحا        | <u>:</u>                                |                                         | الموضوع                       |
|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| <b>37°•</b> . | ************************                | •••••••••                               | ٤ تــ العز والشرف             |
|               |                                         |                                         | ه َ ــ بركة العيش ورغده       |
| 777           | 23-15248888888889999999999              | ************                            | ٦ ـ الهداية والتثبيت          |
|               |                                         |                                         | ثانياً: في الآخرة:            |
| ٥٣٢           |                                         |                                         | ١ ـ الفلاح والفوز             |
| <b>747</b>    |                                         | *************************************** | ٢ ـ المغفرة وتكفيز السيئات    |
| ::۷۳۲         | *************************************** | les in as                               | ٣ ـ الأجر العظيم              |
|               |                                         |                                         | ٤ ـ مرافقة الأنبياء والصديقين |





| لصمحه     | الموصوع                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| 770       |                                                                      |
| ۲۲۳       | ٢ ـ الخروج بالقراءة عن لحن العرب إلى لحون العجم                      |
| ۳٦٧       | ٣ ـ القراءة بألحان أهل الفسق والفجور                                 |
| ۸۲۳       | ٤ _ قراءة الأنغام والتمطيط                                           |
| <b>77</b> | ٥ _ قراءة التحزين والتطريب                                           |
| ۸۶۳       | ٦ _ قراءة التحريف                                                    |
| ٩٢٣       | ٧ _ قراءة الترعيد٧                                                   |
| ۳٧٠       | ٨ _ هَذَّه كهذَّ الشعر ٨                                             |
| ٣٧٠       | ٩ _ القراءة بالإدارة                                                 |
| ۲۷۱       | ١٠ _ قراءة القرآن في مجلس شرب الدخان                                 |
| ۲۷۱       | ١١ _ القراءة والإقراء بشواذ القراءات                                 |
| ۲۷۱       | ١٢ ـ جمع القراءات في مجلس واحد                                       |
| ۲۷۳       | ١٣ _ قول السامع للقارئ: «الله _ الله»                                |
| ۲۷۳       | ١٤ _ التزام قول "صدق الله العظيم" بعد التلاوة                        |
| ۳۷۳       | ١٥ _ قراءة الفاتحة بنية قضاء الحاجات، وتفريج الكربات، وهلاك الأعداء  |
|           | ١٦ _ قراءة الفاتحة عند شرط خِطبة الزواج، واعتقادهم أن قراءتها عهد لا |
| ۳۷۳       | ينقض، أو أنها تعدل أربعة وأربعين يميناً                              |
| ۳۷۳       | ١٧ _ قول بعضهم بعد قراءة القرآن: الفاتحة                             |
| ۳۷۳       | ١٨ _ قول بعضهم: الفاتحة على روح فلان                                 |
| ۳۷۳       | ١٩ _ قراءة الفاتحة بعد الدعاء                                        |
| 277       | ٢٠ _ قراءة الفاتحة بعد صلاة الفريضة                                  |
| 277       | ٢١ _ قراءة الفاتحة جهراً بعد التسليم من صلاة الجنازة                 |
| ۳۷۳       | ٢٢ _ قراءة الفاتحة عند رأس الميت                                     |
| ۳۷۳       | ٢٣ _ قرأءة الفاتحة عند المرور بالمقابر                               |
| 277       | ٢٤ _ قداءة القرآن عند القر                                           |

|   |   | V |   |  |
|---|---|---|---|--|
| · |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | - |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   | · |  |
|   |   |   |   |  |

# ثالث عشر، ثبت المصادر والمراجع

### أولاً: كتب التفسير وعلوم القرآن وما يتبعه:

- 1 الآيات القرآنية الواردة في المستهرئين بالإسلام ودعاته: سامي بن وديع عبد الفتاح. (رسالة ماجستير في التفسير) جامعة آل البيت، الأردن.
- ٢ الإتقان في علوم القرآن: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. تحقيق وتخريج:
   فواز أحمد زمرلي، دار الكتاب الغربي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٤هـ.
- ٣ \_ الأحاديث والآثار الواردة في فضائل سور القرآن الكريم: دراسة ونقد د. إبراهيم على السيد على عيسى. دار السلام، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٢١ه.
- ٤ الأحكام الشرعية لقراءة القرآن الكريم: د. محمود أحمد الأظرش. دار الإيمان، الإسكندرية.
- ٥ الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن الكريم: أ.د. عبد العزيز بن محمد الحجيلان. دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الثانية، ١٤٢٥هـ.
- ٦ أحكام القرآن: محمد بن عبد الله بن العربي. تحقيق: محمد عبد القادر عطا،
   دار الفكر، لبنان.
- ٧ \_ أخلاق حملة القرآن: محمد بن الحسين الآجُرِّي. تحقيق: فواز أحمد زمرلي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٧هـ.
- ٨ ـ الأرجوزة المنبّهة على أسماء القرّاء والرُّواة وأصول القراءات وعقد الدِّيانات بالتَّجويد والدَّلالات: أبو عمرو الداني. تحقيق: محمد بن مجقان الجزائري، دار المغنى، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ.
- 9 أسباب النزول: على بن أحمد الواحدي النيسابوري. تحقيق مد. عصام بن عبد المحسن الجميدان، دار الإصلاح، الدمام، الطبعة الثانية، ١٤١٧هم،
- 10 \_ أسلوب السخرية في القرآن الكريم: د. عبد الحليم حنفي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٨٧م.
- 11 الأمثال في القرآن الكريم: ابن قيم الجوزية (منتخب من أعلام الموقعين). تحقيق: إبراهيم محمد، مكتبة الصحابة، طنطا، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ.

- 17 \_ أنوار القرآن: مصطفى الحمصي. مكتبة الغزالي، دمشق، الطبعة الأولى، 12 \_ 18 ه.
- ۱۳ ـ بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم: جمع وتخريج: يسري السيد محمد. دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الأولى، ١٤١٤ه.
- 18 ـ بدع القراء القديمة والمعاصرة: د. بكر بن عبد الله أبو زيد. دار الفارق، الطائف، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ.
- 10 \_ البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة: عبد الفتاح القاضي. دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٥هـ.
- ١٦ \_ البرهان في علوم القرآن: محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٩١هـ.
- 1۷ \_ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي. تحقيق: محمد على النجار، المكتبة العلمية، بيروت؛ الطبعة بدون.
- 1۸ ـ بيان إصجاز القرآن، ضمن ثلاث رسائل في إصجاز القرآن، للخطابي، والرماني، والجرجاني: حمد بن محمد الخطابي. تحقيق: د. محمد زغلول سلام وآخرين، دار المعارف، مصر، ١٣٧٦ه.
- 19 ـ التبيان في آداب حملة القرآن: يحيى بن شرف النووي. تحقيق: نبيل بن منصور البصارة، دار الدعوة، الكويت، الطبعة الأولى، ١٤٠٧هـ.
- ٢٠ التبيان في أقسام القرآن: ابن قيم الجوزية. تحقيق: طه شاهين، دار الكتاب العربي.
- ٢١ ـ تدبر القرآن: سليمان بن عمر السنيدي. المنتدى الإسلامي، الرياض، الطبعة الثانية، ١٤٢٣ه.
- ٢٢ ـ التذكار في أفضل الأذكار: محمد بن أبي بكر القرطبي. دراسة وتحقيق: فواز أحمد زمرلي، دار الكتاب الغربي، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٣٠ هذ.
- ٢٣ ـ التسهيل لتأويل التنزيل (سورة البقرة): مصطفى بن العدوي. دار القاسم، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٦ه.
- ٢٤ ـ تفسير الألوسي (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني): محمود الآلوسي. دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الرابعة، ١٤٠٥هـ.
- ٢٥ ـ تفسير البغوي (معالم التنزيل): الحسين بن مسعود البغوي. تحقيق: خالد بن عبد الرحمن العك ومروان سوار، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ.
- ٢٦ تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل): عبد الله بن عمر الشيرازي البيضاوي. دار الفكر، بيروت.

- ۲۷ ـ تفسير الثعالبي (الجواهر الحسان في تفسير القرآن): عبد الرحمن بن محمد بن
   مخلوف الثعالبي . في سسة الأعلم للمطبوعات البيروت
- ٢٨ ـ تفسير ابن جُزي (التسهيل لعلوم التنزيل): محمد بن أحمد بن جُزي الكلبي.
   تحقيق: محمد عبد المنعم وإبراهيم عطوه، أم القرى للطباعة، القاهرة.
- ٢٩ ـ تفسير الجلالين: جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٧هـ.
- ٣٠ ـ تفسير ابن الجوزي (زاد المسير في علم التفسير): عبد الوحمن بن علي بن محمد الجوزي. المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٤هـ.
- ٣١ ـ تفسير ابن أبي حاثم: عبد الرحمن بن محمد الرازي. تحقيق: أسعد محمد الطيب، المكتبة العصرية، صيدا.
- ٣٢ تفسير أبي حيان (البحر المحيط): محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي: دار الفكر، بيروت، الطبعة الثالثة، ٣٤ ١٤.
- ٣٣ م تفسير الرازي (التفسير الكبير): محمد بن عمر بن الحسين الرازي. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ٢١.٤١هـ.
- ٣٤ ـ تفسير الزمخشري (الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل): محمود بن عمر الزمخشري. تحقيق عبد الرياق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة بدون.
- ٣٥ ـ تفسير السعدي (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان): عبد الرحمن بن ناصر السعدي. تقديم: ابن عثيمين، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 18۲۱هـ. (عدد الأجزاء ١).
- ٣٦ ـ تفسير السعدي (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان): عبد الرحمن بن ناصر السعدي. دار المدني، جدة، الطبعة بدون، ١٤٠٨هـ. (عدد الأجزاء: ٥).
- ٣٧ تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم): محمد بن محمد العمادي أدار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ٣٨ ـ تفسير السمرقندي (بحر العلوم): نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي. تحقيق: د. محمود مطرجي، دار الفكر، بيروت.
- ٣٩ ـ تفسير السمعاني: منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني في تحقيق غياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن، الرياض مالطبعة الأولى، ١٤١٨ه.
- ٤٠ تفسير السيوطي (الدر المنثور في التفسير بالمأثور): عبدة الموحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي دار الفكر، بيروت، ١٩٩٣م.

- ٤١ ـ تفسير الشعراوي: محمد متولي الشعراوي: أخبار اليوم، القاهرة.
- ٤٢ \_ تفسير الشنقيطي (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن): محمد الأمين بن محمد المبختار الجكني الشنقيطي. مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ.
- 27 ـ تفسير الشوكاني (فتح القدير الجامع بين فنّي الرواية والدراية في علم التفسير): محمد بن علي بن محمد الشوكاني. اعتنى به: سعيد محمد اللّحام، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ.
- ٤٤ \_ تفسير الصنعاني: عبد الرزاق بن همام الصنعاني. تحقيق: در مصطفى مسلم محمد، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٠ه.
- 20 \_ تفسير الطبري (جامع البيان عن وجوه تأويل آي القرآن): محمد بن جرير الطبري. دار الفكر، بيروت، ١٤٠٥ه.
- 27 \_ تفسير ابن عاشور (التحرير والتنوير): محمد الطاهر ابن عاشور. مؤسسة التاريخ، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٠ه.
- 2٧ ـ تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز): عبد الحق بن غالب ابن عطية الأندلسي. تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٣ه.
- ٤٨ ـ تفسير القاسمي (محاسن التأويل): محمد جمال الدِّين القاسمي. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ.
- 29 ـ تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن): محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. تحقيق وتخريج: د. محمد إبراهيم الحفناوي ود. محمود حامد عثمان، دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤١٤ه.
- ٥٠ ـ تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم): إسماعيل بن عمر بن كثير. دار الفكر، بيروت، ١٤٠١هـ. (عدد الأجزاء: ٤).
- ٥١ ـ تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم)؛ إسماعيل بن عمر بن كثير، تحقيق: جماعة من الباحثين، دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ. (عدد الأجزاء: ٨) ... من الباحثين، حدما
- ٥٢ تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم): محمد رشيد رضا. دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية.
- ٥٣ ـ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: أ. د. وهبة الزحيلي. دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانية، ١٤٢٤هـ.
- ٥٤ ـ التفسير الموضوعي للآيات القرآنية المتعلقة بالكتب السماوية: د. عبد العزيز الدردير موسى. دار الطباعة المحمدية، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ.

- ٥٥ ــ تفسير النسفي (مدارك التنزيل وخفائق التأفيل) نعيد الله بن أحمد بن محمود النسفى. دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ٥٦ ـ تفسير الواجدي (الوجيو فني تفسير الكتاب المعرّية): اعلي بن أحبّه الواحدي. تحقيق: صفوان عدنان داوودي، دار القلم، دمشق، الطبعة الأؤلى، ١٤١٥.
- ٥٧ \_ التفسير والمفسرون ، د. محمد حشين الله لمبي. مكتبة وهبته القاهرة الطبعة
- ٥٨ ـ التصوير الفئي في القرآن: سيد قطب. دار الشروق، القاهرة، الطبعة الثالثة عشرة، ١٤١٣ه.
- ٥٩ تقريب وتهذيب تفسير الطبري: د. صلاح عبد الفتاخ التعالدي دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى: ١٤١٨ هـ -
- ١٠ ـ الثمر الدَّاني من صحيحة الألبائي في قضائل الفرآن واحكامه: إبراهيم المناوي.
   القاهرة، الطبعة بدون.
- 71 \_ جمال القراء وكمال الإقراء: محمد بن علي بن عبد الصمد السخاوي. تحقيق: د. على حسين النواب، مكتبة التراث، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، ١٤٠٨.
- 77 \_ حديث القرآن عن القرآن: محمد بن عبد الرحمن الرَّاوي. مكتبة العبيكان، الرَّياضَ، الطبعة الأولى، 1810هـ.
- 77 \_ حِرُز الأماني ووجه التّهاني في القراءات السبع: القاسم بن فِيْرُهُ بن خلف الشاطبي: دَارَ الكتاب النفيس، حلب، الطبعة الثانية، ١٤٢٢هـ.
- ٦٤ \_ حفظ القرآن الكريم: محمد بن عبد الله الدويش. دار الوطن، الرياض، الطبعة الثائية، ١٤١٨ه.
- ٦٥ \_ حق التلاوة: حسني شيخ عثمان. دار المنارة، جدة، الطبعة الثانية عشرة، ١٤١٨.
- 77 حق القرآن الكريم على الناس: يوسف علي بديوي. دار ابن كثير، دمشق، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ.
- ٦٧ ـ الحكم والتحاكم في خطاب الوحي: عبد العزيز مصطفى كامل، دان طيبة،
   الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ.
- 7. خصائص القرآن الكريم: د. فهد بن عبد الرحمن الرومي. رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض، الطبعة الخامسة، ١٤١٠هـ.
- 79 ـ دراسات في علوم القرآن الكريام: د. فهد الرومي. مكتبة التوابق الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ.

- ٧٠ دراسات قرآنية: محمد قطب. دار الشروق، القاهرة، الطبعة السادسة،
   ١٤١١هـ.
- ٧١ دعوة إلى تدبر القرآن الكريم: مختار شاكر كمال دار البشير، عمَّان، الطبعة
   الأؤلى، ١٤١٥هـ.
- ٧٧ ـ دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق: محمد السيد الجليند، مؤسسة علوم القرآن، دمشق، الطبعة الثانية، ١٤٠٤هـ.
- ٧٣ رد افتراءات المبشرين على آيات القرآن الكريم: د. محمد جمعة عبد الله، جامعة أم القرى بمكة المكرمة، الطبعة الأولى، ١٤٠٥ه.
- ٧٤ السبعة في القراءات: أحمد بن موسى بن مجاهد البغدادي. تحقيق: شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، الطبعة الثانية، معرمهاه.
- ٧٥ طَيِّبَة النَّشْر في القراءات العَشْر: محمد بن محمد بن علي ابن الجَزَري، ضبطه وراجعه: محمد تميم الزُّعبي، دار الهدى، المدينة المنورة، الطبعة الثانية،
- ٧٦ ـ عظمة القرآن الكريم: محمود بن أحمد الدوسري. دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الأولى، ١٤٢٦هـ.
- ٧٧ عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير: اختصار وتحقيق: أحمد محمد شاكر. مكتبة ابن تيمية، القاهرة.
- ٧٨ عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ: أحمد بن يوسف الحلبي (ت ٧٥٦هـ).
   تحقيق: محمد التونجي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٣م.
- ٧٩ العودة إلى القرآن لماذا وكيف: د. مجدي آلهلالي. دار التوزيع والنشر الإسلامية، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٢٤ه.
- ٨٠ **خاية النهاية في طبقات القراء:** محمد بن محمد بن محمد ابن الجزري. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٢هـ.
- ٨١ فتح البيان في مقاصد القرآن: صديق بن حسن القنوجي. وَضَع حواشيه: إبراهيم
   شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٩م.
- ٨٢ ـ فتح الرحمن في بيان هجر القرآن: محمد آل عبد العزيز ومتحمود الملاح. دار طيبة الخضراء، مكة، الطبعة الثانية، ٢٠٠٢م.
- ٨٣ الفتوحات الربانية في الآيات القرآنية: د. عبد الباري محمد داود. دار نهضة الشرق، القاهرة، الطبعة الأولى، ٢٠٠٢م.
- ٨٤ فضائل القرآن: جمع وترتيب إبراهيم عبد المنعم الشربيني، دار-ابن كثير، الزقازيق، الطبعة الأولى، ١٤٠٩ه.

- ٨٥ ـ فضائل القرآن: أحمد بن شعيب بن على النسائي التحقيق: سمير الخولي، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ.
- ٨٦ فضائل القرآن: جعفر محمد الفريابي، تحقيق وتخريج نده يوسف عثمان جبريل، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الثانية، ١٤٢١هـ مكتبة الرشد، الرياض،
- ۸۷ ـ فضائل القرآن: أبو عبيد القاسم بن سلام. تحقيق وتخريج: محموعة من الباحثين، دار ابن كثير، دمشق، الطبعة الثانية، ١٤٢٠هـ.
- ٨٨ ـ فضائل القرآن: عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير. تحقيق وتخويج: أبو إسحاق الحويني الأثري، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ.
- ٩٩ ـ فضائل القرآن وتلاوته وخصائص تلاته وحملته: عبد الرحمن بن أحمد الرازي. تحقيق وتخريج: د. عامر حسن صبري، دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ.
- ٩٠ ـ فضائل القرآن وحملته في السنة المطهرة: محمد موسى نصر. دار اليقين،
   البحرين، الطبعة الثانية، ١٤١٠هـ.
- 91 فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة: محمد بن أيوب بن الضريس البجلي، تحقيق: عروة بدير، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ.
- 97 \_ فقه قراءة القرآن الكريم: سعيد يوسف. مكتبة السنة، القاهرة، الطبعة الأولى، 1878 ه.
- 97 فيض الرحمن في الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن: د. أحمد سالم ملحم. دار النفائس، عمَّان، الطبعة الأولى، ١٤٢١ه.
- 98 \_ في ظلال القرآن: سيد قطب. دار الشروق، القاهرة، الطبعة الثالثة عشرة، 18٠٧ م.
- 90 \_ قاعدة في فضائل القرآن: ابن تيمية. دراسة وتحقيق: د. سليمان بن صالح القرعاوى، مكتبة الظلال، الأحساء، الطبعة الأولى، ١٤١٤ه.
- 97 \_ القرآن الكريم تاريخه وآدابه: إبراهيم علي عمر. مكتبة الفلاح، الكويت، الطبعة الأولى، ١٤٠٤هـ.
- 9٧ \_ القرآن الكريم رؤية تربوية: د. سعيد إسماعيل علي. دار الفكو العربي، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٢١ه.
- ٩٨ \_ قرآنكم يا مسلمون: إبراهيم بن محمد الضبيعي. مطابع البادية، الطبعة الأولى، ١٤١٦ هـ.

- 99 \_ قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله: د. عبد الرحمن بن حسن حبنكة . دان القلم، دمشق، الطبعة الثانية، ١٤٠٩هـ.
- ١٠٠ ـ القواجد الحسان لتفسير القرآن: عبد الرحمن بن ناصر السعدي! مِلكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الثانية، ١٤٢١ه.
- ۱۰۱ عبالكلمات الحسان فيما يعين على الحفظ والانتفاع بالقرآن: مجمد بن مصطفى بن مصطفى بن شعيب. مكتبة آل ياسرن الجيزة، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ الدينة المسادة الأولى، ١٤١٥هـ الدينة المسادة الأولى، ١٤١٥هـ الدينة المسادة الأولى،
- ۱۰۲ ـ كيف تتوجه إلى العلوم والقرآن الكريم مصدرها شد. نؤر الدين عشر. ذارُ الرقية، دمشق، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ. هنده مريد المربع المربعة المربعة الأولى، ١٤٢٢هـ.
- ١٠٣ كيف تحفظ القرآن الكريم: عبد الرب نواب الدين، مكتبة ابن القيم عالمدينة النبوية، الطبعة الثانية، ١٤٠٩ه.
- ١٠٤ ـ كيف نتأدب مع المصحف: محمد رجب فرجاني. دارْ الاعتصام، القاهرة، ١٠٤ ـ كيف نتأدب مع المصحف: محمد رجب فرجاني. دارْ الاعتصام، القاهرة، ١٣٩٣ هـ عدم مدم القاعداء المسلمة المس
- 100 ـ كيف نتدبر القرآن: فواز أحمد زمولي. دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة عند الأولى ١٤٠٠ القرآن فواز أحمد زمولي القرآن من القرآن منذ فواز أنرا بالمدرد الأولى ١٤٠٠ الأولى ١٤٠٠ الأولى ١٤٠٠ القرآن منذ فواز أنرا بالمدرد الأولى ١٤٠٠ الأولى ١٤٠٠ الأولى ١٤٠٠ الأولى ١٤٠٠ الأولى ١٤٠٠ المدرد المدرد
- 1.1 كيف نتعامل مع القرآن العظيم: د. يوسف القرضاوي. مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٢ه.
- ١٠٧ ك كيف نحيا بالقرآن: نبيه زكريا عبد ربه. دار الحرمين الدارخة، الطبعة الأولى،
- ١٠٨ ـ مباحث في علوم القرآن: مناع القطان مؤسسة الرسالة جيروت الطبعة الطبعة الخامسة والثلاثون، ١٤١٨ه.
- 1.9 ع المُتَحَفَّ في أحكام المصحف: د. صالح بن محمد الرشيد! مؤلفتية الريان، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٤ه.
- ١١٠ ـ مختصر تفسير البغوي: د. عبد الله بن أحمد علي الؤيد. دار البيلام الزياض، الرياض، الطبعة الأولئ، ١٤٢٢هـ،
- ١١١ ـ المدارس والكتاتيب القرآنية وقفات تربوية وإدارية: سلسلة تصدر عن المنتدى الإسلامي، لندن، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ.
- ۱۱۲ ـ المدخل لدراسق القرآن الكريم: أ. د. محمد بن محمد أبو شهبة . غراس للنشر والتوزيع، الكويت، الطبعة الأولى، ١٤٢٤هـ.
- ١١٢ مرشد الحيران إلى طرق جفظ القرآن الكريم: أجمد مصطفى الطهطاوي. دان الفضيلة، القاهرة.

- ۱۱۶ ـ مرویات دهاء ختم القرآن: د، بکر بن عبد الله أبو زید. دار طیبة، الریاض، الطبعة الأولى، ۱٤٠٨هـ.
- 110 ـ المصاحف: عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستياني. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٣٩٥هـ.
- ١١٦ ـ معاني القرآن: يحيى بن زياد الفراء . تحقيق: د. إبراهيم الدسوقي، مركز الأهرام، القاهرة، ١٩٨٩م.
- ١١٧ ـ مع القرآن وحملته في حياة السلف: عبيد بن أبي نفيع الشعبي. داو الوطن، الرياض، الطبعة الثانية، ١٤١٧هـ.
- ۱۱۸ \_ مفاتيح للتمامل مع القرآن: د. صلاح عبد الفتاح الخالدي. دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية، ۱٤۱٥هـ.
- 119 \_ من أسرار عظمة القرآن: د. سليمان بن محمد الصغير. دار ابن الأثير، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٢٢ه.
- ١٢ \_ مناهل المعرفان في هلوم القرآن: محمد عبد العظيم الزُّرقاني. المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ.
- ۱۲۱ ـ منجد المقرئين ومرشد الطالبين: محمد بن محمد بن محمد ابن الجزري. اعتنى به: علي بن محمد العمران، عالم الفوائد، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 1٤١٩هـ.
- ۱۲۲ \_ منهج السلف في العناية بالقرآن الكريم: د. بدر بن ناصر البدر. دار الهدي النبوي، المنصورة، الطبعة الأولى، ١٤٢٤هـ.
- ١٢٣ \_ مهارات التدريس في الحلقات القرآنية: د. علي بن إبراهيم الزهراني. دار ابن عفان، الخبر، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ.
- ۱۲۶ ـ نحو أداء متميز لحلقات تحفيظ القرآن الكريم: سلسلة تصدر عن المنتدى الإسلامي. مطابع أضواء البيان، الرياض، الطبعة الثانية، ۱٤۲۰هـ.
- ۱۲۵ \_ النشر في القراءات العشر: محمد بن محمد بن علي ابن الجَزَري. تحقيق: علي الضباع، دار الكتاب العربي، بيروت. الطبعة بدون.
- ١٢٦ \_ النصيحة لكتاب الله: د. حافظ بن محمد الحكمي. دار ابن الجوزيء الدمام، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ.
- ۱۲۷ ـ نظم الدرر في تناسب الآي والسُّور: إبراهيم بن عمر البقاعي. مكتبة إبن تيمية، القاهرة، ١٩٧٥م.
- ١٢٨ ـ نَقْطُ المنصاحف: أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني. تحقيق: د. عزة حسن،
   دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانية، ١٤٠٧هـ.

and the first and the

- ٩٢٩ تـ هذا القرآن في مائة حديث نبوي: د. محمد زكلي-محمد خضو. الطبعة الثانية ٠ ١٤٠٨ هـ.
- ١٣٠ ـ ورتل القرآن ترتيلاً: د. أنس أحمد كرزون. مؤسسة الطباعة والصحافة والنشر. الطبعة الثانية، ١٤١٦هـ.
- ۱۳۱ يعلمهم الكتاب، التعامل مع القرآن الكريم: مجمل خير الشعّال أفنان، دمشق، الطبعة الأولى، ١٤٢٠ه.

#### ثانياً: كتب الحديث وعلومه:

- ۱۳۲ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: محمد بن حبان البستي. بترتيب علاء الدينَ علي بن بلبّان الفارسي، مؤسسة الرسالة، دمشق، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ه.
- ١٣٣ أحكام الجنائز وبدعها: محمد تاضر الدين الألباني: المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الرابعة، ١٤٠٦هـ.
- 148 أَلَادَبُ المفرد: محمد بن إسماعيل البخاري: تحقيق: محمد قواد عبد الباقي، دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٩ هـ.
- ١٣٥ الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار: يخيى بن منزف النووي: تكار الكتب الغربي العربي ال
- ١٣٦ ـ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، المراد المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، المراد ا
- ١٣٧ بلوغ المرام من أدلة الأحكام: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. تحقيق وتخريج: سنفيّر بن أمين الرهيري، مكتبة الدليل مالجبيل الصناعية، الطبعة الأولى، ١٤١٧ه.
- ١٣٨ التاريخ الصغير (الأوسط): محمد بن إسماعيل البخاري. تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، مكتبة دار التراث، حلب، القاهرة، الطبعة الأولى،
- ١٣٩ تحفة الأحوذي بشرح جامع التزمذي: محمد بن عبد الرحمن المباركفوري. دار إصاء التزاف العربي، بيروت الطبعة الثانية، ١٤٢١هـ العربي، بيروت المباركة الطبعة الثانية، ١٤٢١هـ العربي،
- ١٤٠ الترفيب والترهيب من الحديث الشريف: عبد العظيم بَن عبد القوي المنذري. دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة لا ١٣٨٨ هـ
- ١٤١ تغليق التعليق على صحيح البخاري: أحمد بن حجر العسقلاني: تحقيق: سعيد عبد الرحمن القزقي، المكتب الإسلامي، بيروت، الأردن، الطبغة الأولى، ١٤٠٥هـ.

- 1.٤٢ عن التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد؛ يوسف من عبد الله بن عبد البر. تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومجمد عبد المكبير البكري، وزارة عموم اللأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، ١٣٨٧ه.
- 187 تنزيه الشريعة المَرْفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة: علي بن محمد الكناني متحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، عبد الغلماري، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٣٩٩هـ
- 32 14 النويز الحوالك: شرح موطأ الإمام مالك: عبد الوحمن بن أبي بكر السيوطي. المكتبة التجارية ، تنصر، ١٣٨٩هـ .
- ٥٤٧٤ التيسير بشرح الجامع الضغير الدعبد الرؤوف المناوي، مكتبة الإمام الشافعي، الرياض، الطبعة الثالثة، ١٤٠٨هـ /
- 187 ـ جامع الأصول في أحاديث الرسول: المبارك بن محمد بن الأثير الجزري. تحقيق وتنخريج: عبد القادر الأرناؤوط، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانية، ١٤٠٣.
- ١٤٧ ـ جامع العلوم والحكم إنعهد الرجمن بن أحمد بن رجب تحقيق الحارق بن عوض الله بن محمد، دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ.
- ١٤٨ عنه الجامع الأخلاق الراوي وآداب الفيامع فعلهميد بن على الخطيب البغدادي. المعاقف ٢٠١٤ اله.
- السندي على سنن النسائي أبو الحسن نوال الدين بن حبد الهادي السندي .. (مطبوع مع سنن النسائي)، اعتنى به عبد المتاح أبو خدة، مكتبة المطبوعات، حلب، الطبعة الثانية، ١٤٠٦هـ.
- وه ١ حلق أفعال العباد: متحمد بن إبراهيم بين إسماعيل البخاري. تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة، دار المعارف، الرياض، ١٣٩٨هـ مدار المعارف،
- ١٥١٤ الربحلة في طلب الحديث: أحملا بن علي أبو بكر البغدادي. تحقيق: نؤر الدين عتر، دار الكتب العلمية، بيروت برافت الطبعة الأولى مـ ١٣٩٥هـ.
- ١٥٢ وياض الصالحين من كلام سيد المرسلين: يحيى بن شرف النووي حاو الفكر، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٢١هـ.
- ١٥٣ ــ الزهد: أحمد بن محمد بن حنبل. تحقيق: محمد السعيد بسيوني، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ.
- ١٥٤ ـ الزهد؛ عبد الله بن المبارك المروزي. تحقيق: حبيب الرحمٰن الأعظمي، دار الكتب العلمية، ابيروت، بذون تاريخ.
- ١٥٥٥ سلسلة الأحاديث الصحيحة: محمد ناصر اللين الألباني مكتبة التمعارف، الرياض، عدة طبعات مختلفة التاريخ،

- ۱۵٦ ـ سنن الترمذي: محمد بن عيسى الترمذي. تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين، دار إحياء التراث، بيروت. بدون تاريخ.
- ١٥٧ \_ سنن الدارمي: عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. تحقيق وتخريج: مجموعة من الباحثين. دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ.
- ١٥٨ \_ سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث السجستياني. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت، بدون تاريخ.
- ١٥٩ ـ سنن سعيد بن منصور: سعيد بن منصور. تحقيق: د. سعد بن عبد الله آك حميد، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ.
- 17٠ \_ السنن الكبرى: أحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق: محمد عبد القادر عظا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، ١٤١٤هـ.
- ۱۲۱ ـ السنن الكبرى: أحمد بن شعيب النسائي. تحقيق: د. عبد الغفار البنداري وسيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ.
- ١٦٢ ـ سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت. بدون تاريخ.
- 177 شرح السنة: الحسين بن مسعود البغوي. تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، دمشق، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١٣هـ.
- ١٦٤ شرح السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن نور الدين بن عبد الهادي السندي. تحقيق: خليل مأمون شِيحا، دار المؤيد، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ.
- 170 صحيح الأدب المفرد للبخاري: محمد ناصر الدين الألباني. دار الصديق، الجبيل، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ.
- ١٦٦ صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: محمد علي القطب، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٧ه.
- ١٦٧ صحيح الترغيب والترهيب: محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٢١ه.
- ۱٦٨ ـ صحيح الجامع الصغير وزيادته: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٦هـ.
- ١٦٩ \_ صحيح ابن خبان: محمد بن جبان بن أحمد البستي متحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١٤هـ
- 1۷۰ ـ. صحيح ابن خزيمة: محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري. تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٣٩٠هـ.

- ۱۷۱ ـ صحيح سنن الترمذي باختصار السند: محمد فاصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ه.
- ۱۷۲ صحيح سنن أبي داود باختصار السند: محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، ۱۶۰۹ه.
- ۱۷۳ ـ صحيح سنن ابن ماجه باختصار السند: محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٨ه.
- ١٧٤ ـ صحيح سنن النسائي باختصار السند: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ.
- ١٧٥ صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج القشيري. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ.
- 1۷٦ ـ صحيح مسلم بشرح النووي: يحيى بن شرف النووي. تحقيق: خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الخامسة، ١٤١٩هـ.
- ۱۷۷ ضعيف الجامع الصغير وزيادته: محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٩٩ه.
- ۱۷۸ ـ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: عبد الرحمن بن الجوزي. تحقيق: إرشاد عبد الحق الأثري، دار العلوم الأثرية، باكستان، الطبعة الثانية، ١٤٠١هـ.
- ۱۷۹ ـ عمدة القاري شرح صحيح البخاري: محمود بن أحمد العيني. دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ۱۸۰ ـ عون المعبود شرح سنن أبي داود: محمد شمس الحق العظيم آبادي. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية ١٤٩٠ الخيا
- ۱۸۱ ـ فريب الحديث: القاسم بن سلام أبو عبيد الهروي. تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٣٩٦هـ.
- ۱۸۲ ـ الفتاوى الحديثية: أحمد بن حجر الهيتمي. مكتبة مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، الطبعة الثالثة، ١٤٠٩هـ.
- ۱۸۳ ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. مكتبة دار الفيحاء، دمشق، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ.
- 1٨٤ ـ الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، (مع مختصر شرحه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني): كلاهما تأليف أحمد عبد الرحمن البنا. دار الشهاب، القاهرة، بدون تاريخ.
- ۱۸۵ ـ فتح المغيث شرح ألفية الحديث: محمد بن عبد الرحمن السخاوي. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٣هـ.

- ١٨٦ ـ فضل الله الصَّمِد في توضيح الأدب المُقرد للبخاري: فَضِلْ الله أَحْمِدُ اللَّجِيلاني، تحقيق: يوسف بن أحمد البكري، دار المِنْعالِي سَعَمَّان، اللطبعة الأولَىٰ، ١٤٢١١هـ.
- 1Δ۷ منفيض القدير، شرح الجامع الصغير الاعبال الرؤوف المُناوي الحقيق حمدي الدمرداش محمد، مكتبة نؤار مصطفى الباز، مكة المكرمة، الطبعة الأولى،
- ۱۸۸ \_ كتاب الجهاد: عبد الله بن المبارك . تحقيق: عنزيه حماد، التونسية للنشر، التونس، ۱۹۷۲م.
- 1۸۹ \_ كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: اسماعيل بن محمد العجلوني متحقيق أحمد القلاش عموسية الرسالة، بيروت، الطبعة الرابعة، ١٤٠٥هـ.
- 19. \_ كشف المُشكل مِن حديث الصحيحين: أبن الفرج عبد الرحمن بن الجوزي. تحقيق: على بن حسين البواب، دارة الوطن مالرياض، 214 هـ.
- 19.1 \_ كنز الغمال في سنن الأقوال والأفعال فلها المتقي بن المسام المدين الهندي . تحقيق: بكري حياتي وصفؤت السقاء مؤسسة الرسالة ، بين وت الطبعة الطبعة الخلصة و 19.3 هـ من المناه من المناه المنا
- ١٩٢ ـ السّان الميزان: أحمد بن ججر العسقلاني متحقيق: دائرة المعارف النظامية، العدد مؤسسة الأعلمي، بيروت، الطبعة الثالثة عدد المدد مؤسسة الأعلمي، بيروت، الطبعة الثالثة عدد المدد مؤسسة الأعلمي، بيروت، الطبعة الثالثة عدد المدد المد
- ۱۹۳ ـ المجروحين: محمد بن حبان البستي، تحقيق: محمود إبراهيم وايد، دار الوعي علي علي الوعي المعالمة الم
- ١٩٤ ـ مجمع البحرين في زوائد المعجمين: علي بن أبي بكو الهيشمي تحقيق: عبد القدوس محمد غذير، مكتبة الرشد، الوياض، ١٩٤٤م، المعالم المعالم
- ١٩٥ ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: علي بن أبي بكر الهيثمي. دان الكتاب العربي، بيروت. الطبعة الثالثة، ٢٠٤١هـ، من من مناسات تماسات الطبعة الثالثة، ٢٠٤١هـ، من مناسات تماسات تماسات الطبعة الثالثة، ٢٠٤١هـ، مناسات المسالة المسال
- ۱۹٦ \_ مختصر قيام الليل: محمد بن نصر المروزي. اختصاد: أجمد بن علي المقريزي، (ت: ٨٤٥هـ)، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠هـ.

- 199 \_ مرقاق المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: على بن سلطان القاري مقاحقيق: جمال عيناني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ٤٢٢هـ.

- ٠٢٠٠ المستقرك على الطخيحين: محمد بن عبد الله الجاكم الاراسة وتحقيق: مصطفئ عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية ، بيروبت ، الطبعة الأولى، ١٤١١ه.
- ٢٠١ مسنا إلاهام أحمد بن جنبل: أحمد بن حنبل الشيباني المؤينا مؤينا المقاطبة، القاهرة، بدون تاريخ.
- ١٠٠٢ ـ مسند الإمام أحمد بن حنبل (الموسوعة الحديثية): وتحقيق وتحريج العجماعة من الباحثين، بإشراف شعيب الأونؤوط. مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، و٤٤١هـ.
- ٢٠٣ \_ مسئد البزار (البحر الزخار): أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزاؤ تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله معكتبة العلىم والجكم، الممدينة الطبخة الأولى،
- ٢٠٤ ـ مسند الشاميين: سليمان بن أحمد الطبراني. تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ
- ٨٠٥ بـ مسند الشهاب: محمد بن سلامة بن جعفر القضياعي. تحقيق يحمدي بن عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت و الطبعة الثانية، ١٤٠٧هـ.
- ٢٠٦ \_ مسند الطيالسي: سليمان بن داود الطيالسي (ت: ٢٠٤هـ). دائرة المعارف يرا النظامية عرالهنده الطبعة الأولى ع ١٣٢١هم على النظامية عرالهنده الطبعة الأولى ع ١٣٢١هم على النظامية عرالهنده الطبعة الأولى على المناسبة المناسبة
- ۲۰۷ \_ مسند أبي يعلى: أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي: تحقيق: حسين سليم أحمد، دار المأمون للترابث، دمشق، الطبعة الأولى، ٤٠٤ هما
- ٢٠٨ ـ مشكاة المصابيع: محمد بن عبد الله التبريزي، تحقيق الحجمد ناجس الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة ١٤٠٥هـ:
- ٩٠٢ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه أحمد بن أبي بكر الكنائي تحقيق:
   محمد المنتقى الكشناوي، دار العربية، بيروت، الطبعة الثانية و ١٤٠٣هـ
- ٢١٠ \_ مصنف ابن أبي شيبة: عبد الله بن صحمد بن أبي شيبة ، تحقيق: كمال يوسف الحوب مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، ٢٤٠٩.
- 711 \_ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. تحقيق: د. سبعد بن ناصر الشتري، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى، و ١٤١٩.
- ٢٨٢ ـ مصنف عبد الرزاق: عبد الرزاق بن أهنمام الصنعاني. تحقیق حبیبه الرحمن الأعظمی، المكتب الإسلامی، بیروت، الطبعة الثانیة، ١٤٠٣هـ: ....
- ٢.١٣ ـ معالم السنن: حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي. تحقيق: أخمد معظمد شاكر ومحمد حامد الفقى، دار المعرفة، بيروت، بدون تاريخ.

- ٢١٤ ـ معجم الطبراني الأوسط: سليمان بن أحمد الطبراني. تحقيق الطارق بن عوض الله وعبد المحسن الحسيني، دار الحرمين، القاهرة، ١٤١٥هـ:
- ٢١٥ \_ معجم الطبراني الكبير: سليمان بن أحمد الطبراني. تحقيق: حملاي عبد الحميد السلفى، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، الطبعة الثانية، ١٤٠٤هـ.
- ٢١٦ ـ المُعلِم بفوائد صحيح مسلم: محمد بن علي المازَري. تحقيق: محمد الشاذليَ النيفر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، ١٩٩٢م.
- ٢١٧ \_ موسوعة الحافظ ابن حجر العسقلاني الحديثية: مجموعة من الباحثين. مجلة الحكمة، المدينة، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ.
- ٢١٨ ـ نوادر الأصول في أحاديث الرسول: محمد بن علي أبو عبد الله الحكيم الترمذي. تحقيق: عبد الرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت، ١٩٩٢م.
  - ثالثاً: كتب العقيدة وما يتبعها:
  - ٢١٩ ـ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق الملمومة: ابن بطة الحنبلي. تحقيق: رضا بن نعسان معطي، دار الراية، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ.
- ٢٢٠ ـ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية: ابن قيم الجوزية. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٤هـ.
- ۲۲۱ ـ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد: د. صالح بن فوزان الفوزان. دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الثانية، ١٤١٦هـ.
  - ٢٢٢ ـ أعلام النبوة: علي بن محمد الماوردي. دار الكتب العلمية، بيروت:
- ٢٢٣ ـ الإيمان أركانه حقيقته نواقضه: د. محمد نعيم ياسين. مكتبة الفلاح: الكويت، الطبعة الأولى، ١٤٠٣هـ من الطبعة الأولى، ١٤٠٣هـ من
- ٢٢٤ ـ الإيمان بالكتب: محمد بن إبراهيم الحمد. دار ابن خزيمة، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ.
- ٢٢٥ ـ البابية عرض ونقد: إحسان إلهي ظهير. مكتبة بيت السلام، الزياض، ٢٠٠٢م.
- ٢٢٦ البهائية نقد وتحليل: إحسان إلهي ظهير، مكتبة بيت السلام، الرياض،
- ٢٢٧ ـ التصوف المنشأ والمصادر: إحسان إلهي ظهير. مكتبة بيت السلام، الرياض، ٢٢٧ م.
- ٢٢٨ ـ تهذيب رسالة البدر الرشيد في الألفاظ المكفرات: محمد بن إسماعيل الرشيد. مؤسسة نادر، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ.
- ٢٢٩ ـ التجانية: علي بن محمد الدخيل. دار طيبة، الرياض، الطبعة الأولى،

- ٢٣٠ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: أحمد عبد الحليم ابن تيمية. تحقيق:
   على سيد المدنى، مطبعة المدنى، مصر.
- ٢٣١ ـ الحُجَّة في بيان المحجَّة وشرح عقيدة أهل السنة: أبو القاسم الأصبهاني. تحقيق: محمد بن ربيع المدخلي، محمد أبو رحيم، دار الراية، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١١ه.
- ۲۳۲ \_ الحركات الباطنية: د. محمد بن أحمد الخطيب. دار عالم الكتب الرياض، ١٣٧ \_ 1999م.
- ٢٣٣ ـ حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة: موفق الدين ابن قدامة. تحقيق: عبد الله الجديع، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ.
- ٢٣٤ ـ الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه: د. عبد الرحمن بن صالح المحمود، دار طيبة، الرياض، الطبعة الثانية، ١٤٢٠هـ.
- ٢٣٥ ـ الدرة فيما يجب اعتقاده: علي بن أحمد بن حزم الظاهري. تحقيق: أحمد الحمد وسعيد القزقي، مكتبة التراث، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ.
- ٢٣٦ ـ الرِّسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاحتقادات وأصول الدِّيانات: أبو عمرو الدَّاني. تنحقيق: د. محمد بن سعيد القحطاني، دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الأولى، ١٤١٩ه.
  - ٢٣٧ \_ ركائز الإيمان: محمد قطب. دار إشبيليا، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ.
- ٢٣٨ \_ الزواجر عن اقتراف الكبائر: أحمد بن محمد الهيتمي. دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ.
- ٢٣٩ ـ شعب الإيمان: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، تحقيق: أبي هاجر زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ.
- ٢٤٠ ـ شفاء العليل في مسائل القضاء والحكمة والتعليل: ابن قيم الجوزية. تحقيق: محمد بدر الدين أبو فراس النعساني، دار الفكر، بيروت، ١٣٩٨هـ.
- ٢٤١ ـ الشيعة والسنة: إحسان إلهي ظهير. إدارة ترجمان السنة، باكستان، الطبعة الثلاثون، ١٤٠٥هـ.
- ٢٤٢ \_ الصارم المسلول على شاتم الرسول: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، تحقيق: محمد الحلواني ومحمد كبير شودري، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ.
- ٢٤٣ \_ الفصل في الملل والأهواء والنحل: علي بن أحمد بن حزم الظاهري. تحقيق: د. محمد إبراهيم نصر، د. عبد الرحمن عميرة، مكتبات عكاظ، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٠٢ه.

- ٢٤٤ ... كثيف أسرار الباطنية: أبو الفضائل الحماوي اليمائي. دار الصحوف القاهرة ١٩٩٤م.
- ۲٤٥ \_ مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم: اختصره، مجمد بن الموصلي، دار الثارة الجديدة على بيروت، ١٤٠٥ همان المعاد ا
- ٢٤٦ مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة: د. ناصر بن عبد الله القفاري. دار طيبة، الرياض، الطبعة الخامسة، ١٤١٨ه.
- ۲٤٧ ـ الملل والنحل: محمد بن عبد الكريم الشهرستاني تحقيق: محمد سيد الكيلاني، دار المعرفة، بيروت، ١٤٠٤ه.
- ٢٤٨ \_ النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى: محمل بن جمل الحمود. مكتبة الإمام الذهبي، الكويت، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ ...
- ٢٤٩ ـ نواقض الإيمان القولية والعملية: بدر عبد العزين بن محمد العبد اللطيف. دار الوطّن، الرياض، الطبعة الثانية، ١٤١٥هـ المعلمة التانية، ١٤١٥هـ العبد العبد العبد العبد اللطبعة الثانية، ١٤١٥هـ العبد ا
- ٢٥ \_ هذه هي الصوفية: عبد الرحمن الوكيل دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة

and let be were as an a

### وابعاً: كتب الفقه وأصوله:

- ٢٥١ ـ الإحكام في أصول الأحكام: على بن خوام الأندلسي. دار النحديث، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٠٤ه.
- ٢٥٢ ـ الإحكام في أصول الأخكام: على بن محمد الآمدي. المكتلب الإسلامي، بيرون المكتلب الإسلامي، بيرون المالطبغة الثانية عبد ١٤٠٢هـ.
- ٢٥٣ \_ الاختيارات الفقهية: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، وتبهل على الأبواب: على ابن محمد البعلي، مكتبة الرياض الجديثة، الرياض،
- 708 \_ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار: يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي. تحقيق: سالم منخمد عطا ومحمد على معوض، فالمالكتاب العلمية، بيروت، ٢٠٠٠م. من المالكتاب العلمية المالكتاب المالكتاب العلمية المالكتاب المالكتاب المالكتاب العلمية المالكتاب الم
- ه ۲۵۵ ـ أصول الفقه الإسلامي: د. وهبة بن مصطفى النوحيلي سدال الفكو، دمشق، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ.
- ٢٥٦ ـ إمانة الطالبين على حلّ الفاظ فتح المعين: ملبو بكرة بن محمد المدميلظي السيد البكوي، دار إحياء الكتب العربية، بيروث بيك مدموه بالماسا مدمو
  - ٢٥٧ \_ الإقناع: موسى الحجاوي المقدسي. دار المعرفة، بيروت.
- ۲۹۸ ـ الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف على مناهب الإمام أحمد بن حنبل: على بن سليمان المرداوي. تحقيق: محمد حامد الفقي، دارم إحياء التراث العربي، بيروت.

- ٢٥٩ ب البحر الوائق في شرح كنو الذقائق: زين العابدين بن البراهيم المعزوف بالابن نجيم الحنفي». دار المعرفة، بيرؤت الطبعة الثانية ا
- د. محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية، بيزوّت، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ.
- ٢٦١ عِنَائِعُ الصِّتَائِعِ فَي تَرْتَبِبُ الشَّرَائِعِ ﴿ عَلا اللَّهِ الْكَاسَانِي . أَدَارُ الْكَتَابُ العربي، بيروت، الطبعة الثانية، ١٩٨٢م.
- ٢٦٢ بداية المتجنهد ونهاية المقتصد: محمد بن أحمد بن رشد الفرطبي. دار المتعرفة، بيروت، الطبعة الرابعة، ١٣٩٨ه.
- ٢٦٣ \_ بلغة السالك لأقرب المسالك: أحمد بن محمد الصَّاوِي. ذارَ المعرَّفة، بيروت،
- ٢٦٤ ـ تَحْفَةُ الفَقْهَاءُ: عُلَاءَ الدِّينَ السَّمَرِقَنَدَي، (ت: ٣٩٥هُمُ. دَارَ الكَتَبُ العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ٢٤٠٥ه.
- ٢٦٥ ـ تحفة المحتاج بشرح المنهاج: أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي. دار الفكر، بيروت، القلبعة الأولى.
- ٢٦٦ تعظيم قدر الصلاة: محمد بن نصر المَرْوزي. تحقيق: د. عبد الرحمن الفريواتي، مكتبة الدار، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، ١٤٠٦ه.
- ٢٦٧ حاشية الدسوقي على الشرخ الكبير: محمد عرفة الدسوقي. تحقيق: محمد عليش، دار الفكر، بيروت.
- ٢٦٨ ـ حاشية الروض المُربع شرح زاد المستقنع: عبد الرّحمن بن محمد بن قاسم النجدى، الطبعة الرابعة، ١٤١٠.
- ٢٦٩ ـ حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار): محمد أمين الشهير بـ «ابن عابدين». دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٨٦هـ.
- ٢٧٠ ـ حاشية القليوبي على منهاج الطالبين: أحمد بن أحمد بن سيلامة القليوبي. دار الفكر، بيروت، الطبعة الرابعة.
- ٢٧١ ـ حواشي التحفة؛ حاشية عبد الجميد الشرواني؛ وحاشية أحمد بن قاسم العبّادي بهامش تحفة المحتاج بشرح العنهاج. دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى.
- ٢٧٢ ـ خصائص الشريعة الإسلامية: در عمو بن سليمان الأشقر. مكتبة الفلاح، و ٢٧٢ ـ خصائص الطبعة الثانية، ٢٤٤٦هـ، و الكانية، ١٤٤٦هـ، و الكانية، ١٤٤٦هـ، و الكانية، ١٤٤٦هـ، و الكانية، ١٤٤٦هـ، و الكانية، ١٤٤٢هـ، و الكانية، و الكانية،
- ٢٧٣ ـ المنز المختار شرح تنوير الأبصار مجمد علاء الدين المحصكفي منكتبة الحلبي، القاهرة، الطبعة الثانية، ١٣٨٦ه.

- ٢٧٤ ـ دليل الطالب على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل: مرعي بن يوسف الحنبلي. المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة، ١٣٩٧هـ.
- ٧٧٥ ـ روضة الطالبين وعمدة المفتين: يحيى بن شرف النووي. المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٥هـ ...
- ٢٧٦ ـ شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة النعمان: ملا علي قاري. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٤هـ.
- ۲۷۷ ـ الفتاوی البزازیة: محمد بن محمد بن شهاب المعروف یه «این البزاز». مطبوع بهامش الجزء الرابع والخامس والسادس من الفتاوی الهندیة، دار إحیاء التراث العربی، الطبعة الثالثة، ۱۶۰۰هـ.
- ۲۷۸ ـ فتاوى ابن رشد: محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي. جمع وتبحقيق: د. المختار التليلي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٧هـ.
- ٢٧٩ ـ الفتاوى الفقهية الكبرى: أحمد بن حجو الهيتمي. مؤسسة التاريخ العربي، بيروت.
- ۲۸۰ ـ فتاوى قاضي خان: حسن الأوز جندي (ت: ۹۲هـ). مطبوع بهامش الجزء الأول والثاني والثالث من الفتاوى الهندية، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية، ۱٤۰۰هـ.
- ٢٨١ ـ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: ترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ.
- ۲۸۲ ـ الفتاوى الهندية في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان: الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند. دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٠هـ.
- ٢٨٣ فتح الجواد بشرح الإرشاد: أحمد بن حجر الهيثمي. طبعة مصطفى الحلبي، الطبعة الثانية، ١٣٩١هـ.
- ٢٨٤ ـ الفروع: محمد بن مفلح المقدسي. تحقيق: حازم القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ.
- ٧٨٥ ـ الفقيه والمتفقه: أحمد بن علي الخطيب البغدادي. تحقيق: عادل بن يوسف العزازي، دار ابن الجوزي، الرياض، الطبعة الثانية، ١٤٢١هـ.
- ٢٨٦ ـ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: أحمد بن غنيم النفراوي المالكي. دار الفكر، بيروت، ١٤١٥ه.
- ۲۸۷ قواعد الأحكام في مصالح الأنام: عبد العزيز بن عبد السلام السلمي (العز بن عبد السلام). تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، أم القرى للطباعة والنشر. بدون تاريخ.

- ٢٨٨ ـ الكافي: عبد الله بن قدامة المقدسي. المكتب الإسلامي، دمشق، الطبعة الأولى، ١٣٨٨ هـ من المناه ال
- ٢٨٩ ـ الكافي في فقه أهل المدينة: يوسف بن عبد الله بن عبد البر. تحقيق: محمد محمد أحيد ولد قاديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، الطبعة الأولى، ١٣٩٨هـ.
- ۲۹۰ كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: أحمد عبد الحليم بن تيمية.
   جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي، مكتبة ابن تيمية، الرياض، الطبعة الثانية.
- ۲۹۱ \_ كشَّاف القناع عن متن الإقناع: منصور بن يونس البُهُوتي، تحقيق: هلال مصيلحي مصطفى، دار الفكر، بيروت، ٢٩١ه.
- ٢٩٢ ـ المبسوط: محمد بن أحمد السرخسي. دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٣٩٨ هـ.
- ٢٩٣ ـ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: عبد الله بن محمد بن سليمان المعروف به «داماد أفندي». دار إحياء التراث العربي المعروف بـ
- ٢٩٤ ـ المجموع شرح المهذب للشيرازي: يحيى بن شرف النووي. تحقيق: محمد المطيعي، مكتبة الإرشاد، جدة.
- ٢٩٥ \_ المحلى بالآثار: علي بن أحمد بن حزم "تحقيق: أحمد شاكر، دار الآفاق الجديدة، بيروت.
- ٢٩٦ \_ المختار: عبد الله بن محمد بن مودود الموصلي تدار المعرفة، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٣٩٥هـ.
- ٢٩٧ \_ مختصر اختلاف العلماء: أحمد بن محمد الطّحاري المعروف بـ «الجصاص». تحقيق: د. عبد الله نذير أحمد، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ١٤١٧هـ.
- ۲۹۸ \_ مختصر الفتاوى المصرية، لابن تيمية: اختصار محمد بن علي البعلي. تصحيح وتعليق: محمد حامد الفقي، دار نشر الكتب الإسلامية، باكستان.
- ۲۹۹ \_ المدونة الكبرى: الإمام مالك بن أنس، رواية سحنون التنوخي، دار صادر، بيروت.
- ٣٠٠ \_ مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات: ابن حزم الظاهري. اعتنى به: حسن أحمد إسبر، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ.
- ٣٠١ \_ المستصفى من علم الأصول: محمد بن محمد الغزالي. شركة المدينة المنورة، جدة، الطبعة الأولى.
- ٣٠٢ \_ مطالب أولي النهى في شرح فاية المنتهى: مصطفى السيوطي الرحيباني. المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى، ١٣٨٠هـ.

- ٣ و ٢ معيان المعيان المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلين والمغرب: أحمد بن يحيى الونشريسي. مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في معمد بالمغرب عند ١٤٠٠.
- ٣٠٤ تغني ذوي الأنهام عن الكثب الكثيرة في الأحكام: يؤسف بن عبد الهادي الحنبلي. تحقيق: أشرف عبد المقصود الادراض والملف المواض الطبعة الأولى، ١٩٩٥ م.
- ٣٠٥ ـ المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، دار الفكر عنبووت، الطبعة الأولى، ٥ ١٤هـ من المقدسي، دار الفكر عنبووت، الطبعة الأولى، ٥ ١٤هـ من المقدسي،
- ٣٠٦ ـ مغني المحتاج إلى معرفة معاني الفاظ المنهاج: محمد الخطيب الشوبيني. دار إجهاء المتواث العربي، بيروت.
- ٣٠٧ ـ منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات: محمد بن أحمد الفتوحي. الشهير يرابن النجار. تحقيق: عبد الغني عبد الخالي، عالم الكتب
- ٣٠٨ ـ المهذَّب في فقه الإمام الشافعي: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيراذي، دار الفكري بيروت ما الم
- ٣٠٩ ـ الموافقات في أصول الشريعة: إبراهيم بن موسى الشناطبي، تحقيق : مشهور بن جيس آل سلمان، دار اين عفان، الخبر، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ، ١٠
- ٣١٠ ـ الموسوعة الفقهية: مجموعة من الباحثين بإشراف وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بالكويت، مطابع دار الصفوة، مصر، الطبعة الأولى، ١٤١٣.
- ٣١١ ـ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: محمد بن أحمد الرَّملي، المشهير بي الشافعي الصغير». دار الفكر للطباعة، بيروت، ٤٠٤ اه.
- ٣١٢ ـ الهداية شرح بداية المبتدي: علي بن أبي يكر المرغيزاني. دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٩٧هـ.

#### خامساً: المعاجم والموسوعات ونحوها:

- ٣١٣ أساس البلافة: محمود بن عمر الومخشري تحقيق: عبد الرحيم ضعمود، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٢هـ.
- ٤ ١٣٠٤ قالج العروس من جواهر القاموس مخلط مخلط مرتضى البحريني الرابيدي و تحقيق:
- ٣١٥ ـ ترتيب القاموس المنجيظ على طويقة المصباح المنيو وأساس البلاخة الطاهر أحمد الزاوي. دار الفكر، بيروت، الطبعة الثالثة.
- ٦ إيران التعريفات: على بن محمد بن علي البخرجاني. تنحقيق البراهيم الإبلياري، أدار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ.

- ٣١٧ التوقيف على مهمات التعاريف: عبد الرووف من علي المُناوي، تحقيق: عبد الحميد صالح حمدان، مكتبة عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الأولى،
- ٣١٨ ـ الجامع المنفهرس الأطراف الأجاديث النبوية: سليم بن عيد الهلالي: دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الثانية، ١٤١٧هـ.
- ٣١٩ الدليل المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: د. حسين محمد فهمي الشافعي. دار السلام، القاهرة، الطبعة الأولى؛ ١٤١٨ه.
- ٣٢٠ القاموس المحيط: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي. مؤسسة الرسالة، سوريا، الطبعة الثالثة، ١٤١٣هـ،
- ٣٢١ لسان العرب: محمد مكرم بن منظور. دار صادر ودار بيروت لبنان، ١٣٨٨هـ.
- ٣٢٢ مختار الصِّحاح: محمد بن أبي بكير بن عبد الرزاق الارازي. للمُكتبة العصرية، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤١٨٠هـ . \_ \_
- ٣٢٣ المصباح المنير: أحمد بن محمد الفيؤمي المقرئ. المكتبة العصوية ابيروت، الطبعة الثانية، ١٤١٨ه.
- 3774 معجم الأدباء: ياقوت بن عبد الله المحلوي مدار الكتب العلمية، بينووك، الظبعة الظبعة الظبعة الطبعة
- ٣٢٥ معجم البلدان: يلقوت بن عبد الله التخموي و جار إحياء التوايث العربي، ابيروت، الطبعة الأولى، ١٣٩٩هـ.
- ٣٢٦ معجم الشعراء: عبد الستار أحملا فراج الموزياني، والوط حياء الكهب العربية، ١٩٦٠ معجم الشعراء:
- ٣٢٧ معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكريا الزازي. «أن الكتب العلمية» .
- ٣٢٨ معجم المناهي اللفظية: بكر بن عبد الله أبو زيد. دار العاصمة الرياض، الطبعة الثالثة ، ١٤١٧ه.
- ٣٢٩- المعتجم الموضوعي الآيات القرآن الكريم؛ صبحي عبد الرووف عطر. دار الفضيلة، القاهرة، ١٩٩٠م. و علاما المرابعة على الفضيلة، القاهرة، ١٩٩٠م. و على الفضيلة القاهرة المرابعة ال
- ٣٣٠ المعجم الوطبيط؛ جماعة من الباحثين، المكتبة الإسلاميّة، بتركيان أصدره مجمع اللغة العربية بمصراب المعتبدة العربية بمصراب المعتبدة العربية العربية بمصراب المعتبدة العربية العرب
- ٣٣١ المفردات في غُريب القرآن الحسين بن محمل المعروف بالراغب والأضفهاني. تحقيق وضبط و محمد خليل عيثاني. دار المعرفة، بيروث، الطبعة الأولى، 181٨ هـ.

- ٣٣٢ \_ موسوعة نضرة النعيم: مجموعة من المختصين. دار الوسيلة، جدة، الطبعة الثانية، ١٤١٩ه.
- ٣٣٣ النهاية في غريب الحديث والأثر: أبو السعادات المبارك بن محمد الجَزَري. تحقيق: طاهر الزاوي ومجمود الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، الطبعة بدون.

### سادساً؛ كتب التاريخ والتراجم والسيرة والرجال؛

- ٣٣٤ ـ إتمام الأعلام: د. نزار أباظة ومحمد رياض المالح. دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانية، ١٤٢٤هـ.
- ٣٣٥ ـ الاستيماب في أسماء الأصحاب: ابن عبد البر القرطبي. دار الكتاب العربي، بيروت. الطبعة بدون.
- ٣٣٦ ـ الإصابة في تمييز الصحابة: أحمد بن حجر العسقلاني. تحقيق: على محمد البجاوى، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ.
- ٣٣٧ ـ الأعلام: خير الدين الِزِّرِكُلي. دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الخامسة عشرة، ٢٠٠٢م.
- ٣٣٨ ـ الأنساب: عبد الكريم بن محمد السمعاني. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى.
- ٣٣٩ ـ البداية والنهاية: إسماعيل بن كثير. دار الريان للتراث، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ.
- ٣٤٠ ـ البدر الطالع بمحاسن مَنْ بعد القرن السابع: محمد بن علي الشوكاني. مكتبة ابن تيمية، القاهرة.
- - ٣٤٢ ـ تاريخ بغداد: أحمد بن على الخطيب البغدادي. دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٣٤٣ ـ تاريخ الثقات: أحمد بن عبد الله العجلي. تحقيق: د. عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ.
- ٣٤٤ التاريخ الكبير: محمد بن إسماعيل البخاري. تحقيق: السيد هشام الندوي، طبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الهند معدد
- ٣٤٥ ـ تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية مَنْ جلّها مِن الأماثل: أبو القاسم علي بن الحسن الشافعي. تحقيق: عمر بن غرامة العمري، دار الفكر، بيروت، ١٩٩٥م.

- ٣٤٦ \_ تذكرة الحفاظ: محمد بين أحمد التلهبي دار الخياء التراث العربي عن مطبوعات دائرة المعارف العثمانية.
- ٣٤٧ عستقريب التهليب: أحمد بن حجر الغشقلاني. تجفيق الماحية عوامة ، دار الرشيد، دمشق، الطبعة الأولى، ١٤٠٦ه.
- ٣٤٨ تهذيب الأسماء واللغات: يحيى بن شوف النووي: إدارة المطلِّعة المنيرية، بيروت
- ٣٤٩ ـ تهذيب التهذيب أحمد بن خبر العسقلاتي منار الفكر، بياروت الطبعة الطبعة الأولى، ١٤٠٤ه.
- ٣٥ ـ تهذيب الكمال: يوسف بن الركي أبو الحجاج المزي. تلجقيق: د. بشار عوالا معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٠هـ.
- ٣٥١ ـ الثقات: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم البستي تحقيق: شرف الدين أحمد، دارَ الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، ١٣٩٥هـ.
- ٣٥٢ ٤ الجرج والتعديل العبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، دار إحياء التراث، بروت، الطبعة الأولى، ١٣٧١ه.
- ٣٥٣ الجواهر المضية في طبقات الحنفية: عبد القادر بن أبي الوفاء القرشي. مير محمد كتب خانه، كراتشي.
- ٣٥٤ \_ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني. دار الريان، الطبعة الخامسة، ١٤٠٧ه.
- ٣٥٥ ـ الخصائص الكبرى: جلال الدين عبد الوحمن أبو الفضل الشيوطي الدار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٥هـ.
- ٣٥٦ ـ المدر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: أحمد بن حجر العسقلائي، دار الجيل، بيروت.
- ٣٥٧ عند والأمل النبوة: إسماعيل بن محمد الفضل التيمي الأصبهائي. تحقيق: محمد محمد الحداد، دار طيبة، الرياض، الطبعة الأولى، ٩٠٩ ١٨.
- ٣٥٨ ـ ذلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة : أحمد بن الحسين خاي البيهةي! تحقيق: د. عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبغة الأولى،
- ٣٥٩ ـ الدّيباج المنهّب في معرفة أطيان علماء المذهب: إبراهيم بن علي بن فرحون المالكي. دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٣٦٠ ـ ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد: محمد بن أحمد أبو الظيّب الفاسي! تحقيق: كمال يوسف الحوت، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ.

- ٣٦١ ي ذيل طبقات الحنابلة: عبد الرحمن بن شهاب الدين المعروف به البن رجب الحنبلي. دار المعرفة، بيروت.
- ٣٦٢ \_ الرياض النضرة في مناقب العشرة: محمد بن جرير الطيري. دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى.
- ٣٦٣ ـ سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. مؤسسة الرسالة، بروت، الطبعة الرابعة، ١٤٠٦هـ.
- ٣٦٤ ـ سيرة ابن إسحاق (المبتدأ والمبعث والمغازي): محمد بن إسحاق بن يسار. تحقيق: محمد حميد الله، معهد الدراسات والأبحاث للتعريف.
- ٣٦٥ ـ السيرة النبوية: إسماعيل بن كثير. تحقيق: مصطفى عبد الواحد، طبعة دار المعرفة، بيروت.
- ٣٦٦ ـ السيرة النبوية: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري. تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ.
- ٣٦٧ ـ شذرات الذهب: عبد الحي بن العماد الحنبلي. طبعة المكتبة التجارية الكبرى: بيروت.
- ٣٦٨ ـ الشِّفا بتعريف حقوق المصطفى: القاضي عياض بن موسى البحصبي، تحقيق: على محمد البجاوي، دار الكتاب العربي، بيروت.
- ٣٦٩ ـ صفة الصفوة: أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ.
- ٣٧٠ مرفعات الحفاظ: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٣هـ.
- ٣٧١ ـ: طيقات الحنابلة: محمد بن أبي يعلي، أبو الجسين، تحقيق: مجمد حامد الفقى، دار المعرفة، بيروت.
- ٣٧٢ ـ طبقات الشافعية الكبرى: أبو نصر عبد الموهاب بن علي السبكي. تجقيق؛ د. عبد الفتاح الحلو، مطبعة عيسى البابي الحلبي، الطبعة الأولى، ١٣٨٣هـ.
  - ٣٧٣ ي الطبقات الكبرى (لابن سعد): محمد بن سعد. دار صادر، بيروت، ١٣٨٠ه.
- ٣٧٤ عليقات المفسرين: محمد بن علي الداودي. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٣هـ.
- ٣٧٥ العبر في خبر مَنْ غَبَر: مجمد بن أجمد الذهبي. تحقيق: د. صلاح الدين المنجد، مطبعة حكومة الكويت، الطبعة الثانية، ١٩٨٤م.
- ٣٧٦ ـ الكامل في التاريخ: ابن الأثير، تحقيق: أبو الفداء الكافي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٧م...

- ٣٧٧ ـ الكامل في ضعفاء الرجال: عبد الله بن عدي العبرجائي. تحقيق: يحيى مختار غزاوي، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٩هـ الله المعالمة المعالمة الثالثة، ١٤٠٩هـ المعالمة ال
- ٣٧٨ ـ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: مصطفى بن عبد الله القسطنطيني. دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٣هـ.
- ٣٧٩ ـ اللباب في تهذيب الأنساب: عز الدين بن الأثير الجزري. مكتبة المتنبي، مغداد.
- ٣٨٠ ـ معجم المؤلفين: عمر رضا كحَّالة. مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٤ هـ.
- ٣٨١ ـ معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم واخبارهم: أحمد بن عبد الله العجلي. تحقيق: عبد العليم البستوي، مكتبة الدار، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ.
- ٣٨٢ ـ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: محمد بن أحمد الذهبي. تحقيق: شعيب الأرناؤوط وصالح عباس، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٤هـ.
- ٣٨٣ ـ الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة: مجموعة من الباحثين. مجلة الحكمة، المدينة، الطبعة الأولى، ١٤٢٤هـ.
- ٣٨٤ ـ ميزان الاعتدال في نقد الرجال: محمد بن أحمد الذهبي. تحقيق: على محمد البجاوي، دار إحياء الكتب العربية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٣٨٢هـ.
- ٣٨٥ ـ الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي. تحقيق: أحمد الأرناۋوط وتزكي مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت، ١٤٢٠ه.
- ۳۸٦ ـ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أحمد بن محمد بن خلَّكان. تحقيق: د. إحسان عباس، دار صادر، بيروت، بدون تاريخ.

#### سابعاً: كتب متنوعة:

- ٣٨٧ \_ آداب المشي إلى الصلاة: محمد بن عبد الوهاب. مكتبة المعارف، الرياض.
- ٣٨٨ \_ آداب المعلمين والمتعلمين: محمد بن عبد السلام بن سعيد بن سحنون. دار المعارف القاهرة.
  - ٣٨٩ \_ أباطيل وأسمار: محمود شاكر. القاهرة، مطبعة المدنى، الطبعة الثانية.
- ٣٩٠ ـ الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر: د. محمد محمد حسين آلمطبعة النموذجية، القاهرة، الطبعة الثانية، ١٣٨٨ه.
- ٣٩١ \_ إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين (للغزالي): محمد بن عبد الرزاق الزبيدي. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، بدون.

- ٣٩٢ إحكام إسلامية إدانة للقوانين الوضعية والمستشار محمد عبد الحميد غراب، دار الاعتصام، القاهرة.
- ٣٩٣ ويه إحياء خلوم الدين: محمد بن محمد أبو جاهد الغزالي ر دار المعرفة «بيروت.»
- ٣٩٤ \_ أدب الدنيا والدين: علي بن محمد الماوردي (ت: ١٤٠٠هـ). تحقيق: ياسين محمد الثانية ١٤٠٠هـ). تحقيق: ياسين
- ٣٩٥ \_ أدب الطلب ومنتهى الأدب: محمد بن علي بن محمد بن علي الشوكاني. تحقيق: عبد الله يحيى السريحي، دار ابن حزم، بيروت، ١٤١٩ه.
- ٣٩٦ \_ الإسلام على مفترق الطرق: محمد أسد. ترجمة: عمر فروخ، دار العلم المعلم للملايين، بَيْرُوت، الطبعة الثامنة المعامنة المعامنة
- ٣٩٧ ـ أعلام الموقعين عن رب العالمين: محمد أبن قيم الجوزية. ربَّبه وضبطه محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١٤هـ.
- ٣٩٨ بر إ**خالة اللهفان من مصايد الشيطان:** محمد أبن قيم الجوزية، تحقيق: محمد عفيْفي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٩هـ.
- ٣٩٩ ـ اقتضاء العلم العمل: أحمد بن على بن ثابت المعروف به (الخطيب البغدادي). تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الخامسة، ١٤٠٤هـ.
- ٤٠٠ ـ أيها الولد المجب: محمد بن محمد أبو حامد الغزالي. مؤسسة الرسالة، بيروب، الطبعة الثانية، ١٤١٨ هر مدا المدالة الثانية، ١٤١٨ هر مدالة الشانية، ١٤١٨ هـ مدالة الشانية، ١٨٠ مدالة الشانية، ١٤١٨ هـ مدالة الشانية، مدالة الشانية، ١٤١٨ هـ مدالة الشانية، مدالة الشانية، الشانية،
- ٤٠١ ـ البحث العلمي: د. عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة بدون ذكر لدار النشر، الرياض، الطبعة الثانية، ١٤٢٠هـ.
- ٤٠٢ ـ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: إبراهيم بن علي بن فَرْحون المالكي. تحقيق: جمال مرعشلي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٢٧هـ.
- ٤٠٣ تحكيم القوانين: محمد بن إيراهيم آل الشيخ المطابع دار الثقافة، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، ١٣٨٠ه.
- ٤٠٤ ـ تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم: محمد بن إبراهيم بن جماعة. دار الكتب العلمية، بيروت؛ الطبعة بدون بي
- هروع به تصحیح اللحاء: د. بكر بن عبله الله أبو زید، دار العاصمة و الریاض، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ. مدر مدر مدر المعامد المدرون ا
- ١٠٠٦ ـ تلبيس إبليس: أبو الفرج عبد المرحمين بن الجوزي. مؤسسة علوم القرآن، دمشق، الطبعة الأولى، ١٣٩٦هـ.

- الزهيري، دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الثانية، ١٦٠هـ..
- ٨٠٤ ـ جذور البلاء: عيد الله التل. المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، ١٩٧٨.
- ٤٠٩ \_ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: محمد ابن قيم الجوزية، تحقيق: سعيد مجمد اللحام، دار إحياء العلوم، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٧هـ.
- ٤١٠ ـ الحركات النسائية في الشرق وصلتها بالاستعمار والصهيونية العالمية: محمد فهمي عبد الوهاب دار الاعتصام، القاهرة، ١٩٧٩م،
- ٤١١ ـ المحوادث والبدع: أبو بكر محمد الطُّرطُوشي. اعتنى به: عِلمي بن حسن الحلمي، دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الأولى، ٤١١ (ه.
- ٤١٢ ـ الخنجر المسموم الذي طُعن به المسلمون: أنور الجندي. دار الاعتصام، القاهرة، ١٩٧٦م.
- ١٦٥ ـ الرسالة القشيرية في علم التصوف: عبد إلكريم بن هوازن القشيري. تحقيق: معروف مصطفى رزيق، المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة الأولى، ٢٠٠١م.
- ١٤٤ زَاد المعاد في هدي خير العباد: محمد ابن فيم الجوزية. تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الرابعة عشر، ١٤١٠ه.
- ٤١٥ ـ السنن والمبتدَعات المتعلقة بالأذكار والصلوات: محمد بن عبد السلام الشقيري. تحقيق: محمد خليل هراس، دار الفكر، الطبعة الأولى.
- العَلَم، بيرون الطبعة الرابعة، ١٤٢٤ه.
- ٤١٧ \_ علو الهمة: محمد أحمد إسماعيل المقدم، مكتبة الكوثر، الرّياض. الطبعة
- ٤١٨ \_ عودة الحجاب: محمد أحمد إسماعيلَ المُقدم. والرَّطْيَبَةُ الرَّيَاضُ، الطبعة المُعَامِّينَ الرَّيَاضُ، الطبعة
  - ٤١٩ \_ الفصحى لغة القرآن: أنور الجندي. دار الكتاب اللبناني، بيزوت.
- ٤٤٠ ـ الفوائد: محمد ابن قيم الجوزية: تحقيق وتخريج: بشير محمد عيون، مكتبة دار البيان، دمشق، الطبعة الأولى، ١٤٠٧هـ.
- ١٤٢٨ ـ قادة الغرب يقولون دمروا الإسلام أبيلو أهله: عجلال الغالم مطاطبعة الثانية، ١٣٩٥ هـ.
- ٤٢٢ ـ القصاص والمذكرين: أبو الفرج عبد الرحمن بن البحوزي التحقيق: د. محمد لطفي الصباغ، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٩هـ.

- ٤٢٣ ـ القومية والغزو الفكري: محمد جلال كشك دان الإرهناد، بيروت، الطبعة الثانية، ١٩٧٠م.
- ٤٣٤ ـ كتاب الأداب: فؤاد بن عبد العزيز الشلهوب، دار القاسم، الرياض، الطبعة عبد الأولى، ١٤٢٣ هـ.
- ٤٢٥ ـ كشف الغطاء عن حُكم سماع الغناء: محمد ابن قيم الجوزية، مكتبة السنة، القاهرة، الطبعة الأولى؛ ١٤٠٦ه.
- ٤٢٦ كلمة الحق: أحمد محمد شاكر. دار الكتب السلقية، القاهرة، الطبعة الأولى،
- ٤٢٧ ـ لغة القرآن مكانتها والأخطار التي تهدها: د. إبراهيم بن محمد أبو عباة. دار الوطن، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ.
- ٤٢٨ ـ المجالسة وجواهر العلم: أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري. دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ.
- ٤٢٩ ـ مختصر منهاج القاصدين: أحمد بن محمد المقدسي. تحقيق: زهير الشاويش، ألمكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثامنة، ١٤٠٩هـ.
- ٤٣٠ ـ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: محمد ابن قيم الجوزية. تحقيق: محمد حامد الفقي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية، ١٩٧٣م.
- ٤٣١ المدخل إلى تنمية الأحمال يتحسين النيات: مجمد بن محمد المالكي المعروف بد «ابن الحاج». دار الكتاب العربي؛ بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٩٢هـ.
- ٤٣٢ المرأة ومكانتها في الإسلام: أحمد عبد العزيز الحصين، مكتبة الإيمان، يب القاهرة، الطبعة الثانية، ١٤٠١ه.
- ٤٣٣ المسؤولية: د. محمد أمين المصري (ت: ١٣٩٧هـ)، دار الأرقم، الكويت، الطبعة الثانية، ١٤٠٠هـ.
- ٤٣٤ ـ مفتاح دار السعادة: محمد ابن قيم الجوزية ردار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ.
- 3٣٥ ـ من القصص النبوي: محمد عصالح المنجد، دار الفجر للتراث، القاهرة، الطبعة الطبعة الأولى، ١٤٢٢ه.
- ٤٣٦ ـ نشر طي التعريف في فضل حملة العلم الشريف: جمال الدين محمد الجيشي. دار المنهاج، جدة، الطبعة الأولى؛ ١٤١٧هـ..

ثامناً: بحوث في القرآن:

- ٤٣٧ ـ أثر سماع القرآن الكريم على مستوى الأمن النفسي: عندليب بنت أحمد عبد الله. (رسالة ماجستير) «تخصص علم النفس التربوي»، جامعة اليرموك، الأردن.
- ٤٣٨ \_ **الإعجاز التأثيري للقرآن الكريم:** د. محمد عطا أحمد يوسف. مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت، (عدد: ٣٦)، (شعبان ١٤١٩هـ).
- ٤٣٩ \_ تحزيب القرآن: محمد بن عبد الله الدويش. مجلة البيان، المنتدى الإسلامي، (عدد: ٤٢)، (صفر ١٤١٢هـ).
- ٤٤٠ ـ تدبر القرآن لماذا وكيف: إبراهيم بن عبد الرحمن التركي. مجلة البيان، المنتدى الإسلامي، (عدد: ١٤٤)، (شعبان ١٤٢٠هـ).
- 181 ـ تيسير القرآن بلسان سيدنا محمد ﷺ: د. عبدو بن علي الحاج. مجلة الأحمدية، دار البحوث للدراسات الإسلامية، دبي، (عدد: ١٥)، (رمضان ١٤٢٤هـ).
- ٤٤٢ ـ المقوّمات الشّخصية لمعلّم القرآن الكريم: د. حازم سعيد حيدر. بحث مقدّم لـ اندوة العناية بالقرآن الكريم وعلومه، المدينة المنورة، ٣، ٢/٧/٦١هـ.
- ٤٤٣ \_ من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: مجلة البحوث الإسلامية، الرياض، (عدد: ٥١)، (ربيع أول ١٤١٨هـ).
- ٤٤٤ ـ نحو منهجية علمية في حفظ القرآن الكريم: فيصل بن علي البعداني. مجلة البيان، المنتدى الإسلامي، (عدد: ٣٧)، (رمضان ١٤١٤هـ).



|  | V |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   | • |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

### رابع عشر: المحتوى

| مبفحة | المتوضوع                                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 0 11  | المقامة:                                                           |
| ٥     | ته أهمية الموضوع                                                   |
| ٧     | الناب اختيار الموضوع                                               |
| ٨     | ** خطة البحث                                                       |
| 11    | * منهج البحث                                                       |
| 17    | * شَكْرُ وتقدير                                                    |
|       | الباب الأول: معنى (الهجر) وذمٌّ فاعِلِه                            |
| 14    | الباب الأول: معنى (هجر القرآن)                                     |
| ۱۸,.  | المبحث الأول: تعريف (الهجر) لغة                                    |
| 7.    |                                                                    |
| 77    | المبحث الثاني: ما جاء في الآيات من ألفاظ الهجر                     |
| 27    | ١ ـ التَّرك والإعراض                                               |
| 77    | ٢ ـ الإفحاش في القول                                               |
| 74    | ٣ ـ الانتقال من بلدٍ إلى بلدٍ لأجل الدِّين                         |
| 40    | ٤ _ هجر الزَّوجة في الفراش                                         |
| 401   | ٥ ـ الإنفراد والعزلة والابتعاد                                     |
| 44    | سالمبحث الثالث: ما جاء في الأجاديث من ألفاظ الهجر                  |
| 27    | ١ ـ التَّهاجر بين المسلمين بسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسي |
| 27    | ٢ _ الهجرة لأجل الدِّين                                            |
| ۲۸    | ٣ _ ترك ما نهى الله عنه                                            |
| 74!   | ٤ _ القول الباطلنسسنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                  |
| ۲. ا  | ٥ _ ترك فراش الزُّوجلله                                            |
|       | ٦ _ ترك اسم الحبيب                                                 |

| ممحه           | The state of the s | الموض <u>و</u> |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 47             | حث الرابع: المقصود بـ (هَجْر القرآن)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الم            |
| 30             | حث الخامس: حُكم هجر القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الم            |
| 44             | الثاني: ذُمُّ هجر القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الفصل          |
| 23             | حث الأولُ: الآيات الدَّالة على ذمِّ هجر القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الم            |
| ٤٢             | - Ligar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| .نن <b>ت۲3</b> | <b>ىللب الأول:</b> الشَّكوى العظيمةم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المد           |
| ٤٤             | * اختلاف المفسرين في معنى اتِّخاذ القرآن مهجوراً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ÷              |
|                | ١ _ التَّرك كليّاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
|                | ٢ _ الإعراض والبعد عن القرآن وعدم سماعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
|                | ٣ _ القول السَّيِّع فِي القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|                | ٤ ـ الهَذَيان وفُحشّ القول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| ٤٥             | ه شمة مردُّها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ŀ              |
| ٤٦             | للب الثاني: السَّمَرُ أَلْفَاحش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | البد           |
| ٤٨             | للب الثاني: السَّمَرُ الفَاحش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ŀ              |
| ٤٩ -           | للب الثالث: الإعراض عن القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | المه           |
| ٤٩             | * المراد بالذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ŀ              |
| ٥٠             | * المراد بالمعيشة الطُّنْك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ŀ              |
| ٥٢             | « المراد بالعَمَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ŀ              |
| ٥٥             | للب الرابع: الظُّلم الأعظمللب الرابع: الظُّلم الأعظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| ٥٥             | # المراد بالآيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ŧ              |
| 70             | ا شبهة وردُّها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| ٥٧             | للب المخامس: الوجوه العابسةنست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | المط           |
| ٥٧             | ا المراد بالآيات يتعط المراد بالآيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ŀ              |
| ٥٧             | المراد بالمُنكرمسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ļ.             |
| ٥٨             | ه المراد بالسَّطُوها المَّعْلُوها المراد بالسَّطُوها المراد بالسَّطُو المراد بالسَّطُ المراد بالسَّطُو المراد بالسَّامِ المراد المراد المراد بالمراد المراد المرا                   | ķ              |
| ٥٩             | ا جزاء مَنْ هَجَرَ القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | je             |
| ٦.             | للب السادس: الاستكبار على القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| 11             | للب السابع: اللَّغُو الباطل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | المط           |
| 15             | المراد بعدم سماع القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | l <del>e</del> |

| الصفحة | الموضوع                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| 71     | * المراد باللَّغُو في القرآن                                |
| 77     | * أسلوب خسيس                                                |
| ٦٣     | * موقف المؤمنين بيسبيسيبيسيبيسيبيسيبيسيسيسيسيسيسيسيسيسي     |
| ٦٣     | المطلب الثامن: التَّقسيم الجائر                             |
| ٦٣     | * المراد بالمُقتسمين                                        |
| ٦٥     | * المراد بعضِين                                             |
| 79     | المبحث الثاني: الأحاديث الدَّالة على ذمِّ هجر القرآن        |
| ٧٠     | * من صور هجر القرآن                                         |
| ٧١     | المطلب الأول: تعجُّل أجر القرآن                             |
| ٧٤     | المطلب الثاني: عدم الانتفاع بقراءة القرآن                   |
| ٧٦     | المطلب الثالث: القرآن بين البجدال فيه والجدال عنه           |
| ٧٦     | * معنى (المِراء)                                            |
| ٨٠     | * ما ينبغي عند الاختلاف                                     |
| ۸۰     | * الوقاية من الجدال والمِراءبسببسببسببسببسببسببسبسبسبسبسسبس |
| ۸۲     | المطلب الرابع: اتباع المتشابه وترك المُحكم                  |
| ۸۳     | * اختلاف المفسرين والأصوليين في معنى المُحْكم والمتشابه     |
| ۸٥     | المطلب الخامس: ترك قراءة القرآن في البيوت                   |
| ۲۸     | المطلب السادس: أحوال المنافق مع القرآن                      |
| ۸۷     | المطلب السابع: ترك التَّغنِّي بالقرآن                       |
| ۸۸     | * اختلاف أهل العلم في معنى (يتغنَّى)                        |
| 91     | المبحث الثالث: آثار السَّلفُ في ذمِّ هجر القرآن             |
| 97     | ١ - ذَمُّ التَّأْكُل بالقرآن                                |
| 98     | ٢ ـ ويلٌ لمن تَبعَه القرآن                                  |
| 98     | ٣ ـ ذَمُّ مَنْ حَفِظً حروفَه وضيَّع حدوده                   |
|        | ٤ _ هَجْرُ تدبُّر القرآن                                    |
|        | ٥ - القرآن يزيّد الظالمين خَسَاراً                          |
|        | ٦ ـ القلوب المرضى لا تجد لذَّة للقرآن                       |
| 97     | ٧ ـ القلب الخَرب كالبيت الخَرب                              |
| 9.8    | ٨ ـ القلب الخيث كالأرض الجيئة                               |

| مفحة | وضوع .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الم      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 99   | ٩ ـ الجهل بالقرآن يؤدّي إلى الاختلاف ثُمَّ الاقتتال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,        |
|      | الباب الثاني: أنواع الهجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -        |
| ۱۰۳  | صل الأول: هجر الإيمان بالقرآن (الكفر به)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | آلف      |
| 1.8  | المبتحث الأول: وجوب الإينان بالقرآن ومقتضياته من المنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7;       |
|      | أولاً: وجوب الإيمان بالقرآن المناه المراقع ال          | ,        |
| 1.0  | * القرآن رحمة الله بعباده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|      | * المزايا التي خُصَّ بها القرآن عن الكتب السَّابقة - المرايا التي خُصَّ بها القرآن عن الكتب السَّابقة - المرايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ·        |
|      | ثانياً: ما يقتضيه الإيمان بالقرآن المناه الإيمان بالقرآن المناه          | Ĵ        |
| 1.4  | * ثمرات الإيمان بالقرآن الله على الله المرات الإيمان بالقرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4        |
| 114  | المبحث الثاني : الآيات الدَّالة على وجوب الإيمان بالقرآن شهر المبحث الثاني :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 4<br>3 |
| 114  | - الآية الأولى سيس م محمد مدر عبر الم الله الأولى الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|      | * مسألة وجوابها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *<br>'   |
|      | - 4 لآية الثانية سيسمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 111  | الآية الثالثة عيرانية المنافة المنافقة ا | Ϋ́       |
| 114  | - دالآية الرابعة مسسسسسسسسمسمسسما مستعمال مساه مستسن وسأل موالعالسله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | * /      |
| 117  | عالاية الخامسة عمر ووسيد من من من المساون و المام و ال | -į.      |
| 118  | ـ 4 لآية السادسة مستسيد مستسيد المسترانية في السادسة المستونية السادسة المستونية السادسة المستونية المستون | ٠,       |
| 118  | ـ الآية السابعة مسسسسسسسسسسينسين وسيفاس مساسلينسي المساسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 7      |
| 114  | ــ الآية الثامنة مسسسس سسسسسسسسسسانان فانهر محقال فارتر مريانا مرابان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1;       |
| 117  | الأية التاسعة سيسس مستنا المنظمة التاسعة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة التاسعة المنظمة المنظ | - 7      |
| 117  | المبحث الثالث: الوعيد على هجر الإيمان بالقرآن عسسال المستساد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1        |
| 117  | م الآية الأولى والمستعدد المستعدد المستعدد الأية الأولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 114  | الآية الثانية مسمس المستسمس المستسمس المستسمس المستسمد الثانية | (.       |
| 119  | ـ الآية الثالثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 .      |
| 17.  | - الآية الرابعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A*,      |
| 17.  | _ الآية الخامسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 171  | _ الآية السادسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.       |
| 171  | _ الآية السابعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.       |
| 177  | Zialeli Z.VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |

| الصنفحة | <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | لموطئو |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ۱۲۳     | ـ الآية التاسعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , 537  |
| ۱۲۳     | * سبب كراهية الكفار للقرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| 170     | حث الرابع: أنواع التكذيب بالقرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | · دالم |
| 171     | * عميد *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 177     | المطلب الأول: الكفوظ لصّريخ بالقرآن مسين مساسما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| ۸۲۸     | المطلب الثاني: الاستكبار عن القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| ۸۲۸     | * من أنواع الاستكبار عن القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|         | المطلب الثالث: التَّكذيب الصَّريح بالقرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 .    |
| ۱۳۱     | المطلب الرابع: الجحود بالقرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ••     |
|         | * من أمثلة الجحود بالقرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| ۱۳۳     | * جزاء الجحود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| 140     | المطلب الخامس: طَلَبُهم تبديلَ القوآن فيهشمكك منابية البسادية مربعة مسالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,'     |
| 1412 =  | لمطلب السادس: تبعيض القرآندلينة تمد كلا مدفويها المروك المسادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | · ·    |
| ۱۳۷     | * جزاء تبعيض الكتابهاندسه الكتاب المساهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,      |
| ۸۳۸     | لمطلب السابع: الإعراض عن القرآننشيششششششششششششششششششششششششششششش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | '      |
| ۸۳۲     | * جزاء الإعراض عن القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 144     | * طوائف أعرضت عن القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| 731     | حث الخامس: حُكِم التَّكذيب بالقرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المبا  |
| 184     | * كيف وصل القرآن إلينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 .    |
| 184     | مغزى التَّواتر السَّالله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,      |
| 184     | * ما يعنيه إنكار القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| 331     | . * الإجماع على كُفر مَنْ أنكر القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . '    |
| 18%     | * لماذا كان الحُكم مُجمعاً عليهناسفال صنعف علقه السائلسينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|         | حث السادس: أهل الكتاب وتكذيبهم بالقرآن بنشيئنس المعاشدة السادس:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 10.     | لمطلب الأول: علماء أهل الكتاب يعلمون يقيناً أن المقرآة حق منسلسيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 .    |
|         | _ الدليل الأول با ذال معالى بالمال المال ا       |        |
| 107     | الدليل الثاني الساسم المستعدد المستعد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد ا | . 21   |
| 104     | والدليل الثالث والمستمسنين والمستمم والدليل الثالث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| 104     | _ الدليا كالرانع من من من من من المسلم المسل | ٠,     |

| لصفِحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٥٤    | _ الدليل الخامس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | الدليل السادس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 100    | _ الدليل السابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 101    | _ الدليل الثامن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 107    | المطلب الثاني: كُفْر مَنْ لم يؤمن بالقرآن من أهل الكتاببينينسينسين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | _ النص الأولالممان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | _ النص الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | _ النص الثالث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 771    | _ النص الرابعاللحما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 771    | _ النص الخامس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 170    | _ النص السادس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 777    | الفصل الثاني: هجر تعظيم القرآن (الاستهزاء به)ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | المبحث الأول: تعريف الاستهزاءالسبعث الأول: تعريف الاستهزاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۷۰    | المطلب الأول: تعريف الاستهزاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۷۰    | ت أولاً: (الاستهزاء) لغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۷۰    | * خلاصة المعنى اللغوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 171    | ثانياً: (الاستهزاء) اصطلاحاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 177.   | المطلب الثاني: الألفاظ القرآنية القريبة مِن معنى الاستهزاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | أولاً: السُّخرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱۷۳    | ثانياً وثالثاً: الضَّحك والغمز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 178    | رابعاً وخامِساً: الخوض واللُّعب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 140    | سادساً: اللَّمزسلمنان اللَّمز اللَّمْ اللَّمِن اللَّمْ اللَّمِن اللَّمِن اللَّمِن اللَّمِن اللَّمِن اللَّمِن اللَّمْ اللَّمِن اللَّمِن اللَّمِن اللَّمِن اللَّمْ اللَّمْ اللَّمِن اللَّمْ اللَّمِنْ اللَّمْ اللّ |
| 177    | المبحث الثاني: مظاهر تعظيم القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| NA.    | أولاً: ملاحظة آداب التِّلاوة والالتزام بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 179    | ثانياً: التّأدب مع المصحفمسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱۸٤    | المبحث الثالث: أساليب الكفار في استهزائهم بالقرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۸٤    | _ الأسلوب الأول: الاستهزاء والضَّحك حال سماع القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۸۲    | _ الأسلوب الثاني: التَّعجُّب من عدم نزول الوحي عليهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۱۸۷    | - الأسلوب الثالث: ادِّعاة هم بأن القرآن إفك مفتري، وأساطين الأوَّلين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| لصفحة<br>——  | الموضوع                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| 119          | ـ الأسلوب الرابع: استخدام أعضاء الجسم بقصد الاستهزاء                 |
| 14.          | ـ الأسلوب الخامس: التَّندُّر بالله وآياته                            |
| 141          | * عاقبة الاستهزاء بالقرآن                                            |
| 193          | المبحث الرابع: حُكم الاستهزاء بالقرآن والاستهانة بالمصحف             |
| 198          | المطلب الأول: الفرق بين القرآن والمصحف                               |
| 198          | أولاً: معنى القرآن                                                   |
| 198          | * (القرآن) لغة                                                       |
| 190          | * (القرآن) اصطلاحاً                                                  |
| 190          | ثانياً: معنى المصحف                                                  |
| 190          | * (المصحف) لغة                                                       |
| 197          | * (المصحف) اصطلاحاً                                                  |
| 197          | * الفرق بين القرآن والمصحف                                           |
| 197          | المطلب الثاني: حكم الاستهزاء بالقرآن                                 |
| 191          | * الإجماع على كفر الاستهزاء بالقرآن                                  |
| ۲.,          | * عقوبة المستهزئين بكلام الله تعالى                                  |
| Y • 1.       | المطلب الثالث: حكم الاستهانة بالمصحف                                 |
| 1 • 1        | * صور من الاستهانة بالمصحف                                           |
| 1.1          | ـ الصورة الأولى: الاتِّكاء والتَّوسُّد على المصحف                    |
| 7.4          | ـ الصورة الثانية: إتلاف المصحف وتمزيقه                               |
| 7.4          | * الحالات التي يجوز فيها إتلاف المصاحف                               |
| 4 • ٤        | ـ الصورة الثالثة: إدخال المصحف في أماكن التَّخلِّي                   |
| 3 • 7        | ـ الصورة الرابعة: إدخال المصحف في القبر                              |
| <b>7 • £</b> | ـ الصورة الخامسة: بلع شيء من المصحف                                  |
| 7.0          | _ الصورة السادسة: التَّبُّوك بالمصحف سيسمس السيسيسيسيس               |
| 4.0          | _ الصورة السابعة: تلويث المصحف مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس |
| 7 • 7        | الصورة الثامنة: وطء المصحف مستمر                                     |
| Y•V          | الفصل الثالث: هجر استماع القرآن                                      |
|              | المبحث الأول: تعريف السَّماع وأنواعه                                 |
|              | المطلب الأول: تعرف السَّماع                                          |

| لصفحة<br>— | <u>1</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الموضوح    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۲۱.        | أولاً: (السَّماع) لغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| ۲۱.        | * استعمالات (السّمع)في القرآن مستنسب السنساسية السّناسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 1        |
|            | الله السَّماع) اصطلاحاًالمناسسية الساماع الصطلاحاً المناسسية المناسبة       | , ,        |
|            | ثالثاً: الفرق بين (السَّماع) و(الالليتماع) و(الإلليماع) والإنجاب المساس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - ;        |
| 717        | * السَّمع أهم حاسَّة للتَّلقِّي: سحسنس نسيمان وسره سفاد سبله المالة على المالة  | r          |
| 717        | لمطلب الثاني: أنواع السَّماع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1          |
| 717        | ـ - النوع الأول: السَّماع المَرْضِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,          |
| ۲۱۳        | * السَّماع المَرْضي يمُونُ بثلاث مراحلدستسسد المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| 710        | ـ النوع الثاني: السَّماع المنهي عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| 710        | _ النوع الثالث: السَّماع المباح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 710        | المطلب الثالث: أقسام الناس في سماع القرآن بسيست سيستستستسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33 - 1     |
| 710        | الصُّنف الأول: مُعْرض مُمتنع عن سماع القوآن سنسيسوسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,          |
| 717        | . مالصَّنف الثاني: . سَمِعَ الصَّوتَ ولِم يفقه المعنى سممسينالذا المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17.1       |
| 717        | مالصنف الثالث: فَقِه المعنى ولم يَقْبله منسسسبسبسبسبسبسبسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . ,        |
| 717        | الصُّنف الوابع: سَمِعَ القرآن سماعَ فِفْدٍ وقبولِه بسيب مسالسن بيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| 719        | حث الثاني: مظاهر هجو استماع القرآن استناه الشانية المناها المن | المبه      |
| ۲۲.        | مطلب الأول: مظاهر هجر استماع القرآن لدى الكفارسيسيسيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | JI - ' - 1 |
| ۲۲۰        | . * أبرز مظاهر هجر سماع إلقرآن لدى الكفار مسسينيس سيسمنا المست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| ۲۲.        | الماللاعراض عن سماع القرآن سمسنسينسيسيست بسمست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | **, *      |
| 177        | . ٢. م الاستكبار عن سيماع القوآن مفتسنيسهيد بيجيد يتنسبك المسال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | J.         |
| 777        | ٣ مدالتُّواصي بعدم مِضاع إلقرآن صمعدانسيسسسسسسسسببهمانسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | * .        |
| 277        | ٤ - البطش بمَنْ يقرلُ القرآن سنسسسال المام عاب معدد بالدخ يوب عالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 -        |
| 737        | 9 ـ التَّعامي والتَّصام عن القرآني سيسيمسيمانسيسسانسيسسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 377        | . ٦ ـ الاستهزاء حلل سماع القرآنعسنيستان بالمستسمس بمحالس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *          |
| 377        | ٧ - الضَّجر والتَّاقْف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| 770        | . ٨ . بُغض سماع القرآن وكراهية قارئه علىسنسسستنسسساليسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| KXZ.       | ٩ ـ التَّهاون والتَّغافل عن سماع الوجينسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| YYX        | مطلب الثاني: مظاهر هجو استماع القرآن للدي المسلمين يسمسنين سم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٠. ال      |
| 777        | * أبرز مظاهر هجر سماع القرآن لدى المسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |

| لصفحة |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الموضوع       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 777   | ١ ـ التَّشاغل بالغناء عن استماع القرآن مستنسسيسناله الغناء عن استماع القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| ۲۳.   | ٢ سماع الطَّرية بمكانية بيوسية سينسانله والمستدة وينسيه البيد الأستاكانية السا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| 177   | ٣ ـ التَّشَاعُل عن استماع القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| 744   | الثالث: آداب استماع القوآنة المستساسات المستسان الثالث: آداب استماع القوآنة المستسان | - الميج       |
| 377   | أَمْنُ اللهِ النَّبِيين. والمؤمنين بالاستماع بمن بيستسان بيسته النبيين. والمؤمنين بالاستماع بمن بيستمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | * (           |
| 740   | أبرز آداب استماع القرآن سيسسين أنسست المستحدد ال | .*            |
| 777   | ١ _ تعظيم المتكلِّممعنبَ سنونيَ مَنْ معند المسلطان المتكلِّم المتلِّم المتكلِّم المتكلِّم المتكلِّم المتكلِّم المتكلِّم المتكلِّم المتكلِّم المتلِّم المتلِّم المتكلِّم المتكلِّم المتكلِّم المتلِّم المتلِّم المتكلِّم المتلِّم المتلِم المتلِّم المتلِّم المتلِّم المتلِّم المتلِّم المتلِّم المتلّ       |               |
| 777   | ٢ استشعار عظمة الكلام وعلوهنسينسيسستنسسسسسسلفسين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| 777   | ٣ _ حضور القلب عند السَّماع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| 747   | ع _ تدبر المسموع بمصحفيهمسيه بينسيسسينسيد المسموع بمصحفهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . ' '         |
| 747   | أجوال الناس في أنتفاعهم بالقرآن عنسه السيسيسين المساسية المساسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *             |
| ۲۳۸   | ٥ - تفهُّم الآيات المسموعة سيسسند المسموعة المسم |               |
| 777   | ٦ ـ التَّخلِّي عن موانع الفهم سيسان ماسينة ستسان المحسين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *             |
| ۸۳۲   | موانع فهم القرآنمسيسسيسيسيد موانع فهم القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | *             |
| 739   | ٧. ـ أَنْ يُقَدِّر بُ فِي نَفْسِهِ ـ أَنَّهِ المقصود بِكُلِّ آية سَمِعَها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| 749   | ٨ ـ التأثير بالأيات المسموعة غيرسة سيسسة سنسته مستقنط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| 45.   | ٩ ـ التَّرقِّي في استماع القرآنبالمناسسة المناسعة         |               |
| 18.   | درجات القراءة والسّماع ثلاث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . *           |
| 133   | ـ التَّرُّو من الحول والقوَّة جال السَّماع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $F_{\bullet}$ |
| 737   | ث الرابع: فضائل استماع القرآن المناسبة ا         |               |
| 337   | القرآن مُتعبَّد بسماعهمسرسينه أيقاء وسيسسين القرآن مُتعبَّد بسيماعه المستسبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| 450   | طلب الأول: استماع القرآن سبب لرجمة الله سيسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| 737   | طلب الثاني: استماع القرآن سبب لهداية الثّقلين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| 7 2 9 | طلب الثالث: استماع القرآن سبب لمخشوع القالب وبكاء العين انسسانه الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ا الم         |
| 707   | ث الخامس: حُكم الاستماع للقرآن وحُكم الإعرّاض منه بسمسسساس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 المبح       |
|       | طلب الأول: حُكم الاستعاغ للقِرآننسيه سيد مسيبة الصناف المستنف المستعان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
|       | * (مسألة) ما هي الأحوال التي يجب فيها الاستباع والإنصات للقرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| 707   | <ul> <li>(مسألة) هل وجوب الإنصابات مطلق أم مقيًّة</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| YOV   | * الاستماع للقرآن يدور حُكْمه بحسب المقام الذي يُقْرِ أَفِيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |

الموضوع

## المطلب الثاني: حُكم الإعراض عن استماع القِرآن ...... أولاً: الإعراض عن استماع القرآن مع عدم الإيمان به .............. ٢٥٨ ثانياً: الإعراض عن استماع القرآن مع الإيمان به ................. المبحث السادس: الآثار الحسنة لاستماع القرآن ........ المطلب الأول: الإعجاز التأثيري للقرآن ..... \* دراسة معاصرة تُثبت تأثير القرآن ........ ٢٦٣ المطلب الثاني: أثر استماع القرآن في الملائكة ..... المطلب الثالث: أثر استماع القرآن في النبي ﷺ ..... المطلب الرابع: أثر استماع القرآن في المؤمنين ..... المطلب الخامس: أثر استماع القرآن في أعدائه وخصومه ...... \* أمثلة تأثير القرآن في قلوب أعدائه وخصومه ...... ١ ـ تَأَثُّر عتبة بن ربيعة بالقرآن ......١ ٢ ـ تأثّر زعماء المشركين بالقرآن .....٢ ٣ ـ تأثّر الطُّفيل بن عَمْرو بالقرآن ......٣ ٤ \_ تأثّر جُبير بن مُطعم بالقرآن منه ملاسلين المناه المستعدد ٢٧٤ ٥ ـ حادثة سجود المشركين مع المسلمين ......٥ ٦ \_ تأثَّر أهل المدينة بالقرآن ...... ٢٧٥ المطلب السادس: أثر استماع القرآن في النصاري ..... \* السبب في ذكر اليهود مع المشركين ..... \* السبب في اقتراب مودَّة النصارى من المسلمين ....نالسب في اقتراب مودَّة النصارى من المسلمين ....نالسبب في \* تَأَثُّرُ الْقِسِّيسِينَ وَالرُّهبَانَ بَسَمَاعَ القرآنَ ...... \* المقصود بفيض العين ....... المقصود بفيض العين .... \* تأثُّر النَّجاشي، وأساقفتِه بسماع القرآن ..... المطلب السابع، أثر استماع القِرآن في إلجن ..... \* الحكمة من نزول القرآن بخبر الجن ...... \* فوائد ذكرها ابن حجر من تأثّر الجن بالقرآن .....

|     | <u>'</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YAY | ثانياً: مظاهر هجر تعليم القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PAY | لمبحث الثاني: آداب مُعَلِّم القرآن ومُتَعَلِّمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 44. | المطلب الأول: آداب مشتركة بين معلِّم القرآن ومتعلِّمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 44. | ١ ـ التمسُّك بمنهج السَّلف في الاعتقاد١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 797 | ٢٠ ـ الإخلاص لله تعالى ٢٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 797 | المطلب الثاني: آداب معلِّم القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 797 | ١ ـ الاستقامة على دين الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| APT | ٢ _ حُسن الخُلق منع المتعلَّمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳., | ٣ _ بذل التَّصيحة للمتعلِّمين الله التَّصيحة المتعلِّمين المتعلَّمين المتعلِّمين المتعلِّم |
| ۲   | * من وصايا المعلَّمين لطَّلَّابهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.1 | ٤ ـ التدرُّج في التَّعليم والتَّربية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳٠٣ | ٥ ـ الرُّفق بالمتعلِّمين أَنْ اللَّهُ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٥٠٣ | * من صور رفق المعلِّم بالمتعلِّم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۰۳ | ٢ ـ الصَّبر على المتعلِّم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۰۳ | * من صور رفق المعلم بالمعلم المعلم ا  |
| ٣.٧ | * من دواعي الصَّبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣.٧ | المطلب التالت: اذاب متعلم الفرال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣•٨ | ١ ـ تطهير القلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٠٨ | ٢ ـ الزَّهد في الدُّنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.4 | ٣ _ التَّواضع للمعلِّم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳۱. | * من صور تواضع المتعلِّمين لمشايخهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳۱۰ | ٤ _ الدعاء للمعلِّم والاعتراف بفضله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳۱۱ | * من صور الدعاء للشيوخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 717 | ٥ ـ اختيار المعلِّم الأصلح والأعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | ٦ ـ التَّبكير إلى مجلس الدَّرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳۱۴ | ٧ ـ التَّحلِّي بالأدب في مجلس التَّعليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | * من مظاهر التأدُّب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 317 | * من أمثلة مراعاة المتعلِّم ظروف معلِّمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# الصنفحة المبحث الثالث: فضائل تعلُّم القرآن وتعليمه مسلم المبحث الثالث: فضائل تعلُّم القرآن وتعليمه مسلما المبحث الثالث \* ترغيب الإسلام في العلم .....منتخبه بنا بناء المناسبة ال المطلب الأول: معلِّم القوآن ومتعلِّمُه مُتشبَّة بالملائكة والرُّسل بايسال المالا ١٩٩٣ \* معنى (التَّعلُم والتَّعليم) ..... \* (مسالة) هل المقرئ أفضل من الفقيدن، بينه سيبيد سينه المالية المسينيد ٢٢٢ \* (مسألة) هل المقرئ أفضل ممن هو أعظم غناء في الإسلام بيسسبس ٣٢٢ المطلب الثالث: تعلُّم القرآن وتعليمُه خير من كنون الدُّنيا .............. ٣٢٣ \* سبب التمثيل بالإبل ..... \* تعلُّم الخير وتعليمه كأجر حاج تامّاً حِجَّيْتُهِ ....ين....يوسيوب...بيبوب.... \* معلِّم الخير ومتعلِّمه بمنزلة المجاهد في سبيل الله ...... \* الصحابة يحثون الناس على تعلُّم القرآن وتعليمه .................. ٣٢٦ المطلب الرابع: مَنْ علَّم آية كان له ثوابُها ما تُليت .... \* للمفسرين قولان في قوله تعالى: ﴿ وَمَائِنُوهُمْ ﴾ المطلب الخامس: ثواب مَنْ يُعلِّم الصِّغار القِرآن ..... \* جزاء الوالدين ..... المبحث الرابع: أحكام تعلُّم القرآن وتعليمه ....... المطلب الثاني: حُكُم تعليم القرآن لغير المسلم ......... المطلب الثالث: "جُكُمْ أَخَذُ الأَجْرَةُ على تَعَلِيمِ القَرْآنُ .................................. \_ القوَل الثالث: يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن عند الحاجة ....... ٣٤٥ \* ضوابط أخذ الأجرة على تعليم القرآن ........ المبحث الخامس: همَّة السَّلف في تعلَّم القرآن وتعليمه ............ ٣٤٩

\* فماذج من حلق همة المعلَمين ...هميات المعلمين ا

| المنفحة<br> | سطيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الموض    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ٣0.         | الأوطان لأجل تعليم القرآنمبيئية الموات المرات المبيئة المناسفة الماسفة ا       | , 4      |
| 201         | - ٢٠٠٠ تأسيس مدارس وخِلَق تحفيظة القرآن دبد. منده المشارية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 100    |
| 401         | ٣٠ - ٢٠ - لم تشغله الإمارة عن تغليم القرآن مشهدهنده الله العاية السادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 401         | كامد جلس لتعليم القرآن أربعين سنة تتعاسية استناسه المستان المستناسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| 404         | ٥ ـ علَّم القرآن أكثر من سلبعين منته منه المناه     | *        |
| 404         | ٦ - لقَّن العميانَ : دهراً طويلاًناسان المستمسسان المستنسسان العميان العميان العميان المستراك المسترك المسترك المستراك المسترك المسترك المستراك المسترك المسترك المسترك المسترك ال      |          |
| 408         | ٧٠ - احتساب أجر التَّعليم عند الله تعالى مُتَعَالَمُنْ المَثَارُ السَّالِ الله عند الله تعالى مُتَعَالَمُنْ المَثَارُ السَّالِ الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٠, ٠     |
| 400         | المطلب الثاني: علو همَّة المتعلِّمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , 1      |
| ۰۲۵۲        | * نماذج من علق همَّة المتعلِّمينند المتعلِّمين المتعلِّمين المتعلِّمين المتعلِّمين المتعلِّمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | , í      |
| 401         | ١٠ ـ الرِّحلة من أجل تعلُّم القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| ۳٥٧         | ٢ ــ ملازمة الشُيوخ وعَرْض القراءة عليهم٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| <b>40</b> V | ٣ ـ الإقبال على الشَّيوخ والإفادة منهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| <b>70</b> 1 | عَدِيمُلِ الشَّدائد والصَّعابِ بغية تعلُّم القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,        |
| 404         | ٥ ــ تعلُّم القرآن قبل علوم الشَّريعة الأخرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 114      |
| 404         | عَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّلْ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا | ,        |
| ۳٦.         | ٧ ـ حِفْظُ القرآنِ بالرُّوايات العشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| 177         | الخامس: هجر تلاوة القرآن فيسينه سيند منهون مستخسين السينان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الفضا    |
| ۳۲۴         | سبحث الأول: مظاهر هاجر تلاوة القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | J1 '     |
| 377         | المطلب الأول: مظاهر هجر التّلاوة ببندسيت سيستسفي مناهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 470         | المطلب الثاني: بدع التّلاوةنسب المطلب الثاني: بدع التّلاوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7        |
| ٥٢٣         | * أمور مبتدعة في التُّلاوة شيه، مسيد. شين التَّلاوة المعالمة المعا | 1        |
| <b>770.</b> | ١ ـ التَّنطُع في القراءة، والوسوسة في مُفْخَارِجُ الحروف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| ٢٢٣         | ٢ ـ الخروج بالقراءة عن لحن العرب إلى لُحُون العَجَم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>.</i> |
|             | ٣ ـ القراءة بألحان أهل الفسق والفجور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|             | . 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|             | · · ٥ ـ قراءة التَّحزين والتَّطريبمينتمته المُهالمذِّلـ المُعتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | * 1 *    |
|             | ٠٠٠٠ ـ قراءة التَّحريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|             | ٧٠٠٠ قراءة التّرعيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| ٣٧.         | ٨ مَنْهُ كَفَدُ الشَّعِي السَّعِي السَّعِينِ السَّعِينِ السَّعِينِ السَّعِينِ السَّعِينِ السَّعِينِ السَّعِينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | · . ·    |

| لصفِجة      | الموضوع                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| ٣٧٠         | ٩ _ القراءة بالإدارة                                                |
| ۲۷۱         | ١٠ _ قراءة القرآن في مجلس شُوْب الدُّخان١٠                          |
| ۳۷۱         | ١١٠ ـ القراءة والإقراء بشواذً القراءات                              |
| ۳۷۱         | ١٢ ـ جَمْع القراءات في مجلس واحد                                    |
| ۲۷۲         | ١٣ _ قول السَّامع للقارئ: (الله، الله)                              |
| ٣٧٢         | ١٤ ـ التزام قول (صدق الله العظيم) بعد التّلاوة                      |
| ۳۷۳         | ١٥ ـ بدع قراءة الفاتحة                                              |
| ۳۷۳         | ١٦ ـ قراءة. القرآن عند القبر                                        |
| <b>~</b> v° | المبحث الثاني: أسباب هجر التلاوة                                    |
| ۳۷٦         | * تمهيد *                                                           |
| ۳۷٦         | المطلب الأول: الانشغال بالدنيا                                      |
| ***         | المطلب الثاني: ضعف الهمَّة                                          |
| ۲۷۸         | * أدوية نبويَّة لعلاج ضعف الهمَّة * أدوية نبويَّة لعلاج ضعف الهمَّة |
| 474         | ٠٠٠ * فوائد من الحديث ذكرها النووي                                  |
|             | المطلب الثالث: الجهل بثمرات قراءة القرآن                            |
| ۳۸۰         | * من ثمرات التلاوة                                                  |
| <u>የአ</u> ኒ | المطلب الرابع: تقديم العلوم الأخرى على القرآنب                      |
| ۳۸۳.        | * سئل ابن تيمية عن الذي يُقَدَّم: حفظ القرآن أو العلم               |
|             | المطلب الخامس: الحرب المعلنة على القرآن واللغة                      |
| ۳۸٤         | . * تصريحات الأعداء ضدَّ القرآن ولغته                               |
|             | * أساليب الأعداء في محاربة القرآن ولغته                             |
| ۳۸۷         | المبحث الثالث: آداب وأحكام تلاوة القرآن بسيبسسسسسس                  |
| ۲۸۸         | * تمهيد                                                             |
|             | ١. ـ إخلاص النية لله تعالى                                          |
| 49.         | ٢. ـ العمل بالقرآن                                                  |
| ٣٩.         | ٣ إجلال القرآن وتعظيمه                                              |
| ٣٩.         | ٤ ـ تلاوة القرآن على طهارة                                          |
| 491         | ٥ ـ اختيار الوقت المناسب                                            |
|             | 1. 11 116 11 12 1                                                   |

| لصي <i>مه</i> حه<br>——— | -<br>-                                                                         | ټوع |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ۳۹۳                     | ٧ ـ حُسْنُ الجِلْسَة واستقبال القبلة                                           |     |
| ۳۹۳                     | أفضل اتِّجاه استقبال القبلة                                                    | *   |
| 3 P T                   | ٨ ـ استحباب تنظيف الفم بالسُّواك                                               |     |
| 490                     | ٩ ــ الاستعادة عند افتتاح التلاوة منسسمنن المستعادة عند افتتاح التلاوة منسسمان |     |
| ۲۹۲                     | للاستعاذة صيغتانللاستعاذة صيغتان                                               | *   |
| ۳۹٦                     | البدء بالاستعادة خاصٌ بالقرآن الكريم                                           | *   |
| ۲۹٦                     | ١٠ ـ البسملة:                                                                  |     |
| 447                     | ١١ ـ حَصْر الفكر أثناء التلاوة                                                 |     |
| <b>79</b> A             | ١٢ ـ استحباب الترتيل وكراهية السرعة المفرطة                                    |     |
| 444                     | امتثال النبي على أمر ربِّه في ترتيله للقرآن                                    | *   |
| 444                     | التحذير من الاستعجال في التلاوة                                                | *   |
| 1+3                     | (مسألة) أيُّهما أفضل الترتيل وقلَّة القراءة أو السرعة مع كثرتها                |     |
| ٤٠١                     | ١٣ ـ استحباب تحسين الصوت بالقرآن                                               |     |
| 8.8                     | أحاديث عدَّة في استحباب تحسين الصوت بالقرآن                                    | *   |
| ٣٠3                     | بين التَّغنِّي المحمود والمذموم                                                | *   |
| ٤٠٤                     | ١٤ ـ النهي عن القرآءة بالألحان المُطَرِّبة                                     |     |
| ٥٠٤                     | أسباب تحريم الألحان المُطَرِّبة                                                |     |
| ٤٠٦                     | بعض القرَّاء يقرؤون القرآن على ألحان الأغاني                                   | *   |
| ٤٠٦                     | ١٥ ـ وجوب تدبر القرآن                                                          |     |
| ٤٠٧                     | ١٦ _ استحباب البكاء أثناء التلاوة                                              |     |
| ٤٠٨                     | البكاء عند التلاوة من صفات الصالحين                                            | *   |
| ٤٠٩                     | ليس المقصود بالبكاء الصُّراخ والعويل والنَّحيب                                 |     |
|                         | كلام ابن تيمية في أفضل أحوال البكاء                                            | *   |
|                         | ١٧ _ استحباب الجهر بالقرآن إذا لم تترتب عليه مفسدة                             |     |
|                         | أجر التلاوة مترتّب على التَّلفُّظ بها                                          | *   |
|                         | ١٨ ـ استحباب اتصال القراءة وعدم قطعها                                          |     |
|                         | ١٩ ـ أن يُحْسِن الابتداء والوقف أثناء التلاوة                                  |     |
| 213                     | ٧٠ ـ من السُّنة: الوقوف عند رؤوس الآبات                                        |     |

| صفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ٢١ ـ من السنة: أن يُسبِّح عند آية التسبيح، ويتعوَّذ عند آية العذاب،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤١٤  | ويسأل عند آية الرجمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۱٥٥  | و و و ٢٢ ـ من السُّنة: الإمساك عن القرامة عنا علية النُّعاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 210  | حور ٢٣ ـ من السُّنة: البيجود عند المرور يآية شجدة يسرييسيسيسين البستة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 113  | * فَضَائِلُ سَجُودُ التَّلَاوَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 113  | . * الذُّكر الوارد في سجود التلاوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤١٧  | * حُكم سجود التلاوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤١٨  | <ul> <li>* سجود المستمع تبعا لسجود القارئ</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 119  | * Y يلزم السّامع أن يسجد مع القارئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 119  | ٢٤ ـ القدر المستحب في ختم القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٢٠  | * أُحاديث عدَّة في مدَّة الختم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٢٠  | * أحاديث عدَّة في مدَّة الختم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 173  | * هدي النبي على في ختم القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 277  | * هدي النبي على ختم القرآن في أقلًا من ثلاث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 274  | * الْجَمْعُ بين رواية (السَّبْع) ورواية (النَّلاتُ) في الْحَتْم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 173  | * التَّفْصيل الحَسُن في مقدار الختم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 240  | ٧٥ ـ مشروعة (تحزيب القرآن)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 270  | * تعریف (الحزب)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 273  | * التَّحْزِيب بالسُّور لا بالأجزاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 847  | * فقرات التَّحزيب والمقال بدان ما ما المتار الما المتار ال |
| 673  | ٢٦ ـ مشروعية (دعاء ختم القرآن)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 879  | * موضع دعاء الختم خارج الطّنلاة سَنَتَ اللَّهُ اللّ                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٣.٠ | * أمور لا تُشرع عند النختمنستان ريست المرتب المستنسب المتسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 173  | المبحث الرابع وفضائل تلاوة القرآن المستسيسة المستسيسة المستسيسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| لصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٩   | . ـ الجائزة الأولى: تنزُّل السكينة عليهم وسيسيسيسيسيسيسيسيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 733   | الجائزة الثانية: تغشاهم الرَّحمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٤٧   | الجائزة الثالثة: تحفُّهم الملائكةيسيسسلفته المسيسسسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٤٤   | الجائزة الرابعة : يذكرُهم الله فيمَنْ عنده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٤٥   | المطلب الثالث: اغتباط صاحب التّلاوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٤٥   | ١ - اغْتِبَاطُ التالي للقرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 223   | * معنى: (لا حسد إلَّا في الثنين) مسمد السيد الله عنى:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٤٧   | اغتباط القائم بالقرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٤٩   | شهادة القرآن لقارئه يوم القيام البيبيسسييس كسم كسم به السيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٤٩   | المطلب الرابع :. التلاوة حلية لأهل الإيمان سنسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٥٠   | ن أجوال المؤمن مع القِرآن سم سمه سيب سيس سيب سيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 804   | المطلب المخامس: التلاوة كلُّها خينمسمو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 203   | الماهر بالقرآن المساهر |
| 204   | . * مَنْ هو الماهو بالقرآن سنتسسسسسسيسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 204   | ٠٠٠ ٢ ـ الذي له أجرانالله المستعدد الله المستعدد الله المستعدد الله المستعدد الله المستعدد المستعدد الله المستعدد        |
| 804   | (مسألة) هل الذي له أجراف أكثر ثواباً من الماهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٥٥٤   | الله ينبغي للمسلم أن ينصرف عن التلاوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۷٥٤   | الفصل السادس: جمع حفظ القرآن السين المسادس الم |
| १०१   | المبحث الأول: حفظ القرآن وتبسيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٦٠   | المطلب الأول: تعريف حفظ القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٦٠   | الحفظ) لغةينيسيينيسيينيسينيسينيسينيسينيسينيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٠٢3   | و الله المنظمة المراف يتضمَّن أموراً ثلاثة المناه ا |
| 173   | * استعمالات (الحفظ) في القرآن سيسه مسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 173   | . ثانياً: (حفظ القرآن) اصطلاحاً سنا المساسسة المستعددة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 173   | 🗼 🗀 🕷 تميُّز جافظ القرآن عن غيره من الحقَّاظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 773   | المطلب الثاني: تيسير احفظه على جميع الألسنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | ن در در های بیشن به بیشنده و بیشنده بیشند با بیشند بیشند بیشند بیشند بیشند بیشند بیشد بیشد بیشد بیشند بیشند  |
|       | 🌦 🚓 🖈 معنی. تیسیره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 574   | The British Link of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| لصفحة | ضنوع                                                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳ ٤  | * حِفْظُ القرآن ميسَّر دون سواه من الكتب السَّابقة                             |
| 270   | * هَجْرِ الحفظ نوعان                                                           |
| ۷۲ غ  | المبحث الثاني: آداب حفظ القرآن                                                 |
| 173   | ☀ تمهيد *                                                                      |
| 279   | المطلب الأول: آداب أثناء الحفظ                                                 |
| 279   | ١ ـ الإخلاص لله تعالى                                                          |
| ٤٧١   | * كلام أبي حامد الغزالي في نيَّة طلب العلم                                     |
| ٤٧٠   | * كيفية تحسين النيَّة                                                          |
| ٤٧٠   | * تأثير الإخلاص في تسهيل الأمور                                                |
| ٤٧٠   | * شدَّة الإخلاص على النَّفسوباينا مسالتهما                                     |
| ٤٧١   | * الحذر من الانقطاع عن الحفظ لعدم خلوص النيَّةأ                                |
| ٤٧٢   | ٢ ـ استشعار عظمة القرآن ومعرفة منزلته أ                                        |
| ٤٧٣   | ٣ ـ معرفة أنَّ الأصل في تلقِّي القرآن حِفْظُه٣                                 |
| ٤٧٤   | * حِفْظ القرآن فيه تأسِّ بالسَّلف الصَّالح                                     |
| ٤٧٤   | ٤ ـ الرَّغبة القويَّة الصَّادقة                                                |
| ٤٧٥   | * أهمية الدَّافع الذاتي في إكمال حفظ القرآن                                    |
| ٤٧٥   | ٥ - التَّقلُّل من الدنيا                                                       |
| F.V3  | * فوائد استنبطها ابن حجر من ملازمة أبي هريرة للنبي ﷺ                           |
|       | * لا ينبغي لطالب العلم أن يترك التّكسُّب                                       |
| ٤٧٧   | ٦ ـ الدُّعاء والالتجاء إلى الله                                                |
| ٤٧٨   | * القلوب مُحتاجة إلى رزق الله من العلم والهدى                                  |
| ٤٧٨   | المطلب الثاني: آداب بعد الحفظنست                                               |
| ٤٧٨   | ١ ـ الخوف من الوقوع في الرِّياء                                                |
| ٤٧٩   | * تحذير الحقّاظ من الميل إلى الثّناء                                           |
|       | * كيف الخلاص من الرّياء                                                        |
| ٤٨٠   | ٢ ـ الخشية من العُجْب بالنَّفْس والتَّعالي على الخَلْق                         |
|       | * تعريف العُجْب                                                                |
| 113   | * حُكْم العُجْب                                                                |
| ٤٨١   | * الفَّرِق بِينِ النَّاءِ والعُجْبِمنتم منتم الفَّرِق بِينِ النَّاءِ والعُجْبِ |

| ل <i>صفحة</i><br> | الموضوع                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٤٨١               | * لماذا يقع الحافظ في براثن العُجْب                                     |
|                   | * لماذا يقع الحافظ في مستنقع الكِبْر                                    |
|                   | * نصوص في التَّحذير من الكِبْر                                          |
| 243               | ٣ ـ الحذر من الذُّنوب والمعاصى السيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسي |
| 243               | * آثار في التَّحذير من المعاصي                                          |
| ٤٨٤               | * من عقوبة المعاصي الرجوع إلى الجهل بعد العلم                           |
| ٤٨٤               | .* شبهة وردُّها                                                         |
| ٥٨٤               | <ul> <li>* آثار في بيان العلم النّافع الماسي</li></ul>                  |
| 713               | * الفرق بين علم القلب وعلم اللَّسان                                     |
|                   | ٤ ـ تعاهد القرآن والحذر من نسيانه                                       |
|                   | * الحكمة من تفلُّت القرآن من الصُّدور                                   |
| ٤٩٠               | * آثار في الحث على مواجعة الحفظ                                         |
| 294               | المبحث الثالث: فضائل حفظ القرآن                                         |
| ٤٩٤               | * تمهيد                                                                 |
| १९१               | المطلب الأول: عُلُو درجة الحافظ                                         |
| १९१               | ١ _ ارتفاع منزلة الحافظ                                                 |
| १९०               | * الغُنْم بالغُرُم                                                      |
| 793               | * تنبيه على أثر ضعيف                                                    |
| 193               | ٢ ـ عدَّة كرامات للحافظ                                                 |
| ٤٩٨               | ٣_ الحافظ مع السَّفرة الكرام البررة                                     |
| ٤٩٨               | * مغزى معيَّة السَّفرة                                                  |
| १९९               | المطلب الثاني: الحافظ مُقدَّم في الدنيا. والآخرة                        |
| ٤٩٩               | ١. الحفَّاظُ هم الأولى بالإمارة                                         |
|                   | ٢ _ الحفَّاظ هم الأولى بالإمامة                                         |
| 0 + 4             | ٣ _ الحفَّاظ هم أصحاب الشُّورينسم                                       |
|                   | ٤ _ الحفَّاظ هم المقدَّمون في البَرْزخ                                  |
|                   | المطلب الثالث: فضائل متنوّعة للحافظ                                     |
|                   | ١ _ الحقَّاظ أهل الله وخاصَّته                                          |
|                   | * المقصد بأها الله فخاصّته                                              |

| لصفحة | <u>!</u><br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الموضو |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ٤٠٥   | ٢٠ ـ إكرام الحافظ في الدنياماسية المساهما الحافظ في الدنياماسية المساهما المساهم المساهم المساهم المساهما المساهم             |        |
| ٥٠٥   | ٣٠ ـ ثناء الله تعالى على الحفّاظميالسيدالسيديي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| ٥٠٦   | . ٤ ـ الحفَّاظ لا تحرقهم النانيامناس والمستسبية المستفات المستعدد الم       |        |
| ٥٠٩   | حث الرابع: حُكم حفظ القرآن ونسيانِه مسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ، المب |
| ۰۱۰   | لمطلب الأول: حُكم حفظ القرآنممسسيسسيسسيسسيشس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1      |
| 01.   | * حِفْظ القرآن فرض كفاية على الأمَّة مسلم المستحدد المستح |        |
| ٥١.   | * حُكْم حفظ القرآن على أفراد المسلمينمتعبه عبه مناسسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| ۱۱٥   | * حِفْظُ القرآن الواجب والمستحب مُقدَّم على غيرهي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| ٥١٢   | * حُكْم تحفيظ القرآن للصبيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| ۱۳٥   | لمطلب الثاني: حُكْم نسيان القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1      |
| ٥١٣   | * آثار في التَّحذير من نسيان القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| ١٥٥   | * نسيان القرآن نوعان لفنتسك شعبه المدريبة هـ مستعلل يف به الله على المستعلل الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| ٥١٦٥  | * الفَرْق بين السَّهُو العارض والنِّسيان اللَّاائِم٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| ٥١٧   | * نسيان النَّبِي عَلَيْ لشيء من القرآن نوعان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •      |
| 019   | * حُكُم نسيان القرآننجينين القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| ٥٢٠   | . * النَّسيان الذي يُعذر صاحبهبالته المالية و مراسيال الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| 170   | السابع: هجر تدبُّر القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الفصل  |
| 370   | حث الأول: التدبُّر. وأهميَّته وحُكْمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الميه  |
| 370   | مطلب الأول: تعريف تدبُّر القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | u e    |
| 370   | أولاً: (التدبر) لغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , -    |
| 070   | ثانياً: (تدبر القرآن) اصطلاحاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| 070   | مطلب الثاني: أهمية تدبر القرآن ، بسيف مسعد معتد معدد البيغ الملك سيستعمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | U      |
| 770   | أولاً: حاجة القلب إلى تدبر القرآنمبينيسيم المبينيسية القلب الى تدبر القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٠      |
| ٥٢٦   | * خشوع القلب وانشراح الصَّدر في التلبين وروزيد المستنسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| OYV   | * القراءة بالتدبر أصل صلاح القلبمستعسم بعد متعالسة المستعدد المستعد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد ا       |        |
| ٥٢٨   | ثَانياً: الدخول فيمَنْ أثني الله عليهم بتدبر القرآن لمسمسسسسسسالسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •      |
|       | - ثالثاً: عدم التَّعرُّض إلى الدَّم لترك التلمر بسيس المسالة المالة      |        |
| ١٣٥   | مطلب الثالث: حُكْم تدبر القوآنمطلب الثالث:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٠ ال   |
| ۲۳۵   | اطباقي المفسرين على وجوب تلعيم القرآن بالماري معيفيال حسيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : : :  |

| لصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٣٥   | المبحث الثاني: أسباب هجر تدبر القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | ······································                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 770   | ١٠ ـ الإصران على الذنوب سيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥٣٧   | ٢ ـ انشغال القلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۸۳۵   | ٣ ـ الجهل باللغة العربيةسسسسسفانية المستخطانية المعربية العربية        |
| 039   | * أهمية معرفة العربية لتدبر القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٠٤٠   | * المفاسد المترتبة على الجهل باللغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0 2 1 | ع ـ ترك التدبر تورُّعاًيه مستوني المستونية المست                   |
| 0 2 7 | <ul> <li>تفنيد الشَّنقيطي قولَ متأخِّري الأصوليين في خصرهم التدبر في العلماء</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 730   | ٥ ـ هَجُو كتب التَّفسيو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥٤٤   | ٦ ـ التَّشاغل بكثرة التلاوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٥٤٥   | * كثرة التلاوة بغير تدبر من تلبيس إبليس المستناب مندالسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥٤٧   | المبحث الثالث: الأمور المعينة على التدبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥٤٨   | * تمهيل * تمهيل المستعدد       |
| ٩٤٥   | ال ما تحسين التلاوة المسلمان المسلمان التلاوة المسلمان ال |
| ٥٤٩   | 😁 * سبب كراهة العلماء القراءة بالألحان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 00•   | ٢. ــ قراءة الليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 00•   | * شواهد على فضل قراءة الليل سيسسيسسيسيسيسيسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 001   | ٣ ـ الإنصات عند سماعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 001   | ٤ ـ حُسن الابتداء والوقفيند قال ياممند يخلسند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 007   | الابتداء والوقف الممنوع بيسبب سيمسيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 007   | ٥ ـ فَهُم المعاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 007   | * الجهل بالمعاني يصرف القلب عن التدبر والتَّللُّذ بالتلاوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٥٥٢   | * القرآن يُسُّرت معانيه كما. يسرت ألفاظُه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٥٣   | * تعلُّم معاني القرآن أولى من تعلُّم حروفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٥٥   | * الفرق بين معرفة الألفاظ والمعلني، كالفوق بين الليل والنهار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٥٥٤   | ٦ ـ الوقوف عند المعاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 000   | * صفة الوقوف عند المعانيمسلسسيسسيسسيسسيسسيسسيسسيسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | V _ ترديد الآية المؤثّر قرفي القلب بحسين عمد المساهدات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| لصفحة<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الموضوع                                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 700                                           | * نماذج من ترديد الآية                                                |
|                                               | ٨ ــ معرفة أساليب القرآن٨                                             |
| ۸۵۵                                           | * أبرز أصاليب القرآن                                                  |
| 150                                           | * ما يُعين على التدبر إجمالاً                                         |
| ۳۲٥                                           | المبحث الرابع: ثمرات تدير القرآن                                      |
| 370                                           | ١ ـ تعميق جذور الإيمان                                                |
| 070                                           | ٢ ـ معرفة الربُّ جلُّ جلاله٢                                          |
|                                               | ٣ ـ تحقيق العبودية لله تعالى                                          |
| ٧٢٥                                           | ٤ ـ التدبر غذاء وعلاج وسلاح                                           |
|                                               | ٥ ـ التدبر فيه تربية للعقول                                           |
| A50                                           | * التدبر مفتاح كلِّ خير                                               |
|                                               | * التدبن فيه تنمية للقدرات العقلية                                    |
|                                               | الفصل الثامن: هجر العمل بالقرآنيوسون ويوسون الشامن: هجر العمل بالقرآن |
| ٥٧٢                                           | المبحث الأول: وجوب العمل بالقرآن                                      |
| ٥٧٢                                           |                                                                       |
| ٥٧٣                                           | * التحذير من التشبه باليهود                                           |
| ٥٧٥                                           | * وجوب العمل بالقرآن                                                  |
| ٥٧٥                                           | * هجر العمل بالقرآن له حالان                                          |
| ۲۷٥                                           | * الأدلة على وجوب العمل بالقرآن                                       |
| ٥٨٠                                           | المبحث الثاني: فضائل العمل بالقرآن                                    |
| ٥٨٠                                           | * الجنة أعظم جزاء لمن يعمل بالقرآن مسسسسسسه                           |
| ٥٨١                                           | ١ ـ الهداية في الدنيا والآخرة                                         |
| ٥٨٣                                           | ٠٠٠ ١ ـ الرحمة في الدنيا والآخرة                                      |
|                                               | ٣ ـ الفلاح في الدنيا والآخرة                                          |
|                                               | ٤ ـ تكفير السيئات وإصلاح البال                                        |
|                                               | المبحث الثالث: النبي على يوصي بالعمل بالقرآن                          |
|                                               | * النبي ﷺ يحث أمته على العمل بالقرآن                                  |
|                                               | المبحث الرابع: الصحابة الله يتواصون بالعمل بالقرآن                    |
|                                               | المدث الخامس نماذ من هما المحابة الله آن                              |

| لصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 098   | * استجابة فردية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 097   | * استجابة جماعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 099   | الفصل التاسع: هجر التحاكم إلى القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7     | المبحث الأول: أدلة وجوب التحاكم إلى القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٠٠٢   | _ الآية الأولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٦     | _ الآية الثانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.5   | * معنى الطاغوتالسياسية الماسية ا |
| 7.5   | * ما يُلاحظ في الآيةيناسلسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7.5   | * خلاصة ما دلَّت عليه الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7.5   | _ الآية الثالثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.0   | _ الآية الرابعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.7   | _ الآية الخامسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧٠٢   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | * (مسألة) هل المُعْرِض عن مجلس الحاكم المسلم كالمُعرض عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲•۷   | حُكْم الشريعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۸•۲   | _ الآية السادسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۸•۲   | * صفات مَنْ يستحقُّ أَنْ يكون له الحُكُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| *17   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 117   | المبحث الثاني: أسباب هجر التحاكم إلى القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 117   | * تمهيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 717   | ـ السبب الأول: كراهية ما أنزل الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 717   | * صور من الكراهية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | * كراهية ما أنزل الله في العصر الحاضر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 315   | _ السبب الثاني: الاستكبار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 315   | * نماذج من الاستكبارسلشاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 717   | ـ السبب الثالث: اتباع الهوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 717   | 👑 🛊 الهوى والحقُّ ضدَّان لا يجتمعان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 717   | * الله القرآن من اتِّباع الهوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | المرا الراد الثار المتاع الواحا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| لصفحة | <u>8</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | العوضو  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| AIF   | * نماذج من إيثار العاجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 300     |
| 719   | . ـ السبب الخامس: الخوف المتوهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rpo     |
| 7.70  | * نماذج من الخوف المُتوهَم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PPO     |
|       | _ السبب السادس: التَّقليد العُلْفِقوم على مِشاعطان سيموم مِشافل السبب السادس:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| 777   | * نماذج من التقليد المذموم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|       | * ابن القيم يَصِفُ فتنة التقليد التي أصابت العالم الإسلامي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A +  *  |
| 270   | بحث الثالث: الآثار الحسنة للحكم بما أنزل الله الآثار الحسنة البينة المسالم الما المالية ا      | الم     |
|       | المطلب الأول: الآثار الدنيوية للحكم بما أنزل الله مشارية السعام المستعاد ال | 1 7     |
|       | أولاً خالاستخلاف والتَّمكين مسمسسسسسالا المستسلم المشمسلة منس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.7     |
| 777   | الله المنتخلاف والتَّمكين المناه المنا              | 4.5     |
| 777   | ثانياً: الأمن والاستقرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 247     |
| 779   | ثالثاً: النصر والفتح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 811     |
| 977   | * سُنَّة الله ماضية في نصر مَنْ ينصر الدينه السينا الله المالية الماسين من الماسية الم | Vari    |
|       | و عرايعة بالمركز والسَّوف التهدة المسالب العدين مسينته عسال به المالسما عند الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 741   | * الأمَّة تستمد العزُّ والشرف من تطبيقها لأحكام الشريعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100     |
| 777   | حامساً: بركة العَيْش ووغدُه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.08    |
| 777   | سادسان الهداية والتَّثبيتممال مسين السيت المستدلسة منس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.17    |
| 375   | * الخلاصة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 15    |
| 770   | المطلب الثاني: الآثار الأخروية للحكيم إبهة أنزلا الله شسيد السيداللسست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 115     |
|       | أولأنه الفلاح والفونليهمانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 117     |
| ۲۳۲   | و ثانياً و المغفرة وتكفير السيئات الله المناه المستونا المستونا المناه الماسية المستوار المناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4/1     |
|       | * محبَّة الطواغيت والتَّحاكم إليها تستجلب الذنوب، السُّهُ السَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ  | 717     |
|       | - ثالثاً: الأجر العظيم المنظيم المنظم المناسبة المنا               | . 7/7   |
| ۸۳۲   | رابعاً :مرافقة الأنبياء والصَّدِّيقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 315     |
| 137   | حث الرابع ف الآثار السيئة للحكم بغير ما أنزك الله بالمستمال مع وعامل المناه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11 المب |
| 737   | لمطلب الأول: الآثار الدنيوية للحكم بغير ما أنزل اللهالذاك بسيالاً المسابد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TIT     |
|       | أولاً: قسوة القلوب المستعد المستعد المستعمل               |         |
|       | ثانياً: الضلال عن الحقسسسسسومينا والماسية الماسية الم          |         |
| 720   | و ثالثاً : الوقوع في النَّفاق الله المسلم ال        | Alr     |

| لمنفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 787    | ١٨٠٠رابعاً: الحرمان من التوبة المالة ١٨٠٠ المالة ٢٨٠٠ المالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 188    | الخزي لليهود والمنافقينمالكالا المعالمة ال       |
| 188    | المنا المسان الصد عن سبيل الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 789    | ١١٠٠ - سادساً : غياب الأمن وانتشار الفوضى عيما السند فلا الأمن وانتشار الفوضى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 70.    | * * * * مثال لنوع من الظلم المُقنَّن * مثال لنوع من الظلم المُقنَّن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 101    | * فوضى الاعتداء على الأموال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | * فوضى الاعتداء على الأعراض مُشَامُ الدِّعَداء على الأعراض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 705    | ١٢٤ وسنابعاً ! انتشار العداوة والبغضاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 700    | ٣٣٧ - * مسألة وجوابها سيسيسيسي السنط المستشير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 700    | * تحذير الأمة الإسلامية من العداوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| "aja"  | * الحكم بغير ما أنزل الله من أعظم أشباب وقوع العداوة والبغضاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | ٧ كين المسلمين المسلم |
| ۲٥٦    | ثامناً: الحرمان من النَّصر والتَّمكين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 707    | * الخلاصة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 101    | المطلب الثاني: الآثار الأخروية للحكم بغير ما أنزل الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 709    | أولاً: الإهانة عند قبض الأرواح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 77.    | * مشهد آخر من الإهانة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 171    | ثانياً: الوحشة في الحشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 177    | ثالثاً: الأكل من النَّار وغضب الجبَّار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 777    | * غضب الجبَّار أعظم من النَّار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 777    | * قما أصبرهم على النَّار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 775    | رابعاً: العذاب المهين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 171    | * مسألة وجوابها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | الخاتمة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | * أُولاً: أهم نتائج مباحث الباب الأوَّل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | * ثانياً: أهم نتائج مباحث الباب الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 777    | الفهارش:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 779    | * أُولاً: منهج الفهارس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 111    | <ul> <li>ثاناً: فعرس الأحادث</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                 | الموة |
|-------------------------------------------------|-------|
|                                                 | 137   |
|                                                 | 11    |
| « خامساً: فهرس الألفاظ ومعانيها ٧٠٢             |       |
| ه سادساً: فهرس الفروق اللغوية                   |       |
| ء سابعاً: فهرس الأشعار ٧١٧                      | 0.5   |
| ه ثامناً: فهرس الأماكن ٧٢٠                      | jŧ.   |
| <ul> <li>السعا: فهرس الأحكام الفقهية</li> </ul> | jŧ    |
| ؛ عاشراً: فهرس الآداب                           | jŧ.   |
| ا حادي عشر: فهرس الفضائل                        | K     |
| ؛ ثاني عشر: فهرس البدع ٢٣١                      | #     |
| ا ثالث عشر: ثبت المصادر والمراجع                | *     |
| ؛ رابع عشر: المحتوى                             | *     |



the last language way that a more more assume that the same

place that he was a management of the contraction

د لا الأراد أمر تأنع ماحمد الباد الأول المسالية المسالية الما الماد الله المسالية المسالية المسالية المسالية ا

. A salit essession management and a second

6466 as many many around a management place from the first

The last way they are the same of the same

# July Law Walson Commence

100 Kan along 12 of

Wille 10 18 18 18 - 19 50